

لِلعُلَّامُة أَحْمُدِبِنَا لِحُسَيْنِ بِنِ آلِحُجَّاذِ شسترخ شسترخ کال المالیک

الإيانية البيجي

دراسة وتحقيق أ.د فايززكيئكم دياب أشاذ النويات بمُؤيّة اللهُ قالعَريّة عَامِعة الأزْهَر

كَلِّمُ السَّيْبِ الْمِحْتِ الطَّاعِة والشروالتوزيع والترجمة

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار

#### أصل هذا الكتاب

رسالة علمية نال عنها مؤلفها درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأدبي من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة

> كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطّبْعُ وَالنَّشِرُ وَالتَّرِجُمَةُ مُحُفُوطَة لِلتَّاشِرُ كَالِلسَّلَا لِلطَّبَاعَ فِي وَالنَّشِرُ وَالنَّقَ مَنْ عَعْ الساحنها عَلِدَ فَا دِرْمُودُ الْبِكَارُ

> > الطَّبْعَـة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢مـ

القاهرة – مصر ۱۲۰ شارع الأزهر ص ب ۱۲۱ الغورية – الرمز البريدي : ۱۱۲۹ (۲۰۲ + ۲۰۲ ) ناكس ۱۲۰۷۱۷۰ (۲۰۲ + ۲۰۲ ) ناكس ۱۲۰۲۸۷۰ (۲۰۲ + ۲۰۲ ) ماتف ۱۲۲۸۲۰ (۲۰۲ + ۲۰۲ ) ناكس ۱۲۳۸۲۰ (۲۰۲ + ۲۰۲ ) ناكس ۱۲۳۸۲۰ (۲۰۲ + ۲۰۲ ) ماتف http://www.dar-alsalam.com

مراكر المستيث الرهم الطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سَيَدنا محمد أفضل خلقه وأكمل عباده ، وبعد :

فقد خلَّف أسلافنا من أهل اللسان العربي تراثًا ضخمًا وكنزًا ثمينًا من العلم والبيان جديرًا بالإكبار والإجلال ، ولكنه لم يزل مخبوءًا بين جدران دور الكتب ، تحيط به هالة من خيط العنكبوت ، وتغلفه طبقة من الأتربة .

ولكنه من حسن الطالع ومن الأمور الداعية إلى التفاؤل في هذه الحقبة الراهنة من تطور أمتنا أن يوجه فريق من الدارسين انتباههم نحو تراث أمتنا اللغوي ، فيقوموا بتحقيقه ونشره ، ذلك أن حجم التيار الفكري وإيجابيته وتنوعه يوضح مدى رقي أية أمة ؛ لأن النشاط الفكري معيار صادق ومقياس أمين لتقدم الأمم ورقي الشعوب .

ولما وجدت عزمي صادقًا على المشاركة في إحياء العلم وتيسيره ؛ حرصت على أن تكون رسالتي في هذا الشأن ، فاستخرت الله واستشرت أساتذتى فوفقت إلى اختيار (ابن الخباز مع تحقيق كتابه « توجيه اللمع » ) ليكون موضوع دراستي في هذه المرحلة .

أما دوافع اختيار هذا الموضوع فتتلخص فيما يأتي :

أولًا – محاولة إزالة الغموض الذي اكتنف شخصية أبي العباس ، وإظهار مكانته العلمية بين علماء عصره .

ثانيًا - طوال دراستي الجامعية وما تلاها من مرحلة التخصص كان يتملكني الإعجاب بآراء أبي العباس ، وأود أن أظفر بمؤلف له يضم آراءه ويجمع وجهات نظره ، وبالتنقيب عن آثاره صادفت هذا الكتاب ، فعزمت على إخراجه للوجود .

ثالثًا - لاحظت اهتمام أبي العباس في هذا الكتاب بتعليل الأحكام النحوية ، وبيان الأسرار التي انطوت عليها ، فأحببت أن أضيف هذا السفر إلى قائمة الكتب التي اهتمت بأمر التعليل في النحو العربي .

رابعًا - أحسست برغبة ملحة في المشاركة الجادة في إحياء التراث العربي القديم .

٣ ----- توجيه اللمع: المقدمة

وقد قسمت الموضوع قسمين : الأول : الدراسة ، وقد اشتملت على ثلاثة فصول.

أما الفصل الأول : فقد تكلمت فيه بإيجاز عن ابن جني .

وفي الفصل الثاني: تكلمت عن ابن الخباز؛ فبينت نسبه ومولده وشهرته وكنيته ونشأته وأخلاقه وثقافته ومكانته العلمية، وأشهر شيوخه وتلاميذه وعلماء عصره، كما أوضحت آثاره العلمية، ومذهبه النحوي، وأثره في التأليف النحوي بعده، وختمت الفصل بإيضاح اختلاف المؤرخين في سنة وفاته.

أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن كتاب « توجيه اللمع » وذكرت مصادره ووثقته ، ورسمت فيه صورة لمنهج ابن الخباز العلمي كما اتضح من كتابه وبينت الموقف النقدي الذي التزمه ابن الخباز مع ابن جني ، وعقدت موازنة بين شرحي « اللمع » لابن الخباز والثمانيني .

القسم الثاني: تحقيق كتاب « توجيه اللمع » .

وقد اعتمدت في التحقيق على نسخة فريدة ، توجد بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (٢٣٤٨ ) السقا (٢٨٦٧٦ ) نحو ، حيث إني لم أعثر على غيرها مع طول البحث ومداومة التفتيش ، ورغبة في إتمام الفائدة وإكمال الصورة وضعت كتاب « اللمع » مضبوطًا في أعلى صفحات كتاب « توجيه اللمع » .

وأود أن أوضح أني لم أبخل بشيء في سبيل محاولة إتمام هذا العمل وإن بدا فيه ما يوجب الاعتذار عنه فما لي إلا التذرع بأمرين: باكورة التجربة، وصعوبة التحقيق على النسخة الفريدة، وكلاهما واقع لا قبل لي بتجاوزه وقد يفهم عذري ويغفر زلتي من عانى التحقيق ولمس مشاكله، يقول الجاحظ: « ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطة ؛ فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام».

واللَّه نسأل أن يرزقنا السداد في القول والإخلاص في العمل .

# المارين المارين

# ونجيالين

لِلعَلَّامَة أَحْمَدِ بِرَاكِحُكِينِ بِرِاْكِحُبَانِ

شَــنْ كِانْ اللَّهُ عُ الْأَلْفَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى

# القسم الأول

# الدراسة

#### ويشمل:

- ١ الْفَصِّلُالْأُولُ : ابن جني وكتابه « اللمع » .
  - ٢ الفَضِلُالثَّانِيُّ : ابن الخباز عصره ونشأته .
- الفَصِٰلُ الثَّالِثُ : كتاب « توجيه اللمع » ومنهج ابن الخباز فيه .



ابن جني وكتابه « اللمع »

ابن جني (۱):

اسمه ونسبه: هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، وكان أبوه « جني » مملوكًا روميًّا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي (١) .

مولده : ولد كَثَلثُهُ بالموصل قبل الثلاثين والثلاثمائة للهجرة النبوية الشريفة .

ثقافته: إن القارئ لمؤلفات هذا العالم ليدرك من أول وهلة ويفهم من أول نظرة أنه أمام عالم واسع الثقافة طويل الباع، كثير الاطلاع، غزير العلم، كتب في النحو والتصريف، ودرس الأصوات والحروف دراسة عميقة « وألف كتبًا كثيرة أبر بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين، ولم يتكلم أحد في التصرف أدق كلامًا منه » (٢).

وذكر أبو الفتح كَثَيْثُهُ أنه أخذ عن شيوخ كثيرين ؛ فقد ذكر في إجازته لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن نصر أنه سمع شيوخًا وقرأ عليهم بالعراق والموصل والشام وغير هذه البلاد التي أتاها وأقام بها (<sup>4)</sup> .

# : مكانته العلمية

لقد بلغ أبو الفتح مكانة علمية راقية اعترف له بها المتقدمون والمتأخرون على السواء. قال الثعالبي فيه : « هو القطب في لسان العرب ، وإليه انتهت الرياسة في الأدب ... وكان الشعر أقل خلاله لعظم قدره وارتفاع حاله » (°) وقال ياقوت : «عثمان بن جني النحوي ... من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف » (٦).

<u>||||||||||||||||</u> شيوخه:

سمع ابن جني عن كثير من علماء العراق والموصل والشام ، واغترف من منهلهم

<sup>(</sup>١) أكتفي هنا بالإشارة الخفية إلى بعض جوانب شخصية ابن جني حيث إن السابقين قد أبرزوا ملامح هذه الشخصية بكل وضوح .

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري ( ٢٢٨ ) معجم الأدباء لياقوت ( ٨١/١٢ ) الفهرست لابن النديم (٨٣ ) ط ليبزج ، الكامل في التاريخ ( ١٢٩/٧ ) البداية والنهاية لابن كثير ( ١٣١/١ ) ط القاهرة .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء لياقوت ( ٨١/١٢ ) . (٤) المرجع السابق ( ١١١/١٢ ) .

<sup>(°)</sup> يتيمة الدهر للثعالبي ( ١٢٤/١ ) . (٦) معجم الأدباء ( ٨١/١٢ ) .

العذب ، حتى تكونت شخصيته العلمية ، وأهم هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم واستفاد منهم ما يلي :

١ - أبو على الفارسي : هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي ، وهو أعظم أستاذ تخرج عليه ابن جني وتأثر به ، مات سنة ( ٣٧٧هـ ) .

٢ - أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب المعروف بابن مقسم ، وهو أحد القراء ببغداد ، وكان عالمًا باللغة والشعر ، ومن أحفظ الناس لنحوالكوفيين مات كِللَّهُ سنة ( 307 a ) (1).

٣ - أبو الفرج الأصفهاني : هو على بن الحسين بن الهيثم القرشي من ولد هشام ابن عبد الملك ، وكان شاعرًا مصنفًا أديبًا ، مات سنة نيف وستين وثلاثمائة (٢) .

٤ - أحمد بن محمد أبو العباس الموصلي النحوي ، ويعرف بالأخفش ، قال ابن النجار : « كان إمامًا في النحو ، فقيهًا فاضلًا ، عارفًا بمذهب الشافعي » (٣) . وغير هؤلاء كثير ممن استفاد منهم ابن جني ونقل عنهم .

#### تلاميذه:

لما ذاع صيت ابن جني وطبقت شهرته الآفاق أقبل عليه الناس يأخذون عنه وينهلون من مورده ، ومن أشهر هؤلاء ما يأتي :

١ - الشريف الرضى : هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الشاعر المشهور وقد تلقى دروس اللغة على أبي الفتح . مات ببغداد سنة ( ٤٠٦ هـ ) .

٢ - الثمانيني : هو أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني النحوي الضرير ، أخذ عن أبي الفتح ، وشرح كتابه « اللمع » مات سنة ( ٤٤٢ هـ ) (<sup>٤)</sup> .

٣ - أبو أحمد عبد السلام البصري : هو عبد السلام بن الحسين بن محمد أبو أحمد البصري اللغوي ، قرأ على الفارسي والسيرافي وابن جني وغيرهم ، مات سنة ( ٥٠٤ هـ ) (°).

<sup>(</sup>١) الفهرست (٥٥) وتاريخ بغداد (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر سر الصناعة ( ٥٤/١ ، ٨٤ ) وتاريخ بغداد ( ٣٩٨/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر بغية الوعاة ( ٣٨٩/١ ) . (٤) انظر نزهة الألباء (٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ( ٢٢٩ - ٢٣١ ) .

٤ - أبو الحسن السمسمي : هو علي بن عبيد الله بن عبد الغفار السمسمي اللغوي كان لغويًا بارعًا ، أخذ عن أبي الفتح ، مات سنة ( ١٥٥ هـ ) (١) .

ه – ثابت بن محمد أبو الفتوح الجرجاني الأندلسي النحوي ، كان من أئمة اللغة العربية البارزين ، وقد روى ببغداد عن ابن جني وعلي بن عيسى الربعي وعبد السلام بن الحسين البصري مات سنة ( $^{(7)}$ .

\* \* \*

# اللُّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لقد ترك لنا ابن جني كَلَيْهُ ثروة تأليفية ضخمة ذات قيمة علمية عظيمة في النحو والتصريف واللغة والعروض والقراءات وغير ذلك من الفنون ، ومن هذه الثروة كتاب اللمع في النحو ، جمع فيه صاحبه بين النحو والتصريف ، وقد ضمنه الكلام على الأبواب التالية :

الكلام ، المعرب والمبني ، الإعراب والبناء ، إعراب الاسم الواحد ، إعراب الاسم المعتل ، التثنية ، جمع التذكير ، جمع التأنيث ، جمع التكسير ، الأفعال معرفة الأسماء المرفوعة ، المبتدأ ، الخبر ، الفاعل ، المفعول الذي لم يسم فاعله ، كان وأخواتها ، إن وأخواتها ، باب «لا » في النفي ، معرفة الأسماء المنصوبة المفعول المطلق ، المفعول به ، المفعول فيه ، ظروف الزمان ، ظروف المكان ، المفعول له ، المفعول معه ، المشبه بالمفعول في اللفظ ، الحال ، التمييز ، الاستثناء ، معرفة الأسماء المجرورة ، حروف الجر ، مذ ومنذ ، حتى ، الإضافة ، معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه ، الوصف ، التوكيد ، البدل ، عطف البيان ، عطف النسق ، النكرة والمعرفة ، النداء ، الترخيم ، الندبة ، إعراب الأفعال وبناؤها الحروف التي تنصب الفعل ، حروف الجزم ، الشرط وجوابه ، التعجب ، نعم وبئس ، حبذا ، عسى ، كم ، معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف ، العدد ، الجمع ، القسم ، الموصول والصلة ، النونين ، النسب التصغير ، ألفات القطع وألفات الوصل ، الاستفهام ، ما يدخل على الكلام فلا يغيره ، الحكاية ، الخطاب ، الإمالة .

تلك هي الأبواب التي اشتمل عليها كتاب « اللمع » في النحو لابن جني ، وهي كما نرى موزعة بين النحو والتصريف ، وإن كان النحو قد نال حظه موفورًا منها ؛

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ( ٧/٥) ) والبغية ( ٢/٨٤).

إذ لم يشمل التصريف سوى ستة أبواب هي باب جمع التكسير ، وباب النسب ، وباب التصغير ، وباب ألفات القطع وألفات الوصل ، وباب الخطاب ، وباب الإمالة ، وشمل النحو باقيها .

وبالنظر في كتاب «اللمع» نجد أن أبواب التصريف قد أخذت مكانها في آخر الكتاب ، كما هو شأن كتب النحو جميعها ، قال ابن جني : « لا تجد كتابًا في النحو إلا والتصريف في آخره » (١) غير أن ابن جني لم يذكر أبواب التصريف متوالية كما هي عادة النحاة جميعًا وإنما ذكرها متداخلة مع بعض أبواب النحو ، كما هو واضح من العرض السابق .

ويذكر لنا ابن جني ﷺ العلاقة بين النحو والتصريف مبينًا السبب الذي دعا إلى تقديم النحو في الذكر مع أن التصريف أحق منه بذلك ، فيقول :

« فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة ، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة ... وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف ؛ لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلًا لمعرفة حاله المتنقلة ، إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصًا صعبًا بدئ قبله بمعرفة النحو ، ثم جيء به بعد ليكون الارتياض في النحو موطئًا للدخول فيه ، ومعينا على معرفة أغراضه ومعانيه » (٢).

وبالنظر فيما استعمله ابن جني في كتابه من شواهد نجد أنها متنوعة فتارة يستشهد بالقرآن المجيد ، وتارة بالشعر العربي وفصيح كلام العرب .

أما استشهاده بالقرآن فواضح في كتابه ، حيث استشهد باثنين وأربعين آية منه ؛ إذ هو ممن يقول : بجواز الاحتجاج بمتواتر القرآن وشاذه (٣) .

وأما شواهده الشعرية فقد بلغت في كتابه ثمانية وسبعين شاهدًا نسب بعضها وأغفل نسبة الباقي .

وقد وقع من ابن جني خطأ في نسبة شاهدين من شواهده الشعرية المنسوبة أولهما : قول الشاعر :

بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير فقد نسب ابن جني هذا البيت في كتابيه «اللمع والخصائص» إلى أمية بن أبي

<sup>(</sup>١) المصنف لابن جني ( ٤/١ ) . ( ٢) انظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر المحتسب لابن جني ( ٣٢/١ – ٣٣ ) .

الدراسة \_\_\_\_\_

الصلت (۱) والصحيح أن هذا البيت للفرزدق ؛ فإنه ذكر في ديوانه (۲) ولم تعثر عليه في ديوان أمية بن أبي الصلت وقد نبه على هذا الخطأ ابن الخباز في « توجيه اللمع » فقال وقوله : أي ابن جنى – في البيت الثاني لأمية تخليط ، وقد رأيت البيت في شعر الفرزدق ( $^{(7)}$  ثانيهما : قول الشاعر :

#### \* يا حكم الوارث عن عبد الملك \*

نسب ابن جني هذا البيت إلى العجاج ، وتبعه في هذه النسبة الخاطئة ابن الخباز في كتابه « توجيه اللمع » ولكنه في كتابه « الغرة المخفية » (<sup>1)</sup> قد صحح هذا الخطأ ، وأثبت أن البيت لرؤبة بن العجاج ، وتلك هي النسبة الصحيحة (<sup>0)</sup> .

ومما يلاحظ على ابن جني أيضًا أنه ذكر شاهدًا شعريًّا مركبًا من شطري بيتين <sup>(١)</sup> وهو كما ذكره ابن جني :

حاشا أبي ثوبان أن به ضنًّا على الملحاة والشتم وقد تنبه ابن الخباز في كتابه « توجيه اللمع » إلى هذا الخلط ، فقال : « والبيت الذي أنشده أبو الفتح كَلَيْهُ أنشده المفضل ، وقد حرفه فجعل صدر غيره له ، والصواب ما أذكره لك ، قال :

حاشا أبي ثوبان أن أبا ثوبان ليس بزمل قدم عمرو بن عبد الله أن به ضنًّا على الملحاة والشتم (٧)

وقد استشهد ابن جني كذلك بالنثر العربي في كتابه « اللمع » ومن ذلك استشهاده على زيادة الألف بين النونات - تخفيفًا - بكلام أبي مهدية ، وهو قوله : « اخسأنانٌ عنى » (^) .

### شروح كتاب اللمع

وجد كتاب اللمع لابن جني اهتمامًا بالغًا لدى كثير من علماء العربية ، فقد

<sup>(</sup>١) انظر الخصائص ( ٣٠٧/١) . (٢) انظر ديوان الفرزدق ( ٢٦٤/١) طبعة القاهرة .

<sup>(</sup>٣) انظر توجيه اللمع ( ٩٨ ) - أ . (٤) انظر الغرة المخفية ( ٩٩ ) - أ .

<sup>(</sup>٥) انظر مجموعة أشعار العرب ( ١١٨/٣ ) طبعة برلين .

<sup>(</sup>٦) وقد ذكره في المحتسب ( ٣٤١/١ ) بنفس هذه الرواية .

<sup>(</sup>٧) توجيه اللمع ق ( ٦٥ ) ب . (٨) انظر لسان العرب ( حسأ ) .

حفظ لنا التاريخ منذ القرن الخامس الهجري حتى القرن الثامن أسماء نخبة ممتازة من جلة وكبار العلماء الذين عكفوا على دراسة هذا الكتاب ، وبذلوا ما في وسعهم من جهد في شرحه أو تخريج شواهده ، وجعلوا منه مدرسة نحوية في مصر والشام والعراق وجزيرة العرب (١).

وإليك ما أمكن التعرف عليه من هذه الشروح التي حظى بها كتاب اللمع لابن جني: ١ - شرح أبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني النحوي الضرير المتوفى سنة ( ٤٤٢ هـ ) (٢٠ .

٢ - شرح أبي نصر الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي المتوفي سنة ( ٤٨٢ هـ ) وأسماه صاحبه بالتصنيف البديع في شرح اللمع (٣).

٣ - شرح الحسن بن علي بن محمد بن عبد العزيز الطائي من أهل مرسية ويكني أبا بكر ، توفى سنة ( ٤٩٨ هـ ) .

 $^{(4)}$  عصر أبي نصر القاسم بن محمد بن مناذر الواسطي النحوي الضرير  $^{(4)}$  .

٥ - النظامي في النحو ، وهو لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي المتوفي بعد الخمسمائة <sup>(٥)</sup> اختصره من كتاب اللمع لابن جني .

٦ - شرح أبي القاسم ناصر بن أحمد بن بكر الخوبي النحوي الأديب توفي سنة ( ۷۰٥ هـ ) (۲) .

٧ - شرح أبي البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد العلوي الزيدي الكوفي توفى عام ( ٣٩٥ هـ ) (٧ .

٨ - شرح أبي السعادات هبة الله بن على عبد الله العلوي المعروف بابن الشجري البغدادي المتوفى سنة ( ٥٤٢ هـ ) (^) .

٩ - شرح أبي عبد الله محمد بن على بن أحمد الحلي المعروف بابن حميدة (٢) انظر معجم الأدباء لياقوت ( ٥٨/١٦ ) .

(٣) انظر بغية الوعاة (١٠٠/٥).

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة (٢/١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر بغية الوعاة ( ٢٦٢/٢ ) ومعجم الأدباء ( ١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر بغية الوعاة ( ٢٧٧/٢ ) ومعجم الأدباء ( ١٢٥/١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر بغية الوعاة ( ٣١٠/٢ ) وأنباه الرواة ( ٣٤١/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر بغية الوعاة ( ٢١٥/٢ ) ومعجم الأدباء ( ٢٥٧/١٥ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر معجم الأدباء ( ٢٨٢/١٩ ) وبغية الوعاة ( ٣٢٤/٢ ) .

النحوي المتوفي سنة ( ٥٥٠ هـ ) (١) .

۱۰ – شرح أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب النحوي (7) المتوفى سنة ( (7) هـ ) .

۱۱ - شرح أبي محمد سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله بن سعيد بن محمد ابن نصر بن عاصم المعروف بابن الدهان ، المتوفى بالموصل سنة ( ٥٦٩ هـ ) (٣) .

١٢ - شرح أسعد بن نصر بن أسعد أبي منصور العبرتي (٤) المتوفى سنة (٩٨٩ هـ) (٥).

١٣ - شرح أبي الحسن الباقولي علي بن الحسين بن علي الضرير الأصفهاني النحوي (٦) المتوفى سنة ( ٥٤٣ هـ ) .

١٤ - شرح أبي الحسن على بن الحسن بن عنتر بن ثابت الحلي الأديب المعروف بشميم المتوفى سنة ( ٢٠١ هـ ) (٧) وهذا الشرح قد سماه مؤلفه بالمخترع في شرح اللمع .

١٥ - شرح أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله النحوي الضرير العكبري الأصلى البغدادي المولد والدار (^) المتوفى سنة ( ٦١٦ هـ ) .

17 - mرح أبي محمد القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي النحوي اللغوي المتوفى سنة (<math>177 - m).

١٧ - شرح أبي بكر بن يحيى بن عبد اللَّه الجذامي المالقي النحوي المعروف بالخفاف ، المتوفى سنة ( ١٥٧ هـ ) (١٠٠ .

١٨ - شرح أحمد بن عبد الله المهابا ذي الضرير ، قال ياقوت : « من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني من مصنفاته : شرح اللمع » (١١) .

<sup>(</sup>١) انظر انباه الرواة ( ١٥٨/٣ ) وبغية الوعاة ( ١٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر بغية الوعاة ( ٢٩/٢ ) ومعجم الأدباء ( ٤٧/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الأعيان ( ٢٦١/١ ) وإنباه الرواة ( ٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى عبرتا ناحية بالنهروان . (٥) انظر إنباه الرواة ( ٢٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر إنباه الرواة ( ٢٤٨/٢ ) . ومعجم الأدباء ( ١٦٤/١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر وفيات الأعيان ( ٤٣٤/١ ) وإنباه الرواة ( ٢٤٣/٢ ) ومعجم الأدباء ( ٥٠/١٣ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر بغية الوعاة ( ٣٨/٢ ) ، وفيات الأعيان ( ٣٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٩) معجم الأدباء ( ٢٩٦/١٦ ) وبغية الوعاة ( ٢٦٠/٢ ) وإنباه الرواة ( ٣١/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر بغية الوعاة ( ٤٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر بغية الوعاة ( ٣٢٠/١ ) ومعجم الأدباء ( ٢١٩/٣ ) وكشف الظنون ( ١٥٦٣/٢ ) .

١٩ - شرح اللمع ليحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن بسطام الشيباني أبي زكريا ابن الخطيب التبريزي المتوفي سنة ( ٥٠٢ هـ ) (١) .

٢٠ – هناك نسخة لأحد شروح اللمع غير منسوبة إلى معين، وهي بدار الكتب تحت
 رقم ( ٥٣٥١ هـ ) وكتبت سنة ( ٦٥٩ هـ ) بخط أبي بكر بن عثمان بن أبي بكر .

٢١ – أشار بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ( ٢٤٧/٢ ) إلى وجود نسخة غير منسوبة من شرح اللمع لابن جني بمكتبة بايزيد تحت رقم ( ١٩٩٢ ) .

 $^{\prime}$  ٢٢ - شرح شواهد اللمع لابن هشام الأنصاري ، وقد سماه مؤلفه  $^{\prime}$  بالروضة الأدبية في شواهد علوم العربية  $^{\prime}$  .

٢٣ - شرح اللمع لابن الخباز وقد أسماه « بالإلماع في شرح اللمع » وهذا الشرح قد أشار إليه العلامة ابن الخباز في ثنايا كتابه « توجيه اللمع » حيث قال عند الكلام على نون الوقاية - وفي هذه النون مسائل كثيرة استقصيتها في كتاب « الإلماع في شرح اللمع».

٢٤ - ولعل من أهم هذه الشروح « شرح اللمع » لابن الخباز أبي العباس أحمد ابن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن على الشيخ شمس الدين ، المتوفى بالموصل عاشر رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة .

وهذا الشرح أسماه ابن الخباز في مقدمة كتابه « بتوجيه اللمع » وهو موضوع دراستنا ، ويوجد منه نسخة وحيدة بمكتبة الأزهر الشريف تحت رقم ( ٢٣٤٨ السقا ) ( ٢٨٦٧٦ نحو ) ، والنسخة في مجلد واحد ومكتوبة في سنة ( ٢٨٦ هـ ) بقلم نسخ قديم وتقع في ( ٢٠٨ ورقة ) ، والشرح من الشروح المختصرة .

وسوف أبسط الكلام على هذا الشرح في الفصل الثالث من هذه الدراسة إن شاء الله.

<sup>4. 4. 4.</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر بغية الوعاة ( ٣٣٨/٢ ) ومعجم الأدباء ( ٢٥/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة أوضح المسالك ( ٨/١ ) ط القاهرة ( ١٣٥١ ) هـ ومقدمة مغنى اللبيب لابن هشام .

ابن الخباز عصره ونشأته

عاش ابن الخباز أحمد بن الحسين بين القرنين السادس والسابع الهجريين .

# السالة الحالة السياسية في عصره:

ضعفت الدولة العباسية الثانية ضعفًا شديدًا أدى إلى انفصال كثير من ولاياتها عنها ، واستقلالها استقلالًا تامًّا ، مما كان له أكبر الأثر في تمزق أواصر هذه الدولة وانفراط عقدها ، وكان من نتائج ذلك أن عاشت هذه الدولة في بؤرة من الفساد الداخلي والنزاع الخارجي ، فكان ولاة الأقاليم في نزاع مستمر ، واحتكاك دائم ؛ حيث كان كل منهم يود أن يفوز - بطريقة أو بأخرى - بأكبر عدد من الألوية والقطاعات ليسيطر عليها ويتولى مقاليد أمورها .

#### الحالة الاجتماعية في عصره:

بالنظر إلى المجتمع الإسلامي في القرن السابع الهجري نجده قد تألف من عناصر بشرية متباينة الأشكال والألوان مختلفة الأجناس ، والطباع ؛ فقد كان منهم العربي ، والفارسي ، والتركي ، والأرمني ، بالإضافة إلى طائفة الرقيق .

وكان الناس في هذا العصر يكونون طبقتين : طبقة الخاصة ، وطبقة العامة .

أما طبقة الخاصة : فكانت تضم الخليفة وأهله ورجال دولته ، ورجال البيوتات ، وتضم كذلك توابع الخاصة من الجند والأعوان ، والموالي والخدم .

أما طبقة العامة وهم السواد الأعظم من الأمة : فكانت تشمل الزراع ، والصناع ، والعيارين ، والشطار واللصوص ، والمخنثين ، والصعاليك ، وغيرهم ممن لا يحصى (·).

وكان المجتمع الإسلامي حينذاك غير قاصر على المسلمين ، بل كان يضم بجانبهم المسيحيين واليهود ، وكانوا يؤدون شعائرهم الدينية في حرية تامة ؛ لأن التسامح الديني كان صفة غالبة على المسلمين ، فكانوا يعاملون غيرهم من أهل ؛ الديانات الأخرى معاملة حسنة ، وأكثر من ذلك كانوا يتيحون لهم فرص العمل في أجهزة الدولة المختلفة .

وكان المسلمون وأهل الذمة يرتعون في بحبوحة من العيش في ظل المحبة والمعاملة الطيبة ، ولكن هذه الحالة لم تدم طويلًا فقد عصفت بها أعاصير التعصب الممقوت الذي

(١) انظر تاريخ التمدن الإسلامي (٢٠/٥).

ظهر بين المسلمين وأهل الذمة (١).

وكلما كانت الخلافة العباسية تتقدم نحو الشيخوخة ؛ كان هذا التعصب يشتد لهيبة ويستعر أواره .

### الحالة العلمية:

رغم الحروب والفتن التي سادت العراق إبان ذلك القرن ؛ فقد كانت الحياة العلمية قائمة ، ومزدهرة ، وكان العلماء يمارسون نشاطهم العلمي ويؤدون مهامهم الثقافية والدينية ، وكان من نتائج ذلك : أن ظلت المعارف رائجة والعلوم منتشرة وبخاصة علوم اللغة العربية ؛ فإنها لقيت عناية كبيرة باعتبارها لغة القرآن المجيد والسنة النبوية الشريفة ، وأنها اللغة الرسمية للدولة .

ومن أوضح مظاهر ازدهار المعارف وانتشار العلوم في هذه الفترة: بقاء المدارس تؤدي أغراضها العلمية مثل: المدرسة المستنصرية التي أنشاها الخليفة العباسي المستنصر بالله جعفر المنصور بن الظاهر بأمر الله، فقد بدأ في تشييد هذا الصرح عام (٣٦٥هـ) أي بعد توليه الخلافة بسنتين (٢) وهذه المدرسة قد احتضنت النحو واحتفت به أيما احتفاء، وإن كان لم يجعل له فيها جناح خاص به كبقية علوم تلك المدرسة، وما ذلك إلا لأنه كان قاسمًا مشتركًا بين جميع الفروع والأقسام العلمية فيها دون استثناء. وهذا يترجم عن مدى العناية به ومبلغ الاهتمام بدراسته.

ومن هذه المدارس أيضًا: المدرسة النظامية ، والمدرسة البشيرية ، ومدرسة القلعة بأربل ، وغير هذه المدارس كثير ، وكانت هناك أيضًا الرباطات ومشيخاتها .

ومن المدن العراقية التي راجت فيها الحركة العلمية رغم ما كان ينزل بها من زوابع ويحل بها من اضطرابات وغوائل: إربل، والموصل، وسوف نورد تعريفًا موجرًا عن هاتين المدينتين، وقد خصصتهما بالذكر دون غيرهما باعتبارهما مولد ومنشأ ابن الخباز موضوع دراستنا.

# إربل:

قال ياقوت : قال الأصمعي : الربل ضرب من الشجر إذا برد الزمان عليه وأدبر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ( ٢٥/٤ ) وتاريخ العراق بين احتلالين ( ٣٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الدولة العباسية قيامها وسقوطها لحسن خليفة ص ( ٢٣٨ ) ط القاهرة .

الصيف تفطر بورق أخضر من غير مطر ، ويقال : تربلت الأرض : لا يزال بها ربل ، فيجوز أن تكون إربل مشتقة من ذلك ، وقال الفراء : الريبال : النبات الكثير الملتف الطويل ، فيجوز أن تكون هذه الأرض اتفق فيها في بعض الأحيان من الخصب وسعة النبت ما دعاهم إلى تسميتها بذلك ، ثم استمر ، كما فعلوا بأسماء الشهور (١) .

وإربل هذه قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط ، ولقلعتها خندق عميق ، وهي في طرف من المدينة ، وسور المدينة ينقطع في نصفها ، وهي على تل عال من التراب عظيم واسع الرأس . وفي هذه القلعة أسواق ومنازل للرعية وجامع للصلاة وهي شبيهة بقلعة حلب إلا أنها أكبر وأوسع رقعة ... ومع سعة هذه المدينة فبنيانها وطباعها بالقرى أشبه منها بالمدينة ، وأكثر أهلها أكراد قد استعربوا ... وبينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام للقوافل ، وليس حولها بستان ولا فيها نهر جار على وجه الأرض ، وأكثر زروعها على القنى المستنبطة تحت الأرض وشربهم من آبارهم العذبة الطيبة المرئية ، التي لا فرق بين مائها وماء دجلة في العذوبة والحفة (٣) .

#### الموصل:

بفتح الميم وكسر الصاد « المدينة المشهورة العظيمة ، إحدى قواعد بلاد الإسلام ، قليلة النظير كبرًا وعظمًا ، وكثرة خلق ، وسعة رقعة ؛ فهى محط رحال الركبان ، ومنها يقصد إلى جميع البلدان » ( $^{7}$ ) وهو بلد جليل حسن البناء ، طيب الهواء ، صحيح الماء ، كبير الاسم ، قديم الرسم ، حسن الأسواق والفنادق ، كثير الملوك والمشايخ ، لا يخلو من إسناد عال وفقيه مذكور ( $^{3}$ ) وقال ياقوت : « وكثيرًا ماوجدت العلماء يذكرون في كتبهم أن الغريب إذا أقام بالموصل سنة تبين في بدنه فضل قوة وما نعلم لذلك سببًا إلا صحة هواء الموصل وعذوبة مائها » ( $^{\circ}$ ) .

#### ابن الخباز

اسمه ونسبه: هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ( ١٣٧/١ ) . (٢) انظر معجم البلدان ( ١٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق ( ٢٢٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر معجم البلدان ( ٥/٢٢٤).

المعروف بابن الخباز الإربلي الموصلي النحوي الضرير أبو العباس شمس الدين (١).

شهرته: اشتهر هذا العالم الفذ النحوي البارع بلقب « ابن الخباز » وشاع ذلك في كتب النحاة والمترجمين .

كنيته: من اطلاعى على كتب التراجم التي اهتمت بالتعريف بابن الخباز وجدت أنه كان يكنى بإحدى كنيتين: إما بأبي العباس كما في (هدية العارفين)، (الفلاكة والمفلوكين)، وكما في مقدمة كتابه (شرح اللمع) وإما بأبي عبد الله كما في (شذرات الذهب) و (تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب)، (نكت الهميان في نكت العميان) و (الأعلام).

مولده: لم تشر كتب التراجم إلى السنة التي ولد فيها ابن الخباز ، ولكن ابن العماد ذكر في كتابه (شذرات الذهب) (٢) أنه مات وله من العمر خمسون سنة وأشار إلى ذلك أيضًا ابن شهبة الأسدي في كتابه (طبقات النحاة) (٣) وبما أن معظم المترجمين له ذكروا أنه قد توفي سنة ( ٩٣هه) فتكون سنة ولادته ( ٩٨هه) ، ويغلب على الظن أنه قد ولد في هذه السنة أو قريبًا منها ليتهيأ له السن المناسبة والعقل الكبير للأخذ عن أستاذه الذي طالما نقل عنه في كتابه «توجيه اللمع» وقد مات أستاذه هذا في سنة ( ٣١هه) ( $^{3}$ ) فيكون لابن الخباز من العمر أربعة وعشرون عامًا ، وهي سن مناسبة للأحذ والتلقى .

نشأته: يبدو أن أن ابن الخباز ( أحمد بن الحسين ) قد ولد بأريل ، وسكن الموصل ونشأ بها (٥) وتلقى علومه فيها ، وتخرج على شيوخها وعاش فيها إلى أن وافاه الأجل بها أيضًا ، وقد كانت كتب التراجم تنسبه دائمًا إلى إربل فالموصل فتقول: ابن الخباز الإربلي الموصلي .

ويبدو أنه عاش حياته - رغم علمه وفضله فقيرًا مغمورًا غير منصف من أهل

<sup>(</sup>١) انظر الأعلام للزركلي ( ١١٤/١) ، إشارة التعيين لأبي المحاسن لوحة (  $\Lambda$  ) . بغية الوعاة للسيوطي (  $\Lambda$  ) انظر الأعلام للزركلي (  $\Lambda$  ) ، إشارة التعيين لأبي المحاسن لوحة (  $\Lambda$  ) ، تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) ، الذيل على الروضتين (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) ، شذرات الذهب لابن العماد حوادث (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) ، شذرات الذهب لابن العماد (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) - حوادث (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) ، نكت الهميان في نكت العميان (  $\Lambda$  ) ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات النحاة لوحة ( ٨٢ ) . (٤) بغية الوعاة ( ٢١٦/٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) إشارة التعيين لوحة ( ٨ ) .

زمانه كثير العناء مغمورًا بالهموم والأوجال ، فتراه دائمًا يندب حظة ، ويرثي حاله ويشكو من أهل بلدته ، وكثيرًا ما كان يعتذر عن الخطأ الذي عساه يقع في مؤلفاته بما كان يعانيه من الهموم والأوصاب ، قال صاحب إشارة التعيين : « وكان كثير العتب على الزمان مستحضر الجمل من الأشعار والنوادر » (١) وقد نقل صاحب كتاب « الفلاكة والمفلوكين » عن ابن هشام قوله في ابن الخباز : « وكأنه كان غير منصف من أهل زمانه ، وقد وقفت له على عدة تآليف ، يشكو فيها حاله ، فمن ذلك قوله في خطبة كتابه الذي سماه « الفريدة في شرح القصيدة » وهي قصيدة أبي عثمان سعيد بن المبارك الشهير بابن الدهان : « فإن أصبت فمن فضل الله الرحيم ، وإن أخطأت فمن الشيطان الرجيم ، ومن علم حقيقة حالي عَذَرَنِي إذا قصرت بأن عندي من الهموم ما يزع الجنان عن حفظه ، ويكف اللسان عن لفظه ، ولو أن ما بي بالجبال لهدها ، وبالنار أطفأها ، وبالماء لم يجر ، وبالناس لم يحيوا ، وبالدهر لم يكن ، وبالشمس لم تطلع ، وبالنجم لم يسر » (٢) .

فيبدو من هذه العبارة أن الهموم قد تزاحمت عليه ، وأن المشاكل قد تسابقت إليه ، والأوجال تطرق أبوابه والمتاعب تقف على أعتابه ، تريد أن تقيم في رحابه وتسير في ركابه ، فهو في ظلمات بعضها فوق بعض .

وقال – يشكو أهل بلدته: «وأنا مع ذلك بين أهل بلدة تجعل رؤيتهم الذكي بليدًا ، ينفرون من الفضائل وأهلها نفور الضب من البحار ، والنون من البيد القفار ، كلما زاد المرء بينهم فضلًا زاد عندهم نقصًا ... يبتغون الشكر على الأذى وتنوير العيون بالقذى ، والموت دون الحكم بذا ، واللائق أن تطوى أحوالهم على غرها خوفًا من عدوى عرها » (٣) .

ولعل فقر هذا الرجل وعماه كانا من الأسباب التي جعلته يعيش حياته مغمورًا منعزلًا ، فلم ينل حظه من الترجمة الموسعة ، التي توضح لنا جوانب حياته المختلفة ، وقد حاولت جهدي في هذا المقام أن أتلمس الخيوط التي تشير من بعيد أو قريب إلى ملامح شخصيته ، وأستشف من النصوص التي وردت عنه طرفًا من نشأته وأخلاقه وسيرته .

أخلاقه : لم تنص كتب التراجم على ما يفيد في هذا الموضوع ، ولكن يبدو من

<sup>(</sup>١) انظر إشارة التعيين لوحة ( ٨ ) . ( ٢) انظر الفلاكة والمفلوكون ( ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر خاتمة كتاب « توجيه اللمع » .

النظر في بعض النصوص التي وردت عنه أنه كان عارفًا بربه حق المعرفة ، ويثق بما عنده ويلجأ إليه في كل الأمور ، ويجأر إليه بالدعاء كلما حزبه أمرٌ أو نزل به مكروه ، فتراه يقول : «وأنا أسأل الله العظيم أن يكفيني شر شكواي ، وأن لا يزيدني على بلواي ، فإني كلما أردت خفض العيش صار مرفوعًا ، وعاد بالحزن سبب المسرة مقطوعًا ، والله المستعان في كل حال ، ومنه المبدأ وإليه المآل » (١) وكان معتزًا بكرامته يصون وجهه عن الحضوع لغير الله ، فيقول في خاتمة كتابه «شرح اللمع » : فأسأل الذي صان أوجهنا عن السجود لغيره أن يصون ألسنتنا عن السؤال لغيره ، وأن يعرفنا عيوب أنفسنا ، ويشغلنا بسترها ، وأن يفتح علينا أبواب رزقه العميم ومنه الجسيم ، وأن يجمع لنا بين العلم والعمل ، وإن يحقق لنا هذا الأمل ، وأن يصلي على نبيه محمد الذي أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وعلى آله الهادين ، وأصحابه المهديين ، وأن يجعل ما أمليته خالصًا لوجهه الكريم ، إنه أكرم مسئول ، ولديه تحقيق كل مأمول ، فهو حسبي ونعم الوكيل » (٣) .

فمثل هذه العبارات لا تنبع إلا من قلب صاف عمر بالإيمان ، وأضاء بنور اليقين ، ولا تجري إلا على لسان رطب بذكر الله ، ومن هنا يمكن القول بأنه كان عالمًا بارعًا متدينًا صالحًا ، وكان كَثَيْثُهُ متمتعًا بخلق العلماء من تواضع ووفاء ، فكان إذا تعرض لذكر شيخه الذي أخذ عنه كثيرًا في كتابه ترفع عن ذكره باسمه – إجلالًا له وتقديرًا – وذكره بلقب الشيخ ، ثم يتبع هذا اللقب بالترجم عليه أو الترضي عنه .

قال ابن الخباز ( باب الحال): وقال لنا الشيخ كَلَيْهُ: إذا كان اسم الفاعل والمفعول و صلة للام ؛ لم يجز تقديم الحال عليه تقول: زيد المنطلق مسرعًا ، ولا يجوز زيد مسرعًا المنطلق ؛ لتقديمك بعض الصلة على الموصول «وقال في ( باب التصغير) معللًا تصغير وراء وقُدَّام وأمام ، مع إلحاقها تاء التأنيث: قال الشيخ كَلَيْهُ: لأن الغالب على الظروف التذكير ، وهذه مؤنثات ، فلو صغرت بغير تاء لألحقت بالغالب .

« وأيضًا كان وفيًّا لمن استفاد من علمهم ونهل من موردهم فلا يذكر أحدهم إلا ويتبع اسمه بالترحم عليه مثل قوله: أنشد يعقوب وَلَيْهُ، وأنشد ابن فارس وَلَيْهُ، وأنشد سيبويه وَلَيْهُ وهكذا كان يأبي عليه وفاؤه إلا أَنْ يكرم أهل الفضل، ويعترف بأياديهم عليه، شكرًا وامتنانًا، وتلك هي أخلاق العلماء وصفات الصالحين الفضلاء.

<sup>(</sup>١) انظر الفلاكة والمفلكون ( ١١٩ ) .

الدراسة \_\_\_\_\_\_

ثقافته: لم تكن ثقافة ابن الخباز محصورة في فن بعينه، أو مقصورة على لون من ألوان المعرفة، ولكنها تعدت هذا النطاق الضيق، وتجاوزت ذلك القدر المحدود، وشملت عدة فروع من المعرفة، شملت: النحو، والصرف، واللغة، والعروض، والفقه، والفرائض، والأدب (١) والحساب، فقد أشار ابن العماد إلى أن له تصانيف أدبية (٢) و ذكر ابن تغرى بردي أنه كان أدبيًا وشاعرًا (٣) وأورد له بيتين من الشعر في العناق هما:

كأنني عانقت ريحانة تنفست في ليلها البارد فلو ترانا في قميص الدجى حسبتنا في جسد واحد وذكر له أبو المحاسن في كتابه (إشارة التعيين) (أ) بيتين من الشعر في ذم أهل الزمان هما: أعراضهم لم تزل مسودة فإذا قدحت فيهم أصاب القدح إحراقًا بلوتهم وطعمت السم في عسل وما وجدت سوى الهجران ترياقا وأوضح صاحب (اشارة التعيين) وابن شهبة الأسدي إلى أنه كان له معرفة بالحساب (٥) وأنه كان مستحضر الجمل من الأشعار والنوادر ، وكان من جملة محفوظة : الإيضاح ، والتكملة ، والمفصل ، ومجمل اللغة لابن فارس (١) .

ويتضح من كتابه « توجيه اللمع » أنه كان يجيد حفظ القرآن الكريم وعلى معرفة بقراءاته القرآنية ، وكان أيضًا حافظًا للجيد الكثير من أشعار العرب كما هي عادة الدارسين في عصره ، فإملاؤه هذا يدل بوضوح على أنه كان حسن النظر واسع الإطلاع .

※ ※ ※

#### مكانته العلمية:

يبدو أن ابن الخباز ( أحمد بن الحسين بن أحمد ) كان ذا منزلة علمية عالية ومكانة رفيعة بين أقرانه من العلماء فقد كان كَلَيْهُ عالمًا فاضلًا مجيدًا لفنون النحو والصرف واللغة والفقه والعروض والفرائض والأدب والحساب ، وشخصية تجيد كل

<sup>(</sup>١) انظر بغية الوعاة ( ٣٠٤/١ ) وهدية العارفين ( ٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر شذرات الذهب ( ٢٠٢/٥ ) . (٣) انظر النجوم الزاهرة ( ٣٤٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر إشارة التعيين لوحة ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن شهبة لوحة ( ٨٢ ) وإشارة التعيين لوحة ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر إشارة التعيين لوحة ( ٨ ) .

هذه الفنون جديرة بالإجلال والتقدير ، قال صاحب (إشارة التعيين ) في حق اين الخباز « وجلس مكان شيخه يقرئ النحو واللغة والعروض والقوافي والفرائض والحساب ، وتزاحم الناس عليه ، ولم ير في زمانه أسرع حفظًا منه » (¹) .

وقال السيوطي : « وكان أستاذًا بارعًا علامة زمانه في النحو واللغة ، والفقه والعروض والفرائض » <sup>(٢)</sup> وقال ابن تغرى بردى مشيدًا بابن الخباز : « كان إمامًا بارعًا مفتيًا عالمًا بالنحو واللغة والأدب » (٢) وقال شهاب الملة والدين الدلجي في الحديث عن ابن الخباز: « أنه كان من علماء النحو وفرسانه ، أديبًا لطيف الروح عذب العبارة » (<sup>٤)</sup> .

ومما يبرز لنا مقدرته العلمية أنه أملى كتابه « توجيه اللمع » من محفوظه ، ولم يستعن في مدة إملائه عليه بمطالعة كتاب » (°) فالسيوطي قد وصفه بالأستاذية وهي لقب علمي مرموق ، ووصفه كذلك بالبراعة ، وهي صفة تشير إلى مدى رسوخ قدمة وطول باعه وقال: إنه علامة زمانه ، وابن تغرى بردي خلع عليه وصفى الإمامة والبراعة ، والدلجي وصفه بأنه فارس من فرسان النحو ، وأجدر بمن يوسم بكل هذه السمات ويوصف بكل تلك الصفات ، أن يكون علامة عصره وإمام دهره ذا علم جم وأدب رفيع وذكاء خارق وعقل راجح وحافظة قوية .

#### شخصيته وأمانته العلمية:

تبدو شخصية ابن الخباز واضحة في ثنايا كتابه « توجيه اللمع » وذلك بما يسوق من تعليل للأحكام النحوية وبما يستدركه على ابن جنى من أمور ، وهاتان الناحيتان سوف نتكلم عنهما فيما بعد ، وتبدو شخصيته كذلك بتعقيبه على النحاة مبينًا صحتها أو بطلانها ، وتتضح كذلك في طريقة عرضه للمادة العلمية ، وذلك بما يبرزه لنا من تقسيم للقضايا وتفريع للمسائل ، فتبدو واضحة المعالم سهلة التناول ، مما ييسر على الباحث استيعابها وضبطها.

وكان لديه أمانة علمية ، فغالبًا ما ينسب الآراء إلى أصحابها والنقول إلى ذويها .

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق لوحة ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفلاكة والمفلوكون (١١٩). (٣) انظر النجوم الزاهرة ( ٣٤٢/٦ ) .

 <sup>(°)</sup> انظر خاتمة توجيه اللمع .

<sup>(</sup>٢) انظر بغية الوعاة للسيوطي ( ٣٠٤/١ ) .

من اشتهروا بلقب ابن الخباز:

١ – أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي الشيخ شمس الدين ابن الخباز الاربلي الموصلي النحوي الضرير ، توفي سنة ( ٦٣٩هـ) (١) .

٢ - محمد بن أبي بكر بن علي الموصلي الشافعي المعروف بابن الخباز نجم الدين نحوي ، قدم مصر ثم عاد إلى حلب ، من تصانيفه : شرح ألفية ابن معطي في النحو مات في السابع من ذي الحجة سنة ( ٦٣١ هـ ) (٢) .

٣ - محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري المعروف بابن الخباز أبو بكر ،
 من تصانيفه شرح الشهاب ، مات سنة ( ٥٣٠ هـ ) (٣) .

٤ - محمد بن عبد الله المعروف باتمكجي زاده ، أي ابن الخباز الرومي «محيي الدين » وهو صوفي . من تصانيفه : أخلاق الكرام ، وحق اليقين ، والرسالة الشمسية ، والرسالة العينية ، والمصادر السنية ، مات سنة ( ١٠١٤ هـ ) (٤٠٠٠) .

و - أبو عبد الله محمد بن مبارك ، ويعرف بابن الخباز ، أديب لغوي إخباري من أهل سرقسطة ، له تآليف ، مات سنة ( ٤٨٣ هـ ) (٥٠) .

\* \* \*

لم تسعفنا كتب التراجم بشيء عن أساتذة وشيوخ ابن الخباز ، ولكنه صرح في خاتمة كتابه «توجيه اللمع» بأستاذه الذي اغترف من بحره ونهل من مورده ، واستفاد منه الكثير ، ونقل عنه الجم الغفير من النصوص في كتابه هذا ، وسوف نورد طرفًا من هذه النقول عقب ذكر ترجمة قصيرة له فنقول : شيخ ابن الخباز : هو عمر ابن أحمد

ابن أبي بكر بن أحمد بن مهران العراقي النحوي مجد الدين أبو حفص الضرير (٦) .

كان كِيْلَةٍ بارعًا في علم النحو ، وله ذكاء وفكرة حسنة ، وكان في لسانه حبسة

<sup>(</sup>١) انظر بغية الوعاة ( ٣٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الشافعية للأسنوي ( ٨٦/٢ ) ومعجم المؤلفين ( ١١٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر معجم المؤلفين ( ١٩٥/٧) والكامل لابن الأثير ( ١٨/١١) والبداية والنهاية لابن كثير ( ٢١١/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر معجم المؤلفين ( ١٩٩/١ ) وهدية العارفين ( ٢٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر معجم المؤلفين ( ١٦٩/١١) . (٦) انظر بغية الوعاة للسيوطي ( ٢١٦/٢) .

عظيمة ، وعنده ثقل في كلامه فلا يكاد يبين ، أراد مناظرة محمود بن الأرملة فلم يجبه خوفًا منه ، وتخرج على مكي بن ريان بن شبة بن صالح الماكسيني (١) الضرير وتصدر بعده لإقراء علم النحو ، وصار أنحى أهل عصره ، وأتقن العروص والنحو واللغة والشعر ، وكان مفرط الذكاء تخرج به أئمة ، ومنهم ابن الخباز ، توفي يوم عيد الفطر سنة ( ٦١٣ هـ ) .

وقد ظهر أثره واضحًا في كتاب ابن الخباز ، قال ابن الخباز : وحكى لي شيخنا كَنْ أَنْ بعض العصريين من أهل بلدنا تخيل أن المراد بتغيير الآخر تنحية حرف وضع حرف مكانه .

وقال ابن الخباز : من الناس من يرى تقديم الفاعل على سائر المرفوعات ، قال شيخنا كَلَمْهُ : لأنَّ عامله لفظى وهو فعل .

وقال : وسألت شيخنا كِيَّشُ فقلت له : هلا اكتفوا بتأنيث الفاعل فقال : هذا لا يستقيم ؛ لأن المذكر قد يسمى بالمؤنث .

وقال : وسألت شيخنا كِلَيْثُهِ لم لم تصغر ( يعني عند ) فقال : لأن تصغير الظروف يفيد التعريف ، وعند مستغنية عنه .

ويذكر العلماء أنه روى عن محمد بن أحمد بن محمد المعروف بالشريشي  $^{(7)}$  المالكي النحوي ، وزين الدين أبي العباس أحمد بن عبد الدايم بن إبراهيم  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في بغية الوعاة ( ٢٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سحمان - بضم السين وسكون الحاء - جمال الدين أبو بكر الوائلي البكري الأندلسي المعروف بالشريشي المالكي النحوي ، ولد بشريش سنة إحدى وستمائة ، وتفقه وبرع في المذهب وأتقن العربية والأصول والتفسير وسمع الحديث ببغداد من القطيعي ، وبأربل من الفخر الأربلي ، وبحلب من ابن يعيش ، ودخل مصر ودرس بالفاضلية ثم القدس . روى عنه ولده وابن العطار وابن الخباز والذهبي من تصانيفه : « شرح ألفية ابن معطي » وله كتاب في الاشتقاق مات سنة ( ٥٨٥هـ ) ( بغية الوعاة للسيوطي ٤/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ولد سنة ( ٥٧٥هـ) ، وأجاز له خطيب الموصل ، وسمع من يحيى الثقفي وابن صدقة ، ودخل بغداد فسمع بها من ابن كليب وخرج له ابن الظاهري مشيخة وابن الخباز أخرى . روى عنه الأئمة الكبار والحفاظ المتقدمون والمتأخرون ، منهم الشيخ محيي الدين النووي ، والشيخ شمس الدين بن أبي عمر وابن دقيق العيد وابن تيمية ، وخلق ، آخرهم ابن الخباز مات سنة ( ٣٦٨هـ ) ( شذرات الذهب حوادث ٣٦٨هـ ) .

الدراسة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

والجمال البغدادي عبد الرحمن بن سليمان (۱) ومحب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله شيخ الحرم الطبري المكي (۱) ، ومجد الدين محمد بن الظهير الأربلي (۱) ورشيد الدين البصروي الحنفي النحوي (۱) مع أنهم جميعًا قد ماتوا بعده بزمن طويل حيث إن ابن الخباز قد توفي سنة (  $779 \, a$  ) على الأرجح ، وهم قد عاشوا بعده فترة تترواح بين الثلاثين والخمسين عامًا . ولكن بالتأمل في سني ميلادهم نجد أنهم قد عاصروه – وإن كانت قد طالت أعمارهم بعده – فلا مانع من أن يكون روى عنهم أثناء حياته . ويحتمل أن يكون ابن الخباز الراوي عنهم هو غير صاحبنا . والله أعلم .

#### من تلاميده:

١ - محمد بن ميكال بن أحمد بن راشد مجد الدين الموصلي الفرضي النحوي، وقد استملى على ابن الخباز كتاب ( التوجيه في العربية ) ومات في شوال سنة ثمانين وستمائة عن ثمان وسبعين سنة (٥).

٢ - عز الدين أبو محمد عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد الزنجاني الأديب الفاضل نزيل تبريز .

كان فاضلًا عالمًا أديمًا حكيمًا عارفًا بالمنقول والمعقول ، واستوطن تبريز ، وكان قد

<sup>(</sup>۱) هو الجمال البغدادي عبد الرحمن بن سليمان بن سعد بن سليمان البغدادي الأصل الحراني المولد ، الفقيه الحنبلي أبو محمد نزيل دمشق ، ولد في سنة ( 0.00 هـ ) وسمع من عبد القادر الحافظ وحماد الحراني وغيرهما . روى عنه جماعة منهم الخباز مات سنة ( 0.00 هـ ) (شذرات الذهب ، حوادث 0.00 هو محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد شيخ الحرم الطبري المكي . ولد بمكة في جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة ، وسمع من جماعة ، وأفتى ودرس وتفقه ، روى عنه الدمياطي وابن العطار ابن خباز والبرزالي . مات سنة ( 0.00 هـ ) (شذرات الذهب حوادث 0.00 من 0.00

<sup>(</sup>٣) هو مجد الدين محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر بن الظهير الأربلي . ولد بأربل في الثاني من صفر سنة ( ٢٠٦هـ ) ، وسمع ببغداد من أبي بكر بن الخازن ، والكاشغري ، وبدمشق من السخاوي وكريمة وروى عنه ابن الخباز : مات سنة ( ٢٩٧هـ ) ( فوات الوفيات ٣٥٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن علي بن سعيد العلامة رشيد الدين البصروي الحنفي النحوي كان تَعَلَيْهُ إمامًا مفتيًا مدرسًا بصيرًا بالمذهب جيد العربية متين الديانة شديد الورع ، عرض عليه القضاء فامتنع ، كتب عنه ابن الخباز وابن البرزالي مات سنة ( ٦٨٤ هـ ) ( البغية ٥/٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر بغية الوعاة (٢٥٤/١).

أقام بالموصل ، واستملى من الشيخ شمس الدين ابن الخباز تصنيفه وكان عالمًا بالنحو واللغة والتصريف وعلم المعاني والبيان .

من مؤلفاته: الهادي في علم النحو والضرف، وشرحه شرحًا وافيًا بسيطًا سماه: الكافي، وكتاب معيار النظار في علوم الأشعار في علم العروض، والتصريف العِزي المطبوع المشهور. مات سنة ( ٦٦٠ هـ ) (١).

# : آثاره العلمية

ترك ابن الخباز - بعد حياة علمية حافلة بالنشاط - آثارًا علمية وافرة منها:

ا – شرح اللمع وهو المسمى « بتوجيه اللمع » (7) وهو موضوع دراستنا ومنه نسخة وحيدة بمكتبة الأزهر تحت رقم ( 775 السقا 7777 ) وهي نسخة كاملة تبتدأ بمقدمة وتنتهى بخاتمة .

٢ - الإلماع في شرح اللمع لابن جني ، وهذا الكتاب - وإن كان لم تشر إليه كتب التراجم أو فهارس المكتبات - أشار إليه ابن الخباز في ثنايا كتابه توجيه اللمع حين قال - في معرض الحديث عن نون الوقاية : « وفي هذه النون مسائل كثيرة ، استقصيتها في كتاب الإلماع في شرح اللمع » .

 $^{7}$  – الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية لابن معطي  $^{(7)}$  ومنه نسخة بمكتبة الأزهر تحت رقم (  $^{7}$  عروس  $^{7}$  عروس  $^{7}$  ) وهي في مجلد واحد و كتبت بقلم معتاد ، وتقع في (  $^{7}$  ) ورقة ، ونسخة أخرى نفيسة بالإسكوريال تحت رقم (  $^{7}$  ) وكتبت سنة (  $^{7}$  ) ومنها ميكروفيلم بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم (  $^{7}$  ) وهي تقع في (  $^{7}$  ) ورقة ) ، وقد كتبها عبد الله بن محمد الزرندي الساوي بالمدرسة القاهرية بالموصل ، وقدمها لحاكم أربل محمد بن سعيد بن محمد سنة (  $^{7}$  ) وعليها خط الصفدي .

٤ - الكفاية في النحو - وهو وإن لم تشر إليه الفهارس التي أمكنني الاطلاع

<sup>(</sup>١) تلخيص مجمع الآداب (٢٣٤/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر كشف الظنون ( ۱۰۹۳/۲ ) وهدية العارفين ( ۹۰/۱ ) ومعجم المؤلفين ( ۲۰۰/۱ ) . (۳) انظر تلخيص مجمع الآداب هامش ( ۲۳۵/۶ ) وكشف الظنون ( ۱۱۹۸/۲ ) ، ( ۱۰۶۳/۲ ) وهدية العارفين ( ۱۹۰/۱ ) .

الدراسة \_\_\_\_\_\_\_ ٢٩

عليها قد أشار إليه ابن الخباز في كتابه « الغرة المخفية » حيث قال : « وقد ذكرت هذه الأبواب في النحو مسرودة المسائل في كتاب الكفاية (١) .

- $\circ$  شرح ميزان العربية للأنباري  $^{(7)}$ .
- $^{(7)}$  النظم الفريد في نثر التقييد

٧ - النهاية في النحو (٤) وقد نقل ابن هشام في مغني اللبيب نصوصًا عن هذا الكتاب في ( ١٧٩/١ و ٤٨٨/٢) ويقول خبراء المكتبات : إن هذا كان ضمن مخطوطات المكتبة البارودية ببيروت ، غير أن هذه المكتبة قد بيعت إلى مكتبة خزانة جامعة برنستن بولاية نيوجرسي بأمريكا .

٨ - شرح الجزولية (٥) وأشار إليه أيضًا ابن هشام في مغني اللبيب (٣٤٣/٢) ، والمرادي
 في شرح التسهيل (ق ١٠٥) ، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٢/٦٦، ١٠٨) .

٩ - شرح الإيضاح للفارسي ، وقد أشار إليه ابن هشام في مغني اللبيب ( ١/ ٩٠٠ ، ١٩٤٢ ) .

الفريدة في شرح القصيدة ، وهي قصيدة أبي عثمان سعيد بن المبارك الشهير بابن الدهان ، وأشار إلى هذا الكتاب نقلًا عن ابن هشام شهاب الملة والدين أحمد بن على الدلجي في كتابه المسمى « بالفلاكة والمفلوكين » (1) .

 $(^{(\vee)})$  التوجيه في النحو  $(^{(\vee)})$  .

هكذا ذكروا كتاب التوجيه في النحو بين مؤلفات ابن الخباز ، فهل هو كتاب توجيه اللمع الذي بأيدينا ؟ أو هو كتاب آخر ؟ لم نجد ما يبين هذا بيانًا شافيًا .

<sup>(</sup>١) انظر الغرة المخفية لابن الخباز ق ( ١٣٥ ) ب نسخة الأزهر .

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون ( ١٩١٨/٢ ) ، ومعجم المؤلفين ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون ( ١٩٦٤/٢ ) ، معجم المؤلفين ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الظنون ( ١٩٨٩/٢ ) معجم المؤلفين ( ٢٠٠/١ ) وتلخيص مجمع الآداب ( ٢٣٥/٤ ) وبغية الوعاة ( ٢٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الظنون ( ١٨٠١/٢ ) وهدية العارفين ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الفلاكة والمفلكون ص ( ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر كشف الظنون ( ١/٤٠١ ) وهدية العارفين ( ٩٥/١ ) وبغية الوعاة ( ٢٥٤/١ ) .

۱۲ – مناقب الشيخ ابن قدامة ( إبراهيم بن عبد الله الحنبلي ) المتوفى سنة ٦٦٦ هـ (١) وهذا الكتاب يقع في مجلد واحد كما أشار إلى ذلك صاحب كشف الظنون .

١٣ - الفصول الخمسون في النحو ، وهو بمكتبة برلين (١) .

# الله النحوي :

إذا ما تأملنا مناقشات ابن الخباز للمسائل النحوية ومواقفه من آراء النحاة بصريين وكوفيين ؛ أدركنا بوضوح ميوله للمذهب البصري ؛ إذ كثيرًا ما كان يبطل المذهب الكوفي ، ويدمغه بالفساد ، مبينًا أسباب ذلك ، وأيضًا مما يقوي لدينا الحكم بميله البصري : أنه كثيرًا ما يعبر عن البصريين بقوله : « هذا عندنا » أو « ومذهب أصحابنا» كذلك إذا نظرنا إلى الاصطلاحات التي استعملها في أسلوبه وجدنا أنها اصطلاحات بصرية غالبًا ، ويتضح ذلك بالنماذج الآتية :

قال ابن الخباز: (باب الإعراب والبناء): وبنى خذ وكل ؛ لأنهما فعلان، وسكِّنَا لأنه الأصل، وذهب الكوفيون إلى أن الأمر معرب مجزوم بلام الأمر المحذوفة، فالأصل عندهم: لتأخذ ولتأكل، فحذف اللام والتاء، والسكون جزم لا وقف، وهذا عندنا فاسد؛ لأنه لما حذف منه حرف المضارعة جرى مجرى الماضي في التعري منه، فعاد إلى البناء.

وقال : ( باب الأفعال ) « الأفعال مشتقة من المصادر » .

وقال : (باب المفعول المطلق ) « وإنما سمي مصدرًا ؛ لأن الفعل يصدر عنه من حيث إنه مشتق عنه » .

ونحن ندرك جيدًا أن البصريين هم الذين يقولون : إن الأفعال مشتقة من المصادر، فإطلاقه هذا القول دليل اتباعه مذهبهم واعتناقه نزعتهم.

وقال : (باب المفعول به ) : واختلف النحويون في ناصب المفعول الثاني ، فقال البصريون : إذا قلت : أعطيت زيدًا درهمًا ، فناصب درهمًا أعطيت ، لأنه اقتضاه فعمل فيه ، وقال الكوفيون : هو منصوب بفعل محذوف ، دل عليه أعطيت ، كأنه

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون ( ١٨٤٢/٢ ) وهدية العارفين ( ٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مجمع الآداب في معجم الألقاب (٢٣٥/٤) هامش.

قال: أعطيت زيدًا ، فأخذ درهمًا لأن الإعطاء يدل على الأخذ وهذا عندنا فاسد؟ لأنا نقول: أعطيت زيدًا درهمًا فلم يأخذه ، فلو كان التقدير كما زعموا ؛ لصار معنى الكلام: أعطيت زيدًا فأخذ درهمًا فلم يأخذه ، وتلك مناقضة ظاهرة .

وقال: (باب عطف النسق): ولا يجوز أن تقول: قام زيد لكنْ عمرو، وأجازه الكوفيون، واحتج أصحابنا بأن «بل» أغنت عنها، واحتج الكوفيون بقياسها على «بل» وأجاب أصحابنا بأنَّ لكِنْ تزول عن العطف إذا دخلت الواو عليها.

وقال: (باب إعراب الاسم الواحد): « وتوهم بعض العصريين أن قسمة الصحيح إلى المنصرف وغير المنصرف مؤذنة بأن المعتل ليس كذلك وهذا توهم باطل» وقال: (باب خبر المبتدأ): وإنما أخبر عن المبتدأ بالجملة لوجهين: أحدهما: التوسع في العبارة ؛ لأن الجملة تتضمن ضميرًا يعود على المبتدأ والضمير هو المبتدأ في المعنى. فتعبيره عن نحاة البصرة بقوله: «أصحابنا» وقوله: « وهذا عندنا» واستعماله اصطلاحات المدرسة البصرية كالمنصرف والضمير؛ دليل قاطع على نزعته البصرية، وإن كان من متأخرى النحاة.

於 张 恭

#### وفاته:

اختلفت كلمة المترجمين له في تحديد سنة وفاته ، فيرى صاحب النجوم الزاهرة وصاحب كتاب الذيل على الروضتين ، وابن العماد في شذرات الذهب ، وابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب ، وكحالة في معجم المؤلفين ، والزركلي في الأعلام ، واليافعي في مرآة الجنان ، وابن شهبة الأسدي في طبقات النحاة ، وأبو المحاسن في إشارة التعيين أنه مات في سنة ( ٦٣٩ هـ ) ، ويرى صاحب هدية العارفين وصاحب كشف الظنون والسيوطي في البغية أنه توفي سنة ( ٦٣٧ هـ ) .

وكانت وفاته كِلَلْهُ بالموصل في شهر رجب ، وذكر المقدسي أنه توفى في السابع من رجب ، أما السيوطي وابن شهبة فيقولان : إنه مات في العاشر من ذلك الشهر ودفن كِلَلْهُ بظاهر الموصل .



#### كتاب « توجيه اللمع » ومنهج ابن الخباز فيه



#### |||||||| كتاب « توجيه اللمع » :

هو كتاب في النحو ، يشرح به مؤلفه كتاب « اللمع لابن جني » بأسلوب سهل وعبارة واضحة سلسة ، مع تعليل المسائل النحوية وإظهار الأسرار التي تنطوي عليها قضاياها ، ويبين لنا ابن الخباز في مقدمة كتابه الأسباب والدواعي التي حفزته إلى تأليف هذا الكتاب فيقول : أما بعد : فإن جماعة من حفظة كتاب « اللمع » في النحو لأبي الفتح عثمان بن جني كَلَيْهُ أطمعهم فيه صغر حجمه ، وآيسهم منه عدم فهمه ؛ وذلك لأن الكتب المصنوعة لتفسيره منها الكبير الممل ، ومنها الصغير المخل ، والمتوسط بينهما إما يفقد ، وإما يقل ، فضمنت لهم إملاء مختصرًا .

وهذا الكتاب يشتمل على كل الأبواب التي اشتمل عليها كتاب «اللمع» لأنه شرح له.

وقد التزم ابن الخباز في كتابه الترتيب الذي وردت عليه أبواب « اللمع » فلم يقدم فيه ولم يؤخر ، بل ابتدأ بما ابتدأ به ابن جني ، وتتبع أبوابه شرحًا وتعليلًا وعرضًا لآراء النحاة في القضايا الخلافية ، ثم اختتم كتابه بالأبواب التي أنهى بها ابن جني كتابه .

وينهي ابن الخباز شرحه هذا بخاتمة يقول في مستهلها: « هذا آخر ما عمدت لإملائه من شرح كتاب « اللمع » وقد جئت به كما ضمنت في خطبته ومن تصفحه وتأمله علم صدق دعواي ، ولم أستعن في مدة إملائه عليه بمطالعة كتاب ، وقد أودعته نبذًا مما رويته عن شيخي مجد الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن أبي بكر ابن مهران ، بَرَّد اللَّه مضجعه ، وطيب مهجعه ، ومن عثر لي في هذا الإملاء على عثرة ؟ فليكن العاثر عاذرًا غافرًا لزللها ، وسادًا لخللها ، فإن السعيد من عُدَّت (١) سقطاته .

#### مصادره:

بالتأمل في كتاب « توجيه اللمع » لابن الخباز نستطيع التعرف بوضوح على المصادر التي استقى منها الشارح مادة كتابته العلمية ، فقد كان كَلَيْلَةُ يشير إلى من روى عنهم أو نقل من كتبهم أو استعان بآرائهم المبثوثة في كتب غيرهم ، ومن أبرز

<sup>(</sup>١) خاتمة توجيه اللمع .

من استفاد منهم ابن الخباز في كتابه هو شيخه مجد الدين بن أبي حفص عمر بن أحمد ، فكثيرًا ما كان يصنع معه صنيع سيبويه مع الخليل ، وابن جني مع الفارسي ، فكان يقول : وسألت شيخنا عليه أو وحدثنا كيله ، أو قال شيخنا كيله ، وقد ذكرت نبذا مما نقله عنه ابن الخباز في كتابه ، عندما تحدثت عنه في الفصل الثاني ومن أهم هذه المصادر أيضًا ما يأتى :

- (١) البصريون . (٢) الكوفيون .
  - ( ٣ ) البغداديون ومن تلاهم .

#### أولًا – البصريون :

يعد سيبويه شيخ المدرسة البصرية في مقدمة البصريين الذين أفاد منهم ابن الخباز في كتابه هذا ، فكتاب سيبويه كان ولا يزال موردًا عذبًا ومنهلًا فريدًا ، لطالبي علم العربية أو راغبي التعمق فيه ، حيث إنه بلغ من الشمول والسعة درجة كبيرة ، فحق على من أراد التأليف في هذا الفن أن يرد حياضه ، ويرشف من رحيقه ، ويعب من سُلَافِهِ ، ولهذا فقد صح إلى حد بعيد القول المشهور الذي يقول : « من أراد أن يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي » (١) فلا عجب إذن أن يغترف من بحره كل نحوي يأتي بعده ، فما من كتاب في النحو إلا واسم سيبويه يتردد بين جنباته أكثر من غيره ، فالنحاة جميعًا عيال عليه .

والقارئ لكتاب « توجيه اللمع » يدرك بوضوح مدى الأثر الكبير الذي تركه سيبويه عليه ، فاسم سيبويه يتردد في ثنايا الكتاب أكثر من غيره من أعلام النحو واللغة وهذا الأثر بدأ في كتاب ابن الخباز متحذًا أشكالًا متنوعة ، منها :

أولًا - إفادته الكثير من آراء سيبويه ، ونجدها منتشرة في معظم أبوابه .

ثانيًا - إفادته كثيرًا من الشواهد الشعرية ، فكان كثيرًا ما يقول : أنشد سيبويه .

ثالثًا - أفاد ابن الخباز من كتاب سيبويه بنقل آراء بعض النحويين الذين وردت لهم آراء فيه كالخليل بن أحمد ويونس .

ومن البصريين الذين استعان ابن الخباز في كتابه بآرائهم : الأصمعي ، وعيسى بن عمر والأخفش ويونس وأبو محمد اليزيدي وأبو عثمان المازني والمبرد .

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ( ٥٢ ) .

#### ثانيًا الكوفيون:

أما الكوفيون فقد كان ابن الخباز يذكر رأيهم في المسائل الخلافية ، ويناقشه مناقشة حرة ، بعيدة عن العصبية الممقوتة التي تجافي العلم ، ولا تتفق وطبع العلماء . علمًا بأن ميله إلى المذهب البصري كان واضحًا ، لكن ولاءه للمدرسة البصرية لم يمنعه من عرض آراء رجال المدرسة الكوفية ، وبيان موقفهم من قضايا النحو المختلفة ، مما يشعر بأنه قرأ كتبهم وتفهم أسرارها بدقة ، وكان تعليه ذا عقلية ناقدة فاحصة ، فكان يقبل ما يراه صحيحًا - وإن كان من غير المدرسة التي ينتمي إليها - ويرد ما يراه فاسدًا - وإن كان من رجال مدرسته - ومن الكوفيين الذين ذكر لهم آراء فردية الكسائي وثعلب والفراء .

# الله الله البغداديون ومن تلاهم:

وهم من استفاد ابن الخباز من آرائهم أو كتبهم ولم يشملهم إصطلاح بصري أو كوفي ، وقد كونوا لهم آراءً خاصة بهم في المسائل النحوية ، تتفق أو تختلف عن مذهب المدرستين التقليديتين : البصرية ، والكوفية ، وفي مقدمة من استفاد منهم من رجال هذه المدرسة : أبو سعيد السيرافي وأبو علي الفارسي فآراؤهما تنتشر في كتابه بكثرة ، ومن هؤلاء أيضًا : الزجاج وابن السراج والزجاجي والزمخشري والرماني ، وابن الدهان وغيرهم ، ولست أراني بحاجة إلى ذكر النماذج هنا لكثرتها ووضوحها في كتابه .

#### توثيق نسبة كتاب « توجيه اللمع » إلى ابن الخباز:

يمكن أن نثبت بما لا يدع مجالًا للشك - أن كتاب « توجيه اللمع » لأحمد بن الحسين المعروف بابن الخباز بثلاثة أدلة :

الأول: إشارة كتب التراجم إلى أن لابن الخباز شرحًا على كتاب « اللمع » لابن جني ومن هذه الكتب معجم المؤلفين ، وهدية العارفين ، وكشف الظنون (١) .

الثاني: اتفاق كتابي ابن الخباز (توجيه اللمع) و (الغرة المخفية) في الأسلوب وعرض بعض المسائل التي ينقلها العلماء منسوبة لابن الخباز كقول السيوطي في (الأشباه والنظائر) ( ١٤/٢): قال ابن الخباز في شرح (الدرة الألفية): الحروف العاملة أربعة أقسام: قسم يرفع وينصب، وهو أن وأخواتها، ولا المشبهة بأن وما ولا المشبهات بليس، وقسم ينصب فقط، وذلك حروف النداء ونواصب الفعل المضارع ... وقسم يجر فقط

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ٢٠٠٠١) وهدية العارفين ( ٩٥/١). وكشف الظنون ( ٢/٣٦٣).

وهي حروف الجر . وقسم يجزم فقط وهي حروف الجزم (١) .

فهذا النص ثابت في ( الغرة المخفية ) لابن الخباز ق ٧ - و ( توجيه اللمع ) ( باب أن وأخواتها ) .

وكذلك اتفاق الكتابين في نقل ابن الخباز عن شيخه أبي حفص الضرير نقلًا كثيرًا لا يوجد في غير تأليف ابن الخباز .

والثالث: أني وجدت كثيرًا من النصوص والآراء التي نقلها عنه المتأخرون في كتبهم موجودة في كتاب « توجيه اللمع » وهذا دليل قاطع على إثبات إن الكتاب له وليس لغيره ، ومن هذه النصوص ما يأتي :

قال ابن إياز: « اختلف النحاة في تعريف العامل ، فقال المطرزي: هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب ، وقال ابن الخباز: هو ما أحدث في آخر الكلمة رفعًا أو جزمًا (٢) وكلام ابن الخباز موجود في كتاب « توجيه اللمع» ونصبه: والعامل كل ما أثر في كلمة رفعًا أو نصبًا أو جزًا أو جزمًا » (٣).

قال ابن إياز أيضًا عند الكلام على « ما دام » : فسرها الجزولي وابن عصفور أنها لمقارنة الصفة الموصوف في الحال ، إذا كانت ناصبة كقولك : أزورك ما دمت محسنًا ، وقال ابن الخباز : فيه خلل ، وذلك لأن معناها التأبيد (٤) ورأى ابن الخباز هذا في ( توجيه اللمع ) ونصه : وما دام للتأبيد .

وقال المرادي في « الجني الداني » ( الواو ) قال ابن الخباز : وذهب الشافعي إلى إنها للترتيب (°) وقول ابن الخباز هذا في « توجيه اللمع » أيضًا ونصه : وحكوا عن الشافعي أنه ذهب إلى أنها تفيد الترتيب .

وقال المرادي أيضًا (قد): قال ابن الحباز: إذا دخل «قد» على الماضي أثر فيه معنيين: تقريبه من زمن الحال، وجعله خبرًا منتظرًا (٢).

وكلام ابن الخباز هنا موجود في ( توجيه اللمع ) أ قال : « قد » تلى المضارع والماضي فمعناها في الماضي تقريبه من الحال .

<sup>(</sup>١) قواعد المطارحة لابن إياز (٤٧) تحقيق على الفضلي .

<sup>(</sup>٢) قواعد المطارحة لابن إياز (٤٧) تحقيق على الفضلي .

<sup>(</sup>٣) توجيه اللمع ص (٦).

<sup>(</sup>٤) المحصول في شرح الفصول لابن إياز ( ٣٢٣ ) تحقيق محمد صفوت .

<sup>(</sup>٥) الجني الداني في حروف المعاني ( ١٥٩ ) . (١) الجني الداني في حروف المعاني ( ٢٥٧ ) .

وقال المرادي في (حتى): إذا عطف بحتى على مجرور، قال ابن عصفور: الأحسن إعادة الجار، ليقع الفرق بين العاطفة والجارة. وقال ابن الخباز: لزم إعادة الجار فرقًا بينها وبين الجارة، وقال ابن الخباز في (توجيه اللمع): « وإذا قلت: مررت بهم حتى بزيد، وجب إعادة الجار؛ لأن المعطوف عليه مضمر مجرور، وقد حصل من ذلك الفرق بين العاطفة والجارة» فمضمون كلامه في توجيه اللمع هو ما نص عليه المرادي في الجني الداني (١).

وقال السيوطي : « قال ابن الخباز : إن قلت : ما الفرق بين : زيد أخوك وأخوك زيد ؟ قلت : من وجهين :

أحدهما : أن زيدًا أخوك ، تعريف للقرابة ، وأخوك زيد ، تعريف للاسم .

والثاني: أن زيدًا أخوك ، لا ينفي أن يكون له أخ غيره ؛ لأنك أخبرت بالعام عن العام ، وأخوك زيد ، ينفي أن يكون له أخ غيره ؛ لأنك أخبرت بالخاص عن العام ، وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم: زيد صديقي وصديقي زيد ، نقله ابن هشام في تذكرته (٢) وهذا النص وجد بحروفه في ( توجيه اللمع ) لابن الخباز ( باب خبر المبتدأ ) وقال السيوطي : قال ابن الخباز : إنما لم يبنوا « اثنى عشر » لأنه لا نظير له ؛ إذ ليس لهم مركب صدره مثنى (٣) وهذا النص بعينه ذكره ابن الخباز في ( باب العدد ) قال : أما اثنا عشر فإن شطره الأول معرب ؛ لأنهم لو بنوه للتركيب لم يكن له في كلامهم نظير ؛ لأنه ليس في كلامهم مركب أول شطريه مثنى .

وقال السيوطي أيضًا: قال ابن الخباز: الاثنان هجر جانبة في موضعين: الأول: أن الأعداد من الثلاثة إلى العشرة بنوا منها صيغ الجمع من ثلاثين إلى

تسعين ، ولم يقولوا من الاثنين : ثنيين .

والثاني: أن من الثلاثة إلى العشرة اشتقت من ألفاظها الكسور ، فقيل: ثلث وربع إلى العشر ، ولم يقل في الاثنين: ثني ، بل نصف (٤) وهذا النص كذلك في توجيه اللمع ( باب العدد ) .

فهذه النصوص التي نقلها العلماء بعده عنه وأودعوها بطون كتبهم والتي ثبت أنها موجودة في ثنايا كتاب « توجيه اللمع » تدل دلالة قاطعة على صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن الخباز .

<sup>(</sup>١) الجنبي الداني ( ٥٥٠ ) ومغني اللبيب لابن هشام تحقيق محيي الدين ( ١٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ( ٢٣٦/٢ ) . (٣) الأشباه والنظائر ( ١٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر ( ١٠٤/٢ ) .

# منهج ابن اخباز في « توجيه اللمع »

لقد ألمح ابن الخباز في مقدمة كتابه « توجيه اللمع » إلى بعض خصائص منهجه حين قال في شأن كتابه هذا : فضمنت لهم إملاء مختصرًا أقتصر به على توجيه مسائله وتبليغ وسائله ، وكلما مررت ببيت ذكرت إعرابه ، أو بلفظ لغوي جليته تجلية تزيل استغرابه ، ونحن في هذا المجال نبرز أهم السمات المنهجية التي وضحت في كتابه ، فنقول :

# التقسيمات:

إن القارئ لكتاب « توجيه اللمع » ليدرك بوضوح مدى حرص ابن الخباز وولعه بتقسيم الفكرة نظرًا لاعتبار معين ، فلا يكاد يخلو منها باب من أبواب كتابه ، وهو يفعل ذلك سواء بالنسبة للمسائل العامة ، أو بالنسبة لتفريعاتها وإليك بعض النماذج التي توضح لنا هذه الناحية .

قال ابن الخباز ( باب معرفة الأسماء المرفوعة ): وانقسم المرفوع إلى هذه الأقسام الخمسة ؛ لأن عامل الرفع لا يخلو من أن يكون معنويًّا أو لفظيًّا ، فإن كان معنويًّا : فهو عامل الابتداء والخبر ، وإن كان لفظيًّا : لم يخل من أن يكون فعلًّا أو حرفًا ، فإن كان فعلًّا : لم يخل من أن يكون حقيقيًّا أو غير حقيقي ، فإن كان حقيقيًّا : لم يخل من أن يكون مسمى الفاعل أو غير مسمى الفاعل ، فإن كان حقيقيًّا : لم يخل من أن يكون مسمى الفاعل أو غير مسمى الفاعل ، فإن كان مسمى الفاعل : فالمرفوع به فاعل ، وإن لم يكن مسمى الفاعل : فالمرفوع به مفعول لم يسم فاعله ، وإن كان غير حقيقي : فهو باب ( كان فالمرفوع به مشبه بالفاعل وإن حرفًا فهو ( باب إن وأخواتها ) والمرفوع به مشبه بالفاعل أيضًا .

وقال ( باب خبر المبتدأ ) : وإذا أردت الإخبار عن المبتدأ بالظرف نشأ للمبتدأ تقسيم إلى الجثة والحدث ، فالجثة : الجسم كزيد وفرس وحجر ، والحدث : المصدر كالقيام والقعود والأكل والشرب ، وإنما انقسم المبتدأ إلى هذين مع الظرف ؛ لأن حكمهما مختلف مع الأخبار بالظرف .

وغير ذلك كثير من نماذج التقسيم التي انتشرت في ثنايا كتابه ، وهذا يدل على أنه

كان متمتعًا بذكاء مفرط ، وقريحة وقَّادة ، وبصيرة نافذة ، ودقة بالغة في تصوير المعاني التي يريد إبرازها ، وقدرة فائقة في حصر مسائل الموضوع الذي يريد الحديث عنه .

ومن الملاحظ أن نظرته هذه إلى التقسيم تجعله يري في بعض المسائل التي يبحثها قسمين أو أكثر تتفرع عليهما ، ولذلك فهو يشطر المسألة بينهما ، ويضع قوله : لا يخلو أو لا تخلو ، أو إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا ، فاصلًا بين هذه الأقسام .

# | ۲ – التعريفات:

من الملاحظ أن ابن الخباز في كتابه « توجيه اللمع » يبدأ أكثر أبوابه بالتعريفات ، وهي أقرب إلى روح اللغة والنحو ، وفي بعض الأحيان يقف بعضها عند حدود المعنى اللغوي ، وإليك بعض هذه التعريفات .

قال ابن الخباز : ( باب الاستثناء ) هو استفعال من ثنيت أثنى إذا عطفت ، وذلك أنك إذا ذكرت المستثنى فقد عطفته عن الحكم الذي لغيره وتثنيته عنه .

وقال : ( باب الإضافة ) للإضافة معنيان : لغوي ، وصناعي ، فاللغوي : الإسناد ، تقول : أضفت ظهري إلى الحائط أي : أسندته إليه ... وأما الصناعي : فهو ضم اسم أول إلى اسم ثان ليس بخبر ولا تابع ولا حال من غير فاصل بينهما .

وقال : ( باب الوصف ) يقال : وصف ، وصفة ، ونعت ، فالوصف : المصدر والصفة : اللفظ الجاري على الموصوف .

وقال : ( باب الندبة ) : الندبة مصدر قولك : ندبت الميت أندبه ندبًا وندبة إذا بكيت عليه وعددت محاسنه .

وقال : ( باب العدد ) : العدد : مصدر قولك : عددت الشيء أعده عدا والعدد بمعنى المعدود كما أن القبض بمعنى المقبوض .

ومما تقدم ندرك بجلاء أن ابن الخباز كان في تعريفاته يميل إلى اللغة أكثر منه إلى الحدود النحوية ، وهذه ظاهرة واضحة في كتابه مما يجعلنا نوقن أنه كان عالمًا باللغة كما كان عالمًا بالنحو .

# : المصطلحات -

البصرية ، أما المصطلحات الكوفية فقليلة جدًّا في كتابه .

وإليك بعض النصوص التي تبرز لنا هذه الحقيقة .

قال ابن الخباز : ( باب الإعراب والبناء ) والجر اختصاص الآخر بالكسرة التي يحدثها العامل .

وقال في (الباب السابق): ويدخل حرف الجرعلى أين، ولا يدخل على كيف. وقال: (باب إعراب الاسم الواحد) وتوهّم بعض العصريين أن قسمة الصحيح إلى المنصرف وغير المنصرف مؤذنة بأن المعتل ليس كذلك وهذا توهم باطل.

وقال: (باب خبر المبتدأ): « إنما أخبر عن المبتدأ بالجملة لوجهين: أحدهما: التوسع في العبارة ، لأن الجملة تتضمن ضميرًا يعود على المبتدأ والضمير هو المبتدأ في المعنى ».

وقال : ( باب إن وأخواتها ) : « فإن كان الخبر ظرفًا أو حرف جر ؛ جاز تقديمه على الاسم » .

فهذه المصطلحات التي استعملها ابن الخباز وهي الجر ، والمنصرف ، والضمير والمضمر ، والظرف ؛ كلها مصطلحات بصرية ، ومع ذلك لم يمتنع عن استعمال بعض المصطلحات الكوفية كالصفة والموصوف .

## ٤ - القياس:

القياس اللغوي: هو عملية فكرية يقوم بها الإنسان الذي ينتمي إلى جماعة لغوية، ويجري بمقتضاها على الاستعمال المطرد في هذه الجماعة. وقد عرفه النحويون بتعريفات كثيرة متقاربة، أهمها: أنه حمل غير المنقول على المنقول في حكم لعلة جامعة، ففي عملية القياس أصل هو المنقول، وفرع هو غير المنقول، وعلة تجمع بينهما، وحكم يحكم به لغير المنقول بواسطة العلة.

وإذا استقرأنا المؤلفات النحوية المتقدمة منها والمتأخرة أدركنا بوضوح مدى مواكبة فكرة القياس لفكرة التأليف النحوي ؛ فلقد وصف عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي بأنه أول من بعج النحو ومد القياس (١) ووصف الخليل بن أحمد بأنه

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء لابن سلام (١٤) وطبقات الزبيدي (٢٥).

كاشف قناع القياس (١).

وقال الكسائي: إنما النحو قياس يتبع (٢) وقال المازني كَلَيْشُهِ: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب (٣) وقد بالغ النحويون في اهتمامهم بالقياس حتى كأنه هو النحو، وكان في طليعتهم أبو علي الفارسي وابن جني وقسموا الكلام إلى مطرد في القياس والاستعمال، ومطرد في الاستعمال وشاذ في القياس، وشاذ في القياس، والاستعمال (٤) وغير ذلك من التقسيمات.

والحقيقة أن للغة منطقها الخاص بها ، قال أبو الفتح : على أن الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى في القياس عنده منها (°) .

وقال ابن الأنباري : إن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه ، وينحرف عن سنن أصوله ، وذلك ما لا يجوز القياس عليه (٦) .

وحينما عالج ابن الخباز قضايا هذا السفر موضوع دراستنا كانت نظرية القياس نصب عينيه ، فكان يبين وجه القياس في كثير من المسائل ويشير إلى ما هو غير قياسي فيها ، بل أكثر من ذلك كان يشير إلى رأي العامة فيها إن وجد . وإليك طرفًا من النصوص التي توضح لنا هذه القضية .

قال ابن الخباز: (العلم المرتجل): وينقسم إلى معدول وغير معدول، فالمعدول: مذكر كعمر، ومؤنث كحذام، وغير المعدول: قياسي وشاذ، فالقياسي: ما وافق نظيره في النكرات، كغطفان وعمران اللذين هما كنزوان وسرحان، والشاذ: ما خالف نظيره في النكرات، وذلك إما بفك إدغام كمحبب، وإما بفتح ما حقه الكسر كموهب، وإما بتصحيح ما حقه الإعلال كمحُورة.

وقال : ( باب كم ) : والقياس في الخبرية أن تبين بالواحد ؛ لأنها عدد كثير ، فهي كالمائة والألف ، ولا يبينان إلا بالواحد كقولك : مائة رجل وألف دينار .

وقال : ( في باب العدد ) مبينًا كيفية تعريف العدد المركب : وأنه يعرف بدخول الألف واللام على الاسم الأول قال : وقد روي أن قومًا من العرب يقولون : الخمسة

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني ( ٣٦١/١ ) . (٢) إنباه الرواة ( ٢٦٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الخصائص (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٦) الإنصاف في مسائل الخلاف ( ٢/٥٦٥ ) .

العشر ، وليس له في القياس وجه ؛ لأن المركب إنما يعرف أول شطريه .

وقال: (باب النسب) وقد شذت ألفاظ من النسب عما ذكرنا من المقاييس، وسبيلها أن تحفظ، قالوا في «الحيرة»: «حاري»، والقياس «حيرى» وقالوا في «طبيء»: «طائى» كطاعي والقياس «طيئي» كطيعي، وقالوا في «زبينة»: زباني «والقياس» «أمسى» «إمسى» بكسر الهمزة، والقياس «أمسي كعمرى». وهو كثير في كتابه مما يدل بوضوح على تمام عنايته ببيان ما هو قياسي وما هو غير قياسي من اللغة العربية.

# : التعليل - التعليل :

العلل النحوية هي الأسباب الداعية إلى الأحكام ، وكانت العلة دائمًا تعين النحاة وتساعدهم على بناء قواعدهم ، ولذلك صاحبت النحو منذ نشأته إلى أن تم واكتمل بنيانه .

ومن استقراء كتاب « توجيه اللمع » ندرك ان ابن الخباز قد أبدى عنايته الفائقة واهتمامه البالغ بالعلل النحوية ، فلا يدرس مسألة إلا ويعلل أحكامها ويوضح أسرارها ، وبالتأمل في عنوان كتابه نجد أنه يشير إلى ذلك حيث أسماه « بتوجيه اللمع » وأيضًا أشار ابن الخباز إلى هذه الناحية في مقدمة كتابه فقال : « وقد سميته توجيه اللمع وعللت فيه المسائل جمع » ولكي ينجلي الأمر نذكر بعض النصوص التي توضح لنا هذه القضية .

قال ابن الخباز ( مبينًا سبب إعراب الأسماء الستة بالحروف ) وإنما أعربت بالحروف. لأنها أشبهت المثنى والمجموع ، وذلك أن منها ما يلزم الإضافة ، وهو فوك وذو مال ، ومنها ما تغلب عليه الإضافة وهو باقيها ، والإضافة فرع على الإفراد كما أن التثنية والجمع فرعان عليه ، وإنما أعربت بحروف العلة لأنها مشابهة الحركات .

وقال : ( باب التثنية ) : وإنما لم تثن الأفعال ؛ لأن حق المثنى أن يدل على شيئين ، ولو ثنى الفعل لدل على أربعة أشياء حدثين وزمانين ، ولم تثن الحروف ؛ لأن التثنية ضرب من التصريف ، والحروف جوامد لا تصرف .

وقال : ( باب أن وأخواتها ) وإنما أعملت أن وأخواتها لأنها أشبهت الأفعال من أربعة أوجه ، الأول : أنها مختصة بالأسماء كالأفعال ، الثاني : أنها تدخل على المبتدأ والخبر ككان وظننت وأخواتهما ، الثالث : أنها مبنيات على الفتح كالأفعال الماضية .

الرابع : أن نون الوقاية تتصل بها كقولك : إنني كما تقول : ضربني .

وقال: ( باب معرفة الأسماء المنصوبة ) وإنما ذكر المنصوب بعد المرفوع لوجهين: أحدهما: أن المنصوب والمرفوع يعملان لعامل واحد كالفاعل والمفعول والاسم والخبر – والثاني: أن كل واحد من المرفوع والمنصوب يكون صاحبه في المعنى في باب المفاعلة كقولك: ضارب زيد عمرًا.

وأكتفى بهذا القدر من النماذج التي توضح لنا مدى اهتمام ابن الخباز بتعليل الأحكام وتوجيه المسائل ، وهي كثيرة جدًّا في كتابه ، وهذا بحق اتجاه حسن يُمَكِّنُ الأحكام من الأذهان ، ويزيل الغموض الذي يكتنفها ، ويكشف الإبهام الذي يحيط بها ؛ وبذلك يسهل استيعاب المعلومات وإدراك كُنْهَ الحقائق .

# ٦ - الاستشهاد بالقرآن وقراءاته:

ما من نحوي إلا وله باع طويل في التزود بالقرآن والارتشاف من رحيقه والاقتطاف من شهي ثماره ، وآية ذلك احتجاجهم على القواعد النحوية والأحكام العربية بالكثير من الآيات القرآنية ، ومؤلفاتهم - بين أيدينا - شاهد عدل على ذلك ..

ولكن موقفهم من قراءات القرآن كان موقفًا عكسيًّا ؛ حيث إنهم كانوا يحتجون بها إذا وافقت قواعدهم ، وتطابقت مع أحكامهم ، أما إذا خالفتها وانفردت بحكم جديد ؛ رموها بالشذوذ ، مع أن قراءات القرآن كلها حتى ما يعتبرونه شاذًّا في نظرهم أقوى سندًا من كل ما يحتجون به من كلام العرب . وقد أجمع الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفًا ، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه ، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته للقياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو : استحوذ .

ولقد كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية ، وينسبونهم إلى اللحن ، والحقيقة أنهم مخطئون في ذلك ؛ لأن قراءات هؤلاء ثابتة بالأسانيد الصحيحة المتواترة التي لا مطعن فيها ، وثبوت ذلك دليل جوازه في العربية ، وقد رد المتأخرون ومنهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد .

ومن النظر في كتاب « توجيه اللمع » ندرك من أول وهلة أن ابن الخباز قد استشهد -كغيره من النحاة - بكثير من الآيات القرآنية وقراءتها بغية دعم الأحكام النحوية وتصويرها في واقع اللغة واضحة جلية . وإليك بعض النصوص من احتاجه بالقرآن وقراءاته .

قال ابن الخباز: ( باب الأفعال ): والأصل في « الآن » أن يطلق على زمان الحال ، ويجوز إطلاقه على الماضي والمستقبل القريبين من الحال كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ فَمَن يَسَّتَعِع ٱلْآنَ ﴾ (٢) واللفظية المخصصة بالاستقبال كقوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ﴾ (١).

وقد يستشهد بالآية من القرآن المجيد على معنى لغوي يتعرض له في ثنايا كلامه ، ومن ذلك قوله : ( باب خبر المبتدأ ) وسمى مجمْلَةً لِضَمِّ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ والتئامه ، وفي التنزيل : ﴿ لَوَٰلِا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَبِحِدَةً ﴾ (٢) .

وربما يستشهد بأكثر من آية على حكم يقرره دون اللجوء إلى مصدر آخر ومن ذلك قوله: (باب الأفعال): والمستقبل يكون من الصيغ الثلاث، فكونه من الماضي إذا دخل عليه «إن» كقولك: إن قام زيد ذهب عمرو، وكونه من المضارع إذا دخل عليه بعض المخصصات المذكورة كقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلَّكُمُ ﴾ (٥)، ﴿ وَلَن يُغْلِفَ اللّهُ وَعْدَمُ ﴾ (١)، ﴿ لِكَيْتُلا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَإِذَا لَا لَا يَلْمَدُونَ خَلَافَكُ إِلّا قَلِيلًا ﴾ (١).

وقد استشهد أيضًا بالكثير من القراءات القرآنية منها :

قال ابن الخباز : ( باب كان وأخواتها ) : والمعرفتان كقولنا : كان زيد أخاك ، ويجوز : كان أخوك زيدًا .. قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وقال: (باب إعراب الاسم المعتل) مبينًا حكم الوقف على المنقوص والثاني وهو اختيار يونس أن تثبت الياء كقولك: هذا قاضي ومررت بقاضي وبه قرئ في إحدى الروايتين عن ابن كثير ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال من الآية (٦٦). (٢) سورة الجن من الآية (٩).

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف من الآية ( ٢٢ ) .
 (٤) سورة الفرقان من الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(°)</sup> سورة البقرة من الآية ( ١٨٤ ) . (٦) سورة الحج من الآية ( ٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) سورة الحديد من الآية ( ٢٣ ) .
 (٨) سورة الإسراء من الآية ( ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٩) سورة النمل من الآية (٥٦) والعنكبوت (٢٤، ٢٩).

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل من الآية (٩٦).

وقال : ( باب حروف الجر ) ويقال : رُبَّ بضم الراء وتشديد الباء وفتحها ، ورُب بضم الراء وتشديد الباء وفتحها ، ورُب بضم الراء وتخفيف الباء وفتحها ، وقرئ بهما قوله تعالى : ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَا مُؤُواً ﴾ (١) .

هذا قليل من كثير مما ورد ذكره في صفحات هذا الكتاب من الآيات القرآنية وقراءاتها إلى حد فاقت به غيرها من الشواهد كثرة ، وعددًا .

# | Y - الاستشهاد بالشعر:

إذا ما استقرأنا كتاب « توجيه اللمع » لابن الخباز وقفنا على مجموعة كبيرة من الشواهد الشعرية ، تربوا على خمسمائة شاهد مع أن الكتاب مسوق في أخصر أسلوب وأوجز عبارة ، فما بالنا لو كان شرحًا مبسوطًا ؟ إذًا لوقفنا على أضعاف ما يين أيدينا من الشواهد الشعرية ، التي هي أكبر دليل وأسطع برهان على سعة محفوظه ، وغزارة مادته ، وحسن نظره ، ومشاركته للمتقدمين من اللغويين بما أضافه من شواهد جديدة ، وكتاباه اللذان بين أيدينا وهما « توجيه اللمع ، وشرح الدرة الألفية » يفصحان عن هذه الإضافات ، ويدلان بوضوح على مبلغ ثقافته اللغوية والأدبية تلك الثقافة التي تضعه في مكانته بين الباحثين الذين كانوا يداومون النظر ويتابعون الدرس لنصوص اللغة محاولين جهدهم التعرف على ظواهرها وما تشير إليه من قواعد وأحكام .

ومن الملاحظ أن ابن الخباز في استشهاده بالشعر لم يقتصر على فترة أدبية معينة ، بل تناول بالاستشهاد شعر كل العصور التي يحتج بأشعار رجالها ؛ فبالنسبة للعصر الجاهلي نجده قد استشهد بأبيات لمعظم أصحاب المعلقات العشر ، أمثال : امرئ القيس الكندي ، وطرفة بن العبد ، وزهير بن أبي سلمى ، ولبيد بن ربيعة العامري ، وعمرو بن كلثوم التغلبي ، وعنترة العبسي ، والأعشى ، والنابغة الذبياني ، وعبيد بن الأبرص الأسدي ، وغيرهم من شعراء العصر الجاهلي .

واستشهد أيضًا بشعر مشاهير شعراء العصر الأموي كجرير والفرزدق ، كما استشهد بشعر الهذليين إذا جاز لنا أن نعتبرهم يمثلون مجموعة لغوية متجانسة ، واستشهد كذلك بشعر ذي الرمة ، وكعب بن زهير ، ومتمم بن نويرة ، والكميت ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر من الآية (٢).

وحميد بن ثور ، وتأبط شرًّا ، والأخطل وغيرهم .

واستشهد أيضًا بأشعار مشاهير الرجاز: كالعجاج ورؤبة وأبي النجم ، مما يدل على سعة اطلاعه على أشعار العرب وإفادته منها في تقرير مسائله النحوية . ونلاحظ أن ابن الخباز في كتابه ينقل كثيرًا من الشواهد الشعرية عن سيبويه والسيرافي وأبي على الفارسي وابن جني والمبرد ويعقوب بن السكيت وأحمد بن فارس والجوهري وعبد القاهر وأبي إسحاق الزجاج وابن الشجري وثعلب وحمزة الأصفهاني والاشنانداني وابن السراج والواحدي وأبي محمد والزجاجي وابن قتيبة وغيرهم .

ومن الملاحظ أن ابن الخباز في كتابه « توجيه اللمع » لم ينسب جميع شواهده الشعرية إلى أصحابها ، بل قد نسب البعض وأغفل نسبة الباقي ، وما ذلك إلا جريًا على سنن الأقدمين ، أمثال سيبويه وغيرهم من فحول العربية وأئمتها ، ولعلهم سلكوا هذا النهج حرصًا على تحقيق الأمانة العلمية وخوفًا من نسبة أبيات لغير قائليها ، وأحيانًا كان يكتفي ببيان المنشد للبيت من النحويين أو اللغويين أو غيرهم ممن يتعرضون للشعر العربي بالنقد والدرس ، وأحيانًا أخرى يذكر الكتاب الذي أنشد فيه الشعر الذي هو بصدد الاستشهاد به .

ويتخذ استشهاده بالشعر صورًا متعددة ، فأحيانًا يستشهد بنصف البيت أو بالبيت كاملًا ، كما في معظم شواهده ، وأحيانًا يستشهد بالبيتين أو الثلاثة وربما كرر الشاهد الواحد مرة أو مرتين .

وقد يذكر أكثر من شاهد للاحتجاج على ظاهرة لغوية أو نحوية واحدة كما في استشهاده ( باب ألفات القطع وألفات الوصل ) على أن النون من « ابنم » تتبع الميم في الإعراب : قال :

السابع « ابنم » وهو بمعنى « ابن » والميم زائدة ، وتتبع نونه ميمه في الإعراب قال النمر بن تولب :

لقيم بن لقمان من أخته فكان ابن أخت له وابنما وقال أبو كبير الهذلي :

أخلي وإن الدهر مهلك من ترى من ذى بنين وأمهم وابنم وقال : ( باب النسب ) إن بعض العرب يقول في النسب إلى قريش وهذيل : قريشي وهذيلي ، واستشهادًا على ذلك ذكر ثلاثة أبيات ، موطن الشاهد في ثالثهم وهو :

بحي قريشي عليه مهابة سريع إلى داعي الندى والتكرم ثم قال : وقال الآخر :

هذيلية تدعو إذا هي فاخرت أبًا هذليًا من غطارفة نجد

أما ما وجد في كتابه من شعر « أبي تمام والبحتري » وهما شاعران محدثان ؛ فهذا لا يعاب عليه ؛ لأنه ذكر لأبي تمام بيتين : أحدهما : في باب التصغير وأعتقد أنه ذكره لمجرد التمثيل والائتناس لا للاحتجاج . والثاني ذكره في خاتمة كتابه استشهادًا على معنى لغوي . أما بيت البحتري فقد ذكره في باب الإمالة واستشهد به على معنى لغوي أيضًا .

وبعد ما تقدم يمكن أن نقول: إن ابن الخباز كان واسع الفكر دائم البحث فيما خلفه المتقدمون من تراث أدبي عريض ، جدير بالتنقيب عن لآلئه والغوص في أعماقه، لاستخراج درره، مما يشعر بأنه كان قوي الحافظة، حاد الذهن نادر الذكاء.

#### ٨ - الاستشهاد بالحديث:

الاستشهاد بالحديث ظاهرة واضحة في مؤلفات ابن مالك كُنْيَلَهُ قال السيوطي : قال أبو حيان في شرح التسهيل : قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب ، وما رأيت أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره (١) .

ومنع الاستشهاد بالحديث ابن الضائع وأبو حيان ، قال السيوطي : قال أبو حيان : «إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول على إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية ، وإنما ذلك لأمرين : أحدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى .. الثاني : أنه وقع اللحن كثيرًا فيما روي من الحديث ؛ لأن كثيرًا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع (٢) . وقال السيوطي أيضًا : قال أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل : تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان

<sup>(</sup>١،١) الاقتراح للسيوطي ( ١٧ ) والخزانة ( ١/ هـ ٦ ) .

الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي عليه لأنه أفصح العرب (١) .

وبالنظر في كتاب « توجيه اللمع » نجد أن ابن الخباز قد استشهد بالأحاديث النبوية لكن معظم الأحاديث التي ذكرها استشهد بها على معان لغوية ؛ إذ لم يذكر في الاستشهاد على الأحكام النحوية إلا حديثًا واحدًا ، وهو : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل » (7) احتج به في باب ( نعم وبئس ) على أن « نعم » فعل بدليل اتصال تاء التأنيث بها ، وهو مذهب البصريين . ومن استشهاده بالأحاديث على المعاني اللغوية ما يأتى :

قال ابن الخباز ( باب الحروف التي تنصب الفعل ): وزعموا أن في بعض المصاحف ( تقاتلونهم أو يسلموا ) (٢) فمعنى هذه الآية على هذه القراءة كمعنى قوله صلوات الله عليه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » (٤) .

وفي ( باب الجمع ) استشهد بحديث : « من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك » ( $^{\circ}$ ) على أن الآنك معناه الرصاص .

وقال في : ( باب التصغير ) : والمنقلبة عن ياء ألف عاب وناب وتقول في تحقيره : عييب ونييب ؛ لأنهم قالوا : عيب في معنى عاب وفي الحديث : « لا تكونوا عيابين » .

وقال في : ( باب القسم ) : وصناعة الإعراب تسوغ الحلف بكل اسم يجوز دخول حروف القسم عليه كقولك : والله ، وأبيك ، وروي عن النبي عليه أنه قال : « لا تحلفوا بأبائكم وأمهاتكم ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » (٦) .

تلك هي بعض الأحاديث التي استشهد بها في كتابه وتبلغ تسعة أحاديث أردت أن أضعها بين يدي القارئ ليدرك بوضوح أن ابن الخباز كان يعتد بالأحاديث النبوية كمصدر من مصادر اللغة .

<sup>(</sup>١) الاقتراح في أصول النحو للسيوطي ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ( ١٦٧/٤ ) وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي ( ٢٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح من الآية ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر مسند أحمد ( ۱۱/۱ ) وصحيح الترمذي ( ٦٨/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر مسند أحمد ( ٢٤٦/١ ) ، ( ٥٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح النسائي باب الإيمان رقم (٦).

#### ٩ - الاستشهاد بالنثر:

جرت عادة علماء العربية على الاعتماد على المنثور من فصيح كلام العرب وبخاصة الأمثال في الاحتجاج على اللغة وأحكامها العامة ، ومن هؤلاء ابن الخباز ، فقد ذكر في كتابه « توجيه اللمع » جملة من أمثال العرب استشهادًا على بعض قواعد اللغة ، ومنها ما يأتي :

قال ابن الخباز في ( باب المعرب والمبني في معرض الحديث عن قد ) ومعناها في المضارع تقليله كقولهم : إن الكذوب قد يصدق (١) وقال في ( باب المفعول به ) ويجوز تقديمه على الفعل أيضًا .. وفي مثل :

## \* إياك أعنى فاسمعى يا جارة (٢) \*

وقال في ( الباب السابق أيضًا ) ويجوز في ظننت وأخواتها الاقتصار على الفاعل ؛ لأن فيه فائدة ، قال أكثم بن صيفي : من يسمع يخل (7) وقال في ( باب الترخيم ) ومن قال يا حار فضم الراء قلت على قوله : ياكرا وياصحا ؛ لأنك جعلت الواو والياء نهايتين للاسم ، فقلبتهما ألفًا ، ومن أمثالهم : « أطرق كرا إن النعام في الفرى » (3) .

ويتضح مما سبق أن ابن الخباز قد اعتد - كغيره من النحاة - بالنثر العربي واعتبره مصدرًا من مصادر استشهاده .

# ١٠ - الإشارة إلى مذاهب النحاة في المسائل الخلافية:

تناول ابن الخباز في كتابه « توجيه اللمع » كتاب اللمع لابن جني بالشرح والتفصيل والتعليل ، وكان إذا عرض لبعض المسائل الخلافية ذكر آراء النحاة فيها مع تعيين أصحاب هذه الآراء حينًا ، وعدم تعيينهم أحيانًا أخرى فَمِنَ النوع الأول قوله في ( باب خبر المبتدأ ) : واختلف النحويون في قولنا : « زيد خلفك » فذهب أبو العباس الشيباني إلى أن الظرف خبر عن المبتدأ ولا يتعلق بشيء وأنشد أصحابنا بأن الظرف منصوب فلابد له من ناصب ، الذين قدروا ناصبًا اختلفوا ، فذهب ابن

<sup>(</sup>١) انظر مجمع الأمثال للميداني ( ١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو لسهل بن مالك الفزاري ، وهو في مجمع الأمثال للميداني ( ٤٣/١ ) .

<sup>(7)</sup> مجمع الأمثال للميداني (771/7) . (3) مجمع الأمثال للميداني (71/7) .

السراج وابن جني إلى أن التقدير: زيد مستقر خلفك ، فقدروا اسم الفاعل ؛ وذلك لأن المفرد أصل الجملة ، ولأن في تقديره تقليلًا للحذف ، وذهب أبو على الفارسي إلى أن التقدير: زيد استقر خلفك ، فقدر الفعل ؛ لأنه الأصل في العمل .

ومن النوع الثاني قوله في ( باب الفاعل ) : وقال بعض العرب : قاما أخواك ، وقاموا إخوتك ، وقمن جواريك ، وفي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أن المضمرات ملحقات وما بعدها بدل منها . الثاني : أن المظهرات مبتدآت والأفعال أخبار مقدمات ، والثالث : أن الألف والواو والنون أدلة على التثنية والجمع كالتاء في قامت هند .

ولم يكن ابن الخباز - تجاه هذه الآراء المتعارضة والخلافات النحوية الحادة ليقف موقفًا سلبيًا ، ويكتفي بترديد هذه الآراء وعرضها ، بل كان يقتحم ميدان هذه المعارك ، ويقيم من نفسه قاضيًا عادلًا ، ويعرض على مخيلته القضايا النحوية ، ويتولى الفصل فيها موضحًا وجهة نظره ، ومبينًا سبب حكمه ، ومن ذلك قوله في (باب المفعول معه) : مذهب سيبويه وأكثر البصريين أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو بينهما . وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن الأصل في قولك : قمت وزيدًا ، قمت مع زيد ، وأقيمت الواو مقام مع ونقل نصب مع إلى ما بعد الواو ، وهذا فاسد ؛ لأن مع ظرف وزيدًا ليس بظرف ، وذهب أبو إسحاق ؛ إلى أنه منصوب بفعل محذوف تقديره : قمت ولابست زيدًا ، فعلى قول أبي إسحاق فُقِدَ ناصب المفعول معه من الكلام ، وذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه انتصب على الخلاف ، قالوا : إذا قلت : استوى الماء والحشبة ؛ لم يكن العطف جائزًا ؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي ، فلما خالفت الفاعل نصبت ، ويفسد ما قالوه أن الحلاف مشترك بين الماء والحشبة ولا قائل به ، وقول أبي إسحاق لا ينفك من طعف لما فيه من حذف الفعل ، فبان أن المعتمد عليه مذهب سيبويه .

ويتضح من استعراض كلامه في « توجيه اللمع » أنه كان يُعْنَى كثيرًا بعرض آراء سيبويه ، ويغلب عليه متابعة جمهور النحاة .

١١ - الإشارة إلى معاني بعض الألفاظ الغريبة:

وأشار إليه في مقدمة كتابه: « وكلما مررت ببيت ذكرت إعرابه أو بلفظ لغوي جليته تجلية تزيل استغرابه » ومن أمثلة ذلك: قوله في ( باب الاستثناء ) قال النابغة:

وقفت فيها أصيلالًا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد إلا أواري لأيامًا أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

أصيلال: جمع أصيل، والأصيل: بعد العشي، وعيت: أصله عييت، فأدغمت، وجوابًا: منصوب على حذف حرف الجر، أي: عيت بجواب، ويجوز أن يكون تمييزًا، والربع: منزل القوم في الربيع، استعمل في كل منزل، والأواري: واحدها آري. واللأى: البطء، يقال: ألأى أمره أي: أبطأ، و «ما» زائدة، والنؤى: حفيرة تحفر حول البيت تمنع المطر منه، والمظلومة: الأرض المحفورة، والجلد: الصلبة. وقال في (باب حروف الجر) وأما قوله:

\* لواحق الأقراب فيها كالمقق \*

فإنه يصف حميرًا ، واللواحق : الضوامر ، والأقراب : جمع قرب وهي الخواصر ، والمقق : الطول ، وإنما يريد فيها مقق .

تلك بعض النصوص التي توضح لنا اهتمام ابن الخباز بتفسير بعض الألفاظ الغريبة وهي كثيرة في كتابه مما يشعر بأنه كان لغويًّا بارعًا .

# ١٢ - استخدام أسلوب التساؤل:

كثيرًا ما يستعمل ابن الخباز في كتابه أسلوب التساؤل متمثلًا في قوله: « فإن قلت ... قلت » وذلك ليوضح لنا بعض العلل والأحكام النحوية ، ومن أمثلة ذلك قوله في ( باب إن وأخواتها ) فإن قلت : فهلا نصبتهما ؟

قلت : إن غير فعل ، ولو نصبتها لخلا الكلام من المرفوع .

فإن قلت : فهلا رفعتهما ؟

قلت : لو رفعتهما لزادت على الفعل بشيء لا يكون فيه ، وذلك أن الفعل لا يكون له فاعلان ، فكيف يكون لأن مشبهان بالفاعل ؟

فإن قلت : فلم قدم المنصوب على المرفوع ؟

قلت : لوجهين : أحدهما : أن الخبر قد يكون مضمرًا ، فلو قدم لاتصل بإن

وتغيرت صيغتها ، تقول : إن الكرام أنتم ، فلو قدم المرفوع لقلت : إن أنتم الكرام . والثاني . أن إن حرف وهي أضعف من الفعل ، فأعطيت أضعف أحواله وهو لزوم تقديم المنصوب ؛ لأن الأصل في الفعل تقديم المرفوع.

وهكذا يتنبه ابن الخباز إلى ما عساه يدور في عقول الناس من أسئلة فيبرزها ويتولى الإجابة عنها ، وهذا إن دل فإنما يدل على أن مؤلفه هذا تعليمي ، حيث إن أسلوب التساؤل يستعمل كثيرًا لإفهام الطلاب وتثبيت المعلومات في أذهانهم .

# ١٣ - الإشارة إلى لغة العامة:

يعرض ابن الخباز كثيرًا إلى اللغة التي تجري على لسان العامة وذلك ليبين لنا مدى مطابقتها أو مخالفتها لقوانين اللغة الفصحي ، وهذا يشعر بحسن نظره ، وقوة ملاحظته، وسعة فكره، وتمكنه من اللغة، ومن أمثلة ذلك قوله في ( باب ظرف المكان): وعندك جهة مبهمة ، تقول : زيد عندك ، وفي أي جهة كان من جهاتك جاز فيها ثلاث لغات : ضم العين ، وفتحها ، وكسرها ، ولها حكمان تخالفهما العامة ، الأول : أنها لا تجر بغير « من » وفي التنزيل : ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اَللَّهْ ﴾ (١) ولا تقول: جئت إلى عندك.

الثاني : أنها لا تصغر ويجري ذلك في لسان أهل الشام كثيرًا .

وقال في ( الباب السابق ) : وإزاء وتلقاء بمعنى حذاء ، يقال آزيته أي : حازيته ، وهما متآزیان متحازیان ، والعامة تقول : متوازیان .

وقال في ( باب العدد ) ومن العرب من يسكن العين فيقول أحدَ عُشر وهي لغة العامة ، وذلك لكثرة المتحركات .

وقال في ( باب التصغير ) تقول في مرآة : مريئية بوزن مريعية ، والعامة تقول : مرية وهو خطأ .

تلك بعض النصوص التي توضح لنا اهتمام ابن الخباز بدراسة لغة العامة ، وبيان ما انطوى تحتها من أخطاء لغوية ، أو نحوية ، مما يدل على أنه لم يكن حابسًا عقله وفكره في نطاق ما خلفه السابقون ، بل كان كِيْشُهُ مفكرًا مجددًا كثير البحث والنظر .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ( ٧٨ ) .

#### 1٤ - الاختصار:

بنى ابن الخباز منهجه في كتابه « توجيه اللمع » على الاختصار ، وقد نبه على ذلك في مقدمة كتابه فقال : « فإن جماعة من حفظة « كتاب اللمع » أطمعهم فيه صغر حجمه وآيسهم منه عدم فهمه ؛ فضمنت لهم إملاء مختصرًا ، أقتصر به على توجيه مسائله وتبليغ وسائله » وأشار إلى ذلك أيضًا في ثنايا كتابه في عدة مواضع منها ما يأتى :

قال ابن الخباز في ( باب المفعول الذي لم يسم فاعله ) ويتعلق بالفعل الذي لم يسم فاعله مباحث من علم التصريف ، لولا أني بنيت كتابي على الاختصار لذكرتها .

وقال في ( بعد أن ذكر مذاهب العلماء في ناصب المستثنى ) : وتحتمل هذه المذاهب أكثر من هذا القول ، ولكن لا يليق بهذا المختصر وقال في ( باب مذ ومنذ) : ولولا اغترار كثير من العامة بزخارف الحمقى لاقتضى اختصار هذا الكتاب الإضراب عن الإطالة .

وقال في (عند حديثه عن الضمائر): وتحت هذه الأحكام كلها مباحث يطول ذكرها، والإملاء مبني على الاختصار وغير ذلك كثير من أمارات التزامه بالاختصار في منهجه.

تلك هي أهم خصائص المنهج الذي اتبعه ابن الخباز في معالجة كتابه « توجيه اللمع » وقفت عليها بكثرة النظر فيه .

# تعقب ابن الخباز لابن جني:

لم تكن شخصية ابن الخباز شخصية تقليدية ، تكتفي بترديد ما أقره المتقدمون ؛ بل كان كَلَيْهُ يتمتع بشخصية ناقدة ، لها آراؤها الخاصة ووجهة نظرها المستقلة ، فكان لا يلتزم التسليم بما سبق به ، بل كان يدرس وينقد ويعترض إذا وجد لذلك سبيلا ، ويبطل رأي غيره إذا وجد أسباب الفساد محيطة به ، وبالتأمل في كتابه «توجيه اللمع » نجد أنه لم يكن على اتفاق تام مع ابن جني ، بل كان يختلف معه ويستدرك عليه ، فكثيرًا ما كان يرى أن الصواب في غير ما قال . وإليك بعض النصوص التي توضح ذلك :

لم يختلف ابن الخباز مع ابن جني في الناحية المنهجية إلا في باب: (المعرب

والمبني ) فقال : وعيب عليه تقديم هذا الباب على باب الإعراب والبناء ؛ لأن المعرب والمبني مشتقان منهما ، ومعرفة المشتق منه متقدمة على معرفة المشتق .

أما في الناحية العلمية فقد اختلف معه في مواضع كثيرة ، منها ما يأتي : قال ابن جنى ( باب الكلمة والكلام ) مبينًا علامات الحرف : والحرف ما لم

يحسن فيه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال . يحسن فيه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال .

وقال ابن الخباز معقبًا على ذلك: وقوله: (ما لم يحسن فيه إلخ) فيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه جعل حقيقة الحرف سلبًا، والسلب لا يكون حقيقة. والثاني: أن من علامات الأسماء والأفعال الحروف فصار التقدير: والحرف ما لم يحسن فيه الحرف، فيلزم من هذا أن يكون الشيء معروفًا قبل معرفته.

قال ابن جني في ( الباب السابق ، عند حديثه عن علامات الفعل ) وكونه أمرًا ، وقال ابن الخباز معلقًا عليه : وقوله ( وكونه أمرًا ) لا يستقيم ، لأن « مه » أمر وليس بفعل ، وينبغي له أن يقول : وكونه أمرًا مشتقًّا جاريًا على المضارع .

قال ابن جني مبينًا حد الاسم المتمكن : ما تغير آخره لتغير العوامل فيه ولم يشابه الحرف .

وقال ابن الخباز معلقًا عليه : « وقوله : ولم يشابه الحرف غير محتاج إليه في حد المتمكن ، لأنه متى ثبت له تغير آخره لتغير العوامل لزم من ذلك عدم مشابهة الحرف » .

قال ابن جني ( باب الإعراب والبناء ) والفرق بينهما زوال الإعراب لتغير العامل وانتقاله ، ولزوم البناء الحادث من غير عامل وثباته وقد عقب على ذلك ابن الخباز بقوله : وقوله ( الحادث ) في صفة البناء فيه نظر ؛ لأنه إن أراد به بناء الأفعال والحروف فهو أصلي ، وإن أراد به بناء الأسماء فلا معنى للفرق بين الإعراب وبعض البناء .

وهكذا يقف ابن الخباز من ابن جني موقف الناقد البصير الخبير بأساليب العربية ، وما تدل عليه من معان ، فيقدر كل كلمة قدرها بحسه المرهف وذوقه السليم .

## وصف نسخة الكتاب المحققة

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة وحيدة منه توجد بمكتبة الأزهر وهي تحت رقم ( ٢٣٤٨ السقا ) باسم « توجيه اللمع » ولم أتمكن من العثور على غيرها مع طول البحث ومداومة التفتيش ، وقد كدت أول الأمر أن أعدل عنها لا لشيء إلا لأنها وحيدة ، ولكن بعد أن أعدت النظر فيها كثيرًا ، وقلبت صفحاتها طويلًا اتضح لي أن النسخة كاملة غير منقوصة واضحة المبدأ والمنتهى ثابتة النسب إلى صاحبها ؟ عند ذلك لم أجد حرجًا في اختيارها والإقدام على تحقيق نصها .

أما عنوان الكتاب فكتب في الصفحة الأولى على النحو التالي: « كتاب شرح لع ابن جني » للشيخ أبي العباس أحمد بن الحسين المعروف بابن الخباز الموصلي ، وفي مقدمة الكتاب أشار ابن الخباز إلى أنه أسماه « بتوجيه اللمع » فقال : وقد سميته « توجيه اللمع » وعللت فيه « المسائل جمع » وقد آثرت هذه التسمية واعتمدت عليها ، لأنها تسمية صاحب الكتاب ، وهو في جملته يشير إليها ، وكذلك أشار ابن الخباز في خاتمة كتابه إلى التسمية المذكورة في الصفحة الأولى ، فقال : هذا آخر ما عمدت لإملائه من شرح كتاب اللمع .

وهذه النسخة في مجلد ، وتقع في مائتين وثمانية أوراق من القطع الكبير ومسطرتها ثلاثة وعشرون سطرًا .

أما الصفحة الأولى فعليها عنوان الكتاب واسم المؤلف ، وقد كتبا بخط قريب من خط سائر النسخة ، ويوجد على الصفحة الأولى ختمان : أحدهما في أعلى الصفحة من جهة اليمين وبه توقيف نصه : « وقف محمد عبد العظيم السقا وأخيه محمد إمام » والختم الثاني في أعلى النصف الأسفل من الصفحة الأولى أيضًا وكتبت فيه « الكتبخانة الأزهرية » وعلى الصفحة الأولى أيضًا كتب أسفل عنوان الكتاب توقيف آخر نصه : وقف هذا الكتاب الحسيب النسيب السيد محمد المؤيد الشهير بالخطيب على طلبة العلم بالأزهر وغيره ، كبقية ما ملكه من الكتب .

وتوجد مجموعة من الأختام في الأوراق الآتية من النسخة ٣، ٧، ٩، ١١، ولم وتوجد مجموعة من الأختام جميعها كتب توقيف باسم محمد عبد العظيم السقا وأخيه محمد إمام .

وأما خط النسخة فواضح وعادي ، حيث إنها مكتوبة بقلم نسخ قديم وهي مشكولة غالبًا ، وإن كان الشكل - أحيانًا - خطأ .

وأما الإعجام فليس ملتزمًا في جميع ألفاظ النسخة وإن كان غالبًا عليها .

# سمات عامة على المخطوطة:



- ۱ هناك بعض الكلمات لم تكتب على ما نعرفه اليوم من قواعد الإملاء فمثلًا كلمة « مسألة » تكتب « هاؤلاء » على كلمة « مسألة » تكتب « هاؤلاء » على حسب نطقها ، وكلمة « ثلاثين » تكتب في النسخة « تلتين » وهكذا .
  - ٢ توضع الهمزة المتطرفة المسبوقة بالألف فوق الألف كثيرًا .
    - ٣ غالبًا ما تكتب الألف الممدودة مقصورة .
  - ٤ تكتب الضاد ظاء كثيرًا كما هو معروف في لهجة أهل الموصل .
    - ه تكتب ألف المد أحيانًا ألفين.
- ٦ هناك تصويبات في الهامش ، وإحالات إليها مما يدل على أن النسخة مراجعة .
  - ٧ تمتاز هذه النسخة بوجود التعقيبة في آخر الصفحة اليمني غالبًا .
- ٨ كثيرًا ما تكتب الهمزة المتطرفة المسبوقة بالألف مدًّا فوق الألف مثل « جاء »
   يكتبها « جآ » .

وليس في النسخة ما يدل على اسم كاتبها ولا على الأصل الذي نسخت عنه .

وقد تمت كتابتها في القرن الثامن الهجري ، وناسخها أشار إلى ذلك بقوله : وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب يوم الخميس سادس عشر المحرم سنة ست وثمانين وسبع مائة .

# منهج تحقيق الكتاب

لما كان الهدف من تحقيق النصوص إنما هو إخراجها صحيحة سليمة كما سبق أن وضعها أصحابها ، فقد بذلت كل ما في وسعي من جهد وقدمت كل ما لدي من طاقة في هذا السبيل ، واضعًا في اعتباري ما تحتاجه إعادة النص إلى طبيعته الأولى من حيطة وحذر ودقة وأمانة ؛ حيث إن اعادة النص إلى أصله السابق أصعب بكثير من إنشاء أصل جديد ، وقد كان لا يغادر مخيلتي – منذ اللحظة الأولى التي عزمت فيها على انتهاج هذا السبيل – قول الجاحظ : لربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطة ، فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام (١) وقد التزمت في تحقيق نص الكتاب الأمور الآتية :

١ - احترمت نص الكتاب فلم أتدخل فيه إلا بالقدر الذي لا يمس جوهره
 ككتابته وفق القواعد الإملائية المعروفة لنا اليوم .

٢ - وجدت في النص جملًا قليلة غير مستقيمة ، فحاولت تقويمها بما يناسب السياق من زيادة حرف أو كلمة أو جملة ، ونبهت على ذلك بوضع الزائد بين قوسين معقوفين ، وأشرت إلى هذه الزيادة في الهامش .

٣ - وجدت في النص بعض العبارات المرتبكة بتقديم الجمل على بعضها الآخر
 فحاولت تقويم ذلك بما يناسب المعنى والسياق ، وأشرت إلى ذلك في الهامش .

 ٤ - وجدت في النص ألفاظًا وردت مخالفة للقواعد النحوية والأوزان الصرفية فصححتها ونبهت على ذلك في الهامش .

ترجمت لبعض الأعلام الذين وردت أسماؤهم في الكتاب ولما كان الاسم
 يتكرر أكثر من مرة فقد اكتفيت بترجمته في المرة الأولى .

٦ - خرجت الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية من حديث أو أثر ما استطعت
 إلى ذلك سبيلًا .

٧ - وثقت كثيرًا من النصوص والآراء النحوية التي نقلها عن غيره من النحاة ،

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان للجاحظ ( ٧٩/١ ) .

وذلك بالرجوع إلى مؤلفات أصحابها - إن وجدت - أو إلى أمهات الكتب النحوية .

٨ - فسرت بعض الألفاظ الغريبة لغويًّا .

٩ - أعجمت الحروف التي لم تكن معجمة .

\* \* \*



# ونجياللينع

لِلعَلَّامَةُ أَحْمَدِ بِنَاكَحُسَيِّن بِنِ ٱلْحُجَّالِ لِلْعَلَيْ الْحُكِيَّ الْمُحْتَالِ الْمُحَالِّ الْمُحْتَالِ الْمُحَالِيِّ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِقِيْنِيِّ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِقِيْنِيِّ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِقِيْنِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُعْتَى الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِقِيلِي الْمُحْتَالِقِيلِ الْمُحْتَالِقِيلِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِقِيلِ الْمُحْتَالِقِيلِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتِيلِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتَالِ الْمُحْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِ



التحقيق



مقدمة الكتاب \_\_\_\_\_\_

# بِسْ لِللَّهُ الرَّمْ الرَّمْ الرَّهْ الرَّمْ الرَّهْ الرَّهُ الرَّمْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ

قَالِ الشَّيخُ الإمامُ العَالِمُ حُجَّةُ العرَبِ شَمْسُ الدِينِ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الحُسَينِ بْنِ أَحْمَدُ النَّحُوي المعروف بابْنِ الخَبَّازِ أَدَامِ اللَّهُ تَوفيقَه وأطال بقاءَه : أَحْمَدُ اللَّه عَلَى تَوفيقهِ وتَسْدِيدِه ومنِّهِ عَلَينَا بِأَنْ جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ تَوحيدِه ، وأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ الجَزِيلِ أَبلغ مِزيدِه ، وأصلِّى عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ الصَّّادِق في وَأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ الجَزِيلِ أَبلغ مِزيدِه ، وأصلِّى عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ الصَّّادِق في وُعودِه ، والنَّاطقِ بجامِع الكلِم وَسَدِيدِه ، وعلَى آله المُجْتَهدِين في بِنَاء الدِين وتشييدهِ ، صَلاةً دَائِمَة ما تلفع عارضٌ بِبُرودِه ، واخْتَالَ بَين بُرُوقهِ ورُعودِه ، وسبَّح لِلَّهُ مَلَكُ في ركوعهِ وَسُجُودِه .

أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ حَفَظَةِ كِتَابِ اللمع فِي النَّحْوِ لأَبِي الفَتْح عُثْمَانَ بْنِ جِنِّي وَلَيْلَةٍ أَطْمَعَهُم فِيهِ صِغرُ حَجْمِهِ ، وَآيَسَهُمْ مِنْهُ عدمُ فَهْمِهِ ؛ وذَلِكَ لأَنَّ الْكُتَبَ الْمُضنوعَة لِتَفْسِيرِه مِنْهَا الْكَبِيرُ المُملُّ ، ومنْها الصَّغِيرُ الحُيلِ ، وَالمُتَوَسَطُ بَينَهُمَا إِمَّا يُفْقَدُ وإِمَّا يقِلُّ ، فضمنتُ لَهُمْ إِمْلاً مُخْتَصَرًا أَقْتْصِرُ بِه على تَوجِيهِ مَسَائِلهِ ، وَتُبليغَ وَسَائِلهِ ، وَكُلَّما مَرَوْتُ بِبَيتٍ ذَكَوْتُ إعْرابَه ، أو بِلَفْظِ لغوي جلَّيتُه تَجْلِيةً تَوْيلُ استغرَابَه (۱) ، وقد سمَّيتُهُ ( توجِيهَ اللمع » (۱) وعلَّلْتُ فيه المسائل مُحمّع ، نفعنا الله وإيَّاهم بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، وَوَفَّقَنَا لِلَا يُوْضِيهِ ويزْلفُنَا عِنْدَهُ إِنَّهُ الجَوَادُ الكَرِيمُ .

<sup>(</sup>١) العبارة السابقة توضح لنا المنهج الذي رسمه ابن الخباز لنفسه حينما عزم على شرح « لمع » ابن جني . (٢) هذه تسمية المؤلف ، وقد اعتمدت عليها ، وإن كانت هناك تسمية أخرى توجد على غلاف الكتاب، وقد استقاها كاتبها من خاتمة الكتاب حيث تفضل المؤلف بالإشارة إليها حيث قال : هذا آخر ما عمدت لإملائه من شَرْحِ كِتابِ « اللمع » .

قال أَيْرَجُنْيْ: الكَلَامُ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: اسْمٌ ، وفِعْلٌ ، وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى . فالاسْمُ: مَا حَسُنَ فِيهِ حرْفٌ مِنْ مُحرُوفِ الجَرِّ ، أو كَانَ عبَارَة عَنْ شَخْصٍ ، فَكَرْفُ الجَرِّ نَحْوُ قَولِكِ: مِنْ زَيدِ وإلى عَمْرٍ ، وكونُهُ عَبارة عَنْ شَخْصٍ نَحَو قَولِكَ: هذَا رجُلٌ وهذِهِ امْرأةٌ .

والفِعْلُ مَا حَسُنَ فِيهِ قَدْ أُو كَانَ أَمْرًا ، فَأَمَا قَدْ : فَنَحْو قَولِكَ : قَدْ قَامَ وقَدْ قَعَدَ وقَدْ يَقُومُ وَقَدْ يَعْمُ وَلِكُ يَعْمُ وَلِكُ يَعْمُ وَلِكُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ و يُعْمُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَلَا يُعْمُونُونُ وَقُولُونُ وَالْعُولُونُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَلِولُونُ وَلِكُونُ وَلِقُونُ وَلِولُونُ وَلِي لِلْعُونُ وَلِي لِلْعُونُ وَلِمُ لِلْعُلُولُونُ وَلِلْكُونُ ولِلْكُونُ وَلِولُونُ وَلِلْكُونُ وَلِولُونُ وَلِمُ لِلْعُلُولُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْعُلُولُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلِولُونُ وَلِلْكُونُ وَلَولُونُ و

والْحَرْفُ: مَا لَمْ يحْسُنْ فيهِ عَلَامَاتُ الْأَسْماءِ وَلَا عَلَاماتُ الْأَفْعَالِ ، وإِنَمَا جَاءَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ نَحْو هلْ، وَبَلْ، وقَدْ، لَا تَقَولُ: مِنْ هَلَ، وَلَا قَدْ هَلَ، وَلَا تأمُرْ بِهِ.

قال ٱبر ٱلحُنَبَاز: (الكلامُ) في أصلِ الوضع مصْدَرٌ، أَنْشَدَ أَبُو عَلِي يَعْلَشُهُ (١). الكلامُ النَّهُ السَّهِمْيِّ مِنَّا بَعيدًا مَا تَكَلَّمْنَا كَلَامًا (٢)

وهو عند النحويَينَ عبارةٌ عن الجُملةِ المفيدَةِ فائدةً يحسنُ السُّكُوتُ عَلَيهاَ ، وَهِيَ (٣) مَوْتَلِفَةً مِنِ اسْمَين كَقُولكَ : زيِدٌ ذَاهِبٌ ، أو من فعلٍ واسْمٍ كَقُولكَ : ذَهبَ عمرُو ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي التَّالِيفِ إِلَى الثَّلَاثَة / .

وقوله: ( الكَلامُ كُلَّهُ ثَلاَئَةُ أَضْرب ) يصح بتقدير مضاف أَي : مادةُ الكَلام (٤) والأَضْرُبُ جَمْعُ ضرب ، وَهُوَ القسم ، وإنَّا انقسم إلَى الثَّلاَثَة ؛ لأَنَّ هَذِه الأَقْسَامَ يعبِّرُ بها المتخاطبُون عن جِمِيع ما يخطر في أنفسهم من المعانِي ، فلو كان ثَمَّ قِسْم رابعٌ متروكٌ لبقى في النفوس مَعان لا يمكن التعبير عنها بإزاءِ القِسْمِ السَّاقِطِ ، ألا ترى أنه لو سقط بعض هذه الثلاثة لسَقَطَ معناه ؟!

وقوله : ( جَاءَ لِمُغْنِّي ) يريد به معنى غير مُتَصَرِّفٍ ، ومعنى ذلك أن معنى الاسم =

<sup>(</sup>١) هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، نشأ بفسا ، ثم ورد بغداد ، فأخذ النحو عن الزجاج وابن السراج وابن الخياط ، ومن مصنفاته : الإيضاح في النحو والتكملة في الصرف ، والتذكرة ، والمسائل الحلبية والبغدادية والشيرازية وغيرها ، والحجة في علل القراءات السبع مات سنة ( ٣٧٧ هـ) .

 <sup>(</sup>٢) لم أوفق في تعيين قائله ، وهو في الغرة المخفية شرح الدرة الألفية لابن الخباز ٤ أ مكتبة الأزهر رقم
 ( ٣٢٨٦ ) عروس . والشاهد فيه : كلامًا : حيث استعمله الشَّاعِرُ مصدرًا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وهو ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الخباز في الغرة ق ٤ ب: فإن قلت: فلم قُدّم تعريف الكلام على تعريف الكلم؟ قلنا: كان العكس معيّنا ؛ لأن الكلم مفردٌ والكلام مركب، وعذره أن المقصود في الحقيقة الكلام لحصول التفاهم بين الناس به.

مقدمة الكتاب \_\_\_\_\_\_مقدمة

= والفعل متَصَرِّفَإِن . فالاسم يكون فاعِلَّا ومفعُولًا ومضَافًا إِليهِ ، والفعل يكون مَاضِيًا ومضَارِعًا وأمرًا ، والحرف لا يعرض له شيء من ذلك ، وبدأ بالاسم لأنهُ الأصل في التأليف ؛ لأنه يقوم بنفسه كقولك : زَيدٌ قائِمٌ ، والفعل والحرف يحتاجان إليه ، وذكر له عَلَامتينِ عامتينِ : إحدَاهُمَا : حرْفُ الجَرِّ : وهي تدخل على أكثر أنواعه من المفرد والمثنى والمجموع وغيرها . والثانية : كونه عبارة عن شخص ، وهذه ينحاز إليها شِطرُ الأسْمَاءِ ، والعبارة : اللفظُ الدَالُّ على المعنى والشخص والجثة والعين بمعنى واحد ، ومثل برجل وامراة تنبيهًا على أنَّ الشَّخْصَ مذَكَّرٌ ومؤُنَّتُ ، ويَجُوز فِي (نَحْوِ قَولِكَ ) وَ (نَحْوِ ) : الرَّفْعُ بِأَنَّهُ خَبَرٌ ، والنَّصِبُ بأنه ظَرُفٌ ، وثنَّى بالفعل (١) ؛ لأنه يأتلف منه ومن الاسم كلَامٌ وذكر له علامتينِ عَامتين أيضًا : الأولى : (قَدْ ) وتلي المضارع والماضي ، فمعناها في الماضي تقريبه من الحال كقولك : قَدْ فَعَلَ ، ومعناها في المضارع تقليله كقولهم : إنَّ الكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ (٢) .

وقوله: ﴿ وَكُونُهُ أَمْرًا ﴾ لا يستقيم لأنَّ ﴿ مَهْ ﴾ أَمْرٌ وليسَ يِفِعْلٍ ، وينبغي لهُ أَنْ ٢/ب يقول: وكونُهُ أمْرًا مشْتَقًّا جَارِيًا علَى المُضَارِعِ ، وهذه العَلَامُةُ / الثانية ، وحقيقة الأمر طلب الفعل مِمَّا هو دونَك والرغبة طلبهُ من مثلك ، والدعاء طلبه ممن فوقك . ولم يبق إلا ذكر الحرف فلأجل ذلك كانَ أخيرًا .

وقوله: ( مَا لَمْ يَحْسُنْ فِيهِ عَلَامَاتُ الأسمَاءِ وَلَا عَلَامَاتُ الْأَفْعَالَ ) فِيهِ نَظَرُ مِنْ وَجْهَينِ: أحدهُما: أنه جعل حقيقة الحرف سَلْبًا والسلب لا يكون حقيقة ، والثاني: أن من علامات الأسماء والأفعال الحروف ، فصار التقْدِيرُ: والحرف مَا لم يحسن فيه الحَرَّفُ ، فيلزمُ مِنْ هذا أن يكون الشيء معروفًا قبلَ مَعْرِفِته (١) ، ويكثر في عبارة النحويين قولهم: معنى في غيره ومعنى في نفسه ، وبيان ذلك أن معنى الكلمة لا يخلو من أن يتوقف فهمه على غيره فهو معنى الحرف ، ألا ترى أن «من » تدل = فهمه على غيره أو لا ، فإن توقف فهمه على غيره فهو معنى الحرف ، ألا ترى أن «من » تدل =

 <sup>(</sup>١) وقال الثمانيني في سبب تسميته فعلًا: ولما أُخْرِجَ من العدم إلى الوجود لقّبَ فِعْلًا. شرح اللمع لوحة (٢).
 (٢) هو مثل ذكره الميداني في مجمّع الأُمثَّالِ ( ١٦/١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الخباز في الغرة ق ٧ أ تعقيبًا على تعريف ابن جني للحرف : وهو رديء لأنه عرف الحرف بما لا يعرف إلا بعد معرفة الحرف ؛ لأن بعض علامات الأسماء والأفعال حروف . وقد عرفه الثمانيني بقوله : فأما الحرف: فما لا يجوز أن يخبر به ولا عنه ولا يحدث به ولا عنه ولا يسند ولا يسند إليه شرح اللمع لوحة (١٠) .

# ( المعرب والمبنى )

قال أَثِرَجُنِيُّ : الكَلامُ في الإعْرَاب والبِناءِ على ضَرْبينِ : معْرَبٌ ومبْنِيُّ ، والمعرَبُ على ضَرْبينِ : معْرَبُ ومبْنِيُّ ، والمعرَبُ على ضَرْبَين : أَحَدُهُمُا : الاسمُ المُتَمَكُنُ ، والآخَرُ : الفِعْلُ المُضَارعْ ، ومَا عَدَاهُمَا مِنْ سائر الكَلامِ فَمَبْنيُ غَيْرُ مُعْرَب . فَالاسْمُ المُتَمَكِّنُ : مَا تَغَيَّرَ آخِرُه لِتَغَيَّرُ العَامِلِ سائر الكَلامِ فَمَبْنيُ غَيْرُ مُعْرَب . فَالاسْمُ المُتَمَكِّنُ : مَا تَغَيَّرَ آخِرُه لِتَغَيَّرُ العَامِلِ فِيهِ ، وَلَمْ يُشَابِهُ الحَرْفَ نَحْو قولك : هَذَا زَيدٌ ، ورأيتُ زَيدًا ، وَمَرَرْتُ بِزَيدٍ .

وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : مَا كَانَتُ فِي أُولِهِ إِحْدَى الزَّوائِدِ الْأَرْبْعِ وَهِى : الْهَمْزَةُ وَالْنَوْنُ وَالْنَوْنُ وَالْنَوْنُ للمتكلم وَحْدَهُ نَحْوُ : أَقُومُ أَنَا . وَالنُونُ للمتكلم إِذَا / كَانَ مَعَهُ غيره نحو : نَقُومُ نَحْنُ . والتَاءُ للمذكر الحاضر نحو : تَقُومُ أَنْتَ . ١/أ والمؤنث الغائب نحو : تَقُومُ هُوَ . والمؤنث الغائب نحو : يَقُومُ هُوَ . والمؤنث الغائب نَحْوَ : يَقُومُ هُوَ . وَالمَا وَرَوْنُ اللَّالِ مِنْ زَيدٍ وَالمِيمِ مِنْ يَقُومُ .

= على التبعيض ، والتبعيض لا يفهم إلا بعد فهم الكل والجزء (١) ، وإن لم يتوقف فهمه على شيء آخر فهو معنى الاسم والفِعْلِ ، وقيل : المرادُ بقولهم في الحرف : دل على معنى في غيره أنه (٢) لابد له من اسم أو فعل يصحبه (٣) . ومثل دخول «من ، وقد » على الحرف ، وإن كان ذلك لا يقال ؟ لأن التمثيل يقصد به أحدُ أمرَينِ : إما صوابٌ ليرتكب ، وإما خطأ ليجتنب .

وقوله : ( وَلَا تأَمْرُ بِهِ ) أي : لَا تأمر بِهَلْ ، لأنه لا معنى للأمر به ، إمَّا لأن معناه الاستفهامُ ، وإما أنها ليست بمشتقة ولا في معنى المشتق .

# ( باب العرب والبني )

قال ٱبزآلخُبَّاز : (الكلَامُ) مُبْتَدَأً، و (عَلَى ضربين) خبره و (في الإعْراب) متعلق بِمَا في (علَى) مِنْ معْنَى الفعْلِ، وعيبَ عليهِ تَقْديمِ هذَا الْبَابِ علَى بَابِ الإعْرَابِ والْبنَاءِ؛ لأن المعربَ والمَبنيَّ مشتَقَّانِ مِنْهُمَا ، ومعرفة المَشتق منه متقدمة على معرفة المشتق . \_

<sup>(</sup>١) في الأصل الجزؤ . (٢) في الأصل لأنه .

<sup>(</sup>٣) وقد نوع الثمانيني الحروف فقال : والحروف على أربعة أقسام : قسم لا يغير الإعراب ولا يغير المعنى ، وقسم يغير المعنى ، وقسم يغير المعنى ، وقسم يغير المعنى ولا يغير المعنى ، وقسم يغير المعنى ولا يغير الإعراب . ( شرح اللمع لوحة ١٢) وقد مثل للأول بما الزائدة والثاني بلعل وليت ، وكأن والثالث بأن ولكن ، والأخير بحروف الائتةتفهام .

// = / وانقسام الكلم إلى المعرب والمبني ضَروري ؛ لأنه دائر بين النَفْي والإثبات ؛ لأن
 المعرب ما تغير آخره لتغير العَوامِل . والمبنيُّ ما ثَبتَ آخره على صورة واحدة ، وإن
 اختلفت العوامل .

وبدأ بتعريف المعرب لوجهين : أَحَدُهُمَا : أنه قِسْمَانِ ، والمبنى ثَلَاثَةُ أَقْسَام ، والاثْنَانِ قَبُل الثَّلاثَة ، وَالثَّاني : أن الاسم مقدم على الفعل والحرف ، والإعراب أصْلُ فِيهِ . فإن قَلْتَ : فلم لَمْ يذكر المبنيَّ في هذَا البابِ ؟ قلت : ذكره فيه على سبيلِ الإجمال ، وفي البابِ الذي يتلوه على سبيل التَّقْصِيل .

وَقُولَهُ : ﴿ وَمَا عَدَاهُمَا ﴾ معناهَ مَا تَجَاوَزَهُمَا ، يقال : عَداك الذَّمُّ أَي : تَجَاوَزَكَ والسَّائِر : البَقِيَّةُ ، واشْتقاقه من السُّؤْر وهي الفضلة في الإناء . يقال : أَسْأَرَ إِذَا بَقَّى وَنُقِل عَنْ أَبِي زِكَرِيًّا (١) أَنَّ السَّائِرَ يَجِيءُ بِمَعْنَى الجَمِيع . قَالَ الراجز :

٢ - لو أَنْ مَنْ يَرْجُرُ بالْحَمَامِ يَقُومُ يومَ ورْدِهَا مَقَامِي (٢)
 \* إِذَنْ أَضَلَّ سَائِرَ الأَحْكَامِ \*

وقوله : ( غَيرُ مُعْرَب ) تَوكِيدٌ ، لأن قوله : ( مَبْنِيٌّ ) يغني عنه ، وليس كذلك قوله نه ( مَبْنِيٌّ ) يغني عنه ، وليس كذلك قوله سبحانه : ﴿ أَمُونَ عُيْرُ لَقَيَا أَهِ ﴾ لا تَجَوُزُ على الحياة (٤) ؛ لأنها أحجار .

ومعنى المتمكن في اللغة ظاهر ؛ يقال : تمكن فلانٌ عند السلطان واستمكن ؛ إذا نفذت أقواله وأفعاله ، وسمى النحويون به الاسم المعرب ؛ لأن الأصل في الأسماء الإعرابُ ، فما كان منها مُعْرَبًا فهو باق على أصْله ، وذلكِ هو المتمكن ، ويطلقون المتمكن على الظَّرفِيَةِ كَيَومٍ ولَيلَة ، المتمكن على الظَّرفِيَةِ كَيومٍ ولَيلَة ، وتُجعله على النّومُ ، فتجعله غير ظرف .

<sup>(</sup>۱) هو أَبَوُ زَكريًّا يَحيى بن زياد المعروف بالفَرَّاء ، أخذ عن الكسائي . وكان فقيهًا عالِمًّا في النحو واللغة ، مات سنة ( ۲۰۷هـ) ترجمته في نُزْهَةِ الألباء في طبقات الأدباء ( ۱۳۲) ومعجم الأدباء ( ۹/۲۰) . (۲) لم نَهتد إلى قائله ، واستشهد به على مجيء سائر بمعنى الجميع ، قال صاحب اللسان نقلًا عن ابن الأثير ( سأر ) : « والناس يستعملونه في معنى الجميع وليس بصحيح « أما من سار فهو صحيح » . (٣) النحل آية ( ۲۱ ) .

والعَامِلُ : كل ما (١) / أَثَّر في كلمة رفعًا أو نصبًا أو جرًّا أو جزمًا ، ويجمع على ٣/ب عَوَامِل ؛ لأَنه ليس من صفات ذَوِي العِلم كقولك : شُيُوفٌ قَوَاطِعٌ ، وهو أربعةُ أَقْسَام: مَعْنًى واسْمٌ وفِعْلٌ وحَرْفٌ .

وقوله : ( وَلَمْ يُشَابِهِ الْحَرْفَ ) غَيرُ مُحْتَاجِ إليه في حد المتمكن ؛ لأنه متى ثبت له تغير آخره لتغير العوامل لَزِمَ من ذلك عدمُ مشابهةِ الحَرْفِ . والمراد بتغير الآخر : بروزه في حركات مختلفات ، ومثل في الاختلاف بِزَيدٍ ، وأبو على مثل بِرَجُل (٢) ، وتمثيل أبِي علي أحسنُ ؛ لأنه مثل بنكرة ، وهو الأصل .

وحَكَى لِي شَيخُنَا كِلَيْلَةِ : أن بعض العصريين من أهل بلدنا (٣) تخيل أَنَّ المراد بتغير الآخر تَنْحِيَةُ حَرْفٍ وَوضْعُ حَرَف مَكَانَهُ ، وجواب هذا القول السكوت .

وبَدَأً بِتَعْرِيفِ الاسْم ؛ لَأَنَّهُ الأصل في الإعراب .

وَمَعْنَى الْمُضَارِع : الْمُشَابِهُ ، وسمى ما في أوله إحدِى الزوائد الأربع مضارعًا لأنه شابه الأسماء، ولتلك المشابهة أعرب، وشبهُهُ مَن ثلاثةِ أُوجُهِ : الأولُ : أنَّه مشترك بينَ زَمَانَي الحال والاستقبال تقول: يَفْعَلُ وَهُوَ فِي الفِعْلِ، وَيَفْعَلُ غَدًا، فجرى مجْرى النكرةِ كرَجُل؛ لأنها شَائعَةٌ . والثاني : أنه يختص بأيّ الزمانين شِئْتَ ، تقُولُ : يَفْعَلُ الآنَ وسَوفَ يَفْعَل فجري مَجْرى النَّكرة إِذا عرفت باللام ، كالرَّجُل (٤) . والثالث : أنه على زنة أسماء الفاعلين والمفعولين في الحركات والسكنات ، فَيُكْرِمُ كَمُكْرِم وَيُدَحْرِجُ كَمُدَحْرِجٍ . وتسمية الهمزة والنون والتاء والياء زوائد ؛ لأنها ليست من أصلُّ الفعل ، لأن الاَشتقاق يسقطها ، والتصريف شاهد عَدْلٍ ، وزيدت دون غيرها من الحروف ؛ لأن أولَى الحروف العشرة بالزيادة في مذهب التصريف حروف العلة ، فالألف لا يمكن زيادتها أولًا / لسكونها ١/٤ فأبدلت منها الهمزة ، والواؤ لَا تُزَادُ أولًا ؛ لأنها أثقل حروف العلة فأبدلت منها التاء ، والياء قريب في الخفة من الألف فزيدت أولًا ، والنون تُشْبِهُ حُرُوفَ العِلَّةِ ؛ لأن فيها غنةً ، كَما أن =

<sup>(</sup>١) في الأصل كلما.

<sup>(</sup>٢) قال أبو على في الإيضاح : الإعرابُ أن تختلف أَواخِرُ الكلم لاختلاف العوامل مثل ذلك : هذَا رَجُلٌ ، ورأيتُ رَجُلًا ، ومررتُ برَجُل ، فالآخر من هذا الاسم قَدْ اختلف باختلاف الحركات على آخره . الإيضاحُ لوحة (٣) مصورة رقم (١٩٧٩) دار الكتب.

<sup>(</sup>٣) يعني أهْلُ الموصِل . (٤) في الأصل كرجل.

# ( الإعراب والبناء )

قال (بَرُجُنِينِّ : الإِعْرَابُ ضِدُّ البِنَاءِ في المُعْنى ، وَمثْلُهُ في اللَّفْظِ ، وَالْفَرْقُ بَينَهُمَا : زَوَالُ الإِعْرَابِ لِتَغَيَّرِ الْعَامِلِ وانْتَقَالهِ ، وَلَزُوْمُ البِنَاءِ الحَادِثِ مِنْ غَيرِ عَامِلِ وَثَبَاتُهُ .

فَالإعْرَابُ أَرْبَعَةُ أَضْرُبِ: رَفْعٌ ، وَنَصْبٌ ، وَجَرٌ ، وَجَرْمٌ ، فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ: يَشْتَرِكُ فِيهِمَا الاسْمُ وَالفِعْلُ ، وَالجَرُّ : يَخْتَصُّ بِالأَسْمَاء ، وَلَا يَدْخُلُ الأَفْعَالَ ، والجَرْمُ يَخْتَصُّ بِالأَسْمَاء .

= فيهن مدًّا فزيدت ، وخصت الهمزة بالمتكلم لأنهُ أولُ ، والهمزة أول الحروف مخرجًا وخصَّت التاء بالمذكر الحاضر والمؤنثة الغائبة ؛ لأنها تكون للخطاب كقولك : أنت ، وللتأنيث كقولك : فعلْتِ . وخصت النون بأكثر من المتكلم ؛ لأنها ذات مخرجين : تارة تخرج من الخيشُوم وتارة من الفم ، وخصت الياء بالغائب ؛ لأنها خَفِيَّةٌ فهى تناسب حَالَهُ ، وإنما كان حرف الإعراب أخيرًا ، لأنه تعذر أن يكون أولًا ، من حيث إن حركة الأول واجبة وحركة الإعراب جائزة فتدافعتا ، وتعذر أن تكون وسطًا ؛ لأن من الكلم ما لا وسط له كيد وجعفر ومُسْتَخْرَج . فإن قلت : أَجْعَلُه حرفًا بين الطَّرفينِ ؟ فليس على التَّخْصِيصِ دليل . وأدخل «مِنْ » على يقوم ؛ لأن النحويين إذا ترجموا عن الأحكام الإعرابية لم يكن لهم بد مِنْ إدخال العَوامِلِ على الأفعال والحروف والجمل ؛ لأن العبارة غير ممكنة بغير ذلك .

فَإِنْ قلت : فَلِمَ لَا يَجُوزُ إِدخال الأَلفِ واللام على مَا ذَكَرْتَ ؟ .

قلت : الَفْرقُ بَيـنَ حَرْفِ الجَرِّ وبَيـنَ الْأَلِفِ واللامِ : أَنَّ حَرْفَ الجر لا يغير معنى ما يدخل عليه والألف واللام تُغَيِّرُهُ مِنَ التَّنْكِيرِ إلى التَّعرِيفِ .

# ( باب الإعراب والبناء ) (١)

قال آبِن آُنِحَبَّازِ : (الإِعْرابِ ضدَّ البِنَاءِ في المعنى )؛ لأن حقيقة الإعراب اختلافُ أواَخِرِ الكَلمِ لِاخْتَلَاف العَوَامِل كقولك : جَاءَ رَجُلْ ، ورأيتُ رَجَلًا ، ومررتُ برَجُلٍ . ٤/ب وهو في اللغَةِ عبارةٌ عَن البَيَانِ . يقال : أَعْرَبْت عَنِ ٱلْأُمرِ إِذَا بيَّنْتَهُ ، أَنشْدَ يَعقُوبُ (٢) /=

 <sup>(</sup>١) قَالَ في الغَوَّة ق ( ٨ ) ب : وسمى إعرابًا ؛ لأنهُ ثيينُ المُعَانِيَ . قيل : لأنه يبين عرب الكلام أي : فسادَه ، وقيل : لأن المتكلم متحبب للسامع اشتقاقًا من قولهم : امرأة عَرُوبٌ أي متحببة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت المتوفى سنة ( ٢٤٤هـ) وترجمته في =

= في الإصْلَاح : <sup>(١)</sup> :

١ - وَقَدْ كُنْتُ أَكْنُوعَنْ قَذُورٍ بِغَيرِهَا وأُعْرِبُ أَحْيَانًا بِهَا فَأَصَارِحُ (٢)

فسمى به اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل ؛ لأنه يبين المعاني .

وحقيقة البناء: ثبوت أواخر الكلم على صُورَة واحدة - وإن اخْتَلَفْت الْعَواَمِلُ - كَقُولك: جَاءَتْ حَذَامِ ، وَرَأَيتُ حَذَامِ ، وَمَرَرْتُ بِحَذَامِ ، وهو في اللغة: عبارةٌ عن وضع الشيء على الشيء على صفة يراد بها الثبوت كبناء الجيدار ، وسمى به ثبوت أواخر الكلم للزومه ، وإنما كان مثله في اللفظ؛ لأن آخِرَ الكلمة لا يخلو من الحركة والسكون ، فالحركاتُ ثَلَاتٌ : ضَمَّةٌ وفَتُحَةٌ وكَوشِرَةٌ . والسكون خُلُو الحرَفِ مِنْ إلى المحدى هذِه الثلاث ، وقد اشترك الإعرابُ وَالْبنَاءُ في الحركةِ والسُكونِ ، كقولك في الضمة : اللّيثُ حَيثُ زَيدٌ قَائِمٌ ، وفي الفَتْحَة : أينَ رَأَيتَ الحسينَ . وفي الكسرة : مَرَرْتُ بهَوُلاءِ العُلمَاءِ . وفي السكون : لَمْ أُكْرِمْكَ .

والفرق بينهما ؛ أي : بين الإعرابِ والبناء : زَوَالُ الإعرابِ لتغير العامل وانتقَالُه ؛ لَأَنَّ حَرَكَةَ الإعرابِ كَنَّوْلُ بِزَوالِهِ (وَانْتِقَالُه ) لَأَنَّه مُعَطُوفٌ عَلَى زَوَال .

وقوله: (الحادث) في صفة البناء فيه نظرٌ ؛ لأنه إنْ أرادَ به بناء الأَفْعَالِ وَالحُرُوفِ
فَهُوَ أَصْلِيٍّ ، وَإِنْ أَرَاد به بناء الأسماء فلا معنى للفرق بين الإعراب وبعض البناء ،
والذي يعتذر به عنه أن يقال: وصف البِنَاء بِالحَادثِ لأنهُ يكونُ بالحَرَكَةِ والسُّكُونِ
لأَنْهُمَا حَادِثَانِ في الحَرْفِ ، والجيد أن يعلق ( مِنْ ) (٣) باللزوُم ، لأَنَّ لُزُوم البِنَاءِ
(مِنْ ) (٩) غَير عَامِل ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الحركاتِ ثلاثٌ والسكونٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَّ ذلك =

<sup>=</sup> تاريخ بغداد للخطيب ( ۲۷۳/۱٤ - ۲۷۲ ) ، ووفيات الأعيان ( ۲۰۸/۲ - ٤١١ ) ومعجم الأدباء ( ۲ - ۳۰۰ – ۳۰۲ ) ط مرجليوت ( ۱۹۲۵م ) وبغية الوعاة ( ۳٤٩/۲ ) .

<sup>(</sup>١) الإصلاح: هو إصلاح المنطق، كتاب في اللغة والأدب أراد به صاحبه معالجة دَاء اللحن والخطأ في الكلام. فضمنه أبوابًا يمكن بها ضَبْطُ جمهرة من لغة العرب.

 <sup>(</sup>٢) لم أوفق في العثور على قائله . وهو في إصلاح المنطق ص (١٤٠) وروايته : وإني لأكنو . وفي الصحاح للجوهري مادة « كَنَي » (٢٤٧٧/٦) ، والحزانة (١١٨/٣) وتثقيف اللسان لاثن مكي (٣٥٤) .
 قذور : اسم امرأة ، والشاهد فيه : استعمال : أُغْرِبُ بَمَعْنَى أُبِين .

<sup>(</sup>٣) في توجيه « اللمع » عن ، وما أثبتناه عن متن اللمع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل عن .

قال (بَرُجُنْيُّ : وَالبِنَاءُ أَرْبَعَةُ أَضْرِبٍ : ضَمَّ ، وَفَتْحُ ، وَكَسْرٌ ، وَوَقْفٌ . فَالضَّمُّ يَكُونُ فِي الاَسْمِ نَحْوُ حَيثُ ، وَمِنْ قَبْلُ ، وَمِنْ بَعْدُ . وفي الحَرْفِ في « منْذُ « في يَكُونُ فِي الاَسْمِ نَحْوُ حَيثُ ، وَمِنْ قَبْلُ ، وَمِنْ بَعْدُ . وفي الحَرْفِ في « منْذُ « في لُغَةِ مَنْ جَرَّبَها . وَلَا ضَمَّ في الفِعْلِ .

وَاْلْفَتْحُ يَكُوُنُ فِي الاسْمِ نَحْو أَينَ وَكْيفَ ، وَفِيَ الْفِعْلِ نَحْوُ قَامَ وَقَعَدَ ، وفي الحرف نَحْو إِنَّ وثُمَّ .

وَٱلْكَسْرِ يَكُونُ في الاسْم نَحْو أَمْسِ وَهَوْلَاءِ . وَفِي الْحَرْفِ في « جَيرِ » ·

= يقع في الْإغراب والبناء ففرقوا بينَ أَسْمَائِها لاختلاف صفاتها فسَمَّوا حَرَكَاتِ الإغراب رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا وَسُكُونَهُ جَرْمًا . وَحَرَكَاتِ / البِنَاءِ ضَمَّا وفَتْحًا وَكُسْرًا ، وَالْمُحُونَهُ وَقُفًا . فالرَفْعُ : عبارة عن اخْتِصَاصِ الآخِرِ بالضَّمَّةِ التي يُحْدِثُهُا العَامل . والنصب : اخْتِصَاصُ الآخر بالفَتْحةِ التي يُحْدِثُها العَامِلُ ] (١) وَالجَرُّ : اختصاص الآخر بالكشرة الَّتي يحدثها العامل . والجرْمُ : اختِصَاصُ الآخر بالسُّكُونِ والحَذْفِ اللَّذِين يُحْدِثُهُمَا العَامِلُ .

واشترك الاسْمُ والفِعْلُ في الرفْعِ والنَّصْب ؛ لأنَّ الأَصْلَ في الْأَسْمَاء أَنْ تَكُونَ مُعْرَبَةً وإِعْرابُ الأَسْمَاء أَنْ تَكُونَ مُعْرَبَةً وإِعْرابُ الأَسْمَاءِ ثَلَاثَةُ أَنْواَع : رَفْعٌ ونَصْبٌ وَجَرٌّ . فأُعربَتِ الأَفعال بالرفع والنصب قضَاءً مِنْ حَقِّ المُشَابَهَةِ . وانْفرَدَ الاَسْمَ بِالجَرِّ ؛ لأَن عامله لا يصح دُحُولُه علَى الفِعْلِ . وانفردَ الفَعْلُ بالجَزْم ؛ لأَنْ عَامِلَهُ لَا يصِحُّ دُحَوُلُهُ علَى الاَسْم .

قَالَ ٱبْرِ ٱلْحُنَبَازِ: وكما كان الإعرابُ أَرْبَعَةَ أَضْرُبٍ يكون البِنَاءُ أَرْبُعَةَ أَضْرُب : لِحُصُولِ الحَرَكاتِ الثّلَاثِ وَالسُّكَوُنِ فِيهِ .

وَالْأَصْلُ فِي الْإعرابِ الحركةُ ؛ للفرق بينَ المُعَاني مِنَ الفَاعِليةِ والمُفعُولِيَّةِ والْإِضَافَةِ . وَالأَصْل فِي الْبِنَاءِ السُكُونُ ؛ لأن حركتهُ لا تُفِيدُ مَعْنَى .

وإنما بنيت ( حَيْثُ ) لَأَنَّها تفتقر إلى الإضافة في فَهْم معْناها ، فجرت مجْرَى الحَوْفِ الَّذِي لَابُدَّ لَهُ مِنْ غَيرِه ، وحرك آخرُها لِالْتِقَاءِ السَّاكِنيــنِ ، وضُمَّتْ تشبيها بِقَبْلُ وبَعْدُ ؛ لأَنها تلزم الإضَافة ، ومن العرب من يفْتَحُهَا طلبًا للِخفَّةِ ، ومنهم من يكسرُهَا علَى أَصْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنينْ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

= \_ وبُنيَتْ ِ قَبْلُ وَبَعْدُ : لَأَنهما قُطِعتَا عنِ الإِضَافةِ ، ونُويَ مَعَهما مَا تُضَافَان إلَيه ،

فَصَارَتَا كَبَعْضِ الكَلِمَةِ ، وذلكَ لا يستحقُّ إعْرَابًا ، وحرك آخرُهُمَا ؛ لأن بناءهما عَارِضٌ ، وضُمَّتَا لَأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ جَبْرًا للوَهَنِ اللَّاحِقِ بِحَذْفِ المُضَافِ إلَيهِ .

وفيما بعد « مُنْذُ » لُغَتَانِ : الرَّ فعُ والجَرُ تقولُ : « ما رَأيته مُنْذُ البارحةِ ومنذِ البَارِحةُ فإذا جررت كانَتْ حرْفًا فبناؤها لأنهَا حرفٌ وتحريك الآخر لِالْتقَاءِ السَّاكِنينِ ، والضَّمُّ / إتباعُ الذَّال المِيمَ ، وَلَا عَبْرَةَ بالحَاجِز الَّذي هُوَ النُّونُ ؛ لأنه سَاكِنٌ ، وَهُوَ ٢/ب حَاجِزٌ غَيرُ حَصِينٍ . وقد قالوا : مُنْتُنَّ فضموا التاء . وَقُرئُ (١) : ( وإنه في إمِّ الكتاب) (٢) بكسر الهمزة إتباعًا لِلْفاءِ .

وإذا رفعت ما بعد « مُنْذُ » فهى اسم ، فبناؤها لأنها لا تخلو من أن تكون بِمَعْنَى الأَمَدِ أَو لِأُول الوقت فهى بمنزلة « مِنِ » الَّتِي لابتداء الأَمَدِ أَو لِأُول الوقت فهى بمنزلة « مِنِ » الَّتِي لابتداء الغَايَةِ . وقد ذكرنا علَّتَي تحرِيكِ آخِرِهَا وَضَمِّهَا .

ولم يَبْنَ الفِعْلُ عَلَى الضَّمِ ؛ لَأَنْهُ ثَلَاثُةُ أَقْسَامٍ : الْأَمْرُ : وَسَنَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ السُّكُونِ له ، والماضِي : وسندلُّ على وجوب الفتح لَهُ ، والمضارع : وَقَدْ وَجَبَ إعْرَابُه .

ولما كانت الفتحة أخفَّ من الضمة بنوا عليها أشياءً مِنَ الكلم الثَّلَاثِ: فمن الأسماء « أَينَ وَكيفَ » فبنيت أينَ ؛ لأنها تكون استفهاميةً كقولك: أينَ بَحَلَسْتَ ؟ وشَرْطيةً كقولك: أينَ تَجُلْسُ أَجْلِسْ ، فهى في الأول: واقعة موقع حرف الاستفهام. وفي الثاني: واقعة موقع حرف الشرط، وحرك آخرها لالتقاء الساكنين، وفتحت ؛ لأنها كثيرة الاستعمال والفتحة خفيفة. وبنيت كيف، لوقوعها موقع الاستفهام كقولك: كيفَ زيدٌ ؟ وتحريك آخرها وفتحه كتحريك أينَ وفتحه. ويدخل حرف الجرعلى ( أينَ ) ولا يدخل على « كيف »، وشذ قول الشاعر:

عَنْ كَيفَ صَعْقَتِنَا ذُهْلَ بْنَ شَيبَانَا (٣) عَنْ كَيفَ صَعْقَتِنَا ذُهْلَ بْنَ شَيبَانَا (٣)

 <sup>(</sup>١) قراءة الكسر لحمزة والكسائي والباقون بالضم .
 (٢) سورة الزخرف من الآية (٤) .
 (٣) البيت لم نهتد إلى قائله .

غَيْرُ الدهر : أحواله المتغيرة ، الصَّعْقُ : يكون موتًا وغَشَيَانًا ، وأَصْعَقَهُ : قتله ، ذهل : قبيلة ، وذهل : حي من بكر ، وهما ذهلان كلاهما من ربيعة إحداهما : ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة . والأخرى : ذهل بن ثعلبة بن عكابة . ( واستشهد به على دخول حرف الجر على كَيفَ شُذُوذًا ) .

ومن الأفعال الفعل الماضي نحو: قَامَ وقَعَدَ، وبناؤه ؛ لأنه فعل، والأصل في الأفعال البناء ؛ لأنها تدل بالصيغ المختلفة على المعاني المختلفة ، وحرك آخره ؛ لأنه ضارع الأسماء مضارعة ناقصة حَيثُ وقع صفةً ، وَبْعدَ حَرْفِ الشَّرْط كقولك : مَرَرْتُ برَجُلِ قَامَ ، وإنْ هرَب ذَهَبَ زَيدٌ جَلَسَ عَمْرةٌ ، وبني على الفتحةِ ؛ لأن الأصل فيه أن يبنى / على السكون فلما تعذر لمضارعة الأسماء بني على أقرب الحركات إلى السكون ، وتلك الفَتْحَةُ .

وبنيت إِنَّ وثُمَّ ؛ لأنهما حرفان ، وحركتهما ؛ لالتقاء الساكنين ، وفتحهما ؛ طلب للخفة ، وقال أبو سعيد (١) : لوضُمَّتَا لتوالت في ثُمَّ ضمتانِ وفي إنَّ كسرةٌ وضمةٌ ، ولو كُسِرَتَا لتوالت في إنَّ كسرتان ، وفي ثُمَّ ضمةٌ وكَسْرَةٌ فلم تبق إلا الفَتْحَةُ .

والكسرة أثقل من الفتحة فقل البناء عليها ، كَما قَلَّ البِّنَاءُ عَلَى الضَّمَّةِ .

وبنيث « أُولَاء » ؛ لأنها تضَمَّنَتْ معْنَى حَرْفِ الإِشارة ، وحركت ، لِالْتِقَاءِ الساكنين ، وكسرت ، علَى أَصْلِهِ ، وَهَا حَرْفُ تَنْبِيهٍ ، ولَيسَتْ مِنْ الاَسْمِ ، ومنهم من يقصرها فيقول : « أُولَا » وهي مبنية على السكون ؛ لأن آخرها ألفٌ . قَال الكميت :

٥ - وَكُنْتُ لَهُمْ مِنْ هؤلاء وهؤلا مِجَنًّا عَلَى أَنِّي أُذَمٌّ وَأُقْصَبُ (٢).

وبنيتُ « أَمْسِ » ؛ لأنها تضمنت لَامَ التعريف ، والدليل على ذلك وجهان : أحدهما : صِحَّةً ظهُورها معَهَا ، كقول ذِي الرُّمِةِ :

٦ - أو مُقْحَمٌ أَضْعَفَ الأَبْطَانَ حَادِجُهُ بِإللَّامَسِ فاسْتَأْخَر العِدْلانِ والْقَتَبُ (٣)

والثاني : صفتها بالألف واللام ، كقول يَزِيدِ بْنِ الصَّعِقَ :

<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله المعروف بالسيرافي نسبة إلى سيراف التي نشأ فيها – أخذ عن ابن السراج ومبرمان وابن دريد وغيرهم – من مصنفاته شَرْحَ كتاب سيبويه ، بما لم يسبق إليه حتى حسده أترابه ، وكتابُ أخبار النحويين البصريين توفي ببغداد سنة ( ٣٦٨هـ) .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوان الهاشميات ص ( ٣٧ ) . لهم : لبني هاشم . مجنًّا أَي : أُدَافِع عنهم بلساني مثل المجِنّ وهو الترس . من هؤلاء : إشارة إلى الحرورية والمرجئة الذين ناصبوا عليًا العداء ، أقصب : أُشْتُمُ . والشاهد فيه : استعمال هؤلاء مقصورًا ، والبيت من بحر الطويل .

<sup>(</sup>٣) ديوان ذى الرمة ص ( ٣٠) واللسان مادة قحم ( ٢٦٣/١٢) يقال: بعير مقحم: إذا كان يذهب في الصحراء بغير سائق. الأبطان: حبل يشد على بطن البعير، والحادج: الذي يشد على البعير الحدج وهو مركب من مراكب النساء، وهو الجمّل أيضًا. واستشهد به على ظهور لام التعريف في أمْسِ، والبيت من بحر البسيط.

VY

قال أَبْرُجُنْتِيْ: وَفِي لَامِ الإِضَافَةِ وَبَائِهَا / نَحْوُ لزَيدٍ وَبِزَيدٍ .

وَلَا كَسْرَ فِي الْفِعْلِ. وَالْوَقْفُ يَكُونَ فِي الْاَسِمْ نَحْو : « مَنْ وَكُمْ » وَفَيَ الْفِعْلِ نَحْوُ : خُذْ وَكُلْ ، وفي الحَرْفِ نَحْوِ : هَلْ وَبَلْ .

٧ - أَبْني عُبَيدٍ إِنَّ ظُلْمَ صَديقكُمْ وَالْبَغْيَ تَارِكُكُمْ كَأَمْسِ الدَّابِرِ (١)
 وَحَرَكَتُهُا لِالْتَقَاءِ السَّاكِنينِ ، وكَسْرَتُهَا عَلَى أَصْلِهِ ، فَإِنْ أَضَفْتَهُ أَو أَدْخَلْتَ عَلَيهِ أَلْأَلْفَ واللام أَو جَمَعْتَه أَعْرَبْتَهُ ، تَقُولُ : كَانَ أَمْسُنَا طَيِّبًا وَمَضَى الأَمْسُ وَجِئْتُ أَوَّلَ مِنْ أُمُوسٍ .

ُوبِنيَتْ « جَيرِ » ، لَأُنها حرف ، وحركتها ؛ لالتقاء الساكنين ، وكسرتها ؛ علَى أَصْلِه .

ومعناها التصديق ، قَالَ الراجز : أَنْشَدَهُ أَبُو الفتح (٢) في الخَصَائِصِ :

٨ - إنّي أَرَاكَ هاربًا مِنْ جَورٍ من هذه السُّلْطَانِ قُلْتَ : جَيرِ (٣)
 ومن العرب مَنْ يفتحها طَلبًا للخفة .

قال آبر آنخُبُاز: وبنيت « اللَّامُ والْبَاءُ » ؛ لأنهما / حرفان ، وحركا ؛ تقوية لهما ٦/ب لكونهما على حرف واحد ، وكسرا ؛ لأن الكسرة من جنس عملهما ، وهذا تعليل المبرد (٤) . ومن العرب من يفتح اللَّام والباءَ وهو قليل ، وَحُكَي : « لَحَقَّ جِئْنَاكَ بَهْ » المبرد (٤) . ومن العرب من يفتح اللَّام والباءَ وهو قليل ، وحُكَي : « لَحَقَّ جِئْنَاكَ بَهْ » وإِنَما قَالَ : ( لَامِ الإضافة و بَائِهَا ) لأَنَّهُمَا حَرْفا جَرَ ، وحروف الجر تسمى حرُوف الإضافة ؛ لأنها تُضِيفُ مَعَانِيَ الأفعال إِلَى الأَسْمَاءِ .

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا البيت فيما بين أيدينا من المراجع .

والشاهد فيه : وصف أمسِ بمَا فِيهِ الألف واللام ، والبيت من بحر الكامل .

<sup>(</sup>٢) أبو الفتح: هو عثمان بن جني الموصلي اللغوي النحوي ، من مصنفاته: « اللمع » في النحو ومن شراحه ابن الخباز توفي سنة ( ٣٩٣هـ) ودفن بالشونيزى ببغداد ، بجوار أستاذه أبي علي الفارسي . وترجمته في إنباه الرواة ( ٣٣٥/٢) ، ومعجم الأدباء ( ٨١/١٢) ، ووفيات الأعيان ( ٤١١/٢) وبغية الوعاة ( ٣٢٢) والبيت من مشطور الرجز .

<sup>(</sup>٣) لم نهتد إلى قائله : وهو في الخصائص ( ٢٣٧/٢ ) والعيني هامش الخزانة ( ٢٩/٣ ) وفيه أن قائله راجزٌ من رجاز طيّئ . ( مِنْ بحورٍ ) .

<sup>(</sup>٤) المبرد : هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد كبير نُحَاةِ البصرة في عصره وصاحب كتابي الكامل والمقتضب ، أخذ عن الجرمي والمازني مات سنة ( ٢٨٥هـ) ترجمته في طبقات الزبيدي ( ١٠٨ ) ونزهة الألباء ( ٢٧٩ ) .

ولم يبن الفعل على الكسر ؛ لما ذكرناه في الضم فأما قوله تعالى : ﴿ خُذِ الشَّكِنَبِ ، الْكِتَبَ ﴾ (١) ، ﴿ وَقُلِ اَعْمَلُوا ﴾ (٢) ، و ﴿ قُرِ النَّيلَ ﴾ (٣) فَكُسِرَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَينِ ، وذلك عارض لزواله في الوقف . ولا خفاء في أن السكون أخف من الحركة ، فلأجل ذلك كثرت المبنيات عليه ، فمن الأسماء « مَنْ وَكَمْ » فبناء « مَنْ » لأنها تكون استفهامية ، كقولك : « مَنْ عِنْدَكَ ؟ » وبناؤها ؛ لوقوعها موقع حرف الاستفهام . وشرطية ، كقولك : « مَنْ تُكْرِمْ أَكْرِمْ أَكْرِمْ » [ وبناؤها ، لوقوعها موقع حرف الشَّرْط . وموصولة كقولك : « مَرَرْتُ بَمَنْ أَهْوَاهُ ] (٤) وبناؤها ، لافتقارها إلى الصَّلة . ونكرةً موصُوقةً ، كقولك : « مَرَرْتُ بَمَنْ صالح » أَي : بإنْسَانِ صَالِح ، وبناؤها ؛ لافتقارها إلى الصَّلة . لافتقارها إلى الصَّلة . لافتقارها إلى الصَّلة .

وأما «كَمْ » فبنيت لأنها تكون استفهاميةً كقولك : كَمْ تُوبُكَ ؟ وبناؤها ، لوقوعها موقع حرف الاستفهام . وخبرية ، كقولك : «كَمْ رَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْكَ » وبناؤها ، لإفْتِقَارِهَا إِلَى الإِضَافِةِ أَو إِلَى الصّفَةِ ، وَسكُونُ « مَنْ وَكَمْ » على أَصْلِ البِنَاءِ .

وَبُنِي ﴿ خُذْ وَكُلْ ﴾ لأنهما فعلان ، وسكنا لأنه الأصل ، وذهب الكوفيون (°) إلى أَنَّ الأمر معرب مجزوم بلام الأمر المحذوفة ، فالأصل عندهم : لِتَأْخُذْ وَلتأْكُلْ ، فحذفت اللام والتاء والسكون جزم لا وقف ، وهذا عندنا فاسد ؛ لأنه لما حذف منه حرف المضارعة جرى مجرى الماضِي في التَّعَرِّي مِنْهُ فَعَادَ إِلَى البِنَاء .

الله الأصل في البناء / . وجميع ما في البناء / . وجميع ما ذكرناه من السواكن تَعْرِضُ لَهُ الحركةُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنْين كقولك : مَنِ الرَّجُلُ . وَكَمِ اللَّالُ ؟ ولا عبرة بهذا الكسر ؛ لأنه عارض يزيله الوقُفُ ، فاعرف الفرق بين الكسرة في قولك : مَنِ الرَّجُلُ ، وبين الكسرة في قولك : « أَمْسِ » فإن هذه إذَا لاقت متحركا زالت ، وتلك إذَا لاقت متحركا زالت ، وتلك إذَا لاقت متحركا .

<sup>(</sup>١) سورة مريم من الآية ( ١٢ ) . (٢) التوبة من الآية ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المزمل من الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين المعقوقين زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) انظر الإِنْصَافَ مسألة ( ٧٢ ) .

# ( إعراب الاسم الواحد )

قال أَيْنَجُنِيْ : الاسْمُ المُعْرَبُ علَى ضَرْبينِ : صَحِيحٌ وَمُعْتَلٌ . فَالصَّحيحُ : مَا لَمْ يَكُنْ حَرْفُ إِعْرَابِهِ أَلْفًا ، وَلَا يَاءً قَبْلَهَا كَسْرَةٌ ، نَحْوُ : زَيدٍ وَعَمْروَ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَينِ : مُنْصَرَفٌ ، وَغَيرٌ مُنْصَرِف ، فَالمُنْصَرِف : مَا لَمْ يُشَابِهِ الْفِعْلَ مِنْ وَجْهَينِ ، وَتَدْخُلُهُ الحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ : الضَّمةُ ، والفَتْحَةُ ، والكَسْرَةُ ، والتَّنْوِينُ ، وَيَكُونُ آخِرُهُ فِي الرَّفْعِ مَضْمُومًا ، وَفِي النَّصْبِ مَفْتُوحًا ، وَفِي الجَرِّ مَكْسُورًا . وَفِي النَّصْبِ مَفْتُوحًا ، وَفِي الجَرِّ مَكْسُورًا . تَقُولُ فِي الرَّفْعِ مَضْمُومًا ، وَفِي النَّصْبِ مَفْتُوحًا ، وَفِي الجَرِّ مَكْسُورًا . تَقُولُ فِي الرَّفْعِ : قَامَ زَيدٌ يَافَتَى ، وَفِي النَّصْبِ : رأَيتُ زَيدًا يَا فَتَى ، وَفِي الجَرِّ : مَرَرْتُ بِزَيدِ يَا فَتَى ، فَضَمَّةُ الدَّالِ عَلَامَةُ الرَّفْعِ ، وَفَيْحَتُهَا عَلَامَةُ النَّصْبِ ، والأَمْكَنِ عِنْدَهُمْ . مَرَرْتُ بِزَيدِ يَا فَتَى ، فَضَمَّةُ الدَّالِ عَلَامَةُ الرَّفْعِ ، وَفَيْحَتُهَا عَلَامَةُ النَّصْبِ ، والأَمْكَنِ عِنْدَهُمْ . وَنَحْتَهُا عَلَامَةُ الجَرِّ . وَدَخَلِ التَنْوِينُ الكَلَامَ عَلَامَةً لِلْأَخَفِّ عَلَيهِم ، والأَمْكَنِ عِنْدَهُمْ . عَلَامَةُ الجَرِّ . وَدَخَلِ التَنْوِينُ الكَلَامَ عَلَامَةً لِلْأَخَفِّ عَلَيهِم ، والأَمْكَنِ عِنْدَهُمْ .

### ( باب إعراب الاسم الواحد )

قال آبر آنخ باز: (الوَاحِدُ) الحَتِرَازَا مِنَ التَّنْنية والجُمْعِ ؛ لأن حكمهما يأتى بعد ذلك. والصحيح والمعتل إنما ينقسم إليهما الاشمُ المُعْرَبُ ؛ لأن تقسيم المبني إلى الصحيح والمعتل معدُوم الأثرِ ؛ لأن حكم ذلك راجع إلى حرف الإعراب، فالصحيح : ما لم يكن حرف إعرابِهِ أَلفًا وَلاَ يَاءً قبلها كسرةٌ ، ذَكَرَ حَرْفَ الإعْرَاب، لأنه لا يكون إلا للمعرب ، فَإِنْ شمي آخر المَبنى حَرْفَ إعراب فذلك مجاز. والذي حرف إعرابه ألفٌ هو المقصور ، والذي حرف إعرابه ياء قبلها كسرة هو المنقوصُ . وبدأ بذكر الصحيح لأنه الأصل في احتمال حركات الإعراب ، وتوهم بعض وبدأ بذكر الصحيح لأنه الأصل في احتمال حركات الإعراب ، وتوهم بعض العصريين أن قشمة الصحيح إلى المنصرف وغير المُنْصَرف مؤذنة بأن المُعْتَلُّ ليس كذلك ، وهذا توهم باطِلٌ ، ألا ترى أن قولنا : « الاشمُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌ » لا يَنْفِي كذلك ، وهذا توهم باطِلٌ ، ألا ترى أن قولنا : « الاشمُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌ » لا يَنْفِي

واختلف النحويون في حَدِّ الـمُنْصَرِفُ (١) ، فقال قوم : المُنْصَرِف ما دخله التنوين وحجتهم من وجهين : أحدهما : أن التنوين زيادة دَالة على خفة الاسْمِ ومكانَتِهِ . الثاني : أن الشاعر إذا اضْطُّرٌ إلى تنوين ما لا ينْصِرفُ في موضع الجر نَوَّنَ وجَرَّ ، ولو \_\_

<sup>(</sup>١) انظر هذا الخلاف فِي الغَوَّة الْحَفْية لابن الحباز ق ( ١١ ) - أ .

•••••

= كان الجر من الصرف لم يجُرُرْ ؛ لأنه لا يزيد على قدر الضرورة . وقال قوم : المُنْصَرِف : ما دخله الجَرُّ والتَّنْوينُ ، وَحُجَّتُهُمْ مِنْ وَجْهَينْ : أَحدهما : أَنَّ المَنْصِرِفَ / المُنْصَرِفِ وهو مع الجر أكثر . / والثاني : أَنَّ الجَرَّ مِنْ خَصَائِصِ الأسماء ، فكان من الصَّرْفِ كالتَّنوين (١) .

وَأَدْخَلَ أَبُو الفتح في حَدِّ المُنْصَرِف ما ليس منه بقوله : ﴿ وَتَدْخُلُهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ ﴾ والمراد بنفى مشابهة الفعل عَدمُ الوَجْهَينِ ، والمراد بالوجهين : أَنْ يكونَا سببَينِ من أَسْبَابٍ يَسْعَة يَأْتَى ذكرها في موضعها من الكتاب بحول الله تَعَالَى .

وجمعَهَا بعْضُ المَوَلَّدِينَ فِيَ تِيتينِ تَسْهِيلًا لِحِفْظِهَا فقال :

إِذَا اثْنَانِ مِنْ تِسْعِ أَلَّا بِلَفْظَة فَدَعْ صَرْفَهَا وَهِيَ الزِّيَادَة وَالصَّفَهُ (٢) وَوَزْنٌ وَتَأْنِيتٌ وَعَدْلٌ وَعُجْمَةٌ وَجَمْعٌ وَتَرْكِيبُ وَوُجْدَانٌ مَعْرِفَهُ

وُسمِّيت الحَرَكةُ حركة لإقْلَاقها الحرْفَ عَنْ مَخْرَجه ، والحركاتُ قِسْمَان : خالصات ، وَمشوبات ، فَالْخَالصَاتُ ثَلَاثٌ : الضَّمَّةُ ، ومنشأها من بين الشفتين ، وهي أثقلها ، والكسرةُ ، ومنشأها من وسَطِ اللِّسان وما يحاذيه من الحَنَكِ الأعلى ، وهي أخف منها ، والفتحةُ ، وَمَنْشَأهَا مِنْ أَقْصَى الحَلْقِ ، وَهِي أَخَفُّ مِنْهُمَا .

والمَشُوبَاتُ : كسرة ممالة إلى الضَّمةِ نَحو : قِيلَ ، وضمة ممالة إلى الكسرة نحوَ : منْصُور ، وفتحة ممالة إلى الضمة نحو : الصَّلَاة ، وفتحة ممالة إلى الكسرة نحو : عَالم .

والتَّنُوينُ: نون ساكنة تلحق الاسم بعد حركة الإعراب ، وهو مصدر قولك : « نَوَّنْ الحرف » أَى : ألحقته النون ، كما تقول : « كَوَّفْتُ تَكُويفًا » أَي : كتَبْتُ كَافًا . والاسم الصحيح لا مَانعَ مِنْ ظهور الحركة في آخره ؛ لأن الحروف الصحيحة بعيدة من مشابهة الحركات ، فتقول في الرفع : جَاءَ زَيدٌ ، فتضمه ، وفي النصب : رأيتُ زَيدًا ، فتفتحه ، وفي الجر : مَرَرْتُ يِزَيدٍ ، فتكسره ، وزاد قوله : ( يَافَتَى ) ليجعل الكلامَ وصْلًا . .

<sup>(</sup>١) قال في الغرة ق ( ١١) - أ : « وهذا باطلِ باللام والإضافة ، إذ هما خصيصتان وليستا من الصرف . (٢) لم أهتد إلى قائلهما ، وهما في كتاب قواعد المطارحة لابن إياز تحقيق علي الفضلي ( ١٥) ، ورواية الثاني :

وعدل وتأنيث وجمع وعجمة ووصف وتركيب ووجدان معرفة

قال الْبَنْجُنِّيْ: وَهُوَ الْوَاَحِدُ النَّكِرَة ، والمُضَافُ كَالمُفْرِد فيما ذَكَوْنَا ، تُعْرِبُ الأَوَلَ بَمَا يَسْتَحُقهُ مِنَ الْإعْرابِ إلا أَنَّك تَحْذِفُ مِنهُ التَّنْوينَ للإِضَافَةِ ، وتَجُوُّ الثَّانَى بإضافة الأول إليهِ علَى كل حَالٍ ، تقول : هَذَا غَلَامُ زَيدٍ ، ورأَيتُ / غُلَامَ ١/٣ زَيدٍ ، ومرَرْتُ بِغُلَام زَيدٍ .

وغَيرُ المُنْصَرِفِ مَا شَابَه الفِعْلَ مِنْ وجْهَينِ : وتَدْخله الضَّمَّةُ والفَتْحَةُ وَلَا يَدْخُلهُ جَرُّ وَلَا تَنْوِينٌ ، ويَكُونُ آخِرُهُ فِي الجَرَّ مَفْتُوحًا . فَإِنْ أَضِيفَ أَو دَخَلَتْهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فَأُمِنَ فِيه التَّنْوِينُ دَخَلَهُ الجَرُّ فِي مَوضِعِ الجَرِّ ، تَقُولُ فِي الرَّفُعِ : هَذَا اللَّالِفُ وَاللَّامُ فَأُمِنَ فِيه التَّنْوِينُ دَخَلَهُ الجَرُّ فِي مَوضِعِ الجَرِّ ، تَقُولُ فِي الرَّفُعِ : هَذَا أَحْمَدُ وَعُمَرُ ، وَفِي الجَرِّ : مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ وَعُمَرَ ، وَقُولُ مِع الأَلْف ، وَعُمَرَ ، وتقول مع الإِضَافَةِ : عجبت مِنْ أَحْمَدِكُمْ وَعُمَرِكُمْ ، ومع الأَلف ، واللام : عَجِبْتُ مِنَ الفَرَسِ الأَشْقَرِ ، ونظرت إلى الرَّجُلِ الأَسْمَرِ .

واختلف النحويون في علة دخول التنوين الأسماء ، والأقوال في ذلك أربعة : الأول : أنه علامة للأخف الأمكن ، وذلك لأنهم فرقوا بين ما أشبه الفعل وبين ما لم يشبه الفعل / لأنّه أخف وأحمل للزيادة . والثاني : أنه فارق بين الاسم والفعل معروفان بدون التنوين . والثالث : أنه فارق بين المنتصرف وهذا باطل ، لأنه الاسم والفعل معروفان بدون التنوين . والثالث : أنه فارق بين المنتصرف وغير المنتصرف وغير المنتصرف عو غير المنتون ، وهذا باطل ؛ لأن المنتصرف هو المنتون ، والرابع : أنه فارق بين المنتون ، والمنتفون ، وهذا باطل ؛ لأن ما فيه الألف واللام مفرد ولا يدخله التنوين . قال آبر آلخبان : وقوله : (وهو الواجد النّكوة) هو يعود إلى الأخف الأمكن ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الواجد أخف مِن المؤمن ، والأمكن ، والمنتفيذ . واعلم أن الأمكن أخص مِن المتمكن هو المعرب ، والأمكن هو المغرب ، والأمكن هو المنتفين . وقوله : ( فيما ذَكَوْنَا ) يعنى في دُخول الحركات في مواضعها والتنوين . والأول هو المضاف .

وقوله: ( إِلَّا أَنَّكَ ) استثناء مِنَ الإِجْمَالِ فِي قولِه : ( وَالْمُضَافُ كَالْفُردَ ) . وإنما حذف التنوين من الإضافة ؛ لأن التنوين يدل على الانفصال ، والإضافة تدل على الاتِصَال فَتَنَاقَضَا . وقال الكوفيون : لم يجتمعا لأنهما من خصائص الأسماء ، ولا =

= يجمع بين التنوين والألف واللام ، لأن التنوين دليل التَنْكِيرِ [ والَّأَلِفُ ] (١) واللَّامُ دَلِيلِ الَّتَعْرِيف . ولا يجمع بين الإضافة والألِفِ واللام ؛ لأن الإضافة للتعريف [ والألف ] (٢) والَّلَامَ للتعريف فتساويا .

فَإِنْ كَانِ المضافِ إليه نَكِرَةَ ؛ فَالْإِضَافَةُ لِلتَّخْصِيصِ ، فَيَكُونُ الجَمْعُ بَينَهُمَا نَقْضًا لِمُعْنَى [ الْأَلِفِ ] (٣) وَاللَّام .

واختلف النحويون في جَرِّ المضاف إليه ، فقيل : إنه بحرف جرِ مقدَّرٍ ؛ لأن الجَرَّ في الأصل للحروف . وقيل : إنه بالمُضَافِ ؛ لأنه أُقِيمَ مَقَامَ الحَرُفِ حيث فُهِمَ معْنَاهُ منْهُ .

وغَيرُ المنْصَرف يسمى مُتَمَكِّنًا ، وَلَا يُسَمَّى بالأَمْكَن ، ولابد من أن يشبه الفعل من وَجْهَينِ مِنْ تِلْكَ الوُجُوه . وُيتايِنُ المنْصَرِفَ بأمرين : أحدُهُمَا : طَرْحُ النفعل من وَجْهَينِ مِنْ تِلْكَ الوُجُوه . وُيتايِنُ المنْصَرِفَ بأمرين : أحدُهُمَا : طَرْحُ النه النفيل من أشبه الفعل / والفعل لا يعرب بِالكسرة ، ولم يجعل آخره ساكنًا في موضع الجر ؟ أشبه الفعل ، والفعل لا يعرب بِالكسرة ، وإنما فتحوه في موضع الجر ؟ لأن الجر يشارك لئلا يكون المعرب على لفظ المبني ، وإنما فتحوه في موضع الجر ؟ لأن الجر يشارك النصب في كونهما فَضْلتَينِ فاستعيرت لَهُ حَرَكتُهُ . وإنما أُعْرِبَ بالكسرة مع اللهِ في والإضَافَةِ لأنهما يبعدانهِ مِنْ شَبَهِ الفِعْلِ ؟ لأن الفعل لا يُضَاف ، وَلَا تَدْخُلُه الأَلْفُ واللَّامُ .

وقوله: ( وَأُمِنَ فِيهِ التَّنُوينُ ) مؤذن بأَنَّ تَوْكَ الكسرة [ مَعَ غَيرِ المعرف ] (°) باللام والإِضَافَة بعدم الأمنَ مِنْ دُخُولِ التَّنوين ؛ لأنه ليس في كلامهم معرب مكسور الآخر إلا وفية تنوين أو مَا يُعَاقِبُ مِنَ اللَّامَ والإِضافَةِ .

« وَأَحْمَدُ » أَشْبَه الفِعل بالوزْنِ وِالتَّعْرِيفِ ، « وَعُمَرُ » أَشْبَه الفعلِ بالتعريف وِالعدل ، وإنما جاء مع الأَشْقَرِ (٦) والأَسْمَرِ بالفرس ، والرجل توفية للصناعة ؛ لأنَّ الأَشْقَرَ والأَسْمَرَ صفتان فَلاَبَدُ مِنْ ذِكْرِ الموصوف معهما .

<sup>(</sup>١ - ٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) من الشقر وهي حمرة صافية في الخيل وحمرة تعلو بياضًا في الإنسان .

قال أَنْكُبُّنِيْ : فإِنْ وَقَفْتَ علَى المرفُوعِ والجُورُورِ حذَفْتَ التَّنْوِينَ ؛ لَأَنَه زَائِدٌ لَا يُوقَفُ عَلَيه ، وأَسْكَنْتَ آخِرَهُمَا ؛ لَأَنَّ العَرَب إنما تبتَدِئُ بِالمَتَحَرِكُ وتَقِف علَى السَّاكِنِ ، تَقُولُ فِي الوقْفِ : هَذَا زَيدْ ، وَمَرَرَتُ بِزَيدْ ، فإذَا وَقَفْتَ علَى المنصُوبِ المُنَوُن أبدلت من تنوينه فِي الوقْفُ أَلفًا تقول في الوقف : رأيتُ زيدا ، فإنْ لَمْ يَكُنْ المنْصُوبُ مُنَوَّنًا كَانَ الوَقْفُ عَلَيهِ سَاكِنًا كَالمرفُوعِ والمجْرُور ، نقول في الوقف : ضرَبْتُ عُمَرْ ، وأكْرَمْتُ الرَّجُلْ . عَلَيهِ سَاكِنًا كَالمرفُوعِ والمجْرُور ، نقول في الوقف : ضرَبْتُ عُمَرْ ، وأكْرَمْتُ الرَّجُلْ .

قال أَبِرْ ٱلْحُنِّبُازِ: واعلم أن ذكر أحكام الوقف في أوائل كتب النحو مستهجن ؟ لأنَّ أُوائِلَهَا مَبْنِيَّةٌ على مقدمات الإعراب ، ثم إِنَّ سيبويه (١) الذي لم يرتب النحو ذكر الوقف في الأواخر مجاورًا للتَّصْرِيفِ (٢) ، فما ظنك بِمَنْ رَتَّبَ .

وَإِنَمَا جِيءَ بِالوقْفِ فَى الكلامِ لِرَاحَةِ المَتَكَلِّم ، وَحُذِفَ التنوين من الموقوفِ عليه ؛ لأنه لَو أُثبِتَ لَالتَبسَ بالنون الأَصِيلَةِ (٣) ، هذا قول سيبويه . وَحَذَفَ الحَرَكَةَ ؛ لأَنْ المبتدأَ بالحَوْف لَا السكون أَشَدُّ تَحْصِيلًا لِرَاحَةِ المتكلم ، وإنما ابتدأوا بالمتَحَركِ ؛ لأَن المبتدأَ بالحَوْف لَا يَأْتِى قَبْله بما يعتمد عليه ويُبيئه ، فلو رام (٤) إسكانه لأَحْفَاهُ عَنِ السَّميع ، والابتداء بالساكن متعذر ، وقيل : إنه ممكن في اللغة الفَارِسية ، واللغةِ الشَائِعَةُ إِسكَان المرفوع والمجرور / في الوقف ؛ لأَنهم لو أبدلوا من تنوين المرفوع وَاوًا لَتَقُلَ عَلَيهم ، ولو أبدلوا هن تنوين المجرور ياء لالتبَسَ بالمضاف إلى ياء المتكلم ، وإنما أبدلوا من تنوين المنصوب من الواو والياء . وإنما كان غير المنون ساكتًا في الأحوال الثلاث ؛ لأنه ليس ثَمَّ تنوين (٥) فيبدل منه . وَمثَّلَ : بِعُمَرَ والرَّجُلِ ؛ لأَن عُمَرَ غَيرُ الثلاث ؛ لأَنه ليس ثَمَّ تنوين (٥) فيبدل منه . وَمثَّلَ : بِعُمَرُ والرَّجُلِ ؛ لأَن عُمَرَ غَيرُ المثلاث ، والرَّجُلَ لا يَدْخُلُهُ التَّنْوِينُ مِنْ أَجُل لام التعريف .

وقولهِ : (كَانَ الوقْفُ عَلَيهِ سَاكِنًا ) سَاكِنٌ فِيهِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ ، وَلَا يكون خبرَ كَانَ ؛ لأَنَّ الوقْفَ لَيسِ بِسَاكِنِ ، إِنَّمَا السَّاكِنُ الموقُوفُ عَلَيهِ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب ولقب بسيبويه (رائحة التفاح). أخذ عن الخليل ويونس وعيسى بن عمر وغيرهم، وبرع في النحو حتى بز أقرانه، وأخرج للناس كتابه الذي أكسبه فخار الأبد، فإنه شاهد صدق على علو كعبه في هذا الفن، وتوفي سنة ( ۱۸۸هـ) وقيل ( ۱۹٤)، وقيل ( ۱۸۰)، وقيل ( ۱۸۰) وقيل ( ۱۸۰) الطبعة الأولى . كما في وفيات الأعيان ( ۱/ ۲۸۷) وبغية الوعاة للسيوطي ( ۳۶۳) الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ( ٢٨١/٢ ) . (٤) في الأصل فلم ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) في الأِصل تنوينا .

(إعراب الاسم المعتل)

قال (الْبُجُّنِيِّ : وَهُوَ عَلَى ضَرْبَينِ : مَنْقُوصٍ ، وَمَقْصُورٍ . فَالْمَنْقُوصُ : كُلُّ اسْمِ اللهِ وَقَعَتْ فِي آخِرِهِ / يَاءٌ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ نَحْوُ : الْقَاضِي والدَّاعِي ، فَهَذِهِ الْيَاءُ لَا تَدْخُلُهَا ضَمَّةٌ وَلَا كَسْرَةٌ وَإِنْ لَقِيَها سَاكِنٌ بَعْدَهَا حُذِفَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَينِ ، تَقُولُ فِي ضَمَّةٌ وَلَا كَسْرَةٌ وَإِنْ لَقِيَها سَاكِنٌ بَعْدَهَا حُذِفَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَينِ ، تَقُولُ فِي الرَّفْعِ : هَذَا قَاضٍ يَا فَتَى ، وَكَانَ الأَصْلُ فِيهِ : هَذَا قَاضِ يَا فَتَى ، وَفَي الجَرِّ : مَرَرْتُ بِقَاضِ يَا فَتَى ، وَكَانَ الأَصْلُ فِيهِ : هَذَا قَاضِي ، ومرَرْتُ بقاضي ، فَأَسْكَنَتْ الْيَاءُ اسْتِشْقَالًا لِلضَّمَّةِ وَالكُسَرَةِ عَلَيهَا . وَكَانَ التَّنُويِنُ بَعْدَهَا سَاكِنًا قَحُذِفَتْ الْيَاءُ لِالتِقَاءِ السَّاكِنَينِ ، وَبقِيَت الكَسْرَةُ وَكَانَ التَّنُويِنُ بَعْدَهَا سَاكِنًا قَحُذِفَتْ الْيَاءُ لِالتِقَاءِ السَّاكِنَينِ ، وَبقِيَت الكَسْرَةُ وَكَانَ التَّنُويِنُ بَعْدَهَا ، فَإِنْ نَصِبت المَنقُوصَ جَرَى مَجْرَى الصَّحِيحِ لِخَفَةِ الفتحة تَقُولُ فِي النَّصْبِ : رَأَيتُ قَاضِيًا يَا فَتَى ، فَفَتْحَةُ اليَاءِ عَلَامَةُ النَّصِبِ . وَأَيتُ قَاضِيًا يَا فَتَى ، فَفَتْحَةُ اليَاءِ عَلَامَةُ النَّصِبِ .

# ( باب إعراب الاسم المعتل )

قال آبر آلحُبَّان : انْقِسَامُ المُعْتَلِّ إلى الْنَقُوصِ والمُقَصُور ؛ لِأَنَّ آخر الاَسْمِ إِنْ كَانَ أَلفًا فَهُوَ مَقْصُورٌ . وإِنْ كَانَ وَاوًا أُو يَاء فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا سَاكُنُ كَدُلُو وظَبْي فَهُوَ كَانَ أَلفًا فَهُوَ مَقْصُورٌ . وإِنْ كَانَ قَبْلَهما فَتحة انقلبَتَا فِي حُكْمِ الصَّحِيح ، وَسيأتي ذكره بتوفيق الله تعالى . وإِنْ كَانَ قَبلهما كسرة انْقلبَت الواو ياء أَلفًا نحو عَصًا ورَحًا ، وهو مقصور . وإِنْ كَانَ قبلهما كسرة انْقلبَت الواو ياء وسلمت الياء نَحْو : الدَّاعِي وَالقَاضِي ، وذلك منقوص . وإِنْ قبلهما ضمة أبدلت من الضمة كسرة ومن الواو ياء وسلمت الياء ، وذلك نحو قولك في جمع جرو وظبي : « أَجْرٍ وأَظْبِ » وأصلهما أَجْرُو وأَظْبِيّ ، فأبدلت من ضمة الراء (١) والباء كسرة ، فانقلبت الواو بعد الراء ياء ، وسلمت الياء بعد الباء فصارا : أَجْرِيًا وأَظْبِيًا وَأَطْبِيًا وَهُو منقوص . قَالَ مالك الخُنَاعِي :

٩ - لَيثُ هزيرٌ مُدِلُّ عِنْدَ خِيسَتِهِ بِالرَّقْمَتَينِ لَهْ أَجْرٍ وَأَعْراسُ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل من ضمة الواو والياء ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان الهذليين ( ٤/٣ ) وقواعد المطارحة ( ٢٢٩ ) – هزبر : غليظ ، وهو أيضًا الشديد . خيسته : أجمته . الرقمتان : موضع قرب المدينة كما في ياقوت . أجر : جمع جرو وهو الصغير من كل شيء « اللسان » الأعراس : إنائه . والشاهد فيه « أجر » حيث أنه منقوص ياؤه منقلبة عن الواو بعد قلب الضمة قبلها كسرة .

### = وقال الكميت:

١٠ - والأُطْبِيُ الْبَارِحَاتُ هَلْ كَانَ لِلْأَقْرِنِ مِنْهَا أَمْ لَمْ يَكَنْ عَضَبُ (١)
 ( فَالمَنْقُوصُ كُلُّ اسْم ) إِنَّمَا بَدَأَ بِالمَنْقُوصِ لَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ حَرَكَاتِ الإعْرَابِ / إِلَّا أَنَّ ١٩ب الضَّمَّةَ وَالْكَسْرَةَ تركَتَا لِلاِسْتِثْقَالِ .

وقوله: ( كُلُّ اسْم ) احترازا من الفعل ، لأن نَحْو : يقضي ، لا يسمى منقوصًا . وقوله : ( قَبْلَهَا كَسْرةُ ) (٢) احترازا من الياء التي قبلها ساكن نحو : ظَبْي ، وإنَّمَا سمي مَنْقُوصًا لِأُمرين : أَحَدُهُما : أَنَّ الحَدْفَ يَلْحَقُ آخره نحو : قَاضِ فَجَرى سمي مَنْقُوصًا لِأُمرين : أَحَدُهُما : أَنَّ الحَدْف لامه . والثاني : أنه نقص حركتي الرفع مَجْرى (٣) يَدٍ وَدَم ، وذلك منقوص بحذف لامه . والثاني : أنه نقص حركتي الرفع والجر ؛ لأن الضمة والكسرة لا تدخلانه ومثل بالدَّاعِي والقَاضِي ، لأن ياء «الدَّاعِي » منقلبة عن الواو ؛ لأنه من دَعُوتُ ، وياء « الْقَاضِي » أَصْلُّ ؛ لأنه من قَضَيتُ . ولا يخلو المنقوص من أن يكون منونا أو غير منون .

وبدأ بالمنون لأنه نكرة ، والنقص معه أكثر تبيينًا لما فيه من حذف حركة الإعراب وحرف الإعراب تقول في الرفع : « هَذَا قَاضٍ يَا فَتَى » وفي الجر : مَرَرْتُ بِقَاضِ يَا فَتَى » وكانَ الأصل فيه : هذا قاضي ، ومرَرَتُ بِقَاضِي ، بإثبات الياء فيهما كما تقول : هذا ضَارِبٌ ، ومرَرْتُ بِضَارِبٍ ، فَأسكنت الياء استثقالا للضمة والكسرة عليها . وإنما استثقلت الضمة والكسرة على الياء ؛ لأن الحركات مجانسة لحروف عليها . وإنما استثقلت الضمة والكسرة على الياء ؛ لأن الحركات مجانسة لحروف العلة ؛ لأن الفتحة والألف من مخرج [ والكشرة والياء مِنْ مَحْرَج ] (أ) والضّمة والواو مِنْ مَحْرَجٍ ، والألفُ بمنزلة فتحتين ، والياء بمنزلة كشرتين ، والواؤ بمنزلة ضَمَّتين ، فلو ضَمَّتين ، فلو ضَمَّت ياء المنقوص لَكُنْتَ جَامِعًا بين ثلاث كسرات وضَمَّة ، ولو كسرتها لكنت جامعًا بين أربَع كسرات ، فلما أَسْكِنَتْ مُذِفَتْ . وكانت أولى كسرتها لكنت جامعًا بين أربَع كسرات ، فلما أَسْكِنَتْ مُذِفَتْ . وكانت أولى بالحذف من التنوين لوجهتين : أحدهما : أن قبلها كسرة تدل عليها . والثاني : أن على المنافي الله المسرة تدل عليها . والثاني : أن

 <sup>(</sup>١) العضب: شق الأذن ويطلق أيضًا على انكسار القرن للداخل. انظر الخزانة ( ٦٩/١ - ٧١).
 والأغاني ( ١٠٨/١٥ - ١٢٤). والمرزباني ( ٣٤٧ - ٣٤٨).

الشاهد فيه : الأظبي : حيث إنه منقوص كسرة ما قبل يائه منقلبة عن الضمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل قبلهما . (٣) لفظ مجرى تكرر بالأصل . (٤) زيادة يقتضيها السياق .

إعراب الاسم المعتل \_\_\_\_\_\_ إعراب الاسم المعتل \_\_\_\_\_\_ 11

.....

= التنوين يدل على الخفة والمكانة فكانَ أُولى بِالْبَقَاءِ .

ويجري المنقوص في النصب مجرى الصحيح كقولك: رَأَيتُ قَاضِيًا ؛ لأن الفتحة أخفُ من أختيها ، ويجوز للشاعر ضَمُّ المنقوص / في حالة الرفع وكَسْرُهُ في حاله الجر للضرورة ، قال الشاعر (١):

١١ - نَرَاهُ وَقَدْ فَاتَ الرُّمَاةَ كَأَنَّهُ أَمَامَ الكِلَابِ مُصْغَي الخَدِّ أَصَلَمُ (٢)

وقال في الجر (٣):

١٢ - لَا بَارَكَ الله في الغوانِي هل يَصْحَبَنَ إِلَّا لَهُنَّ مَطْلَبُ (٤)
 ويجوز له إسكان المنصوب ، وعن المبرد أنه مِنْ أَحْسَن الضَّرُورَات (٥) . قال الشاعر (٦) .

١٣ – فَكَسَون عَارِي جَنْبُه فَتركْتُهُ جَذْلَانَ جَادَ قَمِيصُهُ وَرِدَاؤُهُ (٧)

<sup>(</sup>١) هو أبو خراش الهذلي .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان الهذَّليين ( ٢/٢٤ ) وفي الخصائص لابن جني ( ١٥٩/١ ) .

أصلم : مستأصل الأذن . (٣) القائل هو عبدُ الله بنُ قيس الرقيات .

<sup>(</sup>٤) الغواني : جَمْعُ غانية ، وهي التي غَنِيَتْ يِزَوجَها أو بِحسْنِها وَجَمَالِها ، والبيت في الصحاح للجوهري مادة « غني » ( ٢٤٤٩/٦ ) وفي الأمالي الشجرية ( ٢٢٦/٢ ) وفي شرح السيرافي على سيبويه ( ٣٩٦/٢ ) - أ . وفي الكامل للمبرد ( ٢٧٨/٢ ) .

والشاهد فيه الغواني حيث حرك الياء بالكسر للِضَّرُوّةِ الشِعْرِيَّةِ .

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب للمبرد (٢١/٤).

<sup>(</sup>٦) لم نهتد إلى اسم الشاعر .

<sup>(</sup>٧) جَذَلَانَ : ثَابِتًا مُنتشيًا وهو في السيرافي ( ١٤٨/٣ ) وفي المحصول شرح الفصول ( ٢٤٧ ) .

قال الزيجُنِيّ: فَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى المَرْفُوغِ والمَجْرُور مِنْ هَذَا البَابِ حَذَفْتَ الْيَاءَ، وَوَقَفْتَ عَلَى مَا قَبْلَهَا سَاكِنًا تَقُولُ فِي الْوَقَفَ : هَذَا قَاضْ ، وَمَرَرْتُ بِقَاضِي ، وَتَقُولُ بِالْقاضِي . وَيَجُوزُ أَنْ تقفَ بِالْيَاءِ فَتَقُولُ : هَذَا قاضي وَمَرَرْتُ بِقَاضِي ، وَتَقُولُ فِي النَّصْبِ : رَأَيتُ قَاضِيًا نَقفُ بِالأَلْفِ ، كَمَا تَقُولُ : رَأَيتُ زَيدًا ، فَإِنْ زَالَ التَنْوِينُ عَنِ هَذِهِ الأَسْمَاءِ بِالأَلِفِ وَاللَامِ أَو الإِضَافَةِ كَانَتْ الْيَاءُ سَاكِنَةً فِي الرَّفْعِ التَّوْمِ وَاللَامِ أَو الإِضَافَةِ كَانَتْ الْيَاءُ سَاكِنَةً فِي الرَّفْعِ التَّوْمِ وَاللَامِ أَو الإِضَافَةِ كَانَتْ الْيَاءُ سَاكِنَةً فِي الرَّفْعِ وَاللَامِ أَو الإِضَافَةِ كَانَتْ الْيَاءُ سَاكِنَةً فِي الرَّفْعِ وَاللَامِ أَو الإِضَافَةِ كَانَتْ الْيَاءُ سَاكِنَةً فِي الرَّفْعِ وَاللَّهُ مِ الرَّفْعِ : هذَا الْقَاضِي ، وَهَذَا قَاضِيكَ ، وَكَانَ الأَصل فيه : هذَا وَفِي الجُرَّ : مَرَرْتُ بِالْقَاضِي ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِالقَاضِي ، وهذَا قَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومُررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررت / بِالقَاضِي ، وهذَا قَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررت / بِالقَاضِي ، وهذَا قَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررت / بِالقَاضِي ، وهذَا قَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ومَررت / بِالقَاضِي ، وهذَا قَاضِيكَ ، ومَررْتُ بِقَاضِيكَ ، ورأيتَ قَاضِيكَ فَقَتْحَةُ اليَاءِ عَلَامَةُ النَّصْب .

قال آبر آنخَبَان : فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَى الْمُنْقُوص مَرْفُوعًا أَو مَجْرُورًا فللْعَرَب فِيهِ مَذْهَبَان : الأُوَّلُ : – وَهُوَ أَكْثَرُ وَأَقْيَسُ واخْتِيَارُ سِيبَوَيهِ حَذْفُ الْيَاءِ (١) كَقُولِك : هَذَا قَاضِ وَمَرَرْتُ بقاض ، وإيَّاهُ رَوَى أَكْثَرُ القُرَّاء ، وَمُحَجَّتُه أَنَّ الوقفَ مَوضِعُ حَذْفِ ، وَمُحَجَّتُه أَنَّ الوقفَ مَوضِعُ حَذْفِ ، وَالوَصْلُ مَوضعُ إِثْبَاتْ ، فإذَا مُحْذِفَتْ الياء فِي الوَصْلِ فَالأُولَى أَنْ ثُمْذَفَ فِي الوَقْفِ . وَالوَصْلُ مَوضعُ إِثْبَاتْ ، فإذَا مُحْذِفَتْ الياء فِي الوَصْلِ فَالأُولَى أَنْ ثُمْذَا قَاضِي ، ومَررْتُ وَالثَّانِي وَهُوَ اخْتَيَارُ يُونُس (٢) : أَن تُثْبَتَ اليَاءَ (٣) . كقولك : هَذَا قَاضِي ، ومَررْتُ وَالثَّانِي وَهُوَ اخْتَيَارُ يُونُس (٢) : أَن تُثْبَتَ اليَاءَ (٣) . كقولك : هَذَا قَاضِي ، ومَررْتُ وَالثَّانِي وَهُو اخْتَيَارُ يُونُس (٢) : أَن تُثْبَتَ اليَاءَ (٣) . كقولك : هَذَا قَاضِي ، ومَررْتُ وَالْتَقَيْقُ ﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ خَرَى الرَّوايَتَيْنِ عَنِ ابِنْ كَثِيرِ (١) ﴿ وَمَا عِندَ اللّهَ خَلَقُ وَالْقَقَى فعادت . وحجته : أَنَّ الياء حذفت في الوصل لملاقاتها التنوين ، وقد زال في الوقف فعادت . وتقول في النصب : رَأَيتُ قَاضِيًا فتبدل من تنوينه أَلفًا كما تقول رأيتُ زَيدًا ؛ لأنه يجري في الوصل مجرى الصَّحِيح فجرى في الوقف مجراه .

وإنما قال : ( عَنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ ) ولم يذكر إلا اسْمًا واحدًا مكررًا وهو « الْقَاضي » ، =

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب لسيبويه ( ٢٨٨/٢ ) بولاق .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي وهو من الطبقة البصرية الثالثة وله آراء نحوية خاصة منتشرة في كتبه - توفي بالبصرة سنة ( ١٨٢هـ ) ترجمته في بغية الوعاة ( ٤٢٦ ) : الطبعة الأولى . (٣) انظر سيبويه ( ٢٨٨/٢ ) قال : وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول : هذَا رَامِي وغازِي وعَمِي . (٤) نص على هذه القراءة في ( البدور الزاهرة ١٨٠ ) . (٥) سورة النحل من الآية ( ٩٦ ) .

قال الْبِهِ حَنِيْ : فَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى مَا لَا تنوين فِيهِ وَقَفْتَ بِالْيَاء سَاكِنَةً ، تَقُولُ في الْوَقْفِ : هَذَا الْقَاضِي ، وَيَجَوُزُ أَنْ تَقَفَ بِلَا يَاءٍ فَتَقُولُ : هَذَا الْقَاضِي ، وَيَجَوُزُ أَنْ تَقَفَ بِلَا يَاءٍ فَتَقُولُ : هَذَا الْقَاضِي ، تقف بالياء لا غير . الْقَاضِي ، تقف بالياء لا غير .

= لأن حكم الواحد من المنقوض كحكم جميعه فذكر بعضه كذكر كله . وإذَا قُلْتَ : هَذَا الْقَاضِي ، وَمَرَرْتُ بِالقَاضِي ؛ فَالْأَصْل ضم الياء وكسرُها ، فزالت الحركتان الحركتان الستثقالهما ، وبقيت الياء ساكنة ؛ لأنه لا موجب لحذفها وقد تحذف / في الشعر ضرورة . أنشد سيبويه للأعشى :

١٤ - وأَخُو الغَوانِ مَتَى يَشَأْ يَصْرِمْنَهُ وَيَصِرْنَ أَعَدَاءً بُعَيدَ وِدَادِ (١)
 وَأَنْشَدَ لِخُفَافِ : (٢)

١٥ - كَنُواجِ رِيِش حَمَامَةٍ خُدِيَّةٍ وَمَسَحْتُ بِاللَّثَتَينِ عَصْفَ الأُثْمِدِ (٣)

وتقول : رأيتُ القاضِيَ ، ورأيتُ قَاضِيَك ، فتفتح الياء لحفة الفتحة . ولا يجوز حذفها في حال ، لتحركها في الوصل فهي كالحرف الصحيح .

قال آبر آلخَبَان : وإذا وِقفت على غير المنون مرفوعًا ومجرورًا فللعرب فيه مذهبان : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْأَكْثَرُ إِثْبَاتُ الْيَاءِ كَقُولُك : ( هَذَا الْقَاضي ، وَمَررْتُ بِالْقَاضي) لَأَنَّ الياء حرف إعرابٍ ثَبتَ فِي الوصْلِ فَتَبَتَ فِي الوقفِ كَالدَّال مِنْ زَيدٍ . والثاني : وهو قليل : حَذْفُ الْيَاءِ ؛ لأَنَّهُمْ قَصَدُوا الْفَرْقَ بِينَ الوصْل والْوَقْفِ ،

والتابي ؛ وهو قليل ؛ حدف الياءِ ؛ لا يهم قصدوا الفرق بين الوطفل والوصف و وكان الوقف أولَى بالحذف ؛ لأنه من مواضع التغيير ، وتقول في النصب : ( رأيتُ القَاضي ) تقِفُ بالياء لا غير ؛ لأن الياء متحركة في الوصل فسكونها في الوقف يفرق بينهما ، وقد تحصنت بالحركة فلم تحذف

القسم الثاني : المقْصُورُ وسُميَ بذلك لوجهين : أَحَدُهُمَا : أَن إعْرَابَهُ مُقَدَّرٌ فِي =

<sup>(</sup>١) الغوانِي : جَمْعُ غَانيةِ وهي التي غنيت بشبابها وحسنها عن الزينة ، يصْرِمْنَهُ : يقطعنه والبيت في ديوان الاعشى ص ( ١٢٩ ) قطعة ( ١٦ ) نشر مكتبة الجماميز .

وفي سيبويه ( ١٠/١ ) وفي الديوان والكتاب وضعت كلمة « يكن » بدل « يصرن » والبيت كذلك في رسالة الغفران للمعري ( ٤٨٩/٢ ) والأصول لابن السراج ( ٧٣/٢ ) والمنصف ( ٧٣/٢ ) . (٢) هو خفاف بن ندبة السلمي .

 <sup>(</sup>٣) البيت في سيبويه ( ٩/١ ) والمغني ( ١٠٥/١ ) وابن يعيش ( ١٤٠/٣ ) والثمانيني ق ( ٣٤ ) .
 والشاهد فيه كنواح حيث حذف ياء المنقوص للضرورة الشعرية .

<sup>=</sup> آخره لا يظهر ، فهو كالمحبُوسِ فِيهِ ، ومعنى القصر الحَبْسُ . والثاني : أنه قصر عن غاية الممدود ؛ لأن بناءه أطول مِنْ بِنَائِهِ ، وسيبويه يسمّيهِ المنقوصَ (١) .

وإنما قال : ( كُلُّ اسْمِ وَقَعَتْ فِي آخِرِهِ أَلفٌ مُفْرَدَةٌ ) احترازًا من نحو : حَمْراءَ وصَحْرَاءَ فإن في آخره أَلفين قلبت الثانية منهما همزة .

وقوله: ( لَا يَدْخُلُهُ شَيْءٌ مِنَ الإعْرَابِ ) أَى : الإعرابِ اللَّفْظِي ، وإنما لم تقبل الألف الحركات ؛ لأنها حرفٌ هَوائيٌّ يخرج مِنْ أَقْصَى الحَلْق يتسع له الحلق / والفم ١١١أ أَشَد مِنِ اتّسَاعِهِما مع غيره ، فلو حرك لقطعت الحركةُ امتدَادَه ، والْامِتَدادُ طَبِيعِةٌ فيه فلا سَبيلَ إلَى الحَرَكَةِ .

<sup>(</sup>١) قال سيبويه : « فالمنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوح ، وإنما نقصانه أن تبدل الألف مكان الياء والواو فلا يدخلها نصب ولا رفع ولا جر » سيبويه ( ١٦١/٢ ) .

قال الْبِيَجُنِيِّ: وأما المَقْصُورُ فَكُلُّ اسْمِ وَقَعَتْ فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مُفْرَدَة نَحْو عَصَا وَرَحَا ، والمَقْصُور كُلُّهُ لَا يَدْخُلُهُ شَيءٌ مِنَ الإِعْرَابِ ؛ لِأَن فِي آخِره أَلفًا ، واللَّلِفُ لَا تَكُونُ إلا سَاكِنَة ، تَقُولُ فِي الرَّفْعِ : هَذِهِ عَصًا يَا فَتَى ، وفي النَّصِبِ : رَأَيتُ عَصًا يَا فَتَى ، وفي الجَرِّ : مرَرْتُ بِعَصًا يَا فَتَى ، كُلُّهُ بِلَفْظِ وَاحِدٍ ، وَسْقَطْتِ الأَلِفُ مِنَ اللَّفْظِ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ التَّنُوينِ بَعْدَهَا ، وَبَقِيَتِ الْفَتَحْةُ قَبْلَهَا تَدُلُّ عَلَى الأَلِفِ المُحَدُوفَةِ .

فَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى المَرْفُوعَ مِنْ هَذَا أُو المَجْرُورِ حَذَفْتَ التَنْوِينَ كَمَا فَعَلْتَ فِي الصَّحِيحِ ، وَوَقَفْتَ عَلَى الألفِ التي هِي حَرْفُ الإعْرَاب ، تقول في الوقف : الصَّحِيحِ ، وَوَقَفْتَ عَلَى الألفِ التي هِي حَرْفُ الإعْرَاب المنون / : أَبْدَلْتَ مِنْ الرَّهِ عَصَا ، وَمَرَرْتُ بِعَصَا ، فَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى المَنْصُوب المنون / : أَبْدَلْتَ مِنْ تَنُوينهِ أَلِفًا . وَحَذَفْتَ أَلَالِفَ الأُولَى التِي هِي حَرْفُ الإعْرَاب لِسُكُولِهَا وسكون الألفِ النَّي هِي عوضٌ مِنَ التَنوين بعْدَهَا ، تقُولُ فِي الْوقْفِ : رأيتُ عصَا ، فَإِنْ لَمْ يكن المقصور منونًا كانت ألفه ثابتة على كل حال ما لم يلقها ساكن من كلمة بعدها تقول : هَذِهِ مُبْلَى ، ورأيتُ مُبْلَى ، ومَرَرْتُ بِمُبْلَى .

قال آبِرَ آلْخُبَّانِ: والمقصور قسمان: منونٌ ، وغيرُ منَوَّنِ كَالمَنْقُوصِ ، فالمنون: تُحُذَفُ أَلِفُهُ لِالْتِقَاءِ الساكنين تقول: « هذِه عَصًا يَا فَتَى » ، « ورأيتُ عَصًا يَا فتى » ، « ومررت بِعَصًا يا فتى » والتنوين بعد الصاد في اللفظ وبعد الألف في التقدير ؛ لأن التنوين لحق الاسم بعد آخره والوجهان اللذان ذكرناهما في اختصاص ياء المنقوص بالحذف مطردان في اختصاص الألف بالحذف دون التنوين .

وإذًا وَقَفْتَ عَلَى المقْصور المرفوع أو المجرور أو المنصوب في حَالَ تنْوِينِه كَقُولِكَ : « هَذِه عَصَا » « ورَأْيتُ عَصًا ومررتُ بعَصًا » ففية للنحويين ثلاثة أقوال : أحدها : وهو قول سيبويه (١) : وهو أنك تجري المعتل مجرى الصحيح . ومعنى ذلك أن الوقف على الصحيح في حالتي الرفع والجر على حرف الإعرابِ ، وفي النصب على الألف التي هي يدل من التنوين كقولك : هذَا زَيد ، ومررت بِزَيد ، ورأيت زيدًا . فإذا قلت : هِذه عَصا ، ومررتُ بعَصا حكمت بأن الألف حرفُ الإعراب ، وهي =

<sup>(</sup>١) وانظر رأي سيبويه في ( ٢٩٠/٢ ) من الكتاب .

.....

= التي حذفت لملاقاة التنوين ، فلما زال عادت . وإذا قلت : رأيت عَصَا حكمت بأن الألف يدل من التنوين لاقت الألف التي [ هي ] (١) حرف الإعراب فحذفت أولاهما . وبقيت التي هي بدل .

والقول الثاني قول أبي عثمان المازني (٢): وهو أن الألف في الأحوال الثلاث بدل من التنوين ؛ لأن قبل التنوين فتحة في كل حال فأبدل منه الألف (٣). والقول الثالث قول أبي سعيد السيرافي (٤): وهو أنَّ الألفَ في الأَحْوِالِ الثَّلَاثِ / حرْفُ ١١٢ب إعْراَبٍ ، وَحُجَّتُهُ : أَنَّ القُرَّاءَ أَمَالُوهَا فِي النَّصَبِ كقوله تعالى : ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى اَلنَارِ هُدًى ﴾ (٥) فلو كانت بدلا من التنوين لم تُمَلْ .

وإذا كان المقصور غير منون ثبتت ألفه في الوصل ؛ لأنه لا موجب لحذفها كقوله تعالى : ﴿ هُدُى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا ﴾ (٧) فَإِذَا وقفت فالألف في الوقف هي التي كانت في الوصل ؛ لأنه ليس ثم تنوين تبدل منه ، ومن العرب من يبدلها ياء فيقول : هَذِهِ حُبْلَى . قال الراجِزُ (٨) :

١٦ - تَبَشَّرِي بِالرِّيفِ وَالْمَاءِ الرَّوي وَفَرَجٍ مِنْكِ قَرِيبًا قَدْ أَتَى (٩)
 وإنما قصد بالإبدال البيان ؟ لأن الياء أظهر من الألف .

وإذا لقى ألف المقصور غير المنون ساكن من كلمة أخرى حذفت لالتقاء الساكنين كقوله تعالى : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ ﴾ (١٠) وقوله : ﴿ يِخَالِصَةٍ فِي الْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ الدَّارِ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عثمان بكر بن عثمان المازني أستاذ المبرد مات سنة ( ۲٤٩هـ ) وقيل سنة ( ۲۳۲هـ ) . ترجمته في طبقات الزبيدي ( ۱٤٣ ) ومعجم الأدباء ( ۱۰۷/۷ ) وإنباه الرواة ( ۲٤٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الهمع ( ٢٠٥/٢ ) والأشباه والنظائر ( ٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الهمع ( ٢٠٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة طه آية ( ١٠ ) ونص على قراءتها بالإمالة في البدور الزاهرة ( ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة النمل آية ( ٢ ) . (٧) سورة آل عمران من الآية ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٨) لم نهتد إلى اسمه .

<sup>(</sup>٩) البيت في المنصف ( ١٦٠/١ ) واللسان ( روى ) والتاج ( روى ) ورواية المنصف : تبشرى بالرفه . (١٠) سورة البقرة من الآية ( ١٧٨ ) . (١١) سورة ص من الآية ( ٤٦ ) .

قال الْإِنْجُنِيُّ : وأما المَمْدُودُ فَكُلُّ اسْمِ وَقَعْتْ فِي آخِرِهِ هَمْزَةٌ قَبْلَهَا أَلِفٌ نَحْو : كَسَاءِ وَرِدَاءِ ، وَالْإِعْرَابِ جَارِ عَلَيْهِ تَقُولُ : هَذَا كساء وَردَاء ، وَرأيتُ كِسَاءَ وَرَدَاءً ، وَمَرَرْتُ بِكَساءِ وَرَدَاءً . والمهموز كُلَّه يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَجْرِي عَلَى الصَّحِيحِ تَقُولُ : هَذَا قَارِئُ وَمُنْشِئُ ومُبْتَدِئً . وَرَأَيتُ قَارِئًا وَمُنْشِئًا وَمُبْتَدئًا ، وَمَرَرْتُ بِقَارِئٍ وَمُنْشِئٍ وَمَبْتَدئ ، وإذَا أُسْكِنَ مَا قَبْلَ الياءِ جَرَتْ مَجْرَى وَمَرَرْتُ بِظَيْيٍ وَحَيْ ، ورَأَيتُ ظَبِيًا وَنحْيًا ، وَمَرَرْتُ بِظَيْيِ وَحَيْ اللّهُ وَمُرَرْتُ بِظَيْيٍ وَحَيْ ، ورَأَيتُ ظَبِيًا وَنحْيًا ، وَمَرَرْتُ بِظَيْيٍ وَحَيْ وَكُرْسِيًّ ، وَرَأَيتُ صَبِيًّا وَنحْيًا ، وَمَرَرْتُ بِطَيْيٍ وَكُرْسِيًّ ، وَرَأَيتُ صَبِيًّا وَحَيْ . ورَأَيتُ صَبِيًّا وَحَيْ . ورَأَيتُ صَبِيًّا وَكُرْسِيٍّ ، وَرَأَيتُ صَبِيًّا وَكُرْسِيٍّ ، وَمَرَرْتُ بِصَبِيًّ وَكُرْسِيٍّ ، وَرَأَيتُ صَبِيًّا ، وَمَرَرْتُ بِصَبِيًّ وَكُرْسِيٍّ .

قال آبر آكخبًا ز: والممدود والمهموز وما آخره ياء قبلها ساكن أو آخره ياء مشددة ليس بمنقوص ولا مقصور ، وإنما ذكره في الباب ؛ لأنه يشبه المعتل ، فالممدود : ما كان آخره همزة قبلها ألف نحو : كِسَاء وَرِدَاء ، وشبهه بالمعتل أن همزته منقلبة عن واو أو ياء ، فأصل كِسَاء كِسَاقٌ ؛ لأنّهُ مِنَ الكسوةِ . وأصل رَدَاءِ ردَايٌ مِنَ الرّدْيَةِ ، والإعرابُ جَار عَلَيهِ ؛ لأنَ الهمزة حرف صحيح تقول : هَذَا كِسَاءٌ ، ورأيتُ كِسَاءً ، ومَرَرْتُ بِكِسَاءٍ .

ولم يذكر أبو الفتح الوقف عليه ، ونحن نذكره فنقول : إذا وقفت عليه في حال الرفع والجر أَسْكَنْتَ فقلت : هذَا كِسَاءٌ ومررتُ بِكِسَاءٌ ، وفي بيان الهمزة للسامع عسر لبعد مخرجها ، وتبدل من التنوين في النصب ألفًا كقولك : لِبسْتُ رِدَاءًا ، وقال بعض العرب : « شَرِبْتُ مَايًا » فأبدل من الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين وهذا قليل وإذا كان غير منون فهو ساكن في الأحوال الثلاث . تقول : رَأَيتُ الكِسَاءُ فتسكن ؛ لأنه لا تنوين .

والمهموز ما آخره ، همزة ، وهو أربعة أقسام : الأول : ما قبل همزته حرف ساكن كَدِفْء وجُزْءٍ وخَبْء (١) وهذا في الوقف والوصل كالصحيح تقول في الوصل هذا دفيًّ ، ورأَيتُ دِفْأ ومَررْتُ بِدِفْءٍ ، وتقول في الوقف : هذا دِفْء، ومررتُ بِدِفْء ، ورأيت دِفْأ . الثاني : ما قبل همزته فتحة (٢) كَرَشَأٍ =

<sup>(</sup>١) الحنب: ما خبئ وغاب كالخبيئ والخبيئة .

 <sup>(</sup>٢) الرشأ : الظبي إذا قُوِي وَمَشَى مَعَ أَمه وَجمْعُهُ أَرشَاءُ ، وَهُوَ كَذَلِك شَجَرَةٌ تَستمْوُ فَوقَ الْقَامَة .

= وَفَرَأُ (١) فهذا كالصحيح في الحالين أيضًا تقول : هَذَا رَشَأٌ ، وَرَأَيتُ رَشَأَ ، ومَرْتُ يِرَشَأْ ، وَرَأَيتَ رَشَأْ ، مِثْل رَشَعَ ، ولك أن تقف عليه في حالتي الرفع والجر بالألف أو الهمزة ، فالألف لغة أهل الحجاز ، والهمزة لغة بني تميم . الثالث : ما آخره همزة قبلها كسرة : فهذا كالصحيح في الحالين أيضًا ، تقول : هَذَا قَارِيٌ ، ورأيت قارِئًا ، وَمَرَرْتُ بِقَارِيٍ ، وَهَذَا قَارِيْ ومررتُ بقاريُ ، ورأيت قارِئًا ، ومَرَرْتُ بِقادِي الأحوال الثلاثة بالياء وبالهمزة ، ورأيت عليه في الأحوال الثلاثة بالياء وبالهمزة ، فالياء حجازية والهمزة تميمية .

الرابع: ما آخره هِمزةٌ قَبْلَهَا ضَمَّة: كَأَكْمُؤ؛ فهذا كالصحيح في الحالين أيضًا تقول: هَذِهِ أَكْمُؤٌ، ومرَرْتُ بِأَكْمُؤْ، وهَذِه أَكْمُؤْ، ومرَرْتُ بِأَكْمُؤْ، وهَذِه أَكْمُؤْ، ومرَرْتُ بِأَكْمُؤْ، ورَأَيتُ أَكْمُؤْ، ورَأَيتُ أَكْمُؤْ، ومرَرْتُ بِأَكْمُؤْ، وهَذِه أَكْمُؤْ، ومرَرْتُ بِأَكْمُؤْ، ورَأَيتُ أَكْمُؤا، مِثل أَكْمُعَا (٢)، ولكَ الوقف عليه في الأحوال الثلاث بالواو وبالهمزة كما ذكرنا في الياء، وشبه المهموز بالمعتل أنَّ همزته عرضَةٌ للحذف والإبدال، وقد بَانَ ذَلِكَ فِي تَضَاعِيفِ كَلَامِنا.

وما آخره حرف علة قبله ساكن فلا يخلو الساكن من أَنْ يكون مثلًا أو غير مثل والآخر لا يخلو من أن يكون واوًا أو ياءًا ، فحصل من ذلك أربعة / أمثلة : ياء قبلها ١١٧ب ساكن غير مِثْلِ نَحْو : ظبي وَنِحْي ، والنّحْئ : زقُّ السَّمْنِ ، وياء قبلها ساكن مِثْل نحو : صَبِيّ وَكُرْسِيّ ، وواو قبلها ساكن هو مثل نَحْوُ : عَدُوٌ ومَغْزُوٌ ، فهذا كله تجري عليه حركات الإعراب تقول : هَذَا دَلْوٌ وَظَبْيٌ وَعَدوٌ وَصَبِيٍّ ، ورأيت دَلْوًا وَظَبْيًا وعَدُوًّا وَصَبِيًّا ، ومَررْت بِدَلْوٍ وَظَبْي وَعَدوّ وَصَبِيّ . وإنما جرت عليه الحركات ؛ لأن ما قبل آخره ساكن فلم يستثقل جَرْيُها لِضَعْفِ مَا قَبْلَهُ بِالسُّكُونِ ، وليس كذلك القاضِي .

<sup>(</sup>١) الفَرَأ : حمارُ الوحش أَو فَتِيَّةٌ ، وَفَرأُ محركه جزيرة باليمن .

<sup>(</sup>٢) أكمعا جمع كمع وهو الضجيع والمطمئن من الأرض ترتفع حروفها وتطمئن أوساطها .

قال أَنْكُبُنِيِّ: واعْلَمْ أَنَّ فِي الأَسْمَاءِ الآَحَادِ سِتَّةَ أَسْمَاءٍ تَكُونُ فِي الرَّفْعِ بِالْوَاو ، وفي النَّصْبِ بِالألِفِ ، وَفي الجَرِّ بِالنَاءِ ، وَهِيَ : أَبُوكَ ، وَأَخُوكَ ، وَحَمُوكَ ، وَمُوكَ ، وَمَعُوكَ ، وَمَعُوكَ ، وَمَعُوكَ وَهَنُوكَ وَهَنُوكَ وَهَنُوكَ إِنْ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ ، وَفِي النَّصْبِ : رَأَيتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَمَاكَ وَهَنَاكَ وَفَاكَ وَذَا مَالٍ . وَفِي النَّصْبِ : رَأَيتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَمَاكَ وَهَنَاكَ وَفَاكَ وَذَا مَالٍ . وَفِي الجَرِّ : مَرَرْتُ بِأَيِيكَ وَأَخِيكَ وَحَمِيكَ وَهَنِيكَ وَفِيكَ وَذِي مَالٍ . فَالْوَاوُ حرف وفي الجَرِّ : مَرَرْتُ بِأَيِيكَ وَأَخِيكَ وَحَمِيكَ وَهَنِيكَ وَفِيكَ وَذِي مَالٍ . فَالوَاوُ حرف الإعْرَابِ ، وَهِي عَلَامَةُ الرَّفْعِ ، والألِفُ حَرْفُ الإعْرَابِ وَهِي عَلَامَةُ النَّصْبِ ، وَالْيَاءُ حَرْفُ الإعْرَابِ وَهِي عَلَامَةُ النَّصْبِ ، وَالْمَاتُ المَّاتِ وَهِي عَلَامَةُ الجَرِ .

قال ٱبْرَاكِخُبَّانِ: وأَمَّا الأَسْمَاءُ السِتَّة التَّي هِيَ: أَبُوكَ ، وَأَخُوكَ ، وَحَمُوكَ ، وَهَنُوكَ ، وَفُوكَ ، وَخُوكَ ، وَهُوكَ ، وَفُوكَ ، وَذُو مال : فرفعها بالواو ، ونصبها بالألف ، وجرها بالياء ، وذلك منوط بشرطين : أحدهما : أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم . والثاني : أن تكون مكبرة تقول : جَاءَنِي أَبُوكَ ، ورَأَيتُ أَبَاكَ ، وَمَرَرْتُ بِأَيِكَ ، وكذلك سائرها .

وإنما أُعربت بالحروف ؛ لأنها أشبهت المثنى والمجموع ، وذلك أَن منها ما يلزم الإضافة وهو فوك وَذُو مَالِ ، ومنها ما تغلب عليه الإضافة وهو باقيها ، وَالإضافة فرع على الإفراد كما أَنَّ التثنية والجمع فرعان عليه .

وإنما أعربت بحروف العلة ؛ لأنها مشابهة الحركات ، وقد ذكرناه ، فالوَاوُ كالضَّمَّة ، والأَلفُ كالفَتْحة ، والياءُ كالكَسْرةِ ، واختلفوا في هذه الحروف مَا هِيَ ؟ وجملة الأقوال في ذلك ثمانية ، ولولا أني ضمنت الاختصار لذكرتها ، والذي يليق بهذا الكتاب ذكر قول ابن جني (١) وبه قال أبو علي وكان ابْنُ جنِّي (١) من أصْحابه ، قالوا : إذَا قُلْتَ : جاءني أَبُوكَ فَالْوَاوِ بِمَنْزِلَةِ الدَّالِ والضَّمَةِ في قولِكَ : جَاءَني زَيدٌ ، فالواؤ هم كرفُ الإعرابِ وعَلامَة الإعرابِ ، وكذلك الألف / في قولِكَ : رأيتُ أَبَاكَ بمنزلة الدال والمنتحة في قولك : مررثُ بأييك بمنزلة الدال والكسرة في قولك : مررثُ بأييك بمنزلة الدال والكسرة في قولك : مررثُ بأييك بمنزلة الدال والكسرة معاني هذه الأسماء فهي كحروف الإعراب ، وتوجد بوجود العامل وتزول بزواله فهي كعلاماته ، فهذا معنى قوله : ( فَالْوَاوُ حَرْفُ الإعْرَابِ وَهِيَ عَلاَمَةُ الرَّفْعِ ) وَلاَ خَفَاء في مُشَابَهَة بَابَ « ظَبْي وَصَبِيّ » والأَسْمَاءِ السِّتَةِ للمُعْتَلَاتِ ؛ لأَن آخرَهَا حَرْفُ علَّة .

<sup>(</sup>١) انظر رأيه في اللمع ق (٥) أ . (٢) وانظر رأيه في اللمع ق (٥) أ .

# (التثنية)

قال النَّرُجُنُيُّ : اعْلَمْ أَنَّ التَّنْيَةَ لِلْأَسْمَاءِ دُونَ الأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ ، فَإِذَا ثَنَيتَ الاَسْمَ المَوْفُوعَ زِدْتَ فِي آخِرِهِ أَلِفًا وَنُونًا تَقُولُ فِي الرَّفْعِ : قَامَ الزَّيدَانِ وَالْعَمْرَانِ ، فَالأَلفُ حَرْفُ الإعْرَابِ ، وَهِي عَلاَمَةُ التَّثْنِيةِ وَعَلاَمَةُ الرَّفْع ، وَدَخَلَتِ النُّونُ فَالأَلفُ حَرْفُ الإعْرَابِ ، وَهِي عَلاَمَةُ التَّثْنِيةِ وَعَلاَمَةُ الرَّفْع ، وَدَخَلَتِ النُّونُ وَكُوسِرَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الأَلِف عَرَشًا مِمَّا مُنعَ الاسْمُ مِنَ الحَرَكَةِ وَالتَّنُوينِ ، وَكُوسِرَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الأَلِف عَبْلَهَا ، فَإِنْ جَرَرْتَ أَو نَصَبْت جَعَلْتَ مَكَانَ الأَلِفِ يَاءً مَفْتُوحًا مَا قَبْلَهَا تَقُولُ : مَرَرْتُ بِالزَّيدَينِ ، فَالْيَاءُ حرف الإعْرَابِ ، وَهِى عَلاَمَةُ مَرْرُتُ بِالزَّيدَةِ ، وَعَلاَمَةُ الْحَرِّ وَالنَّصْبِ ، وَالنُّونُ مَكْسُورَةٌ بِحَالِهَا فِي الرَّفْعِ ، وَالمُؤَنَّثُ مَرْرُتُ اللَّيْيَةِ ، وَعَلَامَةُ الْحَرِّ وَالنَّصْبِ ، وَالنَّونُ مَكْسُورَةٌ بِحَالِهَا فِي الرَّفْعِ ، وَالمُؤَنَّثُ كَرَابِ ، وَمَرَرْتُ بِعَالَهُ اللهَ عَرَابِ ، وَهِ مَا اللَّيْفِ أَنْ اللَّهُ اللهَ عَلَامَةُ الْمَالُونُ وَعَلَامَةُ الْمَوْلُ : وَعَلَامَةُ الْمَقْولُ : قَامَ غَلَامَا زَيد ، وَمَرَرْتُ بِغُلَامَي زَيدٍ ، وَمَرَرْتُ بِغُلَامَي زَيدٍ ، وَكَانَ الْأَصْلُ غُلَامَانِ وَغُلَامَينِ ، فَلَا النَّونُ لِلْإضَافَةِ . النَّونُ لِلْإضَافَةِ . النَّونُ لِلْإضَافَةِ . .

### ( باب التثنية )

قال ٱبن آنحَنَبَاز : إِنَّمَا جِيءَ بِهَا فِي الْكَلَامِ لِلْإِيجَازِ والاخْتِصَارِ ؛ لأن قولك : زَيدَانِ ، يغني عَنْ زَيدٍ وَزَيدٍ . وإنما اختصت بالأسماء ؛ لأنها محتاجة إلى التثنيه ؛ لأَنَّ رَجُلاً وَنحوه لا يدل على غير الواحد ، فإذا أردنا الدلالة على اثنين قلنا : رَجُلانِ . وإِنَّمَا لِم تُثَنَّ الْأَفْعَالُ ؛ لأن حق المثنى أن يدل على شيئين ، ولو ثُنِّيَ الْفِعْلُ لَدَلَّ على أَرْبَعَةِ أَشْيَاء : حَدَثَين وَزَمَانَين .

ولم تشَنَّ الحُرُوفُ ؛ لِأَن التثنية ضرب من التَّصْريف ، والحُرُوفُ جَوَامِدُ لَا تُصَرَّفُ ، وإنما كانت علامات التثنية من محرُوفِ الْعِلَّةِ ؛ لأنها أُولَى الحروف العَشَرَة بِالزَّيَادَةِ . وخصوا التثنية بالألف ؛ لأنها تكون ضمير الاثنين في قولك : « ضَرَبا » وخصوها بالرفع ؛ لأن حق التثنية أن تكون في الرفع بالواو ، فطرحوا الواو لثقلها ولم يجيئوا بالياء ، لأنها ياء الجر ، فلم يبق [ إلا ] (١) الألف ؛ جروا التثنية بالياء ؛ لأن =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

= الياء أخت الكسرة التي هي علامة الجر في الواحد وفتحِوا ما قبلها تشبيهًا بِالألف ؛ لأنها أَفَادَت التَّثْنِيَةَ مِثْلَها ، وحملوا النَّصْبَ على الجَرِّ ؛ لأَنَّهُما مشتركان في وقوعهما ١/١٣ فضلتين / وبين النحويين خلاِّف في حروف العلة في التَّثْنِيَةِ والجمع ، ومذهب ابْن جَنِّي (١) فيها كمذهبه في الأشمَاءِ السِّتَّةِ ، فَإِذا قلت : قَامَ الزَّيدَانِ فالألف حرف الإعْرَابِ وعلَامة التثنية وعلامة الرفع . وإذَا قُلْتَ : مَرَرْتُ بِالزَّيدَينِ فالياء حرف الإعراب وَعَلَامَةُ التَّتْنَيَة وَعَلَامَة الجَرِّ . وإذَا قُلْتَ : رَأَيْتُ الزَّيدَينَ فالياء حَرْفُ الإعراب ، وَعَلَامَةُ التثنية وعلامة النَصْبِ ، وذلك معلل بما ذكرنا في الأسماء الستة . وبين النحويين خلاف في العلِة التي زِيدَتْ مِنْ أَجْلِهَا النُّونُ ، وَمَذْهَبُ ابْن جِنَّى (٢) وهَوُ مَذْهَبُ سيبَويهْ (٣) : أَنَّهَا زيدتَ عوضًا من الحركة والتنوين اللذين كانًا في المفرد ؛ لأن المفرد يستحق الحركة للإعْرَابِ ، والتَّنْوينَ ؛ لأنه منصرف في الأَصْل، والأَلف والياء في التثنية بمنعان لحاقهما فعوض النون ؛ وتحريكها لِالْتِقَاءِ الساكَنين ، وَكَسْرُهَا عَلَى أَصْلِهِ ، وهذه النون تثبتُ مع الأَلف واللام ثبوت الحركة

ولا يخلو المؤنث من أن يكون بعلامة أو بغير علامة ، فذو العلامة مؤنث بالتاء أو الألف أو الهمزة ، فالتاء ثبتت كقولك : تَمْرْتَانِ ، وقالوا في خِصْيَةِ وَإِلِيَةِ : خِصْيَانِ وَإِلِيَانِ وَهُو شَاذَ (٤) . وَالمُؤْنَثُ بِالأَلْفُ يَنْقُلُبُ أَلْفُهُ يَاءً كَقُولُكُ فَي مُحْبُلَي : مُجْلَيَانِ .

كقولك : الزَّيدَانِ ، وتسقط مع الإضافة سقوط التنوين كقولك : غُلَامِي زَيدٍ ،

ولهذا حكم بأنها عوض منها ، وإنما استوى المذكر والمؤنث في التثنية كالزُّيدَين

والهنْدَين ؛ لأن عدد التثنية لا يختلف ؛ لأنها ضم مفرد إلى مثله .

والمؤنث بالهمزة تقلب همزته واوًا كقولك في صَحْرَاءَ: صَحْرَاوَانِ. أما ثبوت التاء: فلأن المقصود تثنية المؤنث ، وأما قلب الألف ياء: فلأن إقرارها غير ممكن ، ١٤/ب فقلبت إلى / حرف يكون علامة للتأنيث . وأما قلب الهمزة واوًا : فإنا ( لو ) (٥٠ أثبتنا الهمزة لجمعنا بين الأمثال بإيقاعها بين ألفين أو بين ألف وياء ، فأبدلنا منها حرفًا بعيدًا منهما وهو الواو ، وإنما سقطت نون التثنية في الإضافة ؛ لأنها زيادة تفصل المثنى عما بعده ولفظها لفظ التنوين .

<sup>(</sup>١ ، ٢) انظر رأيه في اللمع ق ( ٥ ) - أ .

<sup>(</sup>٤) لحذف علامة التأنيث من المثنى .

<sup>(</sup>٣) انظر رأي سيبويه في الكتاب ( ٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق .

# ( ذكر الجمع )

قال أَلْكُنَّ : اعْلَمْ أَنَّ الْجَمْعَ لِلْأَسْماءِ دُونَ الأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيَ : اعْلَمْ تَصْحِيحِ ، ما سلم فِيهِ نَظْمُ ضَرْبَيَ : جَمْعُ تَصْحِيحِ ، ما سلم فِيهِ نَظْمُ التَّصْحِيحِ ، ما سلم فِيهِ نَظْمُ النَّصْحِيحِ ، مَا سلم فِيهِ نَظْمُ الْوَاحِدِ وَبَنَاؤُهُ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَينِ : جَمْعُ تَذْكِيرٍ ، وَجَمْعُ تَأْنِيثٍ .

وللمثنى في الإضافة أربعة أحوال: الأُولَى: تُبُوتُ أَلِفِهِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا مُتَحَرِّكُ كَقُولُك: قَامَ غَلَامَا كَقُولُك: قَامَ غَلَامَا لَا يَدِ ، الثَّانِيةَ: حذفها إِذَا كَانَ بَعَدَهَا سَاكِنٌ كَقُولُك: قَامَ غَلَامَا لَأَمِيرِ. الثالثة: إثبات الياء إذا كان بعدها متحرك كقولك: رأيت غُلَامَي زَيدٍ. الرابعة: كُمْ مِيرٍ. الثالثة: إثبات الياء إذا كان بعدها متحرك كقولك: رأيت غُلَامَي زَيدٍ. الرابعة: كَسرها إذا لقيها ساكن كقوله تعالى: ﴿ يَصَدِحِبَي ٱلسِّجْنِ ﴾ (١) وَتَشْدِيدُ الْيَاءِ لَحُنْ .

# (ذكر الجمع)

قال أَبِرَ الْحُنَّانِ: (الجَمْعُ): عِبارَةٌ عن ضم مفرد إلى أكثر منه ، وهو أولى بالمجيء في الكلام من التثنية ، لأن عدته أكثر من عدتها فلو لم تجئ بصيغته لافتقرت إلى ذكره ثلاثة مرات وأكثر من ذلك ، ألا ترى أنك لو قلت : قَبَضْتُ دَرَاهِمَ ، وكانت عَشَرَةً فَلَمْ تَأْتِ بصيغة الجَمْع احْتَجْتَ إلى المُفْرَدِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؟.

وإِنَّمَا اخْتَصَّ بِالأَسماء ؛ لأَنها محتاجة إليه ؛ لأَن الاَسْمَ المفردَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَكْثر مِنْ نَفْسِه كَرَجُل وَفَرس . ولم تجمع الأَفعال ؛ لأَن فائدة الجَمْعِ التَّكْثِيرُ ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ مِنَ الْفعْلِ تَقُولُ : قَامَ زَيدٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَامَ أَلْفَ مَرَّةٍ . ولم تجمع الحروف ؛ كان الجمع ضَرْبٌ مِنَ التَّصْريفِ ، والحروف لا تُصَرَّفُ ، وإنُ شِئْتَ قلت : الحروف نَائِبَةٌ عَنِ الأَفْعَالِ ، والأَفْعَالُ لَا تُجُمْعُ فكذلك نائبها .

وانقسامُهُ إلى جَمْع تصحيح ، وجمع تكسير ضَروُرِي ؛ لأنَّ بِنَاءَ الْواَحِدِ وَنَظْمَهُ إِنْ بَقَيَا / في الجمع فهو التصحيح ، وإنْ لَمْ يبقيا فهو التكسير . ومعنى النَّظْمِ : أَنَّ نَظْمَ ١/١٤ جَعْفَرِ : جيم وعين وفَاء وراء ، وبنَاؤُه فَعْلَلُ ، فالجيم مفتوحة ، والعين ساكنة ، والفاء مفتوحة ، والراء حرف إعراب لَا عِبْرَة بِحَرَكَتهَا ، فَإِذَا قُلْتَ : جَعْفَرُونَ أَو جَعْفَرِينَ ؛ مفتوحة ، والبِنَاءُ بَاقِيَانِ ، وإِذَا قَلْتَ : جَعَافِرُ ؛ فَقَدْ زَال النَّظْمُ لِفَصْلِ الْأَلِفِ بَينَ الْعَينِ والفاء ، وَزَالَ البِّنَاءُ ؛ لِأَنَّ الْعَينَ صَارَتْ مَفْتُوحَة والْفَاءَ صَارَتْ مَكْسُورَةً .

<sup>(</sup>١) شُوَرة يُوشُف من الآية (٣٩).

# ( جمع التذكير )

قال أَيْرَجُنِيُّ: وَهُوَ الَّذِى يَكُونُ فِى الرَّفْعِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ ، وَفَى الْجَرِّ وَالنَّصْبِ بِاليَاءِ وَالنُّونِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْجَمْعُ لِلْمُذَكَّرِينَ مِمَّنْ يَعْقِلُ نحو: زَيدٍ وَعَمْرٍ ، وَلَيْعَ وَالْتَعْرُونَ الْوَاوِ فَيْلَهَا ، وَهَى عَلَامَةُ الْجَمْعِ وَعَلَامَةُ الرفَعْ ، وفتحت النُّونُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الْوَاوِ قَبْلَهَا ، فَإِنْ جَرَرْتَ الْجَمْعِ وَعَلَامَةُ الرفَعْ ، وفتحت النُّونُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الْوَاوِ قَبْلَهَا ، فَإِنْ جَرَرْتَ وَلَا يَقُولُ : مَرَرْتُ بِالزَّيدِينَ ، وَصَرَبْتُ الزَّيدِينَ ، فَالْيَاءُ حَرْفُ الإعْرَابِ ، وَهِي عَلَامَةُ الجُمْعِ وَعَلَامَةُ الجُرَّ وَلَيْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عِلَى الرَّفْعِ / فَإِنْ أَضَفْتَ هَذَا الجَمْعِ أَسْقَطْتَ وَلَا الْجَمْعِ أَسْقَطْتَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَلْمِي زَيدٍ ، وَرَأَيتُ مُسْلِمِي زَيدٍ ، وَرَأَيتُ مُسْلِمِي زَيدٍ ، وَرَأَيتُ مُسْلِمِي زَيدٍ ، وَكَانَ الْأَصْلُ مُسْلِمُونَ وَمُسْلِمِينَ فَسَقَطَتِ النَّوْنُ لِلْإضَافَةِ .

وَلَا يَخْلُو جَمْعُ التَّصْحِيحِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُذَكَّرًا أَو مُؤَنَثًا ، وَهَذَا الانْقِسَامُ ضَرُورِيُّ ،
 وَلِتَقْسِيمِهِ إِلَى هَذَين فَائِدَةٌ ، لِأَنَّ مُحُكْمَي المذكَّرِ والمُؤنَّثِ فى التَّصْحِيحِ مُحْتَلِفَانِ .

# ( باب جمع التذكير )

قال آبر آنحُبُان : هَذَا الجمع معرب بالحروف بمنزلة التثنية ، ويسمى ذَا الهِ جَائِين ؛ لأنَّ هجاءه فى الجر والنصب غَيرُ هِ جَائِه فى الرفع ، ألا ترى أَنَّ زَيدينَ غَيرُ زَيدُونَ ؟ . ولا يخلو الاسم المجموع هذا الجمع من أن يكون جامدًا أو مشتقًا ، فإن كان جامدًا فله خمس شرائط : إحداها : أَنْ يكون مذكرًا احترازًا من هِنْدٍ وَنَحْوِهِ . والثانية : أن يكون مذكرًا حقيقيًا احترازًا من حَجرٍ وَنَحْوِه . والثالثة : أَنْ يكُونَ علمًا احترازًا مِنْ رَجُلٍ وَنحُوه . والثالثة : أَنْ يَكُونَ علمًا احترازًا مِنْ رَجُلٍ وَنحُوه . والخامسة : أَنْ يكُونُ حَالِيًا مِنْ هَاءِ التَّأْنِيثِ احْتِرَازًا مِنْ طَلْحَةَ وَنَحْوِه . ونخوه . والخامسة : أَنْ يَكُونُ خَالِيًا مِنْ هَاءِ التَّأْنِيثِ احْتِرَازًا مِنْ طَلْحَةَ وَنَحْوِه .

وإن كان مشتقًا فالشرائط معتبرة ما خلا العلية ، ولم يأت في الْقُوْآن على كثرة الجُمَوع فِيه عَلَمٌ مَجْمُوعٌ .

ولا يخلو هذا الجمع من أن يكون مرفوعًا ، أو منصوبًا ، أو مجرورًا ، فإنْ كَانَ مرفوعًا : أُلحقَ الْواوَ المَضْمُومَ مَا قَبْلَهَا ، أَمَّا إلحاق الواو ؛ فَلَأنها أُخْتُ الضَّمَةِ التي هي 1/1 رفع في الواحد . / وأما ضم ما قبلها ؛ فليدلوا على امتزاج الجمع بالاسم . وإن كان = = مجرورًا: ألحق ياء مكسورًا ما قبلها ، أما الياء ؛ فَلَأَنَّهَا أُخْتُ الكسرة التي هي جر في الواحد . وأما كسر ما قبلها ؛ فللدلالة على شدة الامتزاج ، وقيل : للفرق (١) بين التثنية والجمع ، وقد ذكرنا أولوية التثنية بالفتح فيما قبل الياء . وإن كان منصوبًا فعلامته الياء ؛ لأنه لم يبق للنصب علامة فَحُمِلَ على الجَرِّ ، وكان حمله عليه أولى لأشترَاكِهِمَا في وُقُوعِهِمَا فَضْلَتينِ وتلحقه بعد الواو والياء نون مفتوحة ، وهي عوضٌ من الحركة والتنوينِ اللَّذينِ كَانَا في الواحد كما ذكرنا في التثنية ، وتحريكها لإلتِقَاءِ الساكنين ، وفتحها لِمُعَادَلَةِ اللفظ ؛ لأن قبلها وَاوًا قبلَها ضمةٌ ، وَيَاءً قَبْلَهَا كَشرة فلو كسرت لثقل اللفظ ، وحكمها في الثبوت مع الألِفِ واللَّمِ والسقوط في الإضافةِ حكم نون التثنية .

وللواو والياء مع الإضافة أَرْبَعُ صُور : الأولى : واوٌ مضمومٌ ما قبلها ثابتة كقولك : كقولك : هَوُلَاءِ مُسْلِمُو زَيدٍ . الثانية : وَاوٌ مضمومٌ ما قبلها مَحْذُوفَةً كقولك : هَوُلاء مُسْلِمُوا الْأَمِيرِ . الثالثة : يَاءٌ مكسورٌ ما قبلها ثَابِتَةً كقولك : مَرَرْتُ بِمُسْلِمِي زَيدٍ . الرابعة : يَاءٌ مكسورٌ ما قبلها مَحْذُوفةً كقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْقِ ﴾ (٢) فَإِنْ قُلْتَ : ﴿ هَوُلًاءِ (٣) مُسْلِمُونَ زَيدًا ﴾ نَصَبْتَ ؛ لأنه اسم فاعل ثبتت نونه ، فأما ما أَنْشَدَهُ أَبُو عَلِى كَاللهُ مِنْ قَولِ الشَّاعِرِ (٤) :

١٧ - رُبُّ حَيِّ عَرَنْدَسٍ ذِي طَلَالٍ لَا يزالُونَ ضَارِبِينَ الْقِبَابِ (٥)

فَإِنْمَا جَرِ القِبَابَ ؛ لأنه جَعَلِ النُّونَ معْتَقِبَ الإِعْرَابِ ، فِلذَلك أَثَبتها في الإضَافَةِ كما قَالَتِ المَرَأة (٦) :

<sup>(</sup>١) في الأصل الفرق بدون لام الجر والتعليل .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج من الآية ( ٣٥ ) . (٣) في الأصل هاؤلاء .

<sup>(</sup>٤) لم نهتد إلى اسمه .

<sup>(</sup>٥) عرندس: قوي شديد. الطُّلال بالفتح: الحالة الحسنة - القباب: جمع قبة وهي التي تتخذ من الأديم أو الخشب. والبيت في الأشموني ( ٧٠/١) والمحصول ( ١٤٩)، والهمع ( ٤٧/١) والتصريح ( ٧٧/١). والشاهد فيه: « ضاربين القباب » حيث أثبت نون الجمع مع جر ما بعده وذلك لجعل النون معتقب الإعراب.

<sup>(</sup>٦) لم نهتد إلى اسم هذه المرأة ولكنها زوجة سالم بن قحفان .

١٨ - إِنَّ حِرِي أَضْيَقُ مِنْ تِسْعِينِ (١)

 ١/١٣ / فأما « غِشلِينٌ وزَيتُونٌ » فاسْمَانِ مُفْردَانِ فِي آخرِهِمَا زِيَادَتَانِ وَافَقَتَا زِيَادَتَي ( الإغْرَابِ <sup>(٢)</sup> ) فِي الجُمْعِ ، وكما لا يُقَالُ : إِنَّ سَكْرَان تثنية لموافقته لفظ « زَيدَانِ » كذلك لا يقال : إنَّ غِسُلِين ﴿ وَزَيْتُونٌ جمع لموافقته لفظٌ زَيدِينَ وَزَيدُونَ ﴾ .

وإِنَّمَا خُصَّ ذَوُو الْعِلْم بِهَذَا الْجَمْع ؛ لأنهم مُفَضَّلُونَ علَى سَائِر الْحَلْوُقَاتِ إلا ٱلْمَلَائِكَةِ ؛ فإنه قد اخْتُلِفَ في الأَفْضَلِّ منهم ومن البِشر ، قال اللَّه تَعَالَى : ﴿ وَلِقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادُمُ وَحُمْلُنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ (٣) فَاحْتَرمُوا اللَّفْظَ كَمِا احْتَرَمُوا المُّعْنَى فَصَحَّحُوهُ ، وقد جاء هذا الجَمْعُ فِي صِفَاتِ القَدِيمِ سُبْحَانَه : ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٤) وقوله تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُبِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ (°) وَهُوَ قَلِيلٌ .

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت وتمامه:

مثل خروف أبلق سمين إِنَّ حِري أَضْيَقُ مِنْ يَسْعِينِ وَهُو فَي المحصول شرح الفصول ( ١٥ ) والشاهد فيه : جعل النون من تسعين معتقب الإعراب . (٣) سورة الإسراء الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر من الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات من الآية (٤٧).

# ( جمع التأنيث )

قال أَيْرَجُنِيّْ : إِذَا جَمَعْتَ الاسْمَ المُؤَنَّثَ زِدْتَ فِي آخره أَلِفًا وَتَاءً ، وَتَكُوْنُ التَّاءُ مَضْمُومَةً فِي الرَّفْعِ ، وَمَكْسُورَةً فِي الْجرِّ وَالنَّصْبِ ، تَقُولُ فِي الرَّفْع : هَؤُلَاءِ

الهِنْدَاتُ ، وَفِي الْجَرِّ : مَرَرْتُ بِالهِنْدَاتِ ، وَفِي النَّصْبِ : رَأَيْتُ الْهِنْدَاتِ ، وَفِي النَّصْبِ : رَأَيْتُ الْهِنْدَاتِ ، فَالْأَلِفُ وَالتَّاءُ عَلَامَةُ الْجَمْع والتَّانِيثِ ، والتَّاءُ حَرْفُ الإعْرَابِ وَضَمَّتُهَا عَلَامَةُ

الرَّفْع ، وَكَسْرَتُهَا عَلَامَةُ الَّجْرِّ وَالنَّصْبِ .

فَإِنْ كَانَ فِي الاَسْمِ المُؤَنَّثِ هَاءُ التَّأْنِيثِ حَذَفْتَهَا فِي الجَمْعِ، تَقُولُ فِي جَمْعِ قَائِمَةِ: قَائِمَةُ ، وَكَانَ الْأَصْلُ قَائِمَتَاتٍ وَمُسْلِمَةٍ: مسلمات ، وَكَانَ الْأَصْلُ قَائِمَتَاتٍ وَمُسْلِمَتَاتٍ فَحُذِفَتِ التَّاءُ الأَوْلَى: لِعَلَّا يَجْتَمِعَ فِي الاَسْمِ المؤنَّثِ علامتا تأنيث. فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ أَلِفُ التَّأْنِيثِ المَقْصُورةُ قُلِبَتْ فِي الجَمْعِ ياءً ، تَقُولُ فِي جَمْعِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ أَلِفُ التَّأْنِيثِ المَقْصُورةُ قُلِبَتْ فِي الجَمْعِ ياءً ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ أَلِفُ سُعْدَى : سُعْدَياتُ ، وَفِي جَمْعِ حُبَارَى : حَبَارِيَاتُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ أَلِفُ التَّأْنِيثِ المَهْرَةُ فِي الجَمْعِ وَاوًا تَقُولُ فِي جَمْعِ صَحْرَاءَ : التَّأْنِيثِ المَهْرَةُ فِي الجَمْعِ وَاوًا تَقُولُ فِي جَمْعِ صَحْرَاءَ :

صَحْرَاوَاتٌ / وَفِي جَمْع خَنْفُسَاء : خُنْفِسَاوَاتٌ . ﴿ وَفِي جَمْع خَنْفُسَاء : خُنْفِسَاوَاتٌ .

### ( باب جمع التأنيث )

قال آبر المُخَبَّانِ: وإنَّمَا أُخِّرَ ذِكْرُهُ ؛ لِأَنَّ المذكرَ هو الأصلُ والمؤنثَ فرعٌ عليه ، وافْتَقَرَ إلى زيادتين ؛ لأن الغرض الدِلالةُ علَى الجمع والتأنيث ، وهما فرعان ، وكانت الزيادتان الألف والتَّاءَ دوُنَ غيرهما ؛ لأنهما تكونان للتأنيث في الواحد كحُبْلَى وَثَمَرةٍ ، وتكونان فيما يراد به الجمع « كَالشُّقَّارَى (١) واللَّصَيقَى (١) ، وَالمَرُوانَّيةِ وَالزُّيَرِيَّةِ » وقدمت الألف لالتبس في والزُّيريَّةِ » وقدمت الألف على التاء ؛ لأنه لو قدمت التاء وأُخِّرَتِ الألف لالتبس في نحو قولك : « مُسُلِمَتَا زيدِ » بالمثنى المضاف . وإنما ضمت تاؤه في الرفع وكسرت في الجر ، لأنها حرف صحيح يقبل الحركات فجرت عليه كالدال من « زيدِ » وإنما كسرت في النصب ، لأن جمع التأنيث جمع تصحيح ؛ فحمل نصبه على جرِّه =

<sup>(</sup>١) الشُّقَّارى : نَبْتَةٌ ذاتُ زهيرةِ والشُّقَّارَي : الكَذِب .

<sup>(</sup>٢) اللَّصَيقَى مخففة الصاد: عشبة ؛ عن كراع لم يُحلِّها .

= كما حمل نصب جمع التذكير على جره ، فجرى الفرع مجرى الأصل ، وقيل : لَو ١/١٦ أُعْرِبَ جَمْعُ التأنيث بثلاث حَرَكَاتٍ لكانِ الفرع أُوسَعَ مَجَالًا مِنَ الأصل / وذلك كَقُولك : هَؤُلاء هِنْدَاتٌ ، وَمَرَرْتُ بِهِنْدَاتٍ ، وَرَأَيتُ هِنْدَاتِ .

واختلفوا في الألف والتاء وفي التنوين . أما الألف والتاء : فقيل : إنهما كلتاهما علامتان لمجموع المعنيين ، وهذَا هُوَ علامتان لمجموع المعنيين ، وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وقيل : إن الألف تدل على الجمع والتاء تدل على التأنيث ، وقيل بالعكس .

وأُمَّا التنوين : فقيل : إنه للخفة والمكانة كَتَنْوِينِ « رَجُلِ » ، وقيل : إنه للمقابلة ، وحقيقة ذلك أَنَّهُ بإزاء النون في الزيدين والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ فَإِذَآ أَفَضْ تُم عَرَفَنتِ عَرَفَنتِ ﴾ (١) فَإِدْخَالُهُ في المؤنث المعرفة يوجب أَنَّهُ للمقابلة ، ولو كان للصرف لم يَدْخُلُ ، وقيل فيه غير هذا .

وَلَا يَخْلُو المجموعُ هذا الجمع من أن يكون مؤنثًا بعلامة أو بغير علامة . فالذي بغير العلامة : لا تصنع فيه شيئًا غير أن تزيد الألف والتاء وقد ذكر .

والمؤنث بالعلامة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المؤنث بالتاء ؛ كَمُسْلِمَة وَقَائِمَة تَقُولُ فِي جَمْعِهِ: (٢) مُسْلِماتٌ وَقَائِمَة تَقُولُ فِي جَمْعِهِ: الله مُسْلِمَتَاتٍ وَقَائِمَتات (٢) ، وإنما حذفت إحدى التائين ، لئلا يجتمع في الاسم الواحد علامتا تأنيث ، وإنما خصت الأولى بالحذف ؛ لأن الثانية طارئة والطارئ يزيل حكم الثابت ، وقيل: لأنَّ التَّاءَ الثانية والألِفَ تدلان على الجمع والتأنيث فلا تحذف .

القسم الثانى : المؤنث بالألف المقْصُورة ؛ كَحُبْلَى وَحُبَارَى تقول في جمعه : حُبْلَياتٌ وَحُبَارَيَاتٌ وإنما لم يحذفوا الألف لسكونها ؛ لأنهم لو حذفوها لالتبس عليهم بناء الجمع ببناء الواحد فصار حُبْلَات (ئ) كَبُهْمَاةٍ وحُبَارَاتٍ كَشُكَاعَاةٍ ، وإنما قلبوها حرف علة ؛ لأن حروف (٥) العلة متجانسة فقلب بعضها إلى بعض كَلَا قَلْبٍ ، وإنماً =

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ١٩٨ ) . (٢) في الأصل جميعه .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل مسلمات وقائمات وما أثبتناه نقلًا عن اللمع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل حبلاة بتاء مربوطة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل لا حرف ، ولا معنى له في الكلام .

# ( جمع التكسير )

قال الْبِهَجُنِّينَ : وَهُوَ كُلُّ جَمْعَ تَغَيَّر فِيهِ نَظْمُ الْوَاحِدِ وَبِنَاؤُهُ ، وَإِعْرَابُه جَارٍ عَلَى آخِرِهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْوَاحِدِ . تَقُولُ : هَذِهِ دُورٌ وقُصُورٌ ، وَرَأَيتُ دُورًا وقُصُورًا ، وَمَرَرْتُ بِدُورٍ وقُصُورٍ . وَمَرَرْتُ بِدُورٍ وقُصُورٍ .

= قلبوها ياء ؛ لأنَّ اليَاءَ (١) علامةُ تَأْنِيثِ في نَحْو : تَفْعَلِينَ ، فَقْلِبَتِ / الْأَلِفُ إلَيهَا . ١٨ب القسم الثالث : المؤنَّثُ بالألف الممدودة ، وذلك نحو : صَحْرَاءَ وَخُنفسَاءَ ، تقول في جمعها : صَحْرَاوَاتٌ وَخُنفِسَاوَاتُ ، وإنما لم يقولوا : صَحْرَاءَاتُ فَيُقِرُوا الهمزة ، لئلا تقع علامة التأنيث حَشْوًا في الكلمة ، وإنما قلبوها حرف علة ؛ لأن حروف العلة تقلب إلى الهمزة كثيرًا ، فقلبوها إليها مُعَاوَضَةً ، وكانتِ الواو أُولَى بِذَلِكَ ؛ لأن الواو تقلب إلى الهمزة كثيرًا ، وقيل : لو قلبوها ياء لاجْتَمَع ألِفانِ وَيَاءٌ فيكون كالجمع بين ثلاث ألفات .

قال جرير في جمع المقصور:

١٩ -إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيَّ فَخَلِّ عَنْهُمْ

وقال الشاعر في جمع الممدود:

٢٠ - أَتَانِي وَعِيدُ الحَوفَزَانِ وَدُونَهُ

وَعَنْ بَازٍ يَصُكُ مُجَارِيَاتِ (٢)

مِنَ ٱلْأَرْضِ صَحْرَاوَاتٌ فَلَجٌ وَقُورُهَا (٣)

## ( باب جمع التكسير )

قال ٱبْرَاكِخُبَّاز : قوله : ( هُوَ كُلُّ جَمْع تَغَيَّرَ فِيهِ نظم الْواحِد وَبِنَاؤُهُ ) بَنَاهُ علَى =

(١) في الأصل الألف والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٢) الحُبَارَيَاتُ : جمع حُبَارَى وهو طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقًا ، يُضْرَبُ به المثل في البلاهة .
 والبيت في الديوان ( ٦٩ ) طبعة بيروت ( ١٩٦٤م ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لم نهتد إلى قائله:

الحوفزان : اسم رجل ، وقال الجوهري : والحوفزان لقب الحارث بن شريك الشيباني لقب بذلك لأن قيس ابن عاصم التميمي حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته ، واستشهد به على قلب همزة « صحراء » واؤا عند جمعه بالألف والتاء .

= الْغَالبِ . وهذا الجمع في تغير النظم والبناء على قسمين : قِسْمٌ يَتَغَيَّرُ نَظْمُهُ وَبِنَاؤُهُ ، كَبَيْتٍ وبنيُوتٍ . وَقِسْمٌ يَتَغَيَّرُ بِنَاؤُهُ دُونَ نَظْمِهِ ؛ كَسَقْفٍ وَسُقُفٍ (١) .

وَيَنْقَسِم بِعِبْرَةِ أُخْرَى إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : قسم أَكْثَرُ مِنَ الْواحِدِ كَبَيتٍ وَأَثِيَاتٍ . وقِسْمٌ أَقَل مِنَ الْوَاحِدِ كِحمَار وَحُمُر ، وَقِسْمٌ مِثْل الْواحِدِ فِي النَّظْمِ لَا فِي الْبِنَاءِ كَسَقْفِ وَسُقُفِ ، وقسم مثلُ الواحِدِ نظمًا وبناءً في الظاهر لا في التقدير ، وجاء ذلك في أربعة أسماء لا غير ، قالوا في جمع فُلْكِ للسفينة ، وهِجَان للناقة البيضاء ، وَدِلَاصِ للدرع البَرَّاقَة ، وشِمَال للخليقة : فُلْكُ وَهِجَانٌ وَدِلَاصٌ وشمِالٌ ، والفرق بين المفرد والجمع حكمي لا لفظي ولا ينكر في العربية اتفاق الألفاظ واختلاف بين المفرد والجمع حكمي لا لفظي ولا ينكر في العربية اتفاق الألفاظ واختلاف الأبنية في التصريف / وجد مِن ذلك شَيئًا كَثِيرًا ، ويُسَمَّى جَمْعَ التكسير العام ؛ لأنه يكون في ذوي العلم وفي غيرهم . قَالَ طَرَفَةُ :

٢١ - رَأَيتُ سُعُودًا فِي شُعُوبِ كَثِيرَةٍ وَلَمْ أَرَ سَعْدًا مِثْلَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ (٢)

وَسُمِّيَ بِجِمِعِ التَّكْسِيرِ تَشْبِيهًا بتَّكْسِيرِ الآنيةَ : وهو عبارة عن إزالة التَّتَامُ أَجْسَامِهَا بِمُصَادَمَةِ جِسْمِ صَلْبٍ ، فَكَذَلِكَ هذا الجمع لما تغير نَظْمُهُ وَبِنَاؤُهُ انفَصَل بعضُ أَجزائه مِنْ بعض .

وَ إِنَّمَا أُعْرِبَ إِعْرَابَ المفرد لأن بناءه مخترع فجرى مجراه ، وقيل : لأنَّه وارد على صِيغَةِ المفرد ، فَدُورٌ كَقُفْلٍ ، وَقُصور كَسُدُوسٍ : وهو الطَّيلَسَانُ .

وحكمه حكم المفرد في انقسامه إلى الصحيح والمعتل والمنصرف وغير المنصرف، والمنقوص والمقصور والممدود والمهموز، ونحن نمثل ذلك ليستبين، فالصحيح المنصرف: كَدور، وَغْيرُ المنصرف: كَمَساجِد، والمعتلُّ المنقوصُ: كَأَيد، والمقصُور: كَخُطًا، والمقصُورُ غيرُ المنوَّنِ: كَجَرْحَى، والممدُودُ: كَظِبَاء، والمهمُوزُ: كَأَكْمُورُ، وذوُ اليَاءِ المشدَّدَةِ: كَدُلِيّ. وقد ذكرنا أحكام هذه الأقسام وهذه مثلها.

<sup>(</sup>١) العبارة السابقة حصل فيها ارتباك بالأصل وما أثبتناه هو ما يتفق مع المعنى الذى يريده المؤلف. وما بالأصل هكذا: وهذا الجمع كبيت وبيوت وقسم يتغير بناؤه دون نظمه كسقف في تغير النظم والبناء على قسمين قسم يتغير نظمه وبناؤه وسقف.

<sup>(</sup>٢) والبيت في الديوان ص ( ٧١ ) بيروت ( ٩٦١ م ) ورواية الديوان :

رأيت سعودًا من شعوب كثيرة فلم تر عيني مثل سعد بن مالك وهو كذلك في المقتضب ( ٢٢٢/٢ ) والمخصص لابن سيدة ( ٨١/١٧ ) .

# ( الأفعال )

قال أَنْكُبُنِيْ : وَهُو ثَلَاثَةُ أَضْرُبِ تَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِ الزَّمَان : مَاضٍ ، وَحَاضٍ ، وُحَاضٍ ، وُمَسْتَقْبَل . فَالْمَاضِي : مَا قُرنَ بِهِ الْمَاضِي مِنَ الأَزْمِنَةِ نَحْوُ قَولِكَ : قَامَ أَمْسِ وَقَعَدَ أُولَ مِنْ أَمْسِ ، وَالْحَاضِرُ : مَا قُرِنَ بِهِ الْحَاضِرُ مِنَ الأَزْمِنَةِ نَحْوُ قَولِكَ : هُوَ يَقْرَأُ اللَّهْ مِنْ أَمْسِ ، وَالْحَاضِرُ : مَا قُرِنَ بِهِ الْحَاضِرُ مِنَ الأَزْمِنَةِ نَحْوُ قَولِكَ : هُوَ يَقْرَأُ اللَّهْ اللَّهُ مَجَازًا اللَّهْ فَلَ قَدْ يَصْلُحُ أَيضًا لِلْمُسْتَقْبَلِ مَجَازًا والنَّنَ ، وَهُو يَقْرَأُ غَدًا ، وَيُصَلِّي بَعْدَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَتَقْبَلِ تَقُولُ : هُو يَقْرَأُ غَدًا ، وَيُصَلِّي بَعْدَ فَلْ : هُو مَوفَ فَقُلْتَ : عَدِ ، فَإِنْ أَرَدْتَ إِخَلَاصَهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ أَذْخَلْتَ فِي أَوَّلِهِ السِينَ أَو سَوفَ فَقُلْتَ : عَدِ ، فَإِنْ أَرَدْتَ إِخَلَاصَهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ أَدْخَلْتَ فِي أَوَّلِهِ السِينَ أَو سَوفَ فَقُلْتَ : عَدِ ، فَإِنْ أَرَدْتَ إِخَلَاصَهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ أَذْخَلْتَ فِي أَوَّلِهِ السِينَ أَو سَوفَ فَقُلْتَ : سَيَقْرَأُ غَدًا ، وَسَوفَ يُصَلِّي بَعْدَ غَدٍ .

وَالْمُسْتَقْبَلُ: مَا قُرِنَ بِهِ الْمُسْتَقْبَلُ مِنَ الأَزْمِنَةِ نَحْو قَولِكَ: سَيَنْطَلِقُ غَدًا ، وَسَوفَ يَقُومُ غَدًا ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ أَفْعَالِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ تَقُولُ: قُمْ غَدًا وَلَا تَقْعُدْ غَدًا .

## ( باب الأفعال )

قال آبر آنخ بَاز : الْأَفْعَالُ مُشْتَقَّةً مِنَ الْمَصَادِرِ (١) ، وفائدة الاشْتِقَاقِ : الدَلَالَةُ على اقْتِران الأحداث بالأزمنة المحصلة من ماض وحاضر ومستقبل . وانقسامها إلى ثلاثة أقسام ضروريُّ ؛ وذلك لأن الفعل لا يخلو من أن يكون زمان الإخبار به زمان ومُجُودِهِ أَو غَيرَ زَمَانِ وُجُودِهِ (٢) ، فإن كان الأول : فهو الحال . وإن كان الثانى : فلا يخلو زمان وجوده من أن يكون وجوده مترقبا أو متقضيا ، فالأوَّلُ / : المستقبل ، ١٧٠ب والثاني : الماضي . وَهَذَا الْحُصْرُ ضَرُوريُّ ؛ لأَنَّهُ دَائِر بين النَّفي والإِنْبَات .

واختلف النحويون في الأصل من الأقسام الثَّلاثَة ، فقال قوم : الماضى هُوَ الْأَصْلُ ؛ لأنه يكون مجردًا من الزيادة ثم تلحقه زياداتُ المضارعة ، والأصل عدم الزيادة . وقال قوم : الأصل فِعْلُ الحال ؛ لأنه موجودٌ والماضى والمستقبل معدوُمَانِ ، ولا شبهة في أنَّ الموجود أقوى من المعدوم . وقال قوم : المستقبل هو الأصل ؛ لأن العدات به تكون وهو يصير إلى الحال ثم إلى الماضِي .

والماضي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : مَاضٍ في اللَّفظِ والمَعْني : وهو الفعل المبنيُّ علَى الفَتْح المجرد =

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف مسألة ( ٢٨ ) .

= من الزيادة ، الذي لم تلحقه قرينة تخرجه عن موضوعه كقولك : قَامَ وَجَلَسَ ، وَتَعْرِفُ بَقَاءَهُ على أصله بصحة اقتران الزمان الماضي به ، كقولك : قَامَ أُمْسِ وقعد أول من أمس .

وَمَاضٍ فِي اللفظ دُوْنَ المعنى : وهو هذا الفعل إذا لحقه حَرُفُ الشَّرُطِ كقولك : إنْ قَامَ زَيدٌ جَلَسَ عَمْرُو ، فاللفظ ( مَاضٍ ) (١) والمعنى مستقبلٌ ، لأنه يصح أنْ يقول : إن قامَ زَيدٌ غَدًا جَلَسَ عَمْرُو بَعْدَ غَدِ ، فَتَقْرِنُ بِهِ الزَّمَانَ المُسْتَقبَلَ . وَمَاضٍ فِي المُعْنَى دُونَ اللَّفْظِ : وهو المضارع الذي دخلت عليه لَمْ كقولك : لَمْ يَفْعَلْ ، ويدلك على أنه ماض في المعنى أنك تقول : لَمْ يَقَمْ زَيدُ أَمْسٍ ، فتقرن به ( الزمان ) (٢) الماضي . قال أبو على : ولو كان المعنى كاللفظ لم يجز هذا كما لا يجوز يَقُومُ زَيدٌ أَمْسٍ .

والحاضر هو الفعل الذي في أوله زَيادَةُ المضارعة، وكان زمانُ الإخبار به زمانَ وجوده كقولك: يُصَلِّي وَيقُومُ وَيَقْرَأُ، تقول ذلك وهو في الصلاة والقيام والقراءة. وأكثر ما يمثل النحويون بالأفعال التي لها أجزاء متصلة كالأفعال الثلاثة التي ذكرناها؛ لأنهم ١/١٨ يقصدون / بيان الحال، وذلك لا يبين إلا بالأفعال المتصلة الأجزاء. والمضارع مشترك بين زماني الحال والاستقبال، فإن تجرد من القرائن اللفظية والمعنوية حمل على الحال؛ لأن الفعل خَبَرُ، والأصل في الخَبَر أَنْ يكون صِدْقًا، وذلك إنما يتحقق في الحَالِ وإن عرضت له قرينة لفظية أو معنوية تخصصه بأحد الزمانين تخصص به، فالقرينة المعنوية المخصصة بالحال كقولك مخبرًا عن نفسك: أَجْلِسُ وأنت في الجلوس، والقرينة المعنوية المخصصة بالاستقبال كقولك: يَقُومُ بالاستقبال كقولك: يَقُدمُ زَيدُ وهو غائب، واللفظية المخصصة بالحال كقولك: يَقُومُ الآنَ وَيُصَلِّي السَّاعَة ، والأصل في « الآن » أن يطلق على زمان الحال، ويجوز إطلاقه على الماضي والمستقبل القريبين من الحال كقوله سبحانه: ﴿ أَتَوَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمُ ﴾ (٣). الماضي والمستقبل القريبين من الحال كقوله سبحانه: ﴿ أَتَوَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمُ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ ﴾ (٤) واللفظية المخصصة بِالاسْتِقْبَالِ كقوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَـٰثُةٌ ﴾ (٥) والقرائن اللفظية المخصصة بالحال: ﴿ مَا ﴾ النافية ، والساعة والآن ، ولام الابتداء(٢) والمخصصة بالاستقبال: السين وسوف وأَنْ وَلَنْ وَكَى وَإِذَنْ =

<sup>(</sup>١ - ٢) زيادة يقتضيها السياق . (٣) سورة الأنفال من الآية (٦٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الجن من الآية (٩). (٥) سورة الكهف من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٦) وقع حشوًا بعد قوله : « ولام الابتداء » لفظ في قوله ، حيث إن ابن جني لم يذكر مثالًا لذلك .

( معرفة الأسماء المرفوعة )

### 1.4

قال أَنْكُبُنِيْ: / وَهِيَ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ : مُبْتَدَأً ، وَخَبَرُ مُبْتَدَأً ، وَفَاعِلٌ ، وَمَفْعُولٌ ٧/أ مُجعِلَ الْفِعْلُ حَدِيثًا عَنْهُ ، وَمُشَبَّةُ بِالْفَاعِلِ فِي اللَّفْظِ وَهُوَ اسْمُ كَانَ وَخَبَرُ إِنَّ .

= وَإِنْ الشَّوْطِيَّةُ وَالْأَسْمَاءُ الَّتِي تَضْمَنْتُ مَعْنَاهَا .

والمستقبل يكون من الصيغ الثلاث ، فكونه من الماضى إذا دخل عليه « إنْ » كقولك : إنْ قَامَ زَيدٌ ذَهَبَ عَمْرُو ، وكونه من المضارع إذَا دخل عليه بعض المخصصات المذكورة كقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَدَمُ ﴾ (١) ، ﴿ وَلَن يَلْبَدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَدَمُ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَدَمُ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَدَمُ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَدَمُ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وصيغ الأمر كلها مستقبلات كقولك: قُمْ وَاجْلِسْ وفعل النهى كذلك كقولك: لا تَذْهَبْ وَلَا تَأْكُلْ ، وإنما كان فِعْلَا الأمر والنهي مستقبلَينِ لأنك لا تأمر إنسانًا بما فعله ، ولا تنهاه إلا عما لَمْ يَفْعَلَهْ ، ويجيء الماضي والمضارع / والأمر دعاء كقولك: ١٨/ب رَحِمَ اللّهُ زَيدًا وَ ﴿ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ ۗ ﴾ (٥) ، ﴿ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ ﴾ (٦) .

# ( معرفة الأسماء المرفوعة )

قال آبر آنخ بَان : إذا عرفت أن المعرب اسم متمكن وفعل مضارع ، وأنَّ الإعرابَ رفعٌ ونصبٌ وجرٌ وجرٌ مَّ ، وأن الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب ، وأنَّ الاسم يَخْتَصُّ بِالجَرِ ، والْفِعْلَ يختص بالجَرَم حصل من مجموع ذلك أن المعرب على جهة البسط سِتَّةُ أَقْسَام : أَسْمَاءٌ مَرْفُوعَةٌ ، وأَسْمَاءٌ مَنْصُوبَةٌ ، وأَسُمَاءٌ مَنْصُوبَةٌ ، وأَسُمَاءٌ مَنْصُوبَةٌ ، وأَسُمَاءٌ مَعْرُورَةٌ . ولكل واحد من هذه عامل يؤثر وأفعالُ مَرْفُوعَةٌ ، وأفعالُ منصُوبةٌ ، وأفعالُ مَحْرُومةٌ . ولكل واحد من هذه عامل يؤثر فيه على وجه مخصوص ، ويشمل قوله : ( مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ المَرْفُوعَةِ ) إلى بَابِ فيه على وجه مخصوص ، ويشمل قوله : ( مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ المَرْفُوعَةِ ) إلى بَابِ فيه على ذكر الأقسام الستة وعواملها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ١٨٤ ) . (٢) سورة الحج من الآية ( ٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحديد من الآية ( ٢٣ ) .
 (٤) سورة الإسراء من الآية ( ٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة يوسف من الآية ( ٩٢ ) .
 (٦) سورة المؤمنون من الآية ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ق ( ٣٩ ) ب من اللمع نسخة الأزهر رقم ( ٣٩٤٨ ) العباس .

وإنما بدأً بِالأسماءِ ؛ لأنها الأصل في الإعراب ، وكانت الأصْلَ في الإعراب ، وإنما بدأً بِالأسماءِ ؛ لأنها الأصل في الإعراب لأنها تدل بصيغة واحدة على معان مختلفة كقولك : ما أحسن زيد ، فلولا الإعراب لتردد فهم السامع بين ثلاثة معان من هذا الكلام ، لا يدري إلى أيها يذهب ، وهي التعجب ، والنفي ، والاستفهام ، فإذا قلت : مَا أَحْسَنَ زَيدًا ، فُهِمَ التعجب ، وإذا قلت : مَا أَحْسَنُ زَيدٍ ، فُهِمَ الاسْتِفْهَامُ . وإنما بدأ بالمرفوعة ، لأن المرفوع يستغني عن المنصوب والمجرور ، ولا يكونان حتى يتقدم المرفوع ، ألا ترى أنك تقول : قَامَ زَيدٌ ، وَعَمْرٌو مُنْطَلِقٌ ، وَضُرِبَ عَبْدُ اللهِ ، فيستغني الكلام عن المنصوب والمجرور ، فإذا احْتَجْتَ إلى فضلة بيان جئت بهما كقولك : قَامَ زَيدٌ ، وَصُرِبَ عَبْدُ اللهِ بِالسَّوطِ . كقولك : قَامَ زَيدٌ ، وَضُرِبَ عَبْدُ اللهِ بِالسَّوطِ . وانْقَسَم المرفوع إلى هذه الأقسام الخمسة ؛ لأن عامل الرفع لا يخلو من أن يكون معنويًّا أو لفظيًّا ، فإنْ كان معنويًّا فهو عامِلُ الاثِيدَاء والْخَبَر . وان كان لفظيًّا لم يخل

١/١٩ من أَنْ يكون / فعلًا أو حرفًا ، فإن كان فعلًا لم يخل من أن يكون حقيقيًا أو غير

حقيقي ، فإن كان حقيقيًّا لم يخل من أن يكون مسمى الفاعل أو غير مسمى

الفاعل، فَإِن كان مسمى الفاعل فالمرفوع به فاعل ، وإنْ لم يكن مسمى الفاعل فالمرفوع به مفعول لم يسم فاعله ، وإن كانَ غَيرَ حقيقي فهو بَابُ ( كَانَ

وأَخُواتِها)، والمرفوع به مُشبَّة بالفاعل . وإن كان حرفًا فهو بَابُ ( إِنَّ وأَخَوَاتِهَا ) والمرفوع به مشبه بالفاعل أيضًا . وَاخْتَلَفَ النحويون في كون المرفوعات خَمْسةً أَذْلِكَ قِسْمَةٌ أَمْ عِدَّةٌ ؟ فمن قال : هي قسمة قال : لا يمكن أن يكون لها سَادِس . ومن قال : هي عدة قال : يمكن أن يكون لها سادس وكونها خَمْسَةً أُمرٌ اتِفَاقِيٌّ لَا ضرؤريٌّ .

# (المبتدأ)

قال أَنْ كُبُّنِي : اعْلَمْ أَنَّ المبتدأَ كُلُّ اسْمِ ابْتَدَأْتَهُ ، وَعَرَّبْتَهُ مِنَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ ، وَعَرَّبْتَهُ مِنَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ ، وَحَرَّضْتَهُ لَهَا وَجَعَلْتَهُ أُولًا لِثَانِ يَكُونُ الثَّانِي خَبَرًا عَنِ الْأُوّلِ وَمُسْنَدًا إِلَيهِ . وَهُوَ مَرْفُوعًانِ مَرْفُوعًانِ مَرْفُوعًانِ مَرْفُوعًانِ مَرْفُوعًانِ مَرْفُوعًانِ مَا بَعْدَهُمَا خَبَرٌ عَنْهُمَا .

### ( باب المبتدأ )

قال آبر آنح بَهُ إِن الله من يرى تقديم الفاعل على سائر المرفوعات ، قال شيخنا كَلْمَتْهُ : لأن عامله لفظي [ وهو ] (١) فِعْلٌ . وأكثرهم يرى تقديم المبتدأ ؛ لأن المبتدأ أولُ الجُمْلة والفاعل ثَانِي الجُمْلة . وإنَّمَا سُمِّي مُبْتَدَأً : لأَنه يَكُونُ صدْرَ الجملة كقولك : زَيدٌ قَائِمٌ وهذا معنى قوله : ابْتَدَأْتَة . ويريد (٢) بالعوامل اللفظية «كَانَ وَأَخَوَاتِهَا » ، « وإنَّ وَأَخَوَاتِهَا » وظَنَنْتُ وَأَخَوَاتِهَا .

وقوله: ( وَعَرَّضْتَهُ لَهَا ) أَى : جعلته بحيث يصح دخولها عليه ، وقوله : ( وَجَعَلْتَهُ أُولًا لِثان ) أَي : جئت له بخبر . وقوله : ( مَرْفُوَعانِ بِالائتِدَاء ) الابتداء عنده مجموع الأوصاف الثلاثة التي هي تعريه من العوامل اللفظية ، وتعريضه لها ، وإسناد الخبر إليه .

فإن قلت : [ لِمَ ] (١) لم يكن المبتدأ إلا اسمًا ؟

قلت : لأنه مخبر عنه ولا يخبر إلا عَنْ الاسْم .

فإنْ قُلْتَ : فَمَا رَافِعُه ؟

قلَت : اختلف النحويون في ذلك . والأقوال فيه خمسة ، والذي يقول ابن جني / إِنَّهُ ارْتَفَعَ بِمَجْمُوعِ الأوصَافِ الثَّلَاثَةِ (٤) .

فَإِنْ قُلْتَ : ولم كان مجموع هذه رافعًا ؟

قلت : لأن مجموعها وَصْفٌ اخْتَصَّ بِالأسماء ، وكل مختص عامل .

وإنما افْتقر المبتدأ إلى الخبر ؛ لأنه لو جرد من العوامل اللفظية ولم يخبر عنه لم =

(٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) لفظ « يريد » مكرر بالأصل .

<sup>(</sup>٤) انظر اللمع ق (٧) أ نسخة الأزهر .

(خم المبتدأ)

قال أَنْكُبُّ فِي : وَهُو كُلُّ مَا أَسْنَدْتَهُ إِلَى المُبْتِدَأَ فِي الْمُغْنَى ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَين : مُفردٌ وَجُمْلَةٌ ، فَإِذَا كَانَ الْحَبَرُ مُفْرَدًا فَهُوَ الْمُبْتِدَأَ فِي الْمُغْنَى ، وَهُوَ مَرفُوعٌ بِالمُبْتَدَأَ ، مُفردٌ وَجُمْلَةٌ ، فَإِذَا كَانَ الْحَبَرُ مُفْرَدًا فَهُوَ الْمُبْتِدَأَ فِي الْمُغْنَى ، وَهُو مَرفُوعٌ بِالمُبْتَدَأَ ، وَمُحَمَّدٌ هُوَ الصَّاحِبُ . وَمُحَمَّدٌ هُوَ الصَّاحِبُ . فَإِنْ اجْتَمَعَ فِي الْكَلَامِ مَعْرِفَةٌ وَنَكَرِةٌ جَعَلْتَ المُبْتَدَأَ هُوَ المَعْرَفَةَ ، والحَبَرَ هُوَ النَّكَرَةَ فَإِنْ اجْتَمَعَ فِي الْكَلَامِ مَعْرِفَةٌ وَنَكَرِةٌ جَعَلْتَ المُبْتَدَأَ هُوَ المَعْرَفَة / وَجَالِسٌ هُوَ الْخَبَرُ ؛ لأَنّهُ مَعْرِفَةٌ / وَجَالِسٌ هُوَ الْخَبَرُ ؛ لأَنّهُ اللّهُ مَعْرِفَةٌ أَو وَجَالِسٌ هُوَ الْخَبَرُ ؛ لأَنّهُ مَعْرِفَةٌ أَو وَجَالِسٌ هُوَ الْخَبَرُ تَقُولُ : وَيَدْ أَخُوكَ وَيَدْ . وَإِنْ شِعْتَ قُلْتَ : أَخُوكَ زَيدٌ . المُبْتَدَأَ ، وَجَعَلْتَ الآخَرَ الْخَبَرَ تَقُولُ : زَيدٌ أَخوكَ ، وإنْ شِعْتَ قُلْتَ : أَخُوكَ زَيدٌ . المُبْتَدَأَ ، وَجَعَلْتَ الآخَرَ الْخَبَرَ تَقُولُ : زَيدٌ أَخوكَ ، وإنْ شِعْتَ قُلْتَ : أَخُوكَ زَيدٌ .

= يستحق إغْرَابًا ، لأَنَّ الاسم لا يستحق الإغْرَابَ إلا بعد العَقْدِ والتَّرْكِيبِ . ويدلك على ذلك : أنَّ أَسْمَاءَ العدد وأسماء حروف التهجي إذَا سردت متوالية من غير أن تُعْقَدَ بِشَيءٍ جاءت موقوفات الأعجاز كقولك وَاحِدْ ، اثْنَانْ ، ثَلَاثَة ، أَرْبَعَةْ ، وَنَحو قوله تعالى : ﴿ كَهِيعَسَ ﴾ (١) ، ﴿ حمّ ﴾ (٢) ، ﴿ عَسَقَ ﴾ (٣) ، فلأجل ذلك افتقر إلى الخبر ، لأنه إذا ركب معه استحق الإعراب .

واعلم أن الجملة من المبتدأ والخبر تسمى « مجمْلَةُ اسْمِيَّة » ؛ لأن أولها اسْمٌ . والجملة من الفعل والفاعل « تُسَمَّىً فِعْلِيَّة » ؛ لأن أولها فعلٌ ، وأما ذكر المبتدأ من جهة التعريف والتنكير فسيأتى ذكره في باب خبر المبتدأ .

واعلم أنَّ من أسماء الشرط والاستفهام ما يقع مبتدأ ، كقولك : مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ . وَمَنْ أَبُوكَ ؟ ولا يقع غيره من المرفوعات ؛ لأن عامل المبتدأ معنوي ، وعامل غيره من المرفوعات لفظي .

### ( باب خبر المبتدأ )

قال آبر آنحُتُكَان : ( وَهُوَ كُلُّ مَا أَسْنَدْتَهُ إِلَى الْمُبْتَدَأِ وَحَدَّثَتَ [ بِهِ ] (٤) ) عَنْهُ والظاهر أن قوله : ( وَحَدَّثْتَ بِهِ عَنْهُ ) تكرير ؛ لأنه لا يسند إليه إلا وهو حديث عنه ، واعلم أنَّ الإسناد أعم من الإخبار ؛ لأن الإسناد يكون إخبارًا وغير إخبار ، أَمرًا أَو نَهْيًا =

<sup>(</sup>١) سورة مريم من الآية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى من الآية ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى من الآية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن اللمع لابن جني .

إسْنَادِ إِخْبَارًا.

= أو استفهامًا ، والإخبار على قسمين : نَفْيٌ وإيجَابٌ ، فَكُلُّ إِخْبَارِ إِسْنَادٌ ، وليس كل

ولا يخلو خبر المبتدأ من أن يكون مفردًا أو جملةً ؛ لأن الكلم لا تخلو من هذين ، وبدأ بذكر المفرد لأنه / أصل الجملة ، وإن شئت قلت : يتبين فيه الإعرابُ ، ٢/أ والجملة لا يتبين فيها ، فإذا كان مفردًا لم يكن إلا اسما ؛ وذلك لأن الفعل وحده لا يكون خبرًا ، والحرف لا يخبر به ، فإذا كان الخبرُ مفردًا فهو المبتدأ في المعنى ، كقولك : زَيدٌ أَخُوكَ ، فَأَخُوكَ في المعنى هُوَ زَيدٌ ، وكذلك إذا قلت : زَيدٌ قَائِمٌ ، فَالْقَائِمُ في المعنى هُو زَيدٌ ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه إن كان إياه في المعنى فهو المطلوب ، فإن لم يكن إياه فهو كذب ، ولا يعني بقولنا : إن قائمًا هو زَيدٌ في المعنى أنَّ حقيقة قائِم من حيث هو هو حقيقة زيدٌ من حيث هو هو هذا محال ؛ لأن قَائِمًا عبارة عن شيء ذي قيام ، وزيدًا ذالٌ على رَجُلٍ معين ، فكيف يكون هذا ذاكَ ؟ وإنما تعني به أنَّ الشيء الذي يصدق عليه أنه زيد يصدق عليه بعينه أنَّه قَائِمٌ .

وقوله : ( وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِالْمُبْتَدَأِ ) وفي رَافع [ الْخَبَرِ ] (١) خمسة أقوال ، ومذهب أَبِي عَلِيٍّ (٢) وابْنِ جِنِّي (٣) أن رافع الخبر هو المبتدأ بعد أَنْ رَفَعَ المبتدأ الابتدَاءُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الابتداءَ لما عمل في المبتدأ صار مقتضيًا للخبر ، فَلَمَّا اقْتَضَاهُ عَمِلَ فِيهِ .

ولا يخلو المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير من أربع صور : الأولى : أن يكون المبتدأ معرِفَةً والخَبَرُ نِكْرَةً كقولك : زَيدٌ جَالِسٌ وَهَذِهِ الصورة هي الواردة على نمط الإخبار ؛ لأن حق المخبر عنه أَنْ يكون معرفةً لكونه أتم فائدة . وحق الخبر أَنْ يكون نكرةً ، لأنه مجهول ، ولأن المخبر به شبيه بالفعل والفعل نكرة .

الصُّورَةُ الثَّانَيَةُ عَكْسُ هَذِهِ : وهو أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة كقولك : جَالِسٌ زَيدٌ ، إذا جعلت جالسًا مبتدأ وزيدًا خبره ؛ وذلك لا يجوز ؛ لأنه لا يصح =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) نص على هذا الرأي كلِّ من السيوطي في الهمع ( ٩٤/١ ) والأنباري في الإنصاف مسألة ( ٥ ) وابن مالكُ في التسهيل ( ٤٤ ) والأشموني في شرحه على الألفية ( ٩١ ) وفي هذه الكتب لم يعز الرأي، واكتفى الأشموني بنسبته إلى جمهور البصريين .

 <sup>(</sup>٣) انظر اللمع ق (٧) - أ.

·····

١٠ معنى ، في نثر ، ولا تقود إلَيهِ ضرورة في شعر ، ولَأنَّ الخَبَرَ / المفردَ هو المبتَدَأُ في المعنى ، فَإِذَا فسرت المعرفة بالنكرة أخرجتها من الوضوح إلى الحَفَاءِ ، وذَلِكَ فَاسِدٌ .
 وَيَجِيءُ فِي الشِّعْرِ فِي باب ( كَانَ وَأَخَوَاتِهَا ) الاسْمُ نَكِرةً والحبرُ مَعْرفَةً ، وذلك على القلب وسيذكر في موضعه .

الصورة الثالثة: أن يكونا معرفتين ، والجيد أَنْ تُخْبِرَ بِالأضعف تعريفًا عَن الأَقْوَى تَعْرِيفًا ، فَإِذَا اجتمع المضمر وغيره ؛ جعلت المبتدأ هو المضمر كقولك: أَنْتَ زَيدٌ . والأَمْرُ وإذا اجتمع العلم وغيره ؛ جعلت المبتدأ هو العلم كقولك: زَيدٌ أَنحُوكَ ، والأَمْرُ مسَوُقٌ علَى هَذَا .

فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا الفَائِدَةُ فِي الإِخْبَارِ بِالْمُعْرِفَةِ عَنِ الْمُعْرِفَةِ ؟

قلت : هي نسبةُ الخبر إلى المبتدأ وكان ذلكَ مجهولًا قبل الإخبار .

فإن قلت : فما الفرق بين قولنا : زَيدٌ أُنحُوكَ وَقُولْنَا : أَنحُوكَ زَيدٌ ؟

قلت: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن قولنا: زَيدٌ أَنحُوكَ تعريف للقرابة وأَخُوكَ زَيدٌ تعريف للقرابة وأَخُوكَ زَيدٌ تعريف للاسم. الثانى: أَنَّ قولنا (١): زَيدٌ أَخُوكَ لا ينفى أن يكون له أَخْ غيرُ زَيدٌ ؛ لِأَنكَ أخبرت بالعام عن الخاص، وقولنا: أَخُوكَ زَيدٌ ينفى أن يكون له أخّ غيرُ زَيد ؛ لأنك أخبرت بالخاص عن العام، وهذا ما يشير إليه الفقهاء من الفرق بين قولهم: زَيدٌ صَدِيقي وقولهم: صديقي زَيدٌ .

الصورة الرابعة: أن يكون المبتدأ والخبر نكرتين ، ومتى كانا نكرتين مَحْضَتَينِ لم يجز ذلك ؛ لأنه لا فائدة فيه ، ألا ترى أَنك إذا قلت : رَجُلٌ قَائِمٌ ، وجعلت رَجُلًا مبتدأ وقَائِمًا خبره لم تفد المخاطبة شيئًا ، لأنه لا ينكر أَنْ يكون رَجُلٌ (٢) مِنَ الرِجَالِ قَائِمًا فصار كقولك : الثَّلْجُ بَارِدٌ ، والنَّارُ حَارَّةٌ ، وكل أحد يعلم هذا ؟!.

وقوله: ( جَعَلْتَ المُبْتَدَأَ هُوَ المَعْرِفَةَ والحُبْرَ هُوَ النَّكَرةَ ) المعرفة والنكرة منصوبان ، ٢١/أ لأنهما ثانيا مفعولي جَعَلْتَ / « وهو » فصل كقوله سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل لأن . (٢) في الأصل رجلًا بالنصب وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات آية ( ٧٧ ) .

قال الزَّجُّنِيِّ: وَأَمَّا الجُمْلَةُ فَهِيَ كُلُّ كَلَامِ مفيد مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ ، وَهِيَ عَلَى ضَرْبِينِ : مُحْمَلَةٌ مُرَكَّبةٌ مِنْ فِعْلِ وَفَاعِلٍ ، وَلَابُدَّ ضَرْبِينِ : مُحْمَلَةٌ مُرَكَّبةٌ مِنْ فِعْلِ وَفَاعِلٍ ، وَلَابُدَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَينِ الجُمْلَتينِ إِذَا وَقَعَتْ خَبَرًا عَنِ المُبْتَدَأُ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إلَيهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَينِ الجُمْلَتينِ إِذَا وَقَعَتْ خَبَرًا عَنِ المُبْتَدَأُ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إلَيهِ مِنْهَا ، تَقُولُ : زَيدٌ قَامَ أَخْوهُ ، فَزَيدٌ مَرْفُوعٌ بِالاَبْتَدَاء ، والجَمْلَةُ بَعْدَهُ خَبْرٌ عَنْهُ ، وَهِي مُرَكَّبَةٌ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ .

قال آبر آنخَبَان : القسم الثاني من خبر المبتدأ : الجملة ، والكلام والجملة بمعنى واحد ، قال الرُّماني (١) في حَدِّهِ : هو ما دل بالتأليف من الحروف على معنى يحسن السكوت عليه ، وسمي كلامًا ؛ لأنه يؤثر في نفس السامع ، واشتقاقه مِنَ الْكُلْم ، وَهُوَ الْجُرُحُ ؛ لأن له تأثيرًا في الجسم . قال الشاعر (١) :

٢٢ - حَتَّى اتَّقُونْيِ فَهُمْ مِنِّي عَلَى حَذَرٍ وَالقَولُ يَنْفُذُ مَا لَا يَنْفُذُ الإبَرُ (١) وسُمِّي جُمْلَةَ ؛ لِضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ وَالْيَتَّامِهِ وَفِي التَّنزيلِ : ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ﴾ (١) .

وائتلافه من اسمين ، كقولك : زَيدٌ ذَاهِبٌ ، أَو مِنْ فِعْلٍ واسْمٍ ، كَقَولِكَ : ذَهَبَ زَيدٌ وَلَابُدٌ فِي الجملتين مِنْ إِفَادَةٍ مَعْنًى كُيْكِنُ جَهْلهُ .

وجملة الأَمر: أَنَّ المعنى لا يخلو من أن يكون واجبًا أو ممكنًا أو ممتنعًا ، فالواجب : هو الذي لابد من وجوده كقولك : الثَّلْجُ بَارِدٌ ، والممتنع : الذي يستحيل وجوده ، كقولك الحَجَرُ إِنْسَانٌ ، والممكن : الذي يجوز وجوده ، وعدمه ، كقولك : زَيدٌ ذاهِبٌ .

فالواجب لا يخبر به لأنه معلوم ، والممتنع لا يخبر به لأنه كذب ، والثالث : يخبر به ، فَإِنْ عَرَضَ فيه كذب أو صدق فذلك بِالنسبة إلى القائل أَو إلى شَيء من علق المعنى .

<sup>(</sup>۱) الرُّمَانِى : أبو الحسن علي بن عيسى ، أحذ عن الزجاج وابن السراج وكانت ميوله نحو المذهب البصري ومن مؤلفاته : شرح كتاب سيبويه وشرح مقتضب المبرد وشرح أصول ابن السراج مات في بغداد سنة ( ٣٨٤هـ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الأخطل كما في الخصائص لابن جني ( ١٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيت في كتاب الخصائص لابن جني ( ١٥/١ ) والمرتجل ( ٣٣ ) والبيان والتبيين ( ١٥٨/١ )
 والعقد الفريد ( ٤٤٥/٢ ) . وروي : حتَّى اسْتَكَانُوا وَهُمْ مِنِّي عَلَى مَضَض

والشاهد فيه : قوة تأثير القول . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ سورة الفرقان من الآية ( ٣٢ ) .

قال الْبِيَجُنِينَ : فَالْفِعْلُ قَامَ ، وَالْفَاعِلُ أَخُوهُ ، وَالْهَاءُ عَائِدَة عَلَى « زَيدٍ » وَلُولَا هِي لَمَا صَحَّتُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمُوضِعُ الْجُمْلَةِ رَفْعٌ بِالْمُبْتَدَأ . وَتَقُولُ : زِيدٌ أَخُوهُ مُنْطَلِقٌ ، فَزَيدٌ مَرْفُوعٌ بِالابْتِدَاءِ ، والْجُمْلَةُ بَعْدَهُ خَبَرٌ عَنْهٌ ، وَهِي مُرَكَبَةٌ مِنْ مُبْتَدَأ وَخَبَر ، فَالْمُبْتَدَأ أَخُوهُ ، وَالْجَبُرُ مُنْطَلِقٌ وَالْهَاء عَائِدَةٌ إِلَى زَيدٍ أَيضًا . وَلَو قُلْت : وَخَبَر ، فَالْمُبْتَدَأ أَخُوهُ ، وَالْجَبُرُ مُنْطَلِقٌ وَالْهَاء عَائِدَةٌ إِلَى الْمَبْتَدَأ ، فَإِنْ قُلْت : إلَيهِ أَو زَيدٌ قَامَ عَمْرِةٌ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لَأَنَّهُ لَيسَ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى الْمَبْتَدَأ ، فَإِنْ قُلْتَ : إلَيهِ أَو زَيدٌ قَامَ عَمْرِةٌ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لَأَنَّهُ لَيسَ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى الْمَبْتَدَأ ، فَإِنْ قُلْتَ : إلَيهِ أَو مَعَهُ أَو نَحْوَ ذَلِكَ صَحَّتِ المَسْأَلَةُ لَأَجْلِ الْهَاءِ الْعَائِدَةِ ، فَأَمَّا قُولُهُمْ : السَّمْنُ مَنُوانِ مِنْهُ بِدِرْهَم ، وَلَكِنَّهُمْ حَذَفُوا مِنْهُ لِلْعِلْم بِهِ ، وَكَذَلِكَ قُولُهُمْ : البُو الْكُورُ بِسِتِين ، أَي : الكُرُ مِنْهُ بِسِتِّين . للْعُلْم بِهِ ، وَكَذَلِكَ قُولُهُمْ : البُو الْكُورُ بِسِتِين ، أَي : الكُرُ مِنْهُ بِسِتِّين .

قال آبر آلحَنَّان : وتفرق بين الجملة التي لها موضع من الإعراب ، وبين الجملة التي لا موضع لها من الإعراب بأن كل جملة وقعت موقع مفرد فلها موضع من الإعراب ، وكل جملة لم تقع موقع المفرد فلا موضع لها من الإعراب ، فلزم من ذلك أن يكون لقولك : قَامَ أَخُوهُ ، مَوضِعٌ مِنَ الإعراب ؛ لأنها قَدْ وقعت موقع خَبر المبتدأ ، وهو مفرد في الأصل .

وتقول في الإخبار بالجملة الاسمية : زَيدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ فزيدٌ مبتدأ أول وأَبُوهُ مبتدأ =

وَإِنَّمَا أُخبر عن المبتدأ بالجملة لوجهين : أحدهما : التوسع في العبارة ؟ لأن (١) الجملة تتضمن ضميرًا يعود على المبتدأ ، والضمير هو المبتدأ في المعنى ، فيكون قد ذكر مرتين ، فيكون في الإخبار بالجملة توكيد . وإنما وجب أن يكون في كل واحدة من الجملتين ضمير يعود على المبتدأ ؛ لأن الجملة مستقلة بنفسها فلولا الضمير لم ترتبط بالمبتدأ ، وأما المفرد فلا يفتقر إلى ضَمِيرٍ ؛ لأنه لا يستقل بنفسه فهو محتاج إلى ١٢/ب المبتدأ ليرتبط / به ، فإنْ كانَ مشتقًا كذاهب وجالس تضمن ضميرًا يعود على المبتدأ ، فإذَا قلت : زَيدٌ ذَاهِبٌ ، ففي ذَاهِب ضَمِيرٌ مرتفع به . والمشتق تضمن الضمير ، لأنه اسم بجارٍ مَجْرَى الفعل ، والفعل يتضمن الضمير ، تقول في الإخبار بالجملة الفعلية : زَيدٌ قَامَ أَخُوهُ فالعائد إلى زَيدِ الهاء في أَخُوهُ . وموضع الجملة مِنَ الإعرابِ الرفع ، ورافعها المبتدأ في قوله .

<sup>(</sup>١) في الأصل أن .

= ثَانٍ ، وَمُنْطَلِقٌ خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره جميعًا في موضع رفع لوقوعهما موقع خبر المبتدأ الأول كما كان قولك : قَامَ أَخُوهُ في الْمَسْأَلِة ٱلأُولَى . ولابد للجملة الاسمية من العائد كما لابد للجملة الفعلية منه ، فلا يجوز أن تقول : زَيدٌ قَامَ عَمْرُو ، وَلَا زَيدٌ عَبْدُ اللَّه ذَاهِبٌ ، لخلوهما من العائد إلى المبتدأ ، فإن جئت بعائد بعد الجملتين صحت المسألتان كقولك : زَيدٌ قَامَ عمرو في دَارِهِ ، وَزَيدٌ عَبْدُ اللَّه ذَاهِبٌ إِلَيهِ . ولا يشترط أن يكون العائد أَحَدَ مُجزْئَي الْجُمْلَة ، بل يجوز أن يكون أحد جزئيها وأن يكون فَضْلَةً ، فالذي هو أحد جزئيها كقولك : زَيدٌ هُوَ أَبُوكَ ، والفضلة كقولك : زَيدٌ ضَرَبْتُهُ ، وَزَيدٌ مَرَرْتُ بِهِ ، ورأيت من ينكر على ابن جني قوله : ( وَلُولًا هِيَ ) مَا علم الجاهل بكلام العرب ، إنَّ هذَا هو الجَيَدُ الموافِقُ لمْقَايَسَتِهَا ، لأَنَّ « لَولًا » يقع بعدها المظهر مبتدأ كقوله : لَولًا عَلَيُّ لَهَلَكَ عُمَرٌ ، فإذَا وقع المضمرِ بعدها وجب أن يكون منفصلًا كقوله / تعالى : ﴿ لَوَلَآ أَنتُمُ ٢٢/أ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وأمَّا قُولُهُمْ : السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَم وَالْبُرُّ الْكُرُّ بِسِتِّين : فَأَنمَا أُورِدُهُ على أن الجملة لا تخلو من العائد ، وهاتان جملتان قد خلتا منه ؛ وذلك لأن السَّمْنَ والبُرَّ مبتدآن ، وَمَنَوان والْكُرُّ مبتدآن آخران وَبِدِرْهُم وَبِستينَ خَبَرَا (٢) المُبْتَدَأُينِ الثَّانِيَيـنَ ، ولم يعد ضمير إلى السمن والبر ، والتقدير ُّ في المسألتين : منوان منه بدرهم ، والكر منه بستين ، ولابد من تقدير هذا ليعود الضمير إلى المبتدأ ، ومسوغ الحذف : أن قولك : منوان بدرهم والكر بستين تسعير ، ولابد للتسعير من مسعر ينصرف إليه ويحمل عليه ، وإلا فذِكُرُهُ كَلَا ذِكْرٍ .

أَلَا تَرَى أَنْكَ لُو قَلْتَ : ذِرَاعَانَ بِدِيَنَارٍ وَرِطْلَانِ بِدِرْهَمَ ، وَلَمْ يَجْرِ ذِكْرُ مُسَعَّر لَمْ تَكُنْ فِي الْكَلَامِ فَائِدَةٌ ؟ أَنشد الجَوهَرِى (٣) يَظَلَنْهُ للأَخْطَلُ :

٢٠ - الْخَبْرُ كالعَنْبَرِ الهِنْدِي عِنْدَهُمُ وَالْقَمْحُ سَبْعُون إِرْدَبًّا بِدِينَار (١)

<sup>(</sup>١) سورة سبأ من الآية ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل خبر المبتدأين بدون ألف التثنية . أو ألف الوصل .

<sup>(</sup>٣) الجوهرى : هو إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح ، قرأ على السيرافي والفارسي ، وصنف كتابا في العروض ، ومقدمة في النحو ، والصحاح في اللغة . قال ياقوت : وقد بحثت عن مولده ، ووفاته بحثًا شافيًا فلم أقف عليهما انظر ترجمته في بغية الوعاة ( ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت في قواعد المطارحة ( ١٠١ ) واللسان ( ردب ) وقبله :

قال إنْ جُنِيِّ : واعْلَمْ أَنَّ الظَّرْفَ قَدْ يَقَعُ خبرًا عَنِ المُبْتَدَأَ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَينِ : جُثَّةٌ ، ضَرْبَينِ : خُثَّةٌ ، وَلَمُبْتَدَأً عَلَى ضَرْبَينِ : جُثَّةٌ ، وحدَثٌ ، فالجُثَةُ : مَا كَانَ عِبَارة عَنْ شَخْصٍ نَحْو : زَيدٍ وَعمرهِ وَالحُدَثُ : هُوَ المَصْدَرُ نَحْو : القْيَام والقعُود .

فَإِذَا كَانَ المُبَتَداُ جِنْهُ وَوَقَعَ الظَّرْفُ خَبَرًا عَنْهُ ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الظَّرْفُ إِلَّا مِنْ ظُرُوفِ المُكَانِ تَقُولُ : زَيدٌ خَلْفَكَ ، فَزَيدٌ مرفوع بالابتداء ، والظرف بعده خبر عنه ، والتقدير : زَيدٌ مُسْتَقِرٌ خَلْفَكَ ، فحذف اسم الفاعل تخفيفًا للعلم به ، وأقيم الظرف مقامه ، فانتقل الضمير الذي كان في اسم الفاعل إلى الظرف ، وأقيم الظرف مقامه ، فانتقل الضمير الذي كان في اسم الفاعل إلى الظرف وارتَفَع ذَلِكَ الضَّمِيرُ بِالظَّرْفِ كَمَا كَانَ يَوْتَفِعُ بِاسْمِ النَّاعِلِ ، وَمَوضِعُ الظَّرْفِ وَارَقَفَع ذَلِكَ الضَّمِيرُ بِالظَّرْفِ كَمَا كَانَ يَوْتَفِعُ بِاسْمِ النَّاعِلِ ، وَمَوضِعُ الظَّرُوفِ وَارَقَفَع ذَلِكَ الضَّمِيرُ بِالظَّرْفِ كَمَا كَانَ يَوْتَفِعُ بِاسْمِ النَّاعِلِ ، وَمَوضِعُ الظَّرُوفِ وَلَّعُ بِالمُبْتَدَأُ . وَلَو قُلْتَ : زَيدٌ يَومَ الجُمْعَةِ أَو نحو ذَلك لم يجز ؛ لأنَّ ظُرُوفَ الزَّمَانِ لَا تَكُونُ أَخْبَارًا عَنِ الجُثُثِ ؛ لأَنَّهُ لاَ فَائِدةِ فِي ذَلِكَ ، فأمَّا قُولُهم : الليلَة الفَلَالُ ، فإنما تقديره اللَّيلَة حُدُوثُ الهُلَالِ أَو طلوع الهلالِ ، فحُذِف المضاف اليه مُقَامَه / قال اللّه تَعَالَى : ﴿ وَسُئِلِ الْفَرْيَةَ الْتَى الْفَرْيَةَ الَّذِي كُنَ إِلَيْ اللّهُ الْقَرْيَة ، ومثله قول الشاعر :

أَكلَّ عَام نَعَم نَحْوُونَهْ يُلْقِحُهُ قَومٌ وَتُنْتِجُونَهُ = أَي : أَكلَّ عَام حُدُوثُ نَعَمٌ أَو إِحْرَازُ نَعَم .

قال آبر آنح بَاز : وإنما جاز وقوع الظرف خبرًا عن المبتدأ ؛ لأن الظرف ضربان : ظرف زمان ، وظرف مكان ، والحاجة داعية إلى معرفة زمان الشيء ومكانه كما تدعو إلى معرفة صفته ؛ لأن ذلك يجوز أن يجهل ، ويدلك على دعاء الحاجة إليه أنهم وضعوا للسؤال عن الزمان والمكان « متى ، وأيان ، وأين ، وأنى » كما وضعوا للسؤال عن الصفة كيف وما ذلك إلا لطلب العلم .

أراد سبْعُونَ إردبًا مِنْهُ بِدينَارِ .

قوم إذا استَنْبَحَ الأضيَافُ كلبهم قالوا لأمهم بُولِي على النّار .
 وهذا البيت في ديوان الأخطل طبعة بيروت ص ( ٣٧ ) . ولم أجد ، بعده البيت موضع الاستشهاد .

وإذا أردت الإحبار عن المبتدأ بالظرف نشأ للمبتدأ تقسيم إلى الجُثَّة ، والحدث فالجثة : الجسم كزيدٌ وفَرس وحَجَر . والحدث : المصدر كالقيام وَالْقُعُودِ والأكلِ والشُّرْبِ ، وإنما قسم المبتدأ إلى هذين مع الظرف ؛ لأن حكمها مختلف مع الإحبار بالظرف ، فإن كان المبتدأ جثة لم يخبر عنه إلا بظرف المكان كقولك : / زيدٌ ١٢٢ب خُلفَكَ ؛ لأن مكانه يجوز أن يجهل وحكم المكان أن يكون خاصًّا (١) إما بكونه معرفة كمثالنا ، أو بكونه موصوفًا كقولك : زيدٌ مَكَانًا والحبا ، فإن كان باقيا على عمومه لم يكن في الإخبار فائدة كقولك : زيدٌ مَكَانًا ؛ لأنه لا يجهل أنه في مكان . واختلف النحويون في قولنا : زيد حَلفَكَ : فذهب أبو العباس الشيباني (١) إلى (١) أنَّ الظرف واختلف النحويون في قولنا : رَيد حَلفَكَ : فذهب أبو العباس الشيباني (١) إلى (١) منصوب فلابد له من ناصب . والذين قدروا ناصبًا اختلفوا ، فذهب ابن السراج (١) منصوب فلابد له من ناصب . والذين قدروا ناصبًا اختلفوا ، فذهب ابن السراج (١) المفرد أصل للجملة ، ولأن في تقديره تقليلًا للحذف .

وذهب أبو على الفارسي إِلَى أَنَّ التقدير : زَيدٌ اسْتَقَرَّ خَلْفَكَ فقدر الفعل ؛ لأنه =

<sup>(</sup>١) بعد هذه العبارة زيدت بالأصل حشوًا عبارة أخرى وهي ( إما بكونه خاصًا ) .

 <sup>(</sup>٢) أبو العباسى الشيباني: هو أحمد بن يحيى المعروف بثعلب كبير نحاة الكوفة في عصره مات سنة
 ( ١٩٦هـ ) وترجمته مستوفاة في طبقات الزبيدى: ( ١٥٥ ) ونزهة الألباء ( ٢٩٣ ) ومعجم الأدباء
 لياقوت ( ١٠٢/٥ – ١٤٦ ) وإنباه الرواة للقفطى ( ١٣٨/١ ) .

وأشار إلى رأيه أبو حيان في الارتشاف ( ١٥٨ ) ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلا والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق . (٥) في الأصل أنشده .

<sup>(</sup>٢) ابن السراج: هو أبو بكر محمد بن السري السراج أخذ عن المبرد ، وإليه انتهت رياسة النحو بعده ، وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والروماني مات سنة ( ٣١٦ه ) ترجمته في كتاب طبقات الزبيدي ( ١٢٢ ) ونزهة الألباء ( ٣١٣ ) ومعجم الأدباء ( ١٩٧/١٨ ) وإنباه الرواه ( ٣٥٥١ ) . (٧) قال ابن السراج: ٥ أما الظرف من المكان فنحو قولك: زَيدٌ خَلفَكَ وعَمْرةٌ في الدَّارِ ، والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبهها كأنك قلت: زيد مستقر خلفك ، وعمرو مستقر في الدار » الأصول ( ٢٣/١ ) . وقال أيضًا: ٥ وأما الظرف من الزمان فنحو قولك: القِتَالُ يَومَ الجُمْعَة ، والشُّخُوصُ يَومَ الخميس ؛ كأنك قلت : القِتَالُ مُسْتَقرٌ يوم الجمعة أو واقع في يوم الجمعة .

والشخوص واقع في يوم الخميس فتحذّف الخبر وتقيم الظرف مقام المحذوف . الأصول ( ٢٤/١ ) . وهذا الرأي أيضًا هو رأي ابن مالك انظر . الهمع ( ٩٨/١ ) .

باب خبر المبتدأ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ا

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = الأصل في العمل ، ويظهر أثر الخلاف في أن الظرف في القول الأول مفرد ، لأنه

نائب عن مفرد وفي القول الثاني جملة ؛ لأنه نائب عن جملة ، وعلى كلا التقديرين في المحذوف ضمير ، واختلفوا بعد الحذف في الضمير ، فمنهم من قال : هو داخل في الحذف ؛ لأنه لما حذف رَافِعُهُ حذف معه . وقال قوم : نقل الضمير إلى الظرف فصار مرتفعًا على جِهَةِ النيابة عن المحذوف . واحتج هذا القائل بقول الشاعر (١) :

٢٤ - فَإِنْ يَكُ جُثْمَانِي بِأَرْض سِوَاكُمُ فَإِنَّ فُوَّادِي عِنْدَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ (٢)

فَرَفْعُ أَجْمَعِ لَابُدَّ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى مُؤَكِدٍ مَرْفُوعٍ ، وليس في الكلام شيء غير الضمير المستكن في « عندك » وروى سيبويه عن العرب : « مَرَرْتُ بِقَومٍ مَعَ فُلَانٍ أَجْمَعُونَ » (٣) وهو مثل البيت .

/۲۳ ولا يجوز حذف ما يتعلق به الظرف / إلا إذا كان حالة عامة كالاستقرار والكون . فإن كان حالة خاصة كالقيام والقعود لم يجز حذفها فلا تقول : زَيدٌ خَلْفَكَ ، وأَنْتَ تُرِيدُ قَائِمٌ خَلْفَكَ ؛ لأنه لا يلزم من استقراره خلفه قيامه .

ولا يجوز الإخبار عن الجثة بظرف الزمان فلا تقول: زَيدٌ يَومَ الجُمْعَةِ ؛ لأنه لا فائدة فِيه ، وذلك لأن يوم الجمعة متى وجد لم يخل زيد منه ، فحاصل الفرق بين الزمان والمكان: أن الجثث لا تشترك في المكان الواحد ، ولكن تشترك في الزمان الواحد ، فلذلك أخبر عنها بظرف المكان ولم يخبر بظرف الزمان ، فأما قولهم: «اللَّيلَة الهلال أن فوجه إيراده أَنَّ الهلال جثَّة ، وقد أخبر عنها بظرف الزمان ، والقول في ذلك أن التقدير: اللَّيلَة طلؤ ع الهلال وحُدُوثُ الْهلال ، فالظرف خبر عن المصدر لا عن الجثة ، والذي سوغ حذف المضافي: أن قَولَهُمْ «اللَّيلَة الهلال » لا يُقالُ في اللَّيلَة القِلال » لا يُقالُ في اللَّيلَة التَّاسِعَةِ وَالعِشْرِينَ ؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين ، ولا في الليلة الحادية والثلاثين ؛ لأنه لابد من طلوعه ، وإنما يقال في اللَّيلة الثلاثين ؛ لأنه يجوز طلوعه وعدم طلوعه ، ففي الإخبار به فائدة .

<sup>(</sup>١) هو جميل بن عبد الله بن معمر ويكني أبا عمرو .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ( ٢٩) ط بيروت وفي مغنى اللبيب ( ٤٤٣/١ ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . وفي الخزانة ( ١٩٠/١ ) . وفي الأشموني ( ٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب لسيبويه ( ٢٤٦/١ ) .

قال أَيْرَجُّنِيْ : فإن كَانَ المَبْتداً حَدَثًا جاز وقوع كل واحد من الظرفين خبرًا عنه ، تقول : قِيَامُكَ خَلْفَ زَيدٍ ، وَقَعُودُكَ يَومَ الجُمْعَةِ ، والتقدير : قِيَامُكَ كَائِنْ خَلْفَ زَيدٍ ، وَقَعُودُكَ يَومَ الجُمْعَة . فَحَذَفَ أَسْمَاءَ الفَاعِلِين وَأُقِيمَ الظَّرْفَانِ خَلْفَ زَيدٍ ، وَقُعُودُكَ كَائِن يَومَ الجُمْعَة . فَحَذَفَ أَسْمَاءَ الفَاعِلِين وَأُقِيمَ الظَّرْفَانِ مُقَامَهُا ، فَانْتَقَل الضَّمِيرانِ إليهمَا . وَتُقَامُ حُرُوفُ الجَرَّ مُقَامَ الظُّرْوفِ وَذَلِكَ مَقَامَهُا ، فَانْتَقَل الضَّمِيرانِ إليهمَا . وَتُقَامُ حُرُوفُ الجَرَّ مُقَامَ الظُّرْوفِ وَذَلِكَ قُولُهُمْ : زَيدٌ مِنَ الكُورَامِ ، وقَفِيزُ البُرِّ بدرهمين ، والتقدير : زَيدٌ كَائِنٌ مِنَ الْكَرَامِ ، وَقَفِيزُ البُرِّ بدرهمين ، والتقدير : زَيدٌ كَائِنٌ مِنَ الْكَرَامِ ، وَقَفِيزُ البُرِّ عَمِلَ فِيهِمَا كَمَا عَمِلَ فِي الظَّرفِ ، والظَّرْفَانِ وَمَا أُقِيمَ مُقَامَهُمَا جَارِيَانِ مَجْرَى المُقْرَدِ الذِي تَقَدَّمَ ذِكُوه .

وَيَجُوزُ تَقَدْيِمُ خَبِرَ المُبْتَدَأِ عَلَيهِ تَقُولُ: قَائِمٌ زَيدٌ ، وَخَلْفَكَ بَكْرٌ ، وَالتَّقْدِيرُ: زَيدٌ قَائِمٌ ، وَبكرٌ خَلْفَكَ ، فَقُدِّمَ الخَبَرَانِ اتِسَاعًا ، وَفيهِمَا ضَمِيرٌ ؛ لأَنَّ النَّيةَ فِيهِمَا التَّأْخِيرُ .

قال آبر آنخُبَاز : وقد أجازوا أن تقول إذا كان زيد غائبا : زَيدُ يَومَ الجُمُعَةَ ، تريد قُدومُ زَيدٍ يَومَ الجُمُعَةِ واستشهاده بقوله تعالى : ﴿ وَسَّئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ (١) على حذف المضاف فقط فالتقدير : وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ ، والضمير في قوله : « ومثله قول الشاعر (٢) يعود إلى قولهم : « اللَّيلَة الْهِلَالُ » وتوهم بعض الجهال على أن الضمير يعود إلى الآية ، وهذا البيت من أبيات الكتاب وهو قوله (٢) :

٢٥ - أَكُلَّ عَامِ نَعَمْ تَحُوُونَهُ يُلْقِحُهُ قَومٌ وَتَنْتِجُونَهُ (١) وَبْعِدَه /

أَرْبَائِهُ نَوكَى فَلَا يَحْمُونَهُ وَلَا يُلَاقِؤُنَ طَعَامًا دُونَهُ هَيهَاتَ لِلَا تَرْجُونَهُ هَيهَاتَ لِلَا تَرْجُونَهُ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف من الآية ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) وجه المماثلة الإخبار بالظرف عن الجثة ، أُمَّا الآية فليس فيها ذلك وإنما فيها حذف مضاف فقط .

 <sup>(</sup>٣) البيت لضبي من بني سعد يقال له : قيس بن الحصين الحارثي كما في المقاصد هامش الحزانة
 ( ٢٩/١ ) ونسبه صاحب الحزانة لرجل من بنى ضبه .

 <sup>(</sup>٤) نوكى : حمقى ، وهو جمع أنوك أي : أحمق . والبيت في المقتصد لوحة ( ١٢٧ ) وفي سيبويه
 ( ٢٥/١ ) ولم ينسب لقائل معين . وفي الخزانة ( ١٩٦/١ ) .

والمقاصد للعيني ( ٢٩/١ ) والثمانيني ( ٥٦ ) وفي اللسان ( ٢٠/١٥ ) والأغاني ( ٢٠/١٥ ) .

.....

فَكُلُّ عَامٍ زَمَانَ مثل اللَّيلة ، ونَعَمُّ مثل الهِلَالِ ، والتقدير : حدُوثُ نَعَم وإحْرَازُ نَعَم ، والحذف في البيت أحسن منه في المسألة لوجهين : أحدهما : أن قوله (تُحُونَة ) يشعر بالمحذوف . والثاني : أن طول الكلام بصفة المبتدأ يسد مسده ، والنَّعَمُ : الإبل خاصة ، والأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وبذلك استدل أنه ليس بجمع له . قال أبو علي : وَقَدْ حُكِي تَأْنِيثُ النَّعَم عَنْ يُونُس ، والتذكير أعرف ، فمن التذكير هذا البيت ، ومن التأنيث : هَذِه نَعَمٌ وَاردَةٌ ، والإلْقَاحُ من قولهم : « لَقِحَتِ النَّاقَةُ » إذا حَمَلَتْ ، وتَنْتِجُونَة أي : تَسْتَولِدوُنَهِ عِنْدَكُم ، يقال : نَتَجَتِ النَّاقَةُ وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا .

وان كان المبتدأ مصدرًا كالقيام والقعود جاز أن يخبر عنه بكل واحد من الظرفين تقول: قيامُكَ خَلْفَ زَيدٍ وَجُلُوسُكَ يَومْ الجُمْعَة ، أما جواز الاخبار عنه بظرف المكان: فلأن فيه فائدة ؛ لأن قيام المخاطب لا يكون وجوده خلف زيد ضروريًّا فيجب علمه . وأما جواز الإخبار عنه بظرف الزمان: فلأن المصادر أمور متجددة يجوز اختصاص وجودها بزمان دون زمان ، فإذا قلت: جُلُوسُكَ يَومَ الجُمْعة فقد خصصت وجود جلوسه بيوم الجمعة مع أنه يجوز أن لا يوجد فيه ، وليست كذلك الجثث ؛ فإنها أمور ثابتة لا تخلو من كل زمان ، فمتى وجد يوم الجمعة كانت كلها (١) فيه متساوية . والكلام في المقدر مع الظرفين في المسألتين كالكلام في المقدر في قولنا: زَيدٌ خَلْفَكَ وَقَدْ ذُكِرْ .

١٢٤ ويجوز الإخبار بحرف الجر ، كما يجوز / بالظرف ؛ لأن فيه فائدة على حسب معنى الحرف الجار ، ألا ترى أن قولك : « زَيدٌ مِنَ الْكِرَام » يفيد التبعيض « وقفَيزُ الْبُرِّ بِدِرْهِمين » يفيد المقابلة في البيع ، وحرف الجر يجري مجرى الظرف في الحلاف في المقدر معه وقد ذكر ، واختيار أبى الفتح أن المقدر في هذه المواضع كلها مفرد . فإن دخل حرف الجر على زمان لم يجز الإخبار به عن الجثة فكما لا تقول : عَبْدُ الله يَوَمْ الخَمِيسِ ؛ لأن الظرف مقدر بفي ، وإذا لَم يجز الإخبار مع حذفها لم يجز مع إثباتها ، فأما قول الشاعر :

٢٦ - لَعَمْرُكَ إِنَّا وَالْأَحَابِيشَ كُلَّهُم لَفِي حِقْبَةٍ أَظْفُارُهَا لَمْ تُقَلَّمِ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل قبلها .

<sup>(</sup>٢) البيت لم نهتد إلى قائله ، ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع . والأحابيش : أحياء من القارة انضموا =

فإنما إخباره عن الجثة بحرف الجر الداخل على ظرف الزمان ؛ لأنه وصفه ، فبعد عن الظرفية ، وصارت فيه فائدة زائدة . ويجوز : زَيدٌ في الدَّارِ ، لأنها مكانٌ ، وَزَيدٌ بُحثَّةٌ ويجوز : قِيامُكَ في الْيُوم ، وذَهَابُكَ إلى السُّوقِ ، وهذا كله ظاهر .

وأما تقديم خبر المبتدأ عليه ففيه تفصيل ، وأبو الفتح أطلق فيه ، فنقول (١) : لا يخلو خبر المبتدأ من أنْ يكون مفردًا أو جملة ، فإن كان مفردًا : لم يخل من أن يكون معرفة يكون معرفة أو نكرة ، فإن كان معرفة : كان المبتدأ معرفة ، لأن الحبر لا يكون معرفة والمبتدأ نكرة ، وحينئذ لا يجوز تقديمه على المبتدأ ، فإذا قلت : « زَيدٌ أَخُوكَ » لم يجز أن تقول : « أَخُوكَ زَيدٌ » معتقدا أنه خبر مبتدأ ، مقدم لأنه صالح لأن يبتدأ به من أجل التعريف ولو جعلته خبرًا لانقلب المعنى ، وقد أَشَرْتُ إلى ذلك ، فإن أُمِنَ اللبس جازَ التّقِديم كقول الشاعر (٢) :

٢٧ - بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وبناتنا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ ٱلأَباعِدِ (٦)
 / فالمعنى : بَنُو أَبْنَائِنَا بَنُونَا ؛ لأن المعنى على جعل بَنِي بنِيهِم كَبْنِيهِمْ وتمام البيت ٢٤/ب يدل عَلَية .

وإن كان نكرة وكان المبتدأ معرفة : جاز تقديمه عليه ، فيجوز في قولك : « زَيدٌ غُلامُ رَجُلٍ » أَن تقول : « غُلامُ رَجُلٍ زَيدٌ » لأنه قد علم أنه لا يبتدأ بالنكرة مع وجود المعرفة ومن كلامهم : تَمِيمِيِّ أَنَا ، وَمشنؤ من يشنؤوك (٤) وقال الهذلي (٥) : المعرفة ومن كلامهم النُّرُ الأَغْرِ إِذَا شَتَونَا ﴿ وَحُبَّ الزَّادُ فِي شَهْرَي قُمَاحٍ (٦) =

<sup>=</sup> إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام . الحقبة : السنة ، وقيل : الحقبة من الدهر : مدة لا وقت لها . تقلم : تقطع بالقلمين . (١) في الأصل فيقول .

<sup>(</sup>٢) هو الفرزدق ( أبو فراس همام بن غالب ) ويقال فيه : ( لولا الفرزدق لذهب شعر العرب ) .

 <sup>(</sup>٣) البيت في المغني ( ٢٥٢/٢ ) تحقيق محيي الدين . والخزانة ( ٢١٣/١ ، ٤٤٤ ) ، وابن يعيش
 (١/ ٩٩) ، (٩٩/١ ) .

واستشهد به على جواز تقديم خبر المبتدأ المعرفة على المبتدأ المعرفة لأمن اللبس.

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ( ٢٧٨/١ ) . (٥) هو مالك بن خالد الهذلي .

 <sup>(</sup>٦) ابن الأغر : هو زهير بن الأغر . شَهْري قُمَاح : هما شهران في قلب الشتاء ، كانون الأول وكانون
 الآخر ، وهذه التسمية مأخوذة من مقامحة الإبل في الشتاء ، إذا لم تشرب الإبل الماء في الشتاء فقد قامحت . =

باب خبر المبتدأ \_\_\_\_\_

وإن كان المبتدأ والخبر نكرتين كقولك : غُلامُ رَجُلِ أَفْضَلُ مِنْكَ ، فينبغي أن لا
 يجوز التقديم : لأن كل واحد منهما صالح أن يبتدأ به لإختِصاصِه .

وإن كان الخبر جملة ، فإن كانت اسمية جاز تقديمها عند البصريين (١) كقولك: أَبُوهُ مُنُطَلِقٌ زَيدٌ ، وكذلك الفعلية ، إذا كان العائد على المبتدأ ضميرا منصوبًا كقولك: ضَرَبُتُهُ عَمْرة ، وكذلك إذا كان العائد ضمير تثنية أو جمع ، كقوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُوا النَّجَوَى اللَّينَ ظَلَمُوا ﴾ (١) في أحد الأقوال . فإن كان العائد ضميرا مفردا : كقولك: ﴿ زَيدٌ قَامَ ﴾ لَمُ يَجُرُ التقديم ، لأنك لو قلت : قَامَ زَيدٌ ، لصار فاعلا . والظرف وحرف الجر والمشتق عند أكثر البصريين (١) يكون خبرا مقدمًا ؛ كقولك : خَلْفَكَ زَيدٌ ، وفي الدَّارِ عَمْرة ، وقَائِمٌ عَبْدُ اللهِ . وذهب الكوفيون إلى كقولك : خَلْفَكَ زَيدٌ ، وفي الدَّارِ عَمْرة ، وقَائِمٌ عَبْدُ اللهِ . وذهب الكوفيون إلى أنَّ هذه الاسماء في هذه المواضع كلها مرفوعة بما تقدم عليها ، ووافقهم أبو الحسن الأخفش (٤) ويبطل مذهبهم أنا نقول : ﴿ إِنَّ خَلْفَكَ زِيدا ﴾ ﴿ وإنَّ فِي الدَّارِ عَمْرًا ﴾ والعامل لا يدخل على العامل ، وأما قولنا : ﴿ قَائِمٌ عَبْدُ الله ﴾ فلا يجوز أن يرتفع والعامل لا يدخل على العامل ، وأما قولنا : ﴿ قَائِمٌ عَبْدُ الله ﴾ فلا يجوز أن يرتفع عَبْدُ الله بِقَائِم ؛ لأنه لم يعتمد، وقول أبي الفتح : ﴿ وَفِيهِمَا ضَمِيرٌ ﴾ يؤكد ألله بقائِم ؛ لأنه لم يعتمد، وقول أبي الفتح : ﴿ وَفِيهِمَا ضَمِيرٌ ﴾ يؤكد ألله بكن فيهما ضمير .

<sup>=</sup> والبيت في ديوان الهذليين ( ٣/٥ ) طبعة دار الكتب .

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف مسألة (٩). (٢) سورة الأنبياء من الآية (٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر رأيهما في هذه القضية في الإنصاف مسألة (٦).

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن الأخفش: هو سعيد بن مسعدة أوسط الأخافشة الثلاثة المشهورين فقبله: أبو الخطاب الأخفش الأكبر شيخ سيبويه، وبعده أبو الحسن الأخفش الأصغر تلميذ المبرد وثعلب، أخذ النحو عن سيبويه، وكان معتزليًّا حاذقا في الجدل مات سنة (٢١٠هـ) وترجمته في بغية الوعاة: (٢٥٨) وطبقات الزبيدي: (٧٤) ونزهة الألباء: (١٨٥) وإنباه الرواة (٣٦/٢) وانظر رأيه في الإنصاف مسألة (٢).

قال أَيْنَ جُنِيْ : واعْلَمْ أَنَّ المُبْتَدَأَ قَدْ يُحْذَفُ تَارَةً ، وَيُحْذَفُ الْخَبَرُ أُخْرَى ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الْكَلَامِ / دَلِيلٌ عَلَى الـمَحْذَوُفِ ، فَإِذَا قَالَ لَكَ الْقَائِلُ : مَنْ عِنْدَكَ ؟ ١/٩ وَلَمَا نَوْ عَلَى الْمَحْذَوُفِ ، فَإِذَا قَالَ لَكَ الْقَائِلُ : مَنْ عِنْدَكَ ؟ ١/٩ قُلْتَ : زَيدٌ ، أَي : عِنْدِي زَيدٌ ، فَحَذَفْتَ عِنْدِي وَهُوَ الْخَبَرَ . وإِذَا قَالَ لَكَ : كَيفَ أَنْتَ ؟ قُلْتَ : صَالِحٌ ، أَي : أَنَا صَالِحٌ ، فَحَذَفْتَ « أَنَا » وَهُوَ الْمُبْتَدَأ .

قَالَ اللّه سُبْحَانَه جَل مِنْ قَائِلِ : ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ أَي : طَاعَةٌ وقُولٌ مَعْرُوفٌ أَمْثَلُ مِنْ غَيرِهِمَا ، وإنْ شِئْتَ كَانَ التَّقْدِيرُ : أَمْرُنَا طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ : فَقَالَتْ مَا نَمْ أُعَوَّدِ فَقَالَتْ : عَلَى اسْم اللّه أَمْرِكَ طَاعَةٌ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ كُلفتُ مَا لَمْ أُعَوَّدِ

قال ٱبن آنخَبَّاز : وحذف / المبتدأ على ثلاثة أقسام : ممتنع : وهو ما ليس في ١٥٠٥ الكلام دليل عليه فلا تقول : ذَاهبٌ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ عَمْرُوٌ ، لأنه لا دليل عليه . وواجب : وهو في قولهم : « لَا سَوَاءً » (١) وتأويله عندهم : هَذَانِ لَا سَوَاءَ ، والتعويل في ذلك على الاسْتِعمَال . وجائز : وهو أن يجري له ذكر فيجوز حذفه كقولك : « صَالِحٌ » لِمَنْ قَالَ : كيفَ أَنْتَ ؟ لأن جري ذكره في السؤال مُغْنِ عن جرى ذكره في الجواب ، ولو قلت : أَنَا صَالِحٌ لكان إثباتُه توكيدًا .

وحذف الخبر ثلاثة أقسام: ممتنع: وهو ما لا دليل عليه كقولك: زَيدٌ وأنت تريد: ذَاهِبٌ، وواجب: وذلك مع الظرفين وحرف الجر. قال أبو علي الفارسي: ﴿إِظْهَارُ الْعَامِلِ فِي الظَّرْفِ شَرِيعَةٌ مَنَسْوخَةٌ ﴾ وجائز: وهو ما في الكلام دليل عليه كقولك: زَيدٌ ، لَمِنْ قَالَ: مَنْ عِنْدَكَ ؟ ولو قلت: زَيدٌ عِنْدِي لكان توكيدًا. وأما قوله تعالى: ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ ﴾ (٢) فمحمول على حذف الخبر وحذف المبتدأ؛ فإنْ حذف الخبر كان التقدير: طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ أَمْثَلُ مِنْ غَيرِهَمِا ، وأَمْثَلُ بَعْنَى أَجْوَدَ وأَصْلَحَ ، قال امرُؤُ الْقَيس:

٢٩ - أَلَا أَيُهَا اللَّيلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي ﴿ وَمِنْ الْإِصْبَاحِ مِنْكَ بِأَمْثَلَ (٣)

 <sup>(</sup>١) قال السيوطي في الهمع ( ١٠٤ ): قولهم: لا سواء ، حكاه سيبويه وتأويله على حذف مبتدأ ؛ أي : هذان
 لا سواء ، أو لاهما سواء ، وهو واجب الحذف ، لأن المعنى : لا يستويان ، وأجاز المبرد والسيرافي إظهاره .
 (٢) سورة محمد من الآية ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت في الديوان ( ١٨ ) ورواية الديوان :

<sup>\*</sup> وما الإصباح فيك بأمثل \*

# ( الفاعل )

قال الْإِنْجُنِيْ : اعْلَمْ أَنَّ الفَاعِلَ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ كُلُّ اسْمٍ ذَكَرْتَهُ بَعْدَ فِعْلِ ، وَأَسْنَدْتَهُ ، وَنَسَبْتَ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَى ذَلِكَ الاسْمِ . وَهُوَ مَرْفُوعُ بِفَعْلِهِ ، وَأَسْنَدْتَهُ ، وَنَسَبْتَ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَيهِ ، وَالواجَبُ وَغَيْرُ الْواجِبِ فِي ذَلِكَ سَواء ، وَحَقِيقَة رَفُعِهِ بِإِسْنَادِ الفَّعْلِ إِلَيهِ ، وَالواجَبُ وَغَيْرُ الْواجِبِ فِي ذَلِكَ سَواء ، تَقُولُ فِي الْواجِبِ : مَا قَامَ زَيدٌ ، وَهِي غَيْرِ الْوَاجِبِ : مَا قَامَ زَيدٌ ، وَهَلْ يَقُومُ زَيدٌ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَعْلَ لَا بُدَ لَهُ مِنَ الْفَاعِلِ .

وحمله على حذف الخبر أحسن ؛ لأن الاتساع في الخبر أكثر من الاتساع في المبتدأ
 وإن حذفت المبتدأ كان التقدير : أَمْرُنَا طَاعَةٌ .

وأما البيت الذي أنشده وهو قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي :

· ٣ - فَقَالَتْ عَلَى اسِمْ اللَّه أَمْرُكَ طَاعَةٌ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ كُلِّفْتُ مَا لَمْ أُعَوَّدِ (١)

فلم يستشهد به على الحذف ، وإنما استشهد به على صحة تقدير «أَمْرُنا » في الآية والإخْبَارُ عنه بطاعة ، والجار في قوله : « علَى اسْمِ اللّه » متعلق بمحذوف ، أَيْ : أَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى اسْمِ اللّه .

وَطَاعَةٌ بِمعنى مُطَاعٍ ، وكذلك في الآية ، أي : أَمْرُكَ مُطَاعٌ ، كما يقال : هَذَا النَّوبُ نَسْجُ / اليَمَنِ ، أي : مَنْشُوجِ الْيَمِنَ .

#### ( باب الفاعل )

قال آبر آكخَبُّان : ( اعْلَمْ أَنَّ الفَاعِلَ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ كُلُّ اسْم ذَكَرْتَهُ بَعْدَ فِعْلِ ) ، وإنما قال : ( عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ) لأن غيرهم يخالفهم في معناه ، فمذهب الفلاسفة : أن الفاعل عبارة عن المؤثر كالنار التي تؤثر الإحراق وغير ذلك . ومذهب علماء الكلام : أن الفاعل عبارة عن المؤثر القادر الذي يصح منه الفعل والترك ، ومذهب اللغويين : أن الفاعل عبارة عن الذي يوجد الفعل ، وهو عند النحويين : كلَّ اسْمِ أُسْنِدَ إلَيهِ فِعْلُ الفاعل عبارة عن الذي يوجد الفعل ، وهو عند النحويين : كلَّ اسْمٍ أُسْنِدَ إلَيهِ فِعْلُ حَقِيقِي غَيرُ مُغَيَّرِ الصِّيغَةِ أَو شِبْهُهُ مُقدَّمًا عَلَيْه أَبَدا ، وفي هذا الحدِّ احترازات نحن نبينها . = حَقِيقِي غَيرُ مُغَيَّرِ الصِّيغَةِ أَو شِبْهُهُ مُقدَّمًا عَلَيْه أَبَدا ، وفي هذا الحدِّ احترازات نحن نبينها . =

<sup>=</sup> واستشهد به على أن أمثل بمعنى أجود وأصلح .

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ( ١٥٤ ) وفي المغني لابن هشام ( ٦٣١/٢ ) وفي الأغاني ( ١٩٢/١ ) قصة عمر مع فاطمة بنت عبد الملك . والخزانة ( ١٥٠/٢ ) والمحاسن والأضداد ( ١٦٧ ) .

= الأول: كونه اسما، وإنما لزم ذلك، لأنه مخبر عنه والفعل والحرف غير مخبر عنهما فلا يكونان فاعلمن.

الثاني : حقيقي ، وذلك احتراز من كان وأخواتها ، لأنها أفعال غير حقيقية ، فالمرفوع منها مشبه بالفاعل .

الثالث: قولنا: « غير مغير الصيغة » احتراز من الفعل المبني للمفعول به كقولنا: فُرِبَ زَيدٌ .

ويريد بشبهه الأسماء العاملة ما خلا أَسماء المفعولين : لأن المرفوع بها مفعول غير مسمى الفاعل ، وذلك اسم الفاعل ، والصفة ، والمَصْدَرُ ، واسْمُ الفِعْلِ (١) كقولك : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِم أَبُوهُ ، وَزَيدٌ حَسَنٌ وَجُهُهُ ، وسَرَّني ذِهَاب أَخُوكَ ، وَشَّتانَ مَا زَيدٌ وَعَمْرُو .

والرابع: قولنا: مقدم عليه أبدًا ، وذلك احتراز من مثل قولنا: زَيد قَامَ ، فإن الفاعل لا يقدم على الفعل ، وسنذكر علته .

ويلزم من وجوب تقديم الفعل على الفاعل أن لا يكون (٢) الفاعل شرطًا ولا استفهامًا: لأنهما لا يعمل فيهما ما قبلهما، وإذا عرفت حد الفاعل فلا فرق بين الواجب وغيره، تقول في الواجب: / قَامَ زَيدٌ، وفي غير الواجب: مَا قَامَ زَيدٌ، والواجب الحَبَرُ التَّابِثُ.

وقوله: ( وَحَقِيقَةُ رَفْعِهِ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيهِ ) فيه نظر ، لأن الفاعل لم يرتفع بنفس الإسناد ، وإنما ارتفع بالمسند ، والإسناد شرط في وجود الرفع ، وإنما جعلنا المسند هو الرافع ؛ لأن الفعل هو المقتضي للفاعل فكان هو العامل فيه .

وذهب قوم إلى أن رافعه الفاعلية وهذا (٣) باطل لثلاثة أوجه: الأول: أنه يرتفع في النفي ولا فاعلية . والثاني: تقول: رَخُصَ السِّعْرُ، وانْقَضَّ الجِدَارُ، وَمَاتَ زَيدٌ ولا فاعلية. والثالث: أن اسم كان مرتفع بها بلا خلاف، وهي فعل غير حقيقي =

<sup>(</sup>١) في الأصل واسم الفاعل ،والصواب ما أثبتناه بدليل تمثيله له بعد بقوله : وشتان ما زيد وعمرو .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلَّا أَنْ يَكُوُنَ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وهو ، وما أثبتناه ذكر في هامش النسخة وأحيل إليه .

قال الزيجُنِينَ : وَلَا يَجُوزُ تَقَدْيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُظْهَرًا بَعْدَهُ ، 
الله المُخْرِقُ فِيهِ / لَا مَحَالَة ، تَقُولُ : زَيدٌ قَامَ ، فَزَيدٌ مَرفُوعُ بِالاثْتِدَاءِ ، وَفِي قَامَ 
الله مُحْمَرُ وَيدِ ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِفِعْلِهِ . فإن خلا الفعل من ضمير لم تأت فيه بعلامة 
الثنية ولا جمع ؛ لأنه لا ضمير فيه تقول : قام زيد ، وقام الزيدون كله بلفظ 
واحد في قام . فإن كان فيه ضمير جئت فيه بعلامة التثنية والجمع تقول : 
الزيدان قاما ، والزيدون قاموا فالألف في قاما علامة التثنية والضمير والواو في 
قاموا علامة الجمع والضمير .

فلا يقصر باع الفعل الحقيقي عنها ، ولا فرق بين المضارع والماضي والأمر في اقتضاء
 الفاعل وعملها فيه كقولك : قَامَ زَيدٌ ، ويَذْهَبُ عَمْرٌو واجْلِسْ .

وليس للفعل بد من الفاعل لوجهين: أحدهما: أن الفعل حديث ، والحديث عن غير محدث عنه معدوم الفائدة . والثاني : أنك لو ذكرت الفعل بغير فاعل لكان مفردًا ، والمخاطب لا يستفيد من المفرد شيئًا لأنه يساويك في معرفة معناه .

قال آبر آلحُنَبَاز : وذهب البصريون (١) إلى أنه لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل ، فلا تقول : زَيدٌ ضَرَبَ معتقدًا أنه فاعل مقدم ، واحتجوا في ذلك بثلاثة أوجه : الأول : أن الفاعل كالجزء من الفعل وجُزْءُ الشَّيء لا يقدم عليه . والثاني : أن الفاعل يلزم ذكره فجيء به بعد الفعل إشعارًا باللزوم . والثالث : أن الفاعل لو ذكر قبل الفعل لم يشعر اللفظ بأنه فاعل .

٢٦/ب وذهب الكوفيون <sup>(٢)</sup> إِلَى جَوَازِ تقديمه ، فَمِمَّا احتجوا به / قول الراجز : ٣١ – لَسْنَ بِأَنْيَابٍ وَلَا حَقَائِق وَلَا ضِعَافٍ مُخَّهُنَّ زَاهِقُ <sup>(٣)</sup> أَرادَ : زَاهِقٌ <sup>(٤)</sup> مُخُّهنَّ ، واحتجوا بقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) انظر رأيهما في شرح ابن عقيل على الألفية مع حاشية الخضري ص ( ١٥٩ ) . (٢) المرجع السابق .

الحقائق: جمع حق وهو من أولاد الإبل الذي بلغ أن يركب ويحمل عليه ، وقيل: الحق: الذي استكمل ثلاث سنين. زاهق: من زهق المخ إذا اكتنز، قال صاحب اللسان: فإن الفراء يقول: هو مرفوع والشعر مكفأ ... ورفعه على الابتداء قال: ولا يجوز أن يريد ولا ضعاف زاهق مخهن كما لا يجوز مررت برجل أبوه قائم بالخفض. والبيت في اللسان (حقق، وزهق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ناهق ، والصواب ما أثبتناه .

.....

٣٢ - وَلَا بُدُّ مِنْ وَجْنَاءَ تَسْرِي بِرَاكبِ إِلَى ابْنِ الجُلَاحِ سَيرُهاَ اللَّيلِ قَاصِدِ (١)

أَرَادَ : قَاصِدٍ سَيرُهَا اللَّيلَ ، والجُواب عن البيت الأُول : أَن مُخْهُنَّ بدل من الضمير في ضعاف . وعن البيت الثاني : أن قَاصدًا صِفُةٌ لِرَاكبٍ .

وقوله: ( لَا مَحَالَةً ) كقوله: ( لَا بُدَّ ) وهي في الأصل مصدر حَال يَحُولُ أي: لَا تَحُولُ عن ذلك ، وأما قوله: ( زَيُدٌ قَامَ ) فزيد فيه مبتدأ ، وفاعل في المعنى ؛ أما الأول فلأن العوامل تدخل عليه كقولك: إنَّ زَيدًا قَامَ وظَننْتُ زَيدًا قَامَ . وأما الثاني: فلأن في قام ضميرًا يعود عليه وهو هو في المعنى ، وإنما استكن (٢) في قامَ ضميرُ لوجهين : أحدهما : أنَّ زَيدًا لا يجوز أن يكون فاعلًا ، ولابد للفعل من فاعل . والثاني : أنك تقول في التثنية والجمع الزَّيدَان قَامًا ، والزَّيدُونَ قَامُوا ، فبروزه في التثنية والجمع دليل على استكنانه في الواحد . وإنَّما أَكَنُوهُ ؛ لإحاطة العلم بِأَنَّ الفعل لا يخلو من الفاعل الواحد ، وإنما برزوه في التثنية والجمع ؛ لأنه يجوز أن يخلو منهما .

وإذا كان الفاعل مفردًا مذكرًا لم يؤت في الفعل بعلامة كقولك: قام زيد؛ لأن الإفراد والتذكير أصلان فلا يحتاجان إلى دليل. وإن كان مثنّى أو مجموعًا كقولك: قام أخواك، وقام الزيدون، فاللغة الشائعة الفصيحة إخلاؤه من العلامة؛ لأن وجود التثنية والجمع في الفاعل مغن عن إلحاقهما الفعل، وفي التنزيل: ﴿ وَجَانَهُ اللّٰمُعَذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ اللَّذِينَ كَذَبُوا اللّهَ وَرَسُولَةً ﴾ (٢) وقال بعض المعرب: قاما أخواك، وقاموا / إخوتك، وقمن جواريك، وفي ذلك ثلاثة أقوال: ٢٧/أحدها: أنَّ المضمرات ملحقات وما بعدها بدل منها. والثاني: أن المظهرات مبتدآت، والأفعال أخبار مقدمات. والثالث: أن الألف والواو والنون أدلة على التثنية والجمع كالتاء في قامت هند.

وأما قوله تعالى : ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ ( أ ففي الذين أقوال كثيرة ، فقيل : =

<sup>(</sup>١) البيت لم نهتد إلى قائله . الوجناء : الناقة الشديدة أو الغليظة الصلبة . ابن الجُلَاحِ : هو أبو أحيحة بن الجُلَاح الحزرجي . قاصد : قريب .

واستشهد به أيضًا على مذهب الكوفيين القائل بجواز تقديم الفاعل على عامله .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أن وهذا لا يتمشى مع السياق.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية (٩٠). (٤) سورة الأنبياء من الآية (٣).

باب الفاعل \_\_\_\_\_ باب

= بدل من الناس ، وقيل : بدل من الضمير في حسابهم ، وقيل : بدل من هم . وقيل : بدل من معرضون ، وقيل : بدل من الضمير في بدل من معرضون ، وقيل : بدل من الضمير في يأتيهم ، وقيل : بدل من الضمير في ربهم . [ و ] (٢) قيل : بدل من الضمير في استمعوه . وقيل : بدل من هم (٣) . وقيل : بدل من الواو في يلعبون . وقيل : بدل من الهاء والميم في قلوبهم . وقيل : بدل من الواو في أسروا . وقيل : فاعل النجوى . وقيل : فاعل أسروا . وقيل : حبر مبتدأ محذوف .

فإن أسندت الفعل إلى ضمير المثنى والمجموع كقولك: الزيدان قاما والزيدون قاموا، والهندان قامتا، والهندات قمن، وجب إبراز الضمير لما ذكرنا. ومذهب سيبويه (٤) أن الألف والواو والنون أسماء مرتفعات بأفعالها، وحجته: أنها حلت محل المظهرات فكانت أسماء، ألا ترى أن الأصل: الزيدان قام الزيدان: والزيدون قام الزيدون ؟ كقوله تعالى: ﴿ ٱلْمَاقَةُ ﴾ (٥) ، ﴿ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴾ (١) و والنواؤ كالَّةُ وَالْقَارِعَةُ ﴾ (١) فالألف حالَّة محل الزَّيدانِ، والْوَاوُ كَالَّةُ محل الزَّيدانِ، والْوَاوُ كَالَّةُ محل الزَّيدونَ. ومذهب أبي الحسن (٩) أنها أدلة على تثنية الضمير المستكن وجمعه، وحجته أنه ضمير غائب فكان مستكنًا قياسًا على ضمير الواحد.

<sup>(</sup>١) أي : في معرضون إذ إنه اسم فاعل يحتمل الضمير .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق . (٣) في الأصل منهم ٠

<sup>(</sup>٤) وانظر سيبويه ( ١/٥/١ ) . (٥) سورة الحاقة آية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة آية ( ٢ ) . (٧) سورة القارعة آية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة القارعة آية ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٩) ترجمنا له قبل ذلك ، وانظر رأيه في الهمع ( ٥٦/١ ) .

قَالَ أَنْ كِبُ إِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا جِئْتَ فِي الْفِعْلِ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ ، تَقُولُ : قَامَتْ هِنْدٌ ، وَقَعَدَتْ مُجمْلٌ ، فَالتَّاءُ علامةُ التأنيثِ ، فإنْ كانَ التأنيثُ غَيرَ حَقِيقيٌّ كُنْتَ فِي إِلْحَاقِ الْعَلامَةِ وَتَرْكِهَا مُخَيِّرًا ، تَقُولُ ، حَسُنَتْ دَارُك ، واضَّطَرِمَتْ نَارُكَ ، وَإِنْ شِئْتَ حَسُنَ واضَّطَرَمَ ، إِلَّا أَنَّ إِخْاَقَهَا أَحْسَنُ مِنْ حَذْفِهَا، فَإِنْ فَصَلْتَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ ازْدَادَ تَرْكُ الْعَلَامَةِ مُسْنًا، تَقُولُ: حَسُنَ الْيَوْمَ دَارُكَ ، واضَّطَرَمَ اللَّيْلَةَ نَارُكَ ، وَقَدْ يَجُوزُ مَعَ الْفَصْلِ تَذْكِيرُ الْفِعْل مَعَ التَّأْنِيثِ الحَقِيقِيِّ قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ أَمْرَأً غَرَّهُ مِنْكُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدِي وَبَعْدَكِ فِي الدُّنْيَا لَمُغْرُورُ / وَلَمْ يَقُلْ : غَرَّتُهُ ، وَلَكَ فِي كُلِّ جَمَاعَةٍ تَذْ كِيرُ فِعْلِهَا وَتَأْنيثُه ، تَقُولُ : قَامَ الرِّجَالُ ، . ١/١ وَقَامَتِ الرِّجَالُ ، وَقَامَ النِّسَاءُ ، فَمَنْ ذَكَّرَ أَرَادَ الجَمْعَ ، وَمَنْ أَنَّتَ أَرَادَ الجُمَاعَةَ .

قال ٱبزَ ٱلْخُبَّازِ : وإنْ كان الفاعل (١) مؤنثًا لم يخل من أن يكون حَقِيقِيًّا أو غير حقيقي ، والمذكر كذلك أيضًا حقيقي وغير حقيقي / فالمذكر الحقيقي : ما كان بإزائه ٢٧/ب أنثى من ِ الحيوان كالرَّمجُلِ والْحِمَارِ والجَمَلِ والْحَمَلِ . والمذكر غير الحقيَّقي : ما لم يكن حيوانًا كَحَجَرٍ وَثُوبٍ . والمؤنث الحقيقي : ما كان بإزائه مذكر من الحيوان كالْمَوْأَةِ ، وَالْأَتَانِ ، وَالنَّاقَةِ ، والرِّخْلِ <sup>(٢)</sup> والحقيقي أقوى ؛ لأنه خلقى ، فإن كان الفاعل مؤنثًا حقيقيًا وجب إلحاق التاء بالفعل الماضي المسند إليه ، كقولك : قَامَتْ هِنْدٌ وَقَعَدَتْ جُمْلٌ. وإن كان الفعل مضارعًا وجب مجيءُ التاءِ في أُولِهَ ، كقولكَ : تقومُ هندٌ وتقعدُ مُجمّلٌ ، وأصل إلحاق التاء إرادة الدلالة على تأنيث الفاعل ، وعلة وجوبها : كون التأنيث حقيقيًّا غير زائل. وسألت شيخنا (٣) كِلْمَهُ فقلت له: هلا اكتفوا بتأنيث الفاعل ؟ فقال : هذا لا يستقيم ؛ لأن المذكر قد يسمى بِالمُؤُنَّثِ . قال الشاعر : إلَى مَالِكِ أَعْشُو إلَى ذِكْرِ مَالِكِ (١٠)

٣٣ – تَجَاوَزْتُ هِنْدًارَغْبَةً عَنْ قِتالِهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل الفعل .

<sup>(</sup>٢) الرَّخل بالكسر وبهاء ككتف : الأنثى من أولاد الضأن ( قاموس ) .

<sup>(</sup>٣) شيخه : هو مجد الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن أبي بكر بن مهران العراقي النحوي المتوفي سنة ٦١٣ه. .

<sup>(</sup>٤) البيت لم نهتد إلى قائله . وهو في المقاصد النحوية هامش الخزانة ٥٥٨/٤ وابن يعيش ٩٣/٥ وروايته تجاوزت هندًا رغبة عن قتاله إلى مالك أعشو إلى ضوء مالك

والمؤنث قد يسمى بالمذكر كَجَعْفَر ، أنشد المبرد في الكامل:

و ١٠ ا جَعْفَرُ يَا جَعْفَرُ يَا جَعْفَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ومثناه بمنزلة مفرده ، تقول : قَامَتِ الْهِنْدَانِ وَقَعَدتِ (٢) الزَّيْنَبَان ؛ لأن صيغة المفرد باقية ؛ فإن كان المؤنث غير حقيقي : لم يخل من أن يفصل بينه وبين الفعل أولا ، فإن لم يفصل بينهما فَإلحاق العلامة أَحْسَنُ كَقُولِكَ : حَسُنَتْ دَارُكَ ، واضَّطَرَمَتْ فإن لم يفصل بينهما فَإلحاق العلامة أَحْسَنُ كَقُولِكَ : حَسُنَتْ دَارُكَ ، واضَّطَرَمَتْ نَارُكَ ؛ وذلك لأن علامة التأنيث (٣) فيه مقدره فروعي لفظه ، والدار والنار مؤنثتان ، ومن كلامهم : هَذِه الدَّارُ وَيَعْمَتِ البُلَدُ ، وفي التنزيل : ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ اللَّيْنِ كَثَرُوا ﴾ (٤) فإن فُصلَ بينهما حسن ترك العلامة كقولك : حَسُنَ الْيَومَ دَارُكَ ؛ لأن كَمُرُوا ﴾ (٢) فإن فُصلَ بينهما حسن ترك العلامة كقولك : حَسُنَ الْيَومَ دَارُكَ ؛ لأن المعلى يضعف هذه (٥) الجزئية (١) وإلحاق العلامة أحْسَنُ ؛ لأن الفصل لا يزيل التأنيث .

فإن أسندت الفعل إلى مضمر المؤنث غير الحقيقي ، وجب إلحاق العلامة كقولك: اللَّرْضُ أَعْشَبَتْ ؛ لأن اتصال الفِعْلِ بِالمضمر أَشَدُّ ( مِنِ ) (٧) اتصاله (٨) بالمظهر ، وأَمَّا مَا أنشده أبو على كَالله :

وَ٣ - تَجُوبُ بِنَا الفَلَاةَ إِلَى سَعِيدِ إِذَا مَا الشَّاةُ فِي الْأَرْطَاةِ قَالَا (٩) فإنَّمَا طَرَحَ العلامة ، لأنه عنى بالشاة الثَّورَ الْوَحْشِيَّ . وقال ابْنُ الْقَابِلةِ : ويجوز للشاعر طرح التاء من الفعل المسند إلى المؤنث الحقيقي إذا فُصِلَ بينهما ، =

<sup>(</sup>١) نسبه المبرد في الكامل ( ٥٦/١ ) إلى أعرابي قال : حدثني أبو عثمان المازني : قال كان أعرابي يختلف إلى مغنية لآل سليمان فأشرفت عليه ذات مرة فأومأت إليه بيدها إيماء عائب له بالقصر فأنشأ يقول: وذكر هذا البيت . دَحدالحا : قصيرًا .

والبيت في ابن يعيش ( ٩٣/٥ ) وقواعد المطارحة ( ٢٠ ) والكامل ( ٥٦/١ ) والمحصول (٨١/١ ) . (٢) في الأصل وقعد .

 <sup>(</sup>٣) جملة « وذلك لأن علامة التأنيث » مكررة بالأصل .

<sup>(</sup>٦) اختل الترتيب بالأصل ففيه ( الجزئية هذا ) .

 <sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق . (٨) في الأصل اتصالًا بدون ضمير .

<sup>(</sup>٩) لم نهتد إلى قائله .

تجوب : تقطع . الفلاة : الصحراء ، الأرطاة : واحدة الأرطى : هو شجر نوره كنور الخلاف .

= وذلك محمول على الضرورة لِإقَامَةِ الوزن . وأما مَا أنشده أبو الفتح يَعْيَشُهُ ، وهو : ٣٦ - إِنَّ امْرَأً غَرَّهُ منكُنَّ واحدَةٌ بَعْدي وبعدَكِ فِي الدُّنْيَا لَمُغْرُورُ (١) فَلَا حُجَّة فِيهِ ؛ لأنه يجوز أن يريد بِوَاحِدَةٍ خَصْلةً أَو فِعْلَةً .

والجيد ما أنشده أبو على ، وهو قول جرير :

٣٧ - لَقَدْ وَلَدَ ٱلْأَخَيطِلَ أُمُّ سُوءٍ عَلَى قُمْع اِسْتِهَا صُلُبٌ وَشَامُ (٢)

وأما الفعل المسند إلى الجماعة ففيه مسائل تُبَيِّنُه : المسألة الأولى : جمع التصحيح بالواو والنون لا يؤنث فعله كقولك : قَامَ الزَّيدُونَ ؛ لأن لفظ المذكر الحقيقي بَاقِ .

وذهب ابن بَابْشَاذ <sup>(٣)</sup> إلى جوازه حملًا على أَنَّه جَمَاعَةٌ <sup>(١)</sup> . وَيَجُوزُ تَأْنِيتُ فِعْلِ . بَنِينَ ، قَالَ النَّابِغَةُ :

٣٨ – قَالَتْ بَنُوعَامِرٍ. خَالُوا بَنِي أَسَدٍ يَا بُؤْسَ لِلجَهْلِ ضَرَّارًا لِأَقْوَامِ <sup>(٥)</sup> وعلة جوازه أَنَّ بَنِينَ مَبْنِيٍّ علَى وَاحدٍ غَيرِ مُسْتَعْمَل .

المسألة الثانية : جمع التأنيث بالألف والتاء ، إن كان للمؤنث كالهِنْدَاتِ ؛ جَازَ إِلَى أَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup>١) لم نهتد إلى قائله . وهو في الشذور لابن هشام ص ( ٢٢٣) والأشموني ( ١٧٣/١) تحقيق محيي الدين واستشهد به ابن الناظم في باب الفاعل، وهو أيضًا في الخصائص ( ٢١٤/٢) وابن يعيش ( ٩٣/٥) والأمالي الشجرية ( ٢/٣٥) .

وهذا البيت لا يعتد به شاهدًا على جواز تذكير الفعل مع الفاعل حقيقي التأنيث للفصل بينهما ، لاحتمال أن يكون المراد بواحدة خصلة أو فعلة ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .

<sup>(</sup>٢) صُلُبٌ : جمع صليب ، وشَامُ اسم جمع شامة وهي الحالة ، وأراد بذلك أنه عارف بذلك الموضع . والبيت في الخصائص ( ٤١٤/٢ ) والعيني ( ٦٦٨/٢ ) وفي الأمالي الشجرية ( ٥٥/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) ابن بابشاذ: هو أبو الحسن طاهر بن أحمد المصري ، له مصنفات نحوية منها: شرح الجمل وشرح
 الأصول لابن السراج ترجمته في بغية الوعاة ( ١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر رأيه في شرح الجمل ص ( ٣٤ ) تحقيق د مصطفى إمام .

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان النابغة ص ( ٧٠) واستشهد به على جواز تأنيث الفعل حيث إن الفاعل « بنو عامر » (٦) زيادة يقتضيها السياق .

144-

## ( المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله )

قال أَيْنَجُنِيْ : اعْلَمْ أَنَّ الْمَفْعُولَ فِي هذا الْبَابِ يَوْتَفِعُ مِنْ حَيثُ يَوْتَفِعُ الْفَاعِلُ ؟ لَأَنَّ الْفِعْلَ قَبْلَ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَدَيِثٌ عَنْهُ وَمُسْنَدٌ إِلَيهِ ، وَذَلِكَ قُولُكُ : ضُرِبَ زَيدٌ ، وَشُتِم بَكْرٌ ، فإنْ كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَينِ أَقَمْتَ الأَوَّلَ مِنْهُمَا مُقَامَ الْفَاعِلَ ، فَرَفَعْتَهُ وَتَرَكْتَ الثَّانِيَ مُنْصُوبًا بِحَالِهِ ، تَقُولُ : أَعْطَيتُ زَيدًا دِرْهَمًا ، فإنْ لَمْ أَنْفُوبًا بِحَالِهِ ، تَقُولُ : أَعْطَيتُ زَيدًا دِرْهَمًا ، فإنْ لَمْ تُسُمّ الْفَاعِلَ قُلْتَ : أُعْطِي زَيدٌ دِرْهَمًا ، فإنْ كَانَ يَتَعَدَّى إِلَى ثَلَاثَةِ مَفْعُولِينِ أَقَمْتَ اللَّهُ وَيَدًا عَمْرًا اللَّهُ وَيدًا عَمْرًا اللَّهُ وَيدًا عَمْرًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَيدًا عَمْرًا خَيرِ النَّاسِ ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُونَ / الفِعْلَ حَدِيثًا عَنْ غَيرِ مُحَدَّثِ عَدْ الفَاعِلَ وَنَعَمْ وَلَي وَلَا تَقُولُ : قِيمَ ، وَلَا تَقُولُ : قِيمَ ، وَلَا قُعِدَ لِمَا لَكُ ذَكُوتُ لَكَ الْكَالِ مَنْ الْمُقَامَ الْمَاعِلَ وَلَعَمَ وَلَي وَلَا تَقُولُ : قِيمَ ، وَلَا قُعِدَ لِمُ لَكُونَ لَكُونَ الْمُعْلَ حَدِيثًا عَنْ غَيرِ مُحَدَّثِ عَدْهُ ، وذَلِكَ نَحُو : قَامَ زَيدُ وَقَعَدَ عَمْرُو ، وَلَا تَقُولُ : قِيمَ ، وَلَا قُعِدَ لِمَا فَي لَمْ ذَي لُكُونَ لَكُونَ اللَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ لَمْ كُونُ لَلْ الْمُ عَرْدُ وَلَا تَقُولُ : قِيمَ ، ولَا قُعِدَ لِمَا فَكُولُ لَكَ وَلَاكُ فَعُولُ لَكُونَ لَكُونَ الْمَاعِلَ وَيَعْمَ عَمْرُو ، ولَا تَقُولُ : قِيمَ ، ولَا قُعِدَ لِمَا فَكُونَ لَلْ الْمَعْلَ حَدِيثًا عَنْ غَيرِ مُحَدَّثٍ عَدْ اللَّهُ الْمَاعِلَ وَلَا تَقُولُ : قِيمَ ، ولَا قُعِدَ لِمَا ذَكُوتُ لَكُونَ الْمَا وَلَا الْمُعْلَ حَدِيثًا عَنْ عَمْرُ اللَهُ الْمَا وَلَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُ اللَهُ الْمُؤْلُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُ

= مذكر ، والتأنيث نظر إلى أَنَّ فيه الألف والتاء .

والمسألة الثالثة : جمع التكسير للمذكر والمؤنث من ذوي العلم وغيرهم كَزُيُودٍ وهُنُودٍ وثِيَابٍ وَجفَانٍ . يجوز إلحاق العلامة بِفِعلِهِ وحذفها ، قال أبو علي :

« لأن هذه الجموع كما يعبر عنها بالجماعة ؛ فقد يعبر عنها بالجمع والجميع » .

### ( باب المفعول الذي جعل الفعل

## حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله )

قال آبر آكنيكار: الأصل في المجيء بهذا المفعول الاختصار ؛ لأن الفعل والمفعول أقل منهما ومن الفاعل وتناط بذلك أغراض أخر. منها: الجهل به: كقولك: شرق المتاع . ومنها التعظيم: كقولك: شُرِق ولا يذكر الأمير. ومنها التحقير: المتاع . ومنها التحقير: كقولك ) (۱) شُتِمَ الأمير . ومنها العلم به: كقولك: أُنْزِلَ الْمَطَرُ. ومنها إيثار غرض السامع: لأنه ربما لم يشته ذكر الفاعل أما حُبًّا له وإمَّا بُغضَه. وهذا المفعُولُ مرفوع ؛ لأنه لما حذف الفاعل أعرب إعرابه لئلا يخلو الكلام من المرفوع . ومن =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

= قال : إن الفعل رافع الفاعل قال هنا : إن الفعل رافع المفعول ؛ لأنه أسند إليهما وجعل

حديثًا عنهما . ومن قال : إن الرافع الفاعلية لم يطرد قوله ها هنا ؛ لأنه لا فَاعِليَّة . ولا بد في (١) هذا الباب من ثلاثة أشياء ، الأول : حذف الفاعل لأجل الأغراض التي ذكرناها . الثاني : رفع المفعول لما ذكرناه . الثالث : تغيير صيغة / الفعل ولا ١٢٩ يخلو من أن يكون ماضيًا أو مضارعًا ، فإن كان ماضيًا ضم أوله وكسر ما قبل آخره كقولك : ضُرِبَ وَشُتِمَ . أما ضم الأول : فهو جبر للوهن الحادث بحذف الفاعل ، وأما كسر ما قبل آخره : فللفرق بينه وبين المضارع ، وسنذكر علة التخصيص فإن المضارع يفتح ما قبل آخره .

وإن كان مضارعًا ضم أوله وفُتِحَ ما قبل آخره: كقولك: يُضْرَبُ. وإنما فُتِحَ ما قبل آخره: لأنَّ في الضَّمِ ثَقِلًا، وَفِى الكسر الْتِبَاسًا بالفعل المسمى بالفاعل نحو يُكْرِمُ. ولا يكون ما لم يسم فاعله أمرًا إلَّا مع اللَّم: كقولك: لِتُعْنَ بِحَاجَتِي وَلِتُزْةَ عَلَينَا وَلا يكون ما لم يسم فاعله أمرًا إلَّا مع اللَّم، كقولك: لِتُعْنَ بِحَاجَتِي وَلِتُزْةَ عَلَينَا يَا رَجُلُ، ويتعلق بالفعل الذي لم يسم فاعله مباحث من علم التصريف، لولا أني بنيت كتابي على الاختصار لذكرتها.

ولا يخلو الفعل في هذا الباب من أن يكون متعديًا أو غير متعد ، والمتعدي ما نصب المفعول به كقولك : ضَرَبْتُ زَيدًا ، وهو ثلاثة أقسام : الأول : ما ينصب مفعولا واحدًا : كقولك : ضَرَبْتُ زَيدًا وَشَتَمْتُ عَمْرًا (٢) فإذا بنيته للمفعول به مفعولا واحدًا : كقولك : ضَرَبْتُ زَيدًا وَشَتَمْتُ عَمْرًا (٢) فإذا بنيته للمفعول به حذفت الفاعل ورفعت المفعول ، فقلت : ضُرِبَ زَيدٌ وَشُتِمَ [ عَمْرُو ] (٢) وفي التنزيل : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِصَاصُ ﴾ (٤) وَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِميامُ ﴾ (٥) فهذا مفعول به في المعنى فاعل في اللفظ ، أما الأول : فلأن الفعل لا ينصب غيره . وأما الثاني : فلأنه مرفوع يستغنى به الكلام .

الثاني : ما ينصب مفعولين ، وهو قسمان : أحدهما : ما ينصب مفعولين ثانيهما غير الأول في المعنى ، كقولك : أَعْطَيتُ زَيدًا دِرْهَمًا وَكَسَوتُ بَكْرًا ثَوبًا ، فَإِذا بنيته =

<sup>(</sup>١) في الأصل من .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية ( ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عمروا بواو بعد الراء وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ( ١٧٨ ) .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩/ب=للمفعول به رفعت الأول وتركت / الثاني : منصوبًا كقولك : أُعْطِىَ زَيدٌ دِرْهَمًا ؛

الممعول به رفعت الأول وتر حت المناسي . منصوب تقويل . الحقي رياه وراحمه . لأن الفعل لا يكون له فاعلان ، ويجوز أن تقلب ، فتقيم الدِّرْهَمَ مُقَامَ الفاعل فتقول : أُعْطِيَ الدِّرْهَمُ زَيدًا ؛ لأن اللَّبْسَ مأمونُ . ومن كلامهم : « عَرَضْتُ النَّاقَةَ علَى الحُوضِ » فإن قلت : فيم خلاف مبني على الخلاف في ناصبه قبل ترك تسمية الفاعل ، فمن قال في قولك : أَعْطَيتُ زَيدًا دِرْهمًا : إنَّ ناصبه فيعل محذوف فكذلك يقول ها هنا .

الثانى : ما ينصب مفعولين ثانيهما هو الأول في المعنى : كقولك : ظننت زَيدًا قائِمًا فإذا بنيته للمفعول رفعت زيدًا ونصبت قائمًا ، فقلت : ظن زيد قائمًا ، ويجوز أن تقلب فَتَقُولَ : ظُنَّ قَائِمٌ زَيدًا ؛ لأن اللبس مأمون أيضًا . وأما قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ (١) فَشَىءٌ فِيهِ مَصْدَرٌ ، وهو من وضع العام موضع الخاص ، أي : فلا تُظْلَمُ نَفْسٌ ظُلْمًا .

الثالث: ما ينصب ثلاثة مفعولين: وذلك نحو قولك: أَعْلَمَ اللّه زَيدًا عَمْرًا خَيرَ النّاسِ، فها هنا لا يجوز أن تُقِيمَ مُقَامَ الفَاعِل إلا المفعول الأول فتقول: أُعْلِمَ زَيدٌ عَمْرًا خَيرَ النّاسِ، ولو أقمت الثاني أو الثالث لصار في الكلام لبس، فلو قلت: أُعْلِمَ عَمْرةٌ زَيدًا خَيرَ النّاس؛ لصار عَمْرةٌ هو المعلم بأن زَيدًا خَير الناس. ولو قلت: أُعْلِمَ خَيرُ النّاسِ زَيدًا عَمْرًا، لصار خَيرُ النّاسِ مُعْلَمًا بِأَنَّ زِيدًا مِثْلُ عَمْرو. فإنْ أُمِنَ اللّبْسُ جاز العكس. تقول: أَعْلَمْتُ يَعْقُوبَ يُوسُفَ أَحْسَنَ الإِخْوَة، فإن لم تسم الفاعل جاز أن تقيم الأول / أو الثّانِي أو الثّالِثَ ؛ لأنَّ اللّبْس مأمون، وأمر التمثيل ظاهر. ١٣٠٠

وأما غير المتعدي : فنحو قَامَ وَقَعَد وجَلَسَ وذَهَبَ ، وغير المتعدي ما لم ينصب المفعول به ؛ لأنك المفعول به ؛ لأنك إذا حذفت الفاعل - [ و ] (٢) لم يكن في اللفظ مفعول به تقيمه مقامه - خلا الفعل من المرفوع ، فلذلك لم تقل : قِيمَ وَلَا قُعِدَ . وأجازه قوم على إضمار المصدر ، أَى : قِيمَ القِيَامُ وَقُعِدَ القُعُودُ ؛ لأن الفَعل يدل على المصدر ، ولذلك إذا =

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية ( ٤٧ ) . (٢)

قال أَيْكُونِيُّ : فإنِ اتَّصَلَ حَرْفُ جَرِّ ، أَو ظَرفٌ ، أَو مَصْدَرٌ ؛ جَازَ أَنْ تُقِيمَ كُلَّ وَاحدِ مِنْهُمَا مُقَامَ الْفَاعِل ، تَقُولُ : سِرْتُ بِزَيدٍ فَرْسَخَينَ يَومَينَ سَيرًا شَدِيدًا ، فإن أَقمت الباء وما عملت فيه مُقَامَ الفَاعِل قلت : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخَينٍ يَومَينِ سَيرًا شَديدًا ، فإنْ أَقَمْتَ الْفَرْسَخَينِ مُقَامَ الفَاعِلِ ، فَلنَ الفَوْسَخينِ مُقَامَ الفَاعِلِ ، قُلتْ : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخَينِ يومان سَيرًا شَدِيدًا ، فإنْ أَقَمْتَ اليَومَينِ مُقَامَ الفَاعِلِ ، قُلتْ : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخينِ يومان سَيرًا شَدِيدًا ، فإنْ أَقَمْتَ المَصْدَرَ مُقَامَ الفَاعِل ، قُلْتَ : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخينِ يومان سَيرًا شَدِيدًا ، فإنْ أَقَمْتَ المَصْدَرَ مُقَامَ الفَاعِل ، قُلْتَ : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخينِ يومان سَيرًا شَدِيدًا ، فإنْ أَقَمْتَ المَصْدَرَ مُقَامَ الفَاعِل ، قُلْتَ : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخينِ يومان سَيرًا شَدِيدًا ، فإنْ أَقَمْتَ المَصْدَرَ مُقَامَ الفَاعِل ، قُلْتَ : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخينِ يومان سَيرًا شَدِيدًا ، فإنْ أَقَمْتَ المَصْدَرَ مُقَامَ الفَاعِل بَعِعْلِهِ لَا غَير ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَفْعُولُ بِهِ صَحِيحٌ لَمْ تُقِمْ مُقَامَ الفَاعِل ، قُلْتَ : تُوفَعُ الْذِي تُقِيمُهُ مَقَامَ الْفَاعِل ، قُلْنَ لَمْ تُسَمِّ الْفَاعِل ، قُلْنَ كَانَ هُنَاكَ مَفْعُولُ بِهِ صَحِيحٌ لَمْ تُقِمْ مُقَامَ الْفَاعِل ، قُلْتَ : تَقُولُ : ضَرَبْتُ زَيدًا يَومَ الْجُمْعَةِ ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَيدًا في هَذِهِ المَسْأَلَةِ لَا غَير .

= ذكر الفعل جاز إضمار المصدر والإشارة إليه ، فمن الإضمار قوله تعالى : ﴿ وَمُؤَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ﴾ (١) أى : فما يزيدهم التَّخويفُ . ومن الإشارة قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُما بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُما بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُما لَتَنْبِيءُ ، والصواب عندي في هذه يأتِيكُما فَرَيدُ مَا عَلَينِي رَبِّ ﴾ (٢) أي : ذلكما التَّنْبِيءُ ، والصواب عندي في هذه المسألة أن يكون أصل الكلام مع الفاعل : قَامَهُ زَيدٌ وَقَعَدَهُ عَمْرةٌ بإضمار المسألة أن يكون أصل الكلام مع الفاعل : قَامَهُ زَيدٌ وَقَعَدَهُ عَمْرةٌ وإضمار المصوب مُسْتَكِنًا مَوْفُوعًا .

قال آبر آنخَبَاز : واعلم أن الفعل غير المتعدى يتعدي إلى المصدر ، وإلى ظرفي الزمان والمكان ، وإلى الاسم بحرف الجر ، كقولك : سِوْتُ بِزَيدٍ فَوْسَخَينِ يَومَينَ سَيرًا الزمان والمكان ، وإلى الاسم بحرف الجر ، كقولك : سِوْتُ بِزَيدٍ فَوْسَخَينِ يَومَينَ سَيرًا شَدِيدًا ، فإذَا تَعَدَّى إلى أحد هذه الأشياء أو إلى جميعها ؛ جاز بناؤه لما لم يسم فاعله ؛ لأن معك ما تقيمه مُقَامَ الفاعل ، فإن أقمت حرف الجر مقام الفاعل : قلت : سِيرَ بِزَيدٍ فَوْمَنِ سَيرًا شَدِيدًا ، فالباء وما عملت فيه في موضع رفع ، والدليل على ذلك وجهان : / أحدهما : أنَّ تَقْدِيمَهُ لا يجوز فلا تقول : بِزَيدٍ سِيرَ . والثاني : أنك لو ، ٣/ب عطفت عليه اسمًا لجاز رفعه ، كقولك : سِيرَ بِزَيدٍ وَعَمْرُوْ . ومن أبيات الكتاب :

٣٩ – جِعْنَا بِمِثْلِ بنَي بَدْرٍ لِقَومِهِم أَو مِثْلَ أَسْرَةِ مَنْظُورِ بْنِ سَيَّارِ ٣)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية ( ٦٠ ) . (٢) سورة يوسف من الآية ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير . وهو في كتاب سيبويه ( ٤٨/١ ، ٨٦ ) وفي الديوان ( ٢٤٢ ) والمقتضب ( ١٥٢/١ ) 🕳

= هكذا أُنْشِدَ بِنَصْبِ <sup>(۱)</sup> مِثْل ؛ لأن قوله : « بِمِثْلِ بني بَدْر » في موضع نصب .

وإِنْ أَقَمْتَ الْفَرْسَخَينَ مُقَامَ الفاعل ، قُلْتَ : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخَانِ يَومْينِ سَيرًا شَدِيدًا . وحكم ظرف المكان الذي يقع في هذا الباب أن يكون متصرفًا ، فَلو كان مكان الْفَرْسَخَينِ عْنَدَكَ لم ترفعه ؛ لأنه لا يتصرف - وإِن أقمت اليومين مقام الفاعل ، قلت : سِيرَ بِزَيدٍ فَرْسَخَينِ (٢) يَومَانِ سَيرًا شَدِيدًا . وحكم ظرف الزمان التصرف قلت : سِيرَ بِزيدٍ فَرْسَخَينِ (٢) يَومَانِ سَيرًا شَدِيدًا . وحكم ظرف الزمان التصرف أيضًا ، فلما كان مكان الْيَومَينَ سَحَرُ لم يجز رفعه ؛ لأنه لا يتصرف ، وروى سيبويه عنهم : « صِيدَ عَلَيهِ يَومَانِ ، وَوُلِدَ لَهُ سِتُّونَ عَامًا » (٣) . وإِنْ أَقَمْتَ المصدر مُقَامَ عنهم : « صِيدَ عَلَيهِ يَومَانِ ، وَوُلِدَ لَهُ سِتُّونَ عَامًا » (٣) . وإنْ أَقَمْتَ المصدر مُقَامَ

الفاعل قلت: سِيرَ بِزَيدٍ فَوْسَخَينِ يَومَينِ سَيرٌ شَدِيدٌ .

وحكم المصدر الواقع في هذا الباب أن يكون موصوفًا كهذه المسألة أو محدودًا كقولك : ضرِبَ بِالسَّوطَ ضَرْبَةٌ ، أو مَعْدُودًا : كقولك : سِيرَ عَلَيهِ سَيرَانِ ، لِتَكُونِ فِيهِ فَائِدَةٌ ، وضَعَّفَ أَبو عَلِيٍّ قَولَهَمُ : «سِيرَ بِهِ سَيرٌ » (٤) ؛ لأنه لا يزيد على ما يفهم من الفعل .

وَأَيُّ هذه الأشياء أَقَمْتَ مُقَامَ الفاعل كانت البواقي مَنْصُوبةً ؛ لأن الفعل لا يكون له فاعلان ، وقال قوم : الأولى بالإقامة حرف الجر ؛ لأنه مفعول به في المعنى وقال قوم : الأولى بالإقامة غيره ؛ لأن الإعراب يستبين فيه .

7/أ والفعل المتعدى يتعدي إلى هذه الأشياء الأربعة / ؛ لأنه أقوى من غير المتعدي كقولك: ضَرَبْتُ بِالسَّوطِ الْيَومَ خَلْفَكَ ضَرْبًا (°) شَدِيدًا وحكمها في الإقامة مقام الفاعل معه كحكمها مع «سِرْتُ » في ذلك ؛ فإن ذكرت المفعول به معها كقولك: ضَرَبْتُ زَيدًا بِالسَّوطِ الْيَومَ خَلْفَكَ ضَرْبًا شَدِيدًا . فجمهور النحويين يذهبون إلى أنَّ الأولى بالإقامة مقام الفاعل المفعول به ، فتقول : ضُرِبَ زَيدٌ بِالسَّوطِ [ الْيُومَ ] (٢) اللَّولَ مَا الفاعل المفعول به ، فتقول : ضُرِبَ زَيدٌ بِالسَّوطِ [ الْيُومَ ] (٢)

<sup>=</sup> بنو بدر : من فزارة وفيهم شرف قيس عيلان ، وبنو سيار : من سادات فزارة ، وأسرة الرجل رهطه الأدنون إليه . (١) في الأصل بنصف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فرسخان . (٣) انظر سيبويه ( ٨٩/١ ، ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قال أبو علي : ومن ثم ضعف سير به سير ، لأن قولك : سير به قد علم منه السير إلا أن تريد بقولك : سير . ضربًا من السير أي سير واحد لا سيران . الإيضاح ص ( ١٢٠ ) طبع الرياض . (٥) ضربًا مكرر بالأصل .

= خَلْفَكَ ضَوْبًا شَدِيدًا ، كما قال تعالى : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ (١) و ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ (١) و ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ (١) و ذلك لثلاثة أوجه : الوجه الاول : أن الفعل يعمل في المفعول به بغير واسطة . الوجه الثاني : أن المفعول به يكون فاعلًا في المعنى ، والفاعل يكون مفعولًا به في المعنى كقولك : ضَارَبَ زَيدٌ عَمْرًا فكل واحد منهما ضَارِبٌ وَمَضْرُوبٌ . الوجه الثالث : أنه قد جاءت عنهم أفعالٌ كثيرة هُجِرَ فاعلها ، ولم يستغن فيها بغير المفعول به فجرى عندهم مجرى الفاعل كقولك : عُنيتُ بِحَاجِتِكَ وَسُلَّ وَزُكِمَ وَجُنَّ وَوُرِدَ وَحُمَّ . وفي سيبويه (٣) مِنْهُ كلمة صالحة (٥) .

وذهب قوم إلى أنه يجوز إقامة المصدر مُقَامَ الفاعل إذا كان في اللفظ مفعول به ، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُسْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦) أي : نُجُّي النَّجَاء، وبقراءة أبى جعفر : ﴿ لِيُجزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكَسِبُونَ ﴾ (٧) [ أَى ] (٨) لِيُجزَى الجَزَاءُ قَومًا . وبقول جرير :

· ٤ - لَقَدْ وَلَدَتْ قُفَيرَةُ جَرْوَ كَلُبِ فَسُبٌ بِذَلِكَ الْجُرُو ٱلكِلَابَا (٩)

والذى احتجوا به مخرج على غير ما فهموه ، أما قوله : ﴿ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ / ٣١/ب فلو كان كما قالوا لكان فعلًا ماضيًا قد أسكنت ياؤه من غير الضرورة ، وذلك إنما يجيء في الشعر ، وهو محمول على أن الأصل : ننْجِى ، فأبدل من النون الثانية \_

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ١٧٨ ) . (٢) سورة البقرة من الآية ( ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ( ١٩/١ ، ٢٠ ، ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هو كتاب في اللغة ألفه أبو العباس ثعلب المتوفى عام ( ٢٩١هـ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر فصيح تعلب ص ( ١٤ - ١٧) تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء من الآية ( ٨٨ ) وهي قراءة ابن عامر الشامي وشعبة ( البدور ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الجاثية من الآية ( ١٤ ) ونصُّ على القراءة في البدور ٢٩١ .

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) البيت في الخصائص ( ٣٩٧/١ ) والهمع ( ١٦٢/١ ) وأمالي ابن الشجري ( ٢١٥/٢ ) . ورواية ابن الشجرى في الأمالي :

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسبب بذلك الجرو الكلابا قفيرة : أم الفرزذق . الجرو : ولد السباع وفيها الكلب . واستشهد به على إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول .

144 \_\_\_\_

## ( المشبه بالفاعل في اللفظ)

قَالَ أَنْكُ ٰ إِنَّ اللَّهُ عَلَى ضَرْبَينِ : اسْمُ كَانَ ﴿ وَخَبَرُ إِن ﴾ •

= جيم كما قالوا في إنجاص وإنجانة : إجاص وإجانه ، ذكرهما ابن أسد (١) في الإفصاح . وأما قوله : ﴿ لِيُجزى قَرِّمًا ﴾ (٢) ففي يجزى ضَمِيرُ الغُفْرَان الذى دل عليه يغْفِرُ ، وذلك ليس مصدر يجزى ، والنزاع إنما وقع في مصدر الفعل المبني للمفعول . وأما قول جرير ، فَمَنْ رَوَاهُ :

٤١ - وَلُو وَلَدَتْ قَفِيرَةُ جَرِوَ كُلْبِ لَسُبُّ .....

فيجوز أن يكون «سُبَّ » محكيًّا بقول هو جوابُ «لَو » (<sup>1)</sup> ، أَي : لَقُلْنَا : سُبَّ أَو لَقِيلَ : سُبَّ ، ويكون سُبَّ فعل أمْرِ ، وحذف القول كثير في كلامهم ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ السَوَدَتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ ﴾ (<sup>0)</sup> أَي : فَيْقَالُ لَهُمْ : أَكَفَرْتُمْ . وَمِنْ ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ السَوَدَتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ ﴾ (<sup>0)</sup> أي : فَيْقَالُ لَهُمْ ! لَكَفَرْتُمْ . وَمِنْ ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ السَّوَدَتُ وَجُوهُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

## ( المشبه بالفاعل في اللفظ وهو اسم ( كان وخبر إن )

قال آبر آنحُبُان : إنَّما كان هذان القسمان مشبهَينِ بالفاعل ، ولم يكونا فاعلين : لأنَ كَانَ وَأَخَواتِهَا كَرُوفٌ ، فلذلك كان المُرفوع بهما مشبَّهًا بالفاعل : وقوله : ( في اللَّفْظِ ) متعلق بالمُشَبَّة . أي : أَنَّ لَفَظَهُ لفظ الفاعل ، وليس معناه معناه ، وحالُ اسْم كَانَ وخَبَرِ إِنَّ كَحَالِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه لفظ الفاعل ، وليس معناه ، وحالُ اسْم كَانَ وخَبَرِ إِنَّ كَحَالِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه لفظ الفاعل ، وله و هي المَعْنَى غَيرُ فاعِل .

<sup>(</sup>١) ابن أسد : هو أبو نصر حسن بن أسد الفارقي ، كان علامة زمانه في اللغة والأدب ، له الإفصاح والتصنيف البديع في شرح اللمع ( إنباه الرواه ٢٩٤/١ ) وانظر الإفصاح ( ص٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الجاثية من الآية ( ١٤) .
 (٣) تقدم الكلام عليه في الشاهد ( ٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) هدام الحدرم عليه في المساهد (٢٠).
 (٤) هناك رواية ولو ولدت قفيرة . فكلام المؤلف هنا على هذه الرواية .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران من الآية ( ١٠٦ ) . (٦) سورة الزمر من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر الإيضاح لأبي علي الفارسي لوحة ( ١٨ ، ١٩ ) مصورة دار الكتب رقم ( ١٩٧٩ ) .

## ( كان وأخواتها )

قال النِجُنِيِّ: وَهِيَ كَانَ وَصَارَ وَأَمْسَى وَأَصْبَحَ وَظَلَّ وَبَاتَ وَأَضْحَى ، وَمَا دَامَ ، وَمَا زَالَ ، ومَا انْفَكَ ، وَمَا فَتِئ ، وَمَا بِرح ، وَلَيسَ ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُنَّ ، وَمَا خَلَق فَهِذِهِ الْأَفْعَالُ كُلُّهَا وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُنَّ مُمَّا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ الجُوَّدِ مِنَ الْحَدَثِ ، فَهَذِهِ الأَفْعَالُ كُلُّهَا تَدْخُلُ عَلَى المُبْتَدا والحَبَرِ فَتَرْفَعُ المُبْتَدا وَيَصِيرُ اسْمَهَا ، وَتَنْصِبُ الحَبَرَ وَيَصِيرُ تَدُخُلُ عَلَى المُبْتَدا والحَبَرِ فَتَرْفَعُ المُبْتَدا وَيَصِيرُ اسْمَهَا ، وَتَنْصِبُ الحَبَرَ وَيَصِيرُ خَبْرِهَا ، وَاسْمُهَا مُشَبَّةٌ بِالْفَعُولِ تَقُولُ : كَانَ زَيدٌ خَبْرِهَا ، وَطَلَّ جَعْفَرُ جَالسًا ، وَبَانَ خَبْرِهَا ، وَصَارَ مُحَمَّدٌ كَاتِبًا ، وَأَصْبَحَ الأَمِيرُ مَسْرُورًا ، وَظَلَّ جَعْفَرُ جَالسًا ، وَبَاتَ أَخُوكَ لَاهِيًا ، وَمَا دَام سَعِيدٌ كَرِيمًا ، وَمَا زال أَبُوكَ عَاقِلًا ، وَمَا أَنْفَكُ قَاسِمُ مُقْدِمًا ، وَمَا ذَام سَعِيدٌ كَرِيمًا ، وَمَا زال أَبُوكَ عَاقِلًا ، وَمَا أَنْفَكُ قَاسِمُ مُقْدِمًا ، وَمَا فَتِي عَمْرُو جَاهِلًا ، وَلَيْسَ الرَّجُلَ حَاضِرًا . وَكَذَلِكَ مَا تَصَرَّفَ مِنْهَا ، وَمَا فَتِيعُ عَمْرُو جَاهِلًا ، وَلَيْصِيحَنَ الْحَبْرِ الْ أَبُولُ عَاقِلًا . وَكَذَلِكَ مَا تَصَرَّفَ مِنْهُا ، تَقُولُ : يَكُونُ أَخُوكَ . مُنْطَلِقًا ، وَلَيْصِيحَنَّ الْحَيْثُ شَائِعًا .

### ( باب كان وأخواتها )

قال آبر آلخيبُّان : إنَّمَا قدَّم بَابَ كَانَ ؛ لَأَنها أفعال ، وهي أقوى من إنَّ وأخواتها في العمل ؛ لأن تلك حروف . والدليل على أنهن أفعال حسن علامات الأفعال فيها تقول : قَدْ كَانَ وَسَيَكُونُ ، وَسَوفَ يَكُونُ وَلَمْ يَكُنْ ، وَتَصَرِّفُ مِنْهَا المضارع والأمر واسم الفاعل ، كقولك : أَصْبَحَ يُصْبِحُ ، وَأَصْبِحْ ، وَمُصْبِحْ ، وعبر الزجاجي (١) عنها بالحروف (٢) ، وذلك يجوز ، لأن الحرف في الأصل قطعة من الشيء ، وهذه طائفة من الكلم .

وإِنَّمَا بِدَأُ بِكَانَ لأَنهَا أَعَمُّ الْأَفْعَالَ ؛ لأَن كل شيء داخل تحت الكون ، وإَنَّمَا عملت هذه الأفعال ؛ لأَنها أشبهت الأفعال الحقيقية بالفعلية . وَتُسَمَّى هَذِهِ الأفعال ناقصة ؛ لانها لا تستغنى بالمرفوع . وفائدة دخولها على الجملة ( أَنَّهِا ) (٣) تُضَمِّنُهَا =

<sup>(</sup>۱) الزجاجي : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ، له مؤلفات كثيرة : منها : الجمل والكافي ، وفي النحو والأدب واللغة وغيرها منها و الأمالي ، الصغرى والوسطى والكبرى مات سنة ( ٣٣٧هـ) ترجمته في إنباه الرواة ( ١٦٠/٢) وبغية الوعاة ( ٢٩٧) وشذرات الذهب ( ٣٥٧/٢) وطبقات الزبيدي ( ٢٩٥) . (٢) نص عليه في الجمل ص ( ٥٣ ) قال : باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وصار وأضحى وظل وبات وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما تصرف منها . (٣) زيادة يقتضيها السياق .

= معانيها التي تدل عليها ، فكان لِمُضِيِّ مضمون الجملة و صار لِلانْتِقَال ، وَأَصْبَحَ لِاقْتَرَانِ الْمَضْمُونِ بِالصَّبَاحِ (() وأَمْسَى لِاقْتِرَانِه بِالْمُسَاءِ ، وأَضْحَى لاقترانه بالضَّحَى ، وظَلَّ لاقترانه بالنَّهَارِ ، وبَاتَ لِاقْتِرَانِه باللَّيل . وما دَامَ لِلتَّأْمِيد ، وَمَا زَالَ وَمَا بَرَحَ وَمَا فَتَى وَمَا أَنْفُكُ لِاسِتِمْرارِ وُجُودِ الْخَبَرِ بِالمُبْتَدَأِ . وَلَيسَ : لِنَفْيِ مَضْمُون الجملة في فَتَى وَمَا أَنْفُكُ لِاسِتِمْرارِ وُجُودِ الْخَبَرِ بِالمُبْتَدَأِ . وَلَيسَ : لِنَفْي مَضْمُون الجملة في الْخَال . تقول : كَانَ زَيدٌ قَائِمًا ، فَزَيدٌ مرفوع بكان موجبة كانت أو غير موجبة كقولك : مَا كَانَ زَيدٌ قَائِمًا .

ولا يجوز تقديمه عليها كما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. فإن قلت: زَيدٌ كَانَ قَائِمًا ، فهو مبتدأ ، وفي كان ضمير ، ولا بد من الإتيان بالخبر ؛ وذلك لأن ١٣٧/ب الاسمين في الأصل مبتدأ وخبر ، ولا بد لأحدهما من الآخر ، ولا يجوز أنْ / يكون قائِمًا مفعولًا به ؛ لأن ذلك يجوز حذفه ، وهذا لا يجوز حذفه ، ولأنه يلزم من تثنية المرفوع وجمعه تثنيته وجمعه ، وذلك لا يلزم في المفعول به . ولا يجوز أن يكون حالًا ؛ لأنه يقع معرفة كقولك : كَانَ زَيدٌ أَبَاكَ ، والحال لا يكون إلّا نَكِرةً .

وكان وأخواتها متصرفات إلا فعلين ، وهما : لَيسَ ، وَمَا دَامَ ، فامتناع ليس من التصرف ؛ لأنها تنفي ما في الحال فأشبهت « ما » النافية . وامتناع مَا دَامَ مِنَ التَّصَرُّفِ ؛ لأن الغرض من المضارع (٢) حاصل منها ، ألا ترى أنك إذَا قُلْتَ : (أَزُوركَ مَا دُمْتَ مُقِيمًا » فإنما تشترط اتصال الزيارة وَدَوَامَها ، وموضع « مَا دُمْتَ » نصب على أنه ظرف زمان والعامل فيه « أَزُوركَ » فالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل فوضَى في رفع الأول ونصب الثانى كقولك : يَكُونُ أَنحُوكَ مُنْطَلِقًا ، وَأَصْبَحَ الله كَائِنٌ مُقِيمًا .

ويسمى المرفوع اسم كَان ؛ لأنه اسم عملت فيه فأضيف إليها للملابسة ، ويسمى المنصوب خَبَرَ كان ؛ لهذه العلة . ومن ظَنَّ الأَمْرَ غَيرَ ذَلِكَ فقد أخطأ .

وقوله: (عَلَى الزَّمَانِ الْمُجَرَّدِ مِنَ الحَدَثِ ) يعني به أن كان وأخواتها لا مصارد لهَّ ؛ لأنهم أجروها مجرى الحروف ، وألزموا مرفوعها المنصوب ، ومثل هذا لا يكون في الفعل الحقيقي . والخبر عوض عن المصدر .

 <sup>(</sup>١) في الأصل المصباح .
 (٢) أي : مضارع « ما دام » إذْ إنَّه نوع من التصرف .

قَالَ الْبِيَّجُنِيُّ : فَإِذَا اجْتَمَع فِي الْكَلَامِ مَعْرِفَةٌ وَنَكِرَةٌ جَعَلْتَ اسْم كَانَ المَعْرِفَةُ وَخَبَرَهَا النَّكِرَة تَقُولُ : كَانَ عَمْرُوْ كَرِيمًا ، وَلَا يَجُوزُ كَانَ كَرِيمٌ عَمْرًا إلَّا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ ، قَالَ القُطَامِي :

قِفِي قَبْلَ التَّفَرُق يَا ضُبَاعًا وَلَا يَكُ مَوقِفٌ مِنْكِ الوَدَاعَا فجعل موقفًا وهو نكرة اسمهَا والوَدَاعَ – وهو معرفة – خَبَرَهَا . فإن كَانَا جَميعًا مَعْرِفَتِينِ / كُنْتَ فِيهمَا مُخَيَّرًا أَيَّهُمَا شِئْتَ جَعَلْتَه اسْمَ كَانَ ، وَجَعَلْتَ ١١/ب الآخَرَ الخَبَرَ تَقُولُ : كَانَ زَيدٌ أَخَاكَ ، وإنْ شِئْتَ كَانَ أَخُوكَ زَيدًا .

وقوله: (وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُنَّ) قد جاءت ستة أفعال أجرتها العرب مجرى كان في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي بمعنى صَارَ، وَهِي : آضَ، وَعَادَ، وَعَادَ، وَراحَ، وَجَاءَتْ، وَقَعَدَتْ، قَالَ الله على : ﴿ فَنَقْعُدَ مَذْمُومًا تَغَذُولًا ﴾ (١) أي : تَصِيرَ. وقالت الخوارج لابن عباس : « ما جَاءَتْ حَاجَتُكَ » تقديره : أَيَّةُ حَاجَةٍ صَارَتْ حَاجَتُكَ .

1/44

/ وقال المرقش الأكبر: ٤٢ – فَآضَ بِهِ جَذْلَانَ يَنْفُضُ رَأَسَهُ كَمَا آَضَ بِالنَّهْبِ الْكَهِيُّ الْمُحَالِسُ (١)

وقال رَبِيعَةُ بْنُ مَقْرُوم الضَّبِّي : ٤٣ – فَدَارَتْ رَحَانَا بِفُرْسَانِهِمْ فَعَادُوا – كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا – رَمِيمَا (١)

فَرَمِيمًا خَبَرُ عَادُوا ، وَيَكُونُوا تامة ، والمعنى عليه <sup>(١)</sup> .

قال ٱبزَ اَلْخُبَّاز : وحال الاسم والخبر في التقسيم إلى المعرفة والنكرة في هذا =

سورة الإسراء من الآية ( ٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) آض: رجع ، جذلان: فرح نشيط ، النهب: الغنيمة ، الكمي: الشجاع الذي يكمى شجاعته أي: يسترها لوقت الحاجة ، المحالس بالحاء الشديدة: الذي لا يبرح مكانه في الحرب ، والبيت في المفضليات
 (٢٢٦) ورواية المفضليات

فآض به جذلان ينفض رأسه كما آب بالنهب الكمي المحالس وفي قواعد المطارحة (٥٥) والشاهد فيه : عمل آض عمل كان في رفع الاسم ونصب الخبر . (٣) عادوا رميمًا : صاروا عظامًا بالية .

والبيت في ديوان المفضليات (١٨٤) واستشهد به : على إعمال عاد عمل كان في رفع الاسم ونصب الخبر . (٤) من الملاحظ أن ابن الخباز أغفل التمثيل لراح وغدا كما أنه لم يلتزم الترتيب في التمثيل لهذه الأفعال .

= الباب كحالِهَما (1) في بَاب المبتدأ والخبر ، فالأعدل أن يكون الاسم معرفة والخبر نكرة كقولك : كَانَ عَمْرُوْ كَرِيمًا ، وقد يجيء في الشعر للاضطرار الاسم نكرة والخبر معرفة ، والمقصود منه إقامة القافية كَقُولِ القُطَامِي ، وهو شاعر من تغلب يسمى عُمَير بن شُييم ، قال الجوهري : هو القُطَامِيُّ بالضم . فأما الصقر فيقال له : قُطَامِي وقَطَامِي (٢) . وقال :

٤٤ - قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُبَاعًا وَلا يَك مَوقِفٌ مِنْكَ الوَدَاعَا (٣)

أراد: ضُبَاعَة فرخم، والألف للإطلاق، «ومُوقِفٌ» اسم «كان» وهو نكرة. والوَدَاعُ خبرها وهو معرفة، ولو أعطاه حقه في الكلام لنصب «موقفًا» ورفع «الوداع» ولكنه نكب عن ذلك؛ لأنه عَيْبٌ في القافية شديد القبح، وهو اجتماع الرفع والنصب في قصيدة وهذه القصيدة منصوبة وبعد (٤) هذا البيت:

وقيل: لا حجة لابن جني في هذا البيت من وجوه: أحدها: أَنَّ «موقفًا » نكرة موصوفة.

وَتَعْرِيفُ الوَدَاعِ جِنْسِيٍّ وَذَلِكَ قَرِيبٌ مِنَ الْمَعْرِفَةِ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ النَّكِرَة . ٣٣/ب الثاني: أَنَّ كَانَ تَامَة / وموقفًا فَاعِلٌ ، وَالوَادَعَ مَنصُوبُ بِمَوقَفِ، لأَنهُ مَصْدَرٌ . الثالَث: أَنَّ الوَدَاعَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ مَنْصُوبًا بِقِفِي ، أَى : قِفِي الوَدَاعَ . والمعرفتان: كقولنا: كَانَ زَيدٌ أَخَاكَ ، ويجوز كان أَخُوك زيدًا ، وقد ذكرت الفرق والمعرفتان : كقولنا: كَانَ زَيدٌ أَخَاكَ ، ويجوز كان أَخُوك زيدًا ، وقد ذكرت الفرق

والمعرفتان: كقولنا: كان زيد الحاك، ويجوز كان المحوك زيدًا، وقد د كرت القرق بين الكلامين في باب خبر المبتدأ، قال الله ﷺ: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَنَ =

<sup>(</sup>١) في الأصل كحالها.

 <sup>(</sup>٢) قال الجوهرى: والقطامي بالضم لقب شاعر من تغلب اسمه عمير بن شييم ، والقطامي الصقر يضم
 ويفتح . الصحاح: ( قطم ) ( ٢٠١٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان القطامي : (٣) والمغني لابن هشام ٤٥٣/٢ وسيبويه ( ٣٣١/١) ، والعيني ( ٢٩٥/٤) وابن يعيش ( ٩١/٧) والهمع ( ١٢٦) ١٨٥ ) وارتشاف الضرب من لسان العرب ق ( ١٢٦) ب .

<sup>(؛)</sup> في الأصل وبعدها .

<sup>(</sup>٥) أتى المؤلف كِيَلِيْهِ بهذا البيت ليدل به على أن القصيدة منصوبة .

قال أَنْ عَنِي وَيَجُوز تَقْدِيمُ أَخْبَارِ كَانَ وَأَحُواتِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا وعليهَا أَنْفُسِها تَقُولُ: كَانَ قَائِمًا زَيدٌ، وَقَائِمًا كَانَ زَيدٌ، وَكَذَلِكَ لَيسَ قَائِمًا زَيدٌ، وَقَائِمًا لَيسَ زَيدٌ، وَتَكُونُ كَانَ دَالَّةً علَى الحَدَثِ فَتَسْتَغْنِي عَنِ الخَبَرِ المُنْصُوبِ. تَقُولُ: لَيسَ زَيدٌ، وَتَكُونُ كَانَ دَالَّةً علَى الحَدَثِ فَتَسْتَغْنِي عَنِ الخَبَرِ المُنْصُوبِ. تَقُولُ: قَدْ كَانَ زَيدٌ أَي : قَدْ حَدَثَ وَخُلِق كَمَا تَقُولُ: أَنَا مُذْ كُنْتُ صَدِيقُكَ، أي : قَدْ حَدَثَ وَخُلِق كَمَا تَقُولُ: أَنَا مُذْ كُنْتُ صَدِيقُكَ، أي : أَنَا صَدِيقُكَ مُذْ كُنْتُ وَخُلِقْتَ. قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَأَدْفِئُونِي فَإِنَّ الشَّيخَ يَهْدِمُهُ الشِّتَاءُ أَدْفِئُونِي فَإِنَّ الشَّيخَ يَهْدِمُهُ الشِّتَاءُ وَوَقَعَ ، وكَذلِكَ أَمْسَى زَيدٌ ، وَأَصْبَحَ عَمْرُوْ كَقُولُك : أَمْسَينَا وَأَصْبَحْنَا ، وَقَدْ يُضْمَرُ فِيهَا اسْمُها ، وَهُوَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَالْحَدِيثِ ، فَتَقَعُ الْمُسَينَا وَأَصْبَحْنَا ، وَقَدْ يُضْمَرُ فِيهَا اسْمُها ، وَهُو ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَالْحَدِيثِ ، فَتَقَعُ الْمُسَينَا وَأَصْبَحْنَا ، وَقَدْ يُضْمَرُ فِيهَا اسْمُها ، وَهُو ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَالْحَدِيثِ ، فَتَقَعُ الْجُمَلُ بَعْدَهَا أَخْبَارًا عَنْها تَقُولُ : كَانَ زَيدٌ قَائِمٌ ، أَي : كَانَ الشَّأْنُ وَالْحَدِيثُ زَيدٌ قَائِمٌ ، أَي : كَانَ الشَّأْنُ وَالْحَدِيثُ زَيدٌ قَائِمٌ . قَالَ الشَّاعِرُ :

إِذَا مِتُ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتٌ وَآخَرُ مُثْنِ بِالَّذي كُنْتُ أَصْنَعُ أَصْنَعُ أَعْنَعُ أَصْنَعُ أَعْنَ . وَالْحَدِيثُ : النَّاسُ صِنْفَانِ .

= قَــَالُوٓا ﴾ (١) يقرأ برفع الجواب ونصبه .

والنكرتان إن كانتا خاليتين من التخصيص أو أحدها لم يجز ، فلا تقول : كَانَ إِنْسَانٌ حَلِيمًا . قال سيبويه : لأن المخاطب لا يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا (٢) . فإن وصفت النكرة كَقَولِكَ : كَان رَجُلٌ عَالِمٌ خَيرًا مِنْكَ ، وَمَا كَانَ رَجُلٌ عَالِمٌ خَيرًا مِنْكَ ، وَمَا كَانَ رَجُلٌ (عَجُولٌ) (٣) مُصيبًا ، أو كَانَتِ النَّكِرَةٌ عَامَّةً كمسألتي الكتاب (٤) : مَا كَانَ أَحَدٌ مِثْلَكَ ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ مُجتَرِبًا عَلَيكَ جَازَ ؛ لأن فيه فائدةً .

قال آبرُ آكِخَبُّانِ : ويجوز تقديم أخبار كان وأخواتها على أسمائها لأنها أخبار ، والأخبار مشبهات بالمفعول ، فكما يجوز والأخبار مشبهات بالمفعول ، فكما يجوز تقديم الخبر على الاسم قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيَّنَا ﴾ (1) وَقَالَ : =

<sup>(</sup>١) سورة النمل من الآية ( ٥٦ ) والعنكبوت من الآية ( ٢٤ ، ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب لسيبويه ( ٢٢/١ ) . (٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب لسيبويه ( ٢٦/١ ) . (٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس من الآية ( ٢ ) .

= ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وقوله : (وعَلَيهَا أَنْفُسِهَا )غير مستقيم ؛ لأنه لا يجوز تقديم الخبر على العامل في هذا الباب مطلقًا ، وفيه تفصيل .

أما كَانَ وَصَار وَأَصْبَحَ وأَمْسَى وأَضْحَى وَظُلَّ وَبَاتَ ؛ فيجوز تقديم أخبارها عليها: قال الله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبِّلُ ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَأَنفُسَهُمْ عَلَيْهَا نَظْلِمُونَ ﴾ (٣) لأنها أفعال متصرفات واجبة ، وأما مَا زَالَ ، وَمَا بَرَحَ ، وَمَا فَتِئَ ، وَمَا انْفَكَ : فَمَذْهَبُ البصريين (٤) أنه لا يجوز تقديم أخبارها عليها فلا نقول : قَائِمًا مَا زَالَ زَيدٌ . لأن في أوائلها ﴿ ما ﴾ النافية ، وما في حيزها لا يتقدمها . ومذهب الكوفيين (٥) جواز التقديم ؛ لأن معاني هذه الأفعال النفي قبل دخول ﴿ ما ﴾ فلما دخلت ﴿ ما ﴾ قلبت المعنى إيجابًا / فصار مَا زَالَ زَيدٌ قَائِمًا بمنزلة كَانَ زَيدٌ قَائِمًا ، وثم يقدم الخبر فكذلك هنا .

وأما « مَا دَامَ » فلا يجوز تقديم خبرها عليها (١) ؛ فلا تقول : أَزُورُكَ مُقِيمًا مَا دَامَ زَيدٌ لأن « ما » في أولها مصدرية ، وصلة المصدر لا تقدم عليه . وأمّّا لَيس فلمتقدمون من البصريين (٧) يجيزون تقديم خبرها عليها فيقولون : قَائِمًا لَيسَ زَيدٌ واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنَّهُمْ ﴾ (١) والمتأخرون من البصريين (٩) والكوفيين (١) يمنعون تقديم الخبر عليها ، واحتجوا بأنها فعل غير متصرف جرى مجرى الحرف .

واعلم أن لكان موضعًا آخر تكون فيه دالة على الحدث وتستغني بالمرفوع ، تقول «كَانَ الأَمْرُ » أي : وُجِدَ ، وهذه ذات مصدر تقول : كَانَ الأَمْرُ كُونًا ، وفي التنزيل : ﴿ وَإِن كَانَ الْمُرْ مُونَ ﴾ (١١) وقراءة عثمان بن عفان بالنصب ، ومن =

<sup>(</sup>١) سورة الروم من الآية ( ٤٧ ) . (٢) سورة النساء من الآية ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر رأيهم مبسوطًا في الإنصاف مسألة (١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر الإنصاف مسألة ( ١٧ ) . (٦) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) انظر مذهبهم في الإنصاف مسألة (١٨). (٨) سورة هود من الآية (٨). (٥) . (٥) بعني بذلك المدد. (١٠) انظر مسألة (١٨) من الإنصاف في مسائل الخلاف.

<sup>(</sup>٩ ) يعني بذلك المبرد . (١١) سورة البقرة من الآية ( ٢٨٠ ) .

۲/۳٤

= ذلك قولهم : ﴿ أَنَا مُذْ كُنْتُ صَدِيقُكَ ﴾ أَنَا مُبْتَدَأٌ ، وصَدِيقُكَ خَبَرُه ، ومن نصبه فقد أخطأ لبقاء المبتدأ بلا خَبر ، والبيت الذي أنشده للربيع بن ضبع الفزاري وهو : ٤٦ – إذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَأَدُفِئُونِي فَإِنَّ الشَّيخَ يَهْدِمُه الشِّتَاءُ ﴿) وبعده :

٤٧ - فأَمَا حِينَ يَذْهَبُ كُلُّ قُرِ فَسِوْبَالٌ خَفِيفٌ أَو رِدَاءُ
 فإذَا قلت في التامة :كَانَ زَيدٌ قَائِمًا ؛ فانتصابه على الحال ، وكذلك أَمْسى و أَصْبَحَ تستعملان (أ) تأمَّتينِ أيضًا ، فتستغنيان بالفاعل ، قال الله تعالى : ﴿ فَسُبْحَنَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (أ) أي : تدخلون في المساء والصباح ، وهما ذَوَاتًا مصدرين قال الشاعر : /

٤٨ - كَانَتْ قَنَاتِي لَا تَلِينُ لِغَامِزٍ فَأَلَانَهَا الْإِصْبَاحُ وَالْإِمْسَاءُ (١)

واعلم أنهم يقدمون على الجملة ضميرًا يعود إلى غير مذكور يسميه البصريون ضمير شأن ويسميه الكوفيون مجهولًا ، فتعليل الأول أنه كناية عن الأمر والحديث . وهما والشأن بمعنى ، وتعليل الثاني أنه يعود إلى غير مذكور ، وذلك قولك : هُوَ زَيدٌ قَائِمٌ ، فهو مبتدأ أول ، وَزَيدٌ مبتدأ ثان ، وقَائِمٌ خَبَرُ زَيدٍ ، وَهُمَا خَبَرُ هُو ، وموضع الجملة الرفع ، فإذا دخل على هذا الكلام كان انتقل ضمير الشأن من البروز إلى الاستكنان ، ومن الانفصال إلى الاتصال وصار موضع الجملة التي بعده نصبًا ؛ لأنها خبر كان ، ولا تغيرها كان ، لأنها (لا) (٥) تؤثر في لفظ الجملة بل في موضعها ، كقولك : كَانَ زَيدٌ قَائِمٌ ، والبيت الذي أنشده للعجير السلولي من أبيات الكتاب .

٤٩ – إِذَا مِتُ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتٌ وَأَخَرُ مُثْنِ بِالذَّي كُنْتُ أَصْنَعُ ﴿ ) =

<sup>(</sup>۱) ورد البيت في الشذور (٤٢٥) وروايته : فإن الشيخ يهرمه الشتاء ، والبيت موجود في إحدى النسخ المخطوطة لديوان الحطيئة وفي لسان العرب (كون ) ونوادر القالي (٢١٥) والعيني (٤٨١/٤) والثمانيني ق (٨٣) وارتشاف الضرب ق (١٦٤) ب والجمل (٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تستعمل. (٣) سورة الروم من الآية (١٧).

<sup>(</sup>٤) البيت في الكامل للمبرد ( ١٢٨/١ ) وهو منسوب لبعض شعراء الجاهلية « واستشهد به على مجيء المصدر من أصبح وأمسى وهو الإيضاح والإمساء . (٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦ ) البيت في سيبويه ( ٣٦/١ ) واللسان « شمت » والخزانة ٣/٥٥٣ والنوادر لأبي زيد ( ١٥٦ ) =

= وتوهم الزمخشري (١) أنَّ كان المستكن فيها ضمير الشأن قسم من أقسامها (٢) ، وليس الامر كذلك ؛ لأن كان وأخواتها يدخلن على الجملة التي صدرها ضمير الشأن : قال هشام أخو ذي الرمة :

٥ - هِيَ الشُّفَاءُ لِدَائِي لَو ظَفِرْتُ بِهَا وَلَيسَ مِنْهَا شِفَاءُ الدَّاءِ مَبْذُولُ (٣)

ولا يجوز تَقْديمُ الْخَبَر علَى كَانَ فِي هَذَا المَوضِعِ ؛ لَأَنَّها مُفَسرة لِضَمِيرِ الشَّأْنِ ، وكذلك قبل دخول كان لا تقدم على « هو » لهذه العلة . ويجوز تأنيث هذا الضمير إذا كان في الكلام مؤنث . قال الله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ ﴾ (٤) ويسمى ضمير القصة . وأجاز أبو سعيد إضمارها مع المذكر ، فتقول : كَانَتْ عَمْرة ذَاهِبٌ .

ه ١/٣٥ فالتأنيث / للقصة ، وأصل الكلام قبل دخول كان هِيَ عَمْرُوْ ذَاهِبٌ ، أي : القصة هذا .

واستشهد به على مجىء اسم كان ضمير الشأن ، والجملة بعدها في محل نصب خبر لها .
 (١) الزمخشري : هو أبو القاسم محمود بن عمر جار الله ، من أشهر مؤلفاته في النحو الأتموذج والأمالي والمفرد والمؤلف ، والمفصل ، مات سنة ٥٣٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري: « وكان على أربعة أوجه: ناقصة كما ذكر ، وتامة بمعنى وقع ووجد ... وزائدة في قولهم: إن من أفضلهم كَانَ زَيدًا » . والتي فيها ضمير الشأن المفصل ص ( ١٤٠ - ١٤١ ) . (٣) البيت في كتاب سيبويه ( ٣٦/١ ) والأعلم ( ٣٦/١ ) والجمل للزجاجي ( ٢٤ ) وشرح شواهد المغني ( ٢٤٠ ) والألفاظ المترادفة ( ٣١ ) والغرة المخفية لابن الخباز مخطوطة الأزهر ق ( ٥٦ ) ب . والشاهد فيه: استكنان اسم ليس وهو ضمير الشأن ، والجملة الاسمية خبرها .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج من الآية (٤٦).

قال أَبْرَجُنِينَّ : وَقَدْ تُزَادُ كَانَ مؤكِّدةً لِلْكَلَامِ ، فَلَا تَحْتَامُج إِلَى خَيْرِ مَنْصُوبِ تَقُولُ : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، وَكَانَ زَائِدَةٌ / لَا اسْمَ ١/١٦ لَهُولُ : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، وَكَانَ زَائِدَةٌ / لَا اسْمَ ١/١٦ لَهَا وَلَا خَبَرَ تَقُولُ : زَيدٌ كَانَ قَائِمٌ . قَالَ الشَّاعِرُ :

سَرَاةُ بَنِى أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ العِرَابِ أَرَادَ عَلَى الْمُسَوَّمَةِ العِرابِ ، وَأَلْغَى كَانَ . وَأَحْبَارُ كَانَ وَأَخَوَاتِها كَأَخْبَارِ المُبْتَدأِ مِنَ الـمُفْرِد وَالجُمْلَةِ وَالظَّرْفِ ، تَقُولُ فِي الـمُفْرِدِ : كَانَ زَيدٌ قَائِمًا ، وَفَى الجُمْلَةِ : كَانَ زَيدٌ وَجْهُهُ حَسَنٌ . وَفِي الظَّرْفِ : كَانَ زَيدٌ فِي الدَّارِ .

قال آبر آنخُبُّان : ولكان موضع آخر تكون فيه زائدة ، ولزيادتها شرطان : أحدهما : أن تكون ماضية فلا تزاد مضارعة . والثاني : أن تكون متوسطة أو متأخرة ، فلا تزاد متقدمة تقول : زَيدٌ كَانَ قَائِمٌ ، وَزَيدٌ قَائِمٌ كَانَ ، وَمَرَرُتُ بِرَجُلٍ كَانَ قَائِمٌ ، وَزَيدٌ قَائِمٌ كَانَ ، وَمَرَرُتُ بِرَجُلٍ كَانَ قَائِمٍ كَانَ . وعند ابن السراج (١) أنه ليس في كلام كانَ قَائِم ، وَمَرَرُتُ بِرَجُلٍ قَائِم كَانَ . وعند ابن السراج (١) أنه ليس في كلام العرب زائد ؛ لأنه تكلم لغير فائدة ، وما جاء من ذلك حمله على التوكيد وهو أمر مطلوب بدليل أنهم وضعوا له ألفاظًا تخصه وستذكر في بابها .

واختلف النحويون في معنى زيادة كان ، فذهب أبو علي (٢) الفارسي إلى أن زيادتها عبارة عن دخولها في الكلام مجردة من الفاعل ، وحجته أنا لو جعلنا لها (٣) فاعلًا لكانت معه جملة ، والجملة لا تزاد . وذهب أبو سعيد (١) السيرافي إلى أن معنى زيادتها عدم اختلال الكلام بسقوطها ، ولا بد لها من الفاعل عنده ؛ لأنها فعل ، وكلا القولين حسن موافق لأصول كلام العرب ، وأنشد أبو الفتح في زيادتها :

١٥ - سَرَاةُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى علَى كَانَ المسَوَّمةِ العِرَابِ (°)

<sup>(</sup>١) قال ابن سراج في كتاب الأصول : ( ١/١٥ ) وقد جعل لكان ثلاثة مواضع ، قال في الموضع الثالث: أن تكون توكيدًا زائدة نحو قولك : زيد كان منطلق .

<sup>(</sup>٢) نص على رأيه السيوطي في الهمع ( ١٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : جعلناها .

<sup>(</sup>٤) نص على مذهبه السيوطي في الهمع ( ١٢٠/١ ) .

 <sup>(</sup>٥) البيت لم يعرف قائله: سَرَاةً: جِمع سَرِيٍّ وجمع فَعِيل عَلَى فَعَلَةٍ نَادِر، المسوَّمَةُ: المُعَلَّمَةُ. العِرَابُ:
 هي خِلاف البَرازين والبخاتي، ويروى: على كان المطهمة الصَّلَابِ. والمطهمة: الكاملة في كل شيء،
 الصلاب جمع صلب وهو القوي الشديد، والبيت في الحزانة ( ٣٣/٤) وسر الصناعة ( ٢٩٨/١) =

السَّرَاةُ جَمْعُ سَرِيٍّ وَهُمُ السَّادَة ، وقوله : « تَسَامَى » أَرَادَ تَسَامَى . وهذا البيت يقوي قول أبي علي ؛ لأنها زيدت بين الجار والمجرور ، فلو كان لها فاعل لكثر الفصل بينهما ، والأصل عدمه ، وجميع ما وقع خبرًا عن المبتدأ يخبر به عن كان وأخواتها . وجملة الأمر أنَّ أحكام الخبر ها هنا أحكام الخبر ثَمَّ ، إلا في أَشْيَاء ،

والخواتها . وجمله الامر ان الحكام الحبر عن لها الحكام العبر على العبر على المحتر الم المعنى الله ونحن نفرع مسائله ليبين منها القوي والضعيف ، والجائز والممتنع تَقُولُ : كَانَ زَيدٌ مُنْطَلِقًا ، فتخبر بالمفرد غير المشتق .

ويجوز في باب كان : كَانَ أَخَاكَ زَيدٌ ؛ فقدم الخبر المعرفة . وإن كان لا يجوز ٥٣/ب تقديمه ثم (١) ، والفرق بينهما / أن إعراب الاسمين هناك متفق ، فلو قدم الخبر لالتبس بالمبتدأ ، وإعراب الاسمين ها هنا مختلف فَإذَا قُدِّمَ الخبر لم يلتبس . ويقبح أن تقول : كَانَ زَيدٌ قَامَ أَبُوهُ ؛ لأن كان تدل على مضي مضمون الجملة وكون الخبر فعلًا ماضيًا يغني عنها ، فَإنْ جِئت بقَدْ حسن ؛ لأنها تقربه من الحال .

## قال الأعشى :

٢٥ - فَأَصْبَعْتُ قَدْ وَدَّعْتُ مَا كَانَ قَدْ مَضَى وَقَبْلِي قَدْ (٢) مَاتَ ابْنُ سَاسَان وَمُورِقُ (٣)

وتقول: كَانَ زَيدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ، وموضع الجملة النَّصْبُ؛ لأنها حلت محل المفرد المنصوب، ولا يجوز: كَانَ زَيدٌ يَذْهَبُ عَمْرُو لِخلو الجملة مِنَ العائِد، ويجوز: كَانَ زَيدُ الْبُو الْكُو بِسِتِّينَ، لتقدير العائد، ويجوز: كَانَ زَيدٌ خَلْفَكَ، ولا يجوز: كَانَ زَيد يَومَ الجُمْعَةِ (٤) فإن جعلت كان تامة جاز، ويجوز: كَانَ قِيَامُكَ خَلْفَ زَيدٌ، وَكَانَ يُومَ الجُمْعَة، وكَانَ زَيدٌ مِنَ الْكِرَام، ويجوز: كَانَ خَلْفَكَ زَيدٌ وَكَانَ قَائِمًا جُلُوسُكَ يَومَ الجُمْعَة، وكَانَ زَيدٌ مِنَ الْكِرَام، ويجوز: كَانَ خَلْفَكَ زَيدٌ وَكَانَ قَائِمًا رَيدٌ وقد ذكر، وَإِذَا قَال: كَيفَ كَنْتَ ؟ فالجيد أن تقول: صَالِحًا بالنصب، لأن خبرها في السؤال في موضع نصب؟ ويجوز أن تقول: صَالِحُ (٥). وإذا قلت: =

<sup>=</sup> واللسان «كون» ( ۱۷ /۲۵۳) وارتشاف الضرب من لسان العرب من ( ۱٦٩) ب والأشموني ( ۱/ ۱۱۸) وابن يعيش ( ۹۸/۷) ، وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ( ۷۳) .

<sup>(</sup>١) أي : في باب المبتدأ والخبر . (٢) في الأصل : قامات .

<sup>(</sup>٣) لم نجد البيت في ديوان الأعشى نشر مكتبة الآداب بالجماميز ، واستشهد به على استحسان مجيء خبر كان فعلا ماضيًا إذا اقترن بقد لأنها تقربه من الحال .

<sup>(</sup>٤) لأنه كما لا يخبر بظرف الزمان عن المبتدأ الجثة ، كذلك لا يخبر به عن اسم كان إذا كان على هذه الصفة .

<sup>(</sup>٥) على أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة خبر كان .

قال أَبْنَجُنِيْ : وَتُزَادُ الْبَاءُ فِي خَبَرِ لَيسَ مُؤكِّدًا فَتَقُولُ : لَيسَ زَيدٌ بِقَائِمٍ ، أَي : لَيسَ زَيدٌ قَائِمًا ، وَلَيسَ مُحَمَّدٌ مُنْطَلِقًا ، وَتُشَبَّهُ «ما » لَيسَ زَيدٌ قَائِمًا ، وَمَا عَمْرُو جَالِسًا ، وَأَمَّا بَنُو بِلَيسَ فِي لُغَةِ أَهْلِ الحْبَازِ ، فَيَقُولُونَ : مَا زَيدٌ قَائِمًا ، وَمَا عَمْرُو جَالِسًا ، وَأَمَّا بَنُو بَلِيسَ فِي لُغَةِ أَهْلِ الحُبَازِ ، فَيَقُولُونَ : مَا زَيدٌ قَائِمً ، تَمْ وَبُلْ » ولا يُعْمِلُونَهَا ، فَيَقُولُونَ : مَا زَيدٌ قَائِمٌ . فَيَعْمِلُونَهَا ، فَيَقُولُونَ : مَا زَيدٌ قَائِمٌ . فَتَرْفَعُ فِي اللَّغَنَينِ جَمِيعًا .

= كَانَ زَيدٌ وَجْهُهُ حَسَنٌ ؛ جاز أن ترفع وجهه مبتدأ وبدلًا ، فإن كان مبتدأ رفعت حسَنًا ، وإنْ كان بَدَلًا نصبته ، وعلى الوجهين قول عبدة بن الطبيب :

٥٣ - وَمَا كَانَ قَيسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ وَلَكِنَنَهُ بُنْيَانُ قَوم تَهَدَّمَا (١)
 يروى « هُلْكُ وَاحِدٍ » بالرفع والنصب .

ويجوز زيادة الباء في خبر ليس ، كقولك : لَيسَ زَيدٌ بِقَائِم ، قَالَ الشَّاعِرُ : ٤ - وَلَسْتُ بِهَيَّابٍ لِمَنْ لَا يَهَائِنِي وَلَسْتُ أَرَى لِلْمَرْءِ مَّا لا يَرَى لِيَا (٣

قال آبر آنخُبُاز : وموضع الباء وما بعدها النصب ؛ لأنها لو سقطت لكان منصوبًا ، ولو عطفت عليه اسمًا ، لجاز جره حملًا على ١٣٦/أ الموضع ، تقول : لَيسَ زَيدٌ بِجَبَانٍ وَلَا بَخِيلٍ ، وَلَا بَخِيلًا ، وأنشد سيبويه لِعُقْبَةَ الأسَدِي :

٥٥ - مُعَاوِي إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الحَدِيدَا (٣)
 وإنما زيدت البّاءُ دونَ غيرِها ؟ لأن معناها الإلصاق ، وإنما زيدَت في الْخَبَر ؟ لأنه مشبه بالمفعول ، وهي تزاد معه كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اَلنَّهُلُكَةً ﴾ (٤) وأما «مَا » =

<sup>(</sup>١) البيت في الشعر والشعراء ( ٢٨٠) وروايته : فلم يك قيس ، وهو أيضًا من شواهد الضوء شرح المصباح للإسفرائيني ، وفي ديوان الحماسة بشرح التبريزي ( ٣٢٨) والعقد الفريد ( ١٦٦/١) والجمل ( ٥٦) والأغاني ( ٩٣/٩ ، ١٤٨/١٢) . واستشهد به : على جواز رفع « هلك » ونصبه ، رفعه على اعتبار « هلكه » مبتدأ وهو خبره ونصبه على اعتباره بدلًا من قيس وهو خبر كان .

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يعلم قائله . ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع . واستشهد به على زيادة الباء في خبر ليس .
 (٣) البيت في سيبويه ( ٣٤/١ ، ٣٥٢ ، ٣٤٨ ) وفي مغني اللبيب لابن هشام ( ٤٧٧/٢ ) وشرح السيوطى ( ٢٩٤ ) وحاشية الأمير ( ٩٧/٢ ) والخزانة ( ٣٤٣/١ ، ٣٤٣/٢ ) والإنصاف ( ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ( ١٩٥ ) .

.....

= النافية للحال فحكمها أن لا تعمل ؛ لأنها حرف يلي الأسماء والأفعال كقولك : مَا قَامَ زَيدٌ وَمَا زيد قَائِمٌ ، فجرى مَجْرَى حرفي الاستفهام ، ألا تراك تقول : هل قمت ، وهل أنت قائم ؟ وإهمالها لغة بني تميم ، قال سيبويه (١) : وَيَقْرَأُون : ( مَا هَذَا بَشَرٌ) (٣ إِلَا مَنْ دَرَى كَيفَ هِيَ في المِصْحَفِ ؟ وَمَنْ لُغَة بَنِي تَمِيم قُولُ جُحَيشِ الْهَمَدَانِي :

٥٦ - أَرَى الطَّيرَ تُخْبِرُنِي أَنَّنِي جُحَيشٌ وأَنَّ أَبِي حَرشَفُ وَأَنَّ أَبِي حَرشَفُ وأَنَّ أَبِي حَرشَفُ وأَنَّى لِهَمْدَانَ فِي عَزِّهَا وَمَا أَنَا جَافٍ وَلَا أَهْيَفُ (٣)

وَقُولُ جَرِيرٍ: وهو تَمِيمِيِّ ثَمَ يَرْبُوعِيٍّ - أَنْشَدَهُ الزَّجَّاجُ (٤) في المَعَاني (٥):

٥٧ - أَتْيمًا تَجْعَلُونَ إِلَى يَدًّا وَمَا تَيمٌ لِذِي حَسَبٍ نَدِيدُ (١)

وأما أهل الحجاز فتعمل عندهم عمل لَيسَ ؛ لأنها أشبهتها من وجهين : أحدهما : أنّها تنفي ما في الحال . والثاني : أنها تدخل على المبتدأ والخبر ، فيقولون : مَا عَبْدُ الله ذَاهِبًا ، وَفِي التّنْزِيل : فيقولون : لَيسَ عَبْدُ الله ذَاهبًا ، وَفِي التّنْزِيل : ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ ( ) وأنشد أبو عثمان سعيد بن هارون الإشْنَانْدانِي ( ) في كتاب المعاني ( ( ) ) :

<sup>(</sup>١) نص عليه سيبويه في الكتاب ( ٢٨/١ ) . (٢) سورة يوسف من الآية ( ٣١ ) .

 <sup>(</sup>٣) لم نجده في المراجع التي بين أيدينا ، واستشهد به على إهمال « ما » وذلك في لغة بني تميم .
 الحرشف: فلوس السمك وصغار الطير والنعام والضعفاء والشيوخ .

<sup>(</sup>٤) الزجَّاج: هو أُبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، أخد النحو عن ثعلب ثم مال عنه إلى المبرد ولزمه مات سنة ( ٣١١) ترجمته في بغية الوعاة ( ١٧٩) وفي إنباه الرواة ( ١٥٩/١) وطبقات الزبيدي ( ١٢١) . (٥) معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج جـ ١ ص ٩٩.

<sup>(</sup> ٥) معناي عمرون علي إكسان الرباج : . ( ٦) ديوان جرير ص ( ١٢٩ ) وروايته :

أتية تجعلون إليَّ نـدًّا وهل تَيمٌ لِذِي حَسَبِ نَدِيدُ (٧) سورة يوسف - من الآية (٣١) . (٨) سورة المجادلة - من الآية (٢) .

<sup>(</sup> ٩) ذكره ابن النديم في مقالة اللغويين والنحويين من كتاب الفهرست وعده من علماء البصرة ، وقال : روى عنه أبو بكر بن دريد ولقية بالبصرة ، وله من الكتب : معاني الشعر وكتاب الأبيات وأخذ عن أبي محمد التوزى ، ولم تشر كتب التراجم إلى تاريخ وفاته .

<sup>(.)</sup> المعاني: ويدعى معاني الشعر، وهو كتاب يشرح فيه الشعر إذ يذكر البيت أو البيتين ويشرح ما فيها من لغويات، وهو مطبوع بدمشق ( ١٩٢٢م) ويقع في مائة وخمسة وثلاثين صحيفة، ومنه نسخة بجامعة القاهرة رقم ( ٥١/٣).

.....

٥٨ - وَأَنَا النَّذِيرُ بِحَرَّةٍ مُسْوَدَّةٍ تَصِلُ الجِيُّوشِ إليكم أَقْوَادَهَا أَبْنَاؤُهَا مُتَكَنِّفُونَ أَبَاهُم حَنِقُوا الصَّدُورِ وَمَا هُمُ أُولَادَهَا (١)

ويَجُوزُ : مَا زَيدٌ بِجَبَان وَلَا بَخِيل بِجَرٌ بَخِيلٍ ونَصْبِه كما جاز في / لَيس ، والمعنى ٣٦/ب لا يختلف ، وتقول : مَا أَنْتَ كَزَيدٍ ولا شَبِيهٍ بِه ، فتجرُ شَبِيهًا وتَنْصِبُه ، والمعنى مختلف .

وَيَبْطُلُ عَمَلُ « مَا » بأمرين : أحدهما : دُخُولُ إِلا في الخبر . وتقول : مَا زَيدٌ إِلَّا قَائِمٌ ، وفي التنزيل : ﴿ وَمَآ أَمَّرُنَآ إِلَّا وَبَحِدُةٌ ﴾ (٢) وذلك لأن إلا قلبت الكلام إيجابًا فَزَال النفي الذي أشبهت به « مَا » لَيس ، فأما قول الشاعر (٣) :

٩٥ - وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مَنْجَنُونًا بِأَهْلِهِ وَمَا طَالِبُ الْحَاجَاتِ إِلَّا مُعَذَّبًا (٤)
 فإنه نصبهما مصدرين .

الثاني : تقديم الخبر ، كقولك : مَا قَائِمٌ زَيدٌ ؛ وذلَك لأن «ما » حرف ، وليس للحرف من التصرف ما للفعل ، فأما قول الفرزدق :

٦٠ - فَاصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللّه نِعْمَتَهُمْ إِذْ هُمْ قُرْيشٌ وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ (٥) ففيه أربعة أوجه: أحدها: أن مثلهم مبني كقوله تعالى: ﴿ لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (١) والثاني: أنه صفة نكرة تقدم عليها فنصب على الحال والخبر محذوف. والثالث: أنه على لغة أهل الحجاز، والفرزدق غَلِطَ بتقديم الخبر. والثالث: أن مثلهم ظرف فكأنه قال: وإذْ مَا إِزَاءَهُمْ بَشَرُ. وهذا قول الكوفيين (٧).

 <sup>(</sup>١) البيتان لم يعرف قائلهما: أبناؤها: أبناء الكتيبة ، متكنفون: محيطون برئيسهم ، وهما في السيرافي
 ( ٢١٥/١) وفي معاني الشعر للأشنانداني ص ( ٦٧) ورواية الشطر الثاني من الأول: يصل الأعم إليكم أقوادها .

<sup>(</sup>٣) البيت لأحد بني سعد ونسبه ابن جني لبعض العرب .

<sup>(</sup>٤) البيت في مغني اللبيب ( ٧٣/١ ) وهو في السيوطي ( ٧٩ ) والحزانة ( ١٢٩/٢ ) . النور نور الديلا النور و النور

المنجنون : الدولاب الذي يسقى عليه ، وقال ابن سيده : أداه الساقية التي تدور .

<sup>(</sup>٥) البيت في سيبويه ( ٢٩/١ ) والمغني ( ٨٢/١ ) ، ( ٣٦٣/٢ ) ، ( ٥١٧ ) ، ( ٦٠٠ ) وفي الخزانة ( ١٣٠/٢ ) ، والديوان ( ١٨٥/١ ) والهمع ( ١٢٤/١ ) والدرر ( ٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام من الآية ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٧) نص على رأيهم الشنقيطي في الدرر ( ٩٥/١ ) .

# ( إن وأخواتها )

قال أَيْرَجُنِيْ : وَهِيَ إِنَّ ، وَأَنَّ ، وَكَأَنَّ ، وَلَكِنَّ ، وَلَيَتَ ، وَلَعَلَ ، فَهُذِه الْمُتَدَأَ وَيَصِيرُ اسْمَهَا ، وَتَرْفَعُ الْمُتَدَأَ وَيَصِيرُ اسْمَهَا ، وَتَرْفَعُ الْمُوفِ كُلُّهَا تدخل عَلَى المُبْتَدَأِ وَالحُبْر ، فَتَنْصِبُ المُبْتَدُأَ وَيَصِيرُ اسْمَهَا ، وَتَرْفَعُ اللَّهِ الْمُفْعُولِ ، وَخَبَرُهَا مُشَبَّةٌ بِالفَاعِل تَقُولُ : اللَّبَرَ وَيَصِيرُ خَبَرَهَا . وَاسْمُها / مُشْبَّةٌ بِالْمُفْعُولِ ، وَخَبَرُهَا مُشَبَّةٌ بِالفَاعِل تَقُولُ : إِنَّ زَيدًا قَائِمٌ ، وَبَلَغَنِي أَنَّ عَمْرًا مُنْطَلِقٌ ، وَكَانَّ أَبَاكَ الأَسَدُ ، وَمَا قَامَ زَيدٌ لَكِنَّ جَعْفَرًا قَائِمٌ ، وَلَيتَ أَباكَ قَادِمٌ ، وَلَعَلَّ أَجَاكَ وَاقِفٌ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الحُرُوفِ جَعْفَرًا قَائِمٌ ، وَلَيتَ أَباكَ قَادِمٌ ، وَلَعَلَّ أَجَاكَ وَاقِفٌ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الحُرُوفِ جَعْفَرًا قَائِمٌ ، وَلَيتَ أَباكَ قَادِمٌ ، وَلَعَلَّ أَجَاكَ وَاقِفٌ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الحُرُوفِ مُحْفَرًا قَائِمٌ ، وَلَيتَ أَباكَ قَادِمٌ ، وَلَعَلَ أَجَاكَ وَاقِفٌ ، وَمَعْنَى كَأَنَّ التَّشْبِيهُ ، وَمَعْنَى لَكِنَّ مُخْتَلِفَةً . فَمَعْنَى إِنَّ وَأَنَّ جَمِيعًا التَّحْقِيقُ ، وَمَعْنَى كَأَنَّ التَّشْبِيهُ ، وَمَعْنَى لَكِنَّ السَّمْدِ وَالْمُودِ وَالْجُمْلَة وَالطَّرُفِ . اللَّمْ وَالرَّجَاءُ . وَأَخْبَارُ إِنَّ المُفْرِد وَالجُمْلَة وَالظَّرُفِ . وَأَخْواتِهَا كَأَخْبَارِ المُبْتَدِأَ مِنَ المُفْرِد وَالجُمْلَة وَالظَّرُفِ .

### ( باب إن وأخواتها )

قال ٱبرَ آلِحُنَبَاز : وَهِيَ : إِنَّ ، وَأَنَّ [ وَكَأَنَّ ] (١) وَلَكِن ، وَلَيتَ ، وَلَعَلَّ . اعلم أنّ الحروف العاملة أربعة أقسام (٢) : جارِّ كحروف الحِرِّ ، وجازم كحروف الحِرْم ، وناصب كحروف النِّداء ، وناصب رافع وهي ثمانية أحرف . هذه الستة ، « وما » المشبهة بإنَّ .

وإنما أعملت إنَّ وأخواتها ؛ لأنها أشبهت الأفعال من أربعة أوجه : الأول : أنها مختصة بالأسماء كالأفعال . الثاني : أنها تدخل على المبتدأ والخبر كَكَانَ وَظَنْنْتُ ١/٣٧ وأخواتهما . الثالث : أنها مبنيات على الفتح كالأفعال الماضية / الرابع : أن نون الوقاية تتصل بها كقولك : إنَّني كما تَقُولُ : ضَرَبَني ، وهذا الوجه ذكره جماعة وهو فاسد ؛ لأن اتصال نون الوقاية بها لم يكن إلا عند اتصالها بياء المتكلم ، وذلك لم يحصل لها إلا بعد الشَّبه بالفعل ؛ لأنها عاملة في الياء النصب ، وليست كذلك =

(١) زيادة يقتضيها السياق وهي عن اللمع .

<sup>(</sup>٢) انظر الغرة المخفية ق ( ٧ ) - أ قال : والحروف العاملة أربعة أقسام : قسم يرفع وينصب وهو إنّ وأخواتها ولا المشبهة بإن ، وما ولا المشبهات بليس . وقسم ينصب لا غير وذلك حروف النّداء ونواصب الفعل المضارع ، وأضاف عبد القاهر إلى ذلك إلا في الاستثناء ، والواو التي بمعنى مع فيه نظر . وقسم يجر لا غير ، وهي حروف الجزم . الغرة المخفية ق ( ٧ ) .

= الأوجه التي ذكرناها فإنها تعقد مع إن غير داخلة على الأسماء . وإنما عملت في المبتدأ والخبر ؟ لأنها لا تدخل إلا عليهما فلا تعمل إلا فيهما . وإنما عملت الرفع والنصب ؟ لأنها أشبهت الفعل وهو يعمل الرفع والنصب ، وإذا ثبت أنها مشبه بالفعل فاسمها مشبه بالمفعول ؟ لأنه نصبه عامل مشبه بالفعل . وخبرها مشبه بالفاعل ؟ لأنه رفعه عامل مشبه بالفعل . ويسمى المنصوب اسم إن والمرفوع خَبر إنَّ ، لأنهما معمولاها فأضيفا إليها للملابسة .

فَإِنْ قُلْت : فهلا نصبتهما ؟

قلت : إنَّ غير فعل ، ولو نصبتهما لخلا الكلام من المرفوع .

فَإِنْ قُلْتَ : فَهَلَّا رَفَعْتَهُمَا ؟

قلت : لو رفعتهما لزادت على الفعل بشيء لا يكون فيه ، وذلك أن الفعل لا يكون له فاعلان ، فكيف يكون لإنَّ مشبَّهانِ بِالفاعل ؟

فَإِنْ قُلْتَ : فلم قدم المنصوب على المرفوع ؟

قلت : لوجهين : أحدهما : أن الخبر قد يكون مضمرًا ، فلو قدم لاتصل بإن وتغيرت صيغتها تقول : إنَّ الكِرامَ أَنْتُمْ ، فَلَو قُدِّم المرْفُوعُ لَقُلْتَ : [ إنَّ ] (١) أَنْتُم المَرْفُوعُ لَقُلْتَ : [ إنَّ ] (١) أَنْتُم المَرْوَامَ .

والثاني : [ أَنَّ ] (٢) ﴿ إِنَّ ﴾ حَرْفٌ ، وهي أضعف من الفعل ، فَأُعْطِيَتْ أَضْعَفَ أَحْوَالِهِ وهو لزوم تقديم المنصوب ، لأن الأصل في الفعل تقديم المرفوع .

واختلف النحويون في رفع خَبَرِ إنَّ ، فذهب البصريون (٣) إلى أنه مرتفع بها وحجتهم من وجهين : أحدهما : أنَّ إنّ تَقْتَضي الاسمين فتَعْمَلُ فيهما ، والثاني : أنَّ رافع الحبر عند البصريين قبل دخول إنَّ قَدْ زال بدخولها . وذهب الكوفيون (١) / إلَى ٧٧/ب أنَّه [ مرفوع ] (٥) باسم إنَّ ، وبنوه على مسألة وذلك أنهم قالوا : في قولنا : زَيدٌ قَائِمٌ إِنَّ قَائِمٌ اللهُ عَائِمٌ . فَإِذَا قُلْتَ : إنَّ زَيدًا قَائِمٌ ؛ فرافع قَائِم =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضها السياق . (١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر رأيهم مبسوطًا في الإنصاف مسألة ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق مسألة ( ٢٢ ) . (٥) زيادة يقتضيها السياق .

......

= بَاقِ. وإِبْطَالُ هَذَا الاحتجاج بأَنْا نلزمهم رَفْع ﴿ زَيد ﴾ لوجود ﴿ قَائِم ﴾ ونمنع جواز دخول إنَّ ؛ لأن عاملًا لا يدخل على عامل ، واستغرق الستة بالتمثيل كما فعل في باب كان . وفي ذكر ذلك إطالة ، ومثال واحد يكفي أو مثالان .

وينبغي أن تعرف معاني هذه الأحرف لتعلم ما تؤثره في الجملة . أما إنَّ وَأَنَّ فمعناهما التوكيد ، وسيأتي ذكر الفرق بينهما : تقول : زَيدٌ قَائِمٌ فَإِذَا قلت : إنَّ زَيدًا وَلَيْمٌ صار كَذِكْرِ الجُمْلَةِ مرتين كأنك قلت : زَيدٌ قَائِمٌ زَيدٌ قَائِمٌ . وأَمَّا «كَأَنَّ » فمعناها التشبيه تقول : كأنَّ زَيدًا الأَسَدُ ، فَتُشَبِّهُ زَيدًا بِالأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ ، وهي مركبة من كافِ التَّشْبِيهِ وإنَّ المُكْسُورَةِ فالأصل : إنَّ زَيدًا كَالاَسَدِ ، فقدمت الكاف ليبنى الكلام على التشبيه ، وفتحت همزة إنَّ ؛ لأن الحرف قد صار مركبًا فَخُفِف بالفتح . ومعنى لكن الاسِتْدَراك ، وحقها أن تتوسط بين جملتين : إحداهما : موجبة ، والأخرى : منفية بشرط توارد النفي والإيجاب على حكم واحد ، تقول : لَمْ يَقُمْ زَيدٌ لِكَنَّ عَمْرًا مَنْ مَنْ المُحرى في مَا المُحرى في منافية بشرط توارد النفي والإيجاب على حكم واحد ، تقول : لَمْ يَقُمْ زَيدٌ لِكَنَّ عَمْرًا لَمْ يَقُمْ ، ولا يجوز قام زيد لكن عمرًا لم يَأْكُل ؛ لأن القيام وعدم الأكل غير متنافيين . وذهب البصريون (١) إلَى أنها مفردة ؛ لأن الإفراد هو الأصل . وذهب الكوفيون (١) إلَى أنها مركبة من « لَا » و « الكاف » و « إنَّ » فطرحت الهمزَةُ وكسرت الكاف ، وهذا تَحَكَّمْ يعسر إقامة دليله .

وَأَمَا ﴿ لَيتَ ﴾ فمعناها التَّمِنِّي ، وأَمَا ﴿ لَعَلَّ ﴾ فمعناها التَّوقُّع ، وذلك إِمَا لمرجو /٢٨ كقولك : لَعَلَّ الْأَمِيرَ / يَشْتِمُكَ .

فإنْ قُلْتَ : فما الفرق بين التمني والرجاء ؟

قلت : الفرق بينهما : أن التمني يكون للممكن والممتنع ، تقول في الممكن : لَيتَ زَيدًا يَقْدُمُ ، وفي الممتنع : ﴿ يَوَيْلَتَنَ (١) لَيْتَنِي لَوُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ (١) ولذلك يكون التمني في الماضى كقولك : لَيتَ زَيدًا قَامَ ، وَردُّ المَاضِي مُحَالٌ . [ أما الرَّجَاءُ =

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ( ١٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي : والكوفيون على الثاني (التركيب) ثم اختلفوا فقال الفراء : هي مركبة من لكن ساكنة النون وأنَّ المفتوحة المشددة طرحت الهمزة ، فحذفت نون لكن لملاقاتها الساكن . وقال قوم من الكوفيين : هي مركبة من لا وإن حذفت الهمزة ، وزيدت الكاف ، وقال آخرون : هي مركبة من لا وكان . (٣) زيادة ولعلها سقطت من الناسخ . (٤) سورة الفرقان من الآية (٢٨) .

= فلا يكون إلا للممكِن ] (١) .

فإن قلت : فقد حكى الله تعالى عن فرعون قوله : ﴿ لَعَلِيَ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَكِ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ ﴾ (٢) وهذا محال .

قلت : الجواب من وجهين : أحدهما : لا نسلم أنه محال وبيانه أن الرقى في السماء ممكن ولكن الناس مصدُفون عنه ، والثاني : سلمنا أنه محال ، وفرعون قال ذلك معتقدًا أنه ممكن . وجميع ما أخبر به عن المبتدأ (١) يكون خبرًا عن إنَّ وأَخُواتِهَا تقول : إنَّ زَيدًا قَائِمٌ ، وإنَّ زَيدًا أَخُوكَ ، وإنَّ زَيدًا قَامَ أَبُوهُ ، وَلَا يَجُوزُ : إنَّ زَيدًا قَامَ عَمْرةً ، وَيَجُوزُ إنَّ السَّمْنَ مَنَوانِ بِدِرْهَم ، وإنَّ زَيدًا خَلَفَكَ . ولا يجوز : إنَّ زَيدًا يَومَ الجَمْعَةِ ، وعلل ذلك كله بينة .

ويجوز حذف خبر إنَّ إذا دل الدليل عليه ، كما يجوز حذف خبر المبتدأ كذلك. يقول القائل: هَلْ لَكُمْ أَحَد إنَّ النَّاسَ عَلَيكُمْ ؟ فَتَقُولُ: إنَّ زَيدًا وَإِنَّ عَمْرًا تُرِيدُ (٤٠). إنَّ لَنَا. قَالَ الفرزدق:

٦١ - فَلُو كُنْتَ ضَبِّيًا (٥) عَرَفْتَ قَراتَتِي وَلَكِنَّ زِجْيًِّا غَلِيظَ المَشَافِر (٦)
 أراد لا يعرف قرابتي ، ويروى ولكنَّ زنجيِّ على حذف الاسم أي : ولكنك زنجي .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) سورة غافر من الآية (٣٦ ، ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المبتدأ والخبر بزيادة لفظ الخبر .

<sup>(</sup>٤) حدث فيه تصحيف بالأصل إذ صورته فيه : بزيد .

 <sup>(°)</sup> في الأصل ظبيًا ، وهي لهجة أهل الموصل ؛ إذ ينطقون الضاد ظاءً - فالناسخ كتبها كما سمعها من المؤلف .

 <sup>(</sup>٦) البيت في سيبويه: ( ٢٨٢/١ ) والمغني ( ٢٩١/١ ) والحزانة ( ٣٧٨/٤ ) وأسرار البلاغة ( ٢٧/١ )
 والمنصف لابن جني ( ٢٢٩/٣ ) وابن يعيش ( ٨٢/٨ ) ومجالس ثعلب قسم ( ١٠٥/١ ) والإنصاف
 ( ١١٨ ) وشرح شواهد المغنى ( ٢٣٩ ) .

قال الْبِهُجُنِيِّ: وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ ظَرْفًا ، أَو حَرْفَ جَرِّ ، تَقُولُ: إِنَّ فِي الدَّارِ زَيدًا ، وَلَعَلَّ عِنْدَكَ عَمْرًا .

وَتَدْخُلُ اللَّامُ المَفْتُوحَةُ فِي خَبِرِ إِنَّ المَكْسُورَة دُونَ سَائِر أَخَوَاتِهَا زَائِدَةً مُؤكِّدَةً تَقُولُ: إِنَّ زِيدًا لَقَائِمُ أُو نَحْوَ ذَلِكَ ؟ لَمْ يَجُزْ. وَلَو قُلْتَ: لَيتَ زِيدًا لَقَائِمُ أُو نَحْوَ ذَلِكَ ؟ لَمْ يَجُزْ.

وَتُكْسَرُ إِنَّ فِي كُلِّ مَوضِعٍ لَو طَرَحْتَهَا مِنْهُ كَانَ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا بِالابتْدَاءِ
تَقُولُ: إِنَّ أَخَاكَ قَائِمٌ فَتَكْسِر إِنَّ ؛ لأنك لو طرحتها من هناك لقلت: أَخُوكَ قَائِمٌ.
وتُفْتح إِن فِي كُلِّ موضع لَو طَرحْتَها مِنْه وَمَا عَمِلَتْ فِيهِ لَصَلُحَ فِي مَوضِعِ الجَّمِيعِ
ذَاكَ . وَمَعْنَى اَلكَلَامِ مَعْنَى المَصْدَرِ تَقُولُ: بَلغَنِى أَنَّ زَيدًا قَائِمٌ فَتَفْتَحُ أَنَّ لِأَنَّكَ لَو
المَارَحْتَهَا وَمَا عَمِلَتْ فِيهِ لَقُلْتَ : بَلغَنِي / ذَاكَ وَمَعْنَى الكَلَامِ بَلغَنِي قِيَامُ زَيدٍ .

قال آبر آنخبَان : ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها فلا تقول : إنَّ قَائِمٌ زَيدًا للوجهين الذين ذكرناهما . فإن كان الخبر ظرفًا أو حرف جر كقولك : إنَّ في زَيدًا فِي الدَّارِ ، وَلَعَلَّ عَمْرًا (١) عِنْدَكَ ؛ جاز تقديمه على الاسم تقول : إنَّ في الدَّارِ زَيدًا ، وَلَعَلَّ عِنْدَكَ عَمْرًا ، وإنَّمَا جَازَ ذَلِكَ ؛ لأنهما ليسا بالخبرين في الدَّارِ زَيدًا ، ولَعَلَّ عِنْدَكَ عَمْرًا ، وإنَّما جَازَ ذَلِكَ ؛ لأنهما ليسا بالخبرين في مراب الحقيقة . / ألا ترى أن الخبر هو الاستقرار المقدر ؟ وها هنا لطيفة ، اعلم أن مستقرًا لا يقدر قبل الاسم لئلا يقدم الخبر الحقيقي عليه ، ولكنك تقدره بعده فتقول : تقديره : إنَّ في الدَّارِ زَيدًا مُسْتَقِرٌ . وللعرب اتساع في الظروف وحروف الجر كفصلهم بين المضاف والمضاف إليه .

وَتَدْخُلِ اللام المفتوحة ، اعلم أن هذه اللام لامُ تَوكيدٍ ، وتسمى لاَمَ الاُبتِدَاءِ لِدُخُولِهَا على المبتدأ والخبر كقوله تعالى : ﴿ لَأَنتُدُ أَشَدُ رَهْبَةً ﴾ (٢) وكقول الأعشى :

٦٢ - وَلَأَنْتَ أَحْيَا مِنْ مُخَدَّرَةٍ عَذْرَاءَ تَسْكُنُ جَانِبَ الخِدْرِ (٣)
 فإذا قلت : لَزيدٌ قَائِمٌ ، فهي للتوكيد مثل إنَّ ، فإذا دخلت إن على هذا الكلام لم
 يجز وقوعها قبل اللام ؛ لأنه لا يبقى لها سبيل على العمل ، ولا يجوز إيقاعها بعدها =

ناحية البيت . واستشهد به على دخول لام الابتداء على المبتدأ .

 <sup>(</sup>١) في الأصل عمروا وهذا تحريف .
 (٢) سورة الحشر من الآية ( ١٣ ) .
 (٣) لم نجده في ديوان الأعشى ، مخدرة : ملزمة بالخدر . العذراء : البكر ، الحدر : ستر يمد للجارية في

= لئلا يجمع بين حرفين متفقين في المعنى ، ففصل بينهما فجعلت إنَّ مع أَحَدِ الجُزُّأينِ واللَّام مع الآخر .

وتدخل اللام مع إنَّ على ثلاثة أشياء : الأول : دخولها على الخبر ، وذلك جائز كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَفُرُ رَّحِيهٌ ﴾ (١) والفعل المضارع بمنزلة الاسم الصريح كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) لأنه مضارع للاسم فهو بمنزلته ، وكذلك الجملة الاسمية كقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٣) فإن كان الفعل ماضيًا ؛ لم يجز دخولها فلا تقول : إنَّ زَيدًا لقَامَ ، لأنه بعيد من الاسم ، وفعل الأمر أُولَى بامتناعها من الماضى .

الثاني : أَنْ تدخل على اسم إنَّ ، وذلك إذَا فصل بينهما بظرف أو حرف جر تقول : إنَّ عِنْدَك لَعَمْرًا ، وَفِي التنزيل : ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِـةً ﴾ (\*) .

الثالث: أن تدخل على مَعْمُول خَبَرِ إِنَّ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيه (°) كَقُولك: إِنَّ زَيدًا لَطَعَامَكَ آكِلٌ. وفي التنزيل: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرُئِهِمْ / يَعْمَهُونَ ﴾ (٢) ولا يجوز إِنَّ ١٣٩أ زَيدًا آكِلٌ لَطَعَامَكَ ؛ لأنها دخلت على شيء خارج عن الجملة، وإنما لم تدخل مع غير إِنَّ ؛ لأنهما مشتركان في التوكيد والتحقيق، فلذلك تلقى بهما القسم كقولك: أَخْلِفُ إِنَّ زَيدًا قَائِمٌ، وأَقْسَمْتُ لَزَيدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرُو.

وأما فرقه بين إنَّ وأَنَّ : فاعلم أنهما يتفقان عملًا وتركيبًا ومعنًى ، ويختلفان صيغة وموضعًا ، أما اتفاقهما في العمل : فإنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر ، وأما اتفاقهما في التركيب : فلأنَّ كل واحدة منها من همزة ونونين . وأما اتفاقهما في المعنى : فلأنَّهُما يؤكدان الجملة . وأما اختلافهما في الصيغة : فلأنَّ أول إحداهما مَكْسُور وأولُ الأخرى مفْتُوحٌ ، وذَلِكَ لِلْفَرْقِ .

وإنَّمَا خصوا بالفتح المصدرية : لأنها واسمها وخبرها في موضع اسم مفرد . وأما =

<sup>(</sup>١) سورة النحل من الآية ( ١٨ ) . ( ٢) سورة النحل من الآية ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة هود من الآية ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٤٨)، آل عمران من الآية ( ٤٩) وهود ( ١٠٣) وغير ذلك كثير من أي القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) العبارة حدث فيها ارتباك بالأصل وهي بالأصل كالآتي «على خبر معمول وتقدم إن إذا تقدم » وهذا لا يؤدي المعنى المقصود للمؤلف . ( ٦) سورة الحجر من الآية ( ٧٢ ) .

.....

= اختلافهما في الموضع : فلأنَّ إنَّ المكسورة وما بعدها في موضع الجملة ، وأنَّ المفتوحة وما بعدها في موضع المفرد .

وجملة الأمر أنَّ المواضع ثلاثة: الأول: موضع لا تقع فيه إلَّا المكسورَةُ ، وذلك خمسة أقسام: الأول: الائتِدَاء كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَلْلَامِ فَي الخبر كقوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا يُعْلَمُ إِذَا مِنْ فَي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَّخَبِيرٌ ﴾ (١) .

الثالث: ما بعد القول كقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾ (1) الرابع: جواب اليمين كقوله تعالى: ﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَبِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (1) الحامس: أن تكون صلة للذي وأخواتها كقوله تعالى: ﴿ وَءَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلْ تَكُونَ صلة للذي وأخواتها كقوله تعالى: ﴿ وَءَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلْ لَنْ أَنَّ إِلَا يَعْمَبُكَ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ (1) ، وعلة ذلك كله أنّك لو طرحت إن من هذه المواضع كلها لكان ما بعدها مرفوعًا بالابتداء وصح وقوع المبتدأ والخبر حيث وقعت المواضع كلها لكان ما بعدها مرفوعًا بالابتداء وصح وقوع المبتدأ والخبر حيث وقعت الله ترى أنك إذا قلت ﴿ جاءني الّذِي إِنَّ أَبَاه خَير مِنْك ﴾ صَحَّ أَنْ تَطْرَحَهَا فَتَقُول : ﴿ جَاءَنِي الّذِي إِنَّ أَبَاه خَير مِنْك ﴾

الثاني : موضع لا تقع فيه إلا المفتُوحة : وهو كل موضع لا يقع فيه إلا الاسم المفرد مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا تقول : بَلَغَنِي أَنَّ زَيدًا قَائِمٌ ، فَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعَ رَفْعٍ ؛ لأنها فَاعِلٌ ، وتسمى مصدرية ؛ لأنها ومعمولها في معنى المصدر كأنك قلت : بَلَغَنَي قِيَامُ زَيدٍ ، وتقول : عَرَفْتُ أَنَّ عَمْرًا جَالِسٌ فتفتحها ؛ لأنها في موضع المفعول أي : عَرَفْتُ جُلُوسَ عَمْرُو (١) وتقول : عَجِبْتُ مِنْ أَنَّكَ مَنْطَلِقٌ فتفتحها ؛ لأنها في موضع المجرور ، أي : عَجِبْتُ مِنِ انْطِلَاقِكَ ، ومن كسرها بعد شيء من ذلك فَقَدْ لَحَنَ .

وقوله : (لَصَلُحَ فِي مَوضِعِ الجُمَيع ذَاكَ ) يعني هذا الاسم ؛ لأنه يصح أنْ يقول : بَلَغَنِي ذَاكَ ، وَعَرَفْتُ ذَاكَ ، وعَجِبْتُ مِنْ ذَاكَ ، وإنما اختاره ؛ لأنه اسم إشارة إلى \_\_

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية ( ١٠١ ) . (٢) سورة العاديات من الآية ( ٩ ، ١٠ ، ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم من الآية (٤).(٤) سورة الحجر من الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٥) سورة القصص من الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل جلوس زيد وليس معنيًا في المثال السابق .

قال الرَّجُّ بِيُّ : وَتَكُونُ إِنَّ مِمَعْنَى « نَعَمْ » فَلاَ تَقْتَضِي اسْمًا وَلَا خَبَرًا . قَالَ الشَّاعِرُ :

بَكَرَ الْعَوَاذِلُ فِي الصَّبُوحِ يَلُمْنَنِي وَأَلَوُمُهُنَّهُ وَيَقُلْنَ شَيتِ قَدْ عَلَاكَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقَلْتُ إِنَّهُ

أَي : نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ ، وَالْهَاءُ لبيان الْحَرَكَةِ ، وَلَيسَتْ بِاسمْ ، فَإِنْ عَطَفْتَ عَلَى اسم إِنَّ وَلَكِنَّ بَعْدَ خَبَرِهِمَا ؛ جَازَ لَكَ النَّصْبُ عَلَى اللَّفْظِ ، والرفع عَلَى عَلَى اسم إِنَّ وَلَكِنَّ بَعْدَ خَبَرِهِمَا ؛ جَازَ لَكَ النَّصْبُ عَلَى اللَّفْظِ ، والرفع عَلَى مُوضِعِ الابْتِدَاءِ . تَقُولُ : إِنَّ زَيدًا لَقَائِمٌ وَعَمْرًا ، وإِنْ شِئْتَ وَعَمْرُو ، وَكَذَلِكَ مَوضِعِ الابْتِدَاءِ . تَقُولُ : إِنَّ زَيدًا لَقَائِمٌ وَعَمْرًا ، وإِنْ شِئْتَ وَعَمْرُو ، وَكَذَلِكَ لَكَ خَفْرًا مُنْطَلِقٌ وَبشُرًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : وبشْرٌ ، وَلَا يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى لَكِنَّ جَعْفَرًا مُنْطَلِقٌ وبشُرًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : وبشْرٌ ، وَلَا يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى مَعْنَى الابْتِدَاءِ وَتُشَبَّهُ « لَا » بإنَّ .

= الواحد المذكر من ذوي العلم وغيرهم ، والمصادر تصح الإشارة به إليها .

الثالث: ما يحتمل المكسورة والمفتوحة كقولك: عِنْدِي أَنَّكَ شُجَاعٌ وأَنكَ شَاعِرُ، فَيَجُوزُ فِي إِنَّ الثانية الكسر والفتح، وليس في الأولى إلا الفتح؛ لأنها في موضع المبتدأ. أي عِنْدِي شَجَاعَتُكَ، فإذا كسرت الثانية جعلت المعطوف جملة مستقلة. وإذا فتحتها عطفتها على الأولى فكانت في موضع المفرد، وقرأتِ القُرَّاء: (١) ﴿ وإن اللهَ مَعَ المُورِينِينَ ﴾ (١) بِالْكسر والفتح، فالكسر على الابتداء، وهو عطف جملة على جملة. والفتح على حذف اللام والتعلق بفعل محذوف، أي: وَلأَنَّ الله مَعَ المُؤْمِنينَ فَتَحَ عَلِيكُمْ.

قال ٱبزَٱكْخُبَّاز : وتكون « إنَّ » بِمعنى « نَعَمْ » فتكون حرف تصديق مثلها ، فلا تقتضي اسمًا ولا خبرًا ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزَّبِيرِ ٱلأَسَدِي (٣) أنه قال / لِعَبْدِ اللَّه بْنِ الزَّبَيرِ (٤) : = ١٤٠أ

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط ( ٤٧٩/٤ ) : وقرأ الصاحبان وحفص : وأَنَّ اللّه بفتح الهمزة ، وباقي السبعة بكسرها .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال من الآية ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ابْنُ الزَّبِير الأَسْدي : هو عبد الله بن الزَّبِيرِ بن الأَشيم الأَسدي من شعراء الدولة الأُموية ومن المتعصبين لها كوفي المنشأ والمنزِل مات في خلافة عبد الملك بن مروان نحو سنة ( ٥٧ه ) - الأعلام للزركلي ( ٢١٨/٤ ) . (٤) عبد الله بن الزَّبِيرِ : هو عبد الله بن الزَّبِيرِ بن العوام القرشي الأُسدي أبو بكر ، فارس قريش في زمنه ، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة ، وبويع له بالخلافة سنة ( ٢٤ هـ ) عقيب موت يزيد بن معاوية مات سنة ( ٧٣ هـ ) ترجمته في المدينة بعد الهجرة ، وبويع له بالخلافة سنة ( ٢٠ هـ ) وابن الأثير ( ١١٥/٤ ) وجمهرة الأنساب ( ٢١٨/٤ ) وابن الأثير ( ١١٥/٤ ) وجمهرة الأنساب ( ٢١٨ ا - ١١٤ ) .

= « لَعَنَ اللَّه نَاقَةً حَمَلَتْنِي إِلَيكَ » فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبُيرِ: « إِنَّ وَرَاكِبَهَا » (١).

وقال عَبْدُ اللَّه بْنُ قَيسَ الرُّقَيات :

٦٣ - بَكَرَ الْعَوَاذِلُ فِي الصَّبُوحِ يَلُمْنَنَى وَأَلُومُ هُنَّهُ وَيَقُلْنَ وَلَلُومُ هُنَّهُ وَيَقُلْنَ وَيَقُلْنَ النَّهُ (٢) وَيَقُلْنَ فَقُلْتُ إِنَّهُ (٢) يروى:

بَكَرَتْ عَلَىيَ عَوَاذِلِي يَلْحَينَني وأَلُومُهُنَّهُ الصَّبُوحِ: شِرْبُ الغَدَاة ، وَيَلَحينَني : يلمنني . والْهَاءُ فِي « إِنَّهُ » تحتمل وجهين أحدهما : أَنْ تكون للسكت ، وهي الهاء التي يجاء بها في الوقف على المبنى الذي حركته لازمة ولم تكن لمضارعة المتمكن كقولك : إنَّهُ وَهُوَهُ وَهَيهُ ، أَنْشَدَ أَبُو زَكَرِيًّا .

٦٤ - إيهِ جَارَاتِك تِلْكَ المُوصِية قَائِلَةً لَا تَسْقنِي بِحَبْلِيَهُ
 لو كُنْتُ حَبْلًا لَسَقَيتُهَا بِيَهْ أَو قَاصِرًا أُوصَلْتُهُ بِثَوبِيَه
 ويجوز أن تكون الهاء ضمير الشيب والخبر محذوف ، تقديره : إنَّ الشَّيبَ
 عَلَانِي ومثله في حذف الخبر قول الأخطل :

حَلاَ أَنَّ حَيًّا مِنْ قُرِيشِ تَفَضَّلُوا عَلَى النَّاسِ أَو أَنَّ الْلَكَارِمَ نَهْشَلا (٣)
 أَرَادَ : أَو أَنَّ الْلَكَارِمَ نَهْشَلًا تَفَضَّلُوا . فَإِنْ عَطَفْتَ علَى [ اسْمِ ] (٤) إِن بَعْدَ خَبَرِهَا كَقُولِكَ : إِنَّ زَيدًا قَائِمٌ وَعَمْرًا ؛ جَازَ لك نصب المعطوف ورفعه ، والنصب بالعطف على اسْم « إِنَّ » ، قال رؤبة :

<sup>(</sup>١) العبارة في المغني ( ٣٨/١ ) وتثقيف اللسان ( ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هما في الديوان ط أوربا ( ١٩٠٢) ص ( ١٤١ - ١٤٢) برواية أخرى تقول:

بَكَرَت عَلَيَّ عَوَاذِلِي تَلْحَينني وَأَلُومُ هُنَّهُ
وهما في الخزانة ( ١٨٥٤) وسيبويه ( ١٩٠١) والأغاني ( ١٠/٤) وأمالي ابن الشجري ( ٣٢٢١).

(٣) لم أجده في ديوانه والبيت منسوب إلى الأخطل في المقتضب ( ١٣١/٤) وأمالي ابن الشجري ( ١/ ٣٢٢) وابن يعيش: ( ١/٤٠١) وقد نبه البغدادي في الخزانة ( ١٣٨٥ - ٣٨٦) على أنه لم يجده في ديوان الأخطل، ونسبه إلى الأخطل: ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ( ٥٦) وانظر الخصائص ( ٣٧٤/٢) وهو في السيرافي ( ٨/٢) أ منسوبًا إلى الأخطل.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق وهي عن اللمع.

= ٦٦ - إِنَّ الرَّبِيعِ الْجُودَ وَالْخُرِيفَا يَدَا أَبِي الْعَبَّاسِ وَالصَّيُوفَا (١) والرفع بالابتداء ، والخبر محذوف ، قال جرير :

٦٧ - إنَّ الْحِلَافَةَ وَالنَّبُوَّةَ فِيهِمُ وَالْمُكْرُمَاتُ وَسَادَةٌ أَطْهَارُ (٣)
 والنصب مشترك بين إنَّ وبين سائر الحروف كقولك : / لَيتَ زَيدًا قَائِمٌ وَعَمْرًا ١٤٠ب
 وَكَأَنَّ أَبَاكَ الْاَسَدُ وَعَبْدَ الله .

وأما الرفع بالابتداء: فهو مختص بإنَّ ، لأنها تؤكد الجملة ولا تغير معناها ، وأكثر النحويين يلحق بها لكن فتقول: لَمْ يَقُمْ زَيدٌ لِكَنَّ جَعْفَرًا قَامَ وَبِشْرٌ وبشرًا ، لِأَنْ لَكِنَّ لا تغير معنى الجملة ، ومنهم من أخرج «لَكِنَّ » من هذا الحكم ؛ لأنها تؤثر في الكلام معنى الاسْتِدْرَاك ، فصار بدخولها محتاجًا إلى غيره .

ولا خفاء في أَنَّ لَيتَ وَكَأَنَّ وَلَعَلَّ يُزِلْنَ من الجملة معنى الابتداء ؛ لمعانيهن التي ذكرناها ، ونوضح ذلك بمثال فنقول : لو قلت : لَيتَ زَيدًا قَائِمٌ وَعَمْرُوٌ فرفعت عَمْرًا بالابتداء لكان التقدير : وَعَمْرُوٌ قَائِمٌ ، وهذا كلام خبري ، والكلام الذي قبله تمن ، فقد عطفت الخبر على غير الخبر ، ألا ترى أنهم لا يجيزون : قُمْ وَيَذَهَبُ عَمْرُو إِذَا جعلت الواو عاطفة ؟ .

وأما شبه « لَا » بإنَّ فمن أربعة أوجه أحدها : أن « لَا » للنفي المؤكَّد كَمَا أنَّ إنَّ للإثبات المُؤكَّد .

الثاني: أُنَّهَا مختصة بالاسماء مثلها .

الثالث : أنها تدخل على المبتدأ والخبر مثلها .

الرابع: لها صدر الكلام مثلها.

وإنما أضاف الشبه إلَى إنَّ المكسورة ؛ لأنها أصل الحروف الواقعة في هذا الباب من حيث إنها للتوكيد ، والجملة معها باقية على معناها .

<sup>(</sup>۱) الربيع : مطر الربيع ، الجود : أغزر المطر ، الخريف : مطر الخريف ، الصيوف أمطار الصيف . والبيت في ديوان رؤبة ص ( ۱۷۹۸ ) فيما ينسب له وللعجاج ، وسيبويه ( ۲۸۵/۱ ) والمقتضب ( ۱۱۱/٤ ) والأصول لابن السراج ( ۱۸۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) لم نجده في ديوان جرير . الأطهار : جمع طاهر . والبيت في سيبويه ( ١٤٥/٢ ) وابن يعيش ( ٢٦/٨ ) وابن يعيش ( ٢٦/٨ ) والشاهد فيه : « والمكرمات » حيث رفعه بعد خبر « إن » على الابتداء وحذف الحبر .

## ( لا في النفي )

قال (الْبِيَجُنِيِّ : اعْلَمْ أَنَّ لَا تَنْصِبُ النَّكِرَةَ بِغَيرِ تَنْوِينٍ مَا دَامَتْ تَلِيهَا ، وَتُبْنَى مَعَهَا عَلَى الْفَتْحِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ تَقُولُ : لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ ، وَلَا خُلاَمَ لَكَ ، وَلَا جَارِيَةَ لَكَ . فَإِنْ فَصَلْتَ بَينَهُمَا بَطَلَ عَملُهَا تَقُولُ : لَا لَك غُلامٌ وَلَا عِنْدَكَ جَارِيةٌ . لَكَ . فَإِنْ غَطَفْتَ وَكَرُّرْتَ « لَا » جَازَ لَكَ فِيه عِدَّةُ أُوجُه . تَقُولُ : لَا حَولَ وَلَا فَإِنْ عَطَفْتَ وَكَرُّرْتَ « لَا » جَازَ لَكَ فِيه عِدَّةُ أُوجُه . تَقُولُ : لَا حَولَ وَلَا سِهِ وَلَا خِلَلُ ﴾ ويجوز : لَا حَولَ وَلَا عَرَاب قُوةً إِلَّا بِاللّهِ ! قَالَ اللّهُ عِنْ : ﴿ لَا بَيْحُ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﴾ ويجوز : لَا حَولَ وَلَا قَوةً إِلّا بِاللّهِ : قَالَ الشَّاعِرُ :

لَا نَسَبَ الْيَومَ وَلَا خُلَّةً اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ ويجوز: « لَا حَولٌ وَلَا قُوَةٌ إِلَّا بالله ». قَالَ الشَّاعِرُ:

وَمَا هَجَوْتُك حَتَّى قُلْتِ مُعْلِنَةً لَا نَاقَةٌ لِي فِي هَذَا وَلَا جَمَلُ

وَيَجُوزُ : لَا حَولَ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ . قَالَ الشَّاعِرُ :

هَذَا لَعَمْرُكُمْ الصَّغَارُ بِعَينِهِ لَا أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ

### ( باب لا في النفي )

وقوله: ( اعْلَمُ أَنَّ « لَا » تَنْصِبُ النَّكِرَةَ بِغَير تَنْوِينِ مَا دَامَتْ تَلِيها ، وَتُبْنَى مَعَهَا عَلَى الِفَتْحِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ ) : يعطي ظاهرة مناقضة ؛ لأنَّه سمى عمل « لَا » نَصْبًا وبِنَاءً والنَّصْبُ مِنْ أَلْقَابِ الإعْرَابِ .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة من الآية ( ٧٥ ) .

= واختلف النحويون في النكرة المفتوحة المفردة بعد « لَا » كقولنا : لَا رَجُلَ في الدَّارِ ، وَلَا غُلامَ لَكَ ، فذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو سعيد السيرافي (١) والكوفيونَ (٢) إلَى أنَّها معربة منصوبة بغير تنوين ، وزعم أبو سعيد (٣) أنه مذهب سيبويه (٤) والظاهر معه ؛ لأن سيبويه قال (٥) : « هذا باب النفي بلا : ... ولا تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين » وترك التنوين لما تعمل فيه لازم ، وحجة هذا القول أن « لا » عاملة في النكرة ، فلو كانت حركتها بناء ؛ لكان العامل قد عمل في المعمول البناء ، وليس في العربية معمول بني مع عامل .

وأما ترك التنوين فلثلاثة (٢) أوجه: أحدها: أَنَّ ﴿ لَا ﴾ لا يُفْصَلُ بينَها وبين معْمُولِها فجريا مجرى الاسم المركب فترك التنوين تخفيفًا. الثاني: أَنَّ ﴿ لَا ﴾ ضَعِيفَةٌ جدًّا ؛ لأنها فرع فرع فلم ينون اسمها. الثالث: أن ترك التنوين إيذَانٌ بالتركيب مع ﴿ لا ﴾ لأنه لو أثبت لجاز أن يتوهم أن النصب بفعل محذوف كقولك: وَعَدْتَني بِدِرْهَم ودِينَارٍ فلا دِرْهَمَ وَلَا دِينَارَ.

وذهب جمهور البصريين (٧) إلى أنَّ النكرة مبنية : وحجتهم في ذلك أَنها تضمنت معنى الحرف ، فبنيت كأمْسِ ، وبيانه أنّك إذا قلت : « لَا رَجُل في الدَّارِ » فأصله لا مِنْ رَجُلٍ في الدَّارِ ، فحذفت « مِنْ » وضمنت النكرة معناها ، فبنيت . وأيما قلنا ذلك ؛ لأن هذا نفي عام / وهو جواب لِمَنْ قَالَ : هَلْ مِنْ رَجُلٍ في الدَّارِ . ١٤/ب وإنما قلنا : إنه جواب له لأنه إخبار ، فكل إخبار يصح أن يكون جوابًا عن مسألة ، وإنما بنيت على الحركة ؛ لأنّ بناءها عارض ، وإنما كانت فتحة لأنها أخف الحركات ولطول الكلام بالتركيب .

وأما تشبيهه بخمسة عشر فلعلتين: إحداهما: أن بناء الاسم الثاني من خمسة عشر حدث بالتركيب كبناء النكرة المركبة مع « لَا ». والثاني: أَنَّ أَصْلَ خَمْسَةَ =

<sup>(</sup>١) نص على رأيه السيوطي في الهمع ( ١٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) نص على مذهبهم ابن الأنباري في الإنصاف مسألة ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نص على رأيه السيوطي في الهمع ( ١٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ( ٢/٥٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل فثلاثة بدون لام التعليل والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) نص على مذهبهم ابن الأنباري في الإنصاف مسألة ( ٥٣ ) .

\_\_\_\_\_\_

= عَشَرَ خَمْسَةٌ وَعَشَرَةٌ [ فحذف ] (١) حرف العطف مع الاسم الثاني ، وقد تضمن معناه ، كما أنَّ مِنْ مقدرة مع النكرة وقد تضمنت معناه .

فإن فصلت بين النَّكِرة و ﴿ لَا ﴾ بطل عملها ، كقولك : لَا لَكَ غُلَامٌ وَلَا عِنْدَكَ جَارِيَةٌ ويجب التكرير كقوله تعالى : ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ (٢) . أما بطلان العمل : فلما بينا من ضعفها ، فلم تبلغ أَنْ تَعْمَلَ مع الفَصْلِ ، وإنِّ تَعمل مع الفصل كقولك : إنَّ فيهَا زَيدًا ؛ لأنها تشبه الفعل الصريح . وأما وجوب التكرير : فإنه جَوَابٌ لِسُؤَالٍ مكرر كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ : أَلَهُ غُلَامٌ أَمْ جَارِيَةٌ ؟ فَقُلْتَ : لَا لَهُ غُلَامٌ وَلَا جَارِيةٌ ؟ فَقُلْتَ : لَا لَهُ غُلَامٌ وَلَا جَارِيةٌ .

وإذَا دَخَلَت على المعرفة لا تعمل ؛ لأنها لا يصح أن تنفيَ نفيًا عامًّا لخصوصيتها ويجب التكرير أيضًا ؛ لأنه جواب لسؤال مكرر في التقدير تقول : لَا زَيدٌ فِيهَا وَلَا عَمْرُو ، قَالَ أَبُو ذُوَّيب :

٦٨ - هُنَالِكَ لَا إِثْلَافُ مَالِي ضَرَّنِي وَلاَ وَارِثِي إِنْ ثُمَّرِ الْمَالُ حَامِدِي (٣)
 ويجوز للشاعر ترك التكرير ، وهو ضرورة كقوله :

٢٩ - فَلَا أَنَا مِنْهُ مَا أَفَادَ ذَوُو الْغِنَى أَفَدْتُ وَأَعْدَانِي فَأَتْلَفْتُ مَا عِنْدِي (¹)

الله الله عَطَفْتَ وكررت ﴿ لَا ﴾ جازت لك فيه خمسة أُونجهِ : الوجهُ / الأول : ﴿ لَا حَوَّلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ﴾ تفتحهما (٥) غير منونين ، قال اللَّه ﷺ : ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ (١) . وقال : (لَا بيعَ فِيهِ وَلا خِلَال ) (١) . وقد ذكرنا الخلاف في الفتحة . الوجه الثاني : لَا حَولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ، فتفتح الأول بغير تنوين ، وتفتح الثاني =

واستشهد به على إهمال « لا » ووجوب تكريرها لدخولها على المعرفة .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) سورة الصافات من الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان الهذلين: ( ١٢٣/١ ) وروايته: أعاذل لا إهلاك مالي ضرني ولا وارثي إن ثمر المال حامدي

<sup>(</sup>٤) لم نهتد إلى معرفة قائله . ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع ، واستشهد به على جواز ترك تكرير لا مع دخولها على المعرفة لضرورة الشعر .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: تفتحها بدون الميم.
 (٦) في الأصل: تفتحها بدون الميم.
 (١) سورة البقرة من الآية ( ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم من الآية ( ٣١ ) وهي أيضا قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب (البدور الزاهرة ١٧٢ ).

.....

#### = بتنوین ، وعلیه قول الشاعر (١) :

٧٠ - لَا نَسَبَ اليومَ وَلَا خُلَةً اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَاقِع (١)
 قالَ أَبُو سَعِيدِ السيرافي (٦): « ويروى : اتَّسَعَ الْفَتْقُ علَى الرَّاتِقِ » والأول من
 قصيدة عينينَّة ، والثاني من قصيدة قافية .

واختلف النحويون في تنوين خلة ، فمن قال : إنَّ اسم لَا معرب ، جعل التنوين للضرورة ، لأن « لا » تنصب عنده بغير تنوين ، ويحكى عن يونس . ومن قال : إنَّ اسْمَ « لَا » مبني على الفتح ؛ نصب الثاني حملًا على لفظ الأول كما تقول : يَا زَيدُ العَاقِلُ ، فترفعه حملًا على لفظ زَيدٍ .

الوجه الثالث: لا حَولٌ ولا قُوةٌ إِلَّا بِاللَّه برفعهما وهما مبتدآن ، ويجوز أن تكون « لا » فيهما بمعنى ليس ، والخبر في الحالين محذوف ، فإن جعلتهما مبتدأين وجب التكرير ، وإن جعلت « لا » بمعنى ليس لم يجب ، وقرئ : ﴿ فَلَا رَفَتْ وَلَا فَسُوقَ ﴾ (<sup>1)</sup> وقال الرَّاعِي النَّمَيرِي :

٧١ - وَمَا هَجَرْتُكِ حَتَّى قُلْتِ مُعْلِنَةً لَا نَاقَةٌ لِى فِي هَذَا وَلَا جَمَلُ (°) ويروى :

### \* وَمَا صَرَمْتُك حَتَّى قُلْتِ \*

<sup>(</sup>١) الشاعر هو أنس بن العباسي السلمي .

<sup>(</sup>۲) البيت في سيبويه ( ۱٬۹۸۱) والشنتمري ( ۱٬۹۸۱) والهمع ( ۲/ ۱۶۶) والدرر اللوامع ( ۱۹۸/۲) والدرر اللوامع ( ۱۹۸/۲) وابن يعيش ( ۱٬۱۸۱) والعيني ( ۲۰۱۲) والارتشاف ق ( ۱۸۷۷) أو الأشموني ( ۱۰۱۸) والأصول لابن السراج ( ۲/۲۰۷) وأمالي القالي ( ۷۳/۳) والسيرافي ( ۱۳۸/۱) ومجمع الأمثال : ( ۱۲۰/۱). (۲) انظر شرح السيرافي ( ۸٤/۲) ب .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ( ١٩٧ ) وهذه القراءة لأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ، ورويت عن عاصم في بعض الطرق . ( انظر البحر المحيط ٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البيت في سيبويه : ( ٢٥٤/١ ) وبرواية : ما صرمتك ٠٠٠

والخزانة ( ٣٠٣/١)، شرح لاميه العجم ( ٩٨/١) وابن يعيش ( ١١١٢، ١١٣) والعيني : ( ٣٣٦/٢) والغزة والخرة والأشموني ( ٢١/١) ، والتصريح ( ٢٤١/١) ونهاية الأرب ( ٥٩/٣) ومجالس ثعلب : ( ٢٨/١) والغرة المخفية ق ( ٨٦) أو برواية وما صرمتك ، ومجمع الأمثال ( ١٥٣/٢) وهو ضمن أبيات قالها في سلمى انظر : الراعي النميري ص ( ١٠٧) والشطر الثاني مثل قاله الحارث بن عباد ، وقد اعتزل حرب البسوس بين بكر وتغلب . واستشهد به علي إهمال لا وتكريرها لرفع ما بعدها على الابتداء .

قال أَنْ جُنِيِّ: وَيَجُوزُ: لَا حَولٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قَالَ الشَّاعِرُ: فَلَا لَغْقُ وَلَا تَأْثِيَم فِيهَا وَمَا فاهُوا بِهِ أَبَدًا مُقِيم ويجوز: لَا غُلَامَ وَجَارَيةً لَكَ بِالتَّنُوينِ لَا غَيرِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

فَلَا أَبَ وَابْنًا مِثْلَ مروَانَ وابْنِهِ إِذَا هُوَ بِالْجَدِ ارتْدَى وَتَأَزَّرا فإنْ وَصَفْتَ اسْم « لَا » كانت لك فِيهِ ثَلَاثَةُ أُوجْهِ : النَّصْبُ بِالتَّنْوِينِ ، تَقُولُ: لَا رَجُلَ ظَرِيفًا عِنْدَكَ ، وَبَغَيرِ تَنْوِينٍ ، تَقُولُ : لَا رَجُلَ ظَرِيفَ عِنْدَكَ ، والرَّفْعُ بِالتَّنْوِينِ لَا غَير ، تَقُولُ : لَا غُلامَ ظَرِيفٌ عِنْدَكَ ، وَتُثَنِّي بِالنَّونِ ، فَتَقُولُ : لَا غلامينِ وَلَا جَارِيَتَين عِنْدَكَ .

وَتَقُولُ: لَا رَجُلَ أَفْضَلُ مِنُكَ ، تَرْفَعُ أَفْضَلَ ؛ لَأَنَّهُ خَبَرُ « لَا » كَمَا يَوْتَفِعُ خَبرُ إِنَّ .

الوجه الرابع : لَا حَولَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ بفتح لام الأول بلا تنوين ، وترفع الثاني ، قال الشاعر (٢) :

٧٢ - وإذَا تَكُونُ شَدِيدَةٌ أَدْعَى لَها وإذَا يُحَاسُ الحَيسُ تُدْعَى جُنْدُبُ
 هَذَا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بِعَينِهِ لَا أُمُّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ (٣)
 وأنشدت ما قبله ليعلم أن القوافي مرفوعة .

٤٢/ب قال ٱبنِ ٱلحُنَبَازِ : ولك في رفع أب وجهان / أحدهما : أَنْ تجعله مبتدأ وقد رفعت ما بعد « لا » من غير تكرير . والثاني : أن تجعلها بمعنى ليس .

الوجه الخامس: لَا حَولٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه ، ترفع الأول وتفتح الثاني بلا تنوين ، =

وشطر البيت الأخير مثل ذكره الميداني (١) .

<sup>(</sup>١) انظر مجمع الأمثال ( ١٥٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) ذكر سيبويه أنهما لرجل من مذحج ، وقال الشيخ قطه العدوي : إنه لعمرو بن الغوث بن طيّىء ، وقال أبو رياش : إنه لهمام بن مرة ، وقال ابن الأعرابي : هو لرجل من عبد مناف ، وقال الحاتمي : هو لابن أحمر ، وقال الأصفهاني : هو لضمرة بن حمزة ، ونسبه البغدادي لضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم شاعر جاهلي .
 (٣) وهما في سيبويه : ( ٢/١٥ ٣ ) وابن يعيش ( ٢/ ١١ ) وابن عقيل : ( ٢/٢١ ) وفتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل ( ١١٥ ) وفي المقتضب ( ٢/١٥) والمؤتلف والمختلف ( ٢١٥ ) والختلف والمختلف ( ٢١٥ ) والحزانة ( ٢١٥ ) ٢٤٤ ) والعيني ( ٣٩ / ٢ ) والعيني ( ٣٠٧ ) والأصول لابن السراج ( ٣٠٧/١ ) .

= قَالَ أُميةُ بنُ أَبِي الصَّلْت :

٧٣ - فَلَا لَغْوٌ وَلَا تَأْثِيمَ فِيهَا وَمَا فَاهُوا بِهِ أَبَدًا مُقِيمُ (١) الضمير من قوله : « فِيها » يعود إلى الجنَّة . وقوله : « وَمَا فَاهُوا » أَي : وَمَا نَطَقُوا أي : مَا أُخْبِرُوا بِهِ مِن النعيم والخلود باق ، فرفع لغو على الوجهين في رافع أب وفتح تأثيم قد ذكر في أُول الباب .

وإنْ لم تتكرر « لًا » جاز لك فيه وجهان : نصب المعطوف ورفعه ، تقول : لَا غُلَامَ وَجَارِيةً لَكَ ، وَلَا غُلَامَ وَجَارَيةٌ لَكَ ؛ فالنصب حمل على اللفظ والرفع بالابتداء قال الفرزدق:

٧٤ - فَلَا أَبَ وَائِنًا مِثْلِ مَرْوَانَ وابنَّهِ إِذَا هُوَ بِالْجَدِ ارتَّدى وَتَأَزَّرا (٢)

فإن وصفت اسم « لا » كانت لك فيه ثلاثة أُوجُه : أحدها : النصب بالتنوين تقول : لَا رَجُلَ ظَرِيفًا عِنْدَكُ ، وإنَّما نونته لأن اسم « لا » إنْ كَان معربًا فمنع التنوين لتركيبه معَ « لَا » وإنَ كَانَ مبنيًّا فبناؤه لتضمن معنى « مِنْ » وكلا الأمرين ليسا في صفته .

الثاني : الفتح بِغَير تنوين تقول : لَا رَجُلَ ظَرِيفَ عِنْدَكَ ، واستضعفه أبو إسحاق الزجاجي وقال : فيه نظر . وذكر أبو سعيد (٣) له تأويلين : أحدهما : أنهم ركبوا =

(١) البيت في الخزانة ( ٢٨٣/٢ ) وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ، وفتح الجليل للعدوي ص ( ١١٧ ) وابن عقيل ( ١١٥/٢ ) وهو في ديوان أُمية بن أبي الصلت ص ( ٤٥ ) وفي الديوان وجد كل من الشطرين في بيت فالأولى:

فلا لغو ولا تأثيم فيها ولا غول ولا فيها مليم والثانية هكذا:

ومبا فاهوا به لهم مقيم وفيها لحم ساهرزة وبدحر وانظر الأشموني ( ٨/٢ ) .

(٢) لم نجد هذا البيت في ديوان الفرزدق طبعة بيروت ١٩٦٤م والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل معين ، ونسبه العيني في المقاصد لرجل من بني عبد مناة بن كنانة ، ونسب في شرح شواهد الكشاف للفرزدق . وهو في الكتاب لسيبويه ( ٩/١ ٣٤ ) والخزانة ( ١٠٢/٢ ) والمقتضب ( ٣٧٢/٤ ) وابن يعيش ( ١٠١/ ، ١٠١ ) ، والأشموني ( ١٥٣/١ ) .

واستشهد به على جواز العطف على اسم « لا » بالنصب من غير تكرار « لا » عطفًا على محل اسمها . (٣) قال أبو سعيد في ( ٨٨/٢ ) : وأما الذين قالوا : لا غلام ظريف لك ؛ فإنهم جعلوا الموصوف والصفة بمنزلة ، والصفة بمنزلة اسم واحد .

.....

\_ رَجلًا وظَرِيفًا وأَدْخَلُوا بعد ذلك « لا » . والثاني : أِن ظريفًا منع التنوين لمشاكلة رَجُل؛ لأَنه صفته ، وهو هو في المعنى .

الثالث: الرفع تقول: لَا رَجُلِ ظَرِيفٌ عِنْدَكَ ، وهو صفة محمولة على محل ( اسْم) (١) « لَا » مع النفى .

فَإِن قِيلَ : لَمْ تَجُيزُوا إِنَّ زَيدًا الظَّرِيفُ عِنْدكَ برفع الظريف حملا على الموضع الرق قِيلَ : لَمْ تَجُيزُوا إِنَّ زَيدًا الظَّرِيفُ عِنْدكَ حَمْلًا عَلَيَهْ . فما الفرق بينهما ؟ فقد قال الموسعيد : إِن المبتدأ والخبر قبل أن تعمل فَيهما « لَا » منفيان بها ، وكذلك بعد عملها ، أَلَا تَرَى أَنكُ إِذَا قُلْتَ : لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ ، أصله لَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ ، وإِنَّ وأخواتها يغيرن المبتدأ والخبر ، ولا يوجدن معهما إلا علامات .

( و ) (٣) تثني بالنون فتقول : لَا غُلاَمَينِ لَكَ ولَا جَارِيتَينِ عِنْدَكَ ، وكذلك إذا جمعت أثبت النون فتقول : لَا بَنِينَ لَكَ ، ولا مُسْلِمِينَ عِنْدَكَ . وإنما أثبت النون في المثنى والمجموع ولا يثبت التنوين في الواحد ؛ لأن النون قوية بحركتها ، والتنوين ضعيف ، ألا ترى أنك تقول : الرَّجُلَانِ وَالرَّجُلُ فَتَثْبَتُهَا (٤) وتحذفه ؟.

واختلف النحويون في المثنى والمجموع المنفيين « بلا » ، فذهب الخليل (<sup>°)</sup> وسيبويه إلى أنهما مبنيان <sup>(۱)</sup> ؛ لأن تضمن معنى الحرف قائم بهما قيامه في المفرد و ( ذهب ) <sup>(۲)</sup> أبو اسحاق إلَى أنهما مبنيان قبل دخول « لَا » فلم يؤثر فيهما دخولها شيئًا ، وذهب المبرد <sup>(۸)</sup> إلى أنهما معربان ، وحجته أنه ليس في كلام العرب=

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ، وهي عن اللمع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل فتثبتهما والصواب ما أثبتناه ؛ لأن الضمير يعود على النون والضمير في تحذفه يعود على التنوين . (٥) الخليل : هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء

وعيسى بن عمر الثقفي وغيرهما ؛ نبغ في العربية نبوغًا لم يسبق إليه ، وبلغ الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو ، وهو أول من دون معجما في اللغة بتأليفه ( كتاب العين ) وله بعدئذ مأثرة الشكل العربي المستعمل الآن . مات كَلَفْهُ بالبصرة سنة ( ١٧٥هـ ) على الأصح .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه : ( ٣٤٨/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(^)</sup> انظر المقتضب ( ٣٦٦/٤ ) وقد ذكر رأي المبرد ابن يعيش في ( ١٠٦/٢ ) ثم علق عليه قائلًا : وهذا إشارة إلى عدم النظير ، وإذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير .

### ( معرفة الأسماء المنصوبة )

قال أَيْرَجُّئِيّْ: وَهِيَ عَلَى ضَرْبَينِ: مَفْعُولُ، وَمُشَبَّةٌ بِالْمَفْعُول، وَالْمُفْعُولُ وَالْمُفْعُولُ وَالْمُفْعُولُ لَهُ، خَمْسَةُ أَضْرُبٍ: مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، وَمْفَعُولٌ بِهِ، وَمَفْعُولٌ فِيهِ، وَمَفْعُولُ لَهُ، وَمَفْعُولٌ مَعَهُ.

= مركب شطره الثاني مثني أو مجموع .

( وتقول : لَا رَجُلَ أَفْضَلُ مِنْكُ ، ترفع أَفْضَلَ لِأَنَّهُ خَبرُ « لَا » كَمَا يَوْتَفِعُ خَبَرُ إِنَّ ) قال يونس : سمعت أهل الحجاز يقولون : لَا رَجُلَ أَفْضَلُ مِنْكَ بِالرفع (١) .

واختلف النحويون في رافع خبر « V » : فذهب سيبويه (٢) إلى أنه يرتفع بأنه خبر مبتدأ لَأنَّ « V » وما بعدها في موضع اسم مرفوع هذا خبره . وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه يرتفع « بلا » (٣) ، V ، V ، V ، V نها اقتضت اسمًا وخبرًا ، فعملت في كل واحد منهما ، ويظهر أثر الخلاف في قول أمية بن أبي الصلت :

٧٥ - \* فَلَا لَغْوُ وَلَا تَأْثِيمَ فِيهَا \*

فمذهب سيبويه أنه خبر عنهما . ومذهب أبي الحسن أنه خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف ، لئلا يعمل في الخبر الواحد رافعان كقولك : إنَّ زَيدًا وَعَمْرُوَ (٤) ذَاهِبَانِ (٥) . والبصريون (٦) لا يجيزونه ؛ لأنك / جعلت ذاهبين خبرًا عن زَيدٍ ٤٣/ب المنصوب بإنَّ وعَمْروِ المرفوع بالابتداء ، فقد رفعته من وجهين ، وذَلك لَا يَجَوُزُ .

### ( معرفة الأسماء المنصوبة )

قال ٱبْرَاكُخُبَّاز: إنما ذكر المنصوب بعد المرفوع لوجهين: أحدهما: أن المنصوب والمرفوع يعملان لعامل واحد كالفاعل والمفعول والاسم والخبر. والثاني: =

(١) ذكره سيبويه في ( ١/٥٤١) . (٢) انظر سيبويه ( ٣٤٥/١ ، ٣٥٣ ) .

(٤) في الأصل عمرًا بالنصب والصواب ما أثبتناه .

(٦) الإنصاف مسألة ( ٢٣).

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي في الهمع: ( ١٤٦/١): والإجماع على أن لا هي الرافعة للخبر عند عدم التركيب،
 وأما في التركيب فكذلك عند الأخفش والمازني والمبرد والسيرافي.

<sup>(°)</sup> بمراجعة الإنصاف مسألة ( ٢٣ ) تبين أن هذا المثال موضع خلاف بين الكوفيين والبصريين ، فأجازه الكوفيين وقرر منعه البصريون ، فيحتمل أن يكون ابن الخباز قد مال في هذه القضية إلى رأي الكوفيين ، أو أنه مثل للممتنع لتتضح صورته في الذهن فيجتنب . وانظر المغني باب العطف .

### ( المفعول المطلق وهو الصدر )

قال البَرَجُنِينَ: اعْلَمْ أَنَّ الْمُصْدَرَ كُلُّ اسْم دَلَّ على حَدَثِ وَزَمَانِ مَجْهُولِ ، وَهُوَ وَفِعْلُهُ مِنْ لَفْظِ وَاحِدٍ ، وَالْفِعْلُ مُشْتَقٌ مِنَ المَصْدَرِ ، فَإِذَا ذَكَرْتَ المَصْدَرَ مَعَ فَعْلِهِ فَضْلَةً فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِهِ ، تَقُولُ: قُمْتُ قِيَامًا ، وَقَعَدُّتُ قُعُودًا ، وإنَّما يُذْكُرُ المَصْدَرُ مَعَ فِعْلِهِ لَأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء : وَهِي تَوكِيدُ الْفِعْلِ ، وَبَيَانُ النَّوعِ ، وَعَدِه المَصْدَرُ مَعَ فِعْلِهِ لَأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء : وَهِي تَوكِيدُ الْفِعْلِ ، وَبَيَانُ النَّوعِ ، وَعَدِه المَوَّاتِ ، تَقُولُ فِي تَوكيد الْفَعْلِ : قُمْتُ قِيَامًا وَجَلَسْتُ مُحلُوسًا . وَتَقُولُ فِي عَدِهِ المَرَّات : التَّبِينِ : قُمْتُ قِيَامًا حَمَنَا ، وَجَلَسْتُ مُحلُوسًا طَويِلًا ، وَتَقُولُ فِي عَدِهِ المَرَّات : قُمْتُ قَوَمَتِين ، وَجَلَسْتُ مُحلُوسًا طَويلًا ، وَتَقُولُ فِي عَدِهِ المَرَّات .

= أن كل واحد من المرفوع والمنصوب يكون صاحبه في المعنى في باب المفاعلة كقولك: ضَارِبٌ زَيدٌ عَمْرًا. والمفعول خمسة أَصرب: مفعول مطلق، ومفعول به ومفعول فيه، ومفعول له، ومفعول معه، وأما المشبهة بالمفعول فسيأتي ذكرها (١). وما سمعته للنحويين حدًّا للمفعول من حيث إنه مفعول ولكنهم حدوه مع التنوين ؟ وإنَّمَا بَدَأً بالمفعول ؟ لأنه أقوى من المشبه به، وزاد بعض النحويين مفعولًا منه ومثله بقوله تعالى: ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ (١) أَى : مِنْ قَومِهِ .

وأسقط أبو إسحاق الزجاج المفعول معه ، وذكر في المعانى (٣) أَنَّ المفعول له ينتصب انْتِصَابَ الْمُصَادِرِ ، فصارت المفاعيل عنده ثلاثة ، ومن أثبت المفعول منه صارت عنده ستة ، وهي في قول الجمهور خمسة ، فهذه ثلاثة أقوال .

### (باب المفعول المطلق)

قال ٱبرَ ٱلحُخَبَّارِ: وهو المصدر . ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنِ السَّرَّاجِ المصدر في أُوَّل النَّصُوبَاتِ (<sup>٤)</sup> ، وتلاه النحويُّون . وإنما بدأوا به لأنه هو المفعول الحقيقي ؛ لأن فَاعله =

<sup>(</sup>١) في الأصل ذكره . (٢) سورة الأعراف من الآية (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) معَّاني القرآن للزجاج وقد ذكره صاحب الكشف : ( ١٧٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) بالاطلاع على كتاب الأصول تبين أن ابن السراج ذكر المفعول المطلق في أول المنصوبات فيقول في الأصول ( ١٠٩/١ ) : والمفعول ينقسم على خمسة أقسام ، مفعول مطلق ، ومفعول به ، ومفعول فيه ، ومفعول له ، ومفعول المطلق ويعني به المصدر .

.....

= يخرجه من العدم إلى الوجود . وكان أبو العباس المبرد يرى البداء بالمفعول به ؛ لأن عامله أقوى من عامل غيره . وإنما سمي مطلقًا ؛ لأنه لم يقيد بحرف جر ، وحقيقة ذلك أنك / تسميه مفعولًا ، وغيره يقيد في التسمية فيقال : مفعول به وكذلك ٤/١٤ سائرها .

وإِنَّمَا شُمَّي مصدرًا ؛ لأن الفعل يصدر عنه من حيث إنه مشتق منه ، يقال : وَرَدَتِ الإبل الْمَاءَ ، وَصَدَرَتْ عَنْهُ إِذَا تَرَكَتْهُ ، فَقَدْ بَانَ ( أَنَّ ) (١) المصدر ضِدُّ الْمَورْد . قال تأبط شرًّا :

٧٦ – وَأُخْرَى أُصَادِي (١) النَّفْسَ عَنْهَا وإنَّهَا لَمُوردُ حَزْم إِنْ عَزَمْتَ (٣) وَمَصدَرُ (١) وَمَصدَرُ (١) وقوله ( اعلم أَنَّ المَصْدَرَ كُلُّ اسْمِ دَلَّ عَلَى حَدَثِ وَزَمَانِ مَجْهُول ) الحَدَثُ : اسم لِجَمِيعِ الأَعْراَضِ القَائِمَة بِالجواهر إمَّا قيامًا ذِهْنِيًّا كَالإِضَافِيَّاتِ ، وإمَّا قِيَامًا خَارِجَيًّا كَالْإضَافِيَّاتِ ، وإمَّا قِيَامًا خَارِجِيًّا كَالْأَلُوانِ . وسميت بذلك لأنها حَادِثَةٌ متجددة .

وقوله: (وَزَمَانِ مَجْهُول) لَا يُحْتَاجُ إِلَيه ؛ لَأَنَّ دِلَالَةَ المصدر عَلَى الزَّمَان الجَّهُول دِلَالَةٌ الْتَرَامِيَّةٌ ، وَتِلْكَ لَا مَدَخَلَ لَهَا فِي مَفْهُومِ اللَّفْظِ ، وَلَو أَجَزِنَا ذَلِك فِي تَحْدِيد المصدر لأجزنا في تحديد الجواهر أن يقال: الجوهر: كل مشار إليه بِالجَيهةِ دَال عَلَى مكان ، ولقلنا في حد الجسم: هو كل مؤلف دال على حيز (٥). وقال بعضهم: إنّما أتى بقوله: (وَزَمَانِ مَجْهُولٍ) ليفصل المصادر من الأفعال ؛ لأن النوعين مشتركان في الدلالة على الحدث ، وينفصل الفعل بِأَنَّ زَمَانَ الحُدَثِ مَعَهُ مُحَصَّلٌ ، وينفصل المصدر بأن زمان الحدث معه مجهول ، ولا خفاء في أَنَّ (١) الفعل والمصدر من لفظ واحد ، بأن زمان الحدث معه مجهول ، ولا خفاء في أَنَّ (١) الفعل والماء ، وهذا لا يؤذن = ألا ترى أن ضربًا وضرب كليهما مركبان من الضاد والراء والباء ، وهذا لا يؤذن =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لصادي وما أثبتناه عن الحماسة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: إن عزمت فعلت ومصدر ، ولعل الشارح كان يحفظ روايتين للبيت وأثبتهما في إملائه ليترك للقارئ الاختيار .

<sup>(</sup>٤) المصاداة : إدراة الرأي في تدبير الشيء وإمعان النظر فيه . والبيت في ديوان الحماسة : ( ١٨/١ ) وبرواية « إن فعلت » بدل عزمت ، وأتى به شاهدًا على أن المورد ضد المصدر .

<sup>(°)</sup> في الأصل خبر وهذا تصحيف . (٦) زيادة يقتضيها السياق .

.....

= باشتقاق أحدهما من الآخر ، لأن اسم الفاعل واسم المفعول كضارب ومضروب مشتركان في التركيب من الضاد والراء والباء ، وليس أحدهما بمشتق من الآخر .

واختلف النحويون في الفعل والمصدر من جهة الاشتقاق ، فذهب البصريون (١) إلَى أن الفِعْلَ مشتقٌ من المصدر ، واحتجوا على ذلك بثلاثة أوجه : / الأول : أنَّ زمان المصدر ٤٤/ب مطلق وزمان الفعل مقيد ، والمطلق قبل المقيد . الثاني : أن المصدر يدل على معنى واحد وهو الحدث ، والفعل يدل على معنيين : وهما : الحدث والزمان والواحد قبل الاثنين . الثالث : أن المصدر اشمٌ ، وهو أولى بأن يكون أصلًا للفعل منه بأن يكون أصلًا له .

وذهب الكوفيون (٢) إلى أنَّ المصدر مشتق من الفعل ، واحتجوا على ذلك من ثلاثة أوجه ، الأول : أن الأفعال عامِلة في المصادر والعامل أصل المعمول ، والجواب : أنَّ حروف الجر تعمل في الأسماء وليست بأَصْلِ لها . الثاني : أنَّ المصدر يؤكد به الفعل ، والمؤكد أصل المؤكد . والجواب : أنا نقول : قَامَ الْقُومُ كُلُّهُم وَلَيسَ أَحَدُهُمْ أَصُلًا للآخر . الثالث : أن المصدر يصح بصحة الفعل ويعتل باعتلاله كقولك : عَوِرَ عَورًا وَقَامَ قِيَامًا ؛ فدل على أنه مشتق منه . والجواب . أن المضارع يصح بصحة الماضي ويعتل باعتلاله كصد يصد وهاب يهاب ، ولَيسَ أَحَدُهُمَا المَشْتَقًا (٣) مِنَ الآخر . وقوله : ( فَإِذَا ذَكَرْتَ المَصْدَرَ مَعَ فِعْلِهِ فَضْلَةً ) يحترز من ذكره معه غير فضلة ، وذلك في باب ما لم يسم فاعله كقولك : سيرَ سَيرُ شَديدٌ . وإنَّما وَقَعَدْتُ كان منصوبًا [ بِهِ ] (٤) لأنه هو المقتضي له ، وذلك كقولك : شيرَ سَيرُ شَديدٌ . وإنَّما وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ (٥) وفيه : ﴿ صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِمُوا تَسْلَمُوا تَسْلِمُوا تَسْلِمُوا

وإنَّمَا يذكر المصدر مع فعله لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : وذلك لأن المصدر مفعول وهو فضله ولابد للفضلة من فائدة ، الأول : تَوكيد الفعل ، وذلك حاصل بذكر المصدر وحده وفي التنزيل : ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُنُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ (٧) فإخْرَاجُ بِمَنْزِلَةِ تَكْرِيرِ =

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق وهي عن اللمع .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف مسألة ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل مشتق.

<sup>(</sup>ه) سورة النساء من الآية ( ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة نوح من الآية ( ١٨ ) .

= يُخْرِجكم كَأَنَّهُ قَالَ : وَيُخْرِجُكُمْ / يُخْرِجُكم ، وعلة ذلك أَنَّ الفعل يدل على ١٦٣ المصدر ، والمصدر يدل على الفعل ، فذكر الفعل كذكر مصدرين ، وذكر المصدر كذكر فعلين .

الثاني : بيان النوع ، وذلك حاصل بصفة المصدر كقولك : قُمْتُ قِيَامًا طَوِيلًا ، وفي التنزيل ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (١) .

وفي المصدر الموصوف زيادة على مفهوم الفعل ؛ لأنه خرج بالصفة من الجنس العام إلى النَّوعِ الخاص ، ولا يفهم من الفعل إلا المصدر المطلق .

الثالث: عدد المرات ، وذلك حاصل بثلاثة أشياء : الأول : إِذْ خَالَ التاء على بناء المصدر طلبًا للتوحيد كقولك : قُمْتُ قَومَةً وَجَلَسْتُ جَلْسَةً فَقَومَةً مِنْ قِيَامٍ كَثَمَرَةٍ مِنْ ثَمَر ، وفي التنزيل : ﴿ فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَجِدَةٌ ﴾ (٢) وَفِيهِ : ﴿ فَدُكُنَا دَلَّةً وَجِدَةٌ ﴾ (٢) الثاني : التثنية كقولك : ضَرَبْتُ ضَرْبَتَيْنِ . الثالث : مَجِيئَة مُمُيُّرًا للعدد كقوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ مَنَيْنِ جَلْدَةً ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَبِعِدِ مِنْهُمَا مِنْهُ جَلَدَةً ﴾ (٥) وفائدة هذا زائدة على ما يفهم من الفعل ؛ لأن هذا يفهم منه العدد ، وأضافوا إلى ذلك فائدتين أخريين : إحداهما : مجيء المصدر لبيان الحالة كالرِكْبَةِ والْقِعْدَةِ والْجُلِسْةَ ، وهي الهيئات التي يفعل عليها الركوب والقعود والجلوس ، الثانية : مجيء المصدر حالًا كقولك : أَتَيْتُهُ رَكْضًا أَي : رَاكِضًا .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد من الآية ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة من الآية ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النور من الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة من الآية ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية (٤).

قال الزَّجُنِّ : وَلَا يَجُوزُ تَثْنِيةُ المَصْدَرِ وَلَا جَمْعُهُ ، لأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ ، ويَقَعُ بِلَفْظِهِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَجَرَى لِذَلِكَ مَجْرَى المَاءِ والزَّيتِ والتَّرَابِ ، وإنَّ ١/١٠ اخْتَلَفَتْ أَنُواعُهُ جَازَتْ تَثْنِيتُهُ وجَمْعُه / تَقُولُ : قُمْتُ قِيَامَينِ ، وَقَعَدْتُ قُعُودَينِ . واعْلَمْ أَن الفعل يَعْمَلُ فِي جَمِيع ضرُوبُ المَصَادِرِ مِنَ المُبْهَمِ وَالْمُخْتَصِّ ، تَقُولُ فِي المُخْتَصِّ ، تَقُولُ فِي المُخْتَصِّ ، تَقُولُ فِي المُخْتَصِّ : قُمْتُ الْقِيَامَ فِي المُخْتَصِّ : قُمْتُ الْقِيَامَ الْلَهُ اللهَ اللهَ اللهُ وَسَارَ الجَمَزَى ، وَعَدَا البَشَكَى .

قال آبر آنحُبُّان : ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه ؛ لأنَّ الغرض منهما التكثير في الواحد ، وذلك حاصل بدونهما ، وهذا معنى قوله : ( وَيَقَعُ بِلَفْظِهِ عَلَى القَليل وَالْكَثِير ) . ويوضحه أنك إذا قلت : قُمْتُ قِيَامًا ؛ صح أَن تريد بالقيام مرة منه وأكثر ، وجريه مجرى الْمَاء والزَّيتِ والتُّرَابِ من حيث أن هذه أجناس تقع على القليل والكثير ٥٤/ب مما وضعت له / تقول : رأَيتُ مَاءً وزَيتًا وتُرَابًا رَأَيتَ قَطْرَةً مِنْهُمَا (١) [ أ ] (٢) وذَرَّةً أَو أَكْثَر . وفي التنزيل : ﴿ فَٱلْنَهَى ٱلْمَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قَدُرَ ﴾ (٣) .

ويجوز صفة أسماء الأجناس كما جازت صفة أسماء المصادر ؛ لأن الحاجة تدعو إلى تفصيل أَنْواعِهَا . وفي التنزيل : ﴿ فَفَنَحْنَا آَبُوْبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ ( أ ) .

فإن اختلفت أنواعه [ جازت ] (°) تثنيته وجمعه ؛ لأن اسم المصدر المفرد لا يدل على اختلاف الأنواع ، ومثل التثنية بقيامين وقعودين ، ولم يذكر الجمع ، فإذَا قُلْتَ (¹) : قُمْتُ قَيِامَا فَيكَأَنَّهُ أَرَادَ : قُمْتُ قَيِامًا حَسَنًا ، وَقِيَامًا قَبِيحًا أَو قَيِامًا مَا في مَكَانِ كَذَا .

وَأَسْمَاءَ (٧) الأجناس تَجْرِي هذا المَجْرَى فتثنى وتجمع لاختلاف أنواعها: وقرئ: =

(٥) زيادة يقتضيها السياق وهي عن اللمع .

<sup>(</sup>١) إنما قال منهما مع أن المتقدم ثلاثة لأنه نظر إلى الماء والزيت .

<sup>(</sup>٢) زيادة تقتضيها السياق . (٣) سورة القمر من الآية ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة القمر من الآية ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٦) لعل صوابه : فإذًا قال .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : أو أسماء الأجناس بزيادة همزة قبل واو العطف .

= ﴿ فَٱلْنَقَى الماءان ﴾ (١) وَقَالَ الرَّاجِز:

٧٧ - \* وَبْلَدَةٍ قَالِصَةٍ أَمْوَاؤُهَا (١) \*

وجمع المصادر قليل جدًّا ، قالوا : عَقْلٌ وعُقُولٌ ، وعِلمٌ وعُلومٌ ، وحلمٌ وحُلُومٌ وأُحْلَامٌ ، قَالَ الهُذَلِي (٣) :

٧٨ - وَلَقَدْ نُقِيمُ إِذَا الْخُصُومُ تَنَاقَدُوا أَحْلَامَهُمْ صَعَرَ الْخَصِيمِ الْجُيْفِ (٤)

وَقَالُوا : لُبُّ وَأَلْبَابٌ . وَفَي التَّنْزِيلِ : ﴿ وَمَا يَذَّكُّو إِلَّا ۖ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ (°) وَقَالُوا : شُغْلٌ وأَشْغَالٌ . قَالَ الأعشى :

٧٩ - فَاذْهَبِي مَا إِلَيكِ أَدْرَكَنِي الْحِلْمُ عَدَانِي عَنْ هَيجكُمْ أَشْغَالِي (٦)

ولا فرق في المصدر بين أن يكون معرفة أو نكرة ، تقول : قُمْتُ قِيَامًا ، وقُمْتُ القِيَام الَّذي تَعْلَمُ ؛ لأن الفعل قد تعدى إلى مصدره الذي اشتق منه ، وهو موجود أنشده عبد القاهر (۲):

هذا صدر بيت عجزه:

\* ما صحة رأد الضحى أُفْياؤُها \*

والقالصة : من قلص الماء في البئر إذا ارتفع .

وما صحة : من مصح الظل إذا ذهب ، رأد الضحى : ارتفاعه ، والبيت في سر صناعة الإعراب ( ١١٣) وابن يعيش ( ١٥/١٠ ) والمنصف لابن جني ( ١٥١/٢ ) واللسان مادة ( موه ) وروايته :

وبلدة قالصة أمواهها تستن في رأد الضحى أفياؤها كأنما قد رفعت سماؤها

(٣) هو أبو كبير الهذلي عامر بن جليس .

(٤) تناقدوا : تحاجوا ، أحلام : جمع حلم ، المجنف : معناه مائل . والبيت في ديوان الهذليين .

( ١٠٧/٢ ) واللسان مادة جنف . والشاهد فيه جمع المصدر « أحلام » .

(°) سورة البقرة من الآية ٢٦٩ .

(٦) الحلم : الأناة ، عداني : صرفني والبيت في الديوان ص ( ° ) وروايته بالديوان : \* عداني عن ذكركم أشغالي \*

(٧) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، من مصنفاته البلاغية دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ، أخذ النحو عن ابن أخت أبي علي الفارسي ، ومن مصنفاته النحوية : المغني في شرح الإيضاح ، والمقتصد في شرحه . مات في سنة ( ٤٧٤هـ ) .

<sup>(</sup>١) سورة القمر من الآية ( ١٢ ) وانظر إملاء ما من به الرحمن ( ٢٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الرجز لم يعرف قائله .

••••••

٨٠ - لَعَمْرِي لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ الحُبَّ كُلَّه وزَدْتُكِ حُبًّا لَمْ يَكُنْ قَطُّ يُعِرَفُ (١)

وأما الأسماء الموضوعة لهيئات خاصة من الأفعال فتفسير ألفاظها: أَنَّ القُرْفُصَاءَ: أَن يقعد الإنسان مقيمًا رجليه وملصقًا فخذيه إلى جوفه . والصَّمَّاءُ: اشتماله القصارين . والقَهْقَرى : الرجوع إلى وَرَاء . ومنه قيل للحجر المتدحرج : قَهْقَرٌ . والبَشَكَى أَي : سَرِيَعَةٌ . والجَمَزى :

والبَشْكَى . صَرَبَ مَنَ العَدُو سَرِيعَ ، يَقَالَ . فَعَدُ بَسَانَى آي . سَرِيعَ . وَاجْمَرَى ضَرْبٌ مِنَ السَّير سَرِيعٌ . يُقَالُ : حِمَارٌ جَمَزى . قال أمية الهذلي (٢) :

٨١ - كَأَنِي وَرَحْلِي إِذَا رُعْتُهَا عَلَى جَمَزَى جِازِيٍّ بِالرِّمَالِ (٣)

فإذَا قُلْتَ : قَعَدَ القُرْفُصَاءَ . فللنحويين في نصبه ونصب بقية الأمثلة ثلاثة أقوال : الأول : أنه منصوب بِقَعَدَ ، قال أبو علي (١) : « لأن قَعَدَ إذَا تَعَدَّى إلَى القُعُود الَّذِى يِشْمَلُ القُرْفُصَاءَ [ وَغَيرَه فَقَدْ تَعَدَّى إلَى القُرْفُصَاء ] (٥) في الجُمْلَةِ ، إذَا كَانَ (١) ضَرْبًا مِنَ القُعُودِ ، وَكَذَلَكَ الرُّجُوع والاشْتِمَالِ . وذهب قوم إلَى أنها صفات مصادر محذوفة ، كأنك قلت : قَعَدَ القَعْدَة القُرْفُصَاءَ كما تقول : سِرْتُ سَرِيعًا أي : سَيرًا سَريعًا (٧) ، وَذَلِكَ لأن قَعَدَ غَيرُ مشتق من لفظ القُرْفُصَاء فلا يقتضيه ولا يدل عليه . وذهب قوم إلى أنه منصوب بفعل من لفظه – وإن لم يستعمل – كأنك قلت : تَقَوْفَصَاءَ ؛ وذلك لأن الأصل في المصدر أَنْ يَعمل فيه الفعل المشتق منه .

<sup>(</sup>١) استشهد به على تعدي الفعل إلى المصدر المعرفة « الحب » ولم نجد هذا البيت في كتب عبد القاهر التي بين أيدينا ومنها المقتصد كما أننا لم نهتد إلى قائله .

<sup>(</sup>٢) هو أمية بن أبي عائد الهذلي .

 <sup>(</sup>٣) رعتها : زجرتها أو ضربتها ، جمزى : حمار يجمز أي يسرع . البيت في ديوان الهذليين ( ١٧٥/٢ )
 وابن يعيش ( ١٠٨/٥ ) والمقاييس ( ٤٧٨/١ ) والسيرافي ( ٢٠١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإيضاح ص ( ١٦٨ ) تحقيق حسن شاذلي فرهود – الرياض .

<sup>(</sup>٥) زيادة عن الإيضاح لأبي علي ص ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في الإيضاح إذا .

<sup>(</sup>V) في الأصل سَيرًا أي سريعًا والصواب ما أثبتناه .

قال الْبَرِجُنِينَ : وَمَا أُضِيفَ إلى المُصدَرِ مِمَّا هُوَ وَصَفِّ لَهُ فِي المَعْنَى بَمَنْزِلَةِ المَصْدَرِ مِمَّا هُوَ وَصَفِّ لَهُ فِي المَعْنَى بَمَنْزِلَةِ المَصْدَرِ تَقُولُ : سِرْتُ أَشَدَّ السَّير ، وَصُمْتُ أَحْسَنَ الصَّوم ، فَتَنْصِب أَشَدَّ وأَحْسَنَ نَصْبَ المَصَادِرِ ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي حُبًّا شَدِيدًا ؛ لأَنَّ أَعْجَبَنِي وَأَحْبَبْتُهُ فِي نَصْبَ المَصَادِرِ ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي حُبًّا شَدِيدًا ؛ لأَنَّ أَعْجَبَنِي وَأَحْبَبْتُهُ فِي مَعْنَى وَاحِدِ . قَالَ الشَّاعِرُ :

يُعْجِبُنِي السَّخُونُ وَالْبَرُودُ وَالتَّمْرُ حُبَّا مَا لَهُ مَزِيدُ فَتَنْصِبُ حُبًّا عَلَى المَصْدَرِ بِمَا دَلَّ عَلَيهِ يُعْجِبُنِي ، وَكَذَلِكَ إِنِّي لَأَبْغِضُهُ كَرَاهِيَةً ، وإنِّي لَأَشْنَوُهُ بُغْضًا .

قال آبر آلخَبَاز: وإذَا أضفت أَفْعَلَ التفضيل إلى المصدر انْتصَبَ انتصاب المصادر كقولك: سِرْتُ أَشَدَّ السَّيرِ ؛ لأن أفعل التفضيل بعض مما يضاف إليه. وكذلك إذا قلت: سِرْتُ أَشَدَّ مِنْ سَيرِكَ ، لأنك تفاضل بين سَيرَينِ . وفي التنزيل: ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِنْ عَمِارَتِهِمْ .

وإذَا كان الفعلان موضوعين لمعنى واحد كَأَعْجَبَنِي وَأَحْبَبَتُهُ ۖ وَشَنَأْتُهُ ۗ وَأَبْغَضْتُهُ جَازَ أَن يتعدى أحدهما إلى مصدر الآخر كقولك : أَحْبَبْتُهُ إعْجَابًا ] (٢) . / وَشَنَأْتُه ٤٦/ب بُغْضًا ، وأَبْغَضْتُهُ كَرَاهِيَةً ؛ وذلك لأنهما دالان على معنًى وَاحدٍ .

قال الراجز (٦): أنشده الجوهري كَلَيْهُ (٤):

٨٢ - يُعْجَبُهُ السَّخُونُ وَالْبَرُودُ وَالنَّمْرُ وَالتَّمْرُ حُبَّا مَالَه مزِيدُ (°)
 السَّخُونُ : مَا يُسَخَّنُ مِنَ الطَّعَام ، والْبَرُودُ مِنْهُ : الْبَارِدُ . ويروى :

<sup>(</sup>١) سورة الروم من الآية (٩). (٢) ما بين المعقوفتين مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٣) الراجز : هو رؤبة بن العجاج واسمه عبد الله ويكنى أبا الحجاف وهو من فحول رجاز الإسلام مات أيام أبي جعفر المنصور .

<sup>(</sup>٤) الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح قرأ العربية على السيرافي والفارسي ، وصنف كتابًا في العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة ، قال ياقوت : وقد بحثت عن مولده ووفاته بحثًا شافيًا ، فلم أقف عليها ، انظر بغية الوعاة : ١٩٥٠ .

<sup>(°)</sup> هناك رواية أخرى: يعجبني ، كما في اللمع. ورواية تقول: يعجبه السَّخُونُ والصَّعِيد وهو في الصحاح (سخن) وقواعد المطارحة ( ١١٣) وهو في مجموعة أشعار العرب ( ١٧٢/٣) وابن يعيش ( ١٢/١) والأشموني ( ٢١٠/١) والثمانيني ق ( ٩٨) والأمالي الشجرية ( ١٤١/٢) واستشهد به على جواز تعدي الفعل إلى المصدر الدال على معناه.

### ٨٢ - \* حَتَّى مَالَهُ مَزيدُ \*

فَعَلَى هَذَا [ لَا ] (١) دَلِيلَ فِيهِ .

واختلف الخليل وسيبويه في ناصب المصدر ها هنا ، فذهب الخليل إلى أن ناصبه الفعل المذكور ؛ لأنه في معنى فعله المشتق منه ، فإذا قُلت : أَبْغَضْتُه كَرَاهِيَةً ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ : كَرِهْتُهُ كَرَاهِيَةً . وذهب سيبويه (۲) إلى أن ناصبه فعل من لفظه حذف للدلالة عليه ؛ لأنك لما قلت : أَبْغَضْتُهُ دَلَّ على أَنك تكرهه ؛ لأنَّ الأصل في المصدر أَنْ ينصبه فعله ، ويقوي قول سيبويه عَيْشَهُ قول المتنخل الهذلي :

٨٣ - السَّالِكُ الثُّغْرَة اليَقْظَانُ كَالِئُها مَشْى الْهَلُوكِ عَلَيْهَا الْخَيَعُلُ الْفُضُلُ (٣) فَالْيَقْظَانُ (٤) صفة لِلسَّالِكِ ، فَلُو كَانَ مَشْى الْهَلُوكَ مَنْصُوبًا ( بِهِ ) (٥) لكان الموصول موصوفًا قبل تمامه .

ولا يجوز : مَرَرْتُ بِالمضَّارِبِينَ الظَّرِفِينَ زَيدًا ، وإِنَّمَا يَجُوزُ : مَرَرْتُ بِالضَّارِبِينِ زَيدًا الظريفِين .

带 恭 恭

(٤) في الأصل اليقضان . (٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) نص على ذلك ابن يعيش في شرح المفصل ( ١١٢/١ ) والرضي في شرح الكافية ( ١٠٤/١ ) . (٣) الثغرة والثغر : موضع المخافة ، الهلوك : التي تهالك وهي الغنجة المتكسرة ، الحيعل : درع يخاط أحد شقيه ويترك الآخر . الفضل : التي ليس في درعها إزار بمنزلة لحاف ، وفي كتب اللغة أن الفضل المرأة في ثوب واحد . والبيت في ديوان الهذليين ( ٣٤/٢ ) وفي الأصل وضع كلمة اليقضان بدل اليقظان وهو أيضًا في قواعد المطارحة ( ١٦٧٣ ) والحزانة ( ٢٨٨/٢ ) والخصائص ( ١٦٧/٢ ) وأتى به شاهدًا على قوة رأي سيبويه في أنه إذا اجتمع فعل ومصدر من معناه كان المصدر منصوبًا بفعل من لفظه .

# (الفعول به)

قال البَرَجُنِيِّ : الفِعْلُ فِي التَّعَدِّي إِلَى الْمَفْعُول بِهِ عَلَى ضَرْبَينِ : فِعْلُّ مُتَعَدِّ بِنَفْسِهِ ، وَفِعْلُّ مُتَعَدِّ بِحَرْفِ الجر نحو قَولِكَ : مَرَرْتُ بِنَفْسِهِ ، وَفِعْلُ مُتَعَدِّ بِحَرْفِ الجر نحو قَولِكَ : مَرَرْتُ بِنَفْسِهِ ، وَفَعْلُ تُلْتُ : مَرَرْتُ زَيدًا ، ١٠٥ بِزَيدٍ ، وَلَو قُلْتَ : مَرَرْتُ زَيدًا ، ١٠٥ وَعَجِبْتُ مِنْ بَكْرٍ ، وَلَو قُلْتَ : مَرَرْتُ زَيدًا ، ١٠٥ وَعَجِبْتُ مِنْ بَكْرٍ ، وَلَو قُلْتَ : مَرَرْتُ زَيدًا ، ١٥٥ وَعَجِبْتُ مِنْ مَرُورَةِ الشِّعْرِ .

غَيرَ أَنَّ الْجَارُّ والمَجْرُور جَمِيعًا في مَوضْعِ نَصْبٍ بِالْفِعْلِ قَبْلَهُمَا . وَالمَتَعَدِّي بِنَفْسِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبِ : متعدِّ إلى مفعول واحد ، ومُتَعَدِّ إلَى مَفْعُولَينِ ، وَمُتَعَدِّ إلَى ثَلَاثَةِ مَفْعُولِينِ . فَالْمُتَعَدِّي إلَى مَفْعُول وَاحِد نَحْو : ضَرِبْتُ زَيدًا وكلمت عمْرًا .

#### ( باب المفعول به )

قال آبر آلخَبُان : المفعول به : هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ، وإنما ذكر بعد المصدر ؛ لأن الفعل يؤثر فيه في مواضع كثيرة تأثيرًا ظاهريًّا كقولك : كَسَوْتُ الإِناءَ، وَأَكَلْتُ الطَّعَامَ ، فهو أشبه بالمصدر من غيره .

وتقسيمه الفعل المتعدي إلى المفعول به إلى متعد بنفسه / وإلى متعد بحرف الجر ١/٤٧ غير مستقيم ؛ لأن ما تعدى إليه الفعل بِحَرْف الجر نحو قولك : مَرَرْتُ بِزَيدٍ ، لا يسمى مفعولًا به على حد تسمية زَيدٍ في قولك : ضَرَبْتُ زَيدًا . ويكثر في عبارات النحويين تسمية المجرور مفعولًا به ، وفيه نظر ؛ لأنهم إن أرادوا أنّه على حد ما تعدى إليه الفعل بنفسه فهذا خطأ ، وإنْ أرادوا بالتسمية مراعاة معنى حرف الجر ؛ فذلك يختلف باختلاف حروفه ، فما تعدى إليه بِاللّامِ يُسَمَّى مَفْعُولًا لَهُ ، وما تعدى [اليه] (١) يِإلَى يسمى مفعولًا إليه ، وهم لا يقولون : مفعول إليه ، ولا مفعول منه .

واعلم أن فائدة حروف الجر تعدية معاني الأفعال القاصرة إلى الأسماء على حسب معانيها الدالة عليها ، نحو قولك : سِرْتُ مِنَ الْبُصْرَةَ ، وَخَرَجْتُ إِلَى بَعْدَاد .

ولا يجوز حذف حرف الجر ، فلا تقول : سِوْتُ البَصْرَة ، وذلك لوجهين : أحدهما : أَنَّ حرف الجر بِعِبْرَةِ كالجزء من الاسم ؛ لأنه متصل به ، ولا يجوز الفصل بينهما . وَبِعِبْرَةِ كالجزء من الفِعْلِ ؛ لأن به تعدى إلى الاسم ، فلو حذف لكان =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

المفعول به \_\_\_\_\_\_المفعول به \_\_\_\_\_

= إجحافًا بِالفعلِ والاسم . الثاني : أنه عدى الفعل إلى الاسم ، فلو حذف وَنُصِبَ ما بعده لَمْ يُدْرَ أَيَّ حرف جر تُرِيدُ ، ولو جر ما بعده لم يجز ؛ لأنه ليس من القوة ما يعمل معه محذوفًا . ويجوز للشاعر حذف حرف الجر ، وذلك ضرورة ، وأنشد الجوهري كَلْلَهُ :

٨٤ - تَمْرُونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُومُجُوا كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إِذًا حَرَامُ (١)

أراد: تَمْرُوُّنُ بِالدَّيَارِ ، وقال ابن زهير الهذلي (٢): مَوُوُّنُ بِالدَّيَارِ ، وقال ابن زهير الهذلي وَلَكِنِي أَرَاكَ تَجُورُهَا (٣) مَ مَا لَا لَيْنَ وَلِكِنِي أَرَاكَ تَجُورُهَا (٣)

٧٤/ب أَرادَ : تَجُورُ عَنْهَا ، أي : تَعْدِلُ . / وأما مَا أَنْشَدَهُ الجوهري :

٨٦ - وَكَرِيمَةٍ مِنْ آلِ قيسٍ أَلِفْتُه حَتَّى تَبَرَّخَ فَارْتَقَى الأَعْلَامِ (١)

فإنَّ الجوهري زعم أنه أرَادَ : فَارْتَقَى إِلَى الْأَعْلَامِ ، فَحَذَفَ حرف الجر وأَبْقَى عَمَلُهُ . وَأَسْهَلُ منه عندي أن يقال : إنَّ الأَعْلَامَ صِفَةٌ لِآلِ قَيسٍ .

والمتعدي بنفسه ثلاثةُ أضرب : الأول : المتعدي إلى مفعول واحد ، وذلك نحو قولك ضَرَبْتُ زَيدًا ، ولا يخلو من أن يكون عِلَاجًا : وَهُوَ مَا (°) أُعْمِلَتْ فِيهِ الجَوَارِحُ الظَّاهِرَةُ ، كنَقَلْتُ المتَاعَ ، وقطَعْتُ الحبْل ، أُو غَيرَ عِلَاج : وهو مالم تعمل فيه الجوارح الظاهرة ، كقولك : عَرَفْتُ خبَركَ ، وفَهِمْتُ حَدِيثَك . واختلف =

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير وهو في الديوان ص ( ٤١٦ ) والمغني ( ٤٧٣/٢ ) والكامل ( ٣٤/١ ) وقد علق المبرد على هذه الرواية قائلًا : « إن أهل الكوفة هم الذين غيروا الرواية وصوابها عندي : مررتم بالديار ٠٠٠ » ولا شاهد فيه حينئذ . وهو كذلك في ابن عقيل تحقيق محيى الدين ( ١٥٠/٢ ) والحزانة ( ٣٧١/٣ ) واستشهد به على حذف الجار لضرورة الشعر .

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن زهير الهذلي ، وقيل : هو لخالد ابن أخت أبي ذؤيب .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان الهذليين ( ١٥٧/١ ) والغرة المخفية ق ( ٣٨ ) منسوبًا إلى خالد الهذلي وفي اللسان (سير ) واستشهد به على حذف الجار ضرورة .

<sup>(</sup>٤) البيت لم يعرف قائله ، وهو في الصحاح مادة ألف وعلم ( ١٣٣٢/٤ ) والعيني ( ٣٤١/٣ ) والأشموني ( ٣٠٠/٢ ) والأشموني ( ٣٠٠/٢ ) والهمع ( ٣٢٢ ) وابن عقيل ( ٤٠/٣ ) والعدوي والجرجاوي ص ( ٢٢٢ ) . أَلِفَته : أحببته وبفتح اللام بمعنى أعطيته ألفًا من الأموال . تبزَّخ : تكبر وعلا ، الأعلام : الجبال . وأتى به شاهدًا على كون الأعلام صفة لآل قيس وليس مجرورًا بجار محذوف كما زعم الجوهري . (٥) في الأصل مما .

= النحويون في ناصبه (١) ، والقول المنصور منها أن ناصبه الفعل (٢) ، وذلك لأن الفعل هو المقتضي للمفعول ، فكان هو العامل فيه .

ويجوز تقديم المفعول (٢) علي الفاعل ، وفي التنزيل : ﴿ لَن يَنَالُ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ (١) وفيه : ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا ﴾ (٥) .

قال سيبويه <sup>(٦)</sup> : « كَأَنَّهُمْ [ إِنَّمَا ] <sup>(٧)</sup> يُقَدِّمُون الَّذِي بَيَانُه أَهَمُّ لَهُمْ ، وَهُمْ بِشَأْنِهِ <sup>(٨)</sup> أَعْنَى ، وإِنْ كَانَا جَمِيعًا يُهِمَّانِهِمْ وَيَعْنِيَانِهِمْ » .

ويجوز تقديمه على الفعل أيضًا ، كقوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَعْنِى فَاسْمَعَى يَا جَارَةُ » (١٠) وحرف الجر كالاسم الصريح ، وفي التنزيل : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١١) وفيه ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١١) وفيه ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) انظر هذا الاختلاف مفصلًا في الإنصاف مسألة ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) ذلك هو رأي البصريين . (٣) في الأصل : الفعل .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج من الآية ( ٣٧ ) . (٥) سُورة الأنعام من الآية ( ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه : «كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم » الكتاب ( ١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٧) زيادة عن سيبويه . (٨) في سيبويه وهو ببيانه أعنى .

<sup>(</sup>٩) سورة الفاتحة من الآية ( ٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) ذكره الميداني في مجمع الأمثال ( ٤٣/١ ) وهو لسهل بن مالك الفزاري .

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة من الآية ( ٢٣ ) . ( ١٢) سورة يوسف من الآية ( ٦٧ ) .

قَالَ الْبِرَجُّئِيِّ : والمتعدي إلَى مفعولين على ضربين أيضًا : متعد إلى مفعولين وَلك الاقْتِصَارُ على أحدهما دُونَ الآخر .

ومتعد إلى مَفْعُولَينِ ، وَلَيسَ لَكَ الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا . الْأَوَّلُ : نَحْو قَولِكَ : أَعْطَيتُ وَيدًا وِرْهَمًا ، وَكَسَوتُ بَكْرًا ثُوبًا ، لك أن تقول : أَعْطَيتُ وَيدًا ، وَكَسَوتُ بَكْرًا . الثاني مِنْهُمَا : أَفْعَالُ الشَّكِّ والْيَقِينِ مِمَا كَانَ دَاخِلًا عَلَى وَيدًا ، وَكَسَوتُ بَكْرًا . الثاني مِنْهُمَا : أَفْعَالُ الشَّكِّ والْيَقِينِ مِمَا كَانَ دَاخِلًا عَلَى المُبْتَدا وَخَبَرِه ، فَكَمَا لَابُدَّ لِلْمُبْتُدَا مِنْ خَبَرِه ، فَكَذَلِكَ لَابُدَّ لِلْمَفْعُولُ الْأُولِ مِنَ النَّانِي ، وَثْلِكَ الأَفْعُولُ الْأَولِ مِنَ النَّانِي ، وَثْلِكَ الأَفْعَالُ : ظَنَنْتُ ، وَحَسِبْتُ ، وَخِلْتُ ، وَرَعَمْتُ ، وَوَجَدْتُ ، وَوَجَدْتُ ، وَوَجَدْتُ ، وَوَجَدْتُ اللّه تَعَالَى غَالِبًا . / وَعَلِمْتُ ، وَكَلْلِكَ مَا تَصَرَفَ مِنْ هَذِهِ وَعَلَمْتُ أَبَاكَ عَاقِلًا ، وَكَذَلِكَ مَا تَصَرَفَ مِنْ هَذِهِ وَعَلَمْتُ أَبَا لَكُ عَلِيلًا . / وَكَذَلِكَ مَا تَصَرَفَ مِنْ هَذِهِ وَعَلَمْتُ أَبَالُ نَحُودُ : أَظَنَّ ، وَيَحْسِبُ ، وَيَخَالُ ، وَكَذَلِكَ مَا تَصَرَفَ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالُ نَحُودُ : أَظَنَّ ، وَيَحْسِبُ ، وَيَخَالُ ، وَيَعْلَمُ . اللهَ تَعَالَى عَالِمًا ، وَعَلَمْ . الشَّولَ نَحُودُ : أَظَنَّ ، وَيَحْسِبُ ، وَيَخَالُ ، وَيَخْلُ ، وَيَخْلِمُ ، وَيَخْلِمُهُ ، وَيَخْسِبُ ، وَيَخَالُ ، وَيَعْلَمُ . المُنْ الشَّالُ نَحُودُ : أَظَنَّ ، وَيَحْسِبُ ، وَيَخَالُ ، وَيعْلَمُ . المُعْقَالُ نَحُودُ : أَظَنَّ ، وَيَحْسِبُ ، وَيَخَالُ ، وَيعْلَمُ . المُنْ المُعْلَلُ نَحُودُ المُعْلِقُ لَا مَالُ ، وَيعْلَمُ . المُنْ المُولِ الْمُعْلِلُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَى المُعْلِقِ المُعْلَى المُعْدِهِ المُعْلِقِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقِ المُعْلَى المُعْلَى الْمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِلُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِ

قال آبِنَ ٱلْخَبَّانِ: الثاني: ما يتعدى إلى مفعولين ، وذلك قسمان: أحدهما: مَا ثاني مفعولية عبارة عن غير الأول نحو قولك: كَسَوتَ بَكْرًا ثَوبًا ، وأَعْطَيتُ عَمْرًا دِرْهِمًا ، فَالثَّوبُ غَيرُ بَكْرٍ ، وَالدِّرْهَمُ / غَيرُ عَمْرٍ ، فهذا يجوز فيه الاقْتِصَارُ على أحد المفعولين تَقَولُ: كَسَوتُ زَيدًا ، وإنْ شِئْتَ: كَسَوتُ ثَوبًا ، قَالَ الشَّاعِرُ (١): المفعولين تَقَولُ: كَسَوتُ وَيدًا ، وإنْ شِئْتَ : كَسَوتُ ثَوبًا ، قَالَ الشَّاعِرُ (١): ٨٧ - فَكَسَوتُ عِارِي جَنْبُه فَتَركْتُه جَذْلَانَ جَادَ قَمِيصُهُ وَردَاؤُه (٢)

والإتيان بالمفعولين أتم بيانًا كقوله تعالى : ﴿ وَسَفَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا ﴾ (٣) ويجوز ترك المفعولين ، وفي التنزيل : ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونَ ﴾ (٠) وفيه : ﴿ أَخَرَ مَا سَقَيْتَ لَنَاً ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) لم نهتد إلى قائله . (١) جذلان : فرح :

والبيت في شرح السيرافي على الكتاب ( ١٤٨/٣ ) يه ، والهمع ( ٥٣/١ ) والدرر اللوامع ( ٢٩/١ ) وروايته .

فكسوت عاري لحمه فتركته جنالًا يَسَـحُـب ذيـلـه ورداءه وعاري: مفعول كسى وهو منصوب بفتحة مقدرة على الياء وذلك ضرورة شعرية.

واستشهد به على جواز الاقتصار على أحد مفعولي الفعل المتعدي إلى مفعولين إذا كان أحدهما غير الآخر . (٣) سورة الإنسان من الآية ( ٢١ ) . (٤) سورة القصص من الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص من الآية ( ٢٥ ) .

واختلف النحويين في ناصب المفعولين الثاني (١) فقال البصريون : إذَا قُلْتَ : أَعَطَيتُ زَيدًا دِرْهَمًا ، فناصب دِرْهَمًا أَعْطَيتُ ؛ لأنه اقتضاه فعمل فيه - وقال الكوفيون : هو منصوب بفعل محذوف دل عليه أَعْطَيتُ كأنه قال : أَعْطَيتُ زَيدًا فَأَخَذَ دِرْهَمًا ؛ لأن الإعطاء يدل على الأخذ وهذا عندنا فاسد ؛ لأننا نقول : أَعْطِيتُ زَيدًا دِرهَمًا فَلَم يَأْخُذُهُ ، فَلَو كَانَ التقدير كَمَا زَعَمُوا ، لَصَارَ مَعْنَى الكَلَامِ أَعْطَيتُ زَيدًا فَرَهُمًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، وتلك مناقضة ظاهرة .

ويجوز تقديم المفعولين على الفاعل ، كقولك : سَأَلَ اللّه الـمَغْفِرَةَ زَيدٌ . ويجوز تقديم الفعل ، ( كقولك ) ( ) : زَيدًا بِعُرًا ( ) أَحْفَرْتُ .

وللتقديم فائدة في الشعر عظيمة وهي إقامة الأوزان والقوافي ، ومِنْ ذَلِكَ قَولُهُ : ٨٨ – إني حَمِدتُ بَنِي شَيبَانَ إِذْ خَمِدَتْ نِيَرَانُ قَومِي وَفِيهُم شَبَّتِ النَّارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَو قال : وَشَبَّتِ النَّارُ [ فِيهِمْ ] ( أَ ) لَفَسَد الوزن والقافية ؟! وقال مالك الخُنُاعِي ( ° ) :

٨٩ - يَامَيُّ لَنْ يُعْجِزَ الأَيَّامَ مَبْتَرِكَ فِي حَومَةِ المَوتِ رَزَامٌ وَفَرَّاسُ (١) أَلَا تَرَى أَنَّه لو قال : لَنْ يُعْجِز مُبْتَرَكُّ الأَيَّامَ ، لأَفسد الوزن ؟! وكذلك قول الساجِع - والسجع بمنزلة الشعر في مراعاة القوافي - : « إِذَا طَلَعَ سَعْدُ السُّعُودِ ، أُورَقَ العُودُ ، وَكُرِهَ في الشَّمْسِ القُعُودُ » .

أَلَا ترى أَنه لو قالَ : وَكُرِهَ القُعُودُ فِي الشَّمْسِ لَفَسَدَ السَّجْعُ ؟ .

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف مسألة ( ١١٩ ) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بيرا بياء بدل الهمزة . (٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) هُو مالك بن خالد الخُتَاعِي ، وخناعة بضم المعجمة وتخفيف النون هو : ابن سعد بن هذيل .

 <sup>(</sup>٦) مبترك : الأسد البارك . حومة الموت : مجتمعه . الرزام : الصراع ، يقال : رزم به إذا صرعه . الفراس : الذي يدق الأعناق ، ومنه فريسة الأسد ، لأنه يدق عنقها . والبيت بديوان الهذليين ( ٤/٣ ) وبرواية :
 « يامى لا يعجز الأيام مجترئ »

وفي الكتاب لسيبويه ( ٢٥١/١ ) ولكن سيبويه وضع كلمة « ذو حيد » بدل كلمة مبترك في التوجيه ، ومجترئ في الديوان ، وقد أشار الأعلم إلى خطأ رواية سيبويه وصوب رواية ابن الخباز ، وهو في اللسان ( ١٣٦/٦ ) وروايته كرواية الديوان . وفي شرح الكتاب للسيرافي ( ١٣٦/٦ ) ب . واستشهد به على أن للتقديم فائدة في إقامة الأوزان والقوافي .

القسم التاني : من قسمي المتعدي إلى مفعولين ما ينصب المبتدأ والخبر ، وهو سبعة أفعال : ظَنَنْتُ ، وَحَسِبْتُ ، وَخِلْتُ ، وَزَعَمْتُ ، وَوَجَدْتُ ، وَرَاَيتُ ، وَعَلَمْتُ ، وَوَجَدْتُ ، وَرَاعَمْتُ ، وَوَجَدْتُ ، وَرَاَيتُ ، وَعَلَمْتُ ، وَعَلَمْتُ ، وَعَلَمْتُ ، وَحَسِبْتُ ، وَعَلِمْتُ ، وَحَسِبْتُ ، وَحَسِبْتُ ، وَحَسِبْتُ ، وَحَسِبْتُ ، وَخَسِبْتُ ، وَخَلِمْتُ ، وَوَجَدْتُ . وَأَمَّا زَعَمْتُ ، وَخَسِبْتُ ، وَخَلِمْتُ ، وَوَجَدْتُ . وَأَمَّا زَعَمْتُ : وَخَلْتُ . وَمَنها ما هو لليقين وهو : رَأَيتُ ، وَعَلِمْتُ ، وَوَجَدْتُ . وَأَمَّا زَعَمْتُ : وَخَلْتُ . وَأَمَّا رَعَمْتُ : وَلَا الله قَدِيرًا ، أَي : قُلْتُ : ذَلِكَ في الحق والباطل ، كقولك : زَعَمْتُ الخَلْقَ لَا يُتْعَثُ ، وَزَعَمْتُ الله قَدِيرًا ، أَي : قُلْتُ : ذَلِكَ في الحق الباطل ، كقولك : زَعَمْتُ الخَلْقَ لَا يُتْعَثُ ، وَزَعَمْتُ الله قَدِيرًا ، أَي : قُلْتُ : ذَلِكَ مُعُولُ مُعْقِدًا . وقال عبد القاهر : ﴿ زَعَمْتُ قُولٌ مَعْ عِلْم ﴾ وَرَوى لَي شَيخُنَا عن الأنباري (٣) أنه قال : ﴿ زَعَمْتُ الله قَدِيرًا ، أَي : قُلْمُ تَعْمُونَ ﴾ (أَنُ وقوله الله قَدِيرًا ، أَي : قُلْهُ قُولُه تَعَالَى : ﴿ أَيْنَ مُنْهُ أَلُونُ لَكُذِبِ ﴾ وجيء ظَنَنْتُ شُرَاكَ فَرُهُ اللّذِينَ كُنتُمْ مَرْعُمُونَ ﴾ (أَنُ وقوله المَعْيَةُ الكَذِبِ » وجيء ظَنَنْتُ مُعَلِمُ أَلِقَالُهُ وَلُهُ اللهُ قَدِيرًا ، أَلَاهُ وَلَهُ المَدِيدُ بن الصمة :

٩٠ - فَقَلْتُ لَهُمْ: ظُنُّوا بِأَلْفَي مُدَجَّجٍ سَرَاتُهُمْ فِي الفَارِسِيِّ الْمُسَرَّد (٢)
 معناه: أَيقنوا. وتجيء رَأَيتُ بمعنى الشك، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾ (٧)
 وتجيء ظَنَنْتُ أيضًا بِمعنى اتَّهَمْتُ، وفي التنزيل: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْفَيْبِ بَظِنِينَ ﴾ (٨) فمن
 قرأ بالظاء ( جَعَل مَعْنَاهُ مُتَّهَمًا و ) (٩) تقول: ظَنَنْتُ زَيدًا قَائِمًا فتنصبهما بِظَنَنْتُ لأنه =

<sup>(</sup>١) في الأصل عملت.

<sup>(7)</sup> قال أبو سعيد : « وأما زعمت فإنه قول يقترن به اعتقاد » شرح السيرافي على الكتاب ( (7) ) ، وقد نقل ابن الخباز هذا النص في الغرة المخفية ق ( (7) ) مخطوطة الأزهر قال : واختلف في زعمت : وأحسن ما قيل فيها : قول أبي سعيد : وهو أنها قول مقرون باعتقاد .

<sup>(</sup>٣) الأُنباري : هو كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري المتوفى سنة (٧٧ هـ) ، من مؤلفاته : الوجيز في علم التصريف ، والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث . وانظر أسرار العربية ( ٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام من الآية ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) البيت في الأصمعيات ، الأصمعية ( ٢٨ ) والمحصول ( . ٢٥ ) المدجج : الشاك في السلاح . المسرد من السرد وهو نسج الدرع . وهو أيضًا في المقاييس ( ٣٦/٣ ) وشرح المفصل ( ٨٤/٧ ) وأسرار العربية ( ٦٤ ) والثمانيني ق ( ٨٠٣ ) واستشهد به على مجيء ظن بمعنى أيقن .

<sup>(</sup>٧) سورة المعارج من الآية ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة التكوير من الآية ( ٢٤ ) والقراءة لابن كثير ويعقوب والكسائي ( البدور ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٩) زيادة يقتضيها السياق وانظر ( إملاء ما من به الرحمن ٢٨٢/٢ ) .

قال أَثِنَجُ عِنْ : وَالْمَفُعُولُ الثَّانِي مِنْ ظَننْتُ وَأَخَوَاتِهَا كَأَخْبَارِ المُبْتَدَأَ مِنَ المُفْرد وَالْجَمْلَةِ وَالظَّرْفِ ، تَقُولُ فِي المُفْرد : ظَننْتُ زَيدًا قَائِمًا ، وفي الجملة : ظَننْتُ زَيدًا يَقُومُ أَخُوهُ ، وفي الظَّرْفِ : ظَننْتُ زَيدًا فِي الدَّارَ ، وَكَمَا لَا تَقُولُ : زَيدٌ قَامَ عَمْرة ، فَكَذَلِكَ لَا تَقُولُ : ظَنَنْتُ زَيدًا قَامَ عَمْرة حتَّى تَقُولُ : في دَارِه أو عَمْرة ، أو نَحْو ذَلِكَ .

فَإِذَا تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ إعْمَالِهَا ، تَقُولُ : ظَنَنْتُ زَيدًا كريمًا ، فَإِذَا توسطت بين المبتدأ والخبر كُنْتَ في إعْمَالَهَا وإلْغَائِها مُخَيَّرًا ، تَقُولُ في الإِعْمَالِ : زَيدًا أَظُنُ قَائِمًا ، وفي الإِلْغَاءِ : زَيدٌ أَظُنُ قَائِمٌ . قَالَ الشَّاعِرُ : في الإِعْمَالِ : زَيدً أَظُنُ قَائِمٌ . قَالَ الشَّاعِرُ : أَبِا لَأَرَاجِيزِ - خِلْتُ - اللَّوْمُ والحُورُ في الْإِلَاعِيزِ - خِلْتُ - اللَّوْمُ والحُورُ

قال ٱبْرُٱكِخَبَّاز : ولا / بد لهذه الأفعال من المفعول الثاني ، فلا يجوز أن تقول : ١٤٩ ظَنَنْتُ زَيدًا ، وَلَا ظَننْتُ قَائِمًا ، وذلك لوجهين : أحدهما : أن المفعولين في الأصل مبتدأ وخبر وكما لابد للمبتدأ من الخبر كذلك لابد للمفعول الأول من المفعول الثاني . والثاني : أنك لو قلت : ظَنَنْتُ زَيدًا ؛ لم تعلم القصة التي هي متعلق الظّنِ ، ولو قلت : ظَنَنْتُ قَائِمًا ، لم يعلم صاحب القصة المظنونة .

والذي يصرف من هذه الأفعال ويعمل عملها المضارع ، والأمر ، والمصدر ، والدي يصرف من هذه الأفعال ويعمل عملها المضارع : أَظُنُّ عَبْدَ اللّه جَالسًا ، وفي الأمر : خَلْ أَبَاهُ كَريًا، وفي المصدر : مَتَى عِلْمُكَ مُحَمَّدًا ذَا مَالٍ . وَفِي اسْمِ الفَاعِل : زَيدٌ ظَانٌ أَباكَ مُقِيمًا ، ولم أذكر اسم المفعول ؛ لأنه لا ينصب مفعولين . ويقال في مضارع =

<sup>=</sup> اقتضاهما . وعن هشام بن معاوية (١) صاحب الكسائي (٢) أَنَّ زَيدًا منصوب بِظَنَّ ، وَقَائِمًا منصوب بالتاء .

 <sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير . من نحاة الكوفة ، مات سنة ( ٢٠٩ هـ ) ذكر في بغية الوعاة : ( ٢٠٩ ) ومعجم الأدباء : ( ٢٩٢/١٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن علي بن حمزة . كان إماما في النحو واللغة والقراءة مات سنة ( ۱۸۹ هـ ) وقيل سنة
 (۱۹۳ هـ ) ترجمته في طبقات الزييدي ( ۱۳۸ ) ونزهة الألباء : ( ۸۱ ) ومعجم الأدباء ( ۱٦٧/١٣ ) وإنباه الرواة : ( ۲٫۲/۲ ) .

= حَسِبَ: يَحْسِبُ ويَحْسَبُ ، وقد قرئ بهما (١) والكَسْرُ لغة النبي ﷺ .

والمفعول الثاني كخبر المبتدأ من المفرد والجملة والظرف ، فالمفرد يستبين نصبه ها هنا كما يستبين رفعه ، والجملة والظرف لا يستبين إعرابهما في الموضعين ، بل الحكم على المحل ، تقول : ظَنَنْتُ زَيدًا أَبْؤُهُ مُنْطَلِقٌ ، وَحَسِبْتُ أَخَاكَ في الدَّارِ ، فموضع الجملة ، والجار النصب ؛ لوقوعهما في موضع المفعول الثاني .

أنشد أبو على لأبي ذؤيب .

٩١ - فَإِنْ تَزْعُمينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمُ فَإِنِّي شَرِيتُ الْحِيْمَ بَعْدَكَ بِالْجِهْلِ (٢)

ولابد للجملة من العائد مثلها في خبر المبتدأ ، فكما لا يجوز : زَيدٌ قَامَ عَمْروٌ ، لَا يَجُوزُ ، ظَننْتُ زَيدًا قَامَ عَمْرُوٌ ، وكما يجوز : السَّمْنُ مَنَواَنِ بِدِرْهَم ، يجوز : ظَنَنْتُ ١٤٩/ السَّمْنَ مَنَوَانِ بِدِرْهَم ، ولا يجوز : ظَنَنْتُ زَيدًا / يَومَ الجُمْعة ، ويجوز : ظَنَنْتُ

قِيَامَكَ يَومَ الجُمْعَةِ ، وعلل ذلك كله ظاهرة .

ولهذه الأفعال مع المفعولين ثلاث مراتب: الأولى: أن تتقدم عليهما (٣) فيجب إعمالها فيهما كقولكِ : ظَنَنْتُ زَيدًا كَرِيمًا ، وذلك لأن تقديمها يدل على العناية بها وإلغاؤها يدل على اطِّرَاحها ، فلو ألغيت مع التقديم لكانت معنيًا بها مطرحة في حال واحد . فأما قول كعب بن زهير :

وَمَا إِخَالُ لَدَينَا مِنْكِ تَنْوِيلُ (٤) ٩٢ – أَرجُو وآملُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا

<sup>(</sup>١) قرأ بكسر السين نافع المدني وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف ، وقرأ بفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر . ( البدور الزاهرة ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) شريت الحلم : أي : بعت الجهل بالحلم ، البيت في ديوان الهذليين ( ٣٦/١) والكتاب لسيبويه ( ٦١/١) . وفتح الجليل للعدوي ص ( ١٢٧ ) وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ص ( ١٢٧ ) واستشهد به على وقوع الجملة موقع المفعول الثاني لزعم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عليها .

<sup>(</sup>٤) تنويل : إعطاء ، يقال : نوَّلته إذا أعطيته ، والبيت في ديوان كعب ص ( ٩ ) ورواية الديوان : أرجو وآمل أن يعجلن في أبد وما لهن طوال الدهر تعجيل وفي ابن عقيل ( ٤٧/٢ ) ، وفتح الجليل للعدوي ( ١٣٢ ) . وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ( ١٣٢ ) واستشهد به على وقوع الجملة موقع المفعول الثاني فهي في محل نصب .

= فإنَّهُ حَذَفَ ضَمِيرَ الشَّأْن ، [ والتَّقْديرُ ] (١) وَمَا إِخَالُهُ ، والجملة في موضع نصب ،

لأنها مفعول ثان . الثانية : أَن تتوسط بين المفعولين ، كقولك : زَيدًا ظَنَنْتُ قَائِمًا ، فيجوز إعمالها كمثالنا ، وإلغاؤها كقولك : زَيدٌ ظنَنْت قَائِمٌ ، ويرجع الكلام إلى المبتدأ والخبر .

أمًّا إعمالها فلأنها أفعال . وأُما إِلْغَاؤُها : فلأنها ضعفت بالتوسط . قال الشاعر (٢) :

٩٣ – أَبِا لَأَرَاجِيزِ يَا ابْنَ اللَوْمِ تُوعِدُني وَفِي اْلَارَاجِيزِ – خِلْتُ – اللَّوْمُ والخَور (٦٦)

فاللؤم مبتدأ ، وفي الأراجيز خَبَرُه ، وخلتَ متوسط غير عامل ، وكثيرون (<sup>٤)</sup> ينشدون هذا البيت : وَالْحُوَرُ . وصوابه وَالْفَشَلُ ؛ لأن قبله :

٩٤ - إِنِّي أَنَا ابْنُ جَلَا إِنْ كَنت تَعْرِفُني يَارُؤْبَ وَالصَّحْرَةُ الصَّمَّاءُ وُالْجَبَلُ (٥)

وقوله: « أَبِا لَأْرَاجِيز » هي هَمزة الاستفهام وَلَيستْ بَاءَ الجَرِّ ، وقلت ذلك: لَأَنِّي رأيت من يظنه أَبَا لأراجيز مُنادى / والأراجيزُ: جمع أُرْجُوزة ، وهو نوع من الشِّعْر . ه/أ من الدائرة الثالثة كقول رؤبة:

٩٥ - كُنتُمْ كَمَنْ أَدْخَلَ فِي مُحْرِيَدَا فَأَخْطأَ الأَفْعَى وَلَاقَى الْأَسْوَدَا (١٠)
 واللَّؤُمُ مِنْ قولك : رَجُلٌ لَئِيمٌ ، إِذَا كَانَ خَسِيسَ النَّفْسِ مَهِينَ الآباءَ ، وَالْخَوَرُ الضَّعْفُ (٧) .

وقبله :

إنى أنا ابن جلا إن كنت تعرفني يا رؤب والصخرة الصماء في الجبل وقد ذكره البغداداي في الخزانة ( ١٢٤/١) وقال : الصواب ما ذكرناه ، فإن القصيدة لامية ، إلا أن يكون البيت من قصيدة رائية ( وهو احتمال ضعيف ) والبيت في سيبويه ( ١٠/١) والخزانة ( ١٨٤/١ ) . واللسان ( ٣٤٦/٥ ) مادة خور والإيضاح لوحة ( ٢٧) وابن يعيش ( ١٨٤/٧ ) منسوبًا إلى اللعين والتصريح على التوضيح ( ٢٥٣/١ ) والأصول لابن السراج ( ١٣٠/١ ) . (٤) في الأصل لثيرون بدون الكاف .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هو اللعين المنقري واسمه منازل بن زمعة شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية .

<sup>(</sup>٣) كثير من النحاة ينشدون هذا البيت بالرواية التي ذكرها ابن الخباز في التوجيه والصواب:

<sup>\*</sup> وفي الأراجيز خلت اللؤم والفشل \*

<sup>(</sup>٥) أتى به ليكون دليلا على أن البيت السابق من قصيدة لامية .

<sup>(</sup>٦) الرجز في ديوان رؤبة ص ( ١٧٣ ) فيما ينسب له وللعجاج .

<sup>(</sup>٧) في الأصل الضعيف.

قَالَ أَيْكُنِّينٌ : فَإِنْ تَأَخَّرَتْ أُخْتِيرَ إِلْغَاؤُهَا ، وَجَازَ إعْمَالُهَا تَقُولُ : زَيدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ . وإنْ قُلْتَ : زَيدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ جَازَ .

وَالْمُتَعَدِّي إِلَى ثَلَاثَة مَفْعُولِينَ نَحْوُ قَولِكَ : أَعْلَمَ اللَّه زَيدًا عَمْرًا عَاقِلًا ، وَأَنْبَأَ ١٦/أ اللَّه بِشْرًا بَكْرًا كَرِيمًا ، وَرَأَى اللَّه أَبَاكَ أَخَاكَ ذَا مَالٍ / وَمعْنَى اْلْكَلَام : أَعْلَمَ اللَّه زَيدًا أَنَّ عَمْرًا عَاقِلٌ .

قال آبِزَ آنِحُبُ ان الثالثة : أَنْ تَتَأَخُّر عن المفعولين ، فالجيد إلغاؤها ، كقولك : زَيدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ ، ولو أعملت فقيل : زَيدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ ، جَازَ ، أَمَا جودة إلغائها : فلشدة ضعفها في التأخر . وأما إعمالها : فإن لها تعلقًا بالجملة .

القسم الثالث: المتعدى إلى ثلاثة مفعولين، وهو قسمان: قسم كان في الأصل متعديًا إلى مفعولين فنقل بالهمزة ، فتعدى إلى ثلاثة مفعولين ، وهو فعلان : عَلِمْتُ وَرَأَيتُ ، تقول : عَلِمْتُ أَبَاكَ ذَاهِبًا ، وَرَيتُ أَخَاكَ ذَا مَال ، فتعدية إلى مفْعُولَين وتنقله بالهمزة فتقول : أَعْلَمَ اللّه زَيدًا عَمْرًا خَيرَ النَّاسِ . وَأَرْأَيتُ أَباكَ أَخَاكَ ذَا مَالِ ، بِمَعْنَى أَعْلَمْتُ . وأما قوله تعالى : ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴾ (١) معناه بَصِّرْنَا .

القسم الثاني : أفعال هي في الأصل متعدية إلى مفعُول واحد بنفسها وإلي آخر بحرف جر شبهت بأَعْلَمْتُ (٢) ، فعديت إلى ثلاثة مفعولين وهي : أَنْبَأْتُ ، وَنَبَّأَتُ ، وأَخْبَرْتُ ، وَخَبَّرْتُ ، وحَدَّثْتُ ، قال الله ﷺ : ﴿ قَدْ نَبَّانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ ﴾ (°) وَقَالَ : ﴿ نَتَأَنِى ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (¹) ووجه الشبه : أَنَّ النَّبَأَ الْحُبَرُ، والْإِخْبَار إعلام، فأجري مُجْرَى أَعْلَمْتُ في التعدي. قال عنترة العبسي: ٩٦ - نُبِّئْتُ عَمْرًا غير شَاكِر نِعْمَتِي وَالْكُفْرُ مَخْبَثَةٌ لِنَفْسِ المُنْعِم (٥)

وَأَنْشَدَ سِيبَوَيه للفرزدق:

٩٧ - نُبِئْتُ عَبْدَ اللّه بِالْجَوِّ أَصْبَحَت

كِرَامًا مَوَالِيهَا لَئِيمًا صَمِيمُهَا (٦)

<sup>(</sup>٢) في الأصل أعملت.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ١٢٨ ) . (٤) سورة التحريم من الآية (٣). (٣) سورة التوبة من الآية ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) البيت في شرح المعلقات السبع ( ٣٥٥ ) وديوان عنترة بن شداد ( ٥٦ ) والخزانة ( ٣٣٦/١ ) والغرة ق ( ٤١ ) ب . واستشهد به على تعدية نبأ إلى ثلاثة مفعولين .

<sup>(</sup>٦) عبد الله : اسم قبيلة وهي عبد الله بن دارم . الصميم : الخالص من كل شيء ، وأراد به هنا من =

= / وَمِنْ أَنْيَاتِ الْحُمَاسِةِ (١):

1/0.

٩٨ - وَإِنَّ الَّتِي حُدِّثْتَهَا فِي أُنُوفِنَا وَأَعْنَاقِنَا فِيهَا (٢) الإِبَاءُ كَمَا هِيَا (٣

مسألة : يَجُوزُ في ظَنَنْتُ وَأَخَواتِها الاقْتِصَارُ علَى الْفاَعلَ ؛ لأن فيه فائدة قال أكثَمُ بْنُ صَيفِي : ﴿ وَظَنَنْتُهُ ظَنَ اللّه تعالَى : ﴿ وَظَنَنْتُهُ ظَنَ اللّه تعالَى : ﴿ وَظَنَنْتُهُ ظَنَ اللّهُ اللّه تعالَى : ﴿ وَظَنَنْتُهُ ظَنَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

ويجوز في هذه الأفعال السبعة الاقتصار على الفاعل وعلى المفعول الأول .

ولا يجوز الاقتصار على المفعول الثاني ، فيجوز : أَعْلَمَ اللّه ، وَأَعْلَمَ اللّه زَيدًا ، ولا يجوز : أَعْلَمَ ( اللّه ) (<sup>(٧)</sup> زَيدًا عَمْرًا ؛ لأنَّ الثَّانِيَ والثالث في باب أَعْلَمْتُ هما الأول والثاني في باب ظَنَنْتُ .

مَسْأَلَةٌ : إِذَا بُنِيَتْ هَذِه الْأَفْعَالُ السبعة لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه صارت متعدية إلى مفعولين ، لَا يَجُوزُ الاقْتِصَارُ علَى أَحَدِهِمَا كقولك : حُدِّثَ عَبْدُ اللَّه زَيدًا كَرِيمًا ؛ لأنهما في الأصل مفعولا ظَنَنْتُ . ولا يجوز إلْغَاؤُهَا بَعْدَ الْبِنَاء للمفعول بَه ؛ لأنها في الأصل متعدية إلى ثلاثة . وهَذَا ذَكَرَهُ الوَرَّاقُ (^) في عِلَلِهِ .

\* \* \*

<sup>=</sup> خلص نسبه منهم ، ولم نجد هذا البيت في ديوان الفرزدق وهو في سيبويه ( ١٨/١ ) والأشموني ( ١/ ١٨٦ ) . والسيرافي ( ١٨٥/١ ) ب . واستشهد به على تعدية نبأ إلى ثلاثة مفعولين .

<sup>(</sup>١) انظر الحماسة ( ٨٢/١ ) . (٢) في الأصل من الإباء وما أثبتناه عن الحماسة .

<sup>(</sup>٣) البيت لجزء بن كليب الفقعسي ، وقال محمد بن الأعرابي : هو جرير بن كليب لا جزء .

الإباء: النخوة والكبر . والبيت في الحماسة ( ٨٢/١ ) واستشهد به على تعدي حدث إلى ثلاثة مفعولين .

<sup>(</sup>٤) هو أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاش بن معاوية التميمي ، حكيم العرب في الجاهلية وأحد المعمرين مات سنة ( ٩هـ) . ترجمته في الأعلام ( ٣٤٤/١ ) الإصابة ( ١١٣/١ ) . جمهرة الأنساب ( ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٥) مثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ( ٢٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح من الآية (١٢). (٧) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(^)</sup> الوراق : هو علي بن عيسى بن على بن عبد الله أبو الحسن الرماني وكان يعرف أيضًا بالإخشيدي وبالوراق ، من مصنفاته : شرح الأصول ، وشرح سيبويه ، وشرح المقتضب ، وشرح الحدود الأكبر والأصغر مات سنة ( ٣٨٤هـ ) .

# (الفعول فيه وهو الظرف)

قال الْبِهُجُنِيِّ: اعْلَمْ أَنَّ الظَّرْفَ : كُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ أَو الْمُكَانِ يُرَادُ فِيهِ معنى « فِي » وَلَيسَتْ فِي لَفْظِهِ كَقُولِكَ : قُمْتُ الْيَومَ ، وَجَلَسْتُ مَكَانَك ، وَمَعْنَاهُ : قُمْتُ فِي اليَوم ، وَجَلَسْتُ فِي مَكَانِكَ .

فَإِنْ ظَهَرَتْ ﴿ فِي ﴾ فِي اللَّفْظِ كَانَ مَا بَعْدَهَا اسْمًا صَرِيحًا ، وَصَارَ التَّصْمِينُ لِفِي تَقُولُ : سِرْتُ فِي يَومِ الجُمْعَةِ ، وَجَلَسْتُ فِي الْكُوفَة ، والظَّرْفُ عَلَى ضَرْبَينِ : ظُرْفُ زَمَانِ ، وظَرْفُ مَكَانِ .

#### ( باب المفعول فيه وهو الظرف )

قال ٱبْرُآكِخَبَّاز : ( اعْلَمْ أَنَّ الظَّرْفُ : كُلُّ اسِمْ مِنْ أَسْمَاءِ الزمان أَو المكَانِ يُراَدُ فِيهِ مَعْنَى فِي وَلَيسَتْ فِي لَفْظَهَ ) وإنما لزم أن يكون اسمًا ؛ لأنه مفعول ، والمفعول لا يكون إلا اسمًا . وإنما لزمه أن يكون زمانًا أو مكانًا ؛ لوجهتين : أحدهما : أنهما عامان للأشياء من الأعيان والأحداث . والثاني : أنَّ الفعل يدل على الزمان بصيغته ، وعلى المكان بالالتزام .

وإنما اعتبر بفي ؛ لأنها الحرف الموضوع للظرفية . وإنما لزم سقوطها من اللفظ ؛ لأنها لو ظهرت لجرت ما بعدها فصار (۱) بمنزلة غيره مما تعدى إليه الفعل بحرف الجر . والبصريون / يسمون أسماء الزمان والمكان ظروفًا ، قال الأصمعي (۲) : أنا نبهت الخليل على تسمية هذه الأسماء ظُروفًا ؛ لأني قلت له : إذا كان الشيء وعاء لغيره فما يسمى ؟ فقال : ظَرْفًا . ويسميها الكوفيون (۳) : المحال والأوعية . وهذا النزاع اصطلاحي ولا مُنَافَاةً بين التسميتين .

وقد جاءت ظروف مِنْ غَير أَسماء الزمان والمكان ، كقولهم : حَقًّا أَنَّكَ ذَاهِبٌ ، =

<sup>(</sup>١) في الأصل فصارت.

<sup>(</sup>٢) الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو عبد شمس أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي . وهو أحد أثمة اللغة والغريب والأخبار والملح والنوادر ، وله مصنفات كثيرة منها : غريب القرآن ، المقصور والممدود ، الاشتقاق ، كتاب الأضداد ، كتاب أصول الكلام ، كتاب القلب والإبدال . مات سنة ( ٢١٥هـ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن جني النحو ( ص ٢٦٤ ) .

= وَجَهْدَ رَأْيِيِ أَنَّكَ ذَاهِبٌ (١) . أَي : فِي حَقِّ أَنَّكَ ذَاهِبٌ ، وفِي جَهْدِ رَأْيِي أَنَّكَ ذَاهِبٌ . قال الشاعر :

٩٩ - أَفِي الْحَقَّ أَنِّي مُغْرُمٌ بِكِ هَائِمٌ وَأَنَّكِ لَا خَلَّ هَوَاكِ وَلَا خَمْرُ (٢)

( فَإِنْ ظَهَرْتِ فِي « في » (٣) اللَّفْظ ) بَطَلَتْ الظرفية كقولك : سِرْتُ في الْيَومِ ، وجلَسْتُ في مَكَانِكَ ؛ وَذلك لأنها هي الدالة على معنى الظرفية بظهروَّها ، وَلا يستقيم أن تَقدرها وهي موجودة ؛ لأن التقدير إنَّمَا يكون للمحذوف كقول طرفة :

· · ١ - أَلاَ أَيُهَذَا اللَّائِمي أَحْضُرَ الْوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي ؟ (٤)

فَأَحْضُرَ ، ﴿ أَنْ ﴾ معه مقدرة كأنه قال : في أَنْ أَحْضُرَ ، وهي مع أشهد غير مقدرة لأنها موجودة ، فإن قلت : فإذا زعمت أَنَّ في مقدرة في قولك : سِرْتُ الْيَومَ وجَلَسْتَ مَكَانَكَ ، فَهَلَّا بَنَيتَ الاسْمَينِ لأَنهما تَضَمَّنَتَا مَعْنَى الْحَرْفِ ؟

قلت : أُجابوا عن هذه بأنَّ الحرف ها هنا يصح ظهوره مع الاسم كقولك : سِوْتُ في الْيَوم ، وجَلَسْتُ في مَكانِكَ . وحق الاسم المتضمن معنى الحرفِ أن لا يظهر معه لقيامه (٥) مقامه ، وَهذا الجواب عندي باطل ؛ لأنهم يقولون : بُنِيَ أَمْس ، لتضمنه لام التعريف ، ويجوز ظهورها معه كقوله تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَةُ بِٱلْأَمْسِ ﴾ (٦) وقال تعالى : ﴿ كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ ﴾ (٧) وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْشِ ﴾ (^) والجواب / الصحيح : أَنَّ الظرُوف كثيرَة فلو بُنَيِتْ ١٥/ب لتضمنها مَعْنَى في ؛ لكان البِناء غالبًا على الأسماء ، وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>١) انظر أوضع المسالك ( ٢٣٢/٢ - ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من كلام فائد بن المنذر القشيري . وهو في أوضح المسالك ( ٢٣٢/٢ ) وقواعد المطارحة (١٢٧ ) والعيني ( ١١٢ ) واستشهد به على أن حقًّا ظرف بدليل ظهور في معه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى وما أثبتناه عن اللمع وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) الوغى : أصله صوت الأبطال في الحرب ثم جعل اسمًا للحرب ، والبيت في ديوان طرفة (٣٢ ) . والكتاب لسيبويه : ( ٢/١ ه ٤ ) غير أن سيبويه وضع كلمة : ﴿ الزاجري﴾ بدل كلمة ﴿ اللائمي ﴾ وفي المغنى ( ٣٨٣/٢ ) والحزانة ( ٧/١ه ) وابن عقيل ( ٢٤/٤ ) وسر صناعة الإعراب ( ٢٨٦/١ ) . والأمالي الشجرية : ( ٨٣/١ ) ومجالس ثعلب ( ٣١٧/١ ) والأصول لابن السراج ( ١٣٦/٢ ، ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل لقيام بدون ضمير . (٦) سورة القصص من الآية ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة يونس من الآية ( ٢٤ ) . (٧) سورة القصص من الآية ( ١٩ ) .

YAL

قال أَنْكَبُّنِي : اعلَمْ أَنَّ الرَّمَانَ مُرورُ اللَّيلِ والنَّهَارِ ، نَحْوُ : اليَوم ، واللَّيلَة ، وَالسَّنةِ ، قَالَ أَبُو ذُوَّيب :

هَلِ الدُّهْرُ إِلَّا لَيلَةٌ وَنَهَارُهَا وَإِلَّا طُلُوعُ الشَّمْسِ ثُمَّ غَيِارُهَا

وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ مِنَ المُبْهَمِ وَالْحُتَّصِّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ ظَرْفًا ، تَقُولُ : صُمْتُ يَومًا ، وسِرْتُ شَهْرًا ، وَأَقَمْتُ عِنْدَكَ حَولًا ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ الَّذِي تَعْرِفُ ، وَزِرْتُكَ صَفَرًا .

الب وَلَقِيتكَ / يَومَ الجُمعَةِ ، تَنْصبُ هَذَا كُلَّهُ عَلَى الظَّرْفِ بِالْفِعْلِ الَّذِي تَبِعَهُ ،
 فَإِنْ قُلْتَ : يَومُ الجُمْعَةِ مُبَارَكٌ رفَعْتَه ؛ لأنَّه لَيسَ فِيهِ مَعْنَى « في » فَقِسْ عَلَيهِ .

### ( باب ظروف الزمان )

قال آبر آنخ بَان : وإنما قدمها على ظروف المكان لوجهين : أحدهما : أن كل أسماء الزمان تكون ظروفًا وليست كذلك أسماء المكان ؛ لأن مختصها لا يكون ظرفًا كالدَّارِ والمَسْجِد ، والثاني : أن الزمان يضارع المصدر ؛ لأنه مفهوم من صيغة الفعل كما أن المصدر مفهوم من لفظه . وقوله : ( اعْلَمْ أَنَّ الزَّمَانَ مُرورُ اللَّيلِ والنَّهَارِ) فيه نظر ؛ لأنه قد عرف الزمان بشيء لا يعرف إلا بعد معرفته ؛ لأن الليل والنهار هما الزمان ، فكأنه قال : اعلم أنَّ الزَّمان مرورُ الزَّمان ، وفيه نظر من وجه آخر ، وهو أن الليل والنهار ليسا – على قوله – زمانًا ، لأنه قال : ( مُرورُ اللَّيلِ والنهار ليسا من الزمان . هم إن بيت أبي ذؤيب الهذلي وهو :

١٠١ - قَلِ الدُّهْرُ إِلَّا لَيَلَةٌ وَنَهَارُهَا وَإِلَّا طِلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ غِيَارُهَا (١)

يُنَافِي قول أبي الفتح في الظاهر ، لأنه قال : ( الزَّمَانُ مُروُرُ اللَّيلِ والنَّهَارِ ) وقال أبو ذؤيب :

<sup>(</sup>١) غيارها : غيابها . والبيت في ديوان الهذليين ( ٢١/١ ) . والأشموني ( ٢٣١/١ ) وابن يعيش ( ٢١/١ ) والمشايس ( ٤٠١/٤ ) واللسان مادة « غور » وهناك رواية : تقول : ثم غيابها وهي خطأ، لأن القصيدة رائية . وهو في شرح اللمع للثمانيني ق ( ١٠٩ ) .

### ١٠١ - \* هَلِ الدُّهْرُ إِلَّا لَيلَةٌ ونَهَارُهَا \*

وله أن يصححه بتقدير مضاف ، كأنه قال : هَلِ الدَّهْرُ إِلَّا مُرُورُ لَيلَةٍ وَنَهَارُهَا ، وَالغِيَارُ : الغُروُب ، والدَّهْر والزمان بمعنى واحد ، وهو عند الفقهاء يطلق على أقل شيء من الوقت ، والقرآن ينافي قولهم ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنكَنِ حِينُ مِنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ (١) فجعل الحين بعض الدهر ، والحين ها هنا أربعون سنة ، وبعض الشيء أقل منه ، فدل على أن الدَّهْرَ يراد به الزمان المتطاول .

وأما اليوم / : فهو مقدار انبساط الشمس على الأرض مُذْ طلوعها إلى غُرُوبها . ٢٥/أ وقد يسمى العرب الوقائع [ أَيَّامًا ] (٢) ومنه أَيَّامُ العَرَب . وأما اللَّيلَةُ : فهي في التقدير من لَيلِ كَتَمْرَةٍ مِنْ تَمْر ، وهي مقدار مدة خفاء الشمس عن الأرض . وأما السَّاعَةُ : فهى معروفة وقُسِمَ النَّهارُ إلى أربعة وعشرين (٣) جزءًا ، سُمِّي كُلُّ جُزْءِ سَاعَةً ، ويقال في جمعها : سَاعٌ ، وقال القُطَامِي (٤) :

١٠٢ – وَكُنَّا كَالْحَرِيقِ أَصَابَ غَابَا فيحبوُ سَاعَةً وَيَهِبُّ سَاعًا (٥)

وأما الشهر: فهو معروف ، وهو مقدار حلول القمر الثماني والعشرين منزلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه (٦) ، وقد يسمى الهلال شهرًا ؛ لأنه يكون في أول الشهر قال الشاعر:

١٠٣ – فَأَصْبَحَ أَجْلَى الطَّرْفِ مَا تَسْتَزِيدُه يَرَى الشُّهْرَ قَبْلَ النَّاسِ وَهُوَ نَحِيلُ ٧٧

وأما السنة : فمعروفة : وهي مقدار قطع البروج الاثنى عشر التي ذكرها الله تعالى في كتابه . فإن قلت : فما الفرق بين السنة والعام ؟

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان من الآية (١) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وعشرون. (٤) في الأصل: القلطامي.

<sup>(°)</sup> الغاب: الشجر الملتف ، يخبو: يسكن . والبيت في الديوان ص (٣٤) وسيبويه (١٨٩/٢) غير أن رواية سيبويه ذكرت كلمة يهيج بدل كلمة يهب وهو أيضًا في الكامل (١/ ١٦٥) والمقتضب (٢/٤) والحزانة (٣٩١/١) ٣٩٢ ) (٢/٤) وفي السيرافي (٣٣/٣) ب والمقتصد في شرح الإيضاح لوحة (١٤٧) . واستشهد به على جمع ساعة على ساع .

<sup>(</sup>٦) قال تعالى : ﴿ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ سورة يس آية (٣٩).

<sup>(</sup>٧) لم نقف على البيت وأتى به شاهدًا على تسمية الهلال شهرًا .

.....

= قلت : العَام : مُذْ أول المحرم إلى آخر ذِي الحجة . والسنة : كُل يوم إلى مثله من القابل . ذكر ذلك أبو منصور (١) في تهذيب أدب الكاتب .

وإنما كانت جميع أسماء الزمان ظروفًا ؛ لأنها أشبهت المصادر بما ذكرته ، فتعدى الفعل إلى جميع ضروبها ، كما تعدى إلى جميع ضروب المصادر ، ولا فرق بين ذلك أَنْ يَكُونَ الزمان مَعْرِفَةً [ ونكرة . ومؤقتًا ] (٢) ومبهما ، فالمعرفة : كأسماء الشهور وأسماء أيَّام (٣) الأُسبوع كقولك : قَدْمتُ شَعْبَانَ ، وَصُمْتُ الْخَمِيسَ .

٢٥/ب والنكرة كقوله تعالى : ﴿ تُؤَتِّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ (٤) وقول النابغة يصف حية (٥) / ١٠٥ - تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمَّهَا تُطْلِقُهُ حِينًا وَحَيِنًا تُراَجِعُ (١)

والمؤقت : ما دل على مقدار محصور – وإنْ كَانَ نَكِرةَ – كَيَومِ وَلَيلَةٍ وَأُسْبُوعٍ وَشَهْرِ وَسَنَة ، لأن مقادير هذه الأشياء كُلِّها محدودة .

والمبهم: ما لم يوضع لمقدار محدود - وَإِن كَانَ مَعْرَفَة - كَاللِيلِ والنهار، فَجَمَيْع ذَلْكُ يَنتَصِب على أنه ظرف، قال الله ﷺ: ﴿ أَتَنَهَا آمَّرُنَا لَيَلًا أَوْ خَارًا ﴾ (٢) قال الشاعر:

١٠٦ – جَعَلْتُ ومَا بِي مِنْ جَفَاءٍ وَلَا قِلِّي أَرُورُكُمْ يَومًا وَأَهْجُرُكُمْ شَهْرًا (^)

وكل ذلك « في » معه مقدرة ؛ لأنها الحرف الدال على الظرفية .

### وقال الشاعر في المخصوص :

(١) أبو منصور : هو أبو منصور الجواليقى : موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضر النحوي اللغوي . من مصنفاته : شرح أدب الكاتب ، ما تلحن فيه العامة ، ما عرب من كلام العجم ، تتمة درة الغواص مات سنة (  $8.7 \cdot 10^{-1}$ ) . ترجمته في معجم الأدباء (  $8.7 \cdot 10^{-1}$ ) وبغية الوعاة (  $8.7 \cdot 10^{-1}$ ) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

(١) رياده يفتضيها السياق .
 (١) رياده يفتضيها السياق .
 (٤) سورة إبراهيم من الآية (٢٥) .

وهو في الكامل للمبرد ( ٨٩/٢ ) وبرواية الديوان . وأتى به شاهدًا على مجيء اسم الزمان نكرة . (٧) سورة يونس من الآية ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) البيت في الإيضاح للفارسي لوحة ( ١١٤) والديوان : ( ٥٠) ولكنه برواية أخرى : \* تطلقه طورًا وطورًا تراجع \*

 <sup>(</sup>٨) لم نقف على قائل البيت . الجفاء : ترك الصلة ، القلى البغض . وأتى به شاهدًا على انتصاب اسم
 الزمان المؤقت .

\_\_\_\_\_

## ١٠٧ - هَا إِنَّ ذَا ظَالِمُ الدَّيَّانِ مُتَّكِتًا عَلَى أُسِرَّتِهِ يَشْقَى ٱلكَوَانِينَا (١)

أراد: يَشْقَى في الكوانين، وهو جمع كَانُون، وهو الشهر المعروف، وهما اثْنَانِ الأُول: يُسَمَّى مَلْخَانَ. والثاني: يسمى شَيبَانَ، وَيُسَمَّيَانِ أَيضًا شَهْرَي قَمَاح.

وها هنا تقسيم لا بأس بذكره ، وهو يشتمل على تتمة الباب ، وهو أن أسمَاء الزمان أربعة أقسام : الأول : مَا كَانَ مُتَصَرِّفًا (٢) مُنْصَرِفًا ، فالمتصرف (٣) : مَا جَازَ نَقْلُه عنَ الظَّرُفيَّةِ ، والمُنْصَرفُ : مَا دَخَلَهُ التَّنْوِينُ ، وَذَلِكَ نَحْوُ : يَوم ولَيلَةٍ . تَقُولُ : مَضَى يَومٌ ، وَيَومُ الجُمْعَة مُبَارَكٌ ، فَتَجْعلُهُ فَاعِلًا وَمُبْتَدًأ .

الثاني: مَا لَمْ يَكُنْ مُتَصَرِّفًا وَلَا مُنْصَرِفًا ، وذلك سَحَرٌ إِذَا أَرِدْتَه مِنْ يَوم مُعَيْنً كَقُولِكَ : جِئْتُ الْيَومَ سَحَرَ ، فهذا لا يتصرف ؛ لأنَّك أَخْرِجْتَه عَنْ مَوضُوعِه ؛ لأنَّ أَصْلَهُ أَنْ تُرِيدَ بِهِ كُلَّ سَحَر ، وَلَا يَنْصَرِفُ للتَّعْرِيف والْعَدْلِ عن الأَلف واللام ، كَذَا قَالُوا ، وَفِيهِ نَظَرٌ .

الثالث: ما تَصرَفَ وَلَمْ يَنْصَرِفْ ، كَقَولِك: جِمْتُ الْيَومَ غُدُوَة (١) ، وَقَدِمْتُ أَمْسِ بُكْرَة (٥) ، فَهَذَا يَتَصِّرِفُ ، وَمِنْهُ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ (١) ( صِيدَ عَلَيهِ يَومَ / ١٥٣ الْجُمُعَةِ غُدُوةُ ) ، وَلَا يَنْصَرِفُ لِلتَّعْرِيفِ (٧) وَالتَّأْنِيث .

الرابع: مَا انْصَرَفَ وَلَمْ يَتَصَرَّفْ ، وذَلك كَقَوله: خَرَجْتُ ضُحّى وَضحَيًّا ، وأَنْتَ تَعْنِي عَتَمَةَ لَيلَتِكَ وَأَنْتَ تَعْنِي عَتَمَةَ لَيلَتِكَ وَأَنْتَ تَعْنِي عَتَمَةَ لَيلَتِكَ وَمَسَاءً ، وَأَنْتَ تَعْنِي عَتَمَةَ لَيلَتِكَ وَمَسَاءَهَا ، فَهَذَا يَنْصَرفُ (^) لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ ، وَلَا يَتَصَّرفُ ، لِأَنَّكَ أَحْرَجْتَهُ عَنْ مَوضُوعِهِ =

<sup>(</sup>١) لم نهتد إلى قائله . والديان : القهار والقاضي والحاكم ، والبيت في كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ( ١٤/٢ ) . وأتى به شاهدًا على انتصاب اسم الزمان المعرفة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل منصوبًا ، وهو لا يتمشى مع سياق الكلام .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فالمنصوب ، وهو لا يناسب سياق-الكلام .

<sup>(</sup>٤) الغدوة : مدة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .

<sup>(</sup>٥) البكرة : مدة ما بين طلوع الشمس إلى الضحوة .

<sup>(</sup>٦) كتاب سيبويه ( ١١٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) أي بالعلمية ؛ لأنهما علمان لهذين الوقتين وابن عصفور في شرح الجمل يزيد عليهما ثالثًا وهو ضحوة فقال : إنها لا تنصرف للتأنيث والتعريف . الأشموني ( ٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل لا ينصرف .

### ( ظروف المكان ) محمد محمد

قال النِّجُنِيُّ: المُكَانُ: مَا اسْتُقِرَّ فِيهِ أَو تُصُرِّف عَلَيهِ. وإِنَّمَا الظرف مِنْهُ مَا كَانَ مَهْهَمًا غَيرَ مُخْتَصِّ مِمَّا فِي الفِعْل دِلَالَةٌ عليه ، والمُبْهَمُ : مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقْطَارُ عَصُرهُ ، وَلَا نِهَايَاتٌ تُحيطُ بِهِ نَحْوُ أَمَامَك ، وَوَرَاءَك ، وإزَاءَك ، وتلقاءك . تَصُرهُ ، وَلَا نِهَايَاتٌ تُحيطُ بِهِ نَحْوُ أَمَامَك ، وَوَرَاءَك ، وأَنَا قَرِيبًا مِنْك ، وَزَيدٌ تَقُولُ: جَلَسْتُ عِنْدَكَ ، وَسِرْتُ أَمَامَكَ وَوَرَاءَكَ ، وأَنَا قَرِيبًا مِنْك ، وَزَيدٌ دُونَك ، ومُحَمَّدٌ حِيَالَك .

وتَنْصِبُ هَذَا كُلَّهُ عَلَى أَنَّهُ ظَرُفٌ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُظْهَرَةِ أُو المُقَدَّرة ، وكذلك مَا أَشْبَهَهُ .

وَكَذَلِكَ : سِرْتُ فَرْسَجًا ، وَشَيَعْتُكَ مِيلًا ، ولو قلْتَ : سِرْتُ الْبَصْرَة ، وَجَلَسْتُ الكوفَة ؛ لَمْ يَجُز لَأَنَّهُمَا مَخْصُوصَتَان ، وَلَيسَ فِي الْفعْل دَلِيلٌ عَلَيهِمَا ، وَجَلَسْتُ فِي الْكُوفَة ؛ صَحَّت المَسْأَلَةُ ، لأَجَل فَإِنْ قُلْتَ : سِرْتُ إِلَى الْبَصْرَة ، وجَلَسْتُ فِي الْكُوفَة ؛ صَحَّت المَسْأَلَةُ ، لأَجَل دُخُولِ « فِي » فِيهَا .

= الأولِ بِتَخْصِيصِه بِزَمَانٍ مُعَيُّن .

وَلَا يَجُوزُ تعدية الفعل إلى زَمَانين إلَّا إِذَا كَانَ الثَّانِي بَدلًا مِنَ الأُولَ . كَقُولُك : سِرْتُ اليَومَ نِصْفَ النَّهَارِ .

### ( باب ظرف المكان ) (١)

قَالَ ٱللَّكَانُ : [ المُكَانُ ] (٢٠ : ( مَا اسْتُقِرَّ فيه وَتُصُرِّف عَلَيهِ ) ، والمكان فَعَالَ مِنَ التَّمَكُنِ ؛ لأن الجسم يتمكن بحلوله فيه .

وقوله : ( مَا اسْتُقِرَّ فِيهِ ) أَى : مَا وُجِد فيه الاسْتِقْرَارُ وهو السكون من قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ (٣) مُسْتَقِرًا عِندَهُ ﴾ (٤) ، أَي : سَاكِنًا .

وقوله : ( وَتُصُرِّفَ عَلَيهِ ) أَي : وُجِدَتْ فِيهِ حَرَكَةٌ واضْطِرَابٌ ، ولعلماء الطبيعة في المكان مباحث ، ومن الناس من أنكره ، وكل جسم هو مفتقر إلى المكان ، وليس =

<sup>(</sup>١) في اللمع ظروف بالجمع . (٢) زيادة يقتضيها السياق وهي عن اللمع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل رأوه .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية (٤).

= المكان في الظرفية كالزمان ؛ لأن أسماء الزمان كلها ظروف ، وليست أسماء المكان كلها ظروف.

وها هنا تقسيم يتبين به أمر المكان فنقول : إنَّ المكان ثلاثة أقسام : الأول : المجهول القدر والصورة ، كالجهات السِّت التي لابد لكل متحيز منها وهي : خَلْف ، وأُمَام ، وفَوق ، وتَحْت ، وَيَمِين ، وشَمَال ، فهذه ظروف ، وذلك لأنها أشبهت الزمان من وجهين : الأول : أنها تنتقل ، ألا ترى أن خلفك يكون أمامك ؛ لأنه كان خلفك حين استدبرته ، فصار أمامك حين استقبلته [ كالزمان يكون مستقبلًا ، والمستقبل ] (١) يصير حالًا ، والحال يصير ماضيًا ؟ .

والوجه الثاني: أنها عامة (٢) ، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زَيدٌ ؛ تناول الزمان (١) الماضي منذ خلق الله الدنيا إلى وقت حديثك ؟ .

القسم الثاني : ما كان مَعْلُوم القدر مجْهُول الصورة نحو : الفَرْسَخ والْمِيلِ / ٥٣-ب والبَريدِ فَهذا يكون ظرفًا ؛ لأنه أشبه الجهات الست في التنقل .

الثالث: ما كان معلوم القدر والصورة ؛ كالدَّار والمشجِد ، وهذا لا يكون ظرفًا ؛ لأنه اسم لمكان مخصوص كزيدِ وعَمرو ، فكما لا تقول : جَلَسْتُ زَيدًا ، لا تقول : جَلَسْتُ المشجِد ، ونعود إلى الباب فنسوقه على ما ذكر .

قوله: ﴿ وَالْمُبْهَمُ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ أَقْطَارٌ تحصِرُه ﴾ مؤذن بأنه لا يريد بالمبهم النكرة ، وإنما يريد به ما كان مجهول الصورة . والأقْطَارُ جمع قُطْرٍ ، يُقَالُ : قُطْر وقُتْرُ ، والْقُطْرُ جَانِبُ الشَّىء .

وقوله : ﴿ مِمَّا فِي الْفِعْلِ دِلَالَةٌ عَلَيهِ ﴾ غير مستقيم ؛ لأن الفعل لا يدل على المكان بالصيغة كما يدل على الزَّمان ، ولذلك لم يكن كل أسماء المكان (٤) ظروفًا .

وخَلْف : الأكثر فيها الإعراب ، وقد جاءت مبنية ، أنشدَنِي بعض الأدباء (٥) :

١٠٨ – مِنْ خَلْف تَطْمَحُ عَنْهُ عَينُ نَاظِرِه والنَّصْرُ يَقْدَمُه قُدَّامُ قُدَّامُ قُدَّامُ وَ٦٠

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أي : أنها تتحقق في جميع الأجسام . (٤) في الأصل الزمان والصواب ما أثبتناه . (٣) في الأصل زيدت أن ها هنا ولا محل لها .

<sup>(</sup>٥) لم نهتد إلى منشده فضلًا عن قائله .

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا البيت فيما بين أيدينا من المراجع . وأتى به شاهدًا على مجيء ﴿ خلف ﴾ مبنية .

= حَدَّالُهُ (١) و و و فَهُ الْ مِن التقام ، مه د عا هذا المنان

= وَقُدَّامُ (١) : مؤنثة ، وهي فُعَالُ من التقدم ، وهي اسم مفرد على هذا الوزن كَطُبَّاقٍ وجاءت مبنية ، أنشد (٢) المبرد كَلَّلُهُ :

١٠٩ - لَعَنَ الإِلَهُ تَعِلَّةَ بْنَ مُسَافِر لَعْنَا يُشَنَّ عَلَيه مِنْ قُدَّامُ (٣)
 وَوَرَاء: مؤنثة ، وجاءت مثنِيَّةً أيضًا ، وَجَاءتْ بمعنى أَمَامَ ، وفي التنزيل : ﴿ مِن وَرَابٍهِمْ جَهَنَّمٌ ﴾ (٤) أي : فيما يستقبلونه . قال الشاعر (٥) :

· ١١٠ - إنِّي وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّي وَاغِرًا لَمُ لَقُاذِفٍ مِنْ خَلْفِهِ وَوَرَائِهِ (١)

وعِنْدَكَ : جِهَةٌ مُبْهَمَة تقول : زَيدٌ عِندْكَ ، وفي أي جهة كان من جهاتك جاز فيها ثلاث لغات : ضم العين ، وفتحها ، وكسرها ، ولها حكمان تخالفهما العامة : الأول : أنّها لا تجر بغير من ، وفي التنزيل : ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنَ عِندِ اللَّهِ ﴾ (٧) ولا تقول : جئت إلَى عِنْدَك . ٤٠/أ الثاني : أنها لا تصغر ، ويجري ذلك في لسان أهل الشام / كثيرًا .

وسألت شيخنا كِلَيْهُ لِمَ لَمْ تُصَغَّرُ ؟ فقال : لأن تصغير الظروف يفيد التعريف وعند مستغنية عنه .

وَدُونَكَ : تُسْتَعمل على وجهتين : اسم فعل في باب الإغراء ، كقولك : دُونَكَ رَيدًا ، وظرف : وهي إما للمكان الحقيقي فتقول : زَيدٌ دُونَكَ ، أَي : مكانه أسفل من مكانك ، أو للرتبة في الشيء كقولك : الناس دُونَ الحَلِيفَة ، أي : شرفهم دُونَ شَرَفَهِ ، وتجر بمن كقوله تعالى : ﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ (^) .

وتجيء دُونَ غير ظرف ، يقال : طَعَامٌ دُون ، أَي : رَديءٌ ، وأنشد الجوهري : =

<sup>(</sup>١) في الأصل أمام وما أثبتناه هو المناسب للمقام .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : أنشدني ، وهذا غير معقول ؛ إذ المبرد متوفى سنة ( ٢٨٥هـ ) وابن الخباز متوفى سنة
 ( ٣٣٣هـ ) فكيف ينشده ؟

<sup>(</sup>٣) البيت لبعض بني تميم . كما في كتاب الكامل للمبرد : ( ٣٧/١ ) مع ثلاثة متقدمة عليه وفي أوضح المسالك ( ١٦٠/٣ ) والهمع ( ٢١٠/١ ) والدرر ( ١٧٧/١ ) اللعن : الطرد ، تعلة : اسم رجل ، يشن : يصب متفرقًا ، واستشهد به على بناء قُدًام حيث حذف المضاف إليه ونوى معناه .

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية من الآية (١) . (٥) اسمه : الهزيل بن شجعة البولاني .

<sup>(</sup>٦) واغرًا : حاقدًا ومعاديًا – التقاذف : الترامي . وهذا البيت في ديوان الحماسة ، وساقه شاهدًا على مجيء وراء بمعنى أمام . جـ ( ٢ ) ص ( ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة يونس من الآية ( ٣٨ ) .

١١١ – إِذَا مَا عَلَا الْمُرُءُ رَامَ الْعَلَاءَ وَبِالدُّونِ يَقْنَعُ مَنْ كَانَ دُونَا (١)

وَحِيَالُ الشَّيءِ : بِمَعْنَى حِذَائه ، وياؤه مبدلة من الواو ؛ لأنه فعال من التحول ، وقَبْلَكَ وَبَعْدَك : هما على حسب ما يضافان إليه . إنْ أُضِيفَا إلى الزمان كانا زمانًا ، كقولك : قَدِمْتُ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وأُسافِرُ بَعْدَ العَصْرِ ، وإذا أضيفا إلى المصدر فَهُمَا زَمَانَانِ أَيضًا ، كقولك : قُمْتُ قَبْلَ قِيَامِك . قال الهذلي في إضَافتها إلى الزمان :

النَّحْرِ وَلِقَاتِلِ فَي لَيكَابِلِ الصَّدْرِ وَلِقَاتِلِ فَي لَيلَةِ النَّحْرِ اللَّعْرِبِ اللَّعْرِبِ اللَّعْرِبِ اللَّعْرِبِ فِي الْعَصْرِ (٢) في مَسْجِدِ الأَحْزَابِ فِي الْعَصْرِ (٢)

وإِنْ أَضِيفا إلى المكان فهما مكانان كقولك : دَارِي قَبْلَ دَارِكَ وَبَعْدَ الْمَسْجِد . وَإِزَاء وَتِلْقَاء : بَمَعْنَى حِذَاء ، يقال : آزيتُه ، أي : حَازَيتُه ، وهما متآزيان متحازيان ، والعَامة تقول : مُتَوَازِيَان ، وفي التنزيل : ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُوهُمْ لِلْقَآءَ أَصَحَبِ النَّارِ ﴾ (٣) وتجيء تِلْقَاء بِمعنى لِقَاء ، وأنشدوا :

١١٣ - أُملْتُ خَيرَكَ أَنْ تَدْنُوا مُواعِدُه فَ فَالْيَوْمُ قَصَّرَ عَنْ تِلْقَائِكَ الْأَمَلُ (١١٣

/ أي : عَنْ لِقَائِكَ ، فأقول : إنَّ هذَا يَجُوز أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الجِهَةِ . ١٥٤ -١٥٤

وتُجَاه الشَّيء بِمَعْنَى حِذَائِه أَيضًا ، وفيه أربع لغات : تُجاه ، وتِجاه بضم التاء

وكسرها ، وؤجاه ، ووِجاه بضم الواو وكسرها ، حكاهن الجوهري <sup>(٥)</sup> .

وَقُرْبُ : في الأصل مصدر . وَقَرِيبٌ : في الأصل صِفَةٌ ، وفي التنزيل : ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ =

\* ويقنع بالدون من كان دونا \*

واستشهد به على مجيء دون بمعنى رديء وهي غير ظرف .

(٢) لم نجد هذين البيتين في ديوان الهذليين . وبلابل الصدر : شدة الهم والوسواس في الصدر .
 والشاهد: مجىء قبل للزمان الإضافتها إليه .

(٣) سورة الأعراف من الآية (٤٧).

(٤) البيت للراعي النميري كما ذكر سيبويه في الكتاب ( ٢٤٥/٢ ) . واستشهد به على مجيء تِلْقَاء بمعنى لِقاء .

<sup>(</sup>١) البيت في الصحاح ( دون ) وروايته :

<sup>(°)</sup> قال الجوهري : ويقال : قعدت وجاهك ووجاهك ؛ أي قبالتك ، واتجه له رأي أي سنح وهو افتعل صارت الواو ياء لكسر ما قبلها وأبدلت منها التاء وأدغمت ثم بني عليه قولك : قعدت تجِاهك وتُجاهك أي : تلقاءك . الصحاح ( وجه ) ( ٢٢٥٥/٦ ) .

.....

= أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴾ (١) فجعلا ظرفين ، ولم يُجْعَلَا إلا ظَرْفِي مَكَانٍ ، ومن مسائل الكتاب (٣) : إنَّ قَرِيبًا مِنْكَ زَيدًا ، فهذا كقولك : إنَّ عِنْدَكَ زَيدًا .

وَصَدَد وصَقَب بمعنى قُرْب ، يقال : صَاقَبَه أي : قَارِبَه ، وفي الحديث : « الجَارُ أحقُّ بصَقَبهِ » (٣) أي : بقُربْهِ .

ومن ظروف المكان : الفَرْسَخ ، والميل ، والبَريد ، فَالفَرْسَخ : اثْنَتَا عَشْرَة أَلف خطوة ، والبَرِيد : أَرَبَعَة فَرَاسِخ ، خطوة ، والبَرِيد : أَرَبَعَة فَرَاسِخ ، وهو أَرْبَعَة آلاف خُطوة . والبَرِيد : أَرَبَعَة فَرَاسِخ ، وهو ثمانية وأربعون ألف خطوة ، وَمَسافة قَصْرَ الصَّلَاة في السفر أَرْبَعَةُ برد ، وهي ستّة عَشَر فرسخًا ، وهي مائةُ أَلفِ واثْنَانِ وَتِسْعُونَ أَلف خُطوة ، فهذه الأسماء وما أشبهها تتعدى إليها الأفعال المتعدية وغير المتعدية ، لأنها ظروف .

وها هنا تقسيم : اعْلَمْ أَنَّ نَاصِبَ الظرف لا يخلو من أن يكون ثابتًا ، أو محذوفًا ، فالثابت : هو الأصل كقولك : سِرْتُ أَمَامَك ، وغَدَوتُ فَرْسَخًا ، والمحذوف نوعان : أحدهما : ما جرى ذكره فحذف للدلالة عليه ، وذلك في السؤال ، يقول القائل : مَتَى سِرْتَ ؟ فتقول يَومَ الجُمْعة ، وأين تَجْلِسُ ؟ فتقول : خَلْفَك أي : سِرْتُ يَومَ الجمعة وَجَلَسْتُ خَلْفَكَ فتحذفه ، لجري ذكره في السُّؤَال ، ويجوز إظهاره توكيدًا ، وفي التنزيل : ﴿ قَالَ حَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلِ لَمْ يَحْر له ذكر ، وذلك في مواضع قَالَ بَل لَيْتُ كَفُولك : وَيدُ عِنْدَكَ ، والثاني : ما لم يجر له ذكر ، وذلك في مواضع هه المنشِدُ كَفُولي ظَنَنْتُ وأَخواتِها ، وإنَّ وأَخواتِها ، وثَانِي مَفْعُولي ظَنْتُ وأَخواتِها ، وثَالِثُ مَفْعُولي أَعْلَمْتُ وأَخواتِها في الأَصْلِ خَبَرُ مُبْتَدَأ . والحال كقولك : رَأيتُ زَيدًا عِنْدَكَ ، وأذا كان مِنْ رُؤْيَة العَين ، والصفة كقولك : مَرْتُ بَرجُل أَمَامك . والصلة كقولنا : الَّذِي خَلْفَكَ زَيدٌ .

والمقدر في هذه المواضع كلها اسْتَقَرَّ ، وَمُحذِفَ لِلْعِلْم بِهِ ، وظروف الزمان والمكان في ذلك فَوضَى ، وما كان من الأمكنة المخصوصة كالبَصْرَة والكُوفَةِ والدَّار

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال سيبويَه : ( ٢٨٤/١): وتقول : إِنَّ قريبًا مِنْكَ زَيدًا ، إذا جعلت قريبًا منك موضَّعا . سيبويه (٢٨٤/١). (٣) انظر مسند أحمد بن حنبل ( ٣٩٠/٦ ) والنهاية لابن الأثير ( صقب ) ( ٢٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ( ٢٥٩ ) .

### ( الفعول له ) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

قال أَيْنَكُنِيْ : / اعْلَمْ أَنَّ المَفْعُولَ لَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَصْدَرًا ، وَيَكُونُ العَامِل فِيهِ ١/١٥ فِعْلًا مِنْ غَيرِ لَفْظِهِ وإِنَّمَا يُذْكَرُ الْمَفْعُولُ لَهُ ؛ لَأَنَّهُ عَذْرٌ وعِلَّةٌ لِوقُوعِ الْفِعْلِ ، وَقَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ لِعُروفكِ ، أَي : لِلطَّمَع تَقُولُ : زُرْتُكَ طَمعًا فِي بِرِّكَ . وَقَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ لِعُروفكِ ، أَي : لِلطَّمَع ولِلا بْتِغَاء ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي الْالْهِم مِنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ وللا بْتِغَاء ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي الْاَبْتِعَاء ، الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ أي : لِلا بْتِعَاء بُولُولُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي النَّامِ مِنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ أي : لِخَدِر المَوتِ . وَقَالَ حَاتُمُ الطَّائِي :

وَأَغْفِرُ عَورَاءَ الْكَرِيمِ ادِّخَارَهُ وأَعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكُوُّمًا أَي : لِادِّخَارِهِ ، فَلَمَّا حَذَفَ اللَّامَ نَصَبَهُ بِالْفِعْلِ الَّذي قَبْلَهُ .

= والمُشجِد؛ فَإِن الفعل الذي لا يتعدى يتعدى إليه بحَرْفِ الجُرِّ، تقول : جَلَسْتُ فِي الْبَصْرَة ، وَمَرَرْتُ عَلَى الكُوفَة ، ولا يجوز جَلَسْتُ البَصْرَة ؛ لأن هذه الأمكنة مخصوصة فينفصل بعضها من بعض ، فهي كالأناسِي .

ويجوز للشاعر حذف حرف الجر ، وذلك ضرورة ، قال ساعدة الهذلي (١) : ١١٤ – لَدْنٌ يِهَزِّ اْلكَفَّ يَعْسِلُ مَتْنُه فِيهِ كَما عَسَلِ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ (٢) أَي : في الطَّرِيقِ .

#### ( باب المفعول له )

قال آبر آكخُبَاز : حَدُّ المِفْعُول لَهُ : العِلَّة الَّتِي تَدْعُو إلى الْإِقْدَام علَى الفِعْل ، ألا ترى أنك إذا قلت : زُرْتُكَ إِكْرَامًا لَكَ ، فَالْإِكْرَامُ هو الذي دَعَاكَ إلَى الإقْدَام علَى الزَّيَارَة ؟ . وله أربع شرائط : الشرط الأولى : أن يكون مصدرًا كقولك : قَصَدْتُكَ الثِيغَاء لَمُعُرُوفِكَ ، فالابتغاء مصدر ، وإنما لزم ذلك ؛ لأن الجواهر المجردة لا يعقل لها =

<sup>(</sup>١) هو ساعدة بن جؤية الهذلي .

<sup>(</sup>۲) يعسل: يضطرب، فيه: أي في الهز، أو أن الضمير يعود على لدن في رواية ابن الخباز، أو لذ كما في رواية الديوان. والبيت في ديوان الهذليين: ( ١٩٠/١) والخصائص ( ٣١٩/٣) والأمالي الشجرية ( ٢٢/١) والأشموني: ( ١٩٧/١) والألفاظ المترادفة ( ١٢٦) والسيرافي ( ١٨٠/١) والهمع ( ٢٠٠/١) والإيضاح لوحة ( ١١٦).

واستشهد به على جواز حذف حرف الجر الذي تعدى به الفعل إلى المكان المخصوص لضرورة الشعر .

المفعول له \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۷\_\_\_\_\_

= معنى يعلل به الفعل ، ولذلك قال الفقهاء : إن الأحكام لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالصفات كقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلِيْكُمُ مُ أَمَّهَا ثُكُمُ ﴾ (١) والمراد النُّكَامُ .

الشرط الثاني : أن يكون فعلا لفاعل الفعل المُعَلَّلُ كقولك : « قَعَدْتُ عَنِ الحَرْبِ جُبْنًا » فالجبن من فعل فاعل القعود المعلِل بالجبن ، وإنما لزم ذلك ؛ لأن الْعِلَّة إذا كانت فِعْلَهُ دعته إلى إيجاد الفعل الآخر .

٥/ب الشرط الثالث: أن يكون مقارنًا له في / الوجود كَقُولك: أَطَعْتُ اللّه رَجَاءَ المُتُوبَةِ ، فالطاعة وَطِئَتْ عَقِبَ الرَّجَاءِ ، وإنما لزم ذلك لأنه علة فلا يتأخر المعلل عنها . الشرط الرابع: أن يكون العامل فيه من غير لفظه كأمثلتنا ؛ لأنه لو كان العامل فيه من لفظه لعَلَّلْتَ الشيء بنفسه .

ومن أحكامه : أنه جَوَابُ لَم ؟ لأنه سؤال عن العلة ، يقول القائل : كَفَفْتُ عَنْ شَمْم زَيد ، فَتَقُولُ لَهُ (٢) لِمَهُ ؟ فيقول : خِيفَةَ شَرُه ، ومما جاء في التنزيل مِن المفعول له قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ يَجُعُلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِي حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ (٣) . قَالَ حَاتِمُ : وَلَهُ تَعَالَى : ﴿ يَجُعُلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِي حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ (٣) . قَالَ حَاتِمُ : وَلَهُ تَعَالَى . وَخَي أُودِ قَوَّمْشُهُ فَتَقَوَّمَا وَاعْفِرُ عَوْرَاء قَدْ أَعرضْ عَنْ شَمْم اللَّهِم تَكُرما (٤) والخَفِرُ عورَاء الكَرِيم الدِّحَارُه ويَكُونَ وَلَكُ الله معرفة ونكرة ؛ لأن ادِّحَارُه مُعَرَّفة بالإضافة وتكرمًا نكرة . والأصل : يجعلون لجِذَرِ الموت ، وكذلك سائر الباب ؛ وذلك لأنه =

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ( ٢٣ ) . (٢) في الأصل فيقول وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد هذان البيتان في ديوان حاتم ص ( ٨١ ) غير أنه وضعت كلمة « اصطناع » بدل كلمة ادِّخاره في صدر البيت الثاني ، وكلمة أَصْفَحُ بدل كلمة أَعْرِضُ في عجز البيت الثاني ، وورد البيت الأول في الكامل للمبرد ( ٢٤٤١ ) والثاني في الكامل ( ١٧١/١ ) وفي سيبويه ( ١٨٤/١ ) وفي ديوان مختارات العرب ونوادر أبي زيد ( ١٢٠ ) وروايته :

وأغفر عوراء الكريم اصطناعه وأصفح عن زَلْتِ اللئيم تكرما وهو في تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي وشرح اللمع للثمانيني ق ( ١١٠ ) وفي اللسان والصحاح مادة ( عور ) والجزانة ( ٤٩٢/١) وشروح سقط الزند ( ٦١٩ ) وابن يعيش ( ٤/٢) .

# ( المفعول معه )

قال أَثِنَجُنِيُّ: وَهُوَ كُلُّ مَا فَعَلْتَ مَعَهُ فِعْلًا ، وَجَازَ أَنْ يَكُوْنَ مَعْطُوفًا ، وَذَلِكَ قُولُكَ : قُمْتُ وَزَيدًا ، أَي : مَعَ زَيدٍ ، وَجَاءَ الْبَرَدُ والطَّيَالِسَةَ ؛ أَي : مَعَ الطَّيَالِسَةِ . وَمَا زِلْتُ أَسِير وَالنِّيلَ ؛ أَي : مَعَ النِيل ، وَلَو تُرِكَت النَّاقَةُ وفَصِيلَهِا الطَّيَالِسَةِ . وَمَا زِلْتُ أَسِير وَالنِّيلَ ؛ أَي : مَعَ النِيل ، وَلَو تُركَت النَّاقَةُ وفَصِيلَهِا . وَلَو خُلِّيت وَالأَسَدَ لَأَكلكَ ؛ أَي : مَعَ الْأَسَدِ . وَكَيف تَكُونُ وَقَصْعَة مِنْ ثَرِيدٍ ؛ أَي : مَعَ قَصْعَةٍ ، قالَ الشَّاعِرُ / ١٧٧٠

فَكُونُوا أَنْتُمُ وَبَني أَبِيكُمْ مَكَانَ الكُلْيتَينِ مِنَ الطَّحَالِ أَى : مَعَ بَني أَبِيكُمْ ، فَلَمَّا حَذَفَ مَعَ ؛ أَقَامَ الْوَاوَ مَقَامَهَا . وأُوصَل الْفِعْلَ الَّذِي قَبْلَهَا إِلَى الاسْمِ الَّذِي بَعْدَهَا فَنَصَبَهُ ؛ لَأَنْهَا قَوَّتُهُ فَأُوصَلَتْهُ إِلَيهُ .

= يسأل عنه لِمَ ؟ فحق اللام أن تجيء في الجواب ، فحذفت اللام ؛ لأن المعنى معلوم كما قالوا : ذهَبْتُ الشَّام : أي : ذَهَبْتُ إلَى الشَّام ، فلما حذفت اللام ؛ لم يجز إعمالها لأنه ليس لحرف الجر من القوة ما يعمل مضمرًا ، والذي جاء من ذلك منزور ، فتعدى الفعل الذي كان عاملًا في موضع الجار والمجرور إلى الاسم فنصبه .

وذهب بعض النحويين إلى أَنَّ المفعول لَهُ ينتصب انتصاب المصادر التي تلاقي الفعل في اشتقاقه (١) كقولك : محبِسْتُ مَنْعًا ؛ لأنَّك (٢) إِذَا قُلْتَ : قَعَدْتُ عَنِ الحَرْبِ فقد فهم منه الحِبن ، والمنصور هو الأول ؛ لأنه لو كان مصدرًا لم تظهر معه اللام ، ويسوغ لك أن تقول : محبِسْتُ لِلْمَنْع .

ويجوز / تقديم المفعول له على الفاعل والفعل (٣) كقولك : زَارِكَ رَجَاءَ الْحَيْرِ ٢٥/أُ وَيِعِيْفَةَ المُوتِ فَرَّ عَمْرُوّ ؛ لأن العامل فعل متصرف .

#### ( باب المفعول معه )

قال ٱبْرُآكُخُبَّازِ : قوله : ﴿ وَهُوَ كُلُّ مَا فَعَلْتَ مَعَهُ فِعْلًا ﴾ فيه نظر ؛ لأَنَّ ﴿ مَا ﴾ لغير ذوي العلم كقولك : قُمْتُ وَعَبْدَ الله . \_

<sup>(</sup>١) هذا رأي الكوفيين ونص عليه السيوطي في الهمع ( ١٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أنك بدون لام التعليل .

<sup>(</sup>٣) نص عليه السيوطي في الهمع ( ١٩٥/١ ) قال : ويجوز تقديم المفعول له على عامله ، ومنعه ثعلب .

•••••

فإن قلت: إن « مَا » بَمَعْنَى « مَنْ » لم يستقم أيضًا ؛ لأن المفعول معه لا ينحصر في غير ذوي العلم ولا في ذوي العلم ، بل يجوز أن يكون من كل واحد من النوعين والذى يقال: إنه جعل « ما » مَرِادِفَةً لشيء ، فكأنه قال: وَهُوَ كُلُّ شَيءٍ .

واعلم أن المفعول معه ليس من ضرورات الفعل كما أن المفعول له ضرورة من ضروراته ، والفرق بينهما : أنَّ المفعول له علة للفعل فلابد منه ، والمفعول معه مصاحب ، وقد تفعل الفعل منفردًا .

ويجوز أن يكون المفعول معه مصاحبًا للفاعل كقولك : قُمْتُ وَزَيدًا ، ومصاحبًا للمفعول كقولك : ضَرَبْتُ عَبْدَ اللّه وَأَبَاهُ .

والواو الواقعة في هذا الباب أصلها الواو العاطفة في قولك : قَامَ زَيدٌ وَعَمْرُوُّ فَصُيَّرَتْ (١) هَاهُنَا بَمُعْنَى « مَعَ » والفرق بينهما : [ أَنك ] (١) إذا قلت : قَامَ زَيدٌ وَعَمْرًا وجب أن يكونا مُتَصَاحِبَينِ ، كما قلت : قَامَ زَيدٌ مَعَ عَمْرُو .

وشرطوا في المفعول معه أن يكون بحيث تصح شركته للفاعل في فعله ، ألا ترى أن عمرًا يصح أن تقول : تَكُلَّمَ زَيدٌ وَالْحَجَرَ ، كما لا يصح أن يرفع ؛ لأن الحجر لا يتكلم .

وذكر أبو الفتح أمثلة (٢) ، منها : اسْتَوى المَاءُ والحَشَبة ، وَالْمُعْنَى : أَنَّ المَاءَ عَلَا بزيادته حتى ساواها . ومنها : جَاءَ البَرْدُ والطَّيَالِسَة . والطَّيَالِسَة : جَمْعُ طَيلَسَان وهي ثياب ٢٥/ب تلبس في الشتاء . ومنها : ما زِلْتُ أَسِيرُ والنِّيلَ ، وفي النيل ما شرطنا من صحة المشاركة / لأ [ نه ] (٤) يصح منه السَّيرُ بِالجَرْي . ومنها : لَو خُلِيتَ والأَسَد لأكلكَ . والرفع ها هنا قبيح من جهة العربية ؛ لأنك لا تعطف على المضمر المرفوع من غير توكيد ، وضعيف من جهة المعنى ؛ لأن المعنى لو خُلِيتَ مع الأسد لأكلك ، ولو رفعت لكان المعنى : لو خليت أَنْتَ وَخُلِّي الْأَسَدُ ، ويجوز أن يخلى كلَّ وَاحِدٍ منهما وحده . [وَمِنْهَا وَلَو خُلِيتَ أَرْكَتِ النَّاقَةُ وفصيلها لرَضَعَهَا ] (٥) يقال : رَضَعَهَا ورَضِعَها لغتان ، ويقال في المصدر : =

<sup>(</sup>١) في الأصل فصيرن بالنون وهو تصحيف . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر اللمع في (١٧) أ والكتاب لسيبويه (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق وهي عن اللمع لابن جني والكتاب لسيبويه ( ١٥٠/١ ) .

= رَضَاعٌ وَرَضَاعَةٌ ورِضاعٌ ورِضَاعَةٌ ، والبيتُ الذي أنشده من أبيات الكتاب وهو قوله : ١١٦ - فَكُونُوا أَنْتُمْ وَبَنِي أَبِيكُمْ مَكَانَ الكُلْيَتَين مِنَ الطَّحَالِ (١)

يأمرهم بالتلاؤم والتناصر . ومما جاء من ذلك في التنزيل قوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَقِيل : إِنه وَشُرَكَا ءَكُمْ ﴾ (٢) وحملوه على أمْرِكُمْ ، وقيل : إنه معطوف عليه ؛ لأن أجمعت قد استعمل في الأشخاص ، قال [ أبو ] (٣) ذؤيب :

واختلف النحويين في ناصب المفعول معه ، فمذهب سيبويه ( $^{\circ}$ ) وأكثر البصريين أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو بينهما ، فالواو وكحرف الجر في تعدية الفعل إلى الاسم . وذهب أبو الحسن الأخفش ( $^{\circ}$ ) إلى أن الأصل في قولك : قُمْتُ وزَيدًا ( قُمْتُ مَعَ زَيدٍ فحذفت مَعَ ) ( $^{\circ}$ ) وأقيمت الواو مُقَامَ « مع » ، ونقل نصب « مع » إلى ما بعد الواو وهذا فاسد ؛ لأن مع ظرف وزيدًا ليس بظرف . وذهب أبو إسحاق ( $^{\circ}$ ) إلى أنه منصوب بفعل محذوف تقديره : قُمْتُ وَلَا بَسْتُ زَيدًا ، فعلى  $^{\circ}$ 

والشاهد فيه : مجيء بني أبيكم مفعولًا معه وانتصابها بالفعل السابق بواسطة الواو .

(٢) سورة يونس من الآية (٧١) . (٣) زيادة يقتضيها السياق .

(٤) الجزع بكسر الجيم: منعطف الوادي، وقال أبو عبيدة : اللائق به أن يكون مفتوحًا . وينابع : واد في بلاد هذيل، وذو العرجاء : أكمة أو هضبة ، وأولاتها : قطع حولها من الأرض، والبيت في ديوان الهذليين ( ٦/١ ) وروايته :

فكأنها كالجزع « بين ينابع » وأولات ذي العرجاء نهب مجمع وهو في المقاييس ( ٣٠٣/٤ ) وأتى به شاهدًا على استعمال أجمع في الأشخاص .

- (°) نصّ عليه سيبويه في الكتاب ( ١٥٠/١ ) حيث قال : « والواو لم تغير المعنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها » وانظر الإنصاف مسألة ( ٣٠ ) .
- (٦) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٢٠/١ ) والصبان في حاشيته على الأشموني ( ٩١/٢ ) وانظر الإنصاف مسألة ( ٣٠ ) .
  - (٧) زيادة عن الغرة المخفية لابن الخباز ق ( ٤٩ ) أ مخطوطة الأزهر ( ٣٢٨٦ ) عروس .

<sup>(</sup>۱) البيت لم يعرف قائله ، ومفهومه أن الشاعر يحض من يخاطبهم على التقارب ، والائتلاف وضرب لهم مثلًا لذلك هو قرب الكليتين من الطحال ، والبيت في ابن يعيش ( ٤٨/٢ ) وشرح الأشموني . تحقيق محمد محيي الدين ( ٢٢٥/١ ) وسر الصناعة ( ١٠٢١) ومجالس ثعلب . القسم الأول ( ١٠٣) والأصول لابن السراج ( ١٠٥/١ ) والكتاب لسيبويه ( ١٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٨) نص عليه السيوطي في الهمع (٢٢٠) وأبو حيان في الارتشاف ق (٢١٧) ب وانظر الإنصاف مسألة (٣٠).

قال الْبِهَجُنِيُّ : وَهُوَ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ : حَالٌ ، وَتَمْيِيرٌ ، واسْتِثْنَاءٌ ، وَأَسْمَاءُ إِنَّ وأَخَوَاتِها ، وأَخْبَارُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُمَا .

= قول أبي إسحاق فُقِدَ ( ناصب ) (١) المفعول معه من الكلام ، وذهب الكوفيون إلى المهم الله المعمول معه انتصب على الحلاف (٢) ، قالوا : إذا قلت : اسْتَوَى / المَاءُ والحَشَبة ، الله يَكُنِ العَطْفُ ( جَائِرًا ) (٣) ؛ لأن الحشَبة لم تكن معوجة فَتَسْتَوِي ، فلما خالفتِ الفاعل نُصِبَت . ويفسد ما قالوه أن الحلاف مشترك بين المَاءِ والحشَبة ، فإذا وجب نَصْب الحَشَبة لأنها مخالِفَة للِمَاء ؛ وجب نَصْبُ المَاءِ لا ( نَهُ ) (٤) مخالِف للْخَشَبة ، ولا قَائِلَ به (٥) .

وقول أبي إسحاق لا ينَفكُ من ضَعف لما فيه من حذف الفعل ، فَبَانَ أَنَّ المعتمد عليه مذهب سيبويه . والمفعول معه قليل في الكلام جدًّا ويصدقه الاستقراء ، ولذلك ذَهَب بَعضُ النَّحويين إلَى أنه مقْصُور علَى السَّمَاعِ (٦) .

# ( المشبه بالمفعول في اللفظ )

قال آبر آلخُبَّان : هذا هو القسم الثاني من المنصوبات ، وأُخِّرَ لأنه فرع على المفعول ، وهو قسمان أحدهما : ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع ، وذلك إما تمييز كقولك : طَابَ زَيدٌ نَفْسًا ، فإن النَّفْسَ بَعْضُ زَيدٍ ، وإما استثناء كقولك : قَامَ الْقَومُ إلَّا زَيدًا . والثاني : ما كان المنصوب فيه نفس المرفوع ، وذلك خبر كان كقولك :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٢٠/١ ) والأنباري في الإنصاف مسألة ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣ - ٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(°)</sup> وقال السيوطي مبطلًا رأي الكوفيين: « ورد بأن الخلاف معنى من المعاني ولم يثبت النصب بالمعاني المجردة من الألفاظ » وبأنه لو كان الخلاف ناصبًا لقيل: ما قام زيد لكن عمرًا: ويقوم زيد لا عمرًا ، ولم يقله أحد من العرب « الهمع » ( ٢٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٦) قال السيوطي في الهمع ( ٢١٩/١): والصحيح استعمال القياس فيه ، ثم اختلف فقوم يقيسونه في كل شيء حتى حيث يراد بالواو معنى العطف المحض نحو: قَامَ زَيدُ وَعَمرًا ، وحيث لا يتصور معنى العطف أصلًا نحو: قَعَدْتُ أو ضَحِكْت أو انتَظْرتُك وَطُلُوعَ الشمس ، وعليه ابن مالك والجمهور ... وقال المبرد والسيرافي : يقاس فيما كان الثاني مؤثرًا للأول وكان الأول سببًا له نحو : جاء البرد والطيالسة .

# ( الحال )

قال أَنْكُبُنِيْ : أَلْحَالُ : وَصْفَ هَيئَةِ الفَاعِلِ أَو الْمَفْعُولِ بِهِ ، وَأَمَّا لَفْظُهَا : فَإِنَّهَا نَكِرَةٌ تَأْتِي بَعْدَ مَعْرِفَةٍ ، قَدْ تَمَّ عَلَيهَا الْكَلَامُ ، وَتِلْكَ النَّكرِةُ هِيَ المَعْرِفَة فِي المَعْنَى ، والْعَامِلُ فِي الْحَالِ عَلَى ضَرْبَينِ : مُتَصَرِّفٌ ، وغَيرُ مُتَصَرِف ، فإذا كَانَ الْعَامِلُ مَتَصَرِف ، فإذا كَانَ الْعَامِلُ مَتَصَرِف ، عَادِ تَقْديمُ الْحَالِ عَلَيهِ وَتَأْتُّوهُا عَنْهُ .

تَقُولُ فِي المتصَرُّفِ: جَاءَ زَيدٌ رَاكِبًا ، وجاء راكبًا زَيدٌ ، ورَاكِبًا جاءَ زَيد ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لأن جِاء متَصَرِّف ، والتَصَرُّف : هو التَّنقُّلُ فِي الأزمنة تقول : جَاءَ يَجِيءُ مَجِيئًا فَهُوَ جَاءٍ ، وكذلك أَقْبَلَ محمَّدٌ مُسْرِعًا ، وأَقْبَلَ مسرعًا مُحَمَّدٌ ، ومسرعًا أقبل محمدٌ ؛ لأنَّ أَقْبَلَ متصرِّف .

كَانَ زَيد قَائِمًا ، واسم إنَّ كقولك : إنَّ زَيدًا قَائِمٌ ، وحال كقولك : جَاءَ زَيدٌ رَاكبًا ، فهذه المنصوبات هي المرفوعات في المعنى ، وتنقسم بعبارة أخرى إلى قسمين : إلى فَضْلَةِ ، وإلَى عُمْدَةٍ ، فالفضلة مَا يَجُوزُ تَرْكُه ، وهو الحال ، والتَّمْييزُ ، والمسْتَشْنَى ، والعُمْدَةُ : مَا لا يجوز ترْكه وهو خبر كان واسْمُ إنَّ ( وخَبَرُ كَانَ في الأصل خَبْرُ المبتدأ ، واسْمُ إنَّ ) (١) في الأصلِ المبتدأ ، وكل واحد منهما أَحَدُ جُزئي الجُمْلةِ .

### ( باب الحال )

قال ٱبْرَاكُخُبَّازِ : الحَالُ : عِبَارَة عَنْ وَصْفِ هَيئَةِ الفَاعِل عِنْد صُدُورِ الفِعْلِ عَنْهُ ، أُو المَفْعُول عِنْدَ صُدُورِ الفِعْلِ عَنْهُ ، أَو المَفْعُول عِنْدَ وَلَكِبًا ، والثاني : كقولك : جَاءَ زَيدٌ رَاكِبًا ، والثاني : كقولك : كلَّمْتُ هِنْدًا جَالِسَةً / ويجوز وقوعها منهما لجواز اشتراكهما في الحال ٥٠/ب الواحدة ، وهي إما مجموعة : كقولك : لَقِيتُكَ رَاكبِينِ ومنه قول عنترة :

١١٨ - مَتَى مَا تَلْقَنِي فَرْدَينِ تَرْجُفْ رَوَانِفُ إِلْيَتَيكَ وَتُسْتَطَارًا (٢)

وإما مفرَّقَةً : كقول العرب : لِقَيتُه مُصْعِدًا مُنْحَدِرًا ، فَمصْعِد للهاء ، وُمنْحَدِر للتاء . =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) تَوْجُف : تضطرب ، الرَّوَانِفُ جمع رانفة وهي أسفل الألية إذا كنت قائمًا .

والبيت في ديوان عنترة بن شداد العبسي ( ٢٤ ) والمقاصد هامش الخزانة ( ١٧٥/٣ ) ، والخزانة (٣٥٩/٣ ) والأمالي الشجرية ( ١٩/١ ) والأشموني ( ٣٧٩/٣ ) وابن يعيش ( ٢/٥٥ ) .

وإعراب الحال النصب (١) ؛ لأنها أشبهت المفعول بوقوعها فضلة في الكلام ،
 ولذلك لزم أن تكون فضلة ؛ لأنها لو كانت غير فضلة لم تستحق النصب .

وإنما وجب تنكيرها ؛ لأنها تشبه التمييز (١) ، ألا ترى أنك إذا قلت : جَاءَ زَيدٌ ، احْتَمَلَ الْحِيء أَنْ يكون على ضُرُوب وَصِفَاتٍ مُحْتَلِفَة ؟! فإذَا قَالَ : رَاكبًا ، يَتَّنَ هَيئَةَ الْحَيء ، كما أنه إذا قَالَ : لِي عِشْرونَ ، احتمل أَجْنَاسًا مِنَ المَعَدُودَاتِ ، فإذَا قَالَ : دِرْهَمًا ، فقد بين ما وقع عليه العشرون .

وإنما لزم تعريف صاحبها ؛ لأنه لو كان نكرةً لكان الاتباع أولى كقولك : جَاءَني رَجُلٌ رَاكِبٌ ، وأما ما في الحديث من قوله اللَّيْنِ : ﴿ فَجَاءَ عَلَى فَرَسِ سَائِقًا ﴾ فَسَائِقًا كَالٌ مِنْ فَاعِل جَاءَ .

ويجوز تَنْكير صَاحِبها إِذَا قُدِّمَتْ عَلَيه (٣) ، أنشد سيبويه ﷺ (٤) :

١١٩ - وَبِالْجِسِمْ مِنِّي بَيِّنًا لَو عَلِمْتِهِ شُحُوبٌ وإِنْ تَسْتَشْهِدِي الْعَينَ تَشْهَدِ (٥)

وإِذَا قُلْتُ : جَاءَ زَيدٌ رَاكَبًا ، فالراكب هو زيد في المعنى ، فهذا معنى قوله : (وَتِلْكَ النِّكَرة هِيَ المَعْرِفَة في المَعْنَى ) .

ولا يخلو العامل فيها من أَنْ يَكُونَ مُتَصَرفًا أَو غَيرَ (٦) متصرف ، فالمتصرف من صفات الفعل ؛ لأن الفعل بني من المصدر ليدل على الحدث والزمان مقترنين ، ٥٨ فلذلك نقل من صيغة إلى صيغة كقولك : / ضَرَبَ يَضْربُ اضْرِبْ ، فَإِنْ كَان العامل فعلًا متصرفًا ؛ جاز تقديمها عليه قياسًا على المَفْعُول (٧) ، تقول : رَاكِبًا جَاءَ =

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في الهمع ( ٢٣٦/١ ) : واختلفوا من أي باب نصب الحال ، فقيل : نصب المفعول به ، وقيل : نصب الظروف لأن الحال يقع فيه الفعل إذ المجيء في وقت الضحك ؛ ورد بأن الظرف أجنبي من الاسم والحال هي الاسم الأول .

 <sup>(</sup>٢) قال السيوطي ( ويجب في الحال التنكير لأنها خبر في المعنى ولئلا يتوهم كونها نعتًا عند نصب صاحبها أو خفاء إعرابها » ( الهمع ٢٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) نص على ذلك السيوطي في الهمع ( ٢٤٠/١ ) وسيبويه في الكتاب ( ٢٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ( ٢٧٦/١ ) ولم ينسبه لقائل معين .

<sup>(°)</sup> الشحوب : تغير اللون من هزال أو جوع أو سفر . والبيت في سيبويه ( ٢٧٦/١ ) وابن عقيل ( ٢١٣/١ ) وابن عقيل ( ٢١٣/١ ) والأشموني ( ٢١٩/٢ ) والشاهد فيه مجيء صاحب الحال نكرة لتقدم الحال عليها . (٦) في الأصل وغير بدون همزة أو . (٧) انظر الهمع ( ٢٤٢/١ ) .

= زَيدٌ ، وَمُسْرِعًا أَقْبَلَ مُحَمَّدٌ ، كما تقول : عَمْرًا ضرب زَيدٌ ؛ لأنها أفعال متصرفات ، قال سُوَيدُ بْنُ أَبِي كَاهِل :

١٢٠ - مُزْبِدًا يَخْطُرُ مَا لَمْ يَرِنَينَ فَإِذَا أَسْمَعْتُهُ صَوتِي انْقَمَعَ (١) ومن كلامهم : شَتَّى تَؤُوبُ الْحَلْبَة (٣) .

ويجري مجرى الفعل أسماء الفاعلين والمفعولين كقولك: أَضَاحِكَينِ قَائِمٌ أَخَوَاكَ ؟ أَضَاحِكَينِ قَائِمٌ أَخَوَاكَ ؟ ومَا مُسْرِعَتَينِ مُذْهَبَةٌ أُخْتَاكَ ، وأَمبتسِمِينَ (٣) حَسَنٌ وُمُحُوهُكُمَا ؛ لأنها أسماء تشارك الفعل في الاشتقاق ، وتجري عليه . وقال لنا الشيخ كِلَاللهِ : إذا كان اسم الفاعل والمفعول صلة للام لم يجز تقديم الحال عليه (١) تقول : زَيدٌ المُنْطَلِقُ مُسْرِعًا، ولا يجوز : زَيدٌ مُسْرِعًا ٱلـمُنْطَلِق ، لتقديمك بعض الصلة على الموصول .

<sup>(</sup>١) مزبدًا : كالجمل الهائج إذا ظهر الزبد على مشافره وهو لغامه الأبيض . ويخطر من الخَطْر بسكون الطاء ، وهو ضَرْب الفحل بذنبه إذا هاج . انقمع : دخل بعضه في بعض .

والبيت في ديوان المفضليات تحقيق هارون ( ١٩٨ ) المفضلية ( ٤٠ ) والمفضليات شرح الأنباري تحقيق لايل ( ۳۸۱ – ۶۰۹ ) والشعر والشعراء ( ۱٦٠ ) والخزانة ( ۲۲/۲ه – ۶۷۰ ) والمقتضب ( ۱۷۰/٤ ) وهو فيه مركب من بيتين وهو:

وإذًا يَخْلُو لَهُ لَخْمِي رَتَعَ مزبدا يخطر مالم يرنني والشطر الثاني مكمل لبيت آخر هو:

وإذَا يَحْلُو لَهُ لَحْمِي رَتَعَ ويحيّيني إذا لاقيته والبيت كذلك في الأصول ( ١٦٢/١ ) والأغاني ( ١٦٥/١١ ) وسمط اللآلي ( ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأشموني مع حاشية الصبان ( ١٢٢/٢)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وازقيبن ولم أتبين لها معنى . (٤) نص عليه السيوطي في الهمع (٢٤٢/١).

١٨/أَ قَالَ أَنْ ۚ خُنِيْ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ / الْعَامِلِ مُتَصَرِّفًا ؛ لَمْ يَجُزْ تَقَدْيُمُ الْحَالِ عَلَيهِ .

تَقُولُ في غَيرِ المَتَصَرِّفِ: هَذَا زَيدٌ قَائِمًا ، فَتَنْصِبُ قَائِمًا عَلَى الْحَالِ بَمَا فِي هَذَا مِنْ مَعْنَيِ الفِعْلِ ؛ لَأَنَّ هَا لِلتَّنْبِيهِ ، وَ « ذَا » لِلإَشَارَةِ ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ : أَنَبّه عَلَيهِ مِنْ مَعْنَيِ الفِعْلِ ؛ لَأَنَّ هَا لِلتَّنبِيهِ ، وَ « ذَا » لِلإَشَارَةِ ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ : أَنبّه عَلَيهِ قَائِمًا ، وَلَو قُلْتَ : قَائِمًا هَذَا زَيدٌ ؛ لَمْ يَجُزْ ؛ لَأَنَّ هَذَا لَا يَتَصَرِّفُ ، قَالَ جَرِيرُ :

هَذَا ابْنُ عَمِّيَ فِي دِمَشْقَ خَلِيفَةً لَو شِئْتُ سَاقَكُمُ إِلَيَّ قَطِينًا فَتَنْصِبُ قَائِمًا عَلَى فَتَنْصِبُ قَائِمًا عَلَى فَتَنْصِبُ قَائِمًا عَلَى الدَّارِ قَائِمًا ، فَتَنَصِبُ قَائِمًا عَلَى الحَالِ بِالظَّرْفِ ، وَلَو قُلَتَ : زَيدٌ قَائِمًا فِي الدَّارِ لَمْ يَجُز ؛ لأنَّ الظَّرْفَ لا يَتَصَرَّفُ .

وتقول : مَرَرْتُ بِزَيدِ جَالِسًا ، وَلَو قُلْتَ : مَرَرْتُ جَالِسًا بِزَيدٍ ، وَالحَالُ لزيدٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لَأَنَّ حَالَ الـمَجْرُورِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيهِ ، وَتَقُولُ : مَرَرْتُ بِهِنْدِ جَالِسةً ، وَلَا يَجُوزُ : مَرَرْتُ جَالِسةً بِهِنْدٍ ؛ لَأَنَّ حَالَ الـمَجْرُورِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيهِ .

وَأَمَا النَّصِبُ فَعَلَى الْحَالَ ، وفي العامل ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون ﴿ ذَا ﴾ ، لأن فيه معنى أُشِيرُ . الثاني : أن يكون ﴿ هَا ﴾ لأن فيه معنى أُنبِّه . الثالث : أن يَكُونَا كِلَاهِما =

قال ٱبن آنخ بَاز : وإن لم يكن العامل متصرفًا لم يجز تقديم الحال عليه (١) ؛ لأنه بَعُد من الفعل أيمًا بُعْد لفقد التصرف ، فمن ذلك قولنا : هَذَا زَيدٌ قَائِما يجوز رفْع قَائِم ونَصْبُه ، فرفعه من خمسة أوجه : الأول : أن يكون « هَذَا » مبتدأ وزيدٌ مبتدأ ثانيًا ، وقَائِمٌ خَبَرُ زَيد ، والجملة خَبَرُ هَذَا .

<sup>(</sup> الثاني : أَنْ يَكُونُ ﴿ هَذَا ﴾ مبتدأ وقائم خُبَرُه ، وَزَيدٌ خبر مبتدأ محَذُوف ) (٢) الثالث : أن يكون هذَا مُبْتَدَأ وزيدٌ خَبَرُهُ ، وقَائِمٌ خَبَرُ مُبْتَدَأ مَحْذُوف .

الناك : أَنْ يَكُونَ هَذَا مُبْتَداً ، وزْيدٌ بَدَلًا مِنْهُ ، وقَائِمٌ خَبَرُ هَذَا (٣) . الحَامِسُ : أَن يَكُونَ هذَا مُبْتَدَأً وزَيدٌ خَبَرُهُ ، وقَائِمٌ بَدَلًا مِنْه .

<sup>(</sup>١) نص عليه السيوطي في الهمع (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) سقط الوجه الثاني من الأصل ولعله يعني ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل خبر زيد .

= عاملين . وفيه نظر ، وما ذكرته إلَّا بَعْد أن سمعته ، ووجه / ضعفه عندي ترادُفُ ٥٠/ب العَامِلَينِ على مَعْمُولِ وَاحِدٍ . ولا خلاف في جواز تقديم قَائِم عَلَى زَيدٌ تَقُولُ : هَذَا قَائمًا زَيدٌ ، وكذلك كل حال يجوز تقديمها على صَاحِبِهَا (١) ، أَنْشَدَ أَبِو سَعِيدٍ (٢) :

١٢١ - أَتَوْضَى بِأَنَّا لَمْ تَجِفَّ دِمَاؤُنَا وَهَذَا عَرُوسًا بِاليَمَامَةِ خَالِدُ (١)

ولا يجوز تقديمها على «هذا » ؛ لأنه غير متصرف ، فإن أعملت «ها » فيها جاز أن تقول : هَا قَائِمًا ذَا زَيدٌ ( أ ) ، لأنك لم تقدمها على العامل . ومن ذلك زَيدٌ في الدَّارِ قَائِمًا ، يجوز رفع قائم ونصبه ، فالرفع على أن يكون خَبَرَ زَيدٌ ، وفي الدَّارِ متعلق به . والنصب على الحال ، والعامل فيه الاستقرار الذي يتعلق به الجار ، ويجوز : في الدَّار زَيدٌ قَائِمًا زَيدٌ ولأنك لم تقدمها على العامل . ولا يجوز : قَائِمًا زَيدٌ في الدَّار ، وَلا قَائِمًا في الدَّار زَيدٌ ( ) ؛ لأنك قد قدمتها على العامل .

واختلفوا في قَولِنَا : زَيد قَائِمًا فِي الدَّارِ ، فسيبويه لا يجيزه ؛ لأن العامل غير متصرف <sup>(٦)</sup> وأبو الحسن يجيزه <sup>(٧)</sup> ؛ لأن الحال وقعت بين جزءين ، أحدهما محتاج إلى الآخر ، فتقديمها كلًا تقديم ، وينصر قوله بيت الفرزدق :

١٢٢ - أَبُو كُلَيبِ فِي الفَخَارِ كَدَارِمٍ أَمْ هَلْ أَبُوكَ مُدَعْدِعًا لِعَقَالِ (^)

<sup>(</sup>١) نص عليه السيوطي في همع الهوامع ( ٢٤١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السيرافي على الكتاب ( ٣/١ ) مخطوطة الدار .

<sup>(</sup>٣) البيت لم يعرف قائله ، وهو في تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ( ١٠٣ ) وتصحيح التصحيف وتحرير البيت لم يعرف والمدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان ورقة ( ٤١ ) مصورة الجامعة العربية رقم ( ٤٦ ) والأصول لابن السراج ( ١٠٤/١ ) وشرح السيرافي ( ٣/١ ) ، ولحن العامة للزبيدي ( ٢٥ ) وشرح الدرة الألفية لابن القواس ( ٨١ ) ب . واستشهد به على جواز تقديم الحال على صاحبها .

 <sup>(</sup>٤) انظر همع الهوامع للسيوطي ( ٢٤٢/١ ) . (٥) انظر الهمع ( ٢٤٣/١ ) .
 (٦) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٤٣/١ ) وابن عقيل في شرح الألفية ( ٢١٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) ذكر السيوطي هذا الرأي في الهمع ولم ينسبه إلى أبي الحسن ( ٢٤٣/١ ) ونسبه إليه الأشموني في شرح على الألفية ( ١٢٣/٢ ) .

<sup>(^)</sup> بنو كليب: رهط جرير ، دارم ، هو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، مدعدعًا: من دعدع : الذي هو دعاء للعائر بالانتعاش ، أو من الدعدعة التي هي دعاء أولاد المعز ، والبيت في النقائض ( ٢٦٣/١ ) وروايته :

أبنو كليب مِثْل آلِ مُجَاشِع أَمْ هَلْ أَبُوكَ مدعدعا لعَقَالِ

وتقول : مَرَرْتُ بِزَيدٍ جَالِسًا ، [ فَجَالِسٌ ] (١) حال مِنْ زَيدٍ .

واختلفوا في جواز تقديمها عليه كقولك: مَرَرْتُ جَالِسًا بِزيدٍ ، فمنهم من لم يجزه ؛ لأن العامل في زيد « الباء » ، وهي غير متصرفه . ومنهم من أجاز ؛ واحتج بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ (٢) وأجاب المانعون بأنَّ كافة جال من الكاف ، وكذلك قولنا : مَرَرْتُ بِهِنْدِ جَالِسَةً .

٩٥/أ وَقُلْتُ للشيخ / يَثَلِثُهِ: أَيَجُوزُ مَرَرْتُ جَالِسًا بِزَيدٍ ، عَلَى أَن يكون جَالِسٌ حَالًا مِنَ التَّاءِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . عَلَى أَنْ يَكُونَ جَالِسٌ بِمَعْنَى مُنْجِد ، وأنشدنا :

١٢٣ - قُلْ لِلْفَرَزَدَقِ والشَّفَاهَة كَاسْمِهَا إِنْ كُنْتَ كَارِهَ مَا أَمَرَتُكَ فَالْجِلِسِ (٣)

واستشهد به على مجيء اجلس بمعنى أثْتِ نَجْدًا .

العَقَالُ : القلوص الفتية ، واستشهد به على تقديم الحال على عاملها المجرور والواقع خبرًا .
 (١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) البيت لمروان بن الحكم وكان عامل المدينة لمعاوية . وهو في ديوان الفرزدق ( ٣٨٤/١ ) والمقاييس ( ٤٧٤/١ ) واللسان ( جلس ) ومعجم ما استعجم ( ١١/١ ) ونسب إلى عبد الله بن الزبير . أو مروان بن الحكم . السفاهة خفة الحلم ، وقيل : نقيض الحلم ، امجلِسْ : ائت نَجْدًا ، والجَلْسُ : نَجُدٌ ، وَيُقَالُ : جَلَسَ السَّحَابُ إِذَا أَتِي نَجُدًا .

# ( باب التمييز )

قَالَ الْرَجُنِيُّ: وَمَعْنَى التَّمْيِيزِ: تَخْلِيصُ الأَجْنَاسِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ، وَلَفْظُ الْمَيْزِ اسْمٌ نَكْرِةٌ يَأْتِي بَعْدَ الكَلَامِ التَّامِ ، يُرَادُ بِهِ تَبْيِينُ الجِنْسِ . وأَكْثَرُ مَا يَأْتِي الْمَيْزِ اسْمٌ نَكْرِةٌ يَأْتِي بَعْدَ الكَلَامِ التَّامِ ، يُرَادُ بِهِ تَبْيِينُ الجِنْسِ . وأَكْثَرُ مَا يَأْتِي ١٨٨ بَعْدَ الأَعْدَادِ / والمقادِيرِ ، فَالأَعْدَادُ : مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ . نَحْوُ قُولِكَ : عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، واثْنَا عَشَر غُلامًا ، وثَلَاثُونَ جَارِية ، وَحَمْسُونَ وَلَاكَ : عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، واثْنَا عَشَر غُلامًا ، وثَلَاثُونَ جَارِية ، وَحَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وأما المقادِيرُ : فَعَلَى ثَلَاثَةٍ أَضْرُبٍ : مَمْسُوح ، وَمكِيل ، ومَوزُونِ ، ورهمًا ، وأما المقادِيرُ : مَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا ، وَلَا فِي الثَّوبِ مَقر وَلِكَ : عِنْدِى قَفَيزان بُرًّا ، وَجَرِيبَانِ شَعِيرًا ، وَمُدَوكَانِ دَقِيقًا . ومَكُوكَانِ دَقِيقًا .

وَالْمُوزُونُ نَحْوُ قَولِكَ : عِنْدِي مَنَوَان سَمْنًا ، وَاشْتَرَيتُ رِطْلَينِ زَيتًا .

### ( باب التمييز )

قال آبن آنخُبُاز: وَيُسَمَّى التَّبْيِينَ والتَّفْسير (١) ، وهي في الأصل مصادر. وقوله في تفسيره: ( تَخْليصُ الْأَجْنَاسِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ ) الأمر كما ذكر ؛ لأنك إذا قلت: لَهُ عِشْرُونَ ، احتمل كلَّ جِنْس يصلح أن يدخل عليه العَدَدُ ، فَإِذَا قلت: دِرْهَمًا ، فقد خلَّصْتَ هذا الجنس من سَائِر الأجناس ، هذَا معنى قَولِ أَبِي علي (١): « جملة التمييز أَنْ يحتمل الشيء وجوهًا فنبينه بأحدها ». ويجوز في ( بَعْضِهَا ) الجر والرفع والنصب ؛ فالجر : على أنه بدل من لفظ الأجناسِ ، والرفع : على أنه بدل من وضعها إذا قدر تَخْلِيصُها بِأَنْ تُخَلَّصَ ، وهو فعل غير مسمى الفاعل (١).

وإنما كان التمييز اسمًا؛ لأنه أشبه المفعول الذي لا يكون إلا اسمًا ، وها هنا علة أدق من هذه ، وهو أن التمييز إما أن يكون فاعلًا في المعنى ، كقولك : طَابَ زَيدً نَفْسًا ، أي : طَابِتْ نَفْسُهُ ، أو مفعولًا في المعنى ، كقوله تعالى : ﴿ وَفَجَرَّنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ (أ) أي : =

<sup>(</sup>١) انظر الهمع للسيوطي ( ٢٥٠/١ ) والغرة المخفية ق ( ٤٦ ) ب .

<sup>(</sup>٢) انظر الإيضاح لوحة ( ٣٥ ) مصورة دار الكتب رقم ( ١٩٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) اقتصر ابن الخباز على توجيه الجر والرفع ولم يوجه النصب في ( بعضها ) والنصب على أنه بدل من موضعها على أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله .
 (٤) سورة القمر من الآية ( ١٢ ) .

.....

= فَجَّوْنَا ( عُيَونَ الْأَرْضِ ) (١) ، أو معرضا لدخول من عليه ، كقولك : « لَهُ عِشْرِوْنَ دِرْهَمًا » أَي : مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وهذا كله لا يصح إلا في الأسماء .

وإنما كان نكرة ؛ لأن الغرض بيان الجنس ، والنكرة أُخَفُّ مِنَ المُعْرِفة .

والمميز نوعان : أحدهما : ما يكون بعد تمام الكلام وهو الذي يجيء بعد الجملة والثاني : ما يكون بعد تمام الاسم .

٩٥/ب والبداءة بما يأتي بعد تمام الكلام أولي ، لقوة عامله ؛ لأن العامل فيه فعل / وأبو الفتح أخره ، وما أراه قدم الثاني إلا لِكَثْرتَه وأخَّر الأول لقلته ، فنسلك منهاجه .

اعلم أن المميز الذي ينتصب عن تمام الاسم خمسة أقسام: الأول: مميز العدد: وذلك من أَحَدَ عَشَرَ كَوْكِبًا ﴾ (٢) و ﴿ اَشَدَ عَشَرَ كَوْكِبًا ﴾ (٢) و ﴿ اَشَدَ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (٢) و ﴿ اَشَدَ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (٥) و ﴿ اَشَدَ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (٥) و ﴿ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاله

الثاني : مميز المساحة ، قال أبو بكر بن محمد الحاسب الكَرجِي كَلَيْهُ : المساحة : تقدير المبسوطات بسطح مربع مجعول مقدارًا معلومًا يقدر به . والمساحة للسطوح كالكيل للمكيلات ، والوزن للموزونات ، والذرع للأشياء الطويلة ، هذا كلامه . وقال أبو علي (^) : قولنا : « مَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا » فَقَدْرُ (٩) الراحَةِ مِقْدَار يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّحَابِ وَمِنْ غَيْرِه (١) ، فإذًا قَالَ : سَحَابًا « بين به ذلك = يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّحَابِ وَمِنْ غَيْرِه (١) ، فإذًا قَالَ : سَحَابًا « بين به ذلك =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق وهي عن الأشموني ( ١٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف من الآية (٤). (٣) سورة المائدة من الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف من الآية ( ١٤٢ ) . (٥) سورة التوبة من الآية ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة ص من الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٥٣/١ ) ثم قال : ولا يجوز جمعه عند الجمهور ، ويجوزه الفراء نحو : عندى أحد عشر رجالًا .

<sup>(</sup>٨) الإيضاح (٢١٢ - ٢١٣) قال: فقولهم: ما في السماء قدر راحة سحابًا « فقدر الراحة مقدار يجوز أن يكون من السحاب ومن غيره ، فإذا قال سحابًا ؛ بين به ذلك المبهم » وانظر الغرة المخفية (٢٦) ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل قدر ، وما أثبتناه عن لوحة (٤٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وغيره بدون من ، وما أثبتناه عن الإيضاح .

= المبهم » وكذلك قولك : لَهُ جَرِيبٌ نَخْلًا ، والجَريبُ : ثَلَاثَةُ آلَافٍ وسِتُّمِائَة ذِرَاعٍ مُكَسَّرَةً مِنْ سِتِّين في سِتِين ، كُلُّ ذِرَاعٍ ذَرِاعٌ وثُلُثٌ بِذِرَاعِ الْيَدِ فيصير ذلك ( سِتَّة آلَافِ وأُربعمائة ذراع ) (١) .

الثالث : المكيل : كقولك : عِنْدِي قَفِيزَانِ بُرًّا . وَالْقَفِيزُ ( ثَمَانَيِةٌ ) (٢) مَكَاكِيكِ . واللَّوكُ : خَمْسَةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وكل واحد من هذه المقادير يحتمل أجناسًا ، فقد بين بِيرٌ القفيزَين كما بُينٌ بالسَّحَابِ قَدْرُ الرَّاحة .

الرابع: الموزون: كقولك: عِنْدِي مَنَواَنِ سَمْنًا، وهو تثنية مَنَّا، وهو مائة وثمانون مِثْقَالًا، كل مثقال دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاع، والرِّطْلِ نِصْفُه، وهو تِسْعُونَ مِثْقَالًا، كل مثقال دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاع، وجملته (٣) مائَةُ دِرْهَمِ وَثَمَانِيةٌ وعِشَروُنَ دِرْهَمًا، وأربْعَةُ أَسْبَاع دِرِهَم. فَاللَّهَ مُائِنًا دِرْهَم وَسَبْعَةٌ وخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَسُبْعٌ.

الخامس: المقاييس: وهى / أشياء ليست بمقادير معلومة بين الناس يتعامل بها ، ١٥٥ ولكنها أشياء موثلت بها أشياء أُخر فمن ذلك: هَذَا رَاقُودٌ خَلَّا ، والرَّاقُودُ: الدن ، فموثل بِهِ مِنَ الْخَلِّ مَا كَيْلاً أُهُ وَيُحَاذي حَجْمَه ، ومن ذلك: عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا ، فالتَّمْرَةُ قَدْ مُوثِلَتْ مِنَ الزُّبُد بِمَا يُجِيطُ بِحَجمِهَا وَيُحَاذِيه . والرَّاقُودُ ومُثِلُهَا يحتملان أشياء ، فتبينا بالخلِّ والزُّبْدِ .

ويجوز في هذه المسألة أوجه ثلاثة: أحدهما: رَفْعُ مثلها ونَصْبُ زَبْدٌ على التمييز والثاني: رفعهما على أن يكون زَبْدٌ بدلا أو عطف بيان. والثالث: رفع زَبْد بالابتداء ونَصْبُ مثلها على الحال، ومن ذلك: لِلَّهِ دَرُّكَ شُجَاعًا، الدَّرُ في الأصل: دَرُّ اللَّبَن فسمي به الخير (٤) وهذا كلام مورده التعجب والاستِعْظَامُ، فَإِذَا قُلْتَ: شُجَاعًا فَقَدْ بَيَّنْتَ مِنْ أَيِّ وَجْهِ تَعَجَّبْتَ مِنَ الْخُاطب.

وأما قوله: ( حَسْبُكَ بِهِ فَارِسًا ) فَحَسْبُكَ مُبْتَدَأً ، « وبه » في موضع رفع به ، كأنك =

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل والصواب : فيصير ذلك أربعة آلاف وثمانمائة ذراع وهي حاصل ضرب ٣٦٠٠  $\times$   $\frac{1}{m}$  6 ذراع .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وهي عن القاموس المحيط . وحاشية الصبان على الأشموني ( ١٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود على الرطل .

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان ( در ) وقيل : لِلَّه دَرُّكَ مِنْ رَجُل معناه : لِلَّه خَيركَ وفِعَالُك .

قال أَيْرَا عَنِي : وَمِنَ المُنْصُوبِ عَلَى التَّمييز قَولُكَ : طِبْتُ بِهِ نَفْسًا وَضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا ، وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا ، وَهَذَا راقُودٌ خَلَّا . وَحَسْبُكَ بِهِ فَارِسًا ، وللّه دَرُكَ شُجَاعًا ، فَلَا بُدَّ فِي جَمِيعِ التَّمْيِيزِ مِنْ مَعْنَى مِنْ أَي : مِنْ شُجَاعٍ ، وَمِنْ فَارِسٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

= قلت : يَكْفِيكَ ، وَفَارِسًا إِنْ شِئتَ جَعَلْتَهُ حَالًا ، وإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ تَمْيِزًا ، فَإِنْ كَانَ حَالًا فَاللَّهُنَى : يَكْفِيكَ فِي حَالِ فُرُوسِيته ، وإِنْ كَانَ تَمْيِزًا فَالتقدير : يَكْفِيكَ مِنْ فَارسِ . قَالْمُغْنَى : يَكْفِيكَ فِي حَالِ فُرُوسِيته ، وإِنْ كَانَ تَمْيِزًا فَالتقدير : يَكْفِيكَ مِنْ فَارسِ . قال آبِنِ آكُنِ بَانِ فَا وَلَه : ( طِبْتُ بِهِ نَفْسًا وَضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا ) فَمِنْ مُمَيِز الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ كَمَا ذكرنا فاعل ( فِي ) المَعْنَى ، والأصل (١ ) : طَابَتْ نَفْسَى وَضَاقَ ذَرْعي ، فجعل الفعل للمتكلم ، فَصَارَ فِي الكَلَامَ إِبْهَامٌ ، فَمِيْزَ . ويدلك علَى أَنَّهُ فَا عَلَى أَنَّهُ فِي الكَامِل (٢ ) وهو :

١٢٤ - وَلَكِنَّ نَفْسِي لَمْ تَطِبْ لِعَشِيَرتِي وَطَابَتْ لَهُ نَفْسِي بِأَبِنَّاءِ قَحْطَانَ (٦)

وأجمع النحويون على أن مميز المفرد لا يتقدم عليه (<sup>٤)</sup> فلا تقول : لَهُ دِرْهَمًا عِشْرُونَ لأن العامل ضعيف ، والأصل عدم التقديم .

اب واختلفوا في تقديم مميز الجملة : فسيبويه لا يجيزه (°) ، فلا يقول : نَفْسًا طَابَ / زَيدٌ ، وحجته : أنه فاعل في المعنى والفاعل لا يتقدم ، وأجاز المبرد تقديمه وزعم أنه رأي المازني (<sup>۲)</sup> وأنشد :

١٢٥ - أَتَهْجُرُ سَلْمَى لِلْفِرَاقِ حَبِيتَهَا وَمَا كَانَ نَفْسًا بِالْفِرَاقِ تَطِيبُ (٧)

(١) لفظ والأصل تكرر بالأصل . (٢) انظر الكامل ( ١٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لرجل من بني أسد بن خزيمة قاله ضمن أبيات يمدح بها يحيى بن حيان أخا النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج وهو مالك . وهو في الكامل للمبرد ( ١٩٨/١ ) والغرة المخفية لابن الخباز ق (٤٧ ) ب وأتى به شاهدًا على كون التمييز في قوله : ( طبت به نفسًا ) فاعل في المعنى .

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك السيوطي في الهمع ( ٢٥٢/١ ) وابن مالك في التسهيل ( ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) نص عليه السيوطى في همع الهوامع (٢٥٢/١).

كما نص عليه سيبويه في الكتاب (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٦) نص عليه السيوطي في الهمع ونسبه إلى المبرد والمازني والكسائي والجرمي ( ٢٥٢/١) ونص عليه المبرد في المقتضب ( ٣٦/٣) وقال : « أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلًا ، وهذا رأي أبي عثمان المازني » ونص عليه ابن مالك في التسهيل ( ١١٥) .

<sup>(</sup>٧) ينسب البيت للمخبل السعدي ، وقيل : هو لأعشى همدان وقيل : هو لقيس بن الملوح العامري . =

.....

قَالَ أَبُو إِسْحَاق (١): الرِّوايَةُ: وَمَا كَانَ نَفْسِي ، فلا حجة إذن ، وإنْ صَحَّتِ الأُولَى: فَنَفْسًا خبر كان .

وقوله: ( وَلَاثِدَّ فِي جَمِيعِ التَّمْيِيزِ مِنْ مَعْنَى مِنْ) خطأً ؛ لَأَنَا لَا نقول: طَابَ زَيدٌ مِنْ نَفْسٍ ، وَلَا هُوَ أَخْسَنُ النَّاسِ مِنْ وَجْهِ (٢) ، وقد صرح ابن السراج بامتناع ذلك في ثلاثة مواضع من كتاب الأصول .

واستهوى قول ابن جني بعض الحمقى ؛ فزعم أَنَّ مُميزَ أَفْعَل التفضيل يصح دخول مِن عليه ، وقول ابن السراج متعين لاعتضاده بأن مميز الجملة وأفعل التفضيل لا يصح دخول « مِنْ » عليه ؛ لأنه فاعل في المعنى .

والحق ما قَالَهُ أَبُوِ عَلَي (٣) وجميع ما يفسر من المقادير والأعداد فَمِنْ تَدَخُلُ عَلَيهِ نحو قولك : مَا فِي السَّماءِ قَدْرُ رَاحَةٍ مِنَ السَّحَابِ ، وَلَي عِشْرُونَ مِنَ الدَّراَهِم ، وَللّه دَرُّهُ مِن الرِّجَالِ ، هَذَا كَلَامُهُ .

وإنما جاز دخولٌ « مِنْ » على ما ذكر ؛ لأنها أُجناس مبينة لمقادير مجملة ، والتبيين بعض معاني « مِنْ » .

<sup>=</sup> تطيب: تنبسط وتنشرح. والبيت في العيني ( ٢٣٥/٣) والخصائص ( ٣٨٤/٢) ، والإنصاف ( ٣٠٤/٦) - ٢٤٣) والكافية ( ٢٠٤/١) والأشباه والنظائر ( ٢٤٢/٢ – ٢٤٣) والكافية ( ٢٠٤/١) وابن يعيش ( ٢٠٤/٢) والأشموني ( ٢٦٦/١). وانظره في المرتجل لابن الخشاب ( ١٩٢) وأسرار العربية ( ١٧٩) وشرح الحماسة للمرزوقي ( ١٣٣٠/٣).

واستشهد به : على تقديم التمييز على عامله الفعل .

<sup>(</sup>١) نص عليه أبو على في الإيضاح لوحه (٣٥).

<sup>(</sup>٣) أشار إلى ذلك الأشموني في ( ١٣٤/٢ ، ١٣٥) وأضاف إلى مميز الجملة وأفعل التفضيل في امتناع دخول مِنْ عليه مميز العدد ، وذكر ذلك الشيخ خالد في التصريح في ( ٣٩٨/١ – ٣٩٩) .

<sup>(</sup>٣) نص عليه أبو على في الإيضاح (٢١٤) ط الرياض.

# ( الاستثناء )

قال أَيْنَجُنِيْ: ومعْنَى الاسْتَثْنَاءِ: أَنْ تَخْرِجَ شَيئًا مِمَّا أَدْخَلْتَ فِيهِ غَيْرَه ، أَو تُدْخِلَهُ فِيمَا أَخْرَجْتَ مِنْهُ غَيْرَه ، وَحَرْفُهَ المسْتَولِي عليه إلَّا ، وَتُشَبَّهُ بِهِ أَسْمَاءٌ وَأَفْعَالٌ وَحُرُوفٌ .

فَاْلَاسْمَاءُ: غَيرُ ، وَسُوِى . والأَفْعَالُ: لَيسَ ، وَلَا يَكُونُ ، وَعَدَا ، وحَاشَى ، وَالْأَسْمَاءُ: غَيرُ ، وَسُوِى . والأَفْعَالُ: لَيسَ ، وَلَا يَكُونُ ، وَعَدَا ، وحَاشَى ، وَاللّهُ وَخَلَا ، فَإِذَا اسْتَثْنَيتَ بِإِلّا مِنْ مُوجَبٍ ؛ كَان مَا بَعْدَهَا مَنْصُوبًا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، تَقُولُ: قَامَ القَوم إِلّا زَيدًا ، ورَأَيتُهُمْ إِلّا زَيدًا ، وَمَرَرْتُ بِهِمْ إِلّا زَيدًا ، فإن كَانِ مَا قَبْلَهَا غَيرَ مُوجَبٍ ؛ أَبْدَلِتَ مَا بَعْدَهَا مِنْهُ وَمَرَرْتُ بِهِمْ إِلّا زَيدًا ، فَمَا رَأَيتُ أَحَدًا إِلّا زَيدًا ، وَمَا مَرَرْتُ بِأَحَدِ إِلّا زَيد.

#### ( باب الاستثناء )

قال ٱبْرَاكِخُبَّارْ: وَهُوَ اسْتِفْعَالُ مِن ثَنَيتُ أَثْنِي إِذَا عَطَفْتَ ؛ وذلك لأنك إذا ذكرت المستثنى فقد عطفته عن الحكم الذي لغيره وتثنيته عنه .

(١) قال ابن مالك في تعريف المستثنى : هو المخرج تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بإلا ، أو ما بمعناها بشرط الفائدة التسهيل / ( ١٠١ ) . ••••••

= العرب عن أَنْ تَكُون منَها ، فَبَانَ أَنَّ الإخراج مِن الحكم لَا مِنَ المحكوم .

ومثال إدخال الشيء فيما خرج منه غيره : قولك : ( مَا ) <sup>(١)</sup> قَامَ اْلْقَومُ إِلَّا زَيدًا أَخْرَجْت زَيدًا من الحكم بنفي القيام المحكوم به على القوم <sup>(٢)</sup> .

والاستثناء معنى فلابد له من لفظ يدّلُّ بِهِ عليه ، وله كلم من الأسماء والأفعال والحروف ، فأصل كلِمِهِ « إلَّا » ، وذلك لوجهين : أحدهما : أنها تقع حيث لا يقع غيرها فتكون في المتصل والمنقطع ، وقد مثلناهما . و ( الثاني : أنها ) (٣) تجيء في تفريغ العامل كقولك : مَا قَامَ إلَّا زَيدٌ ، ويظهر فيما بعدها عمل الفعل الذي قبلها وغيرُ وسِوَى محمولتان عليها لما فيهما (٤) من معنى النفي ، وكذلك « لَيس » لأنها تنفي ما في الحال . وكذلك : لَا يَكُونُ ؛ لأنها مشفوعة بِلَا ، ولو أسقطت « لَا » مِنْها لم يجز الاستثناء بها .

« وعدا وحاشا وخلا » وإن كن واجبات في الظاهر معناهن المجاوزه ، وذلك من أنواع النفي فلأجل ذلك دخلن في باب الاستثناء . /

ولما كانت « إلّا » هي الأصل وجب أن تقدم فنقول ( $^{\circ}$ ): إذَا استثنيت بإلّا فَلَا (يخلو)  $^{(1)}$  من أن يكون ما قبلها محتاجًا إلى ما بعدها أو غير محتاج ، فإن كان محتاجًا ؛ فسيأتى ذكره ، وهو المسمى بتفريغ العامل . وإنْ كَانَ غَيرَ محتاج ؛ فلا يخلو من أن يكون الكلام موجبًا أو غير موجب ، فالموجب : الخبر الثابت كقولك : قامَ الْقَومُ ، وانطْلَقَ النَّاسُ ، فإذا استثنيت مِنْ هذا اسمًا لم يكن إلَّا مَنْصوبًا ، متصلًا كان المستثنى أو منقطعًا ، كقولك قَامَ القَومُ إلَّا زَيدًا ، وذَهَبَ الحَيُّ إلَّا إِبلَهُمْ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ومفهومه يقتضي إدخاله في القيام الذي نفى عن غيره .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . (٤) في الأصل فيها .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فتقول وهو تصحيف . (٦) زيادة يقتضيها السياق .

قال إنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا لَيسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا ؛ فَالنَّصْبُ هُوَ البَابُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . فإنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا لَيسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا ؛ فَالنَّصْبُ هُوَ البَابُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . فإنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا لَيسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا ؛ فَالنَّصْبُ هُوَ البَابُ عَلَى كُلِّ حَالٍ النَّابِغَةُ : تَقُولُ : مَا بِالدَّارِ أَحَدُ إلَّا وَتَدًا ، وَمَا مَرَرْتُ بِأَحَدِ إلَّا حِمَارًا . قَالَ النَّابِغَةُ : وَقَفْتُ فِيهَا أُصِيلَالًا أُسَائِلُهَا أَعْيَتْ جَوابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ وَقَفْتُ فِيهَا أُصِيلَالًا أُسَائِلُهَا أَعْيَتْ جَوابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ إلَّا وَقَفْتُ فِيهَا أُصِيلَالًا أُسَائِلُهَا وَالتَّوْيُ كَالْحُوضِ بِالمَظْلُومَةِ الجَلَدِ إلَّا وَالتَّوْيُ كَالْحُوضِ بِالمَظْلُومَةِ الجَلَدِ وَقَلْ النَّابِغَةِ اللَّوْلِ النَّابِغَةِ : فَوَلَ النَّابِغَةِ : فَولَ النَّابِغَةِ : فَولَ النَّابِغَةِ : وَذَلِكَ فِي لُغَةِ بِنِي تَمِيمٍ ، وَيُنْشِدُونَ قُولَ النَّابِغَةِ : « إلَّا أَوَارِيَّ » بِالرَّفْع . « إلَّا أَوَارِيَّ » بِالرَّفْع .

قال آبر آلخُبُاز: واختلف في ناصبه ، فذهب سيبويه (١) ومن تابعه من البصريين إلى أنه منصوب بالفِعْل الذى قبله أو معنى الفعل بتوسط إلا ، وهي والواو التي في باب المفعول معه (٢) نظيرتان ؛ لأن كل واحدة منهما تعدى الفعل الذى قبلها إلى الاسم الذى بعدها مع ظهور النصب فيه ، وحجة (٣) سيبويه أنك لو أسقطت إلّا لكان الفعل غير مقتض للاسم ولا واصلا إليه .

وذهب أبو العباس المبرد (<sup>4)</sup> إلى أنَّ « إلا » بمعنى استثنى ، ويفسد قوله أن معانى الحروف لا تعمل . وذهب الفراء <sup>(6)</sup> إلى أنَّ الأصل : قَامَ الْقَومُ إِنَّ لَا زَيدًا ، فالنصب بإنَّ ، والنَّقْئِ « بِلَا » وهذا تحكم ، ويفسده أن الإفراد أصل التركيب . وذهب الكسائي <sup>(7)</sup> إلى أنَّ الأصل : قَامَ القَوم إلَّا أَنَّ زَيدًا لَمْ يَقُمْ ، ويفسده ثلاثة أوجه : الإضمار : وهو على خلاف الأصل .

 <sup>(</sup>١) نص عليه في الكتاب ( ٣٦٩/١) كما نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٢٤/١) وذكر أنه أيضًا
 للسيرافي والفارسي وابن الباذش .

<sup>(</sup>٢) في الأصل منه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وحجته وهو لا يتناسب مع ذكر سيبويه بعده .

<sup>(</sup>٤) نص على ذلك المبرد في المقتضب ( ٤/ ٣٩٠) كما نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٢٤/١) وابن مالك في التسهيل ( ١٠١) .

<sup>(</sup>٥) نص على ذلك السيوطي في الهمع ( ٢٢٤/١ ) وابن مالك في التسهيل ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الهمع ( ٢٢٤/١ ) والتسهيل لابن مالك ( ١٠١ ) .

1/77

وإغْمَالُ أَنَّ مضمرة وهي عامل ضعيف . وحذف الحرف وهو على خلاف الأصل .

وتحتمل هذه المذاهب أكثر من هذا القول ، ولكن لا يليق بهذا المختصر . فأما ما أنشده أبو على من قول الشاعر (١) : /

١٢٦ - وبَالصَّرِيمَة مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ عَافٍ تَغَيَّرَ إِلَّا النَّوْيُ وَالْوَتِدُ (٢)

فإنما رفعه ؛ لأنه حَمَلَهُ على المُعْنَى ؛ لأنه لما استَثْنَاه من ضمير المنزل في تغَيَّر دل على أنه لم يتغير فكأنه قال: لم يتغير النؤى والوتد.

فإن قلت : فَلِمَ لَا يجوز الإِبدال في الموجب فتقول : قَامَ القَومُ إِلَّا زَيدٌ ؟

قلت: لفساد المعنى ؛ لأن قولك: قَامَ القَوم إلَّا زَيدٌ نَقِيضٌ قَولِكَ: مَا قَامَ الْقَومُ إِلَّا زَيدٌ ، والنفي يدل على نفي القيام عن القوم مجتمعين ومفترقين ، فينبغي أن يكون نقيضه إثباتًا لقيامهم مجتمعين ومفترقين وهو محال ؛ لأنه جمع بين ضدين ، وفي النفي لا يلزم ذلك ، ألا ترى أنك تقول: هَذَا الثوب لا أَسْوَد ولا أَيْيض ، لجواز أن يكون أحمر ، ولا تقول: هَذَا الثّوبُ أَسُودُ وأَيْيَضُ ؛ لأنه جمع بين السَّوَاد والبيّاضِ ، وهو محال ؟ .

ولا فرق بين أن يكون المستثنى منه في الواجب مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا كقولك : قَامَ الْقَومُ إِلَّا زَيدًا ، ورَأَيتُهُمْ إِلَّا زَيدًا ، وَمَرَرْتُ بِهِمْ إِلَّا زَيدًا ، ينصب المستثنى على كل حال ؛ لأن البدل ممتنع لما ذكرنا .

فإنْ كَانَ ما قبلها غير موجب وهو استفهام أو نهي أو نفي ؛ فلا يخلو المستثنى [ مِنْ ] (تا) أن يكون من جنس المستثنى منه ، أو من غير جنسه ، فإنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ : أبدلته من المستثنى منه ، فرفعته بعد المرفوع كقولك : مَا قَامَ أَحَدُّ إِلَّا زَيد ، =

<sup>(</sup>١) القائل هو الأخطل .

<sup>(</sup>٢) الصريمة قطعة ضخمة من الرمل تنصرم على سائر الرمال . خَلَق : بال ، عاف : دارس ، النؤى : الحاجز حول الحيمة ، وفي الصحاح : النؤى حفرة حول الحباء لئلا يدخله ماء المطر ، الوتد : مأرز في الحائط أو الأرض من الحشب . والبيت في الديوان ( ١١٤ ) . ورواية الديوان : « وبالصريمة منها » . وانظر المغني لابن هشام ( ٢٧٦/١ ) . وشرح الأشموني ( ٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

= ونصبته بعد المنصوب كقولك : مَا رَأَيتُ أَحَدًا إِلَّا زَيدًا ، وجررته بعد المجرور ، كقولك : مَا مَرَرْتُ بِأَحَدِ إِلَّا زَيدٍ ، فهذا بدلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ (١) ، والدليل على أنه بَدَلُ صِحَّةُ وقَوْعِهِ مَوقِعَ الأَوَّل ؛ لأنه يصح أن تقول : مَا قَامَ إِلَّا زَيدٌ ومَا رَأَيتُ إِلَّا زَيدًا ، وَمَا مَرَرْتُ إِلَّا بزَيد .

٥٥/ب ورد الفَراء والكسائي على سيبويه تسمية هذا / بَدَلا (٢) ، قالوا : إِذَا قلنا : مَا قَامَ أَحَدٌ إِلاَّ زَيدٌ فَالفعل منفي عن أَحَدٍ ، ومثبت لِزَيدٍ ، فَكَيفَ يَكُونُ بَدَلًا مِنْهُ ؟ وأجاب (٣) أصحابنا : بِأَنَّهُ يجوز أن يختلف التابع والمتبوع في الإثبات والنفي كقولنا : مَرَرْتُ بَرجُلٍ لَا كَرِيمٍ وَلَا شُجَاعٍ ، ويجوز النصب ، فتقول :مَا قَامَ أَحَدٌ إِلّا زَيدًا ، وما مَرَرْتُ بأَحَدِ إِلّا زَيدًا ، فإذا قُلْتَ : مَا رَأَيتُ أَحَدًا إِلّا زَيدًا ؛ كان نصبه من وجهين : البدل ، والاستثناء ، ويظهر أثر الوجهين في مسألة ، وهي : ما أَعْطَيتُ النَّاسَ دِرْهَمًا إلَّا زَيدًا دَانِقًا ، تجوز في البدل وتمتنع في الاستثناء . قال أبو علي في تعليل النصب (٤) : «لأن الكلام قد تم ها هنا في النفي كما تم في الإيجاب » .

والإبدال أجود من النصب نوجهين : أحدهما : أن المعنى واحد في النصب والبدل ، وفي الإبدال مُشَاكَلَةٌ بين إعراب المستثنى وإعراب المستثنى منه . الثاني : أنَّ سِتَّةً من القُرَّاء قَرَأُوا : ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ( ْ ) ﴾ بالرفع (٦) ولم يقرأ بالنَّصْب (٧) إلَّا عَبْدُ الله ابِنْ عَامِر (٨) .

وإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فللعرب فيه لغتان : أمَّا أَهْلُ الحِجَازِ فينصبون =

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ( ٢٢٤/١ ) والأشموني ( ٩٧/٢ ) وانظر الارتشاف ق ( ٢٢١ ) أ .

<sup>(</sup>٢) ذكر الأشموني أن الذي اعترض على مذهب البصريين هو أبو العباس ثعلب ( ٩٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وأجاز ، وما أثبتناه هو ما يتناسب مع السياق . وذكر الأشموني أن الذى أجاب على ذلك
 هو السيرافي ( ٩٨/٢ ) من الأشموني .

<sup>(</sup>٤) انظر الإيضاح لوحة ( ٣٦ ) مصورة الدار رقم ( ١٩٧٩ ) نحو .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان في البحر المحيط ( ٢٨٥/٣ ) : وبالرفع قرأ الجمهور .

<sup>(</sup>٧) وقال أيضًا في (٣/٣٥) وقرأ أبي وابن أبي إسحاق وابن عامر وعيسي بن عمر ﴿ إِلا قليلًا ﴾ بالنصب.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك وهو من التابعين توفي سنة ( ١١٨هـ ) بدمشق .

.....

لا غير ، فيقولون : مَا بِالدَّارِ أَحَدُّ إلا وَتَدا ، وَمَا مَرَرْتُ بِأَحَدِ إِلَّا حِمَارًا . قَالَ النَّابِغة :
 ١٢٧ - وَقَفْتُ فيها أُصَيلَالاً أُسَائِلُهَا عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَد إلَّا أُوارِى لأَيَامَا أَبِيَّنُها والنَّوْى كَالحَوضِ بِالمَظلومة الجَلَدِ (١)

أُصَيلالُ : جمع أَصِيل ، والأَصِيل بِعد العَشَى ، وعَيَّت أَصَله عييت . فَأَدْغِمَتْ ، وجوابًا : منصوب على حذف الجر ، أي : عَيَّتْ بِجَوَابٍ ، ويجوز أن يكون تمييزًا . والرَّبْعُ : مَنْزِلُ القَوم في / الرَّبيع ، استعمل في كل مَنْزِل ، والأَوَارِيُّ : وَاحِدُهَا ١/٦٣ آريُّ ، واللَّأْيُّ : البُطْء يقال : التأى أَمْرهُ : أي أبطأ ، ومَا : زَائِدة ، والنُّوىُ : حَفِيرهُ تُحُفَّرُ حول البَيَتْ تَمْنَعُ المَطَرَ مِنْهِ ، والمَظْلُومَةُ : الأَرضُ المَحْفُورة ، والجَلدَ : الصَّلْبَة . والمُرادُ : أَنَّه نَصَبَ الأَوَارِيُّ ، لأَنَّها ليسَتْ مِنْ جِنْسِ أَحَدٍ .

فإن قلت : فإذا كان المستثنى ليس من جنس الأول فما فائدة ذكره ؟

قلت : فائدته إثبات معنى ممكن الوجود ، تذهب نفس السامع إلى تجويزه ، أَلَا ترى أنه إذا قال : مَا مِرَرْتُ بِأَحَدٍ أَجَازِ السامع أن يكون قد مر بِحِمَارٍ ، لأنه لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي مروره عن الأَحَدِينَ نَفْيُهِ عَنِ الحَمِيرِ .

وقال عبد القاهر <sup>(۱)</sup> : الاستثناء المنقطع مشبه بالعطف ؛ لأن لك عطف الشيء علَى مَا لَيسَ مِنْ جِنْسِهِ ، كقولك : جَاءَنِي رَجَلٌ لَا حِمَارٌ ، فَشَبِّهَتْ إِلَّا بِلَا ؛ لأَنَّ الاستثناء والنفى متقاربان <sup>(۱)</sup> .

ويجوز البدل في لغة بني تميم فقيل : مَا مَرَرْتُ بِأَحَدِ إِلَّا حِمَارٍ وينشدون بيت النَابِغة : « إِلَّا أَوَارِيُّ » بالرفع . قال الراجز <sup>(ئ)</sup> :

<sup>(</sup>١) ورواية الفراء :

<sup>\*</sup> إلا أوارى ما إنْ لَا أَبَيَتُهَا \*

والبيت في ديوان النابغة (١٧) والكتاب (٣٦٤/١) والخزانة (٢٥/٢ – ١٢٩) ، ومعاني القرآن (البيت في ديوان النابغة (١٧) والكتاب (٤٨٠/١) والبن يعيش (٢٠/١) والعيني (٤٨٠/١) وشرح المعلقات للزوزني (١٩٦) والتمام (١٦٠) وشرح القصائد السبع (٢٤٢) والمقتضب (٤١٤/٤) والأصول (٢٤٢) .

 <sup>(</sup>٢) لعله عبد القاهر النحوي الحلبي الشاعر أبو الفرج المعروف بالوأواء من حذاق النحويين ، مات
 (١٥٥هـ)

<sup>(</sup>٣) في الأصل مقاربان . (٤) هو جران العود واسمه العامر بن الحرث .

المسوغ الإبدال أمران نوعان (٢): أحدهما: قاله أبو عثمان المازني: وهو أنه إذا ومسوغ الإبدال أمران نوعان (٢): أحدهما: قاله أبو عثمان المازني: وهو أنه إذا قال مَا مَرَرْتُ بِأَحَدِ إلا حِمَارِ قصد نفي المرور عن النوعين، فغلب الأحدين فعبر بلفظهم عنهم وعن غيرهم، كما قال تعالى: ﴿ فَيِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ (٣) فعبر بلفظ العقلاء عنهم وعن غيرهم. والثاني أن الحمار بالنسبة إلى غيره [ من الأحدين مثلهم في الحكم ] (٤) وهذا كقول العرب: «عِتَابُكَ السَّيفُ » (٥) ومِنْهُ قَولُ أَبِي ذُورًيب:

١٣٠ - فَإِنْ ثُمْسِ فِي قَبْرِ بِرَهْوَةَ ثَاوِيًا أَنِيسُكَ أَصْدَاءُ الْقُبُورِ تَصِيحُ
 جَعَلَ الْأَصْدَاءَ أَنِيسَةً ؛ لأَنهن أنيس الموتنى ، كما أنَّ الأَحْيَاءَ أنيسٌ لِلأَحَياءَ .

<sup>(</sup>۱) اليعافير جمع يعفور وهو الظبي الذي لونه كلون العفر وهو التراب ، وقيل : اليعفور : ولد البقرة الوحشية . العيس : الإبل تضرب إلى الصفرة ، وقيل : الإبل البيض مع شقرة يسيرة . والبيت في الكتاب ( ١٣٣/١ ، ٣٦٥ ) والمقاصد النحوية ( ١٠٧/٣ ) والأشموني ( ٢٢٩/١ ) ، وابن يعيش ( ٨٠/٢ ) والحزانة ( ١٩٧/٤ ) - ومجالس ثعلب ( ٣١٦ ، ٤٥٢ ) ومعاني القرآن ، للفراء ( ٤٧٩/١ ) ط الدار . واستشهد به على رفع اليَعَافِيرِ والعِيسِ على الإبدال من أنيس .

 <sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ خالد في التصريح ( ٣٥٣/١) كلاما منسوبًا إلى سيبويه قريبًا جدًّا من هذين الوجهين .
 (٣) سورة النور من الآية ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ، وهي مستوحاة من كلام الشيخ خالد في التصريح ( ٣٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ يس في حاشيته على التصريح تعليقًا على الوجه الثاني : إن المثال من أقسام إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، وهو نوع بديع يسمى عند القوم بالتنويع ( ٣٥٣/١ في حاشية يس) .

 <sup>(</sup>٦) الرهوة هنا : عقبة بمكان معروف ، ثاويًا : مقيمًا إقامة دائمة ، الصدى : طائر ، والجمع أصداء .
 والبيت في ديوان الهذليين ( ١١٦/١ ) وروايته :

<sup>\*</sup> فَإِنْ تَمْسَى فَي رَمْسَ بَرَهُوةَ ثَاوِياً \*

وهو في اللسان ( رها ) وسيبويه ( ٣٦٤/١ ) وفي قواعد المطارحة ( ١٥٣ ) ومعجم البلدان ( رهوة ) والخزانة ( ٣/٢ ) والغرة المخفية لابن الخباز ق ( ٥ ) ب . واستشهد به على مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، وذلك على طريق التخييل .

قَالَ الْرَبَجُنِيُّ : فَإِنْ تَقَدَّمَ المُسْتَثْنَى ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا النَّصْبُ ، تَقُولُ : مَا قَامَ إِلَّا زَيدًا أَحَدٌ ، وَمَا مَرَرْتُ إِلَّا زَيدًا بِأَحَدٍ ، قَالَ الْكُميت / : مَا مَرَرْتُ إِلَّا زَيدًا بِأَحَدٍ ، قَالَ الْكُميت / :

فَمَالِيَ إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شِيَعَةٌ وَمَالِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ فَوَالِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ فَإِنْ فَرَّغْتَ الْعَامِلَ قَبْلَ إِلَا عَمِلَ فِيمَا بَعْدَهَا لَا غَير ، تَقُولُ : مَا قَامَ إِلَّا زَيدٌ ، وَمَا رَأَيتُ إِلَّا زَيدًا ؛ فَتَرْفَعُه بِفِعْلِهِ ، وتَنْصِبُه بِوُقُوعِ الْفِعْلِ عَلَيه .

قال آبر آلخَبُّاز : ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ، كما / جاز تقديم ١٦٣ب المفعول على الفاعل ؛ لأن التقديم توسع في الكلام ، وسبب لإقامة الأوزان والقوافي والأسجاع ، تقول : مَا قَامَ أَحَدٌ إلَّا زَيدٌ ، فيجوز فيه الإبدَالُ والنَّصبُ كما ذكرنا ، فَإِذَا وَلاَّسجاع ، تقول : مَا قامَ إلَّا زَيدًا أَحَدٌ ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا النَّصْبُ ، مرفوعًا كان مع التأخير أو منصوبًا أو مجرورًا : قال أبو علي سَهِينَهُ (١) في تعليل ذلك : « لأن البدل الذي كان يجوز في قولك : مَا قَامَ اَحَدُ إلَّا زَيدٌ ؛ قد بطل بتقديم الَّذي كان يكون بدلا على المبدل منه ، فبقي النصب على أصل الاستثناء ، ولم يجز غيره ، » قال الكميت :

١٣١ - فَمَالِيَ إِلَّا آل أَحْمَدَ شِيعَة وَمَالِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقّ مَذْهَبُ (٢) والاصل: مَالِي شِيعَةٌ إِلَّا آل أَحْمَدَ ، ومالي مذْهَبٌ إِلَّا مَذْهَبُ الحَقّ ، فَلَمَّا قدمته

نصَبْتَه . وقال الشاعر (۱) : المُنْ عِظَامُه وَلَمْ يَكُ إِلَّا غَالْبًا مَيِّتٌ يقْرِي (١) المُنْ عِظَامُه وَلَمْ يَكُ إِلَّا غَالْبًا مَيِّتٌ يقْرِي (١)

المشعب : الطريق – مشعب الحق : طريقه الفارق بين الحق والباطل . والبيت في ديوان الهاشميات (٣٩) وفي الجرجاوي والعدوي (١٧٠/١ ) والكامل للمبرد ( ٣٩٣١ ) والأشموني ( ٢٣٠/١ ) وابن يعيش ( ٧٩/٢ ) ومجالس ثعلب ( ٤٩) ) .

وروى : بقبر امرئ تقرى المئين عظامه ولم يك إلا غالبًا مَيِّتُ القَبْر

 <sup>(</sup>١) نص على ذلك أبو علي في الإيضاح لوحة (٣٦) مصورة دار الكتب رقم (١٩٧٩) نحو .
 (٢) شيعة : أولياء ومناصرون ، ورواية الديوان :

<sup>\*</sup> ومالي إلا مَشْعَبَ الحَقِّ مَشْعَبٌ \*

<sup>(</sup>٣) هو رجل من بني منقر اسمه لهذم .

<sup>(</sup>٤) تقري: تجمع، والبيت في الكامل ( ٢٩٢/١ ) قال: « ومنهم مكاتب لبني منقر ظلع بمكاتبته فأتى قبر غالب فاستجار به، وأخذ منه حصيات فشدهن في عمامته ثم أتى الفرزدق فأخبره خبره، وقال: إني قلت شعرًا، فقال: هاته، فأنشد هذا البيت مع آخرين، فقال له الفرزدق: ما اسمك؟ قال: لهذم، قال: يا لهذم حكمك مسمطًا، والبيت أيضًا في قواعد المطارحة ( ١٥٤).

.....

مِسألة : تَقُولُ : مَا قامَ إلا زَيدًا أَحَدٌ إلَّا أَخُولُ ، فتنصب زيدًا ؛ لأنه مستثنى مقدم ، وترفع أَخُوكَ ؛ لأنك تجعله بدلًا ، فإذا قدمته نصبته ، تقول : مَا قَامَ إلَّا زَيدًا إلَّا أَخَاكَ أَحَدٌ .

فإن عطفت على المستثنى المتقدم اسما قبل المستثنى منه وجب نصبه ، كقولك مَالِيَ إِلَّا أَبَاكَ وَبِشْرًا صَدِيقٌ ، فإن كان المعطوف بعد (١) المستثنى منه جاز فيه الرفع والنصب تقول : مَالِي إِلَّا أَبَاكَ صَدِيقٌ وبشْرٌ وبِشْرًا ؛ فالرفع : لأنه قد وقع في موضع لو كان فيه ما عطف عليه لكان مرفوعًا . والنصب : لأن الذي عطف عليه منصوب .

فإن فرغت العامل قبل إلا كان عاملًا فيما بعدها معها كما يعمل فيه لو المراز سقطت ، وهذه (۱) حقيقة التفريغ / وهو أَنْ (۱) تجعل إلّا سبيتلا كما قبلها على مَا بَعْدَهَا . ولَك أن توسطها بين شيئين أحدهما : مفتقر للآخر ، قال الله على : ﴿ هَلْ وَمِمَ آمَرُنَا إِلّا وَحِدَدُ ﴾ (۱) فوسطها بين المبتدأ والخبر ، وقال تعالى : ﴿ هَلْ يُهَلّكُ إِلّا الْقَوْمُ الظّلِمُونَ ﴾ (۱) فوسطها بين الذي لم يسم فاعله وبين المفعول . وقال تعالى : ﴿ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا اَتَهُوا ﴾ (۱) فوسطها بين خبر كان واسمها . وقال تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ المُرْسَانِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً ﴾ (۱) فوسطها بين الحال وصاحبها . وقال ذو الرمة :

١٣٣ – كَأَنَّهَا جَمَلٌ وَهم ومَا بَقِيَتْ إِلَّا النَّحِيَرَةُ والأَلْوَاحُ واْلعَصَبُ (^) وهذا كثير . وإذا قلت : مَا قَامَ إِلَّا زَيدٌ ، وما رأَيتُ إلا زَيدًا ، فَزيَدٌ في الموضعين مرفوع =

<sup>=</sup> والشاهد فيه : وجوب نصب المستثنى لتقدمه على المستثنى منه .

<sup>(</sup>١) في الأصل / قبل . (٢) في الأصل : وهذا .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : أن لا .
 (٤) سورة القمر من الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية ( ٤٧ ) . (٦) سورة الجاثية من الآية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام من الآية ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>A) كأنها جمل وهم: هو الذكر من الإبل أعظم خلقًا من الأنثى . الوهم: العظيم الخلق ، النحيزة: الطبيعة ، الألواح: العظام العريضة ، العصب: أطناب مفاصل الحيوان . يقول: قد كانت قبل ذلك أضخم فبراها السفر ، وهو في ديوان ذي الرمة تحقيق كارليل ط (١٩١٩) ص ( A ) وفي طبعة بيروت (١٩١٩) ص ( ١٤) والسمط ( ٢٠٢/١) .

واستشهد به على توسط أداة الاستثناء بين الفعل والفاعل .

قال أَثِرَجُ ثَيْنَ: وأَمَّا غَيرُ فَإِعْرَائِهَا في نَفْسِهَا إِعْرَابُ الاَسْمِ الوَاقِعِ بَعْدَ ﴿ إِلَّا ﴾ وَمَا بَعْدَهَا مَجْرور بِإضَافَتِهَا إِلَيه ، تَقُولُ : قَامَ الْقَومُ غَير زَيدٍ . كَمَا تَقُولُ : إِلَّا زَيدً ، ومَا بِالدَّارِ أَحَدُّ غَيرَ زَيدٍ ، كَمَا تَقُولُ : إِلَّا زَيدٌ ، ومَا بِالدَّارِ أَحَدُّ غَيرَ زَيدٍ ، كَمَا تَقُولُ : إِلَّا زَيدٌ ، ومَا بِالدَّارِ أَحَدُّ غَيرَ زَيدٍ كَمَا تَقُولُ : إِلَّا زَيدًا .

وأما سوى : فَمَنْصُوْبَةٌ عَلَى الظَّرَفِ ، وَمَا بَعْدَهَا مَجْرُور بِإِضَافَتِهَا إِلَيهِ تَقُولُ : قَامَ الْقَومُ سُوَى أَبِيكَ ، وَمَا رَأَيتَ أَحَدًا سِوَى أَخِيكَ .

وأما لَيسَ ، ولَا يَكُون ، وعَدَا : فَمَا بَعْدَهَنَّ مَنْصُوبُ أَبَدًا تَقُولُ : قَامَ القَومُ لَيسَ زَيدًا . وانْطَلَقُوا لَا يَكُونُ بَكْرًا ، وَذَهَبُوا عَدَا جَعْفَرًا .

بالفعل الذي قبله ، ومنصوب به ، ولا يكون بدلًا ؛ لأنك لم تذكر اسمًا غَير زَيدٍ فتبدله منه ، وإذا قلت : ما مَرَرْتُ إلَّا بِزَيدٍ ، فالباء متعلقة بمررت . ولا يجوز مَا قَامَ إلَّا زَيدًا ، بالنصب ؛ لأن الفعل لم يستوف الفاعل ، وجاء منصوبًا في الشعر وهو رديء قال (١) :

١٣٤ - يُطَالِبُنِي عَمِّي ثَمَانِينَ نَاقَةً وَمَا لِيَ يَاعَفُرْاَءُ إِلَّا ثَمَانِيا (٣) وهذا على حذف المستثنى منه ، أَي : وما لي يا عفراء إبلٌ أَو نُوقٌ ؛ لأن سياق الكلام يدل عليه .

قال آبر آنخُبَّاز : وأما غير : فقد ذكرنا وجه شبهها بِإلَّا فإذَا استثنيت بها جررت ما بعدها بإضافتها إليه ، فلم يبق سبيل إلى ظهور الإعراب فيه كما ظهر في المستثنى بإلا ، فأقاموا غيرا مقامه ، فحيث يجب نصب المستثنى يجب نصب غير ، وحيث يجوز الإبْدَال والنصب فيه يجوزان فيها ، وحيث يفرغ العامل ويعمل فيما بعد إلا يعمل في غَير ، تقول : قَامَ القَومُ / غَيرَ زَيدٍ ، فتنصب ؛ لأنَّك لو جِئت بِإلَّا لقلت : ١٦٤ب قَامَ القَومُ النصبين : أنَّ زَيدًا مُنْتَصِبٌ بتوسط إلا بَينَهُ وبين =

<sup>(</sup>١) القائل : هو عروة بن حزام العذري .

<sup>(</sup>٢) عفراء : اسم محبوبة الشاعر . والبيت في الخزانة ( ٣١/٢ ) وقواعد المطارحة ( ١٤٨ ) والنوادر للقالي ( ١٦٢ ) . وشرح الدرة الألفية لابن القواس ق ( ٩١ ) – أ .

وروي : يكلفني عمي ثمانين بكرة وما لي يا عفراء إلا ثمان وروي : يكلفني عمي ثمانين ناقة وما لي والرحمن غير ثمان

والشاهد فيه : نصب المستثنى في الاستثناء المفرغ ضرورة وهو قبيح ، وخرج على حذف المستثنى منه .

باب الاستثناء \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## = الفعل، وغير منصوبة بالفعل بلا متوسط.

وسألت شيخنا تَغْيَلَهُ مِن أَيِّ المنصوبات هي ؟ فقال : مُشَبَّهَةٌ بِالظَّرْف ؛ لإبهامِها فلذلك عمل فيها الفعل غير المتعدي . ولا يجوز أن تقول : غير زيدٍ قَامَ الْقَومُ كَمَا (لَا) (١) تَقُولُ : إلَّا زَيدًا قَامَ القَومُ ، لتقديم المستثنى على العامل . وتَقُولُ : مَا قَامَ أَحَدٌ غِيرُ زَيدٍ وغيرَ زَيدٍ ، كَمَا تَقُولُ : مَا قَامَ أَحَدٌ إلَّا زَيدًا وإلَّا زَيدٌ ؛ لأنه موضع يجوز فيه الأمران .

وتقول : مَا بِالدَّارِ أَحَدٌ غَيرَ وَتَدِ ، فتنصبها في لغة أهل الحجاز لَا غَير ، ويجوز (٢) البدل في لغة بني تميم ؛ لأن المستثنى منقطع . وتقول : مَا قَامَ غَيرُ زَيدٍ ، وَمَا رَأَيتُ إِلَّا زَيدًا .

وليس من ضرورة غير أن تكون للاستثناء في كل موضع ؛ لأنها تقع حيث لا تقع « إلا » ولو كانت استثناء لم تقع إلا حيث تَقَعُ إلا ، ألا ترى أنك تقول : جَاءَنِي غَيرُ زَيدٍ ، ورأَيتُ غَيرَ زَيدٍ (٣) وَمَرَوْتُ بِرَجُلِ غَيرِكَ (٤) وهذا كله ليس من مواضع «إلا » ؟ فإذَا قلت : جَاءَنِي غَيرُ زَيدٍ ، فَالْتُعارَفُ في مخاطبات الناس أَنَّ مواضع «الله » وإذَا قلت : جَاءَنِي غيرُ زَيدٍ ، والذي تقتضيه اللغة عدم الامتناع ، لأن إثبات الحكم لشيء لا يوجب نفيه عمًا عداه ، ألا ترى أنك إذا قلت : أهل مكة يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ؛ لم يوجب ذلك الإثبات نفي الحكم بالأمرين عن أهل بغداد ؟ ثم أبلغ ما في غير أن تكون بمعنى ضِدٌ . وأنت لو قلت : جاءني ضِدٌ زَيدٍ لم يوجب ذلك عَدَمَ مَجِيءٍ زَيد .

وأما سِوى ففيها أَربَعُ لغات : سِوَى كَمِعًا ، وسُوَى كَهُدى ، وسَواءَ كَبَقَاء ، ١٦٥ وسِواء كَجَقَاء ، ١٦٥ وسِوَاء كَجِدَارٍ (٥) وهي منصوبة / على الظرفية (٦) . والعامل فيها ما قبلها ، واستدل =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) في الأصل ويجيز .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ خالد في التصريح ( ٣٦٢/١ ) - وتفارق غَيرُ إلا في خمس مسائل : ...... الثالثة : أنه يجوز أن يقال : قام غيرُ زيد ، ولا يجوز : قام إلا زيد .

<sup>(</sup>٤) يجوز مجيء غير صفة ، قال الشيخ خالد ( ٣٦١/١ ) : يجوز أن يقال : عندي درهم غَيرُ جيد ، على الصَّفة ويمتنع عندي دِرْهَمٌ إلَّا جَيُّدٌ . وأشار إلى ذلك الصبان في حاشيته على الأشموني ص ٢ / . ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس ( سواء ) . (٦) انظر حاشية يس والتصريح ( ٣٦٢/١ ) .

= النحويون على ظرفيتها بأن الموصول يوصل بها (١) كقولك : الَّذِي سِوَى زَيدٍ عِنْدَكَ ، والبصريون لا يجيزون عنْدَكَ ، والبصريون لا يجيزون نقلها عن الظرفية إلَّا في الشعر ، كقول الأعشى :

٥٣٥ - تَجَانَفُ عَنْ جَوِّ اليَمَامَةِ نَاقَتِي وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسَوائِيكَا (٢)

وأجازه الكوفيون في غير الشَعر (٣) . والفرق بين قولك : مررت بِرَجُل غَيرِكَ ، وين قولك : مررت بِرَجُل غَيرِكَ ، وأَنَّ وبين قولك : مررت بِرَجُل سِوَاكَ : أَنَّ غَيرًا تُفِيدُ أَنَّ الممرور بِهِ لَيسَ المُخَاطب ، وأَنَّ سَواء تفيد أن الممرور به يغني مَغْنَاه المُخَاطَبُ وَيَسدُّ مَسدَّهُ ، ذكره أبو سعيد (١) .

وأما لَيسَ ولَا يَكُونُ وعَداً: فما بعدهن منصوب علَى كُلّ حال ، تقول : قَامَ الْقَومُ لَيسَ زيدًا ، وانطَلقوا لَا يكونُ بَكْرًا ، وذهبُوا عَدَا جَعْفَرًا . والفَرْقُ بَينَ عَدَا وبينهما : أن المنصوب بعد عَدَا مفعول به ، والمنصوب بعدهما خَبَر من بَابَ كَانَ ، وفي عدا فَاعِلُ مُضْمَر ، وفي لَيس ولَا يَكُونُ اسْمُ مُضْمَر ، والمعنى : عَدَا بَعْضُهُمْ وليسَ بَعْضُهُمْ وَلا يَكُونُ الشَّم مُضْمَر الا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، لأنه كناية عن بعض وهو مذكر مفرد .

مسألة : لا يجوز تقديم المستثنى على ليس ولا يكون ولا عدا ؛ لأنهن جرين مجرى إلا ولا يقدم المستثنى بها عليها .

ولا يجوز طرح « لا » مِنْ لَا يَكُون لذهاب النفي ، وإذا قلت : انْطَلَقُوا لَا يكون =

<sup>(</sup>١) الأشموني ( ١٠٨/٢ ) وهو مذهب سيبويه والخليل وجمهور البصريين .

<sup>(</sup>٢) تجانف: تميل - جو اليمامة: اسم لناحية اليمامة، واليمامة: القرية التي قصبتها حجر، كان اسمها فيما خلا جوا فسميت باسم هذه الجارية لكثرة ما أضيف إليها.

والبيت في الديوان ( ۸۹) رقم ( ۱۱) والكتاب لسيبويه ( ۱۳/۱ ، ۲۰۳ ) والأشباه والنظائر ( ٦٦/٣ ) والأشباه والنظائر ( ٦٦/٣ ) والخزانة ( ٥٩/٢ ) والمقصور والممدود لابن ولاد ( ٥٤ ) والإنصاف ( ١٨٥٠ ) والمخصص ( ١٥٠/١ ) والكامل للمبرد ( ٢٥٥/٢ ) والمحتسب ( ١٥٠/٢ ). والشاهد فيه محروج سوى عن الظرفية لضرورة الشعر .

<sup>(</sup>٣) التصريح ( ٣٦٢/١ ) ونسبه إلى المطرزي .

<sup>(</sup>٤) انظر السيرافي ( ١٢١١/٢ ) ب ، ( ١٢٥/٢ ) وقد نقل عنه ذلك ابن الحباز في الغرة ق ( ٥ ) ب فقال : « تقول : مررت برجل غَيرِكَ ، أَي لَيس إيَّاكَ ، وكذا معنى سوى ، وفرق بينهما أبو سعيد فقال : إِذَا قُلْتَ : مررت برجل سِوَاك ، فمعناه : مررت برجل سَدَّ مَسَدَّكُ ويقُوم مَقامك » .

قال الرَّجُبِّتِيْ : وَأَمَّا خَلَا وَحَاشَا : فَيكُونَانِ فِعْلَينِ فَيَنْصِبَانِ ، ويَكُونَانَ حَرْفَينِ فَيَجُرَّانِ تَقُولُ : قَامَ الْقَومَ خَلَا زَيد ، وَخَلَا زَيدًا ، وَحَاشَى عَمْرُو ، وَحَاشَى عَمْرُو ، وَحَاشَى عَمْرًا . قَالَ الشَّاعِرُ :

حَاشَى أَبِي ثَوبَانَ إِنَّ بِه ضِنَّا علَى المَلْحَاةِ والشَّتِمْ ١/٢. فَإِنْ قُلْتَ : مَا خَلَا زَيدًا / نَصِبْتَ مَعَ « مَا » لَا غَير . قال الشاعر : أَلَا كُلُّ شيء مَا خَلَا الله بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيم لَا مَحَالَةَ زَائِلُ

= بَكْرًا ، فموضع قولك : لَا يَكُونُ بَكْرًا نَصْبٌ علَى الْحَالِ ، والكلام مَعَ عَدَا وَلَيسَ وَلَا ١٥/ب يَكُونُ مُجْمُلَتانِ ، وَمَعَ إِلَّا وغير وَسُوىَ مُجْمُلَة . قال الشَّاعر في الاستثناء بِلَيسِ (١) / .

۱۳۲ - وَأَصْبَحَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنِّي بَقِيَّةٌ لِنَاظِرِهَا لَيسَ الْعِظَامُ الْبَوالِيَا قَالَ ٱبِرَ ٱلْحُنَّانِ : فَيَكُونَانِ فِعْلَينِ فَيَنْصِبَانِ ، وَيَكُونَانِ حَوْفَينِ فَيَجُرَّانِ ) . أما حَاشَى : فذهب الكوفيون إلى أنها فِعْل لَا غَير (٢) ، واستدلوا على ذلك بِتَصَرُّفِهَا ، قالوا : حَاشَى يُحَاشِي مِثْلِ نَادِى يُتَادِي . قال النابغة :

١٣٧ – وَلَا أَرَى فَاعِلًا فِي النَّاسِ يُشْبِهُهُ وَلَا أُحَاشِي مِنَ الْأَقْوَمِ مِنْ أَحَد (٣)

وحكى الزجاج في كتاب المعاني: « اللَّهُمَّ اغْفِرَ لِي وَلِمَنْ سِمَعَ حَاشَى الشَّيطَانَ وَأَبَا الأَصْبَعِ » (٤) بالنصب. وذهب أبو العباس المبرد (٥) إلا أنها تكون حرف جر وفعلا ، فلك أن تجر مستثناها وتنصبه تقول: قَامَ القَومُ حَاشَى زَيدٍ ، فموضع الجار والمجرور نصب والكلام جملة.

وقَامَ الْقَومُ حَاشَى زَيدًا ، فالكلام جملتان ، وفيها فاعل مضمر ، أي : حَاشَى =

<sup>(</sup>١) لم نستدل على اسم هذا الشاعر . والبيت في شرح الدرة الألفية ق ( ٩٢ ) – أ .

 <sup>(</sup>٢) نص عليه السيوطي في الهمع فقال في ( ٢٣٢/١ ) : « وأنكر الكوفيون ومنهم الفراء حرفية حاشا
 وقال : إنها فعل أبدًا لقولهم : خاشَى يُخاشِى » .

<sup>(</sup>٣) البيت في الديوان ص ( ٢٠ ) وفي مغني اللبيب ( ١٢١/١ ) وفي الخزانة ( ٤٤/٢ ) والجمل ( ٢٣٧ ) والأشموني ( ١١٣/٢ ) واستشهد به على تصرف حاشى حيث أتى منها المضارع .

<sup>(</sup>٤) ذكره الأشموني في ( ١١٢/٢ ) ، والسيوطي في الهمع ( ٢٣٢/١ ) والشيخ حالد في التصريح ( ٣٣٥/١ ) والرواية المشهورة : ولمن يسمع .

<sup>(</sup>٥) نص عليه في المقتضب ( ٣٩١/٤ ) كما نص عليه الأشْمُوني في ( ١١٢/٢ ) .

.....

= بَعْضُهُمْ زَيدًا ، وذهب سائر البصريين إلى أنها حرف جر لَا غير (١) واستدلوا على ذلك بِقُولِ الشَّاعِرِ أنشده الجوهري كَلَيْلَةِ :

الله المعلّم المعلّم

وبنوا رواحة يَنْظُرُونَ كَمَا نَظَرَ النَّدِيُّ بِآنُفِ خُشْمِ كَامَا وَبَنوا رَوَاحَة يَنْظُرُونَ كَمَا ثَطَرَ النَّدِيُّ بِآنُفِ خُشْمِ حَاشَى أَبِي ثُوبَانَ إِنَّ أَبَا ثُوبَانَ لَيسَ بِزُمَّلٍ فَدْمِ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ الله إِنَّ بِهِ ضِنَّا عَلَى الْمَلْحَاةِ والشَّيْمِ (°)

رواهَ الْكسائي : حَاشَى أَبَا ثَوبَانَ . النَّدِيُّ : الجَمَاعَةُ . وَآنُفِ خُثمْ ، أَيَ : غِلَاظٌ ، والزُّمَّلُ الضَّعِيفُ . والفَدْمُ الثَّقِيلُ ، والضِنُّ : الْلبْحْلُ . والملحاة : الملامة ِ .

وَأَمَّا خَلَا : فَرَوى سيبويَه (٦) أَنَّ مِنَ / الْعَرِبَ مِنْ يَجُرُّ بِهَا فيقول : مَا أَتَانِي الْقَومُ= ٦٦/أ

<sup>(</sup>١) نص عليه الأشموني في ( ١١٢/٢) كما نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) البيت للمغيرة بن عبد الله ، كما في أوضح المسالك ( ٨٥/١) . معذور : مختون ، عذر الغلام : ختنه ، قال أبو عبيدة : يقال : عذرت الغلام والجارية أعذرهما عذرًا ، أي : ختنتهما . والبيت في الصحاح مادة عذر ( ٧٣٩/٢) وعجزه في الهمع ( ٢٣٢/١) . واستشهد به البصريون على حرفية حاشا قائلين إنه لو كان فعلًا لقال حاشاني .

<sup>(</sup>٣) هو المفضل محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي الكوفي اللغوي كان علامة راوية للأخبار والآداب وأيام العرب ، وكان أحد القراء الذين أخذوا عن عاصم ، وقد سكت المؤرخون له عن ميعاد ميلاده كما سكت أغلبهم عن الحديث عن وفاته ، وترجمته في الفهرست ( ١٠٢ ) ، تاريخ بغداد للخطيب (٣٦١ ) - ١٢٢ ) والأنساب للسمعاني ( ٣٦١ ) وميزان الاعتدال للذهبي ( ١٩٥/٣ ) وبغية الوعاة للسيوطي ( ٣٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الشعر للجميح منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف .

<sup>(</sup>٥) والقصيدة في المفضليات ص ( ٣٦٦) رقم ( ١٠٩) وهكذا ذكره . والأبيات الثلاثة في الفتح القريب على مغني اللبيب ورقة ( ١٦٨) مخطوطة الدار ، ونسب صاحب تاج العروس هذه الأبيات لسبرة ابن عمرو الأسدي وهذا خطأ . والنحاة ينشدون صدر الثاني مع عجز الثالث وهذا تخليط ، وورد في السيرافي بيت مكون من صدر الثاني وعجز الثالث ( ٢٧/٢ ) ب والثاني في الأشموني ( ١١٢/٢ ) الهمع ( ١/ ٢٣٢ ) والدرر ( ١٩٦/١ ) ، والمحتسب ( ٣٤١/١ ) . واستشهد به على مجيء حاشا حرف جر ( ) انظر سيبويه ( ٣٧٧/١ ) .

قال البَيْجُنِينَ : وَهِيَ عَلَى ضَرْبَينِ : مَجْرُور بِحَرْفِ جَرِّ ، وَمَجْرُور بِإِضَافَةِ اسْمٍ مِثْلِهِ إليهِ .

## (باب حروف الجر)

وَهِيَ مِنْ ، وإِلَى ، وَعَنْ ، وَعَلَى ، وَفِي ، ورُبَّ ، وَالْبَاءُ ، وَاللَّامُ ، وَالْكَافُ الزَّوَائِدِ ، وَالْوَاوُ ، وَالتَّاءُ – وَتُذْكَرَانِ فِي بَابِ الْقَسَمَ – وَحَاشَى ، وَخَلَا – وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُهَا – وَمُذْ ، ومُنْذُ – وَلَهُمَا بَابٌ – وَحَتَّى – وَلَهَا بَابٌ ، فَهَذِه الحُرُوفُ كُلُّهَا جَرُّ مَا بَعْدَهَا تَتَّصِلُ بِهِ ، وَتُضَافُ إلَيهِ تَقُولُ : عَجِبْتُ مِنْ زَيدٍ ، وَنَظُرْتُ إِلَى عَمْرُو ، وَرَغِبْتُ فِي مُحَمَّدٍ ، وانْصَرَفْتُ عَنْ جَعْفَرٍ ، وَزَيدٌ عَلَى وَنَظُرْتُ إِلَى عَمْرُو ، وَرَغِبْتُ فِي مُحَمَّدٍ ، وانْصَرَفْتُ عَنْ جَعْفَرٍ ، وَزَيدٌ عَلَى الْفَرسَ ، وَرُبَّ رَجُلٍ رَأَيتُ ، وَمَرَرْتُ بِسَعِيدٍ والمَالُ لِقاسِم ، وأَنْتَ كَعَمْرُو ، وَمَعَانِيهَا مُخْتَلِفَةٌ .

فَمَعْنَى مِنْ : الابْتِداء تَقُولُ : سِرْتُ مِنَ الْبَصْرِة إِلَى بَعْدَاد ، أَي ابْتِدَاءُ السَّيرِ مِنَ الْبَصْرَة .

= خَلَا عَبْدِ اللّه . ومنهم من ينصب وهو الأكثر . فَإِذَا أَدْخَلْتَ مَا عَلَى خَلَا فقلت : قَامَ الْقَومُ مَا خَلَا زَيدًا [ فَزَيدٌ مَنصُوبٌ ] (١) بِالْفِعْلِ لَا بِالاسْتِثْنَاءِ (٢) .

# ( باب حروف الجر )

قال آبر آنخُبُاز: قَالَ ابْنُ بَابشَاذ (٣): « الجُرُّ من عبارة البصريين ، والخَفْض من عبارة الكوفيين » (٤) وإنما عملت هذه الحروف الجَرِّ ؛ لأنها توسطت بين الأسماء والأفعال في إضافة معاني الأفعال إلى الأسماء فعَمِلَتْ عَمَلًا متَوَسِّطًا ، وقال الوراق (٥): =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) في الأصل الإسناد .

<sup>(</sup>٣) ابن بَابشَاذ : هو أبو الحسن طاهر بن أحمد المصري ولد ونشأ بمصر ، تلقى العلم عن علماء العراق وله مصنفات نحوية ، منها : شرح الجمل للزجاجي ، وشرح الأصول لابن السراج ، والتعليق المشهور بتعليق الغرفة مات سنة ( ٤٦٩هـ ) .

<sup>(</sup>٤) نص عليه ابن بابشاذ في شرح الجمل ( ١٣٧/١ ) تحقيق د/ مصطفى إمام (رسالة د كتوراه) كلية اللغة العربية .

<sup>(</sup>٥) في كشف الظنون لحاجي خليفة : ابن الوراق وٰهو : أبو الحسن محمد بن عبد الله النحوي المعروف =

قال النَّجُنِيُّ: وتكوُنُ تَبْعِيضًا كَقُولِكَ : أَخَذْتُ مِنَ الْمَالِ أَي : بَعْضَهُ ، وشَرِبْتُ . الْمَالِ أَي : بَعْضَهُ ، وشَرِبْتُ . الْمَعْلَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ الْمُكْوَنُ زَائِدَةً وَهِيَ لِلتَّوكِيدِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِن اللَّهِ عِنْ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْمُكْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِن الْمَالِكِينِ وَلَا اللَّهُ إِيكَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَن أَحَدٍ أَي : رَبِّكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَي : وَيَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، أَي : أَحَدًا .

ئَنْ وَمَعْنَى إِلَى يَزِيلِانْتِهَاءُ . تَقُولُ : خَرجْتُ مِنَ الْكُوفُة إِلَى بَغْدَاد أَي انتهَيتُ اللِّينِ إِلَى بَغْدَاد أَي انتهَيتُ اللِّينِ إِلَى بَغْدَاد أَي انتهَيتُ اللِّينِ إِلَى بَغْدَاد أَي انتهَيتُ

= لا لَوْ عَبِلُتُ خُرُونَ أَجْرُ وَقَعَا أَوْ نَصْبًا لَمْ يَبْنِ لَهَا أَثَرٌ ؛ لأن الفعل يعمل ذلك دونها » وَلَمْذَهُ أَلِيلِرُونَ عَلَاثَةً أَقِيثًا مِنْبُثُ مِنْ

َ ۚ إِلَّهُولَىٰ : شَمَا أَيْهَارِمه ﴿ الْجَلَوْلَيْهِ مُ الْمُلِهِ وَالْتَعَامُ أَلْوَاهِ وَالْتَعَامُ اللَّهِ وَكُنَّى ، وَرُبُّ ، وَاللَّمُ ، وَالْوَاوُ ، والتَّاءُ ، وحَتَّى .

يَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

أما مِنْ: فالمعنى الذي يعمها هو (٢) اثتداءُ الغاية تَقُولُ: سِرْتُ مِنَ البَصْرَةِ ، أَي : كَانَ اثِيداءُ مَسِيرى مِنْهَا ، إما مِنْ وَسَطها وَإِما مِنْ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِيهَا . وإذَا قلت : أَلَى فَتُهُ مَسِيرى مِنْهَا ، إما مِنْ وَسَطها وَإِما مِنْ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِيهَا . وإذَا قلت : أَلَى فَتُهُ مَسِيرى مِنْهَا ، وإذَا قلت : أَلَى فَتُهُ مَسْلَمَ لَذَا اللّهِ فَتَهِ مَسْلَمَ لَذَا اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَعَلِيهِ اللّهُ فَعَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

: ( وَالْ الْمُواْلِكُمُ اللَّهُ وَمُحُولُ اللَّهُ عَيْضَ مَا يَعُو الْحَدْثُ اللَّهُ اللّ

َ ) في كشف الظنون عَمَاجي خليفة : ابن الوراق وُهو : أبو الحسن محمد بن عبلًا الله النحري المع وَفَلْ: . شيعتنا نامِكن .

على قابعا المله نه ولعالم قلة وسن لمنه على وسعا المنحو "كشف الظنون (٢٠١٠/١) المنه الشولان و المارة المنه المنه على المنه المن

= « إنها لابتداء الغاية أيضًا » لأنه جعل الدراهم ابتداء غاية الأُخْذِ .

٦٦/ب وتكون زائدة ، وهي على قسمين أحدهما : أن يكون / دخولها كخروجها ، وذلك نحو قولك : مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ وقوله :

١٤٠ - \* وَمَا بِالرَّبُعْ مِنْ أَحَدِ \*

فلو أسقطها لبقي العموم ؛ لأنَّ أُحَدًا لا يستعمل في الواجب .

الثاني : أَن تزاد في غير أحد ، كقولك : مَا جَاءَنِي مِنْ رَجِلٍ ، إذا نفيت قليل الجنس وكثيره ، فإنْ أسقطها كان نفيًا للواحد ، وتقول الفقهاء : [ النكرة ] (١) في سياق النفي تعم ، ويطلقون هذا القول ، والصواب ما ذكرته من التفصيل . ولو كان كما قالوا ؛ لامتنع أن تقول : مَا جَاءَنِي رَجُلٌ بل رَجُلَانِ ، لأن المعطوف والمعطوف عليه متناقضان . فلما صح ذلك دل على أنَّ قولهم لا يُؤْخَذُ بِهِ على الظَّاهِر .

ولها موضع رابع لم يذكره أبو الفتح: وهو التبيين كقوله تعالى: ﴿ فَٱجْتَكِنْبُوا الرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانَ وَغَيرَهَا ؛ فَبَيَّنَ أَىَّ شَيءُ الرِّجْسَ مِنَ الرِّجْسِ الْجَتنب ؛ لَأَنَّه لَيسَ كُلُّ الأَرْجَاسِ تُجُتّنَبُ ، ألا ترى أَنَّ البُولَ والعذرة رجسان ، ومع ذلك يلابسان في وقت الحاجة ؟ وتعرفها بصحة وقوع الذي معها كقولك : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الَّذي مِنَ ٱلأَوْثَانِ .

وأما إلَى : فَمُعَارِضَة لِمِنْ ؛ لأن معناها انتهاء الغاية ، والذي تدخل عليه لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يكون الشيء منتهيا به ، أو لا ، فالأول : كقولك : قَلَبْتُهُ مِنْ رَأْسِهِ إلَى قَدَمِه . والثاني : إما أن يكون قبل آخر الشيء كقولك : أَكَلْتُ السَّمكَة إلَى نِصْفِهَا . وَإِما أَنْ يَكُونُ الشيء منتهيا بدونه كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْ فَعَل : إِنها بمعنى التَّيلِ ﴾ (٣) وأما قوله تعالى : ﴿ وَلا تَأْكُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ ﴾ (٤) فقيل : إنها بمعنى مَعَ ، وقيل : التقدير : مُضَافَةً إلَى أَمُوالكِم . وذكر ابن قتيبة (٥) في قول النابغة : =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) سورة الحج من الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ( ١٨٧ ) . (٤) سورة النساء من الآية ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد بالكوفة وأقام ببغداد وسمع من الزيادي والسجستاني وابن راهويه ، من مصنفاته النحوية : جامع النحو الكبير ، وجامع النحو الصغير ، مات ببغداد سنة ( ٢٧٦هـ ) .

قَالَ أَنْكُ ثَيْنَ : وَمَعْنَى فِي : الوَعَاءُ والظَّرْفِيَّة ، تَقُولُ : زَيدٌ فِي الدَّارِ ، وَالْمَالُ فِي الْكِيسِ ، أَي : هُوَ وَعَاءٌ لَهُ .

وَمَعْنَى عَنْ : الجُّاوَزَة : تَقُولُ : انْصَرَفْتُ عَنْ زَيدٍ ، أَي : جَاوَزْتَهُ إِلَى غَيرهِ . وَمَعْنَى عَنْ : الاَسْتِعْلَاءُ تَقُولُ : زَيدٌ عَلَى الْفَرَس أَي : قَدْ رَكبهُ وَعَلَاهُ . وَمَعْنَى عَلَى : التَّقْلِيَلُ وَهِي مُخْتَصَّةٌ بِالنَّكِراتِ دُونَ المَعَارِف ، والمُفْرَدُ بَعْدَهَا فِي مَعْنَى رَبَّ : التَّقْلِيَلُ وَهِي مُخْتَصَّةٌ بِالنَّكِراتِ دُونَ المَعَارِف ، والمُفْرَدُ بَعْدَهَا فِي مَعْنَى الجَمَاعَةِ تَقُولُ : رُبَّ رَجُل لَقِيته .

أَي : ذَلِكَ قَلِيلٌ . وضِدُّهَا كَمْ تَقُولُ ، كَمْ عَبْدِ مَلَكْتَ ، أَي : ذَلِكَ كَثِيرُ . وضِدُّهَا كَمْ تَقُولُ ، كَمْ عَبْدِ مَلَكْتَ ، أَي : أَلْصَقْتُهَا بِهِ ، وَمَعْنَى الْبَاءِ : الإِلْصَاقُ تقولِ : أَمْسَكْتُ الحَبْلَ بيدى أَي : أَلْصَقْتُهَا بِهِ ، وَتَكُونُ الْبَاءُ زَائِدةً كقولك : لَيسَ زَيدٌ بِقَائم ، أَي : لَيسَ زَيدٌ قَائِمًا .

ا ١٤١ - فَلَا تَثْرَكَنِّي بِالوعيد كَأَنَّنِي إلى النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ الْقَارُ أَجْرَبُ (١) أَلَه النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ الْقَارُ أَجْرَبُ (١) أَلَه النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ الْقَارُ أَجْرَبُ (١٤١ أَلَه الْمَا إِذَا دخلت على المُظهر / لا تغير ١٦٧ كقولك سرت إلى زيدٍ ، وإذا دخلت على المضمر قلبت ياء كقوله تعالى : ﴿ وَٱلْأَمْرُ لِللَّهِ ﴾ (١٠) .

قال آبر آلخُبَّان : وأما في : فحرف معناه الوعاء والظرفية . وتدخل على الزمان كقولك : القيام في اليوم ، وعلى المكان كقولك : زَيدُ في الدَّارِ ، وَعَلَى مَا يَجْرِي مَجْرَى الْأَمِكِنَةِ مِنَ الجَبْث المجيطة بَالأَجْسَام الحَالَة فِيها كقولك : المَاءُ في القَدَح ، وقوله والمَالُ في الكِيسِ ، ودخولها على المعاني مجاز كقولك : أنَا في حَاجَتِك ، وقوله تعالى : ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ (٥) .

وإِذَا دَخَلَتْ عَلَى يَاءَ المُتَكَلِّم فُتِحَتْ ، كَقُولِكَ : في مَوَدَّةٌ ، وقد روي الكسر وأنشدوا :

<sup>(</sup>١) الوعيد : التهديد ، القار : القطران .

والبيت في ديوان النابغة الذبياني ( ١٣) . وفي مغني اللبيب ( ٧٥/١) وخزانة الأدب ( ١٣٧/٤) والأمالي الشجرية ( ٢٦٨/٢) والأشموني ( ٢٨٩/٢) والهمع ( ٢٠/٢) وأدب الكاتب لابن قتيبة ( ٥٠٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ( ٥٠٣ ) (٣) في الأصل حكمها .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية ( ٣٣ ) . (٥) سورة الإنسان من الآية ( ٣١ ) .

••••••

١٤٢ - قَالَ لَهَا هَلْ لَكِ يَا تَافِيِّ قَالَتْ لَهُ مَا أَنْتَ بِالْمَرْضِيِّ (١)

أنشده الزجاج في المعاني . وقيل : إنَّهَا تَجِيءُ بمعنى عَلَى كقوله تعالى : ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ (٢) وقيل : إنَّهَا عَلَى بَابِها ، قال الزمخشري (٣) :

لتمكن المصلوب في الجذع تمكن الكائن في الظرف فيه .

وأما رُبَّ : فَحَرْفٌ معناه التَّقْلِيلُ . وقال عبد القاهر : إنها تَجييء للتكثير (<sup>ئ)</sup> ، وأَنشَدَ لأبى عطاء السندي :

١٤٣ - فَإِنْ تُمْسِ مَهْجُورِ الفِنَاءِ فَرُبَّمَا أَقَامَ به بَعْدَ الوُفُود وفُودُ (٥٠

ومعنى التكثير في البيت ظاهر . ويقال : رُبُّ بضم الراء وتشديد الباء وفتحها .

ورُبَ بضم الراء وتخفيف الباء وفتحها ، وقرئ بهما (٢) قوله تعالى : ﴿ زُبُمَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (٢) وربَّت بالتاء ، وأنشد أبو زيد (٨) في نوادره (٩) :

١٤٤ - مَاوِيَّ يَارُبَّتَ (مَاغَارَةٍ) (١٠) شَعْوَاءَ كَاللَّذْعَةِ بِالْمَيسَمِ (١١) =

(٢) سورة طه من الآية ( ٧١ ) .

(٣) نص عليه الزمخشري في المفصل ( ١٥٥ ) قال : « والحقيقة أنها على أصلها لتمكن المصلوب في الجذع تمكن الكائن في الظرف فيه » . (٤) نص عليهما في الهمع ( ٢٥/٢ ) .

(٥) والبيت في قواعد المطارحة ( ١٦٧ ) وحماسة التبريزي ( ١٥١/٢ ) وفي الغرة المخفية لابن الخباز ( ٢٩٧ ) أ والشعر والشعراء لابن قتيبة ( ٢٩٧ ) ط التجارية ، والشعراء ط المعارف ( ٧٦٩ ) . واستشهد به على مجيء ربَّ للتكثير .

(٦) الذي قرأ بتخفيف الباء هو عاصم ونافع . وباقي السبعة قرأوا بتشديدها ، وأبو عمرو قرأ بالوجهين ،
 انظر البحر المحيط لابي حيان ( ٤٤٤/٥ ) .

(٧) سورة الحجر من الآية ( ٢ ) .

(٨) أبو زيد: هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري إمام من أئمة الأدب وعَلَمُ من أعلام اللغة ، كان ثقة في روايته عمَّر طويلًا ، وله مصنفات كثيرة منها : النوادر ، كتاب الجمع والتثنية ، وكتاب تخفيف الهمزة ، وكتاب فعلت وأفعلت ، كتاب غريب الأسماء ، مات سنة ( ٢١٥هـ ) .

(٩) النوادر: مؤلف في اللغة لأبي زيد وهو بحق يعد أصلًا من أصول اللغة ، ولا غنى لأي باحث في اللغة عنه .
 (١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل .

مأوى : منادى مرخم ماوية ، وماوية اسم امرأة . يا في قوله : ﴿ يا ربت ما ﴾ للتنبيه لا للنداء ، الشعواء : =

••••••••••••

فهذه اللغات الثلاث هن المشهورات (۱). ولرب خمس خصائص: الأولى: أن مجرورها لا يكون إلا نكرة ، وذلك لأن معناها التقليل / والمعرفة لا تحتمله لتعيينها . ١٧٧ الثانية : أن الفعل الذي تعديه إلى الاسم لا يجيء إلا بعدها ؛ لأن التقليل مقارب النفي والنفي لا يعمل فيه ما قبله . الثالثة : أن الفعل لا يكون إلا ماضيًا ؛ وذلك أنك إذا قلت : رُبَّ رَجُل كريم رأيت ، فهو جواب لمن قال : هل رَأَيت رَجُلًا كَرِيمًا ؟ الرابعة : أن الفعل يكون محذوفًا في الغالب ؛ لأنها تستعمل جوابًا فحذف لدلالة السؤال . الخامسة : أن النكرة تكون موصوفة كمثالنا ؛ لأن الصفة جعلت عوضًا من الفعل . وذهب الكوفيون إلى أنَّ رُبَّ اسم (۱) ، واستدلوا على ذلك بخصائصها وذهب الكوفيون إلى أنَّ رُبَّ اسم (۱) ، واستدلوا على ذلك بخصائصها المذكورة ، وحاصل دليلهم : أنَّ ربَّ تفارق حروف الجر ، وفراقها حروف الجر ليس من علامات الاسمية ، ألا ترى أنَّ « مَا » تفارق حروف النفي بإعمال أهل الحجاز إيًاها رفع الاسم ونصب الخبر ، ولا يوجب ذلك اسميتها ؟ .

وأما الباء فلها معان : منها : الإِلْصَاقُ كقولك : يِزَيدِ مَرَضٌ ، أَي : قَدْ لَصِقَ بِهِ وَمَازَجَهُ ، ومنها : أن تكون بِمعنى « في » ، كقوله تعالى : ﴿ مُصِّحِينٌ ۞ وَمَنها اللَّيْلِ وَمِنها الاستعانة كقولك : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ . ومنها المقابلة ، كقولك : يَعْتُ هَذَا بِدِرْهَمِ ، واشْتَرَيتُ الْعَبْدَ بِدِينَارَينْ . ومنها : السبية ، كقولك : بتوفِيقِ اللّه حَجَجْتُ : ومنها الزيادة كقوله تعالى : ﴿ وَكَفَى السبية ، كقولك : بتوفِيقِ اللّه حَجَجْتُ : ومنها الزيادة كقوله تعالى : ﴿ وَكَفَى إِللّهِ نَصِيرًا ﴾ ﴿ ومنها المصاحبة ، كقولك : دَخَل عَلَينَا بِثِيَابِ السَّفَر ومنه : ﴿ وَنَهُمُ الزيادة وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن الزّيتُونَ وَفِيهَا الدّهْنُ . ويحتمل الزيادة أي : تُنْبِتُ الزّيتُونَ وَفِيهَا الدَّهْنُ .

<sup>=</sup> الغارة المنتشرة . والبيت في النوادر ( ٥٥ ) وروايته :

<sup>\*</sup> ماوي بل ربتما غارة \*

وهو في العيني (٣٣٠/٣) وابن عقيل (٣٤/٣) والعدوي والجرجاوي (٢١٧) واستشهد به على إلحاق رب التاء . (١) انظر اللغات الأخرى في الهمع (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٥/٢ ) . (٣) سورة الصافات من الآية ( ١٣٧ ، ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية ( ٤٥ ) . (٥) سورة المؤمنون من الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان في البحر المحيط ( ٤٠١/٦ ) : وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسلام وسهل ورويس والمحدري بضم التاء وكسر الباء ، فقيل : ﴿ بالدهن ﴾ مفعول ، والباء زائدة ، والتقدير : تنبت الدهن .

قَالَ أَيْرَجُنِينَ : وَمَعْنَى اللَّام : المِلْكُ والْاستِحْقَاقُ . تَقُولُ : المَالُ لِزَيدٍ ، أَي : هُوَ مَالِكُه وَمُسْتَحِقُّهُ .

= ومن مواضع زیادتها ورودها فی خَبَر لَیس ، کقولك : لَیسَ زَیدٌ بِقَائِم وموضعها نصب فلو عطفت اسمًا جاز جره حملا علی لفظ مجرورها ، ونصبه حملًا علی موضعها تقول : لَیسَ زَیدٌ بِجَبَانِ وَلَا بِخِیل ، وإنْ شئت ولَا بِخِیلًا ، وأنشد سیبویه مراه کیله / لعقبة الأسدي :

الله الحَدِيدَا (١) وَمُعَاوِيَ إِنَّنَا بِشَرٌ فَأَسْجِعْ فَلَسْنَا بِالجِبَالُ وَلاَ الحَدِيدَا (١) وَأَمَا الله : فمعناها الاختصاصُ ، كقولك : المَالُ لِزَيدٍ ، أَي : هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهِ . وقال أبو علي (٢) : معناها التخصيص والملك ، فالملك كقولنا : العَبْد لِزَيد ، وقال الزمخشري (٣) : « معنى اللام والاختصاص » وقَدْ فسرناه .

وقال أَبِرْ الْحُبَّانِ: ( وَمَعْنَى اللَّامِ الْمُلْكُ والاسْتِحْقَاقُ) والفرق بينهما: خصوص الملك وعموم الاستحقاق، فكل مالك مستحق، وليس كل مستحق مالكًا. ألا ترى أنك إذا قلت: المَالُ لِزَيد، فزيد مالك المال ومستحقه، وإذا قلت: السَّرْمُجُ لِلْفَرَس، فالفرس يستحق السرج ولا يملكه (٤) ؟ والجيد أن تفسر اللام بالاختصاص ؛ لأنه معنى عام في جميع مواضعها قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ السَّمَاءَ ﴾ وهذه للاختصاص .

ويجوز أن تكون للتعليل ، وأظهر منه في الاختصاص قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُو فِبَهَا مَعَالِمَنَ ﴾ (٢) = مَعَالِمَنَ ﴾ (٢) = (٢) أَنْ تُعَبُّرُونَ ﴾ (٧) =

<sup>(</sup>١) أسجح: سهل وأرفق: والبيت في الكتاب ( ٣٤/١ ، ٣٥٢ ، ٣٧٥ ، ٤٤٨) وفي مغني اللبيب ( ٤٤٨ ) ومي مغني اللبيب ( ٤٧٧/٢ ) وسر الصناعة ( ١٤٧/١ ، ٢٩٤ ) والبيت نسبه أبو بكر بن الأنباري ، والزمخشري إلى عبد الله بن الزبير الأسدي ، وهو كذلك في الخزانة ( ٣٤٣/١ ) ، والجمل ( ٦٨ ) . واستشهد به على عطف المنصوب على خبر ليس المجرور بالباء الزائدة .

<sup>( )</sup> نص عليه أبو علي في الإيضاح لوحة ( ٤٥ ) مصورة دار الكتب وانظر الإيضاح ط الرياض ( ٢٥١ ) . ( ٣) نص عليه الزمخشري في المفصل ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل تملكه وهو تصحيف . (٥) سورة النمل من الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر من الآية (٢٠). (٧) سورة يوسف من الآية (٣٤).

.....

= وأحكام اللام كثيرة ، وقد صنَّف النحاس <sup>(١)</sup> فيها كِتَابًا <sup>(٢)</sup> .

وأما الواو والتاء : فيأتي ذكرهما في القسم ، وأما «حتى » : فلها باب مفرد فهذه الكلم اللَوَاتِي لَا تَكُنْ إلا مُؤوفًا .

وأما «علَى »: فتكون حرفًا واسمًا ، فمثال كونها حرفًا كقولك: عَلَى زَيدٍ ثُوبٌ ، ألا ترى أنها أضافت معنى الاستقرار إلى زيد كما تفعل الباء ذلك في قولك: مَرَرْتُ بِزَيدٍ ؟ وقد استعملت اسمًا في قول الصمة بن عبد الله القشيري (٣) . قال:

١٤٦ – غَدَتْ مِنْ عَلَيهِ تنفض الطُّلُّ بَعْدَمَا ﴿ رَأَتْ حَاجِبَ الشَّمْسِ ارْتَقَى وَتَرَفَّعَا ( أ

فدخول مِنْ عليها يدلك على أنها اسم ، وأنشدوا / :

١٤٧ - بَاتَتْ تَنُوشُ الْحُوضَ نَوشًا مِنْ عَلَا ﴿ نَوشًا بِهِ تَقَطُّعِ أَجْوَازُ ٱلْفَلَا (٥)

ومَعْنَاهَا الاسْتِعْلَاء كَقُولِكَ : زَيدٌ علَى الْفَرسَ ، وَأَنْتَ عَلَى الدَّارِ ، فَهَذَا حقيقة .

وتستعمل مجازًا فيما كان الشيء داخلًا تحت حكمه ومتصرفًا بتصريفه كقولك:

عَلَيكَ دَينٌ ؟ لأن الغريم يصرفك . وعلَى وَجْهِهِ كَآبَةٌ ؛ لأنه خاصُّع لَها ، وَفي التنزيل :=

 <sup>(</sup>١) هو أبو جعفر أحمد بن محمد المصري رحل إلى العراق فتلقى عن الأخفش الصغير والزجاج ونفطويه وابن الأنباري ، من مؤلفاته النحوية : كتاب المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين ، والتفاحة والكافي واللامات ، مات سنة ( ٣٣٧هـ ) .

 <sup>(</sup>۲) وقد نشر كتاب اللامات للنحاس في العدد الأول من مجلة المورد التي أصدرتها وزارة الإعلام العراقية
 ( ۱۹۷۱م ) وهناك كتاب للزجاجي باسم اللامات .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الأغاني ( ٥/١٢٤ – ١٢٧ ) والمؤتلف ( ١٤٤ – ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الطل: المطر الصغار القطر الدائم ، وقيل : هو الندى ، وقيل : فوق الندى ودون المطر . والبيت ضمن عينية الصمة القشيري في كتاب الطرائف الأدبية تحقيق عبد العزيز الميمني ( ١٩٣٧ ) واستشهد به على مجيء على اسمًا .

<sup>(°)</sup> البيت لغيلان بن حريث كما في اللسان ( نوش ) تنوش: تتناول ماؤه ، من على : من فوق ، أجواز : جمع جوز وهو الوسط يريد أنها عالية الأجسام طويلة الأعناق . تشرب ماء كثيرًا به تقطع الفلوات فلا تحتاج إلى ماء آخر . والبيت في الصحاح ( نوش وعلا ) وفي مادة علا منه ذكر البيت منسوبًا إلى أبي النجم ، وفي المنصف لابن جني ( ١٢٤/١ ) ، وأدب الكاتب ( ٤٩٨ ) واللسان ( نوش ) والأصول ( ١١٤/٢ ) وأسرار ( ١١٤/٢ ) والسيرافي ( ٣/١٠ ) والاقتضاب للبطليوس ( ٤٢٧ ) ، وأسرار العربية ( ١٠٣ ) والخزانة ( ١٢٦/٤ ) والكامل ( ٢٩٢/٢ ) والثمانيني لوحة ( ١٣ ) والشاهد فيه : على حيث كانت فيه اسمًا .

= ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَبِّهِم ﴾ (١) لما وصفهم بالتقى ، والإيمان بالغيب ، وإقامة الصلاة ، والإنفاق مما رزقهم الله ، والإيمان بما أنزل على النبي ﷺ ، وما أنزل من قبله واختصاص إيقانهم بالآخرة ؛ دل ذلك على أنهم مستعلون على الهدى يصرفونه كيف شاءوا لإكمالهم خصاله .

وتجيء علَى بِمَعْنَى مَعَ قال (٢):

١٤٨ – المَوتُ أَخلَى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلِ لَا جَزَعَ الْيَومَ علَى قُوْبِ الأَجَلِ (٣) وإنَّمَا يُريدُ لاجزع اليوم معَ قُوْبِ الأَجلِ .

وقد استعملت عَلَا فِعْلًا وليست من هذا الباب ؛ لأنها ترفع ما بعدها وتنصبه . قال دريد بن الصمة الجشمي :

١٤٩ - صَبَا مَا صَبَا حَتَّى عَلَا الشَّيبُ رَأْسَهُ فَلَمَّا عَلَاهُ قَالَ لِلْبَاطِل : ابْعدِ (٤)

وأما عَنْ : فتستعمل حَوْفًا واسْمًا ، فَاسْتَعْمَالُهَا حَرِفًا : كَقُولُك : رَمَيتُ عَنِ الْقَوسُ ؛ لأنها قد أضافت الرَّمْيَ إلَى القَوسِ كما أضافت الباء المرورَ إلَى زَيدِ في قولك : مَرَرْتُ بِزَيدٍ - واستعمالها اسمًا : كقول قطري بن الفجاءة المازني :

١٥٠ - فَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحَ رَدِيئَةٍ مِنْ عَنْ يَمِينِي مَرةً وأَمَامَي (°)

فدخول مِنْ عليها يدلك [ عَلَى ] (٢) أنها اسْم ، ومعناها المجاوزة ، تقول : انْصَرَفْتُ عَنْ جَعْفَرٍ أي : تركته . وصرف الله عَنْكَ الأذى ، أي : جعله مُجَاوِزَا ١٢٩ لك . ومنه : أطعمته عَنِ الجُوع ، وصرفته عَنِ (٧) الْعَيْمَةِ (٨) / لأن الإطعام والسَّقْيَ =

نحن بنو ضبة أصحابُ الجمل الموت أحلى عندنا من العسل واستشهد به على مجيء على بمعنى مع .

(٤) صبا : مال إلى الهوى ، والبيت في الأصمعيات . الأصمعية ( ٢٨ ) والشعر والشعراء لابن قتيبة ط
 المعارف : ( ٧٥١ ) . واستشهد به على مجيء علا فعلا .

(٥) الرديئة : هي الحلقة التي يتعلم عليها الرمي والطعن . وهو في المقاصد النحوية ( ٣٠٥/٣) وروايته : ولـقـد أرانـي لـلـرمـاح رديئـة من عـن يمـيني تـارة وشـمـالـي وهو في الخزانة ( ٢٠٨/٤) وابن عقيل ( ٢٤٣/١) والألفاظ المترادفة ص ( ١٠٨) والمغني لابن هشام ( ١٤٩/١)، واستشهد به على استعمال عن اسمًا بدليل دخول الجار عليها . (٢) ويادة يقتضيها السياق . (٧) عن مكرر بالأصل . (٨) العيمة الشهوة إلى اللبن .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ٥ ) . ( ٢) لم نهتد إلى اسم قائله .

<sup>(</sup>٣) ورد الشطر الأول في اللسان مادة ( جمل ) عجز البيت هو :

قَالَ الْبُنَجُنِيِّ : وَمَعْنَى الْكَافِ : التَّشْبِيهُ / تَقُولُ : زَيدٌ كَعَمْرُو ، أَي : هُوَ يُشْبِهُهُ . وَقَدْ تَكُونُ الْكَافُ زَائِدةً ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى ۗ ﴾ يُشْبِهُهُ . وَقَدْ تَكُونُ الْكَافُ زَائِدةً ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ مِثْلَهُ شَيءٌ . قَالَ رُؤْبَةُ :

\* لَوَاحِقُ الْأَقْرَابِ فِيهَا كَالْمَقَقِ \*

المَقَقُ : الطُّولُ ، أَي : فِيهَا طُولُ .

= يجعلان الجوع والعيمة مجاوزين له ، وكذلك إذا قلت : نَقَلت الحَدِيثُ عَنْهُ ، فالحديث والعلم قد جاوزاه إليك ، وأما قوله سبحانه : ﴿ الَّذِي َ اَطَعَمَهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ (١) فيجوز أن تكون مِنْ لابتداء الغاية ، ويجوز أن تكون للتعليل . وعَنْ ها هنا أظهر معنى ؛ لأن الإطعام يُزِيحُ الجوع ، والأمانَ يزِيحُ الحَوف . قال آبر ٱلحُنَبُ از : وأما كاف التشبيه فتستعمل حرفًا واسمًا ، فاستعمالها حرفًا : كقولهم : جَاءَنِي الَّذِي كَزيد ، ولو كانت اسمًا بمنزلة مثل لكان الجيد أن تقول : جَاءَنِي الَّذِي هُوَ كَزيد ، كما أن الجيد : جَاءَنِي الَّذِي هُوَ مِثْلُ زَيدٍ . وقولهم : جَاءَنِي الَّذِي وَثُولهم : جَاءَنِي الَّذِي وَلَهم : عَاءَنِي الَّذِي وَلَهم المرد قولهم : جَاءَنِي الَّذِي وَ لَكُولُ المرئ القيس . جَاءَنِي الَّذِي أَوْ وَلُومُ وَمُونُ فِيهِ الْعَينُ طَورًا وَتَوْتَقِي (١) وأنهُ مِنْ أَنِهُ اللّه يَنْفُضُ رَأَسَهُ ثَصَوَّبُ فِيهِ الْعَينُ طَورًا وَتَوْتَقِي (١) و وَمُؤْلُ وَيْهِ الْعَينُ طَورًا وَتَوْتَقِي (١)

وأنشدوا أيضًا : ١٥٢ - \* يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرْدِ المُنْهَمِّ \* <sup>(١)</sup>

المُنْهَمِّ : الذائب ، يقال : هَمَمتُ الشَّحْم (٥) أَهِمُّه ، إذا أَذَبْتَهُ .

(۱) سورة قريش من الآية ( $\xi$ ). (۲) زيادة يقتضيها السياق .

\* ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا \*

وهو في أدب الكاتب لابن قتيبة ( ٥٠١ ) وروايته كرواية الديوان ، ويروى البيت لعمرو بن عمار الطائي . واستشهد به على مجيء الكاف اسمًا .

(٤) الرجز للعجاج ، ويسبقه بيت آخر هو :

بِيض نَـلاث كـنِـعَـاج بُحـمٌ يضْحَكن عن كالبَرَدِ المُنْهَمّ . والبيت في إصلاح المنطق ( ٢٥٥ ) والخزانة ( ٢٦٢/٢ ) والمقاصد ( ٢٩٤/٣ ) ومغني اللبيب حرف الكاف المعنى الخامس ولم أجده في ديوان العجاج رواية الأصمعي وهو في الهمع ( ٣١/٣ ) . (٥) في الأصل الشجم بإعجام الجيم وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) بكابن الماء: فرس يشبه ابن الماء في السرعة والخفة ، ابن الماء: طائر سريع ، تصوب فيه العين : تنظر إلى أعلاه وأسفله من إعجابها به . والبيت في ديوان امرئ القيس ( ١٧٦ ) وروايته .

= وأما قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ ﴾ (١) ففيه قولان : أحدهما : أن الكاف زائدة (٢) أي : لَيسَ مِثْله (٣) شَيء ، لأنها لو كانت غير زائدة لكان التقدير ليسَ مِثْل مِثْلِه شَيء ، وفي هذا نوعان من الكفر نعوذ بالله منهما ، أحدهما : إثبات مثل لله ؛ لأنه إذا كان التقدير ليس شيء مثل مثله دل على أن له مثيلًا . والثاني : أنه نفي عن الله أن يكون مثلًا لمثله ، وهو محال ، لأن الشيء إذا كان له مثل ، فهو مثل مثله كما أن مثله مثله .

والقول الثاني : أَنَّ الكاف غير زائدة ، إنما مِثْلُ هؤ الزَّائِد ، كأنه قال : لَيس ١٦٩ كَهُو شَيء. وهذا كما تقول : مِثْلُكَ مَا يَفْعَلُ هَذَا ، أي : أَنْتَ لَا تَفْعَلُ هَذَا ، وأنشدوا لرؤبة : /

٣٥١ - يَاعَاذِلِي دَعْنِي مِنْ عَذْلِكَا مِثْلِي لَا يَقْبَلُ مِنْ مِثْلِكَا (١) أي : إنِّي لا أقبل مِنْكَ . وأَما قولهِ (٥) :

١٥٤ - \* لَوَاحِقُ الْأَقْرَابِ فِيهَا كَالْمُقَقِ (١) \*

فإنه يَصَف فيها حَمِيرًا ، واللَّوَاحِقُ : الضَّوَامِرُ ، والْأَقْرابُ : جَمْع قُرْبُ : وَهِيَ الْخَاصِرَةُ . واللَّقْرابُ : جَمْع قُرْبُ : وَهِيَ الْخَاصِرَةُ . والمَقَقُ : والمَقَقُ : الطُّولُ ، وإنَّمَا يُرِيدُ فِيهَا مَقَقٌ . وَفِي هَذَا النَّظْمِ قَولُ لبيد : ٥٥ – قَدْ تَعَالَلْتُ وتَحَيِّى جَسْرَةٌ مَحرِجٌ فِي مْرِفَقَيهَا كَالْفَتَل (٧) =

<sup>(</sup>١) سورة الشورى من الآية ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) نص على ذلك القول أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي ( ٨٣/١ ) ط السلفية ( ١٩١٠م ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ليس مثل مثله .

<sup>(</sup>٤) لم نجده في ديوان رؤبة طبعة برلين ( ١٩٠٣ ) . والعاذل هو اللائم .

واستشهد به على إطلاق الحكم على مثل الشيء وإرداة الشيء نفسه . (ه) القائل هو رؤبة بن العجاج .

<sup>(</sup>٦) البيت في مجموعة أشعار العرب (١٠٦/٣) برلين - وديوان رؤبة شرح أبي سعيد الضرير (١٢٨٩هـ). وديوان رؤبة (١٠٦) وفي سمط اللآلئ (٢٢/١) والمقاصد (٢٩٠/٣) والجرجاوي والعدوي (٢١١) وبعده.

<sup>\*</sup> تكاد أيديها تهاوي بالزهق \*

واستشهد به على زيادة الكاف.

<sup>(</sup>٧) الجسرة : الناقة الضخمة الطويلة ، الحرج : التي لا تركب ولا يضربها الفحل ليكون أسمن لها ،=

= أَرَادَ : فِي مِرْفَقَيهَا فَتَل .

ومما جاءَت فيه الكاف زائدة: قول الشاعر (١): أنشده أبو على في كتاب الشعر: ١٥٦ – بَينَا كَذَاكَ رَأَيْتُني مُتَلَفِّعًا بِالْبُرْدِ فَوقَ مُجَلَالَةٍ سِرْدَاحٍ (٢) وإنما يُرِيدُ: بَينَا ذَاكَ فِعْلُهُنَّ .

مسألة : من أحكام الكاف أن لا تدخل على المضمر استغناء عنها بمث ، وقال شيخنا كِلَيْلَة : لو أدخلوها على المضمر لجمعوا بين كافين إذا دخلت على المضمر المخاطب كقولهم : زَيدٌ كَكَ ، وقد دخلت في ضرورة الشعر على المَضْمر ، أنشد سيبويه كِلَيْلَة :

١٥٧ - فَلَا تَرَىَ بِعِلَّا وَلَا حَلَاثُلًا كُهُ وَلَا كَهُنَّ إِلَّا حَاظِلًا (٣)

وبنى أبو محمد اليزيدي <sup>(٤)</sup> شِعْرًا أدخل فيه الكاف على المضمر وهو إمام كبير في العربية ، وما فَعَل ذَلِكَ إلا قِيَاسًا علَى الشَّاذ :

١٥٨ - شَكَوتُمْ إلينَا مَجَانِيَنكُمْ وَنَشْكُوا إلَيكُمْ مَجَانِينَنَا فَلُولًا اللّهَافَاةُ كُنّا كَهُمْ وَلَولًا الْبَلَاءُ لَكَانُوا كَنَا (°)
 وأما خاشَى وَعَدا وخَلَا : فيكن أفعالا وحروفًا ، فإذا كن أفعالا نصبن =

= الفتل: اندماج في مرفقي الناقة وتباعد عن الجنب . ديوان لبيد بن ربيعة ( ١٧٥ ) وروايته . قد تجاوزت . واستشهد به على زيادة الكاف . (١) هو ابن ميادة الرماح بن أبرد .

(۲) متلفعًا: ملتحفًا بالثوب، وهو أن يشتمل به حتى يجلل جسده، قال الأزهري: هو اشتمال الصماء عند العرب. السرداح: الناقة الطويلة، وقيل: الكثيرة اللحم. الجُلَالة: الناقة العظيمة. وهو في الهمع (٢١٢/١) والدرر (٢١٧٩/١) والارتشاف ق (٢٠٤١) ب وابن يعيش (٢٠٠٤). واستشهد به على زيادة الكاف. (٣) البيت للعجاج ولم نجده في ديوانه، وقيل: لرؤبة بن العجاج. البعل: الزوج، الحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. حاظلًا: من الحظل وهو غيرة الرجل على المرأة ومنعه إياها من التصرف. والبيت في الكتاب لسيبويه (٢١٣٩) منسوبًا إلى العجاج، وفي أوضح المسالك نسبه الشيخ محيى الدين والبيت في الكتاب لسيبويه (٢٠٢٠) والأشموني (٢٠٤٠) والأشموني (٢٠٤٠) والغرة لابن الدهان ق (٢٠٠). (٤) أبو محمد اليزيدي: هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، أخذ العلم عن أبي عمر بن العلاء وابن أبي إسحاق والخليل ويونس، وله مصنفات في مختلف العلوم منها مختصر في النحو. مات العلاء وابن أبي إسحاق والخليل ويونس، وله مصنفات في مختلف العلوم منها مختصر في النحو. مات

(°) البيتان في أوضح المسالك ( ١٢٥/٢ ) والارتشاف ( ٧٢١ ) رسالة . والعقد الفريد ( ١٨٣/١ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٠ ) . وسياق كلام ابن الحباز يشعر أنه يلوم على اليزيدي قياسه على الشاذ ، وربما كان اليزيدي يجيز ذلك .

قال أَبْرَجُنِينَ : اعِلَمْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ اسْمًا رَافِعًا ، وَأَنْ تَكُونَ حَرِفًا جَارًا ، والأَغْلَبُ على مُنْذُ أَنْ تَكُونَ اسْمًا رَافِعًا ، والأَغْلَبُ على مُنْذُ أَنْ تَكُونَ اسْمًا رَافِعًا ، والأَغْلَبُ على مُنْذُ أَنْ تَكُونَ حَرْفًا جَارًا .

فَإِذَا كَانَ مَعْنَى الْكَلَام بيني وبَينَهُ كَذَا وَكَذَا فَارْفَعْ بِهِمَا تقول : مَا رَأَيتُهُ مُذْ يَومَانِ وَمَا زَارَنَا مُذْ لَيلَتَانِ ، فترفع ، لأن معنى الكلام بيني وبين الرُّوْية يومَانِ ، وبيني وبين الرِّوْية يومَانِ ، وبيني وبين الرِّيارة لَيلتَانِ . وإذَا كَانتَا بِمَعْنَى في جَرَّتَا تَقُولُ : أَنْتَ عِنْدَنَا مُنْذ الْيومِ ، وَمَا فَارَقْتَنَا مُنْذُ اللَّيلَةِ فَتَجُرٌ ، لأنَّ مَعْنَاهُ في الْيومِ ، وَفي اللَّيلَةِ . وَمُنْذُ مَبْنِيَّةُ علَى الْوَقْفِ ، فإنْ لَقِيَها سَاكِنٌ بَعْدَهَا ،

ضُمَّتِ الذَّالُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَينِ ، تَقُولُ : مُذُ الْيَوم ومُذُ اللَّيلَة ، وَأَصْلُ مُذْ مُنْذُ ٢١/ب فَحُذِفَتِ النُّونُ تَخْفِيفًا / .

. أَمَا « حتَّى » : فلها باب مفرد ، وأما مُذْ / ومُنْذُ فَلَهُمَا بَابَ يطأ عقب هذا البَاب .

### (باب مذومنذ)

قال آبر آكخبُاز: أما مُذْ فِفَيها ثلاث لُغَات ، يقال : مُذْ بضم الميم وسكون الذال ، ومِذْ بكسر الميم وسكون الذال أيضًا ، ومُذُ بضمهما ، واللغة الأول هي الشائعة . وأما مُنْذُ ففيها لغتان : مُنذُ بضم الميم والذال ، ومِنْذُ بكسر الميم وضم الذال ، والأولى هي الكثيرة . وهما من الكلم المشتركة بين الأسماء والحروف . وتستبين حرفيتها من اسميتها بجر ما بعدهما ورفعه ، فمن جر ما بعدهما جعلهما =

<sup>=</sup> المستثنى، وإذا كن حروفًا جررنه، ولم يَرْوِ الجَرَّ بعْد [ عَدَا ] (١) إِلَا الأَخْفَشُ. وروى سيبويه (٢) بِخَلا الجَرَّ والنَّصْبَ، وقد ذُكِرْنَ فِي الاستثناء.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق وهي عن شرح ابن عقيل ( ٢٣٤/٢ ) تحقيق محيي الدين عبد الحميد قال : فاجرر بهما إن شئت ، فتقول : قام القوم خلا زيد وعدا زيد ، فخلا وعدا حرفا جر ، ولم يحفظ سيبويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش ، ونص على ذلك السيوطي في الهمع ( ٣٣٣/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر الكتاب لسيبويه: ( ٣٧٧/١) قال: « وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد الله ، فجعلوا خلا
 بمنزلة حاشا. فإذا قلت: ما خلا فليس فيه إلا النصب ؛ لأن « ما » اسم ولا تكون صلتها إلا الْفِعْلَ هنا » .

••••••••••••••••••••••••

= حرفين ، ومن رفعه جعلهما اسمين . وقيل : إنهما اسمان على كل حال جر ما بعدهما أو رفع . والأغلب على مُذْ أن تكون اسمًا ، وذلك لأنه قد دخلها الحذف ، لأن أصلها مُنْذُ ، فحذفت النون تخفيفًا ، والحذف تصرف ، وذلك لا يكون في الحرف .

( واْلَأَغَلَبُ) (١) على مُنْذُ أَن تكون حرفًا ، لسلامتها من الحذف ، فالرفع بعد مُذْ أكثر من الرفع بعد مُنْذُ أكثر من الرفع بعد مُنْذُ ، والجر بعدها أقل من الجر بعدها (٣) ، والجر بعد مُنْذُ أكثر من الجر بعد مُنْذ ، والرفع بعدها أقل من الرفع بعدها (٣) .

فَإِذَا رَفَعَتَ مَا بَعِدُهُمَا فَلَهُمَا مِعْنِيَانَ ذَكُرَهُمَا أَبُو عَلَي فِي الْإِيضَاحِ ( أَ) وحكاهُمَا عَن أَبِي بَكُر . المُعْنَى الأُول : الأَمَدُ كقولك : مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوَمَانِ ، ومَا زَارَنَا مُنْذُ لَيَلْتَانِ ؛ كَأَنَّكَ قُلْتَ : أَمَدُ انْقِطَاعِ الرُّولِيَةِ يَوْمَانِ ، وَأَمَدُ انْقِطَاعِ الرِّيَارَةِ لَيلَتَانِ . ولا يقع في هذا الموضع إلا النكرة ؛ لأن الغرض السؤال عن عدة المدة التي انقطعت الرؤية فيها ، هذا قول أبي علَي ( ث ثم قال : فإن خصص لم يمتنع . يعني أنك إذا قلت : مَا رَأَيتُهُ مُذْ الْيَوْمَان ، جاز ؛ لأن التخصيص فيه ليس يخرجه بِأن يكون عدة . وإذَا وَلُكَ : مَا رَأَيتُهُ مُذْ يُومَانِ [ فَمُذ يَوْمَانِ ] ( الله عملة من مبتدأ وخبر / .

ومذهب أبى علي (<sup>٧)</sup> أَنَّ مُذْ مبتدأ ، وَيَومَان خبره ، ومذهب أبي الفتح (<sup>^)</sup> العكس ؛ لأنه قدره بما يَومَان فيه مبتدأ وما قبله خبر حيث قال : بيني ويَينَ الرُّوْيَةِ يَومَانِ .

المعنى الثاني : ابتداء المدة كقولك : مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوم الخَمِيسِ ، أَي : أَوَّلُ المدة التي انقطعت الرؤية فيها يَومُ الخَمِيسَ ، والفصل بين هذا والذي قبله : أن ذلك بيان العدة ، وهذا بيان أول المدة ، وأن هذا لا يقع فيه النكرة فلا يجوز : ما رأَيتُه مُذْ يَومٌ =

<sup>(</sup>١) موضعها خرم . وما أثبتناه عن اللمع .

<sup>(</sup>٢) الضمير في بعدها الأولى يعود على مذ ؛ وفي الثانية يعود على منذ .

<sup>(</sup>٣) الضمير في بعدها الأولى يعود على منذ ، وفي الثانية يعود على مذ .

<sup>(</sup>٤) نص عليه في الإيضاح لوحة ( ٤٧ ) مخطوطة الدار رقم ( ١٩٧٩ ) وانظر الإيضاح العضدي ط الرياض ( ٢٦١ – ٢٦٢ ) . (٥) الإيضاح لوحة ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٧) قال أبو علي : فأما الأمد فقولك : « لم أرك مذ يومان ، أي : أمد ذلك يومان ، فمذ ابتداء موضعها رفع وهو اسم من أسماء الزمان ، ويومان خبر لها » . (٨) انظر اللمع ق ( ٢١ ) أ .

= ولَا مُذْ أُسْبُوعٌ ، ولَا مُذْ سَنَةٌ ؛ لأن علم السامع محيط بأن هذه الأوقات كلها لابتداء مدة الانقطاع . ويجوز إذا قصدت العِدَّة : مَا رَأَيْتُهُ مُذْ أُسْبُوعٌ ؛ لأنه يفيد العدد ، وهذا قول عبد القاهر .

ومثال كونهما حرفي جر: قولك: أنْتَ عِنْدَنَا مُذَ اليّوم، ومَا فَارَقْتَنَا مُذْ اللّيلَةِ. وجر [ مُذْ لِلْحَاضِر ] (١) الذي أنت فيه أكثر [ مِنَ ] (١) جَرِّهَا لِمَا مَضَى ؟ لَأَنَّ حِنْدَنَا مُنْذُ لَا اللّهِ عَنْدَنَا مُنْذُ (٤) جَرِّهَا لِمَا اللّهِ عَنْدَنَا مُنْذُ (٤) أَنْتَ عِنْدَنَا مُنْذُ (٩) البّارِحَةُ بالرفع أحسن. البّارِحَةِ وأَنْتَ عِنْدَنَا مُنْذُ لَا اللّهَةِ ، فقولك : أَنْتَ عِنْدَنَا مُنْذُ كَمْ سِوْتَ ؟ لأنهما قد واستدل أبو علي (١) بأنهما يكونان حرفين بقولنا : مُنْذُ كَمْ سِوْتَ ؟ لأنهما قد أوصلا الفعل إلى كمْ [ كَمَا ] (١) أَنَّ الْبَاءَ في قولك : [ بمن ] (١) تَمُو كذلك . وإذا كانا حرفين وجررت بهما ما مضى : فهما لابتداء غاية الزمان كمن في ابتداء غاية المكان . وإذا جررت بهما الحاضر : فهما بمعنى « في » وإذا كانا اسمين بمعنى الأمد : فبناؤهما لأنهما من في ابتداء الغاية . وإذا كانا حرفين : فبناؤهما ظاهر لأن فبناؤهما لأنهما من في ابتداء الغاية . وإذا كانا حرفين : فبناؤهما ظاهر لأن الأصل في الجروف البناء .

وحركت مُنْذُ لالتقاء الساكنين واختير لها الضم إتباعًا للميم ، لأن الحاجز ساكن الرائ خفي ، وهو غير حصين ، كما قالوا : مُنْتُن / فضموا التاء اتباعًا للميم وسكنت مُذْ : لأنه لم يلتق فيها ساكنان ، والأصل في البناء السكون ، ومنهم من يقول : مُذُ فيضم الذال ، لأن أصلها مُنْذُ ، فأبقاها بعد الحذف على حالها قبل الحذف ، لأنه طارئ ، فإنْ لقيها ساكن ضمت الذَّالُ كقولك : مُذُ الْيَومِ ، ردًّا إلى الأصل كقولهم : ذَهَبْتُمُ الْآنَ ، ومنهم من ينظر إلى الظاهر فيكسرها لالتقاء الساكنين فيقول : مُذِ الْيَوم ، كما أن بعضهم يقول : مُغطيتُكُم الْيُومَ ، فيكسر الميم حكاه سيبويه .

<sup>(</sup>١) مخروم بالأصل وما أثبتناه هو مفهوم عبارة السيوطي في الهمع ( ٢١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق . (٣) مخروم بالأصل وما أثبتناه هو الراجح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل مذ والصواب ما أثبتناه . ﴿ ٥) في الأصل مذ والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٢) قال أبو علي في الإيضاح لوحة (٤٧): وأما الموضع الذي يكونان فيه حرف جر فقولك: منذ كم سرت؟ فمنذ حرف لإيصالها الفعل إلى كم ، كما كانت الباء في قولك: ﴿ بَمْنُ تَمُو اللهِ كَمْ لَا الإيضاح لوحة (٤٧).
 (٧) زيادة يقتضيها السياق.

.....

وقال النحويون: إنَّ أصل مُذْ مُنْذُ (١) فحذفت النون تخفيفًا ، ثم فرعوا على ذلك مسألة فقالوا: لو سميت رجلًا بُمُذْ لقلت في تحقيره: مُنيَذٌ ، وفي جمعه: أَمْنَاذٌ فتعيد النون .

وسألت بعض من يدعي علم الإعراب وهو عنه بمعزل فقلت له: لِمَ حكم النحويون بأن أصل مُذْ مُنْذُ؟ فكان قصارى جوابه أنه قال: هذا قول سيبويه (٢) ومن رد عليه فقد جعله مفتريًا للغة ، وهذا جواب لا يرضى به إلا المقلد الذي لا نظر له في فنه ؛ فإن سيبويه لم يذهب إلى هذا إلا لدليل ، وإن لم يكن كذلك جعل متحكمًا . والجواب المفيد أن يقال: لما رأينا مُذْ وُمنْذُ بمعنى واحد ، وإن الثنائية توافق الثلاثية في حرفين ، ورأينا بعض العرب قد قال: مُذُ بالضم ؛ حكمنا بأن أصل مُذْ مُنْذُ . ومن تأمل ما ذكرته علم بأنه موافق لمذاهب النحويين وسائل من ينابيع أقوالهم .

هذا وقد خولف سيبويه ، والذي خالفه يعتد بقوله عند أهل هذه الصناعة وإن كان متأخرًا ؛ فإن الذي ذهب إليه أسنده إلى دليل قوي .

قال سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان (٣) في كتابه الموسوم (١) بالغرة في شرح اللمع (٥): « إنه لا يمتنع أن يكون المحذوف من مُذْ / حَرْفَ عِلَّةِ يكون اللام فتكون من ١٧١ب غَد ويَدِ ودَم ؛ لأن ما جاء على حرفين من الأسماء المتمكنة لَمْ يَجِيُّ إلا محذوف اللَّامِ مَا خَلَا اسْمَينِ ، قالوا : غَدُّ ويَدُّ ودَمٌ وأَبٌ وأَجٌ وحَمٌ وهَنٌ وَذُو واسْمٌ وابُنُ واسْتٌ ، واثنان واثنتانِ وحرٍ وا يمُ الله فيمن حذف النون ، وَدَدٌ وَشَاهٌ واللَّاتُ مِنْ قوله تعالى : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ ﴾ (١) فقد رأيتم كثرة ذلك أعني المحذوف اللام وقلة ما حذفت عينه . والحمل على الأكثر متعين لِاطرادِهِ » ولولا اغترار كثير من العامة بزخارف = عينه . والحمل على الأكثر متعين لِاطرادِهِ » ولولا اغترار كثير من العامة بزخارف

<sup>(</sup>١) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢١٦/١ ) . (٢) انظر الكتاب لسيبويه ( ١٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الدهان : أبو محمد سعيد بن المبارك البغدادي ، له مصنفات نحوية منها : الغرة في شرح اللمع ، شرح الإيضاح والتكملة للفارس ، والفصول الكبرى والفصول الصغرى ، والدروس وغيرها ، مات بالموصل سنة ( ٥٦٩هـ ) . (٤) في الأصل : الرسوم .

<sup>(°)</sup> قال صاحب وفيات الأعيان ( ٢٦١/١) وشرح كتاب اللّمع شرحًا كبيرًا يدخل في مجلدين وسماه الغرة « ولم أر مثله مع كثرة شروح هذا الكتاب » ومنه جزء مصور بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم ( ١٧١) نحو تيمور . وقم ( ٩٣) في ( ٤٣٥) لوحًا ، والجزء الثاني منه موجود بالمكتبة التيمورية تحت رقم ( ١٧١) نحو تيمور .

<sup>(</sup>٦) سورة النجم من الآية ( ١٩ ) وتمامها : « أفرأيتم اللات والعزى » .

قال الْبِيَجُنِّقِ: اعْلَمْ أَنَّ حَتَّى فِي الْكَلَامِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُب: تَكُونُ غَايَةً فَتَجُرُّ الأَسْمَاءَ عَلَى مَعْنَى إِلَى ، وَتَكُونُ عَاطِفَةً كَالَواوَ وَيُئتَدَأ بَعْدَهَا الْكَلَامُ. ويُضْمَرُ بَعْدَهَا أَنْ فَتَنْصِبُ الفِعْلَ المُسْتَقْبَلَ علَى أَحَدِ مَعْنَيَينِ: معنى ﴿ كَى ﴾ ، وَمعْنَى إلَى أَنْ ، بَعْدَهَا أَنْ فَتَنْصِبُ الفِعْلَ المُسْتَقْبَلَ علَى أَحَدِ مَعْنَيَينِ: معنى ﴿ كَى ﴾ ، وَمعْنَى إلَى أَنْ ، تَقُولُ إِذَا كَانَتْ غَايَةً : قَامَ الْقَومُ حَتَّى زَيدٍ ، وَرَأَيتُ الْقَومُ حَتَّى زَيدٍ ، ورَأَيتُ الْقَومَ حَتَّى زَيدُ ، ورَأَيتُ الْقَومَ حَتَّى زَيدُ ، ورَأَيتُ الْقَومَ حَتَّى زَيدٍ . وَمَرَرْتُ بِالْقَومَ حَتَّى زَيدُ ، ورَأَيتُ الْقَومَ حَتَّى زَيدًا ، ومَرَرْتُ بِالقَوم حَتَّى زَيدٍ .

= الحمقى لاقتضى الْحَتِصَارُ هَذَا الْكِتَابِ الْإِضْرَابَ عَنِ الْإِطَالَةِ - واللَّه أَعْلَمُ .

## ( باب حتى )

قال آبر آنخَبَاز: كل العرب يَقُولُ: حَتَّى بِالحَاء إلا هذيلًا فإنهم يقولون: [عَتَّى] (١) و [كان] (٢) ابن مسعود يقرأ: ﴿ عَتَّى حِينِ ﴾ (٣) فنهاه عمر ﷺ وذكر أبو الفتح أنها تستعمل في الكلام على أربعة أضرب: حرف جر، وعاطفة، وحرف ابتداء، وناصبة للفعل المضارع، وهذا التقسيم بناء على الظاهر، لأنَّ ناصبة الفعل المضارع جارة على مذهبه، ومذهب سائر البصريين. والقول أنها على ثلاثة أضرب: جارة، وعاطفة، وحرف ابتداء، وكذلك قسمها أبو على في الإيضاح (٥). ومعناها انتهاء الغاية. وهي من الكلم اللوازم للحرفية.

واعلم أنها غير أصلية في الجر؛ لأنها تدخل على المفردات، وعلى الجمل، وشأن حرف الجر أن يلزم المفردات. وإنما جرت الأسماء تشبيها بإلى؛ لأنها مثلها في المعنى. ولا يخلو المجرور بها من قسمين: أحدهما: أن يكون آخر جزء مما قبلها =

 <sup>(</sup>١) في الأصل حتى ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف من الآية ( ٣٥) والمؤمنون ( ٢٥ ، ٤٥) والصافات ( ١٧٨ ، ١٧٨) والذاريات ( ٢٣) . ونص على هذه القراءة ابن مالك في التسهيل ( ١٤٦) والسيوطي في الهمع ( ٢٣/٢) . (٤) صحابي جليل وثاني الخلفاء الراشدين ، لما سمع قراءة ابن مسعود كتب إليه : إن الله أنزل هذا القرآن عربيًا ، وأنزله بلغة قريش فلا تقرئهم بلغة هذيل .

<sup>(</sup>٥) نص عليه أبو على في الإيضاح ص ( ٢٥٧ ) ( مطبوع ) .

= كقولك: « أَكْلتُ السَّمَكَة حتَّى رَأْسِهَا » فالرَّأْسُ آخِرُ السَّمَكَة .

والثاني : أن يكون مجاورًا لآخر جزء مما قبلها / كقولك : « صُمْتُ رَمَضَانَ حَتَّى ١٩/ب يَوم الْعِيدِ » وإنما كان الأمر كذلك ؛ لأنَّ الغرض منها تعدية الفعل المتعلقة هي به إلى المَجْرور بِهَا شَيئًا فَشَيئًا حَتَّى يَأْتَىَ علَى آخِرهِ .

وذكر الزمخشري (١) أن المجاورة لآخر جزء مما قبلها داخل في الفعل ، وهذا يبطله تمثيل ابن السراج في الْجَارَّة (٢) بقوله : صُمْتُ الأَيَّامَ حَتَّى يَومِ الْعِيدِ ؛ لَأَنَّ يَومَ العِيدِ عَيْرُ دَاخل في الصوم .

ومن أحكام الجارة : أنها لا تدخل على المضمر (") فلا تقول : قَامَ القَومُ حَتَّاكَ اسْتِغْنَاءَ عَنْها بإلَى ، وفي التنزيل : ﴿ وَٱلْأَمْرُ الِيَكِ ﴾ (١) وأجازه المبرد (٥) .

وإذا كانت عاطفة شَركَ مَا بَعْدَهَا مَا قَبْلَهَا فِي الْإعْرابَ كَقُولُك : قَامَ الْقَومُ حَتَّى زَيدٍ بالجر . وَمَرَرْتُ بِالقَوم حَتَّى زَيدٍ بالجر .

وقال ابن السراج (١): إذا كانت عاطفة في الجَرِّ فالجيد إعادة الجَارِّ ، فَعَلَى هذا تقول : مَرَرْتُ بِالْقُومِ حَتَّى بِزَيدٍ ؛ لئلا تلتبس بالجارة ، وإذَا [ قُلْتَ ] (١): مَرَرْتُ بِهِمْ حَتَّى بِزَيدٍ ؛ وجب إعادة الجَارِّ لأن المعطوف عليه مضمر مجرور ، وقد حصل من ذلك الفرق بين العاطفة والجارة .

وإذًا كانت حرف ابتداء وقعت بعدها الجملتان الاسمية والفعلية ، فالاسمية : كقولك : قَامَ القَومُ حَتَّى زَيدٌ قَائِمٌ ، هَذِه بَمْزِلَةِ أُمَّا . وذكر أبو إسْحَاق الزجاج أُنَّهَا حَرْفُ جَرِّ ، ورده عليه أبو علي بِأَن حروف الجر لا تعلق عن العمل ، وأما قول جرير (^) :

<sup>(</sup>١) نص عليه في المفصل ( ١٥٤ ) قال : ومن حقها أن تدخل وما بعدها فيما قبلها .

<sup>(</sup>٢) نص عليه في الأصول ( ٣٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الزمخشري في المفصل (٥٤ ) والسيوطي في الهمع (٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٢٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) قال ابن السراج في الأصول ( ٣٤٠/١ ) « فإذا قلت : مَرَرْتُ بِالْقَوم حَتَّى زَيدٍ ، فَإِن أَردْتَ العطف فينْبغِي أَن تُعِيدَ الْبَاء » .
 (٧) في الأصل : قدمت .

<sup>(</sup>٨) هو جرير بن عطية الخطفي شاعر من شعراء الأمويين ، هجا ثمانين شاعرًا فغلبهم ما عدا الفرزدق .

باب حتى \_\_\_\_\_\_\_ باب حتى \_\_\_\_\_\_

= ١٥٩ - فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَيِ تَمْجُّ دَمَاءَهَا يَدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكُلُ (١) فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ حتى عَلَى الجُمْلَة الاسْمِية . ولا يجوز في « مَاءُ دِجْلَةً » إلا الرَّفْعُ ، [ لَأَنَّ ] (٢) أَشَكِلَ خَبَرِهُ ، تَمُجُّ : تَقْذِفُ ، ودِجْلةُ : عَلم لِهَذا النَّهْرِ . الأَشْكُلُ : الذي في لونه اخْتِلَافُ كَحُمْرَة وَبِيَاضٍ وَسَواد وَبَيَاضٍ ، وأما قول الشاعِر (٣) :

١٦٠ - أَلْقَى الصَّحِيفَة كَي يُخَفِّفَ رَحُلَهَ وَالْزَّادَ حَتَّى نَعْلُهِ أَلْقَاهَا (١)

/ الله المنتى على مسألة : وهي أكلْتُ السمكة حتَّى رَأْسَهُا أَكَلْتُهُ ، ويجوز في رأسها الرفع والنصب والجر ، فالرفع بالابتداء ، وأكلت خبره ، وكذلك نعله ألقاها . والنصب على وجهين : أحدهما : أن تكون حتى عاطفة ، وأكلته توكيدًا ؛ لأنه قد دخل الرأس في الأكل بالعطف . والثاني : أن تكون حتى حرف ابتداء فينتصب رأسها بفعل مضمر دل عليه أكلتُه ، وكذلك نَعْلَهُ أَلْقَاهَا .

والجَرُّ بِحَتَّى ، وأكلته تَوكيدًا أيضًا ؛ لأنه قد دخل الرأس في الأكل لما ذكرنا في المجرور بحتى ، وكذلك حتَّى نَعْلِهِ أَلْقَاهَا .

<sup>(</sup>۱) انظر ديوان جرير ( ٦٢/٢ ، ٣٦٧ ) طبعة بيروت ، والمرتجل ( ٣٩٢ ) والبيت في المغني لابن هشام ( ١٢٨/١ ) ، ( ٣٨٦/٢ ) والحزانة ( ١٤٢/٤ ) واللسان ( شكل ) والأشموني ( ٣٦٢/٣ ) والهمع ( ٢٤/٢ ) واستشهد به على دخول حتى على الجملة الاسمية .
(٢) في الأصل : لأنه .

<sup>(</sup>٣) هو ابن مروان النحوي كما في الكتاب ( ٥٠/١ ) ونسب أيضًا للمتلمس .

<sup>(</sup>٤) البيت في الكتاب ( ١/٠٥) ومغني اللبيب ( ١٢٤/١ ، ١٣٧ ، ١٣٠ ) والخزانة ( ١/٥٤٤ ) ، ( ١٤٠/٤ ) والعيني ( ١٣٤/٤ ) وابن يعيش ( ١٩/٨ ) والهمع ( ٢٤/٢ ، ١٣٦ ) وشرح شواهد المغني ( ١٢٧ ) ومعجم الأدباء ( ١٤٦/١٩ ) وبغية الوعاة ( ٢٩ ) والجمل ( ٨١ ) . واستشهد به على جواز كون حتى عاطفة أو جارة أو ابتدائية .

قال أَنْكَبَّنِيْ: وإِذَا ابْتُدِئَ بَعْدَهَا الْكَلَامُ ، قُلْتَ : قَامَ الْقَومُ حَتَّى زَيدٌ قَائِمُ ، وَمُرَرْتُ بِهِمْ حَتَّى جَعْفَرُ مُمْرُور بِهِ ، وَيُرُوىَ هَذَا البَيْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُوجُهِ : وَمُرَرْتُ بِهِمْ حَتَّى خَعْفَرُ مُمْرُور بِهِ ، وَيُرُوىَ هَذَا البَيْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُوجُهِ : أَنْقَى الصَّحِيفَةَ كَي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ والزَّادَ حَتَّى نَعِلُه أَلْقَاهَا أَنْقَى الصَّحِيفَةَ كَي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ والزَّادَ حَتَّى نَعِلُه أَلْقَاهَا

بِرَفْعِ النَّعْلِ ، ونَصْبِهَا ، وجَرِّهَا ، فَمَنْ رَفَعَها فَبالْابْتِداء ، وَجَعْلِ أَلقَاهَا خَبَرًا عَنْهَا ، وَمَنْ نَصَبَهَا عَطَفَهَا علَى الزَّادِ ، وَجَعَلَ أَلْقَاهَا تُوكِيدًا ، وإنْ شَاءَ نَصَبَهَا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ يَكُونُ أَلْقَاهَا تَفْسِيرًا لَهُ ، وَمَنْ جَرَّهَا فَبِحَتَّى ، وَجَعَلَ / أَلْقَاهَا ٢٢/أ تَوكِيدًا أَيضًا قَالَ جَرِيرٌ :

فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ فَصَرَفَ مَا بَعْدَهَا إِلَى الابْتَدِاءِ .

قَالَ ٱبْرَاكُخُبَّازِ: وإِذَا دَخَلَتْ حَتَّى [ التَّيِ ] (١) هِيَ حَرْفُ ابْتِدَاءِ على الفعل ، فلا يخلو من أن يكون مَاضِيًا أَو مُضَارِعًا ، فَإِن كان ماضيًا ؛ كان مجاورًا لآخر جزء من الفعل الذي قبلها كقولك : وَقَفْتُ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى الأمِيرِ .

وقضية قول أبي إسحاق: أن يكون الفعل في موضع جر، وهذا فاسد؛ لأن حرف الجر لا يدخل على الفعل، وإذا دخلت على المضارع فإنه يرتفع كقول الشاعر:
الجر لا يدخل على الفعل، وإذا دخلت على المضارع فإنه يرتفع كقول الشاعر:
أُجِبُّ الجُبُّهَا السُّودَانَ حتَّى أُجِبُّ الجُبُّها سُودَ الْكِلَابِ (٣)

وإذَا ارتُفَع [ مَا ] (٣) بعدها كان على معنيين : أحدهما : أن يكون السبب والمسبب جميعًا قد مضيا كقولك : سِرْتُ حَتَّى أَدْخُل المدِينَة . المعنى : سِرْتُ حَتَّى دَخَلْتُهَا فَإِن قُلْتَ : كيف يكون ماضيًا ، ولفظه لفظ المضارع ، قُلْتُ : هذَا عَلَى حَكَايةِ الحَالِ ، كأنه يمثلها موجودة كقوله تعالى : ﴿ فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ ﴾ (٤) وإنْ كَانَا حِينَ إِنْزَالِ الآية مَعْدُومين ، وأنشد الواحدي (٥) وَعَيَلَتْهِ :

<sup>(</sup>١) في الأصل الذي.

<sup>(</sup>٢) البيت في ابن يعيش ( ٤٧/٩ ) والجمل للزجاجي ( ١٩٥ ) واستشهد به على دخول حتى على المضارع وارتفاعه بعدها .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . (١٥) سورة القصص من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) الواحدي : علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري الشافعي مفسر نحوي لغوي فقيه =

= ١٦٢ - جَارِيةٌ فِي رَمَضانَ الْمَاضِي تُقَطِّعُ الْحَدِيثَ بِالإِيمَاضِ (١) المُعنى الثاني : أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ قَدْ مَضَى وقد تراخي وجود / المُسبَّبِ إِلَى وَقْتِ حديثك ، ثم أخذ في الوجود ، وذلك كقولك : لَقَدْ رأَى مِنِّي عَامًا أَوَّلَ شَيعًا حَتَّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُكلِّمَه الآن بِشَيء أَى حَتَّى هَذِهِ حَالِي ، وعلَى كلِّ حَالٍ لا تعمل حتى فيهما ، أما في الأول : فلأنه ماض ، والماضي غير معمول . وأما الثاني : فلأنه فعل حال ، وفعل الحال لا تعمل فيه عوامل الأفعال .

وينتصب الفعل بعد حتَّى ، كقولك : سِرْتُ حتَّى أَذْخُلَها ، وليس النصب بها ، وإنما النصب بأنْ المضمرة بعدها كأنك قلت : سِرْتُ حَتَّى أَنْ أَذْخُلَها ، هذا مذهب البصريين (٢) وحجتهم : أنَّ حتَّى حرف جر كقوله تعالى : ﴿ سَلَارٌ هِمَ حَتَّى مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ ﴾ (٦) وإذَا ثبَتَ أَنَّها الجارة للاسم لم تعمل في الفعل ؛ لأن عوامل الاسم لا تعمل في الفعل ، وإذا لم تعمل في الفعل – والنصب يقتضي عاملًا له – ثبت أنه بأنْ المضمرة ؛ لأن المعنى : سِرْتُ إلَى دُخُولِها ، فكون حتَّى حرف جر يوجب للفعل إضْمَار ناصب ، وكون الفعل منصوبًا مقدرًا بمصدر يوجب تعيين أن في الإضمار ؛ لأنها ناصبة مصدرية .

وإذا انتصب الفعل بعد حتَّى (فَهيَ ) (٤) علَى ضربيين : أحدهما : أَنْ تَكُونَ بمعْنَى الْغَايَةِ (٥) كقولك : سِرْتُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وسِرْتُ حَتَّى يُؤَذِّنَ المؤذن ، وفي =

<sup>=</sup> شاعر من تصانيفه : البسيط في نحو (١٦) مجلدًا في التفسير ، شرح ديوان المتنبي ، الإغراب في الإعراب. مات سنة ( ٤٦٨هـ ) . (١) البيت لرؤبة بن العجاج .

<sup>-</sup> رمضان: من أسماء الشهور ، الإيماض: بريق العينين والإيماء بهما ومسارقة النظر ، قال في اللسان: إذا ابتسمت قطع الناس حديثهم ونظروا إلى ثغرها ، قال أبو عمرو مطرز: الإيماض لا يكون في الفم إنما يكون في العينين . والبيت في اللسان (رمض) والإنصاف (٦٨) ومغني اللبيب (٢٨/٢) والحزانة (٤٨١/٣)

<sup>\*</sup> وجارية في درعها الفضفاض \*

وفي اللسان (بيض) والأشباه والنظائر (١٧٩/١) والأزمنة والأمكنة (٢٧٨/١) والجمل للزجاجي وروايته:

جارية في دِرْعِهَا الفَصْفَاضِ أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِيَاضِ . واستشهد به على جواز التعبير عن الماضي بالمضارع لحكاية الحال .

<sup>(</sup>٢) نص عليه السيوطي في الهمع (  $\Lambda/\Upsilon$  ) . (٣) سورة القدر من الآية ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق . (٥) نص عليه السيوطي في الهمع (٩/٢) .

قال أَنْكُبُّنِيْ: وتقول: إذَا كَانَتْ بِمَعْنَى «كَي » أَطِعِ اللّه حَتَّى يُدْخِلَكَ الجنة، معناه: كَي يُدْخِلَكَ الجُنَّة . وإذَا كَانَتْ بِمَعْنَى إلَى أَنْ ، قُلْتَ : لاَنْتَظِرنَّه حَتَّى يَقْدُمَ ، معناه: إلَى أَنْ يَقْدُمَ . وَتَقْدِيرُهَمَا فِي الإعراب: حتى أن يدخلك الحَجْنَة، وحتى أنْ يَقْدُمَ ، إلَّا أَنهُ ، لَا يَجُوزُ إظْهَارُ أَنْ هَا هُنَا ؛ لَأَنَّهُ أَصْلُ الحَّنَة، وحتى أنْ يَقْدُمَ ، إلَّا أَنهُ ، لَا يَجُوزُ إظْهَارُ أَنْ هَا هُنَا ؛ لَأَنَّهُ أَصْلُ مَوْفُوضٌ .

= التَّنْزِيل : ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْجِيَاطِّ ﴾ (١) فقد جعل وُلؤجَ الجَمَل في السَّمِّ غاية لنفي دخولهم الجنة ، وتلك غاية لا توجد ، فلا يزال دخولهم الجنَّة منفيًا ، وغالى بعض الشعراء في صفة جسمه بالنحول فجاء بما يناقض الآية ، فقال :

١٦٣ - وَلُو أَنَّ مَا بِي مِنْ جَوى وَصَبابَةٍ عَلَى جَمَلٍ لَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ خَالِدُ (٢)

غَفَر اللّه لَهُ ؛ لَأَنَّ مُعَارَضَات مَبَالَغَاتِ القرآن لَا تَجُوزٌ ، ولذلكُ اتَّهِمَ الْحَرِيرِيُّ (٣) حَيثُ قال : (١) « وَأُوهَنُ مِنْ بَيت الْعَنْكَبُوتِ » فأتى / بمعنى أبلغ من معنى أكده اللّه ٧٧ب من ستة أوجه ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُنُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكُبُوتِ ﴾ (٥) فَأَدْخَل من ستة أوجه ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنِ ، وأضافه إلى الجمع ، وعرف الجمع باللام ، وأتى في خبر إنَّ باللام ، وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُلْتُدٌ فَأَعْدِلُوا ﴾ (٦) فَكَانَ اللّامُ يَ اللّهُ يَتَجَاوَزَ هَذِهِ المُبَالَغَة .

قال ٱبْرَاكُخُبَّاز : المعنى الثاني : أن ينتصب الفعل على معنى « كَبِي » (٧) ، وذلك كقولك : كَلَّمْتَهُ حَتَّى تَأْمُر لِي بِشَيءٍ ، وأَسْلَمْتَ حَتَّى أَذْخُلَ الجَنَّةَ ، ولا =

سورة الأعراف من الآية (٤٠).

 <sup>(</sup>۲) البيت لم يعرف قائله . الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن ، الصّبابة : الشوق ، وقيل :
 رقته وحرارته . وقيل : رقة الهوى .

<sup>(</sup>٣) الحريري: هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري، كان أحد أئمة عصره، له مصنفات حسان منها: المقامات، ودرة الغواص في أوهام الحنواص، وملحة الإعراب المنظومة في النحو مات سنة ( ٥١٠هـ) وقيل: ( ٥١٦هـ) بالبصرة.

<sup>(</sup>٤) انظر المقامة الخامسة عشرة ( ١٤٣ ) وقبلها :

فأدخلني بيتًا أحرج من التابوت وأوهن من بيت العنكبوت .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت من الآية ( ٤١ ) وتمامها : لو كانوا يعلمون .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية (١٥٢). (٧) ذكره السيوطي في الهمع (٩/٢).

.....

= يجوز أن تكون ها هنا بمعنى الغاية ، لأنه لا يجعل دخول الجنة غاية الإسلام . وأما قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَىٰ يَغَرُجُوا مِنْهَا ﴾ (() فحتى فيه للغاية ، ولا يجوز جعلها للتعليل ؛ لأنهم لا يمتنعون من دخولها لأجل خروج أولئك منها ، وإذَا لَمْ يدخلوها فَأُولئِكَ لا يخرجون مِنْهُا ، وإذا قلت : شَتَمْتُه حَتَّى يَغْضَبَ ، فحتى يجوز أن تكون غاية ، أي أشتِمهُ إلى الغضب . ويجوز أنْ تكون تعليلًا ، أي : أَشْتِمُهُ لِيغْضَبَ ، فَبَانَ أَنَّ لِحَتَّى تُعْلِيلًا لا غير ، وموضع تكون فيه غاية لا غير ، وموضع يحتمل المعنيين .

فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَا يُجِيزُونَ سِرْتُ حَتَّى أَنْ أَدْخُلَهَا بِالإِظْهَارِ ؟

فالجواب : أَنَّ حَتَّى في حالة نَصْبِ الفعل مثلها في حالة رفعه ، فقد صار بمنزلة الابتداء به في تأديتها معنى الغاية وتلك لا تظهر بعدها أن فكذلك هذه ، والفرق بينهما التقدير مع الجارة وعدم التقدير مع تلك .

وذهب الكوفيون (٢) إِلَى أَنَّ النصب بِحتَّى نفسها . وذهب الفراء (٤) إلى أَنَّها تكون جارة وناصبة ، فإذا قلت : سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَها ؛ فالنصب بِها . وإذا قلت : سِرْتُ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ؛ فالجر بها . وذهب الكسائي (٥) : إِلَى أَنَّ حَتَّى لَا تكون الأحرف جر ، فإذَا قلت : ضربت القوم حتَّى زَيدِ فالتقدير عنده / حتَّى انْتَهى ضَرْبي إلَى زَيدٍ ، ومذهب البصريين (٦) أنها لا تكون ناصبة ، وقد جاء بيت يدل على مذهبهم دلالة صريحة أنشده عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح وهو :

١٦٤ - دَاوَيْتُ عَينَ أَبِي الدُّهَيقِ بِمَطْلِهِ حَتَّى الْمُصِيفِ وَتَغَلُّو القِعْدَان (٧) موضع الاستدلال: أنه جرَّ المَصِيفَ ونَصَبَ تَغلو، فإن كانت حتَّى هي الجارة =

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نص عليه السيوطى في الهمع ( ١/٢ ) . (٤) نص عليه السيوطي في الهمع ( ١/٢ ) .

<sup>(°)</sup>  $\omega$  عليه في الهمع (  $\lambda/\Upsilon$  ) . (7) ذكره صاحب الهمع في (  $\lambda/\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٧) البيت لم يعرف قائله:

أُبُو الدهيق : كنية رجل ، مطله : مصدر مطلّهُ يَمْطُلُه إِذَا سَوَّفَ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ ولم يف - المَصِيف : زمان الصيف ، يغلو : إذا ارتفع في سيره . القعدان : جمع قعود ، وهو من الإيل الذي يقتعده الراعي في كل حاجة ، والبيت في الإنصاف ( ٩٩/٢ ٥) والمقتصد شرح الإيضاح جر ٢ ص ١٠٨٠ وهو من شواهد الضوء شرح المصباح للإسفرائيني .

40.

قَالَ أَيْرُجُنِينَ : وَهِيَ فِي الكَلَامِ عَلَى ضَرْبَينِ أَحدهما : ضَمُّ اسْمِ إلى اسم هُوَ غَيرُه بِمعْنَى اللَّام .

والآخر: ضَمَّ اسْمٍ إِلَى اسْمٍ هُوَ بَعْضُهُ بِمَعْنَى مِن. الأُول مِنْهُمَا ، نَحْو قَولِكَ: هَذَا غُلَامُ زَيدٍ: أَي ، غُلَامٌ لَهُ ، وَهَذِهِ دَارُ عَبْد اللّه ، أَى : دَارٌ لَهُ . وَالثاني نحو قولك : هَذَا ثَوبُ خَزِّ ، والثَّوبُ بَعْضُ الخَزِّ ، أي : ثَوبٌ مِنْ خَزِّ ، وَالثَّوبُ بَعْضُ الخَزِّ ، أي : ثَوبٌ مِنْ خَزِّ ، وَهَذِهِ جُبَّةُ صَوْفٍ ، أَى : جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ .

واعلَمْ أَنَّ الْمُضَافَ قَدْ يَكْتَسي مِنَ الْمُضَافِ إلَيه كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِهِ نَحْوُ التَّعْرِيفِ والْاسْتِفْهَامِ والإِشَاعَةِ / والجَزَاءِ وَمعَنَى العُمُومِ ، ويَأْتَيِ هَذَا فِي أَمَاكِنهِ إِنْ ٢٢/ب شَاءَ اللّه تَعَالَى .

= عند الفراء فقد بقي تَغْلو بلا ناصب ، وَإِنْ كان الجر عند الكسائي بإضمار إلى ؛ فهو يقدر الفعل الماضي بعد حتَّى فقد بقى تغلو بلا ناصب فَبَانَ أَنَّ الصواب ما قاله البصريون : وهو أن التقدير وأن تَغْلُو ، والفعل في موضع المصدر ، وهو اسم معطوف على المصيف ، كأنه قال : حتى المصيف وغلاء القعدان .

#### ( باب الإضافة )

قال ٱبْرَاكُخُبُّانَ : للإضافة معنيان : لغوي ، وصناعي ، فاللغوي : الإِسْنَادُ (١) تقول : أَضَفْتُ ظَهْرِي إلَى الحَائِطِ ، أَي : أَسْنَدْتُه إلَيهِ . قال امرؤ القيس : مُقَطَّبِ (٢) - فَلَمًّا دَخَلْنَاهُ أَضْفنا ظُهُورَنَا لَي كُل حَارِيٌّ قَشَيبِ مُشَطَّبِ (٢)

وأما الصناعي : فهو ضم اسم أول إلى اسْمِ ثَانِ لَيس بِخَبَر ولا تابع ولا حال من =

<sup>(</sup>۱) في القاموس (ضيف) وضَافَ مَالَ ، وأضفته أملته ، وفي الهمع ( ٢٥/٢ ) الإضافة في اللغة الإحالة . (۲) حاري : أي رجل حاري أي منسوب إلى الحيرة ، وقيل : إنه أراد بذلك الاحتباء بحمائل السيوف . المشطب : الذي توجد به خطوط وطرائق تشبه مدارج النمل . والبيت في اللسان ( خير ، وضيف ) وديوان امرئ القيس ( ٥٣ ) ورواية الديوان : إلى كل حاري جديد بدل قشيب . والشذور ( ٣٩٤ ) والمقاييس ( ٣٨١/٣ ) والسيرافي ( ١١٣/١ ) والغرة المخفية لابن الحباز ( ٦٤ ) أ ، وأستشهد به على مجيء الإضافة بمعنى الإسناد .

= غير فاصل بينهما ، فإذًا وُجِدَ الضم على هذه الصفة ، فإن الثاني مجرور ، كما يرتفع الفاعل وينتصب المفعول ، والأول يسمى مضافًا ، والثاني مضافًا إليه .

ولا يجوز تنوين المضاف ، واختلف النحويون في علة ذلك ، فذهب الكوفيون إلى امتناعه ؛ لأن التنوين والإضافة خصيصتان فلم يجتمعا ، وهَذَا بَاطِلٌ بقولنا : «قُرَيشيٌّ ، فإنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَينَ التَّصْغِيرِ وَيَاءِ النَّسَبِ وَهُمَا خَصِيصتَان . وذهب البصريون إلى أنَّهُمَا (١) لم يجتمعا ؛ لأن التنوين يوجب الانْفِصَالَ ، والإضافة البصريون إلى أنَّهُمَا (١) لم يجتمعا ؛ لأن المضاف إليه يُعَرِّفُ المضاف ، فَجَرَى مَجْرَى مَجْرَى اللَّم فَلَمْ يُفَصَلُ بينهما .

واختلف النحويين في جَرِّ المُضَافِ إِلَيه ، فقال عبد القاهر : إِنَّهُ بِالمُضَافِ (٢) ؛ لأنَّه فُهِمَ مِنْهُ معنى الحَرْفِ الَّذِي جِيءَ بِالإِضَافَةِ مبنية على معناه ، فلما قام مقام حرف الجر جر الاسم . وذهب قوم (٣) إلى أنه مجرور بحرف مقدر بين الاسمين ، إما اللَّامُ ، وإما مِنْ . وأبطل عبد القاهر هذا القول بأنه لو كان كذلك لجاز أن يقال : غُلامٌ زَيدٍ ، وَثُوبٌ حَرِّ بالتنوين ؛ لأن التقدير : غُلامٌ لِزَيدٍ ، وثَوبٌ مِنْ حَرِّ ، ولو ظهر الحرفان ، لم يكن في إظهار التنوين مُنَازَعَة ، وعلى كلا القولين لابد من النظر إلى حرف الجر لأنه هو الأصل في الجر .

ولا بأس بفصل الألف واللام ، كقولك : غُلامُ الأمير ، وخيل إلى بعض الحمقى من أهل عصرنا أن الإعراب فاصل بين المضاف والمضاف إليه [ ولو فكر فيما قال ] (<sup>2)</sup> [ لتَبَرَقَعَ ] (<sup>0)</sup> لأنا إذا أنزلنا الإعراب لكونه فاصلًا ؛ فينبغي أن يكون تأليف الأسماء غير محدث للإعراب ، وهو إنما يحدث لها مع التأليف ، وما هذا إلا كما قال أبو الأسود الدؤلي (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل أنهم . (٢) وهو أيضًا رأي سيبويه كما في الهمع ( ٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا رأي الزجاج وابن الحاجب ( الهمع ٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) عبارة مكررة بالأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل لتهرقع ، ولعل الصواب ما أثبتناه . ومعناه : وضع البرقع على وجهه استحياء مما قاله . (٦) أبو الأسود الدؤلي : هو ظالم بن عمرو من الدئل ، كان أعلم عصره بكلام العرب وله أجوبة مسكتة في أمالي المرتضى المجلس العشرين ، وهو واضع علم النحو على الصحيح بتعليم علي كرم الله وجهه ، وهو أول من ضبط المصحف بالشكل ، أخذ عنه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وغيرهما . توفي بالبصرة سنة ( ٦٩ هـ) .

= ١٦٦ - يَقُولُونَ أَقْوَالًا وَلَا يَعْلَمُونَهَا وَلَو قِيلَ هَاتُوا حَقِّقُوا لَمْ يُحَقِّقُوا (١)

والإضافة قسمان : معنوية ، ولفظية ، فالمعنوية تسمى المحضة ، واللفظية تسمى غير المحضة وأبو الفتح تظيفه لم يذكر الثانية (٢) . وأنا أذكر القسمين لتكمل الفائدة .

أما المحضة: فهي التي لا ينوي بها انفصال المضاف من المضاف إليه ، وهي بمعنيين: معْنَى اللَّامِ ، ومعنى مِنْ فالأول: كقولك: غُلامُ رَجُلٍ وَدَارُ زَيدٍ أَي: غُلامٌ لِمَجْلِ وَدَارُ زَيدٍ أَي: غُلامٌ لِرَجُلِ وَدَارٌ لِزَيدٍ . والثاني: كقولك: بَابُ سَاجٍ / وثَوبُ كَتَّانٍ . أي: بَابٌ مِنْ سَاجٍ هه/أ وَثُوبٌ مِنْ كَتَّانٍ . أي: بَابٌ مِنْ سَاجٍ هه/أ وَثُوبٌ مِنْ كَتَّانٍ ، ويفصل بين النوعين: أَنَّ المضاف بمعنى اللَّامِ لا يسمَّى باسم المضاف المضاف إليه ، فالدَّارُ لا تسمى زَيدًا ، والمضاف بمعنى « مِنْ » يسمى باسم المضاف إليه ، فالباب من السَّاج سَاج ، أورده أبو على في الإيضاح (٣) .

وذكر عبد القاهر أنَّ مِنَ الإِضافة الحَّضة ما يكون بمعنى « في » قولهم : فُلَانُ ثَبْتُ الغُدَرِ ( أ ) ولا يمتنع حمله على اللام بأن تكون صفته بالثبوت مختصة بهذا المكان .

وخيل إلى بعض الحمقى من أهل زماننا أنَّ للإضافة قسمًا ثالثًا يكون بمعنى اللام وبمعنى مِنْ ، وقال : هي المتردَدَةُ ، فقيل له : ما مثالها ؟. فقال : يَدُ زَيدٍ ، وحال هذا كحال الأول في عمل التخييل فيه ، والذي غره أنَّ الْيَدَ جزء مِنْ زَيدٍ ، فلذلك حمله على مِنْ (٥) ، ولو فكر في الفصل بين قولنا : يَدُ زَيدٍ وتُوبُ خَوْ لَمَا عَدَّهُ قِسْمًا ثَالِثًا ؟ لأن قولنا : يَدُ زَيدٍ ، ثَبْييْنُ للكل الذي منه هَذَا الجُزْء (و) (١) جُوْءُ الشَّيء غير كله ، قولنا : ثَوبُ خَوْ ، تبيين للجنس الذي منه هذا الشخص .

فقولنا : يَدُ زَيدٍ كقولنا : دَارُ زَيدٍ ؛ لأن الْيَدَ لَا تسمى زَيدًا كما أَنَّ الدَّارَ لا تسمى زَيدًا .

<sup>(</sup>١) البيت في دلائل الإعجاز ( ٢٩/١ ) . وهو في ذيل ديوان أبي الأسود ( ٢٤٣ ) وفي اللسان ( سرق ) منسوبًا لأنس بن زنيم يخاطب به الحارث بن بدر الغداني حين ولاه عبد الله بن زياد .

<sup>(</sup>٢) انظر اللمع ق ( ٢١ ) ب.

<sup>(</sup>٣) قال أبو علي في الإيضاح ( ٢٦٨ ) « وينفصل هذا من الباب الأول أن المضاف قد يقع عليه اسم المضاف إليه ها هنا ، ولا يقع هناك اسم المضاف إليهم على المضاف ، ألا ترى أن الباب من السّاج ساج والحلقة من الفضة فضة ، وليس غلام زيد بزيد ؟ » .

<sup>(</sup>٤) فوق الغدر في الأصل في معناه : يثبت في القتال . والجدل ، وفي جميع ما يأخذ فيه . القاموس (٢/. . ١) .

 <sup>(</sup>٥) وبالأصل على اللام والصواب ما أثبتناه .
 (٦) زيادة يقتضيها السياق .

واعلم أنَّ الإضافة المحضة لما لم تكن في نية الانفصال اكتسى المضاف فيها كثيرًا من أحكام المضاف إليه ، وجملة ذلك سبعة ذكر أبو الفتح منها أربعة ولم يمثل ، وأنا أسوقها ممثلة ، الأول : التنكير فإذَا أَضَفْت معرفة إلى نكرة تنكرت كقولك : زَيد رَجُل فهو قبل الإضافة معرفة ، ولما أضفته ميَّرْتَه عَنْ زَيدِ امْرَأَةٍ .

اَلْتَاني : التَّحْصيص ، وهو في إضافة النكرة كقولك : غُلَامُ رَجُلٍ لأَن غُلَامُ رَجُلٍ أخص من غُلَام .

الثالث : التأنيث ، كقولهم : ذَهَبَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ ، لَأَن بعضا مذكر ، فلما أضافوه إلى الأصابع أنث لأنه أصبع . قال الأعشى :

١٦٧ - وَتَشْرَقُ بِالْقُولِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتُه كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ (١)

٥٧/ب / والصدر مذكر فلما أضافوه إلَى [ القَنَاةِ ] (٢) أَنَّتُه ؛ لأنه يسمى قَنَاةً ، فهذه الثلاثة الفَائِتة .

وأما الأربعة الباقية : فالأول: التَّعْريف، وذلك كقولك : غُلَامُ زَيدٍ، وكل نكرة أضيفت إلى معرفة تعرفت إلا أسماء أوغلت في الإبهام نذكرها في باب الوصل إن شاء الله.

الثاني : الاستفهام ، وذلك كقولك : رِزْقُ كَمْ رَجُلًا أَطْلَقْتَ ؟ وَغُلَامُ مَنْ أَنْتَ ؟ يدلك على أنه اكتسى معنى الاستفهام أنك لو جئت بالألف أدخلتها على الاسم فكنت تقول : أَرِزْقَ عَشْرِينَ رَجُلًا أَطْلَقْتَ ؟ وأَغَلَامُ زَيدٍ أَنْتَ .

الثالث: المجازاة ، وذلك كقولك ، غُلامُ مَنْ تَضَرِبْ أَضْرِبْ ، يدلك على أنه اكتسى معنى الجزاء أَنك لو جئت بحرف الشرط لوليه فعله ، فكنت تقول : إنْ تَضْرِبْ غَلامَ زَيدٍ أَضْرِبْ .

الرابع: العموم، وذلك كقولك: عِنْدِي غُلَامُ كُلِّ رَجُلٍ، لأن كلا معناها العموم. =

<sup>(</sup>۱) تشرق : من شرق إذا اشتدت حمرته بدم أو بحسن لون أحمر والشرق بالماء كالغصص بالطعام والجرض بالريق . أذعته : نشرته وبثثته ، صدر القناة : أعلاها والبيت في ديوان الأعشى ( ١٢٣ ) والخمهرة والأصول ( ٧٣٢/٢ ) والمؤنث لابن الأنباري ( ٣١٦) وشرح السيرافي ( ٣٢١/١ ) والجمهرة ( ٣٣٩/٢ ) والهمع ( ٤٩/٢ ) والدرر ( ٥٩/٢ ) .

والشاهد فيه : اكتساب المضاف مِنَ المُضَاف إليه التأنيث .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

- وأما الإضافة غير المحضة فأربعة أضرب: الأول: إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، كقولك: هَذَا ضَارِب زَيدِ الآنَ، وَهَذَا شَاتُم عَمْرُو غَدًا والتقدير فيه الانْفَصِالُ، ولذلك سميت غير محضه كأنك قلت: ضَارِبٌ زَيدًا، وشَاتُم عمرا، ويدلك على أن التقدير فيها الانفصال أنها تكون صفة للنكرة، وموصوفة بالنكرة فالأول: كقوله على أن التقدير فيها أَوَهُ عَارِضًا مُستَقِبِلَ أَوْدِيَئِهِم قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعَلِرُنًا ﴾ (١) فوصف عارضًا في الموضعين بالمضاف فدل على أن الإضافة في تقدير الانفصال، وكونه موصوفًا بالنكرة ما أنشده، سيبويه عَيْمَهُ لذي الرمة:

17۸ - سرن نخبط الظلماء من جانبي نسا وحب بها من خابط / الليل زائر (۲) 17۸ الثاني : إضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كقولك : حسن الوجه وشديد الساعد وهذه أيضًا في تقدير الانفصال ، لأنك تصف بها النكرة كقولك : مررت برجل حسن الوجه .

الثالث: إضافة أفعل التفضيل إلى ما هو بعض له ، نحو قولك: زيد أفضل القوم ، واختلف النحويون في هذه الإضافة ، فذهب الأكثرون (٣) إلى أنها في تقدير الانفصال وهو قول عبد القاهر ؛ لأنك تصف بها النكرة كقولك: مررت برجل أفضل القوم .

وقال قوم (<sup>1</sup>): إنها ليست في تقدير الانفصال ؛ لأنها قد أثرت معنى البعضية وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد أفضل من القوم لم يجب أن يكون من القوم . فإذا أضفت وجب أن يكون منهم ، ويدلك على صحة ذلك أنك تقول: الملائكة أفضل من البشر ، ولا تقول: الملائكة أفضل البشر ، لأنهم ليسوا بشرًا ، وتقول: الحرير ألين الكتان ، ولا يجوز أن تضيف أفعل التفضيل =

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف من الآية ( ٢٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) سرت: طرقت ليلًا ، قسا: موضع ببلاد بني تميم ، ولنا أن نصرفه وأن نمنعه من الصرف على ما نريد من المكان أو البقعة . والبيت في ديوان ذي الرمة ( ۲۹۱۱ ) والكتاب لسيبويه ( ۲۱۲/۱ ) والسيرافي ( ۳۹/۱ ) واستشهد به على بقاء خابط المضاف إلى الليل على تنكيره بدليل وصفه بالنكرة ( زائر ) .

<sup>(</sup>٣) نسبه السيوطي في الهمع إلى الكوفيين والفارسي والجزولي وابن عصفور وابن أبي الربيع ( الهمع ٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) نسب في الهمع ( ٤٨/٢ ) وفي الأشموني ( ٦١/٢ ) إلى سيبويه .

( معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه )

قال أَنْكَبَّنِيُّ: وَهُوَ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ : وَصْفٌ ، وَتَوكِيدٌ ، وَبَدَلٌ ، وَعَطْفُ بَيَانٍ ، وَعَطْفُ بَيَانٍ ، وَعَطْفُ بِحَرْفٍ . فَأَرْبَعَةٌ مِنْ هَذِهِ تَتْبَعُ الْأُول بِلَا تَوسُّطِ حَرْفٍ ، وَوَاحِدٌ مِنْهَا يَتْبَعُ الأُول بِتَوَسُّطِ حَرْفٍ وَهُوَ العُطْفُ الْمُسَمَّى نَسقًا .

= إلى اسم مضاف إلى ما أفعل (١) التفضيل له فلا يجوز زيد أفضل إخوته ، لأن إضافته إليه تجعله منهم وإضافتهم إليه تخرجه عنهم فيفضي إلى تفضيله على نفسه وتفضيله على من هو غير جنسه .

الرابع: إضافة الاسم إلى الصفة ، وذلك نحو قولك: صَلاَةُ الْأُولَى ، ومَسْجِدُ الجَامِعِ ، وفي هذا خلاف بين النحويين ، فمذهب الكوفيين: أن الأصل الصَّلاةُ الأُولَى وَالمَسْجِدُ الجَامِع ، فأضيف الموصوف إلى الصفة (٢) وهذا عند البصريين لا يجوز لوجهين: أحدهما: أن الصفة في المعنى هي الموصوف ، وإضافة الشيء إلى نفسه غير جائزة . الثاني : أنَّ أحكام المضاف والمضاف إليه وأحكام الصفة والموصوف متناقضة ، ومذهب البصريين (٣) أنك إذا قلت : صَلاةُ الأولى فالأولى فالأولى عندهم غير الصلاة ؛ لأن المعنى صلاة الساعة الأولى / من زوال الشمس ، وإذا قلت : مَسْجِدُ الْجَامِع فمعناه : مَسْجِدُ اليَومِ الْجَامِعِ ، فالجامع غَيرُ المسْجِدِ ، وكذلك : بَقْلَةُ الحَمْقَاء ، تقديره : بقلة الحَبَّةِ الحَمْقَاء ، فالحمقاء صفة للحبة ووصفت بالحَمَق ، لأنها تنبت في مجاري السيول فتقلعها .

وأحكام الإضافة كثيرة ، وقد ذكرت ما يشتمل عليه الباب وزدت عليه ما لابد من إثباته .

# ( معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه )

قال ٱبْرَاكُخُبَّاز : قد ذكرنا أَنَّ الإعراب أربعةُ أضرب : رَفْع ونصْب وجرُّ وجزْم ولكل واحد منها (٤) عامل وكل عامل استوفى مقتضاه لم يكن له سبيل على سواه . =

<sup>(</sup>١) في الأصل وافعل بزيادة واو العطف . (٢) ذكره الأشموني في ( ١٦١/٢) .

<sup>(</sup>٣) نص عليه ابن عقيل في شرحه على الألفية ( ٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل منهما .

= فالفعل لا يرفع فاعلين ، وما تعدى إلى مفعول لا ينصب مفعولين ولا يجُر حرفُ الجر اسْمَين ، ولا يجْزِمُ حرفُ الجَزْم (١) فِعْلَين إلّا إنْ وما ضُمِّن معناها .

ولهذه المعمولات توابع ، جرَت مجْرَاها في الإعراب ، لأنها مثلها في المعنى أو لرابط بين الأول والثاني ، فلذلك عمل عامل المتبوع في التّابع ، وهذه التوابع خمسة : توكِيد ، وصَفِة ، وبَدَلٌ ، وعَطْف بَيَانِ ، وعَطْف أو بغير واسطة ، فإنْ تَبِعه خمسة ؛ لأن الثاني لا يخلو من أنْ يَتْبَع الأول بواسطة فلا يخلو من أن يكون هو بواسطة فهو العطف بالحرف ، وإنْ لم يتبعه بواسطة فلا يخلو من أن يكون هو المعتمد بالحديث أو لا ، فإن كان هو المعتمد بالحديث فهو البدل ، وإنْ لَمْ يكن المعتمد بالحديث لم يخل من أنْ يكون مشروط الاشتقاق ، أو غير مشروط الاشتقاق ، أو غير مشروط الاشتقاق الم يخل من أن يكون بمنزلة الوصف في إزالة الاشتراك من الأول أو لا ، فإنْ كَانَ بمنزلة الوصف في إزالة الاشتراك من الأول أو لا ، فإنْ كَانَ بمنزلة الوصف في إزالة الاشتراك من الأول أو لا ، فإن كانَ بمنزلة الوصف في إزالة الاشتراك من الأول أو لا ، فهو التَّوكِيد ، وابن السَّرَاج (٣) / وأبو علي (١) بدأ بالتَّوكيد ثم بالصِّفة ، وأبو ١٧٧) الفتح (٥) بدأ بالوصف وجعل عطف البيان إلى جانب العطف بالحرف لتسميته (١) عطفًا ، وأبو على (٧) جعل البدل إلى جانب التَسَق ، لأن من أقسام البدل ما يكون غير الأول كقولك : ضَربْت زَيدًا رَأْسَه فهو بمنزلة العطف بالحرف ، وأبو القاسم (٨) = غير الأول كقولك : ضَربْت زَيدًا رَأْسَه فهو بمنزلة العطف بالحرف ، وأبو القاسم (٨) =

<sup>(</sup>١) في الأصل الجر والصواب ما أثبتناه . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) قال ابن السراج في الأصول ( ١١/٢): هذه توابع الأسماء في إعرابها. والتوابع خمسة: التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف بالحروف وهذه الخمسة أربعة تتبع بغير متوسط والخامس وهو العطف لا يتبع إلا بتوسط حرف، فجميع هذه تجري على الثاني ما جرى على الأول من الرفع والنصب والخفض شرح الأول: وهو التوكيد، التوكيد يجيء على ضربين: إما توكيد بتكرير الاسم. وإما أن يؤكد بما يحيط به.

<sup>(</sup>٤) قال أبو علي في الإيضاح ( ٢٧٣ ) : باب توابع الأسماء في إعرابها وهي خمسة أشياء تأكيد وصفة وعطف بيان وبدل وعطف بحرف ... ثم قال : فأما التأكيد إلخ .

 <sup>(</sup>a) انظر اللمغ ( ۲۲ ) ب .
 (b) في الأصل : تسميته بدون لام التعليل .

<sup>(</sup>٧) ذكر أبو علي باب البدل في الإيضاح في ( ٢٨٣ - ٢٨٤ ). وذكر عطف النسق عقبه مباشرة في ( ٢٨٥ – ٢٩٣ ) وقد عنون له بقوله : « باب حروف العطف » .

<sup>(</sup>٨) أبو القاسم الزجاجي : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق أخذ عن الزجاج ومحمد بن رستم =

قال أَنْكُبُنِيُّ: اعلَمْ أَنَّ الوصْفَ لَفْظٌ يَتْبَع المَوصُوفَ تَمْلِيةً وتَخْصِيصًا مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ اسْمِهِ بِذِكْرِ مَعْنَى في المَوصُوف أَو في شَيء مِنْ سَبَيهِ ، وَلَا يَكُونُ الْوَصَفُ إِلا مِنْ فِعْلِ أَو رَاجِعًا إِلَى مَعْنَى الْفِعْلِ . والمَعْرِفَة تُوصَفُ بِالمَعْرِفَة ، والنَّكِرَةُ تُوصَفُ بِالمَعْرِفَة ، والنَّكِرَةُ تَوصَفُ بِالمَعْرِفَة ، والأسماء المُضْمَرةُ لَا تُوصَفُ النَّكِرَةِ وَلَا نَكِرَةٌ مِعْرِفَة ، والأسماء المُضْمَرةُ لَا تُوصَفُ الْأَنَّها إِذَا أُضْمِرَتْ فَقَدْ عُرِّفَتْ .

فَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى الْوَصْفِ لِذَلِكَ تَقُولُ فِي النَّكِرَةِ : جَاعَنِي رَجُلٌ عَاقِلٌ ، ورَأَيت رَجُلً عاقِلٌ ، ورَأَيت رَجُلًا عاقِلًا ومرَرْتُ بِرَجُلِ عَاقِلٍ .

= الزجاجي أخل بالترتيب (١) فبدأ بالنعت ثم بالعطف ثم بالتوكيد ثم بالبدل ، وأغفل عطف البيان .

فإن قيل: فمن التوابع ما يكون مشتركًا بين الأسماء والأفعال وذلك التوكيد اللفظي والبدل ، فالتوكيد اللفظي والبدل ، فالتوكيد اللفظي كقولك: إنْ تَأْتِني تَمْشِي أَمْشِ مَعَكَ ، فَلَمَاذَا قَالَ: معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه ؟ فخص الاسم بالذكر.

قلت : التوابع الخمسة تحقق بأسرها في الأسماء دون الأفعال ، فلأجل ذلك خصها بالذكر ، وقد قال أبو علي (٢) : باب توابع الأسماء في إعرابها .

وجملة الأمر: أن الأسماء تصح فيها التوابع الخمسة ، والفعل يصح فيه: التَّوكْيِدُ اللفظي ، والبدل ، والعطف ، والحرف (٣) يصح فيه: التوكيد اللفظي ، كقولك: إنَّ إنَّ زَيدًا مُنْطِلقٌ .

#### ( باب الوصف )

قال ٱبْزَاكُجُبَّاز : يُقَالُ : وَصْفٌ وصِفَةٌ ونَعْتُ ، فالوصف : المَصْدر ، والصفة : =

<sup>=</sup> الطبري وابن كيسان وابن شقير وابن الحياط وابن السراج ، والأخفش وغيرهم ، مات سنة ( ٣٣٧هـ ) ترجمته في : إنباه الرواة ( ١٦٠/٢ ) البغية ( ٢٩٧ ) وشذرات الذهب ( ٣٥٧/٢ ) وطبقات الزبيدي ( ١٢٩ ) مرآة الجنان ( ٣٣٢/٢ ) وفيات الأعيان ( ٣٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>١) قال الزجاجي في الجمل ( ٢٦ ) : « باب ما يتبع الاسم في إعرابه » وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل ثم قال : باب النعت » الجمل ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح ( ٢٧٣ ) . (٣) في الأصل بالحروف .

= اللفظ الجارِى على المَوصوف. وسألت شيخنا يَخْلَفُهُ عن الفرق بين الوَصْف والنَّعْت فقال: النعت يستعمل فيما يتغيّر والوصف يستعمل فيما يتغير وفيما لا يتَغَيَّر، ولذلك يقال: صِفَاتُ الله ولا يقال: نُعُوتُ الله، ولم تستعمل العرب النعت إلا في غيرِ اللَّه. قال الراجز (١) / أنشده أبو سعيد:

\_ توجيه اللمع

١٦٩ - أَنْعَتُ أَغْيَارًا رَعَينَ الْخَيْزَرًا الْنَعَتُ لَهُ نَّ أَيْرًا وَكَمَرًا (١) وأما حَدُّ الصفة ، فقال ابن جني : (إنَّه لفْظُ يَتْبَع المَوضوفَ تَحْلِيةً وتَحْصِيصًا ممن لَهُ مِثْلُ اسْمِه بِذِكْرٍ مَعْنَى فِي المَوصُوف أَو فِي شيء من سَبَبهِ ) فهذا الحد مؤذن بأمور . الأول : أنه قال : ( لَفْظُ ) فهذا دليل على أن الوصف يكون اسْمًا وغير اسم فالاسم كقولك : مَرَرْتُ بِرَجُلِ فِي فلاسم كقولك : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فِي الدَّارِ ، ورَأَيتُ رَجُلًا أَبُوه رَاكِبٌ .

الثاني: أن هذا اللفظ يتبع الموصوف ، ومعنى كونه تابعًا له مساواته إياه في عشرة أمور: التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير ، والإفراد والتثنية والجمع ، والرفع والنصب والجر ، فلا يجوز وصف واحد من هذه بما ليس مثله فيها (٢) ( فلا ) (٤) توصف مغرفة بنكرة بنكرة بَلْ بَمَعْرِفَة ، ولاتوصف نكرة بمعرفة بل بنكرة ، ولايوصف مفرد بتثنية ولا بجمع بل بمفرد ، وكذلك البواقي ، ولستُ أعني بقولي : « إنَّه يُسَاوِيه في عَشَرَة أُمُورٍ » أن الأمور العشرة متى ثَبَتَ شَيء منها للموصوف وَجَبَ ثُبُوتُه لِلصِّفَة .

الثالث : قوله ( تَحْلِيَةً ) والتَّحْلِية تَفْعِلَةٌ مِنَ الحْلِيّةِ ، وهو الأمر الظاهر على الموصوف كالطّول والقِصَر والسَّواد والبَياض والعَمَى والحَوَلِ والعَوَرِ .

الرابع: قوله: ( تَخْصِيصًا مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ اسِمْهِ ) وهذَا يؤذن بأن الصفة إنما تجيء مزيلة للاشتراك ، والاشتراك على قسمين: وضعي واتفاقي ، فالوضعي كاشتراك =

<sup>(</sup>١) لم نستدل على اسمه.

<sup>(</sup>٢) الأعيار : جمع عير وهو الحمار أو الحمار الوحشي . الخنزر : هضبة في ديار بني كلاب ، ذكرها ياقوت . الكمر جمع كمرة : وهي رأس الذكر .

البيت في الكتاب لسيبويه ( ١٨٥/٢ ) والمقتضب ( ١٣٢/١ ) واللسان ( خنزروآير ) ولم ينسب البيت إلى قائل . واستشهد به على استعمال النعت في غير الله .

<sup>(</sup>٣) في الأصل منها . (٤) زيادة يقتضيها السياق .

= النكرة نحو رَجُلٍ وفَرَس فإنهما لا يخصان واحدًا من أمتهما فإذَا قُلْتَ : مَرَرْتُ اللهُ عَالِمِ وَشُرِيتُ فَرسًا أَشْقَرَ فَصَلْتَ نَوعًا مِنْ نَوعٍ ، لأَن كُل / رَجُلٍ عَالِمٍ رَجُلٌ وَكُلُّ فَرَسَ أَشْقَرَ فَرسٌ ولا ينعكس .

الخامس: قوله: ( بِذِكْرِ معنًى فِي الموصُوفِ أَو فِي شَيء مِن سَبَيه) هذا اللفظ يؤذن بأن الصفة قسمان: أحدهما: أن تكون للأول كقولك: مَررْتُ بِرَجُل عَالِم فالعالم هو الرجُل الممرور [ بِهِ ] (١) والثاني: أن تكون لشيء مضاف إلى ضميره وهو السببي كقولك: مَررْتُ بَرجُل ذَاهِبَةٍ جَارِيتُه « فالذهاب للجارية ، وإنما جازت صفته بصفة غيره ؛ لأنه مضاف إلى ضميره فصار له تعلق به ، ألا ترى أنك لو قلت: لَعَنَ اللّه ذَاهِبَةً جَارِيتُه » كان اللعن على صاحب الجارية لا عليها ، وهذا بينٌ ، فهذَا تَحِرْيرُ الحد .

فإن كانت الصفة للأول وافقته في الأمور المذكورة ، وإن كانت لسببية وافقته في خمسة دون خمسة ، وهي الرَّفْعِ ، والنَّصْب ، والجُرُ ، والتَّعْريف ، والتَّنْكير ، كقولك : بَحاءَني رَجُل عَاقِلٌ أَبُوهُ ، ومرَرت بزيدِ الكَرِيمِ غُلامُهُ ، ولا توافقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ؛ لأنها في الحقيقة للسببي لا لِلأول . تقول : مَررْتُ برَجُل ذَاهِبَةٍ بَارِيتُه فتؤنث والموصوف مذكر ، ومررت بامرأة ذَاهِبِ أَبُوهَا فتذكر والموصوف مؤنث ومررَت برَجُلَين كثير مَالُهُمَا فتفرد والموصوف مثنى وفروع المسائل كثيرة ، وقال أبو علي (٢) في تعليل كون الصفة تابعة للموصوف في ما ذكرنا من الأمور العشرة : لأنَّ الصِّفةَ يَنْبغِي أَنْ تَكُون (علَى) (٣) وفَق المَوصُوف في المَعْنَى فَمِنْ حِيثُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الجَّمِيعُ وَاحدًا والْوَاحِدُ جَمِيعًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الجَّمِيعُ وَاحدًا والْوَاحِدُ جَمِيعًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الجَّمِيعُ وَاحدًا والْوَاحِدُ جَمِيعًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْمِعَةُ هذا كلامه .

والدليل على أن الصفة هي الموصوف في المعنى أَنَّك إِذَا قلت : جاءَني رَجُلٌ ، طُلِبَ في الرِّجَال ، فإن قلت : جاءَني رَجُلٌ فَقِيةٌ طُلِب في الرِّجَال الفُقهَاء ، وكلما =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) قال أبو علي في الإيضاح ( ٢٧٥ ): ولا يجوز وصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة لأن الصفة ينبغي أن تكون على وفق الموصوف في المعنى ، والنكرة تدل على العموم والشياع ، والمعرفة مخصوص ، فمن حيث لم يجز أن يكون الجميع واحدًا والواحد جميعًا لم يجز أن يوصف كل واحد منهما إلا بما يلائمه وما هو وفقه .

زِدْتِ صفة قَلَ العُمُومُ ، وقد تبلغ / بالاسم كثرة الصفات إلى أن يكون لا شريك له ١٧٨ب
 كقولك : رَأْيتُ رَجلا فَقِيهًا شَاعِرًا أَعْوَرَ بَزَّازًا كَاتِبًا ، فإنَّ هذه الصفات لا يكاد
 يوجد اثْنَانِ مُشْتَرِكَانِ في جملتها .

وقوله: ( وَلَا يَكُونُ الْوَصْفُ إِلا مِنْ فِعْلِ أَو رَاجِعًا إِلَى مَعْنَى الْفِعْلِ ) يعني به أن الصفة إما مشتقة أو في تأويل المشتق ، لابد من ذلك . فالأول كراكِبٍ وَقَائِمٍ . والثاني : كمِثْلِك وغَيرِكَ يتأولَان : مُمَاثِل ومُغَايِر .

وإنما لزم الاشتقاق أو تأويله ؛ لأن المقصود من الصفة الفرق بين المشتركين في الاسم ، وذلك لا يحصل إلا بذكر المعاني العارضة القائمة بالذوات التي تدل عليها الأسماء المشتقة . وبقية باب الوصف أتى على ما فيه من الأحكام بذكر ثلاثة فصول .

الفصل الأول في صفات النكرات : اعلم أن النكرة توصف بخمسة أنواع ، الأول : ما كان حِلْيَةً وقد فشَّرْتُها ، تقول فيما كان للموصوف : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَسْوَدَ ، وفيما كان لِسَبَيِّهِ : مررت برجل عَالِيةٍ دَارُهُ .

الثاني : ما كان فِعْلًا عِلَاجِيًّا ، فما كان للأول فنحو قولك : مرَرْتُ برَجُلٍ ذَاهِبٍ وما كان للسببي فنحو قولك : مرَرْتُ بِرَجُلِ قَائِمَةٍ جَارِيتَهُ .

الثالث : ما كان غريزة ، فما كان للأول قولك : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ شَرِيفٍ ، وما كان للسببي قولك : مرَرْتُ بِرَجُل كَرِيم أَبُوه .

الرابع: النسب فما كان للأول قولك: مرَرْتُ بِرَجُلٍ هَاشِمِيٍّ وما كان للسببي: مرَرْتُ بِرَجُلٍ هَاشِمِيٍّ وما كان للسببي: مرَرْتُ بِرَجُلِ مِصْرِيٍّ حِمَارُه .

الخامس: ذو التي بمعنى صاحب ، تقول: مرَرْتُ برَمُجل ذِي مَال ، وتذكر تثنيتها وجمعها وتأنيثها ؛ لأنه قل أن يعرف تقول: مررت بِرمُجلَينِ ذَوَي مَالٍ ، وبِرَجِالٍ ذَوي مَالِ وبامرأة ذَاتِ مَال ، وبامرأتين ذَوَاتَي مَال وبنساء ذَوَاتِ مَال ، وفي التنزيل: ﴿ ذَوَاتِ مَال ، وفي التنزيل: ﴿ ذَوَاتَى مَالُ وَبَنْسَاء ذَوَاتِ مَال ، وفي التنزيل: ﴿ ذَوَاتَى مَالُ وَبَنْسَاء ذَوَاتِ مَال ، وفي التنزيل : ﴿ ذَوَاتَى مَالٍ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>١) سورة سبأ من الآية (١٦). (٢) سورة الرحمن من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق من الآية ( ٢ ) .

المَّرْتُ بِزَيدِ الْعَاقِلِ وَتَقُولُ فِي الْمُعْرِفَةِ : هَذَا زَيدٌ الْعَاقِلُ ، وَرَأَيتُ زَيدًا الْعَاقِلَ الْحُوهُ ، وَمَرْتُ بِزَيدِ الْعَاقِلِ وَتَقُولُ فِيمَا تَصِفُه بِشَيء مِنْ سَبَبِهِ : هَذَا رَجُلٌ عَاقِلٌ أَخُوهُ ، وَلَو قُلْتَ : مَرِرْت بِزَيدِ ظَرِيفٍ علَى الوصْفِ لَمْ يَجُزْ ، وَمَرْت بِزَيدِ ظَرِيفٍ علَى الوصْفِ لَمْ يَجُزْ ، لأن المَعْرِفَة لا توصَف بالنَكَرة : وتَقُولُ : هَذَا رَجُلٌ مِثْلُكَ ونَظَرْتُ إلَى رَجُلِ لأن المَعْرِفَة لا توصَف بالنَكَرة : وتَقُولُ : هَذَا رَجُلٌ مِثْلُكَ ونَظَرْتُ إلَى رَجُلٍ شَيْهِكِ وشَوْعَكِ مِنْ رَجُلٍ ، وَهَذَا رَجُلٌ ضَارِبُ زَيدٍ وَشَاتِمُ بَكْرٍ فَتَجْرِي هَذِه اللَّلُهُ اللَّهُ وَصَافًا علَى النَّكِرَاتِ .

وإِنْ كُنَّ مُضَافَاتِ إِلَى المَعَارِفِ لِتَقْدِيرِكَ فِيهِنَّ الانْفِصَالَ ، وأَنَّهُنَّ لَا يَخْصُصْنَ شَيئًا بِعَينِهِ .

= لثلاثة أوجه: أحدها: أنها غير مُشْتَقَّة . والثاني : أنها تلزم الإضافة . والثالث : أنها على حرفين فبعدت بذلك كله عن مذهب الفعل ، ومن قال : مَرَرْتُ بِسَرج خَرِّ صِفْتَهُ وِمرَرْتُ بِرَجُلٍ فِضَّةٍ حِلْيَةُ سَيفِهِ (١) لم يبعد أن يقول : مَرَرْتُ بِرَجُلِ فِي مَال أَبُوهُ ، لأَنها متأولة بِمَالِكِ وصَاحِبِ .

ويجوز وصف النكرة بالجملة التي يدخلها الصدق والكذب اسمية كانت أو فعلية ، تقول : جاءِني رجُلٌ أَبُوهُ قَائِمٌ ومررت برَجُلٍ يَذْهَبُ غُلامُه ، وشَريَتْ جَارِيَةً مَاتَ أَبُوهَا . والجملة لا يستبين إعرابها ، بل يحكم به على موضعها ، فإن كانت صفة لمرفوع فَمُوضِعُها رَفْع ، وإن كَانَتْ صِفَةً لمنْصُوب فموضِعُها نَصْب ، وإنْ كَانَتْ صِفَة لمنْصُوب فموضِعُها نَصْب ، وإنْ كَانَتْ صِفَة لمجور فموضعها جر ، وقد مثلت ذلك . وإذَا جَمَعْتَ بَينَ الجُمَّلةِ والمُفْرد فالجيد تقديم المفرد كقوله تعالى : ﴿ وَهَلَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ (٢) ، لأن المفرد هو الأصل ، وقال الشنفرى :

١٧٠ - وَوَرَاءَ الثَّارِ مِنِّي ابْنُ أُخْتِ مِصَعْ عُقْدَتُهُ مَا تُحَلَّ (١)
 قال آبر آنخَتَاز : الفصل الثاني : في صفة المعرفة ، والمعارف خمسة أنواع :
 الأول : المضمر ، ولا يقع موصُوفًا ولا صِفَة ، أما كونه لا يوصف فلأنه إنْ كان =

 <sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ۲۲۸/۱ ) .
 (٢) سورة الأنبياء من الآية ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) النأر: الطلب بالدم ، مصع: مقاتل بالسيف . والبيت في اللسان ( مصع ) . ولم نجده في مجموعة شعره في كتاب الطرائف الأدبية جمع وتحقيق عبد العزيز الميمني واستشهد به على

تقديم المفرد على الجملة في الوصف . وفي ديوان الحماسة منسوبًا إلى تأبط شرًّا ص ( ٣٤٢ ) .

= متكلمًا أو مخاطبًا فقد استغنى عن الصفة بحضوره ، وإنْ كان غائبًا فلا يذكر إلا بعد ظاهر ، وأما كونه لا يقع صفة فلأنه بعيد من لفظ الفعل ألا ترى أنهم لم يجيزوا : مروري بزيد حَسَنٌ وَهُوَ بِعَمْرٍ وقَبِيحٌ ، وإن كان هو ضَمِير مروري ، فلا تُعَلَّقُ بِه الباء ، لأنه لا يدل على لفظ الفِعْل .

النوع الثاني: العَلَم، يوصف بِسَائِر المعارف، بالمبهم كقولك: مَرَرْتُ بِزَيدِ هَذَا فإن ثُنَّيته أو / جمعته لم تصفه بالمبهم فلا تقول: مرَرْتُ بِالزَّيدَينِ هَذَينِ، ولا ٧٩/ب بالزَّيدِينَ هَوُّلَاء، لأن التثنية والجمع يخرجانه عن العلمية. [ و ] (١) بالألف واللام كقولك: مَرَرْتُ بِزَيدِ الطَّوِيلِ، وبالمضاف إلى المعرفة كقولك: مرَرْتُ بِزَيدٍ صَاحِبِكَ، ولا يقع العلم صفة، لأنه لما سمي به أخرج عن معنى الفعل.

الثالث: المبهم، ويوصف بالألف واللام كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (٢) وخُيِّل إلى بعض الحمقى مِنْ أَهْلَ عصرنا أَن هذَا زائدة، والقرآن اسْمُ إِنَّ .

الرابع: الألف واللام ، ويوصف بالألف واللام ، وبالمضاف إلى مَا هُمَا فِيهِ كقولك : مرَرْتُ بِالرَّجل الْجَمِيلِ وبالغلَام صَاحِبِ القُوم .

الحامس: المضَاف إلى المعرفة ، ويوصف بِما (٣) أضيف كإضَافَتِه كقولك: مرَرْتُ بِأَخِيكَ هَذَا وبالألف مرَرْتُ بِأَخِيكَ هَذَا وبالألف واللام كقولك: [ مرَرْت ] (٤) بِأَخِيكَ الظَّرِيفِ ، فهذا تفصيل المعرفة.

وكل ما كان صفة للنكرة كان بعد المعرفة حالًا تقول : مرَرْتُ بِرَجُل قَائِم ، فإن جَنْتَ به بعْد زَيدٍ قلت : مَرَرْتُ بِزَيدٍ قَائِمًا ، ولا يشرك بين النكرة والمعرفة في الوصف الواحد ، فلا تقول : مرَرْتُ بِرَجل وزَيدٍ ضَاحِكَينِ ولا الضاحكين لأنك إن عرفته فأحدهما نكرة ، وإنْ نكرتَه فأَحَدُهُمَا معرفة .

الفصل الثالث: أسماء أضيفت إلى المعارف ولم تتعرف بذلك: اعلم أن حكم كل ما أضيف إلى معرفة أن يتعرف كقولك: غُلامِي وَصَاحِبُكَ وَجَارِيَتُهُ ، وَدَارُ زَيدٍ ، وَكِتَابُ هَذَا ، وعَبْدُ الرَّجُلِ ، وَطَرْفُ رِدَاءِ عَمْرِو ، إلا (٥) أَسْمَاء أَضيفت ولم تؤثر فيها =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) سورة الإسراء من الآية (٩) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل مما . (٤) زيادة يقتضيها السياق . (٥) في الأصل وإلا بزيادة واو .

باب الوصف \_\_\_\_\_\_\_ باب الوصف

•••••

= الإضافة تعريفًا ، وهي قسمان أحدهما : إضافة عامل إلى معمول لو لم تضفه إليه ١٨٠ لعمل فيه غَيرَ الجَرِّ ، وذلك : أسماء الفاعلين ، والمفعولين / ، والصفاتِ المشَبَّهة بأسماء الفاعلين ، فالأول : كقولك : هَذَا رَجُلُ ضَارِبُ زَيدٍ وَشَاتِمُ عَمْرٍو ، والثاني : والتقدير : ضَارِبُ زَيدًا ، وشاتمٌ عَمْرًا فقد أضفت الناصب إلى المنْصُوب . والثاني : كقولك : هذَا رَجُلُ مُعْطَى الدِّرْهَم وَمْكَسُوُّ الْجَبَّةِ ، والتقدير مَعْطي الدِّرْهَم ، ومَكْسُوُّ الْجَبَّةِ ، والتقدير مَعْطي الدِّرْهَم ، ومَكْسُوِّ الجُبَّة ، فهذا مثل الأول . الثالث : كقولك : مَرَرْتُ بِرَجُلِ حَسَنِ الْوَجْهِ كَرِيمٌ أَبُوهُ فقد أضفت الرافع إلى المرفوع ، وهذا كريم ألوب والتقدير : حَسَنٌ وَجْهُهُ وَكَرِيمٌ أَبُوهُ فقد أضفت الرافع إلى المرفوع ، وهذا كريم ألد تصف به النكرة ، لأن إضافته في تقدير الانفصال ، فهو باق على تنكيره ، ومن أدل دليل على تنكيره [ و ] (١) أنه نكرة قول جرير :

١٧١ – يَارُبُّ غَابِطِنَا لَو كَانَ يَطْلُبُكُمْ لَاقَى مُبَاعَدَةً مِنْكُمْ وَحِرْمَانًا (١)

فدخلت رُبُّ عليه ، ولا تدخل إلا على النكرة .

الثاني : ما أضيف ولم يتعرف ، وهي أسماء اقتضت معانيها العموم ، منها ، مِثْل : تقول مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِثْلِكَ ، وإنما لم يتعرف لأن مماثلة المخاطب لا تختص بالمُروُريَّة (١) لأنه مَامِنْ شيء إلاّ وهو يماثله في شيء ، ويدلك على أنه نكرة قول أبي محجن (١) : لأنه مَامِنْ شيء إلاّ وهو يماثله في أنه نكرة قول أبي محجن (١) : اللهُ مِثْلِكِ فِي النِّسَاءِ غَرِيرَةٍ بَيضَاء قَدْ مَتَّعْتُهَا بِطَلَاقِ (٥)

الثاني : غَير ، تقول : مَرَرْتُ بِرَجُلِ غَيرِكَ ، فلا يتعرف لأن مغايرة المخاطب لَا =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>۲) الغابط: هو الذي يتمنى مثل حال الغير من غير أن يتمنى زواله والمقصود: رب إنسان يغبطني بمحبتي لك ويظن أنك تجازيني بها ، ولو كان مكاني للاقى ما لاقيته من المباعدة والحرمان . والبيت في ديوان جرير (۲۹۲ ) والمغني (۲۱۲/۱ ) والأشموني (۲۱۲/۱ ) ، والكتاب لسيبويه (۲۱۲/۱ ) والجمل (۱۹٤ ) وأوضح المسالك (۲۱۷/۲ ) . واستشهد به على بقاء اسم الفاعل المضاف إلى المعرفة على تنكيره بدليل دخول رب عليه .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محجن الثقفي ، وهو القائل يوم القادسية حين حبسه سعد بن أبي وقاص في الخمر : كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأنبي مشدود علمي وثاقيا

<sup>(°)</sup> غريرة : أي مغترة بلين العيش غافلة عن صروف الدهر . متعتها بطلاق : أعطيتها شيئًا تستمتع به عند طلاقها . والبيت في سيبويه ( ٢١٢/١ ) وابن يعيش ( ١٢٦/٢ ) وقواعد المطارحة ( ٢٧٥ ) والمقتضب ( ٢٨٩/٤ ) . واستشهد به على بقاء مثل على تنكيره مع إضافته بدليل دخول رب عليه .

= تَخْتَصُّ بالرجل المذكور ، لأنَّ كُلَّ شَيءٍ لَيسَ إيَّاهُ هُوَ ﴿ ) غَيره ، وفي التنزيل : ﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ (\*) فأُجْرِيَ صِفَةً علَى النكرة .

لَكُمْ مِنَ الِلهِ غَيْرُهُ ﴿ \* \* و ﴿ هَلَ مِن خَلِقٍ غَيْرِ اللّهِ ﴾ \* \* فاجري صِفه على النكرة . الثالث : شِبْه ، تقول : مررت برجل شِبْهِكَ وحُكْمهُ حُكْمُ مِثْل . فَأَمَا شَبِيهٌ فيتعرف بِاللّإضَافِة وتصف به المعرفة تقول : مَرَرْتُ بِزَيدِ شَبِيهِكَ ، وذلك لأن معنى شبه مَا يُشَابِهُكَ في مَعْنَى مَا ، ومعنى شَبِيهِ / مَا يَعْلِبُ عليه شَبَهُكَ ، فإذا قلت : مرَرْتُ بِزَيدِ المَعْرُوف بِمُشَابَهَتِكَ ، وَيُقَالُ : مَثِيلٌ فِي مَعْنَى بِزِيدٍ شَبِيهِ لَا يَعْرُفُ بِمُشَابَهَتِكَ ، وَيُقَالُ : مَثِيلٌ فِي مَعْنَى مِنْلِ ، وحكمه حُكْم شَبِيه تقول : مرَرْتُ بِزَيدٍ مَثِيلِكَ . وشَرْعُكَ بِمَعْنَى شِبْهِكَ وقَدْ مِثْلِ ، وحكمه حُكْم شَبِيه تقول : مرَرْتُ بِزَيدٍ مَثِيلِكَ . وشَرْعُكَ بِمَعْنَى شِبْهِكَ وقَدْ مُثْلِ ، وحكمه حُكْم شَبِيه تقول : مرَرْتُ بِزَيدٍ مَثِيلِكَ . وشَرْعُكَ بِمَعْنَى شِبْهِكَ وقَدْ مُثْلِ ، وحكمه حُكْم شَبِيه تقول : مرَرْتُ بِزَيدٍ مَثِيلِكَ . وشَرْعُكَ بِمَعْنَى شِبْهِكَ وقَدْ مُثْلِ ، وحكمه حُكْم شَبِيه تقول : مرَرْتُ بِزَيدٍ مَثِيلِكَ . وشَرْعُكَ بِمَعْنَى شِبْهِكَ وقَدْ مُنْ اللّه مَا ذكره أبو الفتح رَيَتِينَهُ . وَمَسائِل الصَّفة كَثِيرة . ونحن نذكر منها خمس مسائل أجنبية من الباب نجعل كل مسألة علما على نوعها .

المسألة الأولى: إذا اختلف إعراب الأسماء الموصوفة أو العامل فيها لم يجز الجمع بين صفاتها بل يفرد كل واحد بصفته ، فمثال اختلاف إغرابها أن يكون أحد الاسمين مرفوعًا والآخر منصوبًا أو مجرورًا كقولك: قام زَيدٌ ورَأَيتُ عَمْرًا ، فَلا يَجُوزُ: قَامَ زَيدٌ ورَأَيتُ عَمْرًا ، فَلا يَجُوزُ: قَامَ زَيدٌ ورَأَيتُ عَمْرًا الكريمينِ وَلا الكريمينِ ولا الكريمينِ اسم حَلَّهُ إغرَابٌ (\*) واَحِد فلو جعلته صفة لهما لم يستقم حتى ترفعه وتنصبه ليكون صفة لهما ؛ لأنه لم يتبعهما في الإعراب ، وأَجازُوا قَامَ زَيدٌ ورَأَيت عَمْرًا (\*) الكريمين وَالْكريميانِ على غير وَجْهِ الصِفَّةِ ، وهو أن تنصبه بإضمار أعْنِي ، وترفعه بإضمار المبتدأ ، ومثال اختلاف العامل فيها قولك : هَذَا زَيدٌ وقَامَ عَمْرُو الكريميانِ . وكان زَيدٌ أخاكَ ورأَيتُ أَبَاكَ العَاقِلَينِ ، لا تجوز المسألتان على الصفة ؛ لأنَّ الأولى ارتفع فيها زَيدٌ بأنَه مَفْعُولٌ ، فلو جعلت الكريمينِ المسألتان على الصفة ؛ لأنَّ الأولى ارتفع فيها زَيدٌ بأنه مَفْعُولٌ ، فلو جعلت الكريمينِ والعاقلين صفة لرفعت الكريمين برافعين ونصبت العاقلين بناصبين / واختلاف الجرين وهذه على الحاطف المؤمين والنصبين على والخين والنصبين عمرو الكريمين وهذه على الختلاف المؤمين والنصبين كقولك : مرَرْتُ بِزَيد وسرتُ إلى عَمْرو الكريمينِ وهذه على الختلاف الرفعين والنصبين كقولك : مرَرْتُ بِزَيد وسرتُ إلى عَمْرو الكريمينِ وهذه على الختلاف الرفعين والنصبين كقولك : مرَرْتُ بِزيد وسرتُ إلى عَمْرو الكريمينِ وهذه على الختلاف الرفعين والنصبين كقولك : مرَرْتُ بِزيد وسرتُ إلى عَمْرو الكريمين وهذه على الختلاف الرفعين والنصبين كقولك : مرَرْتُ بِزيد وسرتُ إلى عَمْرو الكريمين وهذه على الختلاف الرفعين والنصبين كورية عين وسرتُ الميد المؤلفة المؤلفة المؤلفة عنه المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة عنه المؤلفة المؤ

<sup>(</sup> ١) في الأصل وهو .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية ( ٥٩ ، ٢٥ ، ٧٧ ، ٨٥).

 <sup>(</sup>٣) سورة فاطر من الآية (٣).
 (٤) في الأصل الإعراب.

<sup>(</sup> ٥) في الأصل عمروا . ( ٦) في الأصل النصب .

باب الوصف \_\_\_\_\_\_ باب الوصف

.....

= المسائل جائزة بأَنْ تُنْصَب بإضْمَارِ أَعْنِي وأَنْ تُرْفع على إِضْمَارِ المُبْتَدَأِ .

المسألة الثانية : يجوز تفريق الموصوف وجمع الصفة ، وجمع الموصوف وتفريق الصفة فالأول : كقولك : مَرَرْتُ بِرَجُل وَامْرِأَةٍ وَحَمَار قِيَام ، وهذا لا يصح إلا إذا اشْتَركَتْ فَلَا يجوز مَرَرْتُ بِرَجُلٍ وحِمَارٍ مُصَلَّيينِ ، لأنَّ الحِمَارَ لَا يُصَلِّي .

والثاني كقولك : مَرَرْتُ بِرَجُلينِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَمَرَرْتُ بِرِجَالَ قَائِم وَقَاعِدٍ وَمُضْطَجِعِ وَلَكَ القطع والرفع في مثل هذا ، كَأَنك قُلْتَ : أَحَدُهمًا مُسْلِم وَالْآخَرُ كَافِرٌ .

والمسألة الثالثة : لَا يجوز عطف الصفة على الموصوف ، فلا تقول : مَرَرْتُ بِزَيدِ وَالظَّرِيفِ لأَنَّه زَيدٌ فِي المَعْنى . ويجوز عطف بعض الصفات على بعض كقولك : مَرَرْتُ بِزَيدِ الظَّرِيفِ وَالْكَاتِب لتغايرهما في المعنى .

فإنَ قلت : فَما الفرق بين قولك : مَرَرْتُ بِزَيدٍ الظَّرِيفِ اْلكَاتِبِ وبَينَ قولك : مَرَرْتُ بِزَيدٍ الظَّرِيفِ وَالْكَاتِبِ ؟ مَرَرْتُ بِزَيدِ الظَّرِيفِ وَالْكَاتِبِ ؟

قلت : الفرق أن إثبات الواو يدل على إثبات شهرة زيد بكل واحدة من الصفتين وحذفها يدل على شهرته بمجموعها .

المسألة الرابعة : لا يجوز تقديم الصفة على الموصوف ، لأن إعرابها فرع على إعرابه وهي أيضًا فرع عليه في الوجود ، وأما قول النابغة :

١٧٣ – وَالمُؤْمِنُ الْعَائِذَاتِ الطَّيرِ يَمْسَحُهَا وَكْبَانُ مَكَّةَ بَينَ الْغِيلِ وَالسَّنَدِ (١)

فليس العَائِذَاتُ صِفَةً مقَدَّمة ، وإنما الطَّيرُ بدَل أو عطف بيان .

المسألة الخامسة : اختلف سيبويه وأبو الحسن في عامل الصفة ، فذهب سيبويه (١) ١٨/ب إلى أن العامل فيها العامل / في موصوفها ، لأنها هي هو في المعنى ، وقد بين ذلك ، فكان العامل فيه عاملا فيها ، ولو جئت بصفات كثيرة كان حكمها حكم الصفة =

<sup>(</sup>١) العائذات: الحديثة النتاج من الحيوانات والعائذات أيضًا المعتصمات يمسحها أي: تمسح الركبان عليها ولا تهيجها بأخذ، الغيل: الأجمة أو الماء الجاري على الأرض. السند: ما ارتفع من الأرض من قبل الجبل أو الوادي. والبيت في الديوان (٢٣) والديوان تحقيق كرم البستاني (٢٦) ورواية الديوان: بين الغيل والسعد، وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي (٢٥٧) وابن يعيش (١١/٣) والمقاييس (١١٥٥١). واستشهد به على أن الطير بدل من العائذات وليس العائذات صفة متقدمة عليه.

<sup>(</sup>۲) انظر سيبويه ( ۲۰۹/۱ ) .

# ( التوكيد )

قال أَنْ عَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تَقُولُ: قَامَ زَيدٌ نَفْسُهُ وَرَأَيتُ زَيدًا نَفْسَهُ ، وَمَرَرْتُ بِزَيدٍ نَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ : قَامَ أَخُوكَ عَينُهُ ، ورَأَيتُه عَينَه ومَرَرْتُ بِهِ عَينِهِ .

وتقول : جَاءَ الجَيشُ كُلَّه أَجْمَعُ ورأَيتُه كُلَّه أَجْمَعَ / ومرَرْتُ بِهِ كُلِّهِ أَجْمَعَ وَجَاءَ ٢٣/ب الْقَومُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُون ، ورَأَيتُهُمْ كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، وَمَرَرْتُ بِهِمْ كُلِّهِمْ أَجْمَعَينَ .

وَجَاءَتِ القَبيَلةُ كُلُّهَا جَمْعَاءُ ، وَرَأَيتُهَا كُلَّهَا جَمْعَاءَ ، ومرَرتُ بِهَا كُلِّهَا جَمْعَاءَ ، وَجَاءَ النِّسَاءُ كلَّهُنَّ جُمَع ، ورَأَيتُهُنَّ كُلَّهُن جُمَع ، ومرَرْتُ بِهِنَّ كُلِّهنَّ مُجَمَع .

= الواحدة (١) وينبغي أن تعلم أن عمل عامل الصفة فيها أضعف من عمله (٢) في موصوفها . وبيانه أنَّ الموصوف لا يجوز أن يخالف به عن عامله ، والصفة يجوز أن تقطع فتنصب أو ترفع وذهب أبو الحسن (٣) إلى أنَّ عامل الرفع في الصفة كونها صفة لمرفوع ، وكذلك عامل النصب والجر فيها ، وفي الذي قاله نظر ، لأن حق العامل أن يكون متحققًا بدون المعمول ، وهذا لا يتحقق إلَّا بِهِ ومعه .

ولم أذكر هذه المسائل إلا تكملة لفائدة اْلبَابِ ، وحَاجَتُه إليها ضَرُورِيَّةٌ

## ( باب التوكيد )

قال ٱبرُ اَكُخَبَّاز : يقال : تَوكِيدٌ وتَأْكِيدٌ ، واْلأُولَى لُغْةُ الْقُرآن ، وفِيهِ : ﴿ تَوْكِيدُ مَا اللَّمِيءِ ، فَمَعْنَاهُ فِي اللَّغَة : إَحْكَامُ الشَّيءِ ، وَفِي الاصطلاح : أُوكَدْتُ الحَبْلَ والسَّرْجَ وأَكَّدْتُهُ ، أَي : أَحْكَمْتُهُ .

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ٢٠٩/١ ) . (٢) في الأصل عملها .

<sup>(</sup>٣) نص عليه السيوطي في الهمع ( ١١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل من الآية ( ٩١) وأُولها : ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ .

••••••

= ومعناه الصناعي : تمكين المعنى في النفس بذكر لفظه ثانيًا أو مثله دِلَالَةً عليه وهو ينقسم قسمين : أحدهما : أن تكرر اللفظ بعينه ، ويسمى التَّوكِيد الصريح ، والتوكيد اللفظي ، وهذا لا يختص بشيء ، يكون في الاسم والفعل والحرف والجملة والمعرفة والنكرة ، فمثال الاسم قولك : قَامَ زَيدٌ زَيدٌ ، وأَكَلْتُ نُحبُرًا نُجبُرًا ، فَهَذَانِ ، مَثِالُ المَعْرفة والنكرة ، قال الراجز :

١٧٤ - كَمْ نِعْمَةٍ أَسْدَيتُهَا كَمْ كَمْ كَمْ ()
 ومثال الفعل: قَامَ قَامَ زَيدٌ ، وأنشد ابن الشجري (١) في الأمالي (١):
 ١٧٥ - فَأَينَ إِلَى أَينَ النَّجَاة بِبَعْلَتي أَتَاكِ أَتَاكِ أَتَاكِ اللَّاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ (٥)

٨٦/أ /ومثاله في الحرف : إنَّ إنَّ زَيدًا مُنْطلِق ، ولا يجوز تكرير الحرف الواحد لما فيه من توالي الأمثال ، فلا تقول : الدَّارُ لِلزَيد . ومثاله في الجملة قولك : ذَهَبَ عَمْرُوُ ذَهَبَ عَمْرُو ذَهَبَ عَمْرُو . وَمثاله في الجملة قولك : ذَهَبَ عَمْرُو ذَهَبَ عَمْرُو . عَمْرُو ، وأما قوله سبحانه : ﴿ وَثِلُ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ (٥) فليس بتوكيد لأن كل مرة =

<sup>(</sup>۱) البيت في الصاحبي لابن فارس (۱۷۷) وروايته كم نعمة كانت له = كم كم كم و وتأويل وفي المباحث الكاملية للقاسم الأندلسي ق (۱۳۸) ب مخطوطة الدار رقم (۲٦٦) نحو وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (۱۸۳) والغرة لابن الدهان ورقة (۲۷۹) مصورة الجامعة العربية . والصناعتين (۱۶۶) واستشهد به على تكرير الاسم «كم» للتوكيد اللفظي .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجري : هو العلامة الأديب الشريف أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني المعروف بابن الشجري البغدادي المولود سنة ( ٥٠٠ ) هد أخذ عن ابن طباطبا والتبريزي ومن تصانيفه : الأمالي ، والانتصار وقد ألفه للرد على ابن الخشاب ، ومن مؤلفاته النحوية : شرح اللمع لابن جني ، وما اتفق لفظه واختلف معناه ، مات ابن الشجري بالكرخ من بغداد سنة ( ٤٢ ) هد . (٢) الأمالي : هو سفر ممتع يشتمل على فنون من الآداب ، أملاه في أربعة وثمانين مجلسا وقد طعمه بالمسائل النحوية ذات القيمة الكبيرة والفائدة العظيمة ، وهو من تصانيف ابن الشجري التي تشهد بغزارة علمه ورسوخ قدمه في ميدان اللغة العربية .

<sup>(؛ )</sup> والبيت لم يعرف قائله .

النجاة : الخلاص وفي بعض الأصول النجاء بالمد وهو الاسراع ، وهو الأظهر والأوفق ، البغلة : حيوان معروف . اللاحقون : المدركون ، احبس احبس : أي احبس نفسك عن السير ، والبيت في الغرة المخفية لابن الخباز (٦٧ ) أ والهمع (١٢٥/٢ ) والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة (١٢٥ ) والأمالي الشجرية (٢٠١/١ ) والخصائص (١٠٠/٣ ) والأشباه والنظائر (١١٠/٤ ) والأشموني (٢٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة المرسلات من الآية (١٥، ١٩، ٢٤، ٢٨، ٣٤، ٣٧، ٤٠، ٤٥، ٤٠، ٤٩).

= ذكرت فيها الجملة تتناول قضية مخصوصة ، فالأولى تتناول المكذبين بيوم الفصل ، والثانية تتناول المكذبين بالإهلاك ، وهَلُمَّ جَوَّا إلى آخر السورة ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (١) لاختلاف المواضع التَّي تَطَأُ الْآيَةُ عِقَبِهَا .

الثاني : التكرير المعنوي ، ويسمى التكرير غير الصحيح ، ويكون بتسعة أسماء : نَفْسٍ ، وعَين ، وكُلّ ، وأَجْمَع ، وأَجْمَعُون ، وجَمْعَاء ، ومُجْمَع ، وكِلّا ، وكِلْتَا ، وكُلّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَه يحتاج إلى كشف .

أما النَّفْشُ: فَهِيَ عِبَارَة فِي الْأَصْلِ عَنْ حَقِيقَة الشَّيءِ ، المُرَادُ مِنْهَا فِي التَّوكِيدِ إِنْبَاتُ الحَقِيقَةِ تقول: قَامَ زَيدٌ نَفْسُهُ ، ورأَيتُ زَيدًا نَفْسَهُ ومَرَرْتُ بِزَيدِ نَفْسِهِ ، يريد أن الحُكم [ تعلق ] (٢) . بزيد لا بغيره وتؤكد بها التثنية والجمع فتقول: قام الزيدان أنفسهما ، ورأيت الزيدين أنفسهم ، وَكَذَلِكَ : قَامَتْ هِنْدٌ نَفْسُها ، والهِنْدَانِ أَنفُسُهُمَا والهِنْدَاتُ أَنْفُسُهُنَّ ، والأصل أنْ تَقُولُ: نَفْسَاهُمَا فَجَمَعْتَ المُثَنَّى كقوله تعالى : ﴿ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمَا ﴾ (٣) .

وأما العين: فهي عبارة عن العضو المعروف في الأصل فأجريت مجرى النفس في التوكيد، كأنهم جعلوا المذكور كلَّه عَينًا؛ لأنها ذَرِيعَةٌ إلى مُعْظَم المصالح كما سموا الرجل الحافظ لأصحابه على الأماكن المشرفة عينًا؛ لأنه لولا العين لبطلت الخصلة المرادة منه، فكأنه قد صار كله ذلك العضو، ويقارب هذا قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا مَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ (٤) نسَب العمل إلى اليَدَينِ؛ لأنَّ أكثر / ما يتولاه، الإنسان يعمله ١٨/ب بِيَدَيه. وتقول قَامَ الزَّيدَانَ أَعْينُهُمُا فَتَجْمَعُ.

وللنَّفس والعَين شأن ليس لغيرهما ، وهو إذا أكدت بهما ضميرًا مرفوعًا متصلًا أكدته قبلهما بضمير منفصل كقولك زَيدٌ ذَهَب هُوَ نَفْسُه ، وإخْوَتُك سادُوا هُمْ أَعْينُهمْ ، وإنّما فعلوا ذلك ؛ لأن النفس والعين اسمان يليان العوامل فلو لم تؤكد الضمير المتصل بالضمير المنفصل لتوهم أنهما مرفوعان بالفعل الذي قبلهما .

وأما كل: فمعناه الشمول والإحاطة وتؤكد بها (°) كل ما يجوز وقوع الحكم ببعض =

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن من الآية ( ١٣ ) وتكررت إحدى وثلاثين مرة .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق . (٣) سورة التحريم من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج من الآية (١٠). (٥) في الأصل وتؤكدها .

= أجزائه تقول (١): جاءَ الجَيشُ كله ، وأكَلْتَ الرِّغِيفَ كُله ، وبِعْتُ العَبْدَ كُله ، ولا يجوز : جَاءَ زِيدٌ كُله ؛ لأنه لا يجيء بعضه ، ولا تقول أيضًا : خَاطَبْتُ زَيدًا كُله ؛ لأنك لا تخاطب بعضه ، وتقول : رَأَيتُ النَّوبَ كُله لجِواز رؤية بعضه ، وتُضِيفُ كُلَّا إلَى ضَمير المُؤكَّدِ أَي شَيء كان ، وفي التنزيل : ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَالَيَكَةُ كُلُهُمُ ﴾ (٢) وفيه : ﴿ وَيَرْضَدُنُ لِمُعَلِم اللَّهُ كُدُ أَي شَيء كان ، وفي التنزيل : ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَالَيَكَةُ كُلُهُمُ ﴾ (٢) وفيه : ﴿ وَيَرْضَدُنُ لِمَا اللَّهُ عَلَى اللّ

١٧٦ - وَنَادَى مُنَادِى الْحَيِّ أَنْ قَدْ أُتِيتُمْ وَقَدْ شَرِبت مَاءَ (٧) المَزَادَةِ أَجْمَعًا (٨) وأجمع معرفة ، لأنه يجري على المعرفة .

فإنْ قلت : من أي أقسام المعارف هو ؟

قلت: هو علم موضوع لمعنى ، وهو العموم ، والدليل على أنه علم أنه ليس بمضمر ولا اسم إشارة ، ولا معرَّفًا بِاللام ، وَلَا مُضَافًا فلم يبق إلا أَنْ يكون علمًا ؟ لأن المعارف مُنْحَصِرةٌ ، فإذا انْتَفَتْ أَرْبَعَةٌ منها لم يبق إلا الخامِسُ . وكذلك القول في تعريف أَجْمَعِينَ وَجَمْعَاءَ ومجمعَ .

٨٣/ب وأما أَجْمَعُونَ : فَيَوَكَّدُ بِهَا الذّكور من ذَوي العلم / كقولك : جَاءَ القَوم أَجْمَعُونَ ، وفي التنزيل : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ (٩) وقال بعض المتأخرين : هو حال ، وهذا مستطرف . ولا يجوز اشتَرَيتُ الثِّيَابَ أَجْمَعِينَ .

وأما جمعاء: فمثل أجمع في توكيد المفرد المحتمل للتجزئة تقول: جَاءَتِ القَبِيلَةُ =

<sup>(</sup>١) في الأصل يقول وهو تصحيف . (٢) سورة ص من الآية ( ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) قرأ الجمهور بالرفع وأبو إياس حوية بن عائذ بالنصب ( البحر المحيط ٧ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ ) . (٥) الكلحبة في الأصل : صوت النار ولهيبها وهذا لقب له وفي اللسان ( ، ١٢٣/١ ) أن الكلحبة أمه ، واسمه هبيرة بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة وبن مالك بن زيد مناه بن تميم أحد

 <sup>(</sup>٧) في الأصل كالمزادة ، والمزادة : إناء كبير من جلد يتزود فيه الماء .
 (٨) البيت في المفضليات المفضلية رقم ( ٢ ) ص ( ٣١ ) والحزانة ( ١٨٧/١ ) واللسان ( ١٢٣/١ )

واستشهد به على التوكيد بأجمع . (٩) سورة الحجر من الآية ( ٤٣ ) .

قال الْبِهَجُنِيِّ : وَيَتْبَعُ أَجْمَعَ أَكْتَعُ أَبْصِعُ ، وَيَتْبَعِ أَجْمَعِينَ أَكْتَعُونَ أَبْصَعُونَ ، وَيَتْبَعُ جَمِعَاءَ كَتَعَاءُ بَصِعَاءُ ، ويَتْبَعُ مُجَمَعَ كُتَعُ بُصَعُ ، وَمَعْنَى هَذِه التوابع كلها شِدَّةُ التوكيد .

وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْض ، لَو قُلْتَ : جَاءَ اْلْقَومُ أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ ، لَو قُلْتَ : جَاءَ اْلْقَومُ أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تُقَدِّمَ أَجَمَعُونَ عَلَى كُل لِضَعْفِهَا وقُوَّةٍ كُلِّ عَلَيْهَا ، وتَقُولُ فِي التَثْنَيَةِ : قَامَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا ، ورَأَيْتُهُمَا كِلَيْهِمَا ، ومَرَرْتُ بِهِمَا كِلْيَهِمَا ، وقامَتِ المَرْأَتَانِ كِلْتَيْهِمَا ، ورَأَيْتُهُمَا كِلْتَيْهِمَا ، ومرَرْتُ بِهِمَا كِلْتَيْهِمَا .

= جَمْعَاء ، وبِعْتُ الدَّارَ جَمْعَاء ولا يجوز جاءتَ هِنْدٌ جَمْعَاء ؛ لأنه لا يَجِيء بعضها وَجُمَعُ جَمْعُ جَمْعُ جَمْعًاء فِي المعنى كما أَنَّ أَجْمَعِينَ جَمْعُ أَجِمع فِي المعنى ، وإنما قلنا : إنَّ أَجْمَعِينَ جَمْعُ أَجْمَع فِي المعنى لا في اللفظ ، لأنه لو كان جمعه على حد زَيد وزَيدِينَ لَتَنكر ، فدل على أنه صيغة مرتجلة ، وكذلك مجمّعُ لو كان جَمْعَ جَمْعَاء لتنكر ، ولا تصرف مجمّع ؛ لأنه معرفة معدول عَنْ جَمَاعَي الذي هو في الأصل بحَمْعُ جَمْعًاء كَصَحْراء وَصَحَارَى ، ولا تؤكد بشيء من هذه الأسماء النكرات ، لأنها معارف فلا تتبعها وهذا معنى قوله : ( وإنما تُؤكّد المُقارِفُ دُونَ النَّكِراتِ مُظْهَرُهَا ومُضْمَرُها ) ويؤكد المضمر بهذه الأسماء كما يؤكد المظهر ، وفي التنزيل : ﴿ لَأَغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينٌ ﴾ (١) وقد ذكرت حكم نَفْسٍ وَعَين فِي تأكيد المرفوع المتصل . هَلْ الْجُمَعُونَ ، وَكُتْعُونَ وأَبْصَعُونَ تَابِعُ لَأَجْمَعُ ، وأَكْتَعُونَ وأَبْصَعُونَ تَابِعُ لَاجْمَعَ ، وأَكْتَعُونَ وأَبْصَعُونَ تَابِعُ لَاجْمَعُ ، وحكم كل تابع لا معبوعه في التعريف العلمي والجمع والمثنى على غير واحده ، والتأنيث والتعريف والعدل المانعين من الصرف .

ولم يذهب أبو الفتح إلى اشتقاق ، بل قال : ( ومَعْنَى هَذِهِ (١) التَّوابِعِ كُلِّها شَدَّةُ التَّوكِيدِ ) وذهب غيره إلَى أَنَّها مُشْتَقَّة ، وأُخِذَ أَكْتَعُ مِنْ قُولِهِم : [ حَولُ كَتِيعٌ أَي تَامّ وأَبْصَعُ مِنْ قَولِهِمْ ] (١) تَبَصَّع العَرَقُ أَي : سَالَ .

قال أبو ذؤيب :

<sup>(</sup>١) سورة ص من الآية ( ٨٢ ) . (٢) في الأصل هذا وما أثبتناه عن اللمع .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن الغرة شرح ألفية ابن معطي لابن الخباز ق ( ٦٨ ) والقاموس ( بصع كتع ) .

١٧٧ - تَأْبِي بِدَرَّتِهَا إِذَا مَا اسْتُغْضِبَتْ إِلَّا الْحَمِيمِ فَإِنَّهُ يَتَبَصَّعُ (١)

ونقل شيخنا كِللَّهُ عن الزجاجي أنه قال : قَامَ القومُ كُلُّهُمْ ، فمعناه عُموُمُ القِيَام لَهُمْ مُجْتَمِعِينَ كانوا أو مفترقين ، وإذا قال : قام القَوم كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فمعناه اجتماعهم في القيام في زمان واحد (٢) ولا شك أن هذا مستمد من قوله تعالى : ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٣) ؛ لأن الله تعالى لما أمرهم بالسجُود سَجَدُوُا (٤) في زَمَانٍ وَاحِدٍ مرة واحدة .

وأما كلَا وكلِتًا : فاسمان يراد بهما عموُم الاثْنينِ والاثْنَتينِ كما أن كُلًّا لعموم الجمع، وكِلَا اسْمٌ علَى زنة معا وكلتا اسم على زنة ذِكْرَى فأَلفه للتأنيث، وتاؤه كتاء بِنْتِ وأَخْتِ في أَنها بدل من الواو التي هي لام الفعل (٥) ووزنه فِعْلا . وقال الجَرْمِي (٦) : وَزْنُهُ فِعْتَلُّ ، وَهَذَا لَمْ يَجِئ ثَبْتًا .

واختلف النحويين في كِلا وكِلْتَا ، فقال البصريون (٧) : هو مفرد اللفظ مثنى ٨٣/ب المعنى / واحتجوا على ذلك بوجهين : أحدهما : أنه لا يخبر عنهما ( إلَّا ) (^) بالمفرد قال اللَّه ﷺ : ﴿ كُلِّتَا ٱلْجَنَّئَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا ﴾ (٩) وقال الشاعر (١٠) :

١٧٨ – كِلَا أَخَوَينَا إِنْ يُرَعْ يَدْعُ قَومَهَ ۚ ذَوِي جَامِلِ دَثْرِ وَجَمْعِ عَرَمْرَمِ كِلَا أَخَوِينَا ذُو رِجَال كَأَنَّهُمْ أُسُودُ الشَّرَى مِنْ كُلِّ أَغْلَبَ ضَيغَم (١١)

(١) تأبي بدرتها : أي تأبي بدرة العدو ، استغضبت : طلب ما عندها كرها يتبصع : يتفتح وينفجر ، الحميم : الماء الحار والمراد به هنا : العرق ، ويطلق أيضًا على الماء البارد .

يريد أن الفرس الجواد إذا حركته للعدو استجاب ، فإذا حملته على أكثر من ذلك كرها امتنع . والبيت في اللسان ( حمم ) وديوان الهذليين ( ١٧/١ ) وأتى به شاهدًا على مجيء بصع بمعنى سال وتفجر . (٢) نص عليه أبو حيان في الارتشاف ق ( ٣٠١ ) ب ونسبه إلى الفراء والمبرد .

(؛) في الأصل وسجدوا بزيادة واو العطف . (٣) سورة ص من الآية ( ٧٣ )

(o) ربما قصد المؤلف من الفعل هنا وزن بنت وهو فعل.

(٦) الجرمي : هو أبو عمر صالح بن إسحاق ، نحوي فقيه أخذ عن الأخفش ويونس مات سنة ( ٢٢٥هـ) ترجمته في أخبار النحويين البصريين ( ٧٢ ) وطبقات الزبيدي ( ٧٦ ) وإنباه الرواة ( ٨٠/٢ ) .

(٧) نص عليه السيوطي في الهمع ( ١/١ ٤ ) . (٨) زيادة يقتضيها السياق .

(٩) سورة الكهف من الآية ( ٣٣ ) . (١٠) لم نهتد إلى اسمه .

(١١) جامل : جماعة من الإبل تقع على الذكور والإناث . دثر : كثير ، عرمرم : كثير ، الشرى : موضع =

قال أَيْرُجُنِيْ : فَكِلَا وكِلْتَا مَتَى أَضُيفَتَا إِلَى الْمُضْمَرِ كَانَتَا فِي الرَّفْعِ بِأَلَّالِفِ وفي النَّصْبِ وَالْجَرِّ بِاليَاءِ عَلَى ، مَا مَضَى ، وإنْ أُضِيفَتَا إِلَى المَظْهَر كَانَتَا بِأَلَّالِفِ عَلَى كُلِّ صَالِحَ بِيَاكُ ، وَرَأَيتَ كِلَا أَخَويكَ ، وَجَاءَتْنِي كِلْتَا كُلِّ حَالٍ تَقُولُ : جَاءَنِي كِلَا أَخَويكَ ، ورَأَيتَ كِلَا أَخَويكَ ، وجَاءَتْنِي كِلْتَا كُلِّ حَالٍ تَقُولُ : جَاءَنِي كِلَا أَخَويكَ ، ورَأَيتَ كِلَا أَخَويكَ ، وجَاءَتْنِي كِلْتَا أَخْتَيكَ ؛ لَأَنَّ كِلَا وكِلْتَا اسْمَانِ / مُفْرَدَانِ غَيرَ مُثَنَّيْنِ ، وإنْ أَفَادا مَعْنَى التَّتْنِيَة . ١/٢٤

ولو كان مثنى لثنى الخبر . الوجه الثاني : أنهما يضافان إلى ضمير التثنية كقولك : كِلاَهُمَا وكِلْتَاهُمَا ، ولو كانا مثنين ما أضيفا ، ألا ترى أنك لا تقول : اثْنَاهُمَا ولا اثْنَتَاهُمَا وذهب الكوفيون إلى أنه مثنى اللفظ (١) واحتجوا على ذلك من وجهين : أحدهما : أن الشاعر قد استعمل مُفَرَدَهَا ، قال الراجز :

١٧٩ - في كِلْتَ رِجْلَيْهَا سُلَامَى وَاحِدَة كِلْتَاهُمَا مَقْرُونَةٌ بِزَائِدَةٍ (١)
 فإنْ كَانَ للمؤنث مفرد فالمذكر كذلك ، لأنه فرعه .

قال ٱبْرَاكُخُبَّاز: الوجه الثاني: أَنَّهما يكونان في الرفع بالألف وفي الجر والنصب بالياء يقول:

ا جَاعَني كِلَاهُمَا وكِلْتَاهُمَا ورَأَيتُ كِلَيهِمَا وكِلْتَيهِمَا وَمَرَرْتُ بِكِلَيهِمَا ١/٨٤ وكِلْتَيهِمَا ٥٨٤أ وكِلْتَيهِمَا ٥ وكِلْتَيهِمَا ، وهذه طريقة التثنية ، والجواب أن قوله :

١٨٠ - ﴿ فِي كِلْتَ رِجْلَيْهَا \* (١٧٩)

أراد في كِلْتَا رِجْلَيهَا ، فحذف الألف – وهو يريدها – ضرورة ، قال رؤبة : ١٨١ – وَصَّانِي العَجَّاجُ فِيمَا وَصَّنِي (١)

<sup>=</sup> تنسب إليه الأسد ، وقيل : هو طريق في سلمى تنسب إليه الأسد الضيغم : الذي بعض وهو الأسد . ولم نجد هذين البيتين فيما أمكننا الرجوع إليه من المراجع النحوية واللغوية والأدبية .

واستشهد به على مجيء خبر كلا مفرد مما يدل على أنها مفردة في اللفظ وإن كانت مثنى في المعنى . (١) نص عليه السيوطي في الهمع ( ٤١/١ ) والدرر ( ١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) السلامى : عظام الأصابع في اليد والقدم قال ابن الأعرابي : عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منها . والبيت في اللسان (كلا) والخزانة ( ٢٩/١ ) تحقيق هارون والأشموني ( ٣٢/١ ) والإنصاف في مسائل الخلاف (١٨٣ ) مط ليدن ، والدرر ( ١٦/١ ) والهمع ( ٤١/١ ) والمحصول ( ١٣٠ ) وأسرار العربية ( ١١٢ ) .

واستشهد به الكوفيون على استعمال مفرد كلتا .

<sup>(</sup>٢) البيت في الخزانة ( ١٣١/١ ) تحقيق هارون ، وديون رؤبة ( ١٨٧ ) والخصائص ( ٢٩٣/٢ ، ٣١٧ ) =

أراد فِيمَا وصَّانِي . والجواب عن الثاني أَنهما لو كانا مثنيين لرفعا بالألف ولجرا ونصبا بالياء في كلُّ حال ، وذلك لا يكون إلا إذا أضيفا إلى المضمر. فإن أضيفا إلى الظاهرِ كانا بالألف في كل حال تقول : جاءَني كِلَا أَحَوَيكَ وَكَلِتَا أَخْتَيكَ ، ورأيت كِلَا أَخَوَيكَ وكِلْتَا أُخْتَيكَ ، ومررت بِكَلَا أُخَويْكَ وكِلْتَا أُخْتَيِك ، وإنما كان ذلك في الإضافة إلى المضمر ؛ لأنهما أشبهتا إلَى وعَلَى وَلَدَى بِلْزُومِ الإِضَافَةِ ، وأُولئك تقلب أَلْفَاتُهَا يَاءَاتَ إِذَا وَلِينَ الْمُضْمَر كَقُولُك : إِلَيْكُمَا وعَلَيْكُمَا ولدَّيكُمَا ، وتبقى أَلْفَاتُهَا إِذَا وَلِينَ الظَّاهِرَ كَقُولُك : إِلَى زَيدٍ وَلَدَى بَكْرٍ وعلَى عَمْرُوٍ ، واختص القلب بالجر والنصب ؛ لأنهما مثنيان في المعنى ، فكان القلب في موضع تقلب فيه ألف التثنية ياء .

ويجوز تَثْنِيَةُ خَبَرَهَا حَمْلًا عَلَى المُعْنَى ، قَالَ الفَرَزْدَقُ :

١٨٢ - كِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الجِرْيُ بَينَهُمَا قَدْ أَقْلَعَا وَكِلَا أَنْفَيهَما رأيي (١)

فَقَالَ : أَقْلَعَا ، حَمْلًا عَلَى اللَّغْنَى ، وَقَالَ : « رَابِي » حَمْلًا عَلَى اللَّفْظِ ، وتقول : كِلْتَا أُخْتَيكَ ذَاهِبَةٌ ، وكِلْتَا أُحْتَيكَ ذَاهِبَتَانِ ، والحملَ على اللفظ أولى ؛ لأنه الظاهر ولم يأت في التنزيل إلا هُوَ في قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ كِلْمَنَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا ﴾ (٢) .

<sup>=</sup> والانصاف ( ١٨٥ ) والمحصول ( ١٣١ ) والأشباه ( ١٢١/١ ، ١٧١ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٥٦ ) مصورة الجامعة العربية . واستشهد به على حذف الألف من وصاني لضرورة الشعر .

<sup>(</sup>١) قاله الفرزدق في أم غيلان بنت جرير وكان قد زوجها من الأبلق الأسدي . والبيت في المرتجل (٨٢) . وفي ديوان الفرزدق ( ٣٤ ) مطبعة الصاوي ، والخصائص ( ٢١/٢ ) ( ٣٥١/٣ ) والنوادر ( ١٦٢ ) منسوبًا إلى الفرزدق . وفي الأشموني ( ٣٣/١ ) والهمع ( ٤٢/١ ) والدرر ( ١٦/١ ) .

واستشهد به على تثنية خبر كِلًا حملًا على معناها وإفراده حملًا على لفظها .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف من الآية (٣٣).

# ( البدل )

قال أَنْ َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البَّدَلَ يَجْرِي مجرى التَّوكِيدِ في التَّحْقِيقِ والتَّشْدِيدِ وَمَجْرَى الوَصْفِ في الإيضاح والتَّخْصِيصِ ، وَهُوَ فِي الْكَلَامِ علَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ : بَدَلُ الْكُلِّ وبَدَلُ الْبَعْضِ وَبَدَلُ الاشْتِمَالِ ، وبَدَلُ الْغُلَط والنِّسيانِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَبُدِلَ الْغُرِفَةَ مِنَ النَّكِرَةِ مِنَ النَّكِرَةِ ، والمعْرِفَةَ من النَّكِرَةَ ، والمنكرة من المَّعْرِفَةِ مِنَ المُعْرِفَةِ والنَّكرة مِنَ المُعْرِفَةِ والمُصْمَرِ مِنَ المُظْهَرِ ، والمُضْمَرَ مِنَ المَضْمِرِ .

فَبَدَلُ المَعرِفَةِ من المعرفة: قَامَ أَخُوكَ زَيدٌ ، وَبَدَلُ النَّكِرَةِ مِنَ النَّكِرَة: مَرَرْتُ بِرَجُل غُلَامٍ رَجُلٍ. والمعرْفَةِ مِنَ النَّكِرةِ: مَرَرَتُ بِرَجُلٍ زَيدٍ ، والنَّكِرَةِ من المَعْرِفَةِ: ضَرَبْتُ زَيدًا رَجُلًا صَالِحًا والمُظْهَرِ مِنَ المُضْمَرِ نَحْوُ قَولِكَ: مَرَرَتُ بِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ. قَالَ الشَّاعِرُ:

عَلَى حَالَةٍ لَو أَنَّ فِي الْقَومِ حَاتِمًا عَلَى جُودِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِم جَرَّ حَاتمًا لأنه بَدَلٌ مِنَ الْهَاءِ فِي مُجودِهِ ، والمضمر من المُظْهَر نَحْوُ قَولِكَ : رَأَيتُ زَيدًا / إِيَّاهُ والمُضْمَر مِنَ المُضْمَر نَحْوُ قولِكَ : رَأَيتُهُ إِيَّاهُ .

وعِبْرَةُ الْبَدَلِ أَنْ يَصْلُحَ الْكَلَامُ بِحَذْفِ الْأَوَّلِ وإِقَامَةِ الثَّانِي مُقَامَهُ تَقُولُ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ : بَدَلِ الْبَعْضِ : ضَرَبْتُ زَيدًا رَأْسَهُ .

وَمَرِرْتُ بِقَومِكَ نَاسَ مِنْهُم ، وتَقُولَ فِي بَدلِ الاَشْتِمالِ : يُعْجِبُنِي زَيدٌ عَقْلُه ، وَعَجِبْتُ مِنْ جَعْفَرٍ جَهْلِهِ وَغَبَاوتَهِ ، وتَقُولُ فِي بَدَلِ الْغَلَطِ : عَجِبْتُ مِنْ زَيدٍ عَمْرٍهِ وَعَجِبْتُ مِنْ جَعْفَرٍ جَهْلِهِ وَغَبَاوتَهِ ، وتقُولُ فِي بَدَلِ الْغَلَطِ : عَجِبْتُ مِنْ زَيدٍ عَمْرٍهِ وَأَكُلْتُ خُبْزًا تَمْرًا ، غَلِطْتَ فَأَبْدَلْتَ الثَّانِيَ مِنَ الْأَوَّلِ ، ولا يَقَعُ مِثْلُه فِي قُوْآنٍ وَلَا شِعْرٍ ، قَالَ الله عِنْ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ فهذا بَدَلُ الاشِعْضِ ، وَقَالَ لَيْهِ عَلَى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ فَهذا بَدَلُ الاشِتْمَالِ .

#### ( باب البدل )

قال ٱبْرَاكُخُبَّاز : يِقُال : بِدْلٌ وَبَدَل وَبَدِيلٌ كَعِدْلٍ وَجَمَل وَقَتِيل ، والبَدَلُ فِي اللهَة / : كُلُّ شيء قَام مقام غيره ، ومنه قولهم : إنَّ بَدَلَكَ زَيدٌ ، أي : إنَّ الْقَائِمَ =١٨٤ب

باب البدل \_\_\_\_\_\_ باب البدل

# = مَقَامَك زَيدٌ ، وقال ذو الرمة :

١٨٣ - فَيَا كُرمَ السَّكُن الَّذِينَ تَحَمَّلُوا مِنَ الدَّارِ والمُسْتَخْلِفِ المُتَبدِّلِ (١) وهو عند النحويين عبارة عن كُلِّ اسْم يَعْتَمِدُه الحَدِيثُ (١).

وأما جريه مجرى التوكيد في التحقيق والتشديد فلأنك إذَا قلت: قَامَ أَخُوكَ رَيدٌ، فالبدَلُ والمبدل مِنْهُ عبارتان عن معْنَى وَاحِدٍ، فكأنك قلت: قَامَ أَخُوكَ أَخَوك . وَكَذَلُ وَالْمِدُ وَيَدّ رَيدًا رَأْسَهُ ، فقد ذكرت الرأس أَو قَامَ زَيدٌ زَيدٌ ، وكذلك إذا قلت: ضَرَبْتُ زَيدًا رَأْسَهُ ، فقد ذكرت الرأس

او فام ريد ريد ، و كدلك إذا فلك . صربت ريدا راسه ، فلك د درك الراس مرتين ، الأولى بذكرك ما هو جزء منه أعني زيدًا ، والثانية : بذكرك اسمه (٢) وكذلك إذا قلت : أعجبني زيدٌ عَقْلُه ، فقد ذكرت العقل مرتين : إحداهما : بذكر محله المشعر به . والثانية بذكر اسمه ، ولا يتجه في بدل الغلط ، لأنك إذا قلت : رَكِبْتُ فَرَسًا حِمَارًا لم تذكر الحمار مرتين ، ولا الفرس مرتين ؛ لأن أحدهما غير الآخر من كل وجه ، فذكر أحدهما لا يدل على ذكر الآخر .

وأما جريه مجرى الوصف في الإيضاح والتخصيص ، فلأنك إذا قلت : قَامَ أُخُوكَ زَيدٌ لم يخل بعض من يسمع ذلك من أن يكون غير عارف بالمذكور من كلتا جهتيه اسمه وقرابته فإذا قلت : قَامَ أُخُوكَ وهو لا يعرف أن اسمه زَيد ، وقام زَيدٌ وهو لا يعرف أنه أُخُوكَ ثم جمعت بين الاسمين ؛ أفدت بمجموعها بيانًا لا يحصل بأحدهما .

والبدل أربعة أقسام: أحدهما: أن تبدل الاسم من الاسم ، وهما دالان على معنى واحد ، وهذا يسمى بدل كل من كل ، لأن الثاني دال على جميع ما يدل عليه الأول . الثاني : أن تبدل الاسم من الاسم والثاني دال على بعض ما يدل عليه الأول ، وهذا يسمى بدل بَعْض . الثالث : أن تبدل الاسم من الاسم والثاني دال =

<sup>(</sup>١) يا كرم السَّكِن: نداء تعجبي أي يا صَاح انظر كرم السكن وهم أهل الدار جمع ساكن ، تحملوا: ارتحلوا: والمستخلف معطوف على الدار. أي: أن الدار تبدلت بالسكن الوحوش والظباء والبقر. والبيت في الديوان نشر المكتب الإسلامي ببيروت ( ٩١/١٥) والديوان تحقيق كارليل ( ٥٠٦) والكشاف ( ٢٦٥/١) والشواهد الكبرى ( ٤٤٥/٤) والخزانة ( ٣٢٧/٣) ، واللسان ( سكن ) . واستشهد به على أن البدل في اللغة هو القائم مقام غيره .

 <sup>(</sup>٢) حق التعريف أن يكون جامعًا مانعًا . وهذا التعريف غير مانع من دخول عطف النسق وعطف البيان .
 (٣) في الأصل ذكرك باسمه .

= على معنى يوصف به الأول ، وهذا يسمى بدل المصدر / وبدل الاشتمال أيضًا . ١٨٥٠ لأن الأول اشتمل على الثاني .

الرابع: بدل الغلط: وهو أن يكون الثاني خارجًا في الدلالة عن الأقسام الثلاثة وإنما انحصر في ذلك ، لأنَّ كُلَّ شيء ضَامَّ شيئًا لم يخل من أن يكون دالًا على ما يدل عليه أو لا ، فالأول: البدل الأول ، والثاني: لا يخلو من أن يدل على جزئه أولا فالأول: البدل الثاني والثاني إما أن (يدل) (١) على معنى (٢) فيه أو خارج عنه ، فالأول البدل الثالث ، والثاني: مهدر مطرّح ، لأنه لا فائدة فيه فثبت أن الأبدال المستعملة ثلاثة أقسام .

واعلم أن أكثر الناس يمنعون أن يُقَالَ : الكل والبعض ، لأنهما في نية الإضافة فلا يدخلهما اللام ، ومنهم من أجاز ذلك ، ومنعه ظاهر كلام سيبويه .

وجملة مسائل البدل عشرون ، أنا أسوقها إليك واحدة واحدة إن شاء الله .

أما بدل الشيء من الشيء وهما لمعنى واحد فمسائله ثمان : الأولى : بدل المعرفة من المعرفة كقولك : قَامَ أُخُوكَ زَيدٌ ، وفي التنزيل : ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٣) ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤) والآية تدل على جواز إبدال الضعيفة من القوية ، لأن الثانية مضافة ، والأولى معرفة باللام قال الراجز .

# ١٨٤ - عُشٌّ كَعُشُّ الطَّائِرِ ٱلكُرْكِيِّ (6)

فَالْكُوْكِي بَدَلٌ مِنَ الطَّائِرِ . الثانية : بدل النكرة من النكرة كقولك : مَرَوْتُ بِرمُجل غُلام رَجُل ، ويجوز أن يكون وصفا . الثالثة (٢) : بدل المعرفة من النكرة كقولك : مَرَوْت بِرمُجل زَيدٍ ، وهذا حَسَنٌ ، لأن الثاني واضح ، وفي التنزيل : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى ٓ إِلَىٰ صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧) ﴿ صِرَطٍ اللّهِ ﴾ (٨) الرابع : بدل النكرة من المعرفة كقولك : ضَربْتُ زَيدًا رَجُلًا صَالِحًا وهذا يجوز أن يكون حالًا ، ولو مثل بغير النصب لكان =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) لفظ ( معني ) مكرر بالأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة من الآية ( ٦ ) . (٤) سورة الفاتحة من الآية ( ٧ ) .

<sup>(</sup>ه) الكركي : طائر وجمعه : كراكي . والكرك : جبل ولم نجده في اللسان واستشهد به على إبدال المعرفة من المعرفة .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى في الآية ( ٥٢ ) . (٨) سورة الشورى من الآية ( ٥٣ ) .

باب البدل \_\_\_\_\_\_\_باب البدل

= أحسن كقولك : مرَرْتُ بِزَيدِ رَجُلٍ صَالِح ، وفي التنزيل : ﴿ لَنَشِفَنَّا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ (١) ،

٥٨/ب ﴿ نَاصِيَةِ / كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (٢) وقالوا إن كانت (٣) لفظ المعرفة ينبغي أن توصف كالآية ، وإن لم تكن من لفظها لم تلزم الصفة وتجوز ، قال الشاعر فلم يصف (٤) :

١٨٥ - فَلَا وَأَبِيكَ خَيرٍ منك إنِّي لَيُؤْذِينِي التَّحَمَّحُمُ وَالصَّهِيلُ (٥) الحَامِسة : بدل المظهر من المضمر ، وقد انْطَوَى علَيِهِ التمثيل .

السادسة : بدل المضمر من المضمر كقولك : جِئْتَ أَنْتَ ، ويجوز أن يكون توكيدا ورأَيتُكَ إيَّاكَ ، ومَرَرْتُ بِكَ بِكَ . السابعة : بدل المضْمَرِ من المُظْهَر كقولك : جَاءَ زَيدٌ أَنَا ورَأَيتُ زَيدًا إيَّايَ ، وَمَرَرْتُ بِزَيدٍ بِي . الثامنة : بدل المظهر من المضمر ، ولا يجوز إلا كان المضْمَر غَائِبًا كقولِ الشَّاعِر : وهو الفرزدق :

١٨٦ – عَلَى حَالَةٍ لَو أَنَّ فِي القَوم حَاتِمًا عَلَى مُجُودهِ لضَنَّ بالمَالِ حَاتِمِ (١) ورأيت في معاني (٧) الإِشنانداني (٨) :

<sup>(</sup>١) سورة العلق من الآية ( ١٥) . ( ٢) سورة العلق من الآية ( ١٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كان.

<sup>(</sup>٤) هو شمير بن الحارث كما في الحجة ص ( ١١١ ) وفي شرح الدرة ق ( ١٤١ ) ب .

<sup>(</sup>٥) التحمحم: صوت البرذون عند الشعير . الصهيل صوت الفرس. والبيت في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة : ( ٦١ ) .

واستشهد به على إبدال النكرة من المعرفة مع ترك وصف النكرة .

<sup>(</sup>٦) حاتم : هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي يضرب به المثل في الجود ، ضن : أمسك وبخل . والبيت في ديوان الفرزدق ط بيروت ( ٢٩٧/٢ ) وط القاهرة ( ٨٤٢/٢ ) ورواية الديوان :

على ساعة لو أن في القوم حاتما على جؤدِهِ ضَنَّتْ بِهِ نَفْسُ حَاتِمٍ وعلى ذلك فلا شاهد فيه ، وهو في ابن يعيش ( ٦٩/٣ ) واللسان ( حتم ) وروايته :

<sup>\*</sup> على جؤدِهِ مَا جَادَ بِالْمَالِ حَاتُمُ \*

واستشهد به على إبدال الظاهر من ضمير الغيبة ِ.

<sup>(</sup>٧) معاني الإشنانداني: هو كتاب يشرح فيه الأبيات الشعرية إذ يذكر البيت أو البيتين ويعقب عليهما بشرح الألفاظ اللغوية وهو مطبوع بدمشق عام ( ١٩٢٢هم = ١٣٤٠هـ) ويقع في ( ١٣٥) صحيفة ومنه نسخة بجامعة القاهرة رقم ( ١٠٥٥).

 <sup>(</sup>٨) الإِشنانداني : هو أبو عثمان سعيد بن هارون الإشنانداني ذكره ابن النديم في مقالة اللغويين والنحويين
 من كتاب الفهرست ، وعده من علماء البصرة وقال : روى عنه أبو بكر بن دريد ولقيه بالبصرة وله من =

# ١٨٧ - \* علَى جُودِهِ ضَنَّتْ بِهِ نَفْسُ حَاتُم (١٨٧

وأجلى من هذا البيت للاتفاق على روايته قول حاتم :

١٨٨ - فَنَتَجتْ مَيتَة جَنِينًا مُعْجَلًا عِنْدِي قَوَابِلُهُ الرِّجَال مُسَتَّر (١)

مُسَتَّر بدل من الهاء في قوابله ، وقالوا : لا يجوز إبدال الظاهر من ضميري المتكلم والمخاطب ، لأنهما في غاية البيان فلا يبينهما الظاهر الذي هو أنقص منهما فلا تقول : أَكْرِمْتَنِي زَيدًا ، ولا مَرَرْتُ بِكُمْ بَنِي تَمِيمٍ . وأجاز الأخفش (١) المسألة الثانية واحتج بقوله تعالى : ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ (أ) . وقال : الَّذِينَ بدل (٥) من الكاف والميم ، ورد عليه بأن الَّذينَ مبتداً ، و ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) خبره .

وأما بدل بعض الشيء من جميعه فمسائله ست : الأولى : بدل المعرفة من المعرفة / كقولك : ضَرَبْتُ زَيدًا رَأْسَهُ ، وفي التنزيل : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيَّتِ مَنِ الْمَالَ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيَّتِ مَنِ المَّاكَاعَ إِلَيْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الثانية : بدل النكرة من النكرة كقولك : ضرَبْتُ رَجُلًا يدًا له ، وَفِي التَّنْزِيلِ : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ ، ﴿ وَكَوَاعِبَ أَزَابًا ﴾ ، ﴿ وَكَوَاعِبَ أَزَابًا ﴾ ، ﴿ وَكَوَاعِبَ أَزَابًا ﴾ ، ﴿ وَكَالًا ﴾ ، ﴿ وَكَالًا ﴾ ، ﴿ وَكُواعِبَ أَزَابًا ﴾ ، ﴿ وَكُواعِبَ أَزَابًا ﴾ ، ﴿ وَكُواعِبَ النَّائِقِ فَي النَّائِقِ فَي النَّائِقِ فَي النَّائِقِ فَي اللَّهُ اللّ

الثالث : بدل المعرفة من النكرة كقولك : ضَرَبْتُ رَجُلًا يَدَهُ .

الرابعة : بدل النكرة من المعرفة كقولك : ضَرَبْتُ زَيدًا يَدًا لَهُ ، ورِجْلًا ، ومنه : =

على حاله لو أن في القوم حاتمًا على جوده ضنت به نفس حاتم وهذه الرواية هي رواية اللسان (حتم) ورواية الأشنانداني في معاني الشعر (٣١) وعلى ذلك فلا شاهد فيه . (٢) النتاج : اسم يجمع وضع جميع البهائم ، وقيل : هو في الناقة والفرس ، وقيل النتاج في جميع الدواب والولادة في الغنم ، المعجل : هو الذي وضع قبل إناه ، ولم نجد البيت في ديوان حاتم ولا في لسان العرب . واستشهد به على إبدال الظاهر من الضمير الغائب .

<sup>=</sup> الكتب : معاني الشعر ، وكتاب الأبيات ، ولم تشر كتب التراجم إلى تاريخ وفاته ، ولكن يبدو من أخذه عن التوزي وأخذه عن ابن دريد أنه من رجال القرن الثالث الهجري .

<sup>(</sup>۱) عجز بیت صدره :

<sup>(</sup>٣) نص عليه في الهمع ( ١٢٧/٢ ) . (٤) سورة الأنعام من الآية ( ١٢ ) .

<sup>(°)</sup> في الأصل بدلا بالنصب . (٦) سورة الأنعام من الآية ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران من الآية ( ٩٧ ) . (٨) سورة النبأ من الآية ( ٣١ ، ٣٣ ، ٣٣ ) .

= مَرِرْت بِقُومِك نَاسٍ مِنْهُمْ .

الخامسة: بدل المظهر من المظهر ، وقد انْطَوى عليه التَّمِثْيلُ .

السادسة: بدل المظهر من المضمر كقولك: أعجبتني وَجُهُك ، وسقط منه مسألتان: بدل المضمر من المضمر ، وبدل المضمر من المظهر ، فلا يجيزون: رأيتُ زيدًا إيَّاهُ ولا رأيتُهُ إيَّاه لأن الإضمار لا يدلِ على الجزئية ، ومن النحويين من تكلف إجازته بتمثيل عسير ، فقال: أقول: نِصْفُ الرَّغِيفِ أَكَلتْهُ إيَّاهُ فَالْهَاءُ للرغيف، وإيَّاهِ للنصف فهذا بدل مُضْمَر مِنْ مُضْمَر ، وقال: أقول: نِصْفَ الرِّغِيفِ أَكلتُ الرَّغِيفَ إيَّاهُ لِلنَّصْفِ فهذا بدل مضمر من مظهر ، وهذا الذي ذكرته لك لا تكاد تجده في كتاب .

وأما بدل الاشتمال فمسائله ست : الأولى : بدل المعرفة من المعرفة كقولك : أعجبَيْنِي بَجَارِيَةٌ محسنٌ أعجبَيْنِي زَيد عَقْله . الثانية : بدل النكرة من النكرة من النكرة كقولك : طَابَ عَبْدُ اللّه خَبَرُ بلَغَنِي عنه ، وفي لَهَا . الثالثة : بدل النكرة من المعرفة كقولك : طَابَ عَبْدُ اللّه خَبَرُ بلَغَنِي عنه ، وفي التنزيل : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ (١) وقال أبو عبيدة (١) : قِتَالٍ مَجْرُور علَى الجَوَار .

الرابعة : بدل المعرفة من النكرة كقولك : اشْتَهَيتُ طُعَامًا طيّبه .

الخامسة : بدل المظهر من المظهر وقد انطوى عليه التمثيل . السادسة : بدل ٨٦/ب المظهر من المضمر كقولك : أعجَبْتَني حِلْمُكَ وأنشد / سيبويه كَيْلَيْمُ :

١٨٩ - ذرينِي إنَّ أَمْرِكِ لَنْ يُطَاعَا وَمَا أَلْفَيتِنِي حِلْمِي مُضَاعَا (٣)

وسقطت منه مسألتان: بدل المضمر من المضمر، وبدل المضمر من المظهر، ومن تكلف إجازة هاتين المسألتين في بدل بعض الشيء من جميعه تكلف إجازتهما ها هنا. فإبدال المضمر من المضمر كقولك: « محشنُ الجَارِيَةِ الجَارِيَةُ أَعجَبَتْني هُوَ »=

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة : هو أبو عبيدة معمر بن المثنى مات سنة ( ٢٠٩) هـ .

<sup>(ُ</sup>سُ البيت لرجل من خثعم أو بجيلة . والشاعر يخاطب عاذلته آمرًا إياها أن تتركه وشأنه في إتلاف ماله لاكتساب الحمد والثناء . والبيت في سيبويه ( ٧٨/١ ) والهمع ( ١٢٧/٢ ) .

واستشهد به على إبدال الظاهر من المضمر بدل اشتمال .

= وإبدال المضمر من المظهر كقولك : الجارية حُسْنُها أعجبتْني الجارِيّةُ هُوَ ، فهذه أربع وعشرون مسألة ، ولابد من ختم الباب بثلاث مسائل .

المسألة الأولى : أن يقال : إذا كان معنى قولك : ضَرِبْتُ زَيدًا رأْسَهُ ضَرِبْتُ رأْسَ زَيدٍ ، فهلا قيل : ضَربْتُ رأْسَ زَيدٍ ؟ قلت بينهما فرق من وجهين : أحدهما : أن قولك ضربت زَيدًا رأسَه يفيد التوكيد. والثاني : أنه يفيد ضرّب الرَّأس متصلا بِزَيدٍ ، لأنك ذكرت زَيدًا ، ولو قلت : ضربْتُ رأْسَ زَيدٍ لجاز أن يكون متصلا به ومنفصلا عنه .

المسألة الثانية : اختلف النحويون في العامل في البدل ، فذهب قوم إلى أن العامل فيه العامل في المبدل منه ، والمبدل منه كالشرط لنفوذه إليه ، وهذا قول مهجور . والقول الثاني – وهو الصحيح – : أن العامل فيه محذوف دَل عليه الأول ، ويدلك على ذلك مجيئه صريحًا في قوله سبحانه : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ مِن قَوْمِهِ. لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ (١) فَمْن بدل من الَّذِينَ بتكرير اللام. وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخَٰلِ مِن طَلِّمِهَا قِنْوَانُّ ﴾ (١) فَالطَّلْع بدَلٌ من النَّحْل بتكرير مِنْ ، قال عبد القاهر كِلْمَلْهُ : حَقُّ عَامِلِ البَدَلِ أَنْ لَا يَظْهَرُ ، لأنه مدلول عليه ، وفي الإبدال اختصار فإن ظهر فإنما يكون حرفًا ، يُريد أن الفعل لا يظهر ، فأمَّا قوله : / سُبْحَانَهُ : ١/٨٧ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ﴾ (١) ، ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِم وَبَيِينَ ﴾ (١) فالجملة الثانية شَارِحة للأولى كقولك : ضَرْبْتُ رأسَ زَيدٍ قَذَفْتُهُ بِالحَجرِ .

المسألة الثالثة : اختلفوا في المبدل منه ، أهو مطَّرَحُ أَمْ مُرَادٌ ؟ فمنهم من قال : إنه مُطَّرَحٍ ، لأن الثاني سمى بدلا لقيامه مقامه ، ومنهم من قال : إنه مُرَادٌ واحتج بقول الشاعر (°):

## ١٩٠ - إِنَّ السُّيوفَ غُدُوَّهَا وَرَواحَهَا

(١) سورة الأعراف من الآية ( ٧٥ ) .

(٣) سورة الشعراء من الآية ( ١٣٢ ) .

تَرَكَتْ فَزَارَةَ مِثْلَ قَرْنِ الْأَعْضَب (٦)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٥) القائل هو الأخطل.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء من الآية ( ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) فزارة : قبيلة ، وقيل : فزارة أبو حي من غطفان وهو فزارة بن ذبيان بن يغيض بن ريث بن غطفان . والأعضب : مكسور القرن والبيت في اللسان ( عضب ) وروايته :

<sup>\*</sup> تركَتُ هَوَازِنَ مِثْلَ قُرْنِ الْأَعْضَبِ \*

المقتضب ب ( ١٠٣/١ ) . واحتج به على عدم إغفال المبدل منه .

( عطف البيان )

قال إَنْ جُنِينَ : ومَعْنَى عَطْفِ الْبَيَانِ : أَنْ تُقِيمَ الأَسْمَاءَ الصَّريِحَةَ غَيرَ المَأْخُوذَةِ مِنَ الْفِعْلِ تَقُولُ : قَامَ أَخُوكَ مُحَمَّد كَقَولِكَ : مِنَ الْفِعْلِ تَقُولُ : قَامَ أَخُوكَ مُحَمَّد كَقَولِكَ : مَا أَخُوكَ الظَّرِيفُ ، وَكَذَلِكَ : رَأَيتُ أَخَاكَ مَحُمَّدًا ، وَمَرَرْتُ بِأَخِيكَ / محَمَّد .

= فقال : تَرَكَتْ لَأَنَّه عَنَى السَّيُوفَ .

وأما بدل الغلط فلا معنى للتفريع عليه ، لأنه خطأ في اللفظ ، ولكن فيه نكتة ينبغي أن تذكر . اعلم أنك إذا قلت : رأيتُ رَجُلًا (١) حِمَارًا فهو على وجهين : الغَلَطُ والبَدَاء (٢) ، أما الغلط فإن تِقْصِدَ ذِكْرَ الحِمَار فيسبقك لسانك إلى رَجُل وأنت غَيرُ مُرِيدٍ ذكره كما قال الأعرابي « يُبْصِرُنِي لَا أَحْسَبُه » وإنما يُريدُ يَحْسَبُني لَا أَبصره .

وأما البَدَاءُ: فهو أن تذكر الرَّجُلَ أولا ثم يبدو لك بَدَاء في تَركُه وذكْر الحِمَارِ ، قال أبو علي (٣): « وحق هذا أن يُسْتَعْمَل فيه بَلْ ، فيقال : مَرَرْتُ بِرَجُلِ بَلْ حِمَارٍ » لأن معنى بَلْ الإِضْرَابُ عَنِ الأول والإِثبات للثاني .

#### ( باب عطف البيان )

قال ٱبْرَاكِخُبَّاز : إِنَّمَا سَمِّي هَذَا عَطْفًا ، لأن الاسم الثاني في معنى الأول فكأنه عُطِفَ عَلَيهِ تقول : عَطَفْتُ العُودَ إِذَا جَمَعْتَ بَينَ طَرَفَيهِ ، وسمي عطف بيان ؛ لأن الاسم الثاني مبين للأول .

وقال أبو الفتح في حده : هو ( أَنْ تُقِيمَ الْأَسْمَاءَ الصَّريِحَةَ غَيرَ المَّانُحُوذَةِ مِنَ الْفِعْلِ
مُقَامَ الأوصَافِ المَّانُحُوذَةِ مِنَ الْفِعْلِ) وإنما يقصد بذلك الفرق بين الصفة وبينه ، لأن
الصفة لا تكون إلا مشتقة أو في معنى المشتق ، وعطف البيان إنما يكون بالجَامِدِ وهو
المحاب مع ذلك قد مثل بقوله : ( قَامَ ( عَنَ الْحُوكَ / مُحَمَّدٌ ) ومُحَمَّدُ مع ذلك مُشْتَق ،
والمَعْذِرة عنه أَنَّ العلمية أَحْرَجَتُ محَمَّدًا عن مذهب الفعل .

ولعطف البيان موردان : أحدهما : أن يجيء بعد اسم غير كَاشِفِ للمَعْنى ، ويكون عطف البيان أشْهَرَ مِنَ المُتَبُوعِ فيتنزل منه ( منزلة ) ( ) الكلمة الجَلِيَّةِ من =

<sup>(</sup>١) في الأصل جملا . (٢) في الأصل البدل والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) نص عليه أبو علي في الإيضاح ( ٢٨٤) . (٤) في الأصل قال ، وما أثبتناه عن اللمع .

<sup>(</sup> ٥) زيادة يقتضيها السياق .

= الكلمة الخَفِيَّةِ إذا ترجمتها بِها ، وذلِكَ نَحْوُ العَقَارِ والخَمْرِ ، والسِّرْحَانِ والذَّبْ ، وذلك مثل قول الأعرابي (١) :

أَقْسَمَ بِاللّه أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ مَا مَشَهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَر (١) وإنما يعني عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وكان اسمه أشْهَرَ مِنْ كُنْيِته .

والمورد الثاني : أن يكون في الاسم الأول اشْتِرَاكٌ ، والاسم الثاني مخْتَصًّا ، وذلك كقولك : ضَرَبْتُ صَاحِبَكَ بَكْرًا ، إِذَا كَانَ لَهُ أَصْحَابُ .

وَقَالَ لَنَا الشَّيخُ يَظِيَّلُهُ : يِجوزِ مجيء عطف البيان في النكرة كقولك : مَرَرْتُ بِثَلَاثَة رِجَالٌ عَطْفَ بَيَانِ . بِثَلَاثَة رِجَالٍ إِذَا نَوَّنْتَ ثَلَاثَةً لِأَنَّ فِي الثَّلاثَةِ (<sup>٣)</sup> اشْتِراكًا ، فيكون رِجَالٌ عَطْفَ بَيَانِ .

والفرق بينه وبين البدل: أن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه والعامل في عطف البيان هو العامل في عطف البيان هو العامل في الأول. والفرق بينهما في النِّدَاءِ: تقول: يَا أَخانَا زَيدٌ فتضُمَّهُ إِنْ كَانَ بَدَلًا ، لأن التقدير: يَا أَخَانَا زَيدٌ فتضُمَّهُ إِنْ كَانَ بَدَلًا ، لأن التقدير: يَا أَخَانَا [يَا ] (أ) زَيدٌ .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن كيسة ، وكان قد وفد على أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب الله فقال له : إني على ناقة دبراء عجفاء نقباء ، وطلب إليه أن يعطيه من بيت مال المسلمين ناقة سليمة يرتحلها إلى مقصده فأبى عليه ذلك ، وقال له : ما أرى بناقتك من نقب ولا دبر .

<sup>(</sup>٢) أبو حفص: كنية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والحفص: الأسد وكني بذلك لجرأته وشجاعته. النقب: رقة أخفاف البعير، الحبر في ظهر البعير. وهو في الأشموني ( ٩/١ ) وابن يعيش ( ٧١/٣ ) وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ٢٧٠ ) واللسان ( ٢٦٢/٢ ) ، ( ٣٥٤/٦ ) والصاحبي ( ١٥٥ ) . (٣) في الأصل الثالثة .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ، لأن البدل على نية تكرار العامل .

### ( العطف وهو النسق)

قال النَّحَجُنِيُّ: وَمُحُرُوفُهُ عَشَرَةٌ : وَهِيَ : الْوَاوُ ، وَالفَاءُ ، وَثُمَّ ، وَأُو ، وَلَا ، وبل ، ولكِنْ الخَفِيفَةُ ، وَأَمْ ، وإما مَكْشُورَةً مكَرَّرَةً ، وَحَتَّى وَقَدْ مضَى ذِكْرُهَا ، فَهَذِهِ الحُرُوفُ كُلَّهَا تَجْتَمِعُ فِي إِدْخَالِ الثَّانِي فِي إِعْرَابِ الأَوَّلِ : وَمَعَانِيها مُخْتَلفَةٌ ، فَمَعْنَى الحَرُوفُ كُلَّهَا تَجْتَمِعُ فِي إِدْخَالِ الثَّانِي فِي إعْرَابِ الأَوَّلِ : وَمَعَانِيها مُخْتَلفَةٌ ، فَمَعْنَى الوَاوِ الاَجْتِمَاعُ ، وَلاَ دِلَالَة فِيهَا علَى المَبْدُوء تقول : قَامَ زَيدٌ وَعَمَرُو أَي : اجْتَمَع لَهُمَا القِيَامُ ، لَا يُدْرَى كيفَ تَوْتِيبُ حَالِهِمَا فِيهِ وَمَعْنَى الْفَاءِ التَّفَرُقُ مَعَ مُوَاصَلَةٍ ، أَي : الثَّانِي يَتْبَعُ الأَوَّلَ بِلاَ مُهْلَةٍ تَقُولُ : قَامَ زَيدٌ فَعَمْر أَي : يَلِيَهُ لَمْ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ .

#### (باب عطف النسق)

قال آبر آلحُجَبَّانِ : النَّسَقُ بِمَعْنَى المَنْسُوقِ وَهُوَ المَنْظُومُ ، تقول : نَسَقْتُ العِقْدَ أي : نَظَمْتُهُ . ولما كان التابع في هذا الباب غير المتبوع احتاجا إلى رَابط ، وكان الحرف أولى ؛ لأن الحروف نوائب عن الأفعال . وفي حروف العطف اختصار بديع وهو أنها تكفي مؤونة تكرير العامل ، والعطف في المختلفين نظير التثنية في المتفقين .

وحروف العطف عَشَرَةٌ ، وحكي عن ابن دَرَسْتَويَهُ ( ) أَنها ثلاثة الوَّاوُ والفَّاءُ /٨٨ وأُسقط الفارسي ( ) والزَّجَّاجِيُّ ( ) إما المُكْشُورة ، وسنذكر الحجَّة عند / ذِكْرِها . وقال بعض المتأخرين عَدُّ إما في حروف العطف سَهوٌ ظَاهِرٌ .

وحروف العطف أربعة أقسام : قسم يُشْرِك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو الوَاوُ ، واْلفَاءُ ، وثُمَّ ، وحتَّى ، وقسم يجعل الحكم للأول دون الثاني=

<sup>(</sup> n) ابن درستويه : هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، نشأ بفسا وأقام ببغداد ، وتلقى عن ابن قتيبة والمبرد وثعلب وغيرهم له مصنفات نحوية منها : الإرشاد وأسرار النحو والرد على ثعلب في اختلاف النحويين وأخبار النحويين مات في بغداد سنة ( ٣٤٧هـ) .

<sup>(</sup> ٢) قال أبو علي في الإيضاح ( ٢٨٩) وليست إما بحرف عطف ، لأن حروف العطف لا تخلو من أن تعطف مفردًا على مفرد ، أو جملة على جملة ، وأنت تقول : ضربت إما زيدًا وإما عمرًا فتجدها عارية من هذين القسمين ، وتقول : وإما عمرا فتدخل عليه الواو ولا يجتمع حرفان لمعنى .

<sup>(</sup>٣) بالرجوع إلى كتاب الجمل للزجاجي وجدت العبارة لا تفيد إسقاط إما من حرف العطف بل تفيد العكس وإليك عبارته: قال «حروف العطف الواو والفاء وثم وأم وأو وإما مكسورة مكررة وبل ولكن ولا وحتى في بعض المواضع » الجمل (٣٠) وكذلك أوضح السيوطي في الهمع (١٣٥/٢) من منعوا العطف بإما ولم يذكر معهم الزجاجي فقال: « وأنكر يونس وأبو على الفارسي وابن كيسان وابن مالك كونها عاطفة ».

= وهو « لَا » . وقسم يجعل الحكم للثاني دون الأول وهو بَلْ ولَكِنْ ، وقسم ، يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه وهو « أَو » وَ « إِمَّا » وَ « أَمْ » .

وقبل تفسير الحروف نذكر العامل في المعطوف ، وفيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن العامل الأول بتوسط الحرف ، وحجة هذا القائل أنك تقول : اخْتَصَمَ زَيدٌ وعَمَروٌ ولا يجوز تكرير العامل . الثاني : أن العامل حرف العطف ، وحجته أنه لو سقط لاختل الكلام والعامل لا يقتضيه . الثالث : أن العامل محذوف دل عليه العامل المذكور وحجته تكرير العامل كقولك : مَرَرْتُ بِزَيدٍ وَبِعَمْرو ، وفي التنزيل : ﴿ إِذَ اللهَ كُورُ وَحَجَته تكرير العامل كقولك : مَرَرْتُ بِزَيدٍ وَبِعَمْرو ، وفي التنزيل : ﴿ إِذَ اللهَ كُورُ وَحَجَته تَكُرير العامل كقولك (١) وهُوَ كَثَيِرٌ في القُرآن .

أما الواو فإنما بدأنا بها ؛ لأنَّ معناها الجمع المطلق ، فنسبتها إلى غيرها نسبة العام الى الحناص ، وقال أبو سعيد كَلَنْهُ في شَرْحِ الْكِتَابِ (٢): « أَجْمَعَ النَّحْويونَ واللغويون من البصريين والكوفيين على أَنَّ الوَاوَ لَيسَتْ لِلتَّرْثِيبِ » ويدل عليه أربعة أوجه : الأول : أن تقول : اخْتَصَمَ زَيدٌ وعَمْروٌ ، فلو كانت للترتيب لانفرد الأول وهو محال . الثاني : قوله على : ﴿ وَوَهَبَنَا لَهُ وَاسْحَنقَ وَيَعْقُوبٌ صُحُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ﴾ (٢) فلو كانت للترتيب لكان نُوحٌ موجُودًا بعد إبراهيم وقبل إبراهيم وهذا محال . الثالث : أن الصحابة ﴿ قالوا للنبي عَيْلِيَّةٍ في أمر الصفا والمروة : بِمَ وهذا محال . الثالث : أن الصحابة ﴿ قَلُو فَهِمَ أَهْلُ اللّبَانِ مِنْهَا التَّرْتِيبَ لَمَا / سَأَلُوا » .

الرابع: أن ابن عبَاس (°) كان يأمر بالبِداَءَةِ بالعمرة قِبْلَ الحَجِّ ، وهي مؤخرة في اللفظ فلو أفادت الترتيب كان ابن عباس عاصِيًا ، وحكوا عن الشَّافِعِي (١) أنه ذهب

۸۸/ب

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب من الآية ( ١٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال أبو سعيد السيرافي في شرح الكتاب ( ٤٧/١ ) أ ، ب ٩ أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو لا توجب تقدم ما تقدم لفظه ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح الترمذي ( ٩٢/١١ ) طبع ( ١٩٣٤ ) .

<sup>(°)</sup> ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عالم فقيه صحابي ولد بمكة ونشأ بها ولازم الرسول وروى عنه الأحاديث ، ينسب إليه تفسير القرآن ومسند في الحديث وفتاوى جمعها أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون في عشرين مجلدًا . مات سنة ( ٦٨هـ ) .

<sup>(</sup>٦) الشافعي : هو الإمام الجليل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي الشافعي 🐡 =

قال الْإِنْ جُنِيِّ : وَمَعْنَى ثُمَّ المُهْلَةُ والتَّراخيِ تَقُولُ : قام زَيدٌ ثُمَّ عَمْرُو أَي : بَينَهُمِا مُهْلَة وَمَعْنَى أَو الشَّكُ تقول : قَامَ زَيد أَو عَمْرُو ، ويَكُونُ تَخْيِيرًا تَقُولُ : اضْرِبْ زَيدًا أَو عَمْرًا أَي : أَحَدَهُمَا . وتَكُونُ إِبَاحَةً تقُولُ : جَالِسْ الحَسَنَ أَو ابْنَ سِيرِين ، وَيدًا أَو عَمْرًا أَي : أَحَدَهُمَا . وتَكُونُ إِبَاحَةً تقُولُ : جَالِسْ الحَسَنَ أَو ابْنَ سِيرِين ، وَيدًا أَنِي تَقُولُ : مَا النَّاسِ ، وأَينَ وَقَعَتْ أَو فَهِيَ لأَحَدِ الشَّيئينِ . وَمَعْنَى لاَ التَّحْقِيقُ للأَوَّلِ والنَّفْيُ عَنِ الثَّانِي تقول : قَامَ زَيدٌ لاَ عَمْرُوْ . الشَّيئينِ . وَمَعْنَى لاَ التَّحْقِيقُ للأَوَّلِ والنَّفْيُ عَنِ الثَّانِي تقول : قَامَ زَيدٌ لاَ عَمْرُوْ .

وَمَعْنَى بَلْ : الْإِضْرَابُ عَنِ الْأَوَّل / والْإِثْبَاتُ لِلثَّانِي تَقُولُ : قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرو .

= إلى أنَّها تفيد الترتيب ، ولذلك ذهب إلى ترتيب الأعضاء في الوُضُوءِ .

وذكر (١) أنه يَحْكِيهِ عَنِ الفرَّاء ، ولا شبهة في أن الشافعي ليس أعلم بالنحو من أبي سعيد ، وقد قال : ما سمعته . ثُمَّ إنَّ الحجج (٢) التي أوردناها ظاهرة الدَّلاَلة وما الأمر بعد ذلك كله إلا كما قال أبو الفتح بن جني : « ومَا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ فَإِنِّى أُعِيذُه مِنْه » .

وأما الفَاءُ فقال: ( مَعْنَاهَا التَّفَرُّقُ علَى (٢) مُوَاصَلَة ) وهذا تفسير حسَنٌ ، فمعنى التفرق أن كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه منفرد . ومعنى المواصلة : أن الثاني بعد الأول بلا مهلة ، فإذا قلت : مَرَرْتُ بِزَيدٍ فَعَمْرِو ، فهذا يسميه سيبويه مُروُرينِ (٤) ، وإذا قلت : مَررْتَ بِزَيدٍ وَعَمْرِو فهذا يسميه مُروُرًا .

فَإِنَ قَلَت : فَمَا تَصِنَع بَقُولُهِم : « دَغَلْتُ البَصْرَة فَالْكُوفَة » وبين المدينتين مسافة طويلة ؟ قلت : معناه : أَنَّ المتكلم بعد دخوله البصرة لَم يشْتِغِلْ بشيء غير الدخول إلى الكوفة . قال ٱبراً كُنِّبَاز : وأُمَّا [ ثُمَّ ] (°) فمعناها المُهْلة والتراخي ، فإذا قلت : مَررْت بِرَيدِ ثُمَّ عَمْرٍو فَهذَان مُرُورانِ بينهما فاصل ، وسألت شيخنا كَثَلَتْهُ عن قوله تعالى في =

المولود بغزة سنة ( ١٥٠ ) هـ والمتوفى سنة ( ٢٠٤ ) هـ بمصر انظر وفيات الأعيان ( ١٥٠ ) وطبقات الشافعية ومفتاح السعادة ومصابيح السيادة ق ( ١١٥ ) رقم ( ٨٣ ) معالم تيمور . وقد نقله المرادي منسوبًا إلى ابن الخباز في كتاب ٩ الجنى الداني ، تحقيق فخر الدين قباوة ص ( ١٥٩ ) .
 (١) في الأصل وذكره .

ر المام المام المام المام

<sup>(</sup>٣) في اللمع مع مواصلة .

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه : ( ٢١٨/١ ) ومن ذلك قولك : مررت بزيد فعمرو ، ومررت برجل فامرأة ، فالفاء أشركت بينهما في المرور وجعلت الأول مبدؤا به ، ومن ذلك مررت برجل ثم امرأة ، فالمرور هنا مروران . (٥) زيادة يقتضيها السياق .

= آخر سورة البلد: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (١) أين المهملة ؟ وقد علم أنه إذا أَطْعَمَ اليَّتِيمَ وفَكَ الرَّقَبَةَ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمنوا ، فقال : ثُمَّ إذَا دخلت على الجمل لا تفيد الترتيب ، وأما قول الهذلي (٢) :

۱۹۲ - فَرَأَيتُ مَا فِيهِ فَثُمَّ رِزِئْتُهُ فَلِبِثْتُ بَعْدَكِ غَيرَ رَاضٍ مَعْمَرِي (٣) فإن رويته بضم الثاء (٤) زدت أحد الحرفين ، لئلا تجمع (٥) بين حرفي عطف . وإن رويته بفتح الثاء فالفاء هي العاطفة .

وَأَمَّا أُو / فلها ثلاثة معان : الشَّكُ والتَّخْيِيرُ والإِبَاحَةُ ، أَمَّا الشَّكُ : فَعَلَى وجهين ١٨٩ أحدهما : أن تقول : قَامَ زَيدٌ أَو عَمْرُو وأَنْتَ جَاهِل بالقائم فيصير السامع مثلك . والثاني : أن تقول : قَامَ زَيد أَو عَمْرُو ، وأَنْتَ عَالِمٌ بِالْقَائِم لكنك تقصد الإِبْهَامَ ، وفي التنزيل : ﴿ أَتَنْهَا آمَٰنَا لَيُلًا أَوْ نَهَارًا ﴾ (١) .

وأما التخيير: فكقولك: كُنْ عَدُوّي أو صَدِيقِي ، وتَزَوَّجْ زَينَبَ أَو أَخْتَهَا. وأما الإباحة: فكقولك: كُلِ الْحُبُّزَ أَو اللَّحْمَ ، وبحالِس الْحُسَنَ أَو ابْنَ سِيرِين، وأما الإباحة والفرق بين التخيير والإباحة: أنك في التخيير لا تجمع بين الشيئين، وفي الإباحة يجوز لك الجمع ، والفرق بين أو في الإباحة وبين الواو أنه إذا قال: كُلْ خُبزًا أَو تَمْرًا فأكل واحدًا من هذه الأشياء كان ممتثلًا الأمر ، ولو كانت كالواو لم يمتثل حتى يجمع بينهما كلهما (٧).

وقوله: (وأَينَ وَقَعَتْ «أُو» فَهِيَ لَأَحَدِ الشَّيئينِ) يشير به إلى الخلاف، لأن الكوفيين يذهبون إلى أنها تكون بمعنى الوّاوِ أَو بمعْنَى بَلْ (^)، أما الأول فكقول (٩) الشاعر:

١٩٣ - فَلُو كَانَ البُكَاءُ يرُدُّ شَيئًا بَكَيتُ علَى بُجَيرٍ أُو عِفَاقِ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة البلد من الآية ( ١٧) . (٢) هو أبو كبير ، انظر ديوان الهذليين ( ١٠٢/٢).

 <sup>(</sup>٣) رأيت ما فيه : أي من خصال الخير . والمعمر : المنزل حيث يسكن ويعمر . البيت في اللسان ورواية اللسان : فبقيت بعدك غير راضى المعمر ( عمر ) وديوان الهذليين ( ١٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل التاء وهو تصحيف . (٥) في الأصل تجتمع .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس من الآية ( ٢٤ ) . (٧) في الأصل كلها بدون الميم .

<sup>(</sup>٨) انظر الإنصاف ( ٢٥٤/٢ ) . (٩) القائل هو متمم بن نويرة .

<sup>(</sup>١٠) بجير : تصغير أبجر والأبجر هو الناتئ السرة وهو اسم رجل وهو أخو عفاق وهو رجل أكلته باهلة =

= أَرَادَ عَلَى بُجَيرٍ وَعِفَاق . وأما الثاني فكقوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلَنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوَ يَرْيُدُونَ ﴾ (١) معناه : بَلْ يِزيدُونَ ، والجواب : أما البيت فمحمول على أنه كان يبكي على بجير في وَقْتَ وعلَى عِفَاقٍ في وَقْتِ آخَر ، فتكون لأحد الشيئين . وأما الآية فجاءت على الحَزْرَ (١) أي : أَنَّ الرائي إذا رأهم قال : هم مائة ألف أو أكثر .

وأما « لَا » فمعناها : إخْرَاجُ الثاني مما دخل فيه الأول تقول : قَامَ زَيدٌ لَا عَمْرُوّ ١٨٩ب ولا يجوز تكرير العامل بعدها فلا تقول : قَامَ زَيدٌ لَا قَامَ عَمْرُوّ / لأنه يلتبس بالدعاء قال ابن السراج عَلَيْهُ : فإنْ لَمْ يَلْتَبِسْ جَازَ . ولا يجوز العطف بها بعد النِّفي فلا

تقول : مَا قَامَ زَيدٌ لَا عَمْرُوْ فأما قوله تعالى : ﴿ وَلَا شَنْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ﴾ (٣) فَلَا غَيرُ عَاطِفَةٍ ؛ لَأَنَّها جَاءَتْ بَعْدَ النَّفْي ، ولأنَّ الواو دَخَلَتْ عَليهَا .

وأما بَلْ فمعْنَاها الإِضرَابُ عن الأولَ والإِثبات للثاني ، ويجوز العطف بِها بعد النفي والإِيجاب تقول : قَامَ زَيدٌ بَلْ عَمْرُو ، وما جاءني عَبْدُ اللّه بَلْ مُحَمَّدٌ ونصَّ أَبُو سَعِيد على أن المضرب عَنْهُ لا يستدعي تركه بطوله بدليل قوله تعالى : ﴿ أَتَأْتُونَ اَلدُّكُوانَ مِنَ الْعَكَمِينَ ﴾ (\*) ، ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ (\*) .

<sup>=</sup> في قحط أصابهم والبيت في اللسان ( عفق ) .

والبيت أيضًا في الأمالي الشجرية ( ٣١٨/٢ ) والسيرافي ( ٣١٩/٢ ) أ . وقواعد المطارحة ( ٣٦٣ ) والأضداد ( ٢٨٠ ) والشاهد فيه مجيء أو بمعنى الواو .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات من الآية ( ١٤٧ ) . ( ٢) الحَزُرُ : التقدير والْحَوْصُ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت من الآية ( ٣٤ ) . (٤) سورة الشعراء من الآية ( ١٦٥ ) .

<sup>(°)</sup> سؤرة الشعراء من الآية ( ١٦٦ ) .

قال أَبْرُجُنِينَ : وَمَعْنَى لِكَنْ الاسْتِدْرَاكُ تقول : مَا قَامَ زَيدٌ لَكِنْ عَمْرُو ، وَمَا رَأَيتُ أَحَدًا لَكِنْ جَعْفَرًا . إِلَّا أَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَل فِي العَطْف إلا بَعْد النَّفْي ، ولَو تُلْتَ : قَامَ زَيد لَكْنِ عَمْرُو ؛ لَمْ يَجُز ، فإنْ جَاءَتْ بَعْدَ الوَاجِب لَزِمَ أَنْ تَكُونَ بَعْدَهَا الجُمْلَة ، تَقُولُ : قام زَيدٌ لَكِنْ عَمْرُو لَمْ يَقُمْ ، وَمَرَرْتُ بِمُحَمَّد لَكِنْ جَعْفَرًا لَمْ أَمْرُ بِهِ . ومعنى أَمْ الاسْتِفْهَامُ وَلَهَا فِيهِ مَوضِعَان : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَقَعَ مُعَادِلَةً مَتَّصِلَةً لِهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ علَى مَعْنَى أَي . والآخر : أَنْ تَقَعَ مُنْقَطِعَة مِمَّا قَبْلَهَا عَلَى مَعْنَى أَي . والآخر : أَنْ تَقَعَ مُنْقَطِعَة مِمَّا قَبْلَهَا عَلَى مَعْنَى أَي . والآخر : أَنْ تَقَعَ مُنْقَطِعَة مِمَّا قَبْلَهَا عَلَى مَعْنَى أَي . والآخر : أَنْ تَقَعَ مُنْقَطِعَة مِمَّا قَبْلَهَا عَلَى مَعْنَى أَي . والآخر : أَنْ تَقَعَ مُنْقَطِعَة مِمَّا قَبْلَهَا عَلَى مَعْنَى أَي . والآخر : أَنْ تَقَعَ مُنْقَطِعَة مِمَّا قَبْلَهَا عَلَى مَعْنَى أَي . والآخر : أَنْ تَقَعَ مُنْقَطِعَة مِمَّا قَبْلَهَا عَلَى مَعْنَى بَلْ . الأُولُ نَحْوُ قَولِكَ : أَزيدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرَوْ .

مَعْنَاهُ : أَيُّهُمَا عِنْدَكَ ؟ وأَزَيدًا رَأَيت أَمْ عَمْرًا ، مَعْنَاهُ : أَيُّهُمَا رَأَيتَ .

الثَّانِي نَحْوُ قَوِلِكَ : هَلْ زَيدٌ عِنْدَكَ أَمْ عِنْدَكَ عَمْرُو ، مَعْنَاهُ : بَلْ أَعِنْدَكَ عَمْرُوّ تَرَكَتْ السُّؤَالَ الأُوَّلَ ، وأَخَذْتَ في الثِّانِي ، وَقَدْ تَقَعُ في هَذَا اْلوَجْهِ بَعْدَ الْحَبَرِ .

تَقُولُ: قَامَ زَيدٌ أَمْ قَعَدَ عَمْرُوٌ ، ومَعْنَاه : بَلْ أَقَعَدَ عَمْرُو ، ومثْلُه مِنْ كَلَامِهِمْ : إِنَّهَا لَأَبِلٌ أَمْ شَاءُ ، مَضَى صَدر الكَلَامِ علَى اليَقِينِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الشَّكُ فَاسْتَثْبَتَ فِيمَا بَعْد / فَقَالَ : أَمْ شَاءٌ ، إِلا أَنَّ مَا بَعْد بل مُتَحَقَّق ، ومَا بَعْدَ أَمْ مَشْكُوكٌ فِيهِ ٢٦/أ مَسْئُولٌ عَنْه . قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدَةَ :

هَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا اسْتُودِعْتَ مَكْتُومُ أَمْ حَبْلُهَا إِذْ نَأَتْكَ اليَومَ مصَرومُ أَمْ هَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا اسْتُودِعْتَ مَكْتُومُ أَمْ هَلْ كَبِيرُ بكى لَمْ يَقْضِ عَبْرَتَهُ إِثْرَ الأَحِبَّة يومَ الْبَينِ مَشْكُوم

قال آبر آگخَبَّاز : وأما لِكَنْ : فهي للاستدراك بعد النفي تقول : ( مَا ) (١) قَامَ زَيدٌ لَكِنْ عَمْرُو والنَّهْيُ بمنزلته تقول : لَا تَأْخُذْ دِرْهَمًا لَكَنَ دِينَارًا ، ولا يجوز أَنْ تقول : (٢) قَامَ زَيدٌ لَكِنْ عَمْرُو وأجازه الكوفيون (٣) ، واحتج أصحابنا بأَنَّ بَلْ أَغْنَتْ عَنْهَا . واحتج الكوفيون بقياسها على بَلْ ، وأجاب أصحابنا بأَنَّ لَكِنْ تزول عن العطف إذَا دخلت الواو عليها كقوله تعالى : ﴿ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) فإذَا أردت =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب البصريين ( الإنصاف مسألة ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإنطاف ص ( ٢٥٧) مسألة ( ٦٨).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ( ١٣ ) .

= العطف بها في الإيجاب جئت بجملتين إحداهما منافية للأخرى كقولك: قَامَ زَيدٌ لَكِنْ عَمْرُو لَمْ يَقُمْ ، ولَمْ يَقَمْ زَيد لَكِنْ عَمْرُو قَامَ ، وحق الجملتين تَوارُدُ النَّفْي والإيجابِ عَلَى حُكْمٍ وَاحِد ، فلا يجوز: قَامَ زَيدٌ لَكِنْ عَبْدُ اللّهِ لَمْ يَأْكُلْ ، لأن الحكمين كِلَيهمَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَا لِزَيدٍ ولِعَبْدِ اللّه .

وأما « أَمْ » فليست من حروف الاستفهام ، كالهَمْزة وهَلْ ولِكنك تعطف بها في الاستفهام وهي على وجهين : أحدهما : أن تكون مُعَادِلَةً لهمزة الاستفهام على معنى ١٠٠ أي ، وحقيقة هذا اللفظ أنك إذا / أسقطها والهمزة والمعطوف والمعطوف عليه جَازَ أَنْ تُقِيمَ أَيًّا مُقَامَ الجَمِيع تقول في مَعْنَى قولك : أَزيدًا ضَرَبْتَ أَمْ عَمْرًا ؟ أَيَّهُمَا ضَرَبْتُ . وفي معنى قولك : أَيْرَيدٍ مَرَرْتَ أَمْ عَمْرِو ؟ بِأَيُّهِمَا مَرَرْتَ ، فهذا معنى المُعَادَلة .

وهي على وجهين : أَحدهما : أن يتعَدَّدَ الحكم (١) ويتَّحِدَ (٢) المُحْكُومُ عليه كقولك : أَقَامَ زَيدٌ أَمْ قَعَدَ وأَتَضْرِبُ زَيدًا أَمْ تَحْبِسُهُ كأنك قلت : أَيُّهُمَا تَفْعَلُ بِزَيدٍ .

والثاني : أن يتعدد المحكوم عليه ويتحد الحكم كقولنا : أَزيدًا ضَرَبْتَ أَمْ عَمْرًا ؟ فإن قلت : جوابه بتعيين أحد الشِّيئينِ (٣) .

وها هنا مسألة يحتاج إلى ذكرها: إذا قلت: أَضَرَبْتَ زَيدًا أَو عَمْرًا (٤). فجوابه نَعَمْ أَو لَا ، ( لَأَنَّ ) (٥) المُغنَى أَضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا ، فإذَا قُلْتَ لَهُ: نَعَمْ عُلِم بِهِ كُونُ أَحَدِهِمَا مَضْرُوبًا لَا بِعَينِه فيسْأَلُ بِأَمْ ، فَتَقُولُ: أَزَيدًا ضَرَبْتَ أَمْ عَمْرًا فيكون الجواب بذكر أحدهما زَيدًا إن كانَ المَضُرُوبُ زيدًا ، وعَمْرًا (١) إنْ كان المضروبُ عَمْرًا (٧) ، فأما قول ذي الرمة:

١٩٤ - أَذُوزَوجِةٍ فِي المِصْرِأُمْ ذُو خُصُومَةٍ فَيُ المِصْرِأَمْ ذُو خُصُومَةٍ فَقُلْتُ لَهَا : لَا إِنَّ أَهْلِمَ جِيرَةٌ

أَرَاكَ بِهَا بِالبَصْرَةِ الْعَامَ ثَاوَيًا لِللَّهُ الْعَامِ وَمَالِيًا = لِأَكْثِبَةِ الدَّهْنَا جَمِيعًا (^) وَمَالِيًا =

(٤) في الأصل عمروا بزيادة واو وهو تحريف.

(٦) في الأصل وعمروا بزيادة واو وهو تحريف.

(٢) في الأصل ويتحدد .

<sup>(</sup>١) لفظ الحكم تكرر بالأصل بدون أل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل السبين.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٧) التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٨) ثاويا : مقيما إقامة دائمة ، أكثبة جمع كثيب : وهو القطعة من الرمل تنقاد محدودبة ، الدهناء :
 الفلاة وقيل : موضع كله رمل ، وقيل : موضع من بلاد بنى تميم مسيرة ثلاثة أيام لا ماء فيه ، والبيتان في =

خُصُومَةٍ.

= فإِنَّمَا أَجابِهَا بِلَا ، لأَنه جعلها مُنْقَطِعَةً كأنها قالت : أَذَوُ زَوجْةٍ بِالمِصْرِ بِلْ أَنْتَ ذُو

وأما المنقطعة : فتستعمل بعد الخبر والاستفهام جميعًا ، تقول في الاستفهام هَلْ عِنْدَكَ زَيدٌ أَمْ ( عِنْدَكَ عَمْرو ، بَدَأَت السَّوَال ) (١) بِالاستفهام عن استقرار زيد عنده ثم ( تَرَكْتَ السؤال الأول وأخذْتَ في الثاني ) (١) بالاستفهام عن عمرو . وجوابه نَعَمْ أَو لا . ( ومعناه : بَلْ أَعِنْدَكَ عَمْروٌ ) (١) لأن في أَمْ إضْرابًا واستفهامًا فجيء بِبلْ واللَّهُمْزَة في التفسير . وتقول في الخبر وهو من كلامهم : « إنَّهَا لأبِلٌ أَمْ شَاءٌ » هذا القائل رأى أشخاصًا من بعد فسبق إلى نفسه برؤيتها أنها إبل ، فأخبرنا على اعتقاده ، فلما قرب منها تجلت له فنقض اعتقاده أنها إبلٌ وتردد في أنها شَاءٌ ، فلذلك استثبت فكأنه في التمثيل : بَلْ أَهِيَ شَاءٌ وَجَوابُهُ نَعَمْ أُو لَا .

/ قال عَلْقَمة بْنُ عَبَدَة وهو شاعر من تميم ، عَبَدَة بفتح الباء ، وعَبْدَة بن الطبيب ، ٩٠ب بسكونها ، وهذان البيتان أنشَدَهُمَا المفضَّل (٤) :

١٩٥ - هَلْ مَاعِلِمْتَ وَمَا اسْتُودِعْتَ مَكْتُومُ أَمْ حَبْلُهَا إِذْ نَأَتْكَ ٱلْيَومَ مَصْرُومُ
 أَمْ هَلْ كَبِيرٌ بكَى لَمْ يِقْضِ عَبْرَتَهُ إِثْرَ الأُحِبَّةِ يَومَ البَينِ مَشْكُومُ (°)
 وقوله: أم هل كبير يوجب تقدير أَمْ بِبَلْ وَحْدَهَا ؛ لأنك لو قدرتها بِبَل والهَمْزة =

<sup>=</sup> اللسان ( دهن ) والديوان تحقيق كارليل ( ٢٥٣ ) والمغني لابن هشام ( ٤٢/١ ) والشاهد فيه : كون أم منقطعة بمعنى بل ولذا أجاب بلا ولم يجب بالتعيين .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وما أثبتناه عن اللمع ق ( ٢٥ ) ب والغرة لابن الخباز ق ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وما أثبتناه عن اللمع ق ( ٢٥ ) ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وما أثبتناه عن اللمع ق ( ٢٥ ) ب.

<sup>(</sup>٤) في المفضلية ( ١٢٠ ) ص ( ٣٩٧ ) .

<sup>(°)</sup> حبلها: وصلها. ومصروم: مقطوع. لم يقض عبرته: لم يشتف من البكاء؛ لأن في ذلك راحة له مشكوم: مثاب مكافأ. انظر: سيبويه ( ٤٨٧/١ )، والمفضليات ( ٣٩٧) والأشباه والنظائر ( ٤/٤) والمقاييس ( ٣٠٦/٣) والغرة لابن الدهان ( ٢٨١) ، والحزانة ( ١٦/٤) والهمع ( ١٣٣/٢) والمفضليات بشرح الأنباري ( ٢٨١، ٢٨٨) وأمالي ابن الشجري ( ٣٣٤/٢) وابن يعيش ( ١٥٣/٨) والأصول ( ٢٧/٢) والارتشاف ق ( ٢٣٩) والمحتسب ( ٢٩١/٢) والدر ( ١٧٨/١) والكامل ( ١٥٦/٢) وابن يعيش ( ١٨١/٤) . واستشهد به على مجيء أم منقطعة بمعنى بل .

قال أَنْ اللَّهُ فِي: وَمَعْنَى إِمَّا كَمَعْنَى أَو فِي الشَّكِّ والإبَاحَةِ والتَّخْيِيرِ تَقُولُ: اضْرِبْ إِمَّا زَيدًا وإِمَا عَمْرًا ، وَكُلْ إِمَّا سَمَكًا وإِمَّا تَمْرًا ، إِلا أَنها أَقعد فِي لَفْظِ الشَّكِّ مِنْ أَو .

أَلَا تَرَىَ أَنَّكَ تَبْتَدَى بِهَا شَاكًا فتقول: قَامَ إِمَّا زِيدٌ وإِمَّا عَمْرُوْ ، وتَقُولُ: قَامَ زَيدٌ أَو عَمْرُوْ ، تُمْضِي صَدْرَ كَلَامك علَى الْيَقِينِ ثُمَّ تأْتِي بِأَو فِيمَا بَعْد فَيَعُودُ الشَّك سَارِيًّا مِنْ آخر كلامِكِ إلى أَولِهِ .

واعلم أنك تَعْطِف الاسم علَى الاسِم إذا اتفقا في الحال ، والفعل على الفعل إذا اتفقا في الحال ، والفعل على الفعل إذا اتفقا في الزمان تقول : قَامَ زَيدٌ وعَمْروٌ ؛ لأن القِيَامَ يصح مِنْ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ، وَلَا تَقُولُ : مَاتْ زَيدٌ والشَّمْس ؛ لأن الشمس لا يَصحُ مَوتُهَا ، وَتَقُولُ : قَامَ زَيدٌ وَقَعَدَ ، لِاتَّفَاق زَمَانَيهمَا . وَلَا تَقُولُ : يَقُومُ زَيدٌ وقَعَدَ لِاخْتِلَاف زَمَانَيهمَا .

لأدخلت الهمِزة على هَلْ ، وَفِي سورة الطور اثنتا عشرة آية مصدرة بِأَمْ كل واحدة فيها إضرابِ عمَّا قبلها من القصة (١) .

قال ٱبْرَاكُخُبَّارْ: وأَمَّا إِمَّا فبمنزلة أَو في الشَّكِّ والتَّخْيير والإباحة ، تقول في الشَّكِّ : قَامَ إِمَّا زَيدٌ وإِمَا عَمْرُوٌ ، وتقول في التخيير : خُذْ إِمَّا دِرْهمًا وإِمَّا دِينَارًا ، وتقول في الإباحة : جَالِسْ إِمَا الفُقَهَاءَ وإِمَا الحُكِّرِيْنَ ، وهي أَبلَغ في الشَّك مِنْ أَو لأنك تقول : قَامَ إِما زَيد وإما عمرو فتبني كلامك معها على الشك ، وإذا قلت : قام زَيد أَو عَمْرو احتمل وجهين : أحدها : أن تقول : قَامَ زَيدٌ ، شَاكاً وَلكِنَّ الشك لا يتبين للسامع إلا بِأَو ومع إمَّا يتبين مِنْ أول الأمر .

والثاني : أن تقول : قَامَ زَيدٌ متيقنا ثم يُدْرِكُكَ الشُّكُّ ، فتقول : أَو عَمْرُو . =

<sup>(</sup>١) سورة الطور: قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكَرَبَصُ بِهِ. رَبِّ الْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْرَبِيْنِ فَا أَمْرُهُمْ الْمَلْمُ مِيهَا أَنْهُ مُمْ فَرَمٌ طَاعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُوْ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَيْأَتُواْ بِعَدِيثِ مِثْلِيةٍ إِن الْمُنْرَقِينِ ۞ أَمْ خُلِقُواْ مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِئُونَ ۞ أَمْ عَلَمُ مُنَالِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِئُونَ ۞ أَمْ عَنْدُهُمْ خَنَاتُهِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُهْمِيمِلُونَ ۞ أَمْ لَمُن مُنْكُرُ يَسْتَعِمُونَ فِيةً فَلْيَأْتِ مُسْتَمِيمُهُمْ بِشِلْطَنِ ثَبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ الْمِنْتُ وَلَكُمُ الْمَنْتُ وَلَكُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ الْفَيْتُ فَعُمْ يَكُذُبُونَ ۞ أَمْ يُعْدَونَ كَذَا أَلْفَيْنَ كَفَرُواْ هُرُ اللّهُ عَلَيْكُونَ ۞ أَمْ يُمْرَدُونَ ﴾ .

.....

واحتج أبو علي (١) على أنَّ إما ليست بحرف عطف من وجهين : أحدهما : أنك تقول ضَرَبْتُ إما زَيدًا وَإِمِّا عَمْرًا ، / فتقدمها على المعطوف عليه ، وهذا لا ١٩١أ يكون في حروف العطف والثاني : أنك تقول : وإمَّا عَمْرًا فتدخل عليها الواو ، ولا يجتمع حرفان بمعنى .

وأما حتَّى فقد ذكرت في بابها . فهذه الحروف تعطف بها الأسماء على الأسماء ، والأفعال على الأفعال ، والمفرد على المفرد ، والجملة على الجملة تقول : قَامَ زَيد وعَمْرو ، وزَيدٌ يَقُومُ ويَقْعُدُ ، وزَيدٌ قَائِمٌ وعَمْروٌ جَالِسٌ ، ولَكَ أَنْ تغاير بين الأسماء المعطوفة فتعطف المعرفة على المعرفة وعلى النكرة ، والنكرة على المذكر وعلى المعرفة . والمذكر على المذكر وعلى المؤنث ، والمؤنث على المؤنث ، وعلى المذكر ، وكذلك المفرد والمثنى والمجموع ، وفي التنزيل : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ (٢) وفيه : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ (٣) .

وإذا عطفت المرفوع على المرفوع ، والمنصوب على المنصوب والمجرور على المجرور، والمجزوم على المجزوم وجب أن يشتركا في عَامِلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا [ قُلْتَ ] (٤) قَامَ زَيدٌ والْعَبْدُ تَبع ، كان العبد مبتدأ .

ولا يعطف على زيد مع جعله مبتدأ ؛ لأنه لا يرتفع من وجهين . وكذلك إذا قلت إنَّ زَيدًا أكرمْتهُ وَعمْرًا شَتَمْتُه إنْ نَصَبْتَ عَمْرًا بفعل محذوف لمْ يكون لك أن تعطفه على زيدٍ ولا على الهاء في أكرمْتُه .

وإذا لم يمكن اتفاق الاسمين في الحكم ؛ لم يجز العطف فلا تقول : مَاتَ زَيدٌ والشَّمْسُ ، ولا كَلَّمْتُ زَيدًا وَالحَجَرَ ، لأن الشَّمْسَ لا تموت والحجر لا يتكلم . وكذلك سائر حروف العطف .

وإذا لم يتفق الفعلان في الزمان لم يجز العطف فلا تقول : قَامَ زَيدٌ ويَقْعُدُ وَلَا يَقُومُ زَيدٌ وَقَعَدَ ، لأن الذي يدل عليه الفعل الزمان المحصل والحدث ، فإذا نافيت بين الزمانين زالت الشركة .

وليس في عطف الظاهر على الظاهر إشكال.

<sup>(</sup>١) انظر الإيضاح ( ٢٨٩ ) . (٢) سورة الأحزاب من الآية ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية ( ٣٦ ) . (٤) زيادة يقتضيها السياق .

٧٢/ب قال أَبْرُجُنِيِّ: وَتَعْطِفُ الْمُظْهَرَ / علَى الْمُظْهَرِ ، والْمُضْمَر علَى الْمُضْمَرِ ، والْمُظْهَر على المضمر ، والمُضْمَرَ علَى الْمُظْهَرِ .

تَقُولُ فِي عَطْفِ المُظْهَرِ علَى المُظْهَرِ : قَامَ زَيدٌ وعَمْرُوّ ، وفي عطف المضمر على المضمر رأيتُكَ وَزَيدًا ، وفي على المضمر رأيتُكَ وَزَيدًا ، وفي عطف المظهر على المضمر على المظهر : قَامَ زَيدٌ وَأَنْتَ ، فإنْ كَانَ المُضْمَر مَرفُوعًا متَّصِلًا لَمْ تَعْطِفْ عَلَيهِ حتَّى تُؤكِّدَهُ فَتَقُولَ :

قُمْتَ أَنْتَ وَزَيدٌ ، وَلَو قُلْتَ : قُمْتَ وَزَيدٌ مِنْ غَيرِ تَوكِيدٍ لَمْ يَحْسَنْ ، قَالَ اللّه عِلْمَ : ﴿ اَسَكُنْ أَنَتَ وَزَوْمُكَ الْمَئَنَةَ ﴾ ورجَّمَا جَاء في الشِّعر غَيرَ مؤكّد، قالَ مُمَر الله عَيرَ مؤكّد، قالَ مُمَر اللهُ عَيْمَ رَبِيعَة :

قُلْت إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى كَنِعَاجِ الْفَلَا تَعَسَّفْنَ رَمْلَا فَلْت إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرُ تَهَادَى فَإِنْ كَانَ المُضْمَر منْصُوبًا حَسُنَ العَطْفُ عَلَيه تَقُولُ: رَأَيتُكَ وزَيدًا.

قال آبر آنخَبَاز: وها هنا تقسيم في المظهر والمضمر، فتقول: إذا كان المعطوف ١٩١٠ / عليه مظهرًا، والمعطوف مضمرًا، فإن كان مرفوعًا وجب أن يكون منفصلا كقولك: قَامَ زَيدٌ وَأَنْتَ، وكذلك إنْ كانا منصوبين كقولك: دَعَوتُ عَمْرًا وإيَّاكَ، وفي التنزيل: ﴿ يُحْرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ (١) وإن كانا مجرورين فلابد من ذكر العامل كقولك: مَرَرْتُ بِزَيدٍ وَبَكَ وعلة ذلك كله أن حرف العطف ليس بعامل فلا يتصل به المرفوع والمنصوب والمجرور.

وإن كان المعطوف عليه مضمرًا والمعطوف مظهر فإن كان الأول مرفوعًا أو منصوبًا منفصلا فهو كالظاهر كقولك : ( أَنْتَ ) (٣) قَائِمٌ وزَيدٌ ، وإيَّاكَ دَعَوتُ وَعَمْرًا ، وإن كان المعطوف عليه متصلا فإن كان مرفوعًا لم يعطف عليه حتى يؤكد بمرفوع منفصل كقوله تعالى : ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ ﴾ (٣) ، ﴿ فَاَذْهَبْ أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (٣) ، ﴿ فَاَذْهَبْ أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (٣) ، ﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (١٠) وعلته أن المتصل المرفوع اشتد اتصاله بالفعل فلو عطف عليه من غير =

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة من الآية (١) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية ( ١٩ ) والبقرة من الآية ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية ( ٢٤ ) .

49 5

قال أَرْجَجْنِيْ : فَإِنْ كَانَ الْمُضْمَرُ مَجْرُورًا لَمْ تَعْطِفْ عَلَيه إِلَّا بِإِعَادَةِ الْجَارِّ تَقُولُ : مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيدٍ ، وَنَزَلْتُ عَلَيكَ وعَلَى عَمْرٍهٍ ، وَلَو قُلْتَ : مَرَرْتُ بِكَ وزَيدٍ كَانَ لَحْنًا علَى أَنَّهُمْ قَدْ أَنْشَدُوا :

فَالْيَومَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَاْلَأَيَّام مِنْ عَجبِ

= توكيد لكان في الظاهر كعطف الاسم على الفعل.

وذهب الكوفيون إلَى جواز ترك التوكيد (١) ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ اللَّهِ مَا أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا ءَاجَآؤُنَا ﴾ (١) وبقول عمر بن أبي ربيعة : اللَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا ءَاجَآؤُنَا ﴾ (١٩٦ – قُلْتُ إِذَ أَقْبَلَتْ وَزُهْر تَهَادَى كَنِعَاجِ الفَلَا تَعَسَّفْنَ رَمْلًا (٣)

والجواب عن الآية أن الفصل بلا قام مقام التوكيد ، وعن البيت أنه ضرورة .

قال آبر آئح نَبُون : وإن كان المعطوف عليه مجرورًا وجبت إعَادَةُ الجَارِ كَقُولُك : مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيدِ . وسِرْتُ إلَيكَ وإلَى عَمْرِهِ ، وكذلك المعطوف على المجرور بالإضافة كقولك : يَنكَ ويَينَ زَيدٍ دِرْهَمٌ . قال أبو علي : لأن المضمر المجرور أشبه التنوين حيث كان على حرف واحد ، ولم يجز الفصل بينه وبين ما هو معه ، فلذلك أعيد الجار . وذهب الكوفيون إلى جَوَازِ تَرْكِ الإِعَادَة (أ) ، واحتجوا بقوله : ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَصَدُّمُ الْمَرَامِ ﴾ (٥) وبقولِه تَعَالَى : ﴿ شَاءَ لُونَ بِدِ وَٱلْأَرْحَامُ ﴾ (١) .

/ وبقول الشَّاعِرُ (٧) :

1/97

١٩٧ - فَالْيُومَ قربْتَ تَهْجُونَا وتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ (^)

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف ( ٢٥٢/٢ ) مسألة ( ٦٦ ) . (٢) سورة الأنعام من الآية ( ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الزهر: جمع زهراء وهي البيضاء المشرقة . التهادي : المشي رويدًا . النعاج بقر الوحش ، تعسف : سار على غير هداية . والبيت في الديوان ( ٢٦٠١ ) والكتاب ( ٣٩٠/١ ) والخصائص ( ٣٩/٢ ) والأشموني ( ٢٢٩/٢ ) وابن يعيش ( ٧٦/٣ ) والسيرافي ( ١٥٢/٢ ) ب والكامل ( ٣٩/٢ ) والانصاف ( ٢٥٢/٢ ) مسألة ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف ( ٢٤٦/٢ ) . (٥) سورة البقرة من الآية ( ٢١٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) سورة النساء من الآية (١) والقراءة بخفض الأرحام ، وهي قراءة أحد القراء السبعة وهو حمزة الزيات وقراءة إبراهيم النخعي وقتادة ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش . الإنصاف مسألة (٦٥) .
 (٧) لم يعرف قائله وهو من الخمسين المجهولة القائل في الكتاب .

<sup>(</sup>٨) قربت : جعلت وأخذت ، فما بك والأيام من عجب : أي أن هجاؤك لنا من عجائب الدهر وهي \_\_

باب العطف وهو النسق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

والجواب عن الآية الأولى: أن جَرَّ المَسْجِدِ بالعطف على سَبِيل (١) الله أو على
 الشَّهْرِ وعن الآية الثانية: أَنَّ الوَاوَ لِلْقَسَم ، وعن البيت: أنَّه ضَرُورة .

ولَا إشكال في العطف على المنصوب كقولك : دَعُوتُكَ وزَيدًا ، لأن المنصوب منفصل في الحكم ، وإن كان متصلا في اللفظ فلذلك لا تعيد عامله . والجواب غير ممنوع (٢) .

وأما الألفاظ التي في الأبيات المنشدة ، فَتَأَتْكَ : أَبْعَدَتْكَ . أو يكون التقدير نَأَتْ عَنْكَ ، والمَصْروُمُ : المَقطُوعُ ، والحَبْلُ : الْعَهْدُ ، والعَبْرَة : الدمْعَة . ويقال إثْرُ وأَثَرْ ، والبَينُ : الوَصْل والفِراقُ ، ومنه : ﴿ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٣) أَي : وَصْلُكُمْ وَالْبَينُ : المَوْسُل والفِراقُ ، ومنه : ﴿ لَقَد تَقطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٣) أي : وَصْلُكُمْ وَاللَّمْكُومُ : الْجَرِّيُّ . وأما بيت عمر فالزَّهْرُ جَمْعُ زَهْرَاء ، وهي البَيضَاءُ ، وتَهَادَى تَمْشِي مَشْيا رُويدًا ، والنِّعَاج : جَمْع نَعْجَة : وهي البَقرَةُ الوَحْشِيَّةُ . الفَلاَة : الصَّحْرَاء وتَعَسَّفْنَ : سَلَكْنَهُ عَلَى غَيرِ قَصْدٍ .

<sup>=</sup> كثيرة فلا يتعجب منها . والبيت في الكتاب ( ٣٩٢/١ ) والكامل ( ١٦٨/٢ ) ، وابن يعيش ( ٨٧/٣ ) والعيني ( ١٦٣/٤ ) والإنصاف مسألة ( ٦٥ ) والهمع ( ١٢٠/١ ) والدرر ( ٩٠/١ ) والسيرافي ( ١٢٠/١ ) ب واستشهد به الكوفيون على العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار .

<sup>(</sup>١) قوله جر المسجد بالعطف على سبيل الله فيه نظر ؛ لأن المسجد على رأيه يصبح من متعلقات المصدر وكفر معطوف على المصدر ولا يعطف على المصدر قبل استكمال معمولاته .

<sup>(</sup>٢) لعل هذه العبارة التي بين الرمزين imes imes حشو imes فائدة فيه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية ( ٩٤ ) .

# ( النكرة والمعرفة )

قال أَنْكُنِّيُّ: / فَالنَّكِرَةُ مَالَمْ تَخُصَّ الْوَاحِدَ مِنْ جِنْسِهِ نَحْوُ رَجُلٍ وَغُلَامٍ . ٢٧/ وتُعْتَبَرُ النَّكِرَةُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وربَّ نَحْو الرَّجُلْ والغُلَامَ ورُبَّ رَجُلٍ ورُبَّ غُلَامٍ واعلَمْ أَنَّ النَّكِرَاتِ أَعَمُّ وأَشْيَعُ مِنْ بَعْضٍ . فَأَعَم الأَسْمَاءِ وأَبْهِمُهُمَا شَيء ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى المَوجُودِ والمَعْدُوم جَمِيعًا قال اللّه تَعَالَى : ﴿ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَاعَةِ شَنَ \* عَظِيمٌ ﴾ فَسَمَّاهَا شَيعًا – وإنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً .

فَمَوجُود إِذًا أَخَصُّ مِنْ شَيء ، لَأَنَّكَ تَقُولُ : كُلُّ مَوجُودٍ ، شَيء ولَيسَ كُلُّ شَيء مَوجُود اللَّهُ مَوجُود ، لَأَنَّكَ تَقُولُ : كُلُّ مُحْدَثِ مَوجُود ولَيسَ كُلُّ مُحْدَثِ ، لَأَنَّكَ تَقُولُ : كُلُّ مُحْدَثِ ، لَأَنَّكَ تَقُولُ : كُلُّ ولِيسَ كُلُّ مَوجُودٍ مُحْدَثًا ، وجِسْمٌ أَخَصَّ مِنْ مُحْدَثِ ، لَأَنَّكَ تَقُولُ : كُلُّ جِسْمً مُحْدَث ، ولَيس لَمُحْدَثِ جِسْمًا ، فَعَلَى هذَا مَرَاتِبُ النَّكِرَة فِي إِيغَالِها فِي الإِبْهَام ، وَمَقَارَنَتِها فِي الاَحْتِصَاصِ .

## ( باب النكرة والمعرفة )

قال ٱبنُ الْحُنَبُانِ: المَعرِفَة والنَّكِرَة في الأصل مَصْدَرَانِ ، يقال : عَرَفْتُ الشَّيء أَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً وعِرْفَانًا ، وأَنْكَرْتُ الشِّيء إِنْكَارًا ونَكَرْتُهُ أَنْكُرُه نَكِرَةً قال الأعشى : أَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً وَكُرْتُنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مِنَ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيبَ والصَّلَعَا (١)

ويقال : إِنَّ أَبَا عَمْرُو <sup>(٢)</sup> وضع هذا الِبيت ، وعلى كل حال يستشهد به ، لأن أبا عمرُو لا يتقاعد عن الحُسَينِ بْنِ مَطِيرِ الأَسَدِيِّ (٣) الذي كان زَمَان المَهْدِيِّ (٤) فنقل =

<sup>(</sup>١) أنكر عليه الأمر: عابه عليه ، الصلع: انحسار شعر الرأس. والبيت في الديوان ( ١٠١) رقم ( ١٣) واللسان ( نكر) .

 <sup>(</sup>٢) أبو عمرو: هو أبو عمرو بن العلاء واسمه زيان بن العلاء بن عمار المازني التميمي ، أخذ النحو عن نصر ابن عاصم وغيره واشتهر بالقراءات والعربية مات سنة ( ١٥٤هـ) .

<sup>(</sup>٣) الحسين بن مطير الأسدي: هو الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي ، شاعر متقدم في القصيد والرجز من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، له أماديح في رجالهما ، وكان زيه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم . مات ( ١٦٩هـ) .

<sup>(</sup>٤) هو أمير المؤمنين المهدي بن أبي جعفر المنصور ، تولى الخلافة بعد موت أبيه في السادس من ذي الحجة =

= النحويون المعْرِفَةَ والنكرة وسموا بهما (١) نوعي الأسماء .

والأصل النَّكِرَة ولذلك بداً بِهَا ، فكانت الأصل لوجهين : أحدهما : أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نَكِرَة وتجد كَثِيرًا من النكِراتِ لا مَعْرفة لها (٢) والمستقل (٦) أولى ١٩٢ أن يكون أصلا من المحتاج . الثاني : / أنَّ الشيء المتدَاوَلَ (٤) وجوده تلزمه الأسماء العامة ، ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة ، ألا ترى أن الآدمي إذا وُلِدَ سمِّي ذكرًا أو أنثى وإنسانًا وَمُولُودًا ورضيعًا وشَيعًا ومَوجُودًا ، وهذه الأسماء مشتركة المعاني ثم يعرض بعد ذلك اللَّقبُ والكُنْية (٥) والاسم كعَبْدِ الله وأبي عَمْرو وَبطَّة . وقد اختلفت عبارات النحويين في حدِّ النُّكرة ، وهي راجعة إلى معنى واحد قال : أبو الفتح : ( النَّكِرةُ مالَمْ تَخْصُّ الْوَاحِدَ مِنْ جِنْسِهِ ) . وقال غيره : النكرة مَا شَاعَ في أُمِّتِه . وقال غيره : النّكرة ما ذلً على شَيء لَا بِعَينِه .

واعلم أنه لا يشترط في النكرة كثرة المعاني الموجودة تحتها بل العبرة أن يكون وضعها على الاشتراك ، ألا ترى أن شَمْسًا وقَمَرًا نَكِرتَانِ ، وإنْ لم يكن إلا شَمْس واحدة وقمر واحد ، ويدلك على أنهما نكرتان دخول اللام عليهما . فَإن قلت : فقد جمعت الشمس والقمر ، قال الأشتر النخعى :

١٩٩ – حَمِيَ الْحَدِيدُ عَلَيهِمُ فَكَأَنَّهُ وَمَضَانُ بَرْقٍ أَو شُعَاعْ شُمُوسِ <sup>(١)</sup> وقال الراجز <sup>(٧)</sup> :

# . . ٧ - \* وجوههم كَأَنُّهَا أَقْمَارُ (^) \*

ففي ذلك جوابان : أحدهما : أن الشَّمْس والقمر يتجددان ، فالشمس في كل يوم والقمر في كل يوم والقمر في كل شهر ، فجمعها نظرًا إلى هذا ، ألا ترى أنك تقول : شَمْسُ الْيَوم =

<sup>=</sup>سنة (١٥٨ه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل له.

<sup>(</sup>١) في الأصل به . (٣) في الأصل المستقبل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل متداول بدون أل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الكنه.

 <sup>(</sup>٦) ومضان البرق: لمعانه ، شموس: جمع شمس كأنهم جعلوا كل ناحية فيها شمسا كما قالوا للمفرق:
 مفارق. والبيت في اللسان ( شمس ) . واستشهد به على جمع الشمس على شموس .

<sup>(</sup>٧) لم نهتد إلى اسمه .

<sup>(</sup>٨) لم نجده في اللسان ولا غيره من المراجع التي بين أيدينا . والشاهد فيه جمع القمر على أقمار .

=أَحَرُّ مِنْ شَمْسِ أَمْسِ . والثاني: أن الجمع على تسمية الضوأين باسم النيرين ، وأَضْوَاءُهُمَا كثيرة .

وللنكرة علامات تعتبر بها ، منها دخول رُبَّ ، كقولك : رُبُّ رَجُلٍ ، فأما قول العرب (١) رُبَّهُ رَجُلًا ، فقد دخلت فيه على الضمير ، وذلك لأنه ضمير غائب يرمى به من غير قصد إلى مظهر ، فجرى مَجْرى النكرة (٢) .

/ ومنها: اللام نحو الرَّجُل والْغُلَامِ ، لأنه لو لم يكن نكرة لم يصح دخول الألف ٩٣/ب واللام عليه . والفرق بين العلامتين : أَنَّ رُبَّ يُسْتَدل بها على وجود التنكير قبلها وسنذكر شرح الألف واللام .

واعلم أن مراتب النكرات متفاضلات في العموم والخصوص ، والأصل في ذلك أن المشتركات في المعنى متى كثرت اشتد عموم النكرة ، ومتى قلَّت قلَّ العموم ، والقلة والكثرة صفتان إضافيتان ، فقد يكون الشيء قليلا بالنسبة إلى ما فوقه كثيرًا بالنسبة إلى ما تحته وكلما علت مرتبة المنسوب إليه ظهرت قلته ، وإذا نسبته إلى ما دونه ظهرت كثرته فإن العَشَرَة نِصْفُ العِشْرِين ، وعُشْرُ المِائَةِ ، وَخُمْسُ الخَمْسِينَ ، وهي مِثْلُ الثَّمَانِيَةِ مَرَّةً وَرُبُعًا ، ومثل السِّتَّةِ مرةً وثُلُثينِ (٣) ومثل الأَرْبَعَةِ مَرَّتَين وَنِصْفًا ، وإذا تأملت ما ذكرته من هذا المثال قويت به على ما أسوقه من النكرات المرتبة في العموم والخصوص ، ولها مراتب ، قال أبو الفتح : ( فَأَعَم الأَسْمَاءِ وأَبْهَمُهَا شَيء ) اختلف الناس في شيء :

فقال أرباب اللغة: لا اسم أعم منه ، والدليل على ذلك أن الموجودات لا تخلو من أَنْ تكون موجودات ذهنية أو موجودات خارجية ، وعلى كل حال يطلق عليها لفظ شيء قال الله على إطلاقه على الموجود: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾ (٤) ألا ترى أنَّ الحكم بالهَلَاك إنما يصح على الموجود ، وقال تعالى في إطلاقه على =

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ( ٢٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي : « والأصح أنه أي : هذا الضمير معرفة جرت مجرى النكرة في دخول رب عليه ، لما أشبهها في أنه غير معين ولا مقصود » الهمع ( ٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ثلاثين . (٤) سورة القصص من الآية ( ٨٨ ) .

المَّعْدُوم : ﴿ إِنَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيرٌ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاءً عَلَيْ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاءً اللَّهَ ﴾ (١) ولا خفاء في أنَّ الزلزلة معدومة ، والموعود بفعله غير موجود حين الوعد .

وأما علماء الكلام فاتفقوا على أن الموجود يسمى شَيئًا ، واختلفوا في المعدوم ١٩٣ فمنهم من قال : إنه لا يُطْلق / عليه اسم الشيء ؛ لأن المعدوم لا حقيقة له ممتازة عن غيرها ومنهم من قال : إنه يطلق عليه اسم الشيء ، لأن المعدومات (٣) ذَوَاتٌ قَائِمَةٌ بأنفسها قيامًا هُيُولَانِيا ، وتَأثير الصانع في إيجاد الأمور العرضية كالصورة والطول والعرض والعمق ، ولولا أنَّ هذا إملاء عربية لبينت حقيقة هذا الاحتِجَاج ومن قال : إن الشيء لا يطلق إلا على الموجود وجب أنْ لا يُجِيزَ : الشيء موجود ؛ لأنه لم يستفد من المبتدأ .

فإن قلت : فَمَنْ قَالَ : إنه مُرادِفٌ للموجود فهل اسْمٌ أَعَمُّ مِنْهُمَا ؟

قلت: نَعَمْ مَعْلُومُ وَمَفْهُومُ وَمَذْكُورِ وَمَتَصَوَّر ، ولم يختلفوا في أَنَّ هذه تتناول الموجود والمعدوم. وأما المَوجُودُ فَهو أخصُّ مِنْ شَيء ، إِنْ قلنا: إنه يطلق على المعدوم فهو داخل تحته لأنك تقول كلُّ موجُودِ شيء ، وليس كلُّ شَيء موجودًا ؛ لأن المعدوم ، شَيءٌ ، وليس بَوجُودٍ ؛ ومحَدثُ أخصُّ من موجُود ، لأنك تقول : كلُّ مُحْدَثِ موجود ، وليس كلُّ مَوجُودٍ مُحْدَثًا ؛ لأن البَارِي سبحانه وتعالى موجود وليس بمحدث .

والموجُود قِسْمَانِ : محْدَث وقديم ، فالمُحْدَث : هو الْكَائن بعد أَنْ لم يكن ، فالحدث يَقْتِضَي المَسبُوقية بالعَدَم . والقديم هو الَّذِي لا أول لِوُجُوده ، فالقديم يقتضي عدَمَ المَسبُوقِية . وجَوهَر أَخصُّ مِنْ مُحْدث ، لأنك تقول : كُلُّ جَوهَر مُحْدَثُ وليس كُلُّ مُحْدَثُ ، والجَوهَرُ عِبَارَة عَنِ المتَحيِّر ، وحَقِيقَتُه أنه لذي يمكن أَنْ يشَار إليه إشارة حِسِّيَّة بأنه هُنَا أو هُنَاك . والعَرَضُ عِبارة عمَّا لا يبْقَى زَمَانَين ، وقيل : هو القائم بالمتَحيّز .

(٢) سورة الكهف من الآية ( ٢٣ ، ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج من الآية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت تاء التأنيث بالأصل من المعدومات .

• • ٣ \_\_\_\_\_\_ توجيه اللمه

وجِسْمٌ أَخَصُّ مِنْ جَوهَرٍ ؟ لأنك تقول : كلُّ جِسْمٍ جوهر وليس كلُّ جَوهَرٍ
 جِسْمًا . لأن الجوهَرَ الفَرْدَ لَيسِ بِجِسْم .

واختلفوا في حدِّ الجِسْم : فقالت الحُكماء والمعتزلة : / هو مَا كَانَ ذَا ثَلَاثَةِ أَبْعَادٍ ١٩٥ فُولِ وعرْضِ وسُمْكِ . وقالت الأشاعرة (١) : ما كان مؤلفًا من بجوهَرَينِ (٢) فصاعدًا، ونَامٍ أَخَصُّ مِنْ جِسْمِ ، لأنك تقول : كُل نَامٍ جِسْمٌ ، ولَيس كلُّ جِسْم نَامِيًا ؛ لأن الحُجَر جِسْم ولَيس بِنَام ، والنَّبَاتُ والحيَوان جِسْمٌ وهما نَامِيان ، وحيوان أخصُّ مِنْ نَام ، لأنك تقول : كل حَيَوان نَام ، وليس كلُّ نَام حَيَوانا ؛ لأن النَّبَات نَام وليس بِحَيَوان . وإنسان أخصُ مِنْ حَيَوانٍ ، لأنك تقول : كلُّ إنْسَانِ حَيَوان ، وليس كلُّ كَيُوان إنسانًا ، ورجُلٌ أَخَصُّ مِنْ إنسان ، لأنك تقول : كل رَجُل إنسان ، وليس كلُّ كل إنسان ، وليس كلُّ النسان ، وليس كلُّ إنسان موليس بعيَوان إنسانًا ، ورجُلٌ أَخَصُّ مِنْ إنسان ، لأنك تقول : كل رَجُل إنسان ، وليس كلُّ إنسان رجلًا ، وهذا دليل على (أنَّ ) (١) الإنسان يطلق على الذكر والأنثى ، فهذَا سياقها على المراتب الطبيعية .

واعلم أنَّ هَذَا يُفِيدُ فِي التَّقَاسِيمِ وَمعْرَفِةِ التَّحْصِيصِ والتَّعْمِيمِ فِي (١) النَّحْوِ وغَيرِه . وأنا أذكر لك مثالًا من النحو لتعلم دحول هذا فيه : اعلم أن الصَّوتَ أَعَمُّ مِنَ اللَّفْظِ ، واللَّهْ أَعَمُّ مِنَ الكَلِمَة ، والكَلِمَة ، والكَلِمَة أعمُّ مِنَ الاَسْم ، والاَسْم أعمُّ مِنَ المُعْرَب ، واللَّهْ أعمُّ مِنَ المُعْرَب ، وتقول : الكَلِمَةُ أعمُّ مِنَ الفِعْل ، والفِعْل أَعمُّ مِنَ المُعْرَبُ أعمُّ مِنَ المُعْرَفَةِ ، المَعْرِفَةُ أعمُّ مِنَ المُضمر . والفِعْل أَعمُّ مِنَ المُضارع ، وتقول : الاَسْمُ أعمُّ مِنَ المَعْرفة ، المَعْرفة أعمُّ مِنَ المُضمر . والمُضمر أعمُّ مِنَ المُتصل والمتصل أعمُّ مِنَ المُشتكن ، فَعَرَفْتَ أَنَّ لِذِكْرِ هَذَا الفَصْلِ وَالمُدة .

<sup>(</sup>١) في الأصل الأشاعر بدون تاء التأنيث .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : جوهين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والنحو وغيره .

قَالَ الْرَجَٰ بِيُّ : وأَمَّا المَعْرِفَةُ فَمَا خَصَّ الوَاحِدَ مِنْ جِنْسِهِ ، وهِيَ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ : الأَسْمَاء المُضْمَرة ، والأَسْمَاء الأَعْلَام ، وأَسْمَاءُ الإِشَارَةِ ، ومَا تَعَرفَ بِاللَّامِ ، ومَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ المَعَارِفِ .

فَاْلَاسْمَاءُ المُضْمَرةُ علَى ضَرْيَن : مُنْفَصِل وَمُتَّصِل ، فالمُنْفَصِلُ على ضَرْيَنِ : مَنْفُصِل وَمُتَّصِل ، فالمُنْفُوعُ لِلمُتَكلِّم ذَكَرًا كَانَ أَو أُنْثَى أَنَا . ولِلتَّثْنِيَة والجَمْعِ جَمِيعًا نَحْنُ ولِلمُخَاطَبِ أَنْتَ ، والتَّثْنِيَةِ أَنْتُمَا ، والجَمْعِ أَنْتُمْ ولِلمُخَاطَبةِ أَنْتِ ، والتَّثْنِيةِ أَنْتُمَا ، والجَمْعِ أَنْتُمْ ولِلمُخَاطَبةِ أَنْتِ ، والتَّثْنِيةِ أَنْتُمَا ، والجَمْعِ أَنْتُنَ ، ولِلْغَائِبِ هُوَ وَهُمَا وَهُمْ ، ولْلِغَائِبةِ هِي وَهُمَا وَهُنَ . والتَّثْنِيةِ أَنْتُمَا ، والجَمْع جَمِيعًا إيَّانَا ، والمُخاطَبةِ إيَّاكَمْ ، والتَّثْنِية والجَمْع جَمِيعًا إيَّانَا ، ولِلمُخاطَبةِ إيَّاكَ ، والتَّثْنِيةِ إيَّاكُمْ ، ولِلمُخاطَبةِ إيَّاكِ ، والتَّثْنِيةِ إيَّاكُمْ ، ولِلمُخاطَبةِ إيَّاكِ ، والتَّثْنِيةِ إيَّاكُمْ ، ولِلمُخاطَبةِ إيَّاكِ ، والتَّثْنِيةِ إيَّاكُمْ ، وإيَّاهُمَ اللهُ أَيْ وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمْ اللهَائِب ، وإيَّاهَا ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمَ لِلْغَائِبِ ، وإيَّاهَا ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمْ لِلْغَائِبِ ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمْ لِلْغَائِبِ ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمْ لِلْغَائِبِ ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمْ لِلْغَائِبِ ، وإيَّاهُمَا ، وإيَّاهُمْ لِلْغَائِبةِ .

قال آبر آنح بَان ؛ وأما المعْرِفَة فَقِيل : ( مَا خَصَّ الوَاحِدَ مِنْ جِنْسِهِ ) وقيل : ما دَلَّ علَى شَيءِ بِعَينِه وهي خمسة أقسام : المُضْمر والعَلَم والمُبْهم والمُعَرف بِاللام ، والمُضَاف إلى أَحَدِ هَؤُلَاءِ إضَافَةً حقيقية ، وليس قسم إلا وقد عرض التنكير في شيء منه ، أما الصَّمِيرُ : فقالوا فيه : رُبَّهُ رُجَلًا فلم تدخل رُبَّ إلا والهاء نَكِرَة (١) وأما المبُهم : فقد روى الكسائي منه : هُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ هَاتَينِ . وأما العَلَم : فيعِرضِ فيه المبُهم : المنسركة . وأما الألف واللام : فقد قالوا : إنِّي لأمر بِالرَّمُحِلِ مِثْلِكَ فَأَسَلُّمُ عَلَيهِ ، فوصفوه بالنكرة . وأما المضاف إلى أحد هؤلاء : فهو أنك تقول : مَرَرْتُ بِعُلام زَيدٍ ، ولَه غلِمَانٌ ، فَلَا يَدُلُّ علَى شَيءَ بِعَينِهِ .

الأول: المُضْمَر: وحَدُّه: مَا كُنِيَ بِهِ عَنْ الاَسْمِ الظَّاهِر، فإذَا قلت: فَعَلْتُ. واَسْمُك زَيد، فالتاء كناية عن زَيد، وسُمِّي مضمرًا لوجهين: أحدهما: أنه مفتقر إلى التفسير. والثاني: أن الظاهر يَخْفَى مَعَه، والإِضْمَارُ: الإِخْفَاءُ والسَّتْرُ، قَالَ الشَّاعر: التفسير. واثاني: تَرَيَان الشَّاعرة لَعَلِّي أَرَى النَّارَ التَّي تَرَيَان

وإنَّمَا جِيء بالمضمر للاخْتِصَار ، ورَفْع اللَّبس . أما الاخْتِصَار فمن أدل دليل عليه =

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ( ٢٧/٢ ) .

.....

= قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ ﴾ (١) فذكر عشرين جمعًا ثم قال : ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُعْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) فكنى عن عشرين اسْمًا بِحَرْفَينِ وهما الهاء والميم .

وأما رفع اللبس فلو قلت مكان فَعَلْتُ : فَعَل زَيدٌ ، لتوهم أنك تخبر عن غائب . وهو ضربان : منفصل ومتصل ، فالمنفصل : ما جرى مجرى المُظْهَر في استبداده بنفسه نَحُو أَنَا وأَنْتَ ، أَلَا ترى أنه إذا قيل لك : مَنْ فَعَل ؟ قَلْتَ : أَنَا فجِعْت بِهِ غَير متَّصِل بعامل كما تقول : زَيدٌ في الجُوابِ . ولما كان الاسم الظاهر لا يخلو من أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا جاء الاسم المضمر على طريقته ، فصيغ للمنفصل مرفوع ومنصوب ولم يصغ له مجرور ، لأن المجرور لابد له من الاتصال بالجار والمرفوع والمنصوب يجوز أن ينفصلا عن عامليهما كقولك : قَامَ اليَومَ زَيدٌ ، وإنَّ عِنْدَكَ زَيدًا ، ولا تقول : مَرَرْتُ بِاليَوم زَيدٍ .

وإنما بدأ بالمُنْفَصِل ؛ لأنه أَشْبَهُ بِالظاهِرِ الذي هو الأصل .

وإنما بدأ بالمُضْمر ؛ لأنه أقْوَى تعريفًا من غيره / .

وإنما بدأ بالمرفوع من المنفصل؛ لأن المرفوع هو الأصل، حيث يستغني بنفسه. والمرفوع اثنًا عَشَر ضَمِيرًا، الأول: أنا، وهو كناية عن المتكلم مذكرًا كان أو مؤنثًا. تقول في الوصل: أَنَا فَعَلْتُ، فإذا وقفت قلت: أَنَا بالألف، وإنْ شِئْتَ أَنَهُ بالهاء قال الشاع. (٣):

٢٠٢ - إِنْ كُنْتُ أَدْرِي فَعَلَيَّ بَدَنَهُ مِنْ كَثْرَةِ التَّخْلِيطِ أَنِّي مَنْ أَنَهُ (١)

الثاني : نَحْنُ ، وهو للمتكَلِّمِينِ والمُتَكَلِّمَاتِ ويكون للواحد العظيم كقوله تعالى : ﴿ خَنُ نَقُشُ ﴾ (°) .

الثالث : أَنْتَ ، وهو أَنَا ، ضمت إليه التاء للمخاطب ، وفتحت علامة للمذكر . الرابع : أَنْتِ ، وهو مثل أَنْتَ إلا أن التاء مكسورة ؛ ليكون الكسر علامة للتأنيث . =

1/90

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب من الآية ( ٣٥ ) (٢) سورة الأحزاب من الآية ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هو رؤبة بن العجاج .

<sup>(</sup>٤) التخليط في الأمر الإفساد فيه ، والبيت في الغرة لابن الدهان ق (٤) مصورة وفي ابن يعيش (٩٤/٣) منسوبًا إلى رؤبة بن العجاج . واستشهد به على الوقوف على أنا بالهاء .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف من الآية (٣).

الخامس: أَنتُمَا: وهو كناية عن المُخَاطَبَينِ والمُخِاطَبَتِينِ ، والألف علامة التثنية ، ولا يجوز إسقاطها فيلتبس بالجمع . السادس: أَنتُمْ ، وهو للمذكّرِينَ ، وأصله أَنْ يقال: أنْتُمُو بواو بعد الميم ، فأسقطت تخفيفًا . السابع: أَنتُنَّ ، وزادوا بعد التاء نونين ، وهو لجماعة الإناثِ . الثامن: هُو ، وهو للغائب المذكر ويجوز تَشْدِيدُ وَاوه ، ويجوز إسكانها والمشهور فَتْحُها وتَحْفِيفُها . التاسع: هِيَ ، للغائبة المؤنثة كَمَا أَنَّ هُو للغائب المذكر وفي يائها من اللغات مَا في وَاو هُو . العاشر: هُمَا ، هو كناية عن الاثنين والاثنتين تقول: هُمَا قَائِمان ، وهُمَا قَائِمَتَان ، ولا يجوز إسقاط الألف فيلتبس بالجمع . الحادي عشر: هُمَّ ، وهُوَ للغائبينِ ، وأصله: هَمُو بِواو بعد الميم فأسقطت تخفيفًا . الثاني عشر: هُنَّ ، وهُوَ للغائبينِ ، وأصله : هَمُو بِواو بعد الميم فأسقطت تخفيفًا . الثاني عشر: هُنَّ ، وهُوَ لجماعة الإناث كِما أَنَّ هُمْ لجماعة الذكور .

فهذه الضمائر لها في الكلام مواضع: الأول: أَنْ تكون مبتدَأَةً كقولك: هُوَ قَائِمٌ. الثاني: أن تكون بعد حرف قَائِمٌ. الثاني: أن تكون بعد حرف العطف ١٩٥٠ / الاسْتِثْنَاء كقولك: مَا تَكلّم إلّا نَحْنُ: الرابع: أن تكون بعد حرف العطف كقولك: جَاءَ زَيدٌ وَأَنَا. الخامس: أن تقع فصلا بين المبتدأ وخبره كقوله تعالى: ﴿ غَيدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَ خَيرًا ﴾ (١) ، ويدلك على أنه فصل لا موضع له من الإعراب أنه نَصَبَ خَيرًا ، ولو كان له موضع لكان مبتدأ وخيرًا خبره.

وأما المنصوب المنفصل فهو اثْنَا عَشَرَ ضَمِيرًا ، والأصل في هذه الاثْنَى عَشَر « إِيًّا » وفيها للنحويين خلاف كثير ، والذي قاله ابن جني هو مذْهَبُ أبي الحسن (٢) ، وبه قال أبو علي (٣) ، وهو أنَّ إِيًّا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ ، وهذه اللواحق التي تلحقه من الياء والكاف والهاء ، وتثنيتها وجمعها أدلة على أحوال المرجوع إليه .

قال ابن جني : قلت لأبي علي : ما الدَّلِيلُ علَى أَنَّ إِيَّا مُضْمَر ؟ فَقَالَ : لَأَنَّه لَزِمَ النَّصْبَ ، وليس باسم متمكن فدل على أنه مضمر ، كأنًا وأَنْت وللنحويين فيه كلام كثير (<sup>١)</sup> وفيما يوزن به من الفعل احْتِمَالَات يطول ذكرها (<sup>٥)</sup> . الأول : إيَّايَ ، هذَا لِلْمتَكَلِّم وعلامته اليّاء (و) لا فرق بين المذكر والمؤنث ، ولا يجوز إشكَانْ اليّاء لئلا =

 <sup>(</sup>١) سورة المزمل من الآية (٢٠).
 (٢) نص عليه السيوطي في الهمع ( ١١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) نص عليه صاحب الهمع في ( ٦١/١ ) وقال : هذا مذهب سيبويه والفارسي .

<sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف مسألة ( ٩٨ ) . (٥) انظر الهمع ( ٦١/١ ) .

= يِجتمع ساكنان . الثاني : إِيَّانًا ، هذا بمنزلة نَحْن ، لأنه يراد به الاثْنَانِ والاثْنَتَانِ والجمع والجماعة . الثالث : إِيَّاكَ ، هذا للمخاطب ، والكَافُ مفتوحة للدلالة على المذكر . الرابع : إِيَّاكِ ، هذا للمخاطبة ، والكَافُ مكْشورة للتأنيث . الحامس : إِيَّاكُمَا ، هذا لتثنية المذكر والمؤنث ، وضُمَّتُ الكَافُ كما ضمت التاء من أَنتُمَا ؛ لأنها حركة لم توجد في الواحد . السادس : إيَّاكُمْ ، وأصله إيَّاكُمُو ، لأن الواو بِإزاء الألف ، إلا أنهم يجيزون حذف الواو ، ومنهم من يثبتها في الوصل ، ولا يجيزون (١) حذف الألف . السابع : إيَّاكُنَّ ، وهذا لجِماعة الإنَاثِ . الثامن : إيَّاهُ ، وهذا للغائب ، ويجوز إيَّاهُ وإياهُو . التاسع : إيَّاهَا ، ولا يجوز حذف الألف لئلا يلتبس المؤنث بالمذكر .

العاشر : إيَّاهُمَا ، / وهذا لتثنية المذكر والمؤنث . الحادي عشر : إيَّاهُمْ . وهذا ١٩٦أ لجمع المذكر من ذوي العلم . الثاني عَشَر : إيَّاهُنَّ ، وهذا لجمع المؤنث من ذوات العلم وغيرهن .

واعلم أنَّ هَذِهِ اللواحقَ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإِعْرَابِ ، لأَنها لو كان لها محل لوقع الاسم الظاهر في موقعها وأَنْشَدَ بَعْضُ الْعُلَمَاء :

٣٠٣ - دَعْنِي وإِيَّا خَالَدِ فَلَأْقُطِّ عَنَّ عُرَانِيَاطِهِ (٣) وذلك غير معروف.

واعلم أن لإيًّا في الكلام مواضع: الأول: أن يكون مفعولًا مقدمًا. كقوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (<sup>4)</sup> الثاني: أَنْ يَكُونَ بعد حرف العطف كقوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ (<sup>0)</sup>. الثالث: أن يكون بعد حرف الاستثناء كقوله تعالى: ﴿ أَمَرَ أَلَا (<sup>1)</sup> تَعْبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ (<sup>٧)</sup> والرابع: أن يكون مفعولًا ( معه ) (<sup>٨)</sup> كقول أبي ذؤيب:

<sup>(</sup>١) في الأصل يجيز بدون الواو والنون . (٢) في الأصل موقعة .

 <sup>(</sup>٣) البيت لم يعرف قائله ، عرانياطه : العروق المتصلة بقلبه ، وهو كناية عن قتله نياطه : أي : نياط قلبه وهو العرق الذي يتعلق به القلب . والبيت في الغرة لابن الدهان ق ( ٩ ) مصورة .

والشاهد فيه : إضافة إيا إلى الظاهر وذلك شاذ لا يعتد به .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة من الآية ( ٥ ) . ( ٥) سورة الممتحنة من الآية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل أن لا . (٧) سورة يوسف من الآية (٤٠).

<sup>( ^ )</sup> زيادة يقتضيها السياق .

قال الْبِيَجُنِيِّ: وأَمَّا الضَّمِيُر المُتَّصِلُ فَتَلَاثَة أَضْرُبٍ : مَرْفُوعٌ ، ومَنْصُوبٌ ، ومَجْرَوْر .

فَالْمَرْفُوعُ لِلْمُتَكَلِّمِ التَّاءُ نَحْو قُمْتُ ، والتَّشْنِيَة والجَمْع قُمْنَا ، وللمخاطب قُمْتَ وقُمْتُمَا وقُمْتُمَا وقُمْتُمْ . وللمخاطبة : قُمْتِ وقُمْتُمَا وقُمْتُنَ ، والضَّمِيرُ لِلْغَائِبِ فِي : قَامَ وقَامَا وقَامُوا ، ولِلْغَائِبَةِ فِي قَامَتْ وقَامَتَا وقُمْنَ ، وكَذَلِكَ الضَّمِيرُ فِي اسْمِ الْفَاعِل والمُفْعُول نَحْو ضَارِبٍ وَمَضْرُوبٍ وَفِي الظَّرْفِ نَحْوُ قَولِكَ : زَيدٌ عِنْدَكَ ، وَمَا جَرَى هَذَا الْجَرْيَ .

ررراً وَأَمَّا الضَّمِيْرِ المُنْصُوبُ المُتَّصِلُ فَاليَاءُ فِي كَلَّمَنِي ، والتَّنْنِيَةِ والجَمْع / جَمِيعًا : كَلَّمَنَا ، والكَافُ لِلْمُخَاطَبِ نَحْوُ قَولِكَ : رَأَيتُكَ وَرَأَيتُكُمَا ، والجَمْع رَأَيتُكُمْ . وَلَلْمُخَاطَبَةِ : رَأَيتُكُ ، ورَأَيتُكُمَا ، ورَأَيتُكُمْ . ولِلْغَائِبِ : رَأَيتُهُ ، ورَأَيتُهُمَا ، ورَأَيتُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ : رَأَيتُهُمَا ورَأَيتُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ : رَأَيتُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ : رَأَيتُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ نَائِبُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ نَلْتُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ نَائِبُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ نَائِبُهُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةِ نَائِبُهُمُ ، ولِلْغَائِبَةُ نَائِبُهُمُ ، ولِلْغَائِبُةِ نَائِبُهُمُ ، ولِلْغَائِبُةُ اللْهُمُ مُ اللَّهُونُ ، ولَالْعُلُوبُونُ اللَّهُمُ الْعُلُوبُونُ اللَّهُمُ اللْعُلُوبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلُوبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

٢٠٤ - فَالَيْتُ لَا أَنْفَكَّ أَحْذُو قَصِيدَةً تَكُونُ وإِيَّاهَا بِهَا مَثَلًا بَعْدِي (١)

الحامس: أن يكون خبر كان ، كقولك: كُنْتُ إِيَّاكَ . السادس: أن يكون مفعولًا ثالثًا مفعولًا ثالثًا لظننت كقولك: ظنَنْتُ زَيدًا إِيَّاكَ . السابع: أن يكون مفعولًا ثالثًا لأعلمت كقولك: أعلَمْتُ زَيدًا عَمْرًا إِيَّاكَ . الثامن: أن يكون بدلا كقولك: رأَيتُكَ إِيَّاكَ ، فلا يقع في الكلام إلا على أحد هذه الأوجه الثمانية.

قال آبر آُنحَبَّان : القسم الثاني من المضمر : المتصل ، وحدَّه : مالا ينفك عن التَّصَاله بكلمة . ولا يخلو من أن يَليَ العامل ، كضَرَبْتُ ، أَو يَليَ ما يليه كَالْكَافِ فِي ضَرَبُتُكَ ، وينقسم إلى بارز ومستكن ، فالبارز : مَا لُفِظَ بِهِ كَالْكَافِ فِي ضَرَبَكَ ، والمستكن : ما نوى في النفس كالمستكن في الفعل من قولنا : زَيدٌ ضَرَبَ ، وهو مرفوع ومنصوب ومجرور ، فالمرفوع اثنا عشر ضميرًا : الأول : التاء للمتكلم في =

واستشهد به على وقوع الضمير المنفصل مفعولًا معه .

<sup>(</sup>١) البيت في الإيضاح لوحة ( ٣٣ ) والديوان ( ١٥٩/١ ) . وروايته : فأقسمت لا أنفك أحذو قصيدة أدعك وإياها بها مثلًا بعدي وهو في الهمع ( ٢٠/١ ) والجمل ( ٣٠٧ ) والدرر ( ١٨٩ ) . أحذو : أقول . وأحدو أغني .

= فَعَلْتُ / يستوي فيها المذكر والمؤنثِ وضمت لأن المتكلم أقوى من غيره ، فأعطى ١٩٦رب أقوى الحركات. الثاني: النُّونُ والأَلِفُ في فَعَلْنَا ، وتكون للمذكرين وللمؤنثين ، والذكور والإناث من المتكلم . الثالث : التاء في فَعَلْتَ ، وهي مفتوحة للمخاطب ، وفتحت لأن المخاطب كالمفعول من حيث أنه مخاطب . الرابع : التَّاءُ في فَعَلْتِ ، وهي مكسورة للمخاطبة ، لأن الكسرة والتاء يؤنث بهما (١) . الخامس َ: فَعَلْتُمَا ، والألف للتثنية ، والتاء للمخاطب والميم لمجاوزة الواحد . السادس : فَعَلْتُمْ ، وأصله فَعَلْتُمُو ، ويجوز حذف الواو ولا يجوز حذف الألف في فَعَلْتُمَا ، وقد ذكر مثل هِذَا. السابع: فَعَلْتُنَّ ، وهو لجماعة الإِناث ، وهو نقيض فَعَلْتُمْ . الثامن: المستكن في : زَيدٌ فَعَل . التاسع : الألف في فَعَلَا . العاشر : الوَاوُ في فَعَلُوا .

واختلف في الأُلف والواو : فقال سيبويه (٢) إذا جَاءَا بَعْدَ ظَاهِرِ كقولك : الزيدان قَامَا والزَّيدُون قَامُوا فَهُمَا اسْمَانِ . وإِذَا تَقَدَّمَا كَقُولُك : قَامَا أُخَواكَ ، وأكلۇني البَرَاغِيثُ فَهُمَا حَرْفَان . وقال أبو الحسن (٣) : هُمَا (٤) حَرْفَان يدلان على تثنية المستكن وجمعه . الحادي عشر : المستكن في فَعَلَتْ ، وأما فَعَلَتَا (°) فهو بمنزلة فَعَلَا والتاء للتأنيث . الثاني عشر : النون في فَعَلْنَ .

واعلم أن الضمائر المرفوعة المتصلة كلها تتصل بالأفعال إلا المستكن في فَعَل وَفَعَلَتْ ، فإنهما يستكنان في أسماء الفاعلين كقولك : زَيد ضَارِبٌ وهِنْدٌ قَائِمَةٌ وبأسماء المفْعُولين (٦) كقولك : زَيدٌ مَضْرُوبٌ ، وهِنْدٌ مُكَرَّمةٌ ، وبالظرف وحرف الجر كقولك : زَيدٌ خَلفَكَ ، وِالْمَالُ في الْكِيسِ وبالصفة المشبهة باسم الفاعل كَقُولُكُ : وَجُهُكَ حَسَنٌ وزَيْدٌ أَحْسَنُ مِنْكَ .

وأما المنصوب فاثْنَا عَشَرَ ضَمِيرًا : الأول : الياء للمتكلم كَقُولِكَ : أَكْرَمَنِي ، فَإِذَا اتصلت بالفعل زدت قبلها نُونًا تُسَمَّى نون الوقاية لتقي آخر الفعل من / الكسر وتحمل ١/٩٧ على الفعل إنَّ وأخواتها في ذلك ، فَيُقَالُ : إنَّنِي ، ويجوز حذفها من إنَّ لاجتماع =

<sup>(</sup>١) في الأصل بها . (٢) أشار إليه سيبويه في ( ١/٥ ، ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل هم . (٣) نص عليه في الهمع ( ٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فَعَلا.

<sup>(</sup>٦) بعد لفظ المفعولين زيد لفظ الفاعلين بالأصل وهذا تكرار .

••••••

= النونات ، فيقال : إنِّي ولا يجوز لَيتِي إلا في الشعر ؛ لأنه لم يجتمع (١) نُونَات. وجاء في القرآن : ﴿ لَعَلِيَّ ﴾ (٢) وإنْ لَمْ تجتمع النونات ، لأن اللام والنون من مخرج واحد . وفي هذه النون مسائل كثيرة استِقصيتها في الكتاب « الإلماع في شرح اللمع » . الثاني: النون والألف كقولك: أَكْرِمَنَا ، وهما بمنزلتهما في فَعَلْنَا من جهِة المعني . والفرق بين كونها فاعلة وكونها مفعولة سكون ما قبلها وحركته كقولك : أُكْرِمْنَا أَبَاكَ وأَكْرَمَنَا أَبُوكِ . الثالث : الكاف في أَكْرَمَكَ ، وهي مفتوحة للِمخاطِب . الرابع : الكاف في أَكْرَمَكِ ، وهِي مكسورة للمخاطبة . ألخامس : أَكْرَمَكُمَا وهي تثنية للمذكر وَالمؤنث . السادس : أكْرَمَكُمْ وأصله : أَكْرَمَكُمُو وهو لجماعة الذَّكور . السابع: أَكْرَمَكُنَّ ، وهي لجماعة الإِناث . الثامن : الهَاءُ في أَكْرَمَهُ ، وهِي للمذكر فإن كان ما قبلها متحركًا مضمومًا أو مفتوحًا قويت بإلحاقَ الواو كقولك: أَكْرَمَهُو ويُكْرِمُهُو (٦) . وإن كان قبلها كَسْرَة كقولك : أَعْطِهِ أَلحقت ياء (١) وأجازوا حذف الواو في ضرورة الشعر . وإن كان ما قبلها ساكنًا فإن كان حرفًا صحيحًا أو ألفا ، أو واوًا كُنت في إلحاق الواو وحذفها مخيرًا كقولك : أَكْرِمْهُ ويَغْزُوهُ ودَعَاهُ وقرئ : ( خُذُوهُو ) (٥) وَ (خُذُوه ) وإن كان ياء كسرت ، وأنت في إلحاق الياء وحذفها مخير كقولك : يُعْطِيهِي وَيُعْطِيه ، وبكل قُرِئ ، وتحت هذه الأحكام كلها مباحثِ كثيرة يطول ذكرها ، والإِملاء مبني على الاختصار . التاسع: الهاء والألف في أَكْرَمَهَا . اِلعاشر : هُمَا في أُكْرِمَهُمَا ، وهو لتثنية النوعين . الحادِي عشر : الهاء والميم في ٩٧/٩٧ أَكْرَمَهُمْ ، وأصلهُ : أَكْرَمَهُمُو . الثاني عشر : هُنَّ في / أَكْرَمَهُنَّ .

وكل هذه الضمائر تتصل بإنَّ وأخواتها ، لأنها مَشبهات بالفعل ، وفي التنزيل : ﴿ أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ (٦) ، ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُكُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ (١) و ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ (٨) و ﴿ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل لم يحتج .

<sup>(</sup>٢) سُورة غافر مَن الآية ( ٣٦ ) وتمامها : ﴿ لَعَـٰ إِنَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يكرمهموا بزيادة الميم بعد الهاء. (٤) في الأصل ياءا وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة من الآية (٣٠) (٦) سورة النمل من الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء من الآية ( ٦٤ ) . (٨) سورة الذاريات من الآية ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة من الآية (١٥٦).

قال النَّجُنِيّ : والضَّمِيرُ الجَمْرُورُ لَا يَكُونَ إِلَّا مُتَّصِلًا ، وَهُوَ الْيَاءُ لِلْمُتَكَلِّم نحو مَرْرَتَ بِي ، والتَّنْنِية والجَمْع جَمِيعًا : مَرَرْتَ بِنَا ، ولِلْمُخَاطَبِ : مَرَرْتُ بِكَ وبِكُمَا وبكُنَّ ولِلْغَائِبِ : مَرَرْتُ بِك وبِكُمَا وبكُنَّ ولِلْغَائِبِ : مَرَرْتُ بِه وبكُمَا وبكُنَّ ولِلْغَائِبِ : مَرَرْتُ بِه وَبِهُمَا وَبِهِنَّ ، وإذَا قَدَرْتَ على الضَّمِيرِ وَبِهِمَا ، وبهِمْ ، ولِلْغَائِبَةِ : مَرَرْتُ بِهَا وَبِهِمَا وَبِهِنَّ ، وإذَا قَدَرْتَ على الضَّمِيرِ المُتَصلُ لَمْ تَأْتِ بِالمنفَصلِ تَقُولُ : قُمتُ ، ولَا تَقُولُ : قامَ أَنَا ، لأنكَ تَقْدِرُ على التَّاءِ ، وتقول : رَأَيتُ إيَّاكَ ، لأنَّكَ تَقْدِرُ على الكَافِ ، ورُبَّمَا التَّاءِ ، وتقول : رَأَيتُ إيَّاكَ ، لأنَّكَ تَقْدِرُ على الكَافِ ، ورُبَّمَا جَاءَ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ الشِعْرِ ، قَالَ الرَّاجِزُ :

# \* إِلْيَكَ حَتَّى بَلَغَتُ إِيَّاكًا \*

يُريِدُ : حَتَّى بَلَغْتُكَ ، وَقَالَ أُمَيَّة :

بِالْوَارِثِ البَاعِثِ الْأَمْواتِ قَدْ ضَمِنَتْ ﴿ إِيَّاهُمْ الْأَرْضُ فِي دَهْرِ الدَّهَارِيرِ

أى : قد ضمنتهم .

= فإن قلت: فما بال الفعل يسكن لضمير الفاعل دون ضمير المفعول ؟ قلت: لأن ضمير الفاعل متصل لفظًا ومنفصل حكمًا . سمعت هذه العبارة من الشيخ عَيْشُهُ .

قال آبِن آلَخُبَّانِ: وأما المجرور فهو اثْنَا عَشَرَ ضَمِيرًا ، وجملة ذلك أنه كل ضمير مجرور متصل كقولك : ﴿ يِ عَمَلِي ﴾ (١) ، وَلَنَا عَمَلُنَا وَلَكَ (٢) عَمَلُكَ ، وَلَكِ عَمَلُكُ ، وَلَكَ عَمَلُكُ ، وَلَكَ عَمَلُكُ ، وَلَكَ عَمَلُكُ ، وَلَكَ عَمَلُكُ ، وَلَكُمْ عَمَلُكُ وَلَهَا عَمَلُكُما ، ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ (٣) ، وَلَكُنَّ عَمَلُكُ . ولهُ عَمَلُهُ ولها عَمَلُهُما ، وَلَهُمْ عَمَلُهُمْ ولَهُنَّ عَمَلُهُنّ ، فانظر هذا التمثيل فإنه جامع عمَلُها ، وَلَهُمْ عَمَلُهُمْ ولَهُنَّ عَمَلُهُنّ ، فانظر هذا التمثيل فإنه جامع للضمائر المجرورة ومبين جهتي جر المضمر من حرف جر ومضاف .

واعلم أن المتصل أخصر لفظًا من المنفصل ، والمضمر إنما جِيَء بِهِ لِلِاحْتِصَار فإذا قدرت على المتصل لم تأت بالمُنْفَصِل ، وجملة الأمر أن المواضع ثلاثة : موضع لا يصلح فيه إلا المنْفَصِل (٤) كقولك : إنَّ الكَرِيمَ أَنْتَ ، فلا تقول : إنَّ الكَرِيمَ تَ لأنه =

<sup>(</sup>١) سورة يونس من الآية ( ٤١ ) : قال تعالى : ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولكم عملكم . (٣) سورة يونس من الآية ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل المتصل.

.....

الله المتصل بِرافعه . وموضع لا يصلح فيه إلا المتصل كقولك : مَرَرْتُ بِكَ ، وَرَأَيتُكَ لا تقول : رَأَيتُ إِيَّاكَ ، لأن الكاف أخصر ، وهي إلى جانب العامل ، وموضع يصلح فيه المتصل والمنفصل ، كقولك : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِيكَ ، وَمِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ ، والمنفصل أولى عند سيبويه ؛ لأن علامات الإضمار لم تستحكم في الأسماء استحكامَها في الأفعال ، وقد يضطر الشاعر فيضع المتصل موضع المنفصل والمنفصل موضع المتصل . فمن الأول مَا أَنشَدَهُ تَعْلَب عَلَيْهُ :

٠٠٥ – وَمَا نُبَالِي إِذَا مَا كُنْتِ جَارَتَنَا أَلَّا يُجَاوِرُنَا إِلَّا كِ دَيَّارُ (١) ١٩/أ / وإِنَّمَا أَرَادَ إِلَّا إِيَّاكِ كقوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهً ﴾ (٢) . ومن الثاني : قول مُحمَيد الأرقَطِ :

﴿ إِلَيكَ حتَّى بَلَغْتُ إِيَّاكًا ﴿ (٣)

أَي: بَلَغْتُكَ . وقال أبو إسحاق ( أَرادَ ) ( أَ) بَلغْتُك إِيَّاكَ . وقوله في البيت الثاني لأمية تخليط ، وقد رأيت البيت في شعر الفرزدق قال :

٢٠٧ - إنِّي حَلَفْتُ فَلَمْ أَحْلِفْ عَلَى فَنَدِ فَنَاءَ بَيتٍ مِنَ السَّاعِينَ مَعْمُور بِالنَّامِ اللَّاعِثِ اللَّمُواتِ قَدْ ضَمِنَتْ إِيَّاهُمُ الأَرْضُ فِي دَهْرِ الدَّهَارِير (°)

يَجُوز الأمواتِ بِالجَرِّ والنَّصب . والدَّهَارِيرُ : جمع دَهْرِ على غير بنائه ، وواحده في التقدير : دُهْرُور أو دَهْرِير أو دَهْرَارٌ ، وكل ذلك غَيرُ مَنْطوقُ به .

<sup>(</sup>۱) البيت لم يعرف قائله . وهو في السيرافي ( ۱٤٢/٢ ) – أ والهمع ( ٥٧/١ ) والدرر ( ٣٢/١ ) وأوضح المسالك ( ٨٢/١ ) والمغني ( ٢/١ ٤٤ ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٩ ) والخصائص ( ١٩٥/٢ ) ، وابن عقيل ( ٥٩/١ ) والخزانة ( ٢/١٠ ) والأشموني ( ٤٨/١ ) وابن يعيش ( ١٠١/٣ ) ، والشاهد فيه : وضع الضمير المتصل مكان المنفصل للضرورة الشعرية .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف من الآية ( ٤٠ ) والإسراء من الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الشعر في سيبويه ( ٣٨٣/١ ) والسيرافي ( ١٤١/٢ ) ب والأصول ( ١٠٠/٢ ) وأمالى الشجري ( ٢٠٠/١ ) والخصائص ( ٣٨٣/١ ) ، ( ١٩٤/٢ ) والإنصاف ( ٣٦٩/٢ ) وابن يعيش ( ٣٠٧/١ ) والعقد الفريد ( ١٨٦/٤ ) والخزانة ( ٢٠٦/١ ) والمرتجل ( ٣٣٧ ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٩ ) والشاهد فيه : وضع الضمير المنفصل موضع المتصل .

<sup>(</sup>٤) نص عليه السيرافي في ( ١٤١/٢ ) ب وما بين القوسين عن السيرافي .

 <sup>(</sup>٥) الفند: الكذب ، الفناء: ساحة البيت وهو بيت الله الحرام ، الساعين الطائعين ، الدهارير: جمع لا =

قال أَيْجُنِيْ : وَأَمَّا الْأَعْلَامُ : فَمَا خُصَّ بِهِ الوَاحِدُ مِنْ جِنْسِهِ فَجُعِلَ / عَلَمًا لَهِ ١٢٨ب نَحْو عَبْدِ اللّه وزَيدٍ وعَمْرُو ، وكَذِلِكَ الكُنَى نَحْو أَبِي مُحَمَّدٍ وأَبِي عَلِيٍّ ، وكذَلِكَ الأَلْقَابُ نَحْو أَنْفِ النَّاقَةِ وعَائِدِ الْكَلْبِ .

قال آبر آنخَبُاز : القسم الثاني : العلم ، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه ، وإنما سمي علمًا بشهرته ، مأخوذ من العَلَم ، وهو ما يُهْتَدى به على الطريق من المتَارة .

والعَلَمُ الجَبَل . قال (١) :

٢٠٨ - \* إِذَا قَطَعْنَا عَلَمًا يَدَا عَلَمْ \* (١)

وأنشد الغانمي :

٢٠٩ - دَارٌ لَمِهْدَد دَارِسٌ أَعْلَامُهَا طَمس المَعَالِم مُورُهَا ورِهَامُها ٣)

وهذا بيت بلا نقطة . وفائدة وضع الأعلام الاختصار ؛ لأن الشيء لا يمتاز عن شركائه في الحقيقة إلا بذكر صفاته التي لا يوجد مجموعها إلا فيه كقولك : جاءَني الرَّجُلُ الطَّويِل الفَقِيهُ الشَّاعِرُ الْكَاتِبُ ، فمجموع الرجولية والطول والكتابة والشعر يجب أن يكون مخصوصًا به المذكور ليعلم المخاطب من تريد ، فإن كان له شريك =

<sup>=</sup> واحد له من لفظه والمراد به الشدائد .

والشعر في ديوان الفرزدق ( ٢١٣ ، ٢١٤ ) والخصائص ( ٣٠٧/١ ) منسوبًا إلى أمية والصحيح أنه للفرزدق والخصائص أيضًا ( ٢٩٥/١ ) والأشموني ( ٥١/١ ) والهمع ( ٦٢/١ ) والدرر ( ٣٨/١ ) والإنصاف ( ٣٦٩/٢ ) وأوضح المسالك ( ٩٢/١ ) والمرتحل ( ٣٣٧ ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٩ ) منسوبًا إلى الفرزدق . والشاهد فيه وضع المنفصل مكان المتصل لضرورة الشعر .

<sup>(</sup>١) القائل هو جرير .

<sup>(</sup>٢) العلم : الجبل الطويل ، وهو صدر بيت عجزه :

<sup>\*</sup> حتى تناهين بنا إلى الحكم \*

وهو في اللسان ( علم ) والكامل للمبرد ( ٤٤/٢ ، ١٢٢ ) ومجمع الأمثال للميداني فيما أوله همزة . والصحاح ( علم ) وعجزه فيه :

<sup>\*</sup> فهن بحثًا كمضلات الحذم ،

واستشهد به على مجيء العلم بمعنى الجبل.

 <sup>(</sup>٣) لم نهتد إلى قائله: دارس: عاف ، المور بالضم: الغبار بالريح. الرهام جمع رهمه: وهي المطر الضعيف الدائم الصغير القطر.

•••••

= في المجموع لم يعلم فإذا سميته باسم يخصه كُفِيتَ مَؤُونَةَ ذكر هذه الصفات . ولعلك تحتاج إلى ذكر أكثر منها ، وللعلم انقسامات كثيرة ، وله أحكام كثيرة . ولعلك تحتاج إلى ذكر أبو الفتح من انقساماته انقسامًا واحدًا / وأنا أذكره ، وأضيف إليه انقسامًا آخر تدعوا الحاجة إلى معرفته .

قسم أبو الفتح العَلَم إلى اسْم ولَقَبِ وكُنْيَةٍ ، فالاسم : ما وضع على المسمى من أول أحواله كزيد وعَمْرو وعَبْدِ الله . واللَّقبُ : ما وضع على المسمى لمعنى فيه كأنْفِ النَّاقَة (١) وعَائِدِ الكَلْب (٢) . وأخبرنا الشيخ عَلَيْهُ : أن رجلًا نحر جزورًا وفرقها ، فجاء رجل فلم ير شيئًا يعطيه إلا أنفها فأخذه ، وولد لذلك الرجل قبيلة من ولده فكان يقال لهم : بَنُو أَنْفِ النَّاقَة ، وكانت العرب تعيرهم بذلك فجاء الحطيئة فمدحهم فقلب هذا الذم مدّا ، قال :

· ٢١ - قَوم هُمُ الْأَنْفُ رَالَأَذْنَابُ غَيرهُمُ وَمَنْ يُسَوِّي بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَا (٣)

وأما عَائِدُ الكَلْبِ فلقب به لقوله:

٢١١ - مَالِي مَرِضْتُ فَلَمْ يَعُدْنِي عَائِدُ مِنْكُمْ وَيَمْرَضُ كَلْبُكم فَأَعُودُ
 وأَشَدُّ مِنْ مَرَضِي علَيَّ صُدُودُ كُمْ فَصُدُودُ كَلْبِكُمُ علَي شَدِيدُ (<sup>1</sup>)

الانقسام الثاني: أن العلم ينقسم إلَى منقول ومُرْتَجَل ، أما المنقول: فهو ما وضع في أول أحواله نكرة ثم سمي به ، ولا يشترط مراعاة المعنى الأصلي ، بل العلمية تزيله وما نسوقه من انقسام المنقول يدلك على ما ذكرناه ، وأقسام المنقول ستة .

الأول : المنقول عن اسم العين كَثَورٍ وأُسَدٍ ويَرْبُوعِ وحَنْظَلَة وَهُودٍ وحَمْزة وثَعْلَبة =

<sup>(</sup>١) لقب جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعيد بن زيد مناه بن تمميم وسمي بذلك لجره رأس جزور من أنفها ، وكان هذا اللقب ذمًّا ، ولكن بعد مدح الحطيئة له صار مدًّا .

<sup>(</sup>٢) عائد الكلب: هو عبد الله بن مصعب الزبيري وسمي عائد الكلب بقوله الأبيات الآتية بعد . (٣) قوم هم الأنف: هم آل شماسي وكانوا يعيرون في الجاهلية بأنف الناقة ، فلما قال الحطيئة هذا البيت صار هذا اللقب مدحًا لهم . والأذناب: الزبرقان وأهل بيته . والبيت في ديوان الحطيئة ( ١٢٨ ) والمقاييس ( ١٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) البيتان في الكامل للمبرد ( ٣٢٢/١ ) ومن الملاحظ أن ابن الخباز قد مثل للاسم واللقب وأغفل التمثيل للكنية .

.....

= وطَلْحَة وهو كثير . الثاني : المنقول عن اسم معنى كَفَضْلِ وفَهْم وسَعْد وإيَاس . الثالث : المنقول عن الصفة ، وهي فاعل مذكر كصالح وَمَالِكِ وحَارِثٍ ، وعلى فاعلة (١) كنَائِلَة وفَاطِمَة وآمِنَة وعَائِشَة ، ومفعول كمُحَمَّد ومَنْصُور ومُفَضَّل . فاعلة (أ) كنَائِلَة وفَاطِمَة وآمِنَة وعَائِشَة ، ومفعول كمُحَمَّد ومَنْصُور ومُفَضَّل . ويجوز أن يسمى بالمؤنث من المفعول ، وهو قليل . قال الجوهري : « أنشدَتْنِي مَحْمودَةُ الكِلَابِيَّة » .

الرابع: المنقول عن الفعل وهو إما ماض كشمرَ اسم فرس / ومن أبيات الحماسة: ١٩٩٠ الرابع: المنقول عن الفعل وهو إما ماض كشمرَ اسم فرس / ومن أبيات الحماسة: ٢١٢ - أَبُوكُ حُبَابُ سَارِقُ (الضَّيف) بُردَهُ (١) ﴿ وَجَدِّيَ يَا حَجَّاجُ فَارِسٌ شَمَّرًا (١٣) ﴿

وإمَّا مُضَارِعٌ كَتَغْلِبَ ويَشْكُرَ في اسمي رجلين . ويجوز أن يكون أَحْمَدُ من هذا . وإما أمر كاصْمِتَ ، يقال : لَقِيتُه ببلدة إصْمتَ ، وبوَحْشِ إصْمِتَ ، أي : بالبلدة القفر . الخامس : المنقول عن صَوتٍ كبَبَّه ، قال الجوهري (٤) : هو نَبْر عبد الله بْنِ الحَارِث بن نوفل بن عبد المطلب ، وأنشد للفرزدق :

٢١٣ - وبَايَعْتُ أَقُوامًا وَفَيتُ بِعَهْدِهِمْ وَبَبَّةَ قَدْ بَايَعْتُه غَيرَ نَادِمِ (٥)

السادس: المنقول عن المركب، وذلك أربعة أقسام: الأول: المضاف والمضاف إليه كعَبْدِ عَمْرِهِ، وتدخل في ذلك الكنى: وهي كل اسمين مضاف ومضاف إليه أولهما (١) أَبُّ أو أمُّ كأبِي بَكْرٍ وأبِي بَرْزَةً، وأمَّ سَعْدِ وأُمٌّ طَلْحَةً. الثاني: المركب المبني الشطر الأول نحو: مَعْدِي كُرِبَ. الثالث: المركب المبني الشطرين نحو سِيبَوَيه.

الرابع: الجملة ، أنشدني بعض الأدباء:

 <sup>(</sup>١) في الأصل وفاعلة بزيادة واو العطف .

<sup>(</sup>٣) البيت لجميل بن عبد الله بن معمر العذري.

معنى الحباب: الحية أو الشيطان ، سارق الضيف برده: سارق برد الضيف شمر: اسم فرس لجده ويريد أن جده شجاع . البيت في اللسان ( شمر ) والحماسة لأبي تمام ( ١١٤/١ ) . والأشموني ( ١/ ٢٠) والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( ١٢٦) والأغاني ( ٢/١١ - ٤٣ ) والأصمعيات ( ١١٨ ) . واستشهد به على نقل العلم ( شمر ) من الفعل .

<sup>(</sup>٤) انظر الصحاح مادة (بيه).

<sup>(°)</sup> قال الجوهري : يقال للأحمق الثقيل : ببة وهو أيضًا لقب عبد الله بن الحارث والي البصرة وهو في الصحاح ( ببه ) منسوبًا إلى الفرزدق . واستشهد به على نقل العلم من الصوت .

<sup>(</sup>٦) في الأصل أولها .

بعض الحمقى أنه زعم أن أنه أنه أمث أنه من فعل وفاعل سمي بهما وجميع فَيَقْدُم أبو قبيلة ، ولم يؤثر فيه حرف الجر ؛ لأنه من فعل وفاعل سمي بهما وجميع ما ذكرته لك من أقسام المنقول كَانَ في الأصل غَيرَ علَم ، ثم مُجعِل عَلَمًا ، وحدثت عن بعض الحمقى أنه زعم أن مُحَمَّدًا غَيرُ منقول ، وهذا زعم باطل بوجهين : أحدهما : أن مُحَمَّدًا اسم مشتق من المصدر ، ولا خلاف بينهم أن هذه الأسماء تكون في الأصل نكرة - الثاني : ما أنشد في كتاب الترقيص (٢) من قول بعض الرجاز (٣) :

٢١٥ – بِذَكَرٍ مِنْ خِيرَةِ الذُّكُورِ مُحَمَّدٍ في فِعْلِهِ مَشْكُورِ (١٠) ٩٩/ب / فإجراؤه صفة على النِّكرة يدل على أنه نَكِرة .

الثاني: المرتجل: وهو كل اسم وُضِعَ علَمًا مِنْ أَوّل أَمْره، وينقسم إلَى معْدُولِ وغَيرِ مَعْدُولِ ، فالمعْدُولُ: مُذَكَّرٌ كَعُمَر، ومؤنث كَحَذَام، وغير المعدول: قياسي، وشاذ، فالقياسي: ما وافق نظيره في النكرات كغَطَفَانَ وعِمْران الَّذَين هُمَا كَنَزَوان وسِرْحَان والشاذ: ما خالف نظيره في النكرات، وذلك إما بفك إدغام كَمَحْبَبْ وإما بفتح ما حقه الإعْلال كَمِكُورَةٍ.

<sup>(</sup>۱) عاري : مكشوف . الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف . ثقيف : حي من قيس ، وقيل : أبو حي من هوازن وقد يكون ثقيف اسم للقبيلة ( اللسان – ثقيف ) يقدم : اسم رجل ، وهو يقدم بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار ( اللسان – قدم ) . والبيت في قواعد المطارحة لابن إياز ( ٢٥ ) تحقيق علي الفضلي وفي شرح الدرة لابن القواس ( ٥٧ ) ب . واستشهد به على نقل العلم من الجملة . (٢) كتاب الترقيص : لمحمد بن المعلى ، ذكره صاحب الكشف في ( ٤٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) لم نهتد إلى اسمه .

<sup>(</sup>٤) لم نجده فيما بين أيدينا من المراجع اللغوية والنحوية واستشهد به على تنكير محمد في الأصل قبل العلمية .

قَالَ الْرِجَجُنِّيِّ : وَأَمَّا أَسْمَاءُ الإِشَارَة : فَهَذَا لِلْحَاضِرِ ، وَالتَّثْنِيَة فِي الرَّفْعِ هَذَانِ ، وَفِي النَّشْبِ وَالْجَرِّ هَذَينِ .

وَذَلِكَ لِلْغَائِبِ ، وَالتَّثْنِيَة ذَانِكَ وَذَينِكَ ، وَهَذِهِ ، وَهَاتَانِ وَهَاتَينِ ، وَتِلْكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ وَتَانِكَ ، والجَمْع : هَؤُلَاءَ وَهَؤُلَا مُمْدُودٌ ومَقْصُورٌ .

/ وَأُولَئِكَ وَأُولَاكَ مَمْدُودٌ وَمَقْصُورٌ ، وَهَا فِي جَمِيعِ هَذَا حرْفٌ مَعْنَاهُ التَّنْبِيه . ١/٢٩ وإنَّمَا الاسْمُ مَا بَعْدَهُ ، وَالكَافُ في جَمِيع ذَلِكَ لِلْخِطَابِ ، وَهِيَ خرْفٌ لَا اسْمٌ .

وأَمَّا مَا تَعَرَّف بِاللَّامِ : فَنْحُو الرَّجل والغُلَامِ والطُّويلِ وَالْقَصِيرِ .

وأَمَّا مَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ المَعَارِفِ : فَنَحْوُ غُلَامِي وَصَاحِبُ زَيدٍ وَجَارِيَةُ هَذَا وَدَارُ الرَّجُلِ وَطَرْفُ رِدَاءِ عَمْروِ .

قال آبر آنحُبَان : القسم الثالث : أسماء الإشارة : وهي خمسة : ذَا ، وتَا ، وذَانِ ، وتَانِ ، وأُولاء ، ولبنائها علتان : أحدهما : أنّها لا تلزم مسمياتها . والثاني : أنها تضمنت معنى حرف الإشارة ، وما ذكرها أبو الفتح بعد العلم إلا وهو يرى أن العلم أعرف منها ، وهذه مشألة خلافية ، قال : ابن السراج والكوفيون ( يقولون إن ) السماء الإشارة أعْرف مِنَ الأعلام (٢) وذلك لخمسة أوجه : الأول : أن اسم الإشارة يعرَّف بالعين والقلب ، والعلم يعرف بالقلب فَتَعْرِيفُها من وجهين ، وتَعْرِيفُه من وجه . الثاني : أن العلم تدخله الألف واللام كالحارث والعباس ، وتلك لا تدخلها . الثالث : أنّ العلم يضاف ، قال : (٣)

٢١٦ - عَلَا زَيدُنَا يَومَ النَّقَا رَأْسَ زَيدِ كُمْ فِي أَنْيَضَ مَاضِي الشَّفْرتَينِ كَمَانِي (٤)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) نسب السيوطي هذا الرأي في الهمع ( ١/١٥ ) إلى الكوفيين قال : وذهب الكوفيون إلى أن مرتبة الإشارة قبل العلم ونسب لابن السراج . وانظر الإنصاف مسألة ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) القائل رجل من طيّئ .

<sup>(</sup>٤) النقا : كثيب الرمل ، والمعنى يوم الحرب عند النقا . والبيت في الخزانة ( ٣٢٧/١ ) ، ( ٢٦١/٢ ) ، ( ٢٠٢/٢ ) ، (( ٢٠٢/٣ ) والمعنى ( ٢٠ ) والعيني ( ٣٠ ) وابن يعيش ( ٤٤/١ ) وشرح شواهد المغني ( ٦٠ ) وشرح الأشموني ( ٨٧/١ ) والأزمنه والأمكنة ( ٢٣٣/١ ) وروايته :

بأبيض من ضامى الحديد يمان :

.....

= وتلك لا تضاف . الرابع : أن العلم يعرض له التنكير بالشركة وتلك لا تتنكر . الخامس : أن الأصل في الإشارة أن تستعمل للحاضر ، والأصل في العَلَمِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ للغائب فبينهما بَونٌ .

وذهب سائر البصريين إلى أنَّ العلم أقوى تعريفًا لوجهين : أحدهما : أن العلم يوصف باسم الإشارة كقولك : مَرَرْتُ بِزَيدٍ هَذَا . والصفة أضعف تعريفًا من الموصوف . الثاني : أن العلم يَلْزَمُ مُسْمَاهُ ، والإشارة لا تلزم مسَمَّاهَا / .

ونعود إلى تفصيل الأسماء الحمسة ، أما « ذَا » : فيشار به إلَي الواحد المذكر من ذوي العِلْم وغيرِهم ، كقولك : لَبِسَ هَذَا الرَّجُلُ هَذَا التَّوبَ . وأما « تَا » : فكذلك كقولك : رَأَيتُ هَاتَا الجَّارِيَةَ في هَاتَا الدَّارِ . وأما « ذَانِ » : فكذلك كقولك : هَذَانِ الرَّجُلَانِ ، وهَذانِ الثَّوبَانِ . وأما « تَانِ » : فكذلك تقول : هَاتَانِ الجَّارِيَتَانِ ، وهَاتَانِ الرَّجُلانِ ، وهَذانِ الثَّوبَانِ . وأما « تَانِ » : فكذلك تقول : هَاتَانِ الجَّارِيَتَانِ ، وهَاتَانِ الدَّارَانِ . وفي « تا » لغات ، يقال : تَا وَتِي وتِهْ وتهِي ، وذِهِ ، وذِهِي بِالوقف وكسرة بعدها يَاء . وذَانِ وَتَانِ معربان قال الله تعالى : ﴿ فَذَنِكَ بُرُهُ مَانَانِ ﴾ (١) وقال بعدها يَاء . وذَانِ وَتَانِ معربان قال الله تعالى : ﴿ فَذَنِكَ بُرُهُ مَانَانِ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ إِحْدَى اَبْنَتَى هَاتَيْنِ ﴾ (٢) ومنهم من يجعلها بالألف على كل حال وهي لغة بلحرث بن كعب وكنانة ، وأما أولَاءِ : فتمد وتقصر ، قال الكميت :

٢١٧ - وَكُنْتُ لَهُمْ مِنْ هَؤُلَاكَ وهَؤُلَا مِجَنَّا عَلَى أَنِّي أُذَمُّ وأُقْصَبُ (٣) وقال الشاعر في المد:

٢١٨ - أُولِئَكَ لَو جَزِعْتُ لَهُمْ لَكَانُوا أَعزَّ عَلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي (<sup>١)</sup> ويشار بها إلى ذوي العِلم وغيرهم ، قال ذو الرمة :

علا زيدنا يوم الحمى رأس زيدكم بأبيض مصقول العرار يمان واستشهد به على إضافة العلم .

(١) سورة القصص من الآية ( ٣٢ ) . (٢) سورة القصص من الآية ( ٢٧ ) .

(٣) لهم: لبني هاشم ، من هؤلاء وهؤلا: إشارة إلى من ناصب عليًّا العداء من الخوارج وهم الحروية ، والمرجئة ومجنا: أي : أدافع عنهم بلساني مثل المجن وهو الترس . أقصب : أشتم . والبيت في ديوان الهاشميات ( ٣٧ ) واللسان ( قصب ) واستشهد به على قصر اسم الإشارة أولاء . (٢٦/٣ ) .

واستشهد به على مد اسم الإشارة أولئك.

<sup>=</sup> والكامل للمبرد ( ١٠٣/٢ ) وروايته :

.....

= ۲۱۹ - أُولَاكَ كَأَنَّهُنَّ أُولَاكَ إِلَّا شَوى لِصَوَاحِبَ الْأَرْطَى ضِثَالًا (١)
 ولَّاسماء الإِشارَة في الاسْتِعْمَالِ أَربَعَةُ أَنْحَاء (٢):

الأول: تقْرن بِها حَرف التنبيه تقول: هَذَا وَهَذَانِ. الثاني: أن تقرن بها حرف الخطاب تَقُولُ: ذَاكَ وذَلِكَ. الثالث: أَنْ تجمع بينهما كبَيَتِ الكُمَيتِ (٣):

الرابع: أَنْ ( لا ) ( ) يؤتى بواحد منها كقولك: ذا . والإشارة على ثلاثة أقسام: إشارة إلى القريب كَذَا ، وإلى البعيد كذَلِكَ ، وإلى المتوسط كذَاكَ .

القسم الرابع: المعرَّفُ باللام.

ولا يخلو الألف واللام من أن يكون اسْمًا أَو حَرْفًا ، فالاسم : هي الموصولة باسم الفاعل ، واسم المفعول كقولك : الضَّارِبُ أَبَاهُ زَيد ، والمَذْهُوُب (٥) إلَيها هِنْدُ ، فَعَودُ / الضمِير يدلك على الاسمية .

وَإِن كَانَتَ حَرَفًا : لَم يَخُلُ مِن أَن تَكُونَ زَائِدَةً أَو غَيْرِ زَائِدَةً ، فَالزَائِدَةَ : فِي الَّذِي وَالَّتِي ( و ) تثنيتهما وجمعهما ، ويدُلك على زيادتهما أن الموصول مستغن عنهما ، لأن صلته توضحه . وإنْ كَانَت غير زَائِدَة (٢٠ : فهي إما لتعريف العهد كقوله تعالى : ﴿ كُنَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ (٧) .

وإِمَّا لِتَعْرِيفِ الجِنْسِ كَقُولُكَ : أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ والدِّرْهَمُ ، وإِمَا للعموم كقوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ (^) ، وإما لِتَعْرِيفِ الحُضور كقولك : مَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ ، وَ ﴿ يَتَأَيْنُهَا اَلنَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) أولاك الأولى إشارة إلى النسوة وأولاك الثانية إشارة إلى البقر ، الشوى اليدان والرجلان . ضئال : دقاق . الأرطى : شجر ينبت بالرمل . ديوان ذي الرمة ( ٤٣٢ ) ت كارليل ، الديوان ( ٥١٩ ) نشر المكتب الإسلامي ببيروت .

واستشهد به على الإشارة بأولئك إلى العاقل وغير العاقل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الحاء . (٣) انظر الشاهد رقم (٢١٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق . (٥) في الأصل الذهوب بدون الميم .

<sup>(</sup>٦) انظر الغرة لابن الدهان ق ( ٢٤ ) مصورة الجامعة العربية .

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل من الآية ( ١٥ ، ١٦ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء من الآية ( ٣٤ ) . (٩) سورة الفجر من الآية ( ٢٧ ) .

واختلف الخليل وسيبويه في الألف واللام: فذهب سيبويه (1) إلى أنَّ التعريف باللام، والهمزة قبلها زائدة للوصل، والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما: أن الهمزة مستمرة الحذف. والثاني: أن حرف (٢) التعريف ممتزج بما يعرفه، فإذا كان ساكنًا كان أشدَّ امِترَاجًا. واحتج الخليل (٣): بأنهم قالوا: أَلْ، ففتحوا الهمزة كما في قافِ قَدْ، وحق همزة الوصل الكسر. الثاني: أنهم قالوا: ألي كما قالوا: قدي، فألحقوها ياء التذكير.

القسم الخامس: المعرف بالإضافة إلى بعض المعارف الأربعة ، فإن كانت إضافة غير محضة لم يتعرف ، وإن كانت إضافته محضة تعرف ، واعتبر (٤) حاله بما يضاف إليه ، فالمضاف إلى ضمير المتكلم أقوى تعريفًا من المضاف إلى ضمير المخاطب أقوى تعريفًا من المضاف إلى ضمير الغائب . والمضاف إلى ضمير الغائب أقوى تعريفًا من المضاف إلى المبهم ، والأمر مبني على والمضاف إلى ضمير الغائب أقوى تعريفًا من المضاف إلى المبهم ، والأمر مبني على الحلاف (٥) والمضاف إلى المبهم أقوى من المضاف إلى المعرف باللام ، والمضاف إلى المعرف باللام أقوى من المضاف إلى المضاف . وأمثله ذلك : غُلامِي ، جَارَيتُكَ ، دَارُهَا ، عَبْدُ عَمْرو ، وكِتَابُ هَذَا دَارُ الرَّجُل ، طَوْفُ رِدَاءِ عَمْرو .

أرا واختلفوا / في المعرف باللام والمضاف ، فقال قوم : المعرَّفُ باللام أَقْوَى تعريفًا ؟
 لأن تعريفه بالحرف الذي هو شَدِيدُ الامْتِزَاجِ به . وقال قوم : المضاف أقوى تعريفًا ؟
 لأن المضاف يوصف باللام كقولك : مَرَرْتُ بغُلَام زَيدٍ الظَّريفِ .

华 杂 杂

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٢٩٤/٢ ) قال : وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحد كقد وإن ليست واحدة منهما منفصلة من الأخرى ، كانفصال ألف الاستفهام في قوله : أأريد ولكن الألف كألف ايم في ايم الله وهي موصولة كما أن ألف ايم موصولة . وانظر الهمع ( ٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل حوف وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب لسيبويه ( ٦٣/٢ ، ٦٤ ) والهمع ( ٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل واعترنن . (٥) انظر الهمع ( ١/١٥) .

# ( النداء )

قال أَيْنَجُنِيْ : الأَسْمَاءُ المُنَادَاةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُب : مُفْرَدُ ، ومُضَافٌ ، ومُشَابِةٌ اللهُ ضَافِ / لأَجْلِ طُولِهِ : والمُفْرَدُ علَى ضَريينِ : مَعْرفَةٌ ، ونَكِرَةٌ ، والمَعْرَفَةُ أَيضًا ٢٩/ب على ضَرْبَينِ : أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ مَعْرفَةً قَبْلَ النِّدَاءِ ثُمَّ نُودِيَ فَبَقِي علَى تَعْرِيفِه على ضَرْبَينِ : أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ مَعْرفَةً قَبْلَ النِّدَاءِ ثُمَّ نُودِيَ فَحَدَثَ فِيهِ التَّعْرِيفِه نَحْو يَا رَجُلُ كِلاهُمَا مَبْنيٌ على الضَّمِّ كَمَا تَرَى ، وأَمَّا النَّكِرةُ : فَمَنْصُوبةٌ بِيَا ؛ لأَنَّها نَابَتْ عَنِ الْفِعْلِ ، أَلا تَرَى أَنَّ مَعْنَاهَا أَدْعُو زَيدًا النَّكِرةُ : فَمَنْصُوبةٌ بِيا ؛ لأَنَّها نَابَتْ عَنِ الْفِعْلِ ، أَلا تَرَى أَنَّ مَعْنَاهَا أَدْعُو زَيدًا وَكُلُ مَا كَانَ عَامِلًا فِيمَا بَعْدَه نَصْبًا وَكُذَلِكَ المُشَافِ مِنْ أَجْلِ طُولِه ، وَهُو كُلُّ مَا كَانَ عَامِلًا فِيمَا بَعْدَه نَصْبًا وَكُلُ مَا كَانَ عَامِلًا فِيمَا بَعْدَه نَصْبًا وَكُلُ مَا كَانَ عَامِلًا فِيمَا بَعْدَه نَصْبًا وَكَذَلِكَ النَّصْبُ نَحُو : يَا ضَارِبًا زَيدًا ، ويَا خَيرًا مِنْ عَمْرو ، وَيَا عِشْرِينَ رَجُلًا . والرَّفع نَحْو قَولِكَ : يَا حَسَنًا وَجْهُهُ ، وَيَا قَائِمًا أَخُوه ، وَكَذَلِكَ الْعَطْفُ نَعُو رَجُلٍ . والرَّفع نَحْو قَولِكَ : يَا حَسَنًا وَجْهُهُ ، وَيَا قَائِمًا أَخُوه ، وَكَذَلِكَ الْعَطْفُ نَعُو رَجُلٍ مَا كَانَ عَامِلًا فَعْمُولُ نَعْوَلُ إِذَا نَادْيَتَهُ : يَا زَيدًا وَعَمِرًا أَقْبُل .

### ( باب النداء )

قال آبر آنخَبُاز : يِقَالُ : نِدَاء ونُداء ، فمن كسر قال : هُوَ مَصْدَرُ فَاعلَ ، ومن ضم قال : هُوَ مَصْدَرُ فَاعلَ ، ومن ضم قال : هُوَ صَوتٌ ولا يكون المنادى إلا اسْمًا ؛ لأنه مفعول ، فإنْ وجدت بعد حرف النداء فِعْلًا أو حَرْفًا فهو على حذف المنادى كقوله تعالى : ﴿ يَلْيَتَنِي كُنْتُ رُبّا ﴾ (١) وكقوله في قراءة الكسَائِي : ﴿ أَلَا يَا اسْجَدُوا ﴾ (٢) .

والَّاسْمَاءُ المُنَادَاة ثَلَاثَةُ أَقْسَام : الأول : المُفْرَدُ ، وهو ضربان : مَعْرِفَة ونَكِرة ، والمعرفة ضربان : أَحَدُهُما : العَلَمَ نحو زَيد وعَمْرو ، فهذا إذا ناديته بنيته على الضَّمِّ كَقُولُهُ تعالى : ﴿ يَنْصَلِحُ ﴾ (٢) و ﴿ يَتَإِبَرْهِيمُ ﴾ (٤) وإنّما بُنِي ؛ لأنه وقع موقع أسماء الخطاب التي تغلب عليها معاني الحروف ، إذ الأصل أنْ نَقُولَ : أَدْعُوكُ وأُنَادِيكَ ، =

<sup>(</sup>١) سورة النبأ من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل من الآية ( ٢٥ ) وانظر القراءة في البحر المحيط ( ٦٨/٧ ) والبدور الزاهرة ( ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ( ٧٧ ) وهود ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود من الآية ( ٧٦ ) ومريم ( ٤٦ ) والأنبياء ( ٦٢ ) والصافات ( ١٠٤ ) .

••••••

= وإنما بني على الحركة ؛ لأنه كان متمكنًا قَبْلِ النَدِاء ، وإنما بني على الضم لأن الفتحة حركته لَو أُعْرِب ، والكسرة تجعل في الكلام لَبْسًا بالمضاف إلى ياء المتكلم .

واختلفوا في زوال تعريف العلم (١) فمنهم من قال : لَا يَزُول لأَننا ننادي مَنْ لا شَرِيَك لَهُ في اسمه كقولنا : يَا فَرَزْدَقُ ، ومنهم من قال : يَزُول لِئَلا يَجْتَمِعَ تعريفان . الثَّكِرَة المَقْصُودَةُ ، كقولك : يَا رَجُلُ ويَا غُلامُ الثاني : من قسمي المعرفة (٢) : النَّكِرَة المَقْصُودَةُ ، كقولك : يَا رَجُلُ ويَا غُلامُ

وقِصَّتهُا كَقِصَّة العَلَم في البِنَا علَى الضَّمِّ .

فإنْ قِيلَ : فَبَأَيِّ شَيَّ عُرِّفْ ؟ قلت : عُرِّفَتْ بِالقَصْدِ بِشَوْطِ حَوْفِ النِّداء . وقوله : ( إِنَّ التَّعْرِيفَ حَدَثَ فِيهَا بِحَوْفِ النِّدَاء ) غير مستقيم ؛ لأننا ننادي النكرة الصريحة بقولك : يَا رَجُلًا ، فلو كان حرف النداء هو المعرف لتعرفت . النَّكرة ، وهي منصوبة كقولك : يَا رَجُلًا ويَا غُلامًا ؛ لأنه لم يعرض فيها ما يدعوا إلى بِنَائِهَا ؛ لأنها باقية على شِيَاعِهَا .

وأما المضاف فنحو قولك : يَا عَبْدَ اللّه ويَا أَبا الحَسَنِ ، وهو منصوب ، وإنَّمَا لم يبن ؛ لأن تعريفَه بالمضاف إليه دون الوقوع موقع حَرْفِ الخِطَابِ .

وأما المُشَايِهُ للمضاف: فهو كل اسم عمل فيما بعده رفعًا أو نصبًا ، فالرفع كقولك: يَا حَسَنًا وَجُهُهُ ، ويا مَضْرُوبًا غُلَامُه ، ويَا قَائِمَة جَارِيتُهُ ، والنصب إما لفظي كقولك: يَا ضَارِبًا زَيدًا ، ويَا عِشْرينَ رَجُلًا ، وإمَّا مَحلَّي كقولك: يَا خَيرًا لفظي كقولك: يَا خَيرًا مِنْ زَيدٍ ، وَيَا سَائِرًا إلى الشَّام وَيَا لَطِيفًا بِالْعِبَاد ، وإنما سمي هذا مشابهًا للمضاف ؟ لأنه عامل فيما لأنه عامل فيما لغده فجرى مجرى المضاف .

وإذا قلت : يَا ضَارِبًا زَيدًا فلك فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون علمًا والثاني : أن يكون نَكِرَةً مَقْصُودَةً .

وفي ناصب النكرة والمضاف والمُشَابِهِ له قولان (٣): أحدهما: أنه فعل مقدر لأن العمل في الأصل للأفعال، كأنك قلت: أنادِي أَو أَدْعُوا. الثاني: أنه مَنْصُوبٌ بيًا، =

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ( ٥٥/١ ) . ( ٢) في الأصل والنكرة بزيادة واو العطف .

 <sup>(</sup>٣) ذكرهما صاحب الهمع في ( ١٧١ ) وأضاف إليهما ثالثًا وهو أن الناصب له معنوي وهو القصد
 ورده بأنه لم يعهد في عوامل النصب .

٣٧ \_\_\_\_\_\_ توجيه اللمع

قال الزيجَّنِيِّ: والحُرُوفُ الَّتِي يُنَبَّهُ بِهَا اللَّدْعُوّ خَمْسَةٌ وَهِيَ : يَا وَأَيَا وَهَيا ، وَأَي واْلَالِف ، تَقُولُ : يَا زَيد وأَيَا زَيد ، وهَيَا زَيد وأَي زَيد ، وأَزَيد قَال ذو الرُّمةٌ : هَيَا ظَنْيَةَ الْوَعْسَاءِ بَينِ مُحلَاجِل وَبَينِ النَّقَا أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمِ وَقَالَ الْآخَر :

أَزَيدُ أَخَا وَرْقَاءَ إِنْ كُنْتَ ثَائِرًا فَقَدْ حَضَرَتْ أَحْنَاءُ حَقِّ فَخَاصِمْ يُرِيدُ: يَا زَيدُ.

ويَجُوزُ أَن تَحْذِفَ حَرفَ النِّدَاءِ مَعَ كُلِّ اسْم لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ وَصْفًا لَأَي ، تَقُولُ: زَيدٌ أَقْبِلْ ؛ لأَنَّهُ تَقُولُ: زَيدٌ ، وَلَا تَقُولُ: رَجُلُ أَقْبِل ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَقُولُ : يَا أَيُّهَا زِيدٌ ، وَلَا تَقُولُ : رَجُلُ أَقْبِل ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجُوزُ أَنْ يَجُوزُ أَنْ يَجُوزُ أَنْ تَقُولُ : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ أَقْبِلْ ، وَلَا تَقُولُ أَيضًا : هَذَا أَقْبِلْ ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَقُولُ : يَا أَيُّهَذَا أَقْبِلْ ، قَالَ اللّه عِنْ : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذًا ﴾ أي يَا يُوسفُ . تَقُولُ : يَا أَيُّهَاذَا أَقْبِلْ ، قَالَ اللّه عِنْ : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذًا ﴾ أي يَا يُوسفُ .

= لأَنَّ لها (١) نَفْسَ الْعَمَل ، وإذَا عَمِل أُنادِي الَّذي هو عبارة عنها فهي أُولَى .

ومن المشابه للمضاف الاسمان المعطوف والمعطوف عليه إذَا مُجعِلا عَلمًا ، كتسميتك رَجُلًا بِزَيدٍ وَعَمْرُو ، وإذَا نَادَيتَهُ ( قلت ) (٢) يَا زَيدًا وَعَمْرًا أَقْبِلْ بِالنَّصْبِ ؛ لأنه طال بالعطف ، ولا يجوز بقاء واحد من الاسمين ؛ لأن كل واحد منهما بعْضُ الْعَلَمِ ، ألا ترى أنك لو سميت امرأة بِضَارِبَةٍ زَيدًا لكنت تصرفها فتقول : جَاءَتْ ضَارِبَةٌ وَحْدَهَ .

قال آبر ٓ آنحُجُبَاز : وُحُرُوفُ النِّدَاء خمْسة : الأول : يَا ، ومجالها أوسع من غيرها ؛ لأن القرآن كثر النداء فيه ، ولم يأت إلا بِهَا . الثاني : / أَيَا ، ولا يقال إنَّ ١٠٠/أ الهمزة زائدة ؛ لأنَّ الحروف لَا يُزَادُ فِيهَا ، أنشد سيبويه :

٢٢٠ - أَيَا شَاعِرًا لَا شَاعِرَ اليوم مِثْلُه جَرِيرًا وَلَكِنْ فِي كُلَيبٍ تَوَاضُعُ (٣)

الثالث : هَيَا ، وقيلَ : إنَّ الهَاء بَدلٌ من الهمزة ، قالَ ذو الرمة :

<sup>(</sup>١) في الأصل لأنها . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) البيت للصلتان العبدي . كليب : رهط جرير ، والبيت في سيبويه ( ٣٢٨/١) والكامل ( ٢١٦/٢) والشعر والسيعراء ( ٥٠١) والرواية فيهما فيا شاعرًا . والحزانة ( ٣٠٤/١) وأمالي القالي ( ١٤١/٢ – ١٤٢) ومعاهد التنصيص ( ٧٥/١) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٦) .

••••••

٢٢١ - هَيَا ظَنِيَةَ الوَعْسَاءِ يَينَ جُلَاجِلٍ وَبَينَ (النَّقَا) (١) أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ (٢) سَالِم

الْوَعْسَاءُ: الرَّمْلَةُ اللَّيْنَة ، ومُحلَاجِل بضم الجيم وفتحها مَوضِعٌ ، ويقال : مُحلَاجِلِ بالحاء المهملة ، وهذه الثلاثة ينادي بها البعيد والنائم والساهي لما فيهن مِن مد الصَّوت بِاللَّافِ والطُّولِ ، وَيُنَادَى بِهَا الْقَريبُ تَوكِيدًا .

الرابع: أَي : أَنْشَدَ أَبُو الْقَاسِم كِلَلَّهُ :

٢٢٢ - أَلُمْ تَسْمَعِي أَي عَبْدَ فِي رَونَقِ الضُّحَى بُكَاءَ حَمَامَاتٍ لَهُنَّ هَدِيلُ (٣)

الحامسُ : الهَمْزَةُ ، وأُنْشَد ( ُ ) :

٢٢٣ - أَزَيدٌ أَخَا وَرِقَاءَ إِنْ كُنْتَ ثَائِرًا فَقَدْ عَرَضَتْ أَحْنَاءُ حَقَّ فَخَاصِم (٥)

ثَائِرًا : طَالِبًا لِلثَّأْرِ ، والأَحْناءُ جَمْع حِنْو ، وهي عِيدَان الرَّحْل ، ولعله يعني هنا الأحقاد ، والهْمَزة وأَي ينادَى بهما القريب .

واعلم أَنَّ حَقَّ حَرْفِ (٦) النِّداء أن لا يحذف ؛ لأن الغرض منه إِفَادَةُ معناه وقد يحذفونه ، قال شيخنا ﷺ : شبهوه بالفعل ؛ لأنهم يحذفونه ويبقون (٧) عمله . والأسماء في حذفه على قسمين : قسم يحذف معها وهو العلم كقوله تعالى : =

<sup>(</sup>١) النقا: هذا اللفظ سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) النقا: الكثيب من الرمل. وأراد شدة التقارب والتشابه بين المرأة والظبية فاستفهم استفهام شاكّ مبالغةً
 في التشبيه.

والبيت في ديوان ذي الرمة ( ٦٢٢) تحقيق كارليل وسيبويه ( ١٦٨/٢) والخصائص ( ٢٨٥٤) وأمالي القالي ( ٦١/٢) وأمالي ابن الشجري ( ٣٢١/١) وشرح شواهد الشافية ( ٣٤٧) والغرة ق ( ٢١٩) والبرة وابن يعيش ( ٢١/١) وأدب الكاتب لابن قتيبة ( ٣٣٦) والسيرافي ( ١١/٣) ب والكامل ( ٤٩/٢) . (٣) الرونق: ماء السيف وصفاؤه وحسنه ورونق الضحى : أوله - الهديل : صوت الحمام ، والبيت لم يعرف قائله ، وهو في اللسان رنق والدرر ( ١٤٧/١) . والهمع ( ١٧٢/١) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٩١) واستشهد به على استعمال أي من حروف النداء .

<sup>(</sup>٤) أي ابن جني في الهمع.

<sup>(</sup>ه) البيت لم يعرف قائله . وهو في الكتاب لسيبويه ( ٣٠٣/١ ) واللسان ( ٢٢٣/١٨ ) وشرح المفصل ( ٤/٢ ) والمقتضب هامش ( ٢٠٩/٤ ) والهمع ( ١٤٢/٢ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٩ ) . واستشهد به على كون الهمزة حرفًا من حروف النداء .

<sup>(</sup>٦) في الأصل أن حرف النداء حق . (٧) في الأصل ويتقون وهو تصحيف .

٣٢٢ \_\_\_\_\_\_ توجيه اللم

= ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذًا ﴾ (١) والمضاف كقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا ﴾ (١) .

وسوغ الحذف أن المعنى معلوم بدليل الحال . وقسم لا يجوز معه حذف ، وهو النكرة المقصودة ، فلا تقول : رَجُلُ أَقْبِلْ ، وذلك أنَّ الأصل في النكرة المقصودة أن تنادى بِأَي ، فيقال : يَا أَيُّها الرَّجُلُ ، فلو قيل : رَجُلٌ أَقْبِلْ لحذفت منه أربعة أشياء : يَا وَأَي وَهَا واللَّامُ ، وقد يحذفونه في ضرورة الشعر ، قال الأعشى / :

٢٢٤ – وحَتَّى يَبِيتَ القَومِ فِي الصَّيفِ لَيلَةً يَقُولُون نَوِّر صُبْحُ واللَّيلُ عَاتِمُ (<sup>٢)</sup>
وكذلك المُبُهم ، فَلَا <sup>(٤)</sup> تقول : هَذَا أَقْبلْ ، لأن يَا تنقله من تعريف الإشارة إلى
تعريف الخطاب فلم يجز حذفها ، ويجوز حَذْفُ يَا مَعْ أَي ، قال عَدِيُّ بُن زَيد :

٢٢٥ – أَيُهَا الْقَلْبُ تَعَلَلْ بِدَدَنْ إَنَّمَا هَمِّى سَمَاعٌ وأَذَن (°)
 وأما قوله: (إنَّ حَرْفَ النِّدَاءِ يُحْذَفُ مَعَ ما لا يَكُونُ صِفَةً لِأَيِّ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعَ ما يَكُونُ صِفَةً لِأَيِّ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعَ ما يَكُونُ صِفَةً لِأَيِّ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعَ ما يَكُونُ صِفَةٍ لَايٍّ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعَ ما يَكُونُ صِفَةً لِا يَعْ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعَ ما يَكُونُ صِفَةً لِأَيِّ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعَ ما يَكُونُ صِفَةً لِأَيْ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعَ ما يَكُونُ صِفَةً لِأَيِّ ، وَلَا يُحْذَفُ مَعْ ما يَكُونُ عِنْ مِنْ العلق .

 <sup>(</sup>١) سورة يوسف من الآية (٢٩).
 (٢) سورة آل عمران من الآية (٨).

 <sup>(</sup>٦) عاتم: محتبس. والبيت في ديوان الأعشى (٧٧) وفي الأمالي الشجرية ( ٢٧٥/١ ) وروايته:
 حتى يبيت القوم في الصف ليلهم يقولون: أصبح ليل والليل عاتم الشاهد فيه: حذف حرف النداء مع النكرة المقصودة وذلك لضرورة الشعر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ولا تقول .

<sup>(°)</sup> الددن : اللهو . والأذَن : الاستماع . والبيت في اللسان ( ددن منسوبًا إلى عدي ) وروايته :

إن هـمـي في سـمـاع وأذن
واللسان (أذن ) وفي قواعد المطارحه ( ١١٩ ) . واستشهد به على جواز حذف حرف النداء مع أي .

باب النداء =======

قال النَّجُنِيْ : فَإِنْ نَعَتَّ الاَسْمَ المُفْرَدَ المضموم بمفرد جاز لك في وصفه وصفه وجهان : الرفع ، والنصب جميعًا تَقُولُ : يَا زَيدُ الطَّويلُ ، وإِنْ شِئْتَ : الطَّويلِ ، فَمَنْ رَفْعَ فَعَلَى اللَّفْظِ ، ومَنْ نَصَبَ فَعَلَى المَوضع ، قال العَجَّاجَ :

\* يا احَكُمُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ \*

وقال جرير:

فَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةَ وَابُنُ شَعْدَى بِأَجْوَدَ مِنْكَ يَا عُمَرُ الْجَوَادَا فَإِنْ نَعَتَّهُ بِالْمَضَافِ نَصَبْتَهُ لَا غَير تَقُولُ : يَا زَيدُ أَخَا عَمْرُو ، وَيَا زَيدُ ذَا الجُمَّة ، وكذَلِكَ التوكِيدُ جَارٍ مَجْرَى الوصَفِ تَقُولُ : يَا تَمِيمُ أَجْمَعُونَ ، وإِنْ ١٣٠ شِمْتَ أَجْمَعَينَ / وتَقُولُ : يَا تَمِيمُ كُلَّكُمْ وكُلَّهُمْ بِالنَّصْبِ لَا غَير .

قال آبر آنخب از : ويجوز وصف المنادى المفرد المضموم ، لأنه يجوز إذا قلت : يازيدُ قال آبر آنخب از : ويجوز وصف المنادى المفرد مثله ( جَازَ لَكَ فِيهِ الرَّفْعُ ) (١) كقولك : يَا زَيدُ الطَّويلَ . أما الرفع : فبِالحَمْل على كقولك : يَا زَيدُ الطَّويلَ . أما الرفع : فبِالحَمْل على لفظ المنادى ؛ لأنه مضموم وجاز حمل ضمة الإعراب على ضمة البناء الكائنة في النداء ، لأنها مطردة لأن كل اسم ناديته لك أن تضمه فهي كضمة الإعراب في الاطراد .

وأما النصب : فَبِالحَمْل على المَحَلَّ ، لأنه منصوب الموضع ، لأنه مفعول به والعامل ما ذكرناه على الخلاف فلما عَرَضَ فِيهِ ما يوجب بِنَاءَه بقي على حكمه في المَحَلَّ قَالَ العجَّاج :

٢٢٦ - \* يَا حَكَمُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ (٢) \*

فرفع ، وقال جَرير :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا البيت في ديوان العجاج برواية الأصمعي ولا في ما وجد منه برواية أبي إسحاق الزجاج مخطوطة الدار رقم ( ١٨٨٣ ) / أدب لكن البيت ورد في مجموعة أشعار العرب ( ١١٨/٣ ) ط برلين (٣٠) ) ونسب إلى رؤبة بن العجاج والبيت أيضًا في الغرة المخفية ق ( ٩٩ ) أو نسب أيضًا إلى رؤبة . واستشهد به على جواز رفع ونصب « الوارث » صفة للمنادى « حكم » .

.....

٢٢٧ – فَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةُ وابْنُ شُعْدَى يِأَجْوَد مِنْكَ يَا عُمَرُ الْجَوَادَا (١)

والقوافي منصوبة ، وكَعْبُ بْنُ مَامَة مِنَ الأَجْوَاد المَشْهُورينِ ، وكان سبب وفاته إيثاره بالماء رفيقه على نفسه ، وابن سُعْدَى : هو أوسُ بْنُ حَارَثَةَ بن لأم ، مدحه بشر (١) فقال :

٢٢٨ - إِلَى أُوسِ بْن حَارِثَةَ بْنِ لَأْمِ لِيَقْضِيَ حَاجَتِي فِيمَنْ قَضَاهَا فَمَا وَطَى النِّعَالَ وَلَا احْتَذَاهَا (٢) فَما وَطَى النِّعَالَ وَلَا احْتَذَاهَا (٢)

/ وإن وصفته بِمُضَاف لم يكن إلا منصوبًا فتقول : يَا زَيدُ أَخَا عَمْرُو ، ويَا زَيدُ ذَا ١٠٣٪ الْجُمَّةِ (٤) قال الخليل كِلَيْهُ (٥) : جعلوا وصف المنادى بمنزلته إذَا كان مضافًا :

٢٢٩ – \* أَزَيدُ أَخَا وَرْقَاءَ إِنْ كُنْتَ ثَائِرًا \* (٢٢٣ ) (٦)

والتوكيد كالوصف ، فإن كان غير مضاف رفعته ونصبته تقول : يَا تَمِيمُ أَجَمْعُونَ كَمَا تَقُول : يَا تَمِيمُ أَجَمْعُونَ كَمَا تقول : يَا زَيدُ الطَّوِيلُ ، وتقول : يَا تَمِيمُ كُلَّكُمُ وكُلَّهُم بالنصب لا غير ، لأنه توكيد مضاف كما تقول : يَا زَيدُ ( ذَا ) (اللهُمَّة .

ليقضى حاجتي ولقد قضاها

وهما في الكامل للمبرد ( ١٣٧/١ ).

<sup>(</sup>١) كعب بن مامة : هو كعب بن مامة الأيادي أحد أجواد العرب المشهورين ، وقيل : إنه كان أجود من حاتم الطائي ، وقيل في سبب وفاته أنه آثر بالماء رفيقًا له على نفسه حتى مات عطشًا .

ابن سعدى : هو أوس بن حارثة بن لأم الطائي ، والبيت في ديوان جرير ( ١٠٧ ) والكامل للمبرد ( ١٠٧ ) والكامل للمبرد ( ١٠٧ ) والحيني ( ٢٥٤/٤ ) والحزانة ( ١١٠/ - ١١١ ) والعيني ( ٢٥٤/٤ ) والأمالي الشجرية ( ٣٠٧/١ ) ، ( ٢٩٩/٢ ) والأشموني ( ٤٤٧/٢ ) والأصول لابن السراج ( ٢٩٢/١ ) واستشهد به على جواز نصب لفظ الجواد على المحل ورفعه على اللفظ والخليل يرى أنه منصوب بتقدير أعني . انظر الكتاب ( ٣٠٣/١ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن أبي خازم جاهلي قديم من بني أسد .

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوان بشرط دمشق ( ٢٢٢ ) ويروى :

<sup>(</sup>٤) الجمة : مجتمع شعر الرأس .

<sup>(</sup>٥) الكتاب لسيبويه ( ٣٠٤/١ ) قال : لأن المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في موضعه .

 <sup>(</sup>٦) تقدم الكلام عليه في الشاهد ( ٢٢٣ ) واستشهد به هنا على وصف المنادى المفرد بالمضاف ولا يجوز
 في الوصف في هذه الحالة إلا النصب .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق وهي عن سيبويه ( ٣٠٤/١ ) .

قال الْبِهِ ثِنِي : فإنْ عَطَفْتَ عَلَى الْمَضَمُوم اسْمًا فِيهِ أَلْفٌ وَلَامٌ كُنْتَ مُخَيَّرًا ، إنْ شِئْتَ رَفَعْتَهُ ، وإنْ شِئْتَ وَالْحَارِثَ ، وإنْ شِئْتَ وَالْحَارِثَ ، وإنْ شِئْتَ وَالْحَارِثَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَالْحَارِثَ ، قَالَ اللّه عِنْهُ وَالطَّيرُ ﴾ والطَّير يقرأن بِالرَّفَعِ والنَّصْبِ قالَ الشَّاعِر :

أَلَا يَا زَيدُ والضَّحَاكُ سِيرًا فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خُمَرَ الطَّرِيقِ

يُرُوىَ: الضَّحَّاكُ والضَّحَّاكَ ، بِالرَّفْع والنَّصب ، فإنْ لَمْ يَكُن فِيهِ لام التعريف كَانَ لَهُ مُحْمُه لَو ابْتُدِىَ به تَقُولُ: يَا زَيدُ وَعَمْرُو ، وِيَا زَيدُ وَعَبْدُ اللّه . فإنْ كَانَ المُنَادَى مَنْصُوبًا لَمْ يَجُزْ فِي وَصْفِهِ وَتَوكِيدِه إلَّا النَّصْبُ تَقُولُ: يَا عَبْدَ اللّه الظَّرِيفَ . وَيَا غِلْمَانَ زَيدٍ أَجْمَعِينَ ، وتَقُولُ: يَا أَخَانَا زَيدًا أَقْبِلْ . إِذَا جَعَلْتَهُ بَدَلًا ضَمَمْتَهُ ، وإنْ جَعَلْتَهُ عَطْفَ بَيَانٍ نَصَبْتَهُ ، وَتَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَتُبْنَى أَيُّ عَلَى الضَّمِّ ، لَأَنَّها فِي اللَّفْظِ مُنَادَاةُ ، وَهَا لِلتَّنْبِيهِ ، والرَّجُلُ مْرفوعٌ ، لأنه وَصْفُ أَي ، الضَّمِّ ولا يجوز فيه غَيرِ الرَّفْع .

قال آبِرْ آكِخُبُّازِ: فإن عطفت على المنادى اسمًا فيه الألف واللام ، كقولك: يَا زَيدُ وَالْحَارِثُ ، فالحليل وسيبويه والجرمي يختارون الرفع (٢) ، لأنه معرفة منادى تعذر بناؤه للألف واللام فأُجْرِيَ مَجْرَى الأول في اختيار الضم . وأبو عمرو وعيسى بن عمر (٣) =

<sup>=</sup> وقوله: يَا تَمِيمُ كُلَّكُمْ بِالكَافَ حَمْلًا عَلَى المعنى لأَنه مُخَاطَبٌ كَمَا أَنشَد أَبُو سَعِيد يَخَلِشُهُ:

٢٣٠ - يَا أَيُّهَا الذَّكُرُ الَّذِي قَدْ سَوَّدْتَنِي وَفَضَحْتَنِي وَطَرَدْتَ أُمَّ عِيَالِيَا (١)
 وَيَاتَمِيمُ كُلَّهُمْ حَمْلًا علَى اللفظ ؛ لأن تميمًا موضوع للغيبة .

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي النجم . وهو في شرح السيرافي على الكتاب ( ١٣٥/٢ ) أ مخطوطة الدار رقم (١٣٦/ ) ، والأشباه والنظائر ( ١٣٧/٤ ) والمقتضب ( ١٣٢/٤ ) وأمالي ابن الشجري ( ٢٩٢/١ ) و ( ١٥٢/٢ ) .

والشاهد فيه تحويل مجرى الكلام من الغيبة إلى الخطاب.

<sup>(</sup>٢) نص عليه سيبويه في الكتاب ( ٣٠٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) عيسى بن عمر: هو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي البصري أخذ عن ابن أبي إسحاق وغيره وكان مولعًا بالغريب والتشادق مات سنة ( ١٩٩هـ ) .

= يختاران النصب لأنه تعذر بناؤه فعدل به (إلَى) (١) الأصل (٢). وأبو العباس المبرد يفرق بين العلم والجنس (٣) فيختار في العلم الرفع كقولك: يَا زَيدُ وَالْحُارِثُ تشبيها له بالأول، ويختار في الجنس النصب كقولك: يَا زَيدٌ والرَّجُلَ، لأنه لم يَجْر مَجْرَى الأَوَّلِ. وَأَمَّا قوله تعالى: ﴿ يَخِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ والطَّيرُ ﴾ (٤) فيقرأ برفع (٥) الطَّيرِ ونَصْبِه، فالرفع من وجهين: أحدهما: العطف على جِبَال. الثاني: العطف على اليّاء في أوّبِي (١). والنصب من ثلاثة أوجه: أحدُها العطف على موضع المُنَادَى، والثاني: أن يكون مَعْمُولًا على فِعْلِ: أي سَخَّرْنَا الطَّيرَ. وقال الشاعر (٧): مَعَهُ. والثالث: أن يكون مَحْمُولًا على فِعْلِ: أي سَخَّرْنَا الطَّيرَ. وقال الشاعر (٧):

٢٣١ - أَلَا يَا زَيدُ وَالضَّحَّاكُ سِيرًا فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خُمَرَ الطَّرِيقِ (^)

ا يروى الضَّحَّاكُ بالرفع والنصب ، والخُمَر : ما وَارَاكَ مِنْ بُنْيَان أَو جَبَل أَو شَجَرٍ ١٠٠٣ وأما قولك : يَا أَيُّهَا الرَّجُل ، فإنما بَنَيِتَ أَيًّا - وإن كانت غير مَقْصُودٍ قَصْدُهَا - لأنها مُنَادَاةُ فِي اللَّفْظِ ، ولِلَّفْظِ حِصَّة فِي المراَعَاة ، ألَا ترى أَنا نَقُولُ : أَلَسْتُ بِقَائِم ، فندخل البَاء - وإنْ زال النفي لوجود لَفْظِ لَيسٍ . « وأما » « هَا » فَفِيهَا وجهان (٩) :

أحدهما : أَنَّها عوض مِنْ دخول يَا علَى مَا فِيهِ الأَلْف واللام . والثاني : أَنها مُعَاضِدَةٌ لحرف النداء . وأما الرَّجُل فلا يجوز فيه إلا الرفع وهو صفة لِأَيِّ ، قال أبو علي (١٠) : « لأَن الرَّجُلَ هَا هُنَا هو المَقْصُودُ بِالنَّدِاء » وليس بمنزلة يَا زَيدُ الظَّرِيفُ ، ولك أَن تصف الرَّجُلَ ، فإن وصفته بالمضاف لَم يكن إلَّا مرْفُوعًا تَقُولُ :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) أشار إليه سيبويه في ( ٣٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب للمبرد ( ٢١٢/٤ ) . (٤) سورة سبأ من الآية (١٠ ) .

<sup>(°)</sup> القراءة برفع الطير من الشواذ وفي النشر ( ٣٤٩/٢ ) : « وانفرد ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برفع الراء من » « والطير » وهي رواية زيد عن يعقوب ووردت عن عاصم وأبي عمرو » ويرى سيبويه في ( ٣٠٥/١ ) أن قراءة الرفع للأعرج .

<sup>(</sup>٦) لأن الياء فاعل الفعل أوبي . (٧) لم نهتد إلى اسمه .

<sup>(</sup>٨) البيت في الغرة المخفية ق ( ١٠٠ ) أ واللسان ( ٣٤١/٥ ) مادة خمر والأغاني ( ٥٥/٢٠ ) وشرح المفصل ( ١٢٩/١ ) والدرر اللوامع ( ١٩٦/٢ ) ورواية ابن يعيش « ألا ياقيس » .

والشاهد فيه : والضحاك حيث يجوز فيه الرفع عطفًا على لفظ المنادي والنصب عطفًا على محله .

<sup>(</sup>٩) قال السيوطى في الهمع ( ١٧٥/١ ) : وإذا نودى « أي » وجب بناؤها على الضم وإيلاؤها هاء التنبيه إما عوضًا عن مضافها المحذوف أو تأكيدًا لمعنى النداء .

<sup>(</sup>١٠) نص عليه في الإيضاح ص ( ٢٣٢٠ ) .

قال الْإِنْجُنِيِّ : واعلَمْ أَنَّكَ لَا تُنَادِي اسْمًا فِيهِ الْأَلِفُ واللَّامُ لَا تَقُولُ يا الرجُلُ ، وَلَا تُحْدِثُ فِي الاسْمِ ضَوْبًا مِنَ التَّخْصِيصِ فَلَمْ يَجْتَمِعَا لِذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُم قَدْ قَالُوا : يَا أَللَه اغِفْر لِي ، بِقَطْع الهَمْزَةِ التَّخْصِيصِ فَلَمْ يَجْتَمِعًا لِذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُم قَدْ قَالُوا : يَا أَللَه اغِفْر لِي ، بِقَطْع الهَمْزَةِ وَوَصْلِهَا فَجَاءَ هَذَا فِي اسْمِ اللّه تَعَالَى خَاصَّةً لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ ، ولأَنَّ الْأَلِفَ وَوَصْلِهَا فَجَاءَ هَذَا فِي اسْمِ اللّه تَعَالَى خَاصَّةً لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ ، ولأَنَّ الْأَلِفَ وَاللّامَ فِيهِ صَارَتَا بَدَلًا مِنْ هَمْزَة إِلَه فِي الْأَصْلِ فَإِنْ نَادَيتَ المُضَافَ إلَيكَ كَانَتْ لَكُ فِيهِ مَارَتَا بَدَلًا مِنْ هَمْزَة إِلَه فِي الْأَصْلِ فَإِنْ نَادَيتَ المُضَافَ إلَيكَ كَانَتْ لَكَ فِيهِ مَارَتَا بَدَلًا مِنْ هَمْزَة إِلَه فِي الْأَصْلِ فَإِنْ نَادَيتَ المُضَافَ إلَيكَ كَانَتْ لَكُ فِيهِ مَارَتَا بَدَلًا مِنْ عَمْزَة إِلَه فِي الْأَصْلِ فَإِنْ نَادَيتَ المُضَافَ إِيكَ كَانَتْ لَكُ فِيهِ مَارَتَا بَدَلًا مِنْ غَلَامٍ بِحَذْفِ اليَاءِ ويَا غُلَامِي بِإِسْكَانِهَا ، ويَا غُلَامِ يَقُدُمِ أَلَهُ إِللّهُ فَيْفِيفٍ أَلَهًا . قال الرَّاجِدُ :

## \* فَهِيَ تَرثُّا بِأَبَا وابْنَامَا \*

وَتَقُولُ فِي النِّدَاءِ: اللَّهُمَّ اغْفِر لي ، وَأَصْلُهُ: يَا أَللَه ، فَحُذِفَتْ يَا مِنْ أَوَّلِهِ ، وَتَقُولُ فِي النِّدَاءِ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَينَهُمَا إِلَّا أَنْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَينَهُمَا إِلَّا أَنْ يَضْطَرُّ إِلَيهِ شَاعِر قَالَ:

إِنِّي إِذَا مَا حَدَثُ أَلَمَّا أَقُولُ : يَا للَّهُمَّ يَا للَّهُمَّا

= يَا أَيُّهَا ( الرَّجُلُ ) <sup>(١)</sup> ذُو الْمَال ؛ لأنه مرفوع رفعًا صحيحًا .

قال ٱبرُ آُکُخَبَّاز: واختلف النحويون في نِدَاءَ ما فيه الأَلف واللام ، فذهب الكوفيون إلَى إَجَازَتهِ (٢) واحتجوا بقول الشاعر (٣):

٢٣٢ - فَيَا الْغُلَامَانِ اللَّذَانِ فَرًّا (٤) إِيَّكُمَا أَنْ تَكْسِبَانَا شَرًّا (٥)

وبقول العرب: يَا أَللّه ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز (٦) ، واحتجوا بأنك لو نَادَيتَ ما فيه الألف واللام لجمعت على الاسم بين تعريفين ، وما أنشده الكوفيون =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) انظر الإنصاف مسألة ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) لم نهتد إلى اسمه . (٤) في الأصل فيها .

<sup>(</sup>ه) البيت في الجرجاوي والعدوي ( ٣٠٨ ) وابن عقيل ( ٢٦٤/٣) والعيني ( ٢١٥/٤ ) وابن يعيش ( ٢/٩ ) وأمالي ابن الشجري ( ١٨٢/٢ ) والإنصاف مسألة ( ٤٦ ) والهمع ( ١٧٤/١ ) والدرر ( ١/١٥١ ) والمخشموني ( ٤٦/٤٤ ) والحزانة تحقيق هارون ( ٢٩٤/٢ ) والحزانة ( ٢٥٨/١ ) والمقتضب ( ٤٣/٤ ) وأسرار العربية ( ٢٣٠ ) . والأصول ( ٢٩٦/١ ) والتصريح ( ٢٧٣/٢ ) والسيرافي ( ٢٩٦/١ ) والغرة المخفية ( ٩٨ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب لسيبويه ( ٣٠٩/١ ) والإنصاف مسألة ( ٤٦ ) .

= محمول على الضَّرُورة ، وأما نِدَاءُ اسْم اللَّه تعالى فلا حجة فيه لثلاثة أوجه : أحدها : أن نِدَاءه ، ضرورة لأنه منْتَهى كُلِّ رَغْبَةِ ، فالعباد محتاجون إلى نِدَائِه . الثاني : أن من العرب من يقول : يَا أللَّه بِقَطْع الهمزة وهذا في التقدير كالواقف على يَا وَالْمُتَّذِئِ بِاسْم الله فكأنه لم يدخلها عليه . الثالث : أن الألف واللام فيه بَدلٌ مِنْ همزة إلاه (۱) الْتي هِي فَاءُ (۲) الفِعْل ، وكما لا يمتنع أنْ تقول : يَا إِلَاهُ لا يمتنع أن تقول : يا ألله وأما هَمْزَة إلاه ، فالجيد أن تَكُون أَصْلا لَا بَدَلًا ، يقال : أَلِهَ إِلاَ هَةً / ١٠٤/أ أي : عَبَادَةً ، وقرأ ابن عباس (۳) ﴿ وَيَذَرَكَ وإلاهتك ﴾ (٤) أي : عِبَادَتَكَ .

فإن أضفت المنادى الصحيح الآخر إلى ياء المتكلم ففيه خمس لغات : الأولى : وهي الكسرة يَا غُلَامِ حذفت الياء لأن كسرة الميم تدل عليها . الثانية : يَا غُلَامِي بِإثبات الياء ، وإسكانها ، فالإثبات الأصل ، والإسكان للخفة وقرئ (٥) : ﴿ يا عباد فَانَّقُونِ ﴾ (١) الثالثة : يَا غُلَامًا بفتح الميم وقلب الياء ألفا ، وقول الراجز (٧) :

٢٣٣ - \* فَهِيَ تَرَثَّى بِأَبَا وابْنَامَا (^) \*

حكى فيه قول النادبة ، وما زائدة ، والشعر :

٢٣٤ – \* فَهِيَ تَرَثَّا بِأَبَا وَابنيما ( ٢٣٣ ) \*

وأول القصيدة :

٢٣٥ - \* بَاتَ الْهَوى يَسْتَصْحِبُ الهُمُومَا \*

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب لسيبويه ( ٣٠٩/١ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لام الفعل . (٣) نص عليها أبو حيان في البحر ( ٣٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف من الآية ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) القراءة لأبي عمرو كما في سيبويه ( ٣١٦/١ ) وفي الإتحاف ( ٢٣١ ) منسوبة إلى يعقوب .

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر من الآية ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) هو رؤبة بن العجاج كما في سيبويه ( ٣٢٢/١ ) واللسان ( رثا ) .

 <sup>(</sup>A) يقال: رثا: إذا مدحه بعد موته وهو في اللسان ( رثا) ولكنه غير موجود بديوانه المخطوط بالدار رقم
 ( ٥١٩ ) أدب. وهو في الغرة ق ( ٥٦ ) والكتاب ( ٣٢٢/١) والسيرافي ( ٥٢/٢ ) ب ، ويبدو أن الشاعر سمع امرأة تندب على أبيها وابنها فحكى قولها . وروي ( بأبي وابنيما) ويقول الأعلم الشنثمري
 ( ٣٢٢/١) وابنيما هو الصواب لأن القافية مردفة بالياء والألف لا تجوز معها في الردف وقبله :

وأبو الفتح سلك طريق سيبويه في الإنشاد (١) واحتجوا بأنه يجوز أن يكون قد
 سمعه من عربي ينشده هكذا . الخامسة : يَا غُلَامُ بالضم ، وهذا يفعلونه في كل
 اسم تغلب عليه الإضافة كقولهم : يَا رَبُّ ويَا قَوم .

وتقول: « اللَّهُمْ اغْفِر » واختلف في الميم اللاحقة بآخره ، فزعم الفراء أَنَّ أصله يَا أَللّه أَمْنَا بخير (٢) ، أَي : اقْصِدْنَا فخفف بالحذف . قال : ولا يجوز أَنْ يُقَال : إنَّها عَوض مِنْ يَا ، لأن الشاعر قد جمع بينهما ، قال (٣) :

٢٣٦ - إِنِّي إِذَا مَا حَدَثُ أَلَّا اللَّهُمَّ يَاللَّهُمَّا (٤)

وقال البصريون: إنها ميم زيدت مثقلة ، وهي عوض مِنْ يَا (°) لأنها على حرفين مثلها ولم يأت في اختيار الكلام الجمع بينهما ، وما جاء في الشعر ضرورة ، واحتج مثلها ولم يأت في اختيار الكلام الجمع بينهما ، وما جاء في الشعر ضرورة ، واحتج //ب أبو علي الفارسي (٦) بقوله تعالى / : ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ مِن السَّمَاءِ ﴾ (٧) ووجه الاحتجاج (٨) أن قوله : عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (٧) ووجه الاحتجاج (٨) أن قوله : ﴿ فَأَمْطِرْ ﴾ جَوَابُ الشَّرْطِ فلو كان كما زعم الفراء لم يأت للشرط بِجَواب (٩) ، =

<sup>=</sup> بكاء ثكلى فقدت حميمًا فهي ترثا بأبا وابنيما استشهد به على قلب الياء من «أي » ألفا لفتح ما قبلها .

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٣٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) نص عليه الأنباري في الانصاف مسألة ( ٤٧ ) ص ( ١٩٠ ) والسيوطي في الهمع ( ١٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) القائل هو أبو خراش كما في المقاصد ، وقيل : القائل هو أمية بن أبي الصلت . (٤) البيت في الجرجاوي والعدوي ( ٣٠٩ ) وابن عقيل ( ٢٦٥/٣ ) والعيني ( ٢١٦/٤ ) ، والنوادر

<sup>(</sup>٤) البيت في الجرجاوي والعدوي ( ٣٠٩ ) وابن عقيل ( ٢٦٥/٣ ) والعيني ( ٢١٦/٤ ) ، والتوادر ( ٢١٦ ) ، والتوادر ( ٢١٥ ) والانصاف مسألة ( ٤٧ ) وابن يعيش ( ٢٦/٢ ) والهمع ( ١٧٨/١ ) وشواهد المعني ( ٢١٣ ) واللسان ( أله » والمخصص لابن سيدة ( ١٣٧١/١ ) وفي اللسان ( لم ) منسوبًا إلى أمية بن أي الصلت ، وفي الأمالي الشجرية ( ٢٠٣/٢ ) والأشموني ( ٢٩/٢ ) والسيرافي ( ١٠١ ) والغرة المخفية ( ١٠٤ ) أوالغرة لابن الدهان ق ( ٤١ ) . والشاهد فيه : اللهم حيث جمع بين الميم المشددة وحرف النداء وهذا شاذ لأنه جمع بين عوض ومعوض .

<sup>(</sup>٥) انظر سيبويه ( ٣١٠/١ ) والإنصاف مسألة ( ٤٧ ) والهمع ( ١٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل أبو علي الفراء . (٧) سورة الأنفال الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٨) نص على هذا الأنباري في الإنصاف مسألة (٤٧).

<sup>(</sup>٩) وقال الأنباري في الإنصاف مسألة ( ٤٧ ) : ولو كان الأمر كما زعموا لكان التقدير أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد والتناقض ، لأنه لا يكون أمهم بالخير أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يؤتوا بعذاب أليم .

# ( الترخيم )

قال الْرُنَجُنِيُّ: اعلَمْ أَنَّ التَّرْخِيمَ : حَذْفٌ يَلْحَقُ أَوَاخِرَ الأَسْمَاءِ المَضْمُومَةِ في النِّدَاءِ تَخْفِيفًا . وَهُوَ اْلأَكْثَرُ - أَنْ تَحْذِفَ النِّدَاءِ تَخْفِيفًا . وَهُوَ اْلأَكْثَرُ - أَنْ تَحْذِف

آخِرَ الاسْمِ وَتَدَعَ مَا قَبْلَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونَ . والآخَرُ : أَنْ ثَمْنَهُ مَا تَوْنَهُ مِنْ أَنْهُ مِنَا لَا مَا مِنَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونَ . والآخَرُ :

تَحْذِفَ مَا تَحْذِفُ وَتَجْعَلَ / مَا بَقِيَ بَعْدَ الحَذْفِ اسْمًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ كَأَنْ لَمْ تَحْذِفْ ٣١/أ

مِنّهُ شَيئًا ، الأُولُ مِنْهُما نَحْو قولك في حَارِث : يَا حَارِ ، وَفِي مَالِكِ : يَا مَالِ وَفِي جَعْفَ ، وَفِي تَعَطْرِ : يَا قَمَطْ ، قَالَ زُهَير : جَعْفَ ، وَفِي قِمَطْرِ : يَا قَمَطْ ، قَالَ زُهَير :

يَا حَارِ لَا أَرْمِيَنْ مِنْكُمْ بِدَاهِيَةٍ لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلَا مَلِكُ

الثَّانِي نَحْوُ قَولِكَ فِي حَارِثُ : يَا حَارُ ، وَفِي جَعْفَرٍ : يَا جَعْفُ .

= ومما يحتج به عليه أَنَّ هذا الكلام يستعمل في موضع لو كان فيه كما زعم الفراء لكان فيه من المنافرة مالا يخفى كقوله تعالى : ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّمَهُدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْلِفُونَ ﴾ (١) فلو كان الأصل أُمَّنَا بِخيرٍ لكان التقدير : قُلْ : الله أمَّنا بِخير أَنْتَ تَحْكُمُ بَينَ عِبَادِكَ ، وهَذَا (٢) كلام لَا يَأْخذ بعضه بِحُجَز بَعْض . والله أعلم .

### (باب الترخيم)

قال ٱبْرَاكِخُبَّارْ : وله معنيان : لُغَوِيِّ وصِنَاعِي ، فَاللغَوِيُّ (٣) : التَّلْيِينُ ، وَمِنْهُ قَولُهُمْ : كَلَام رَخِيمٌ أَي : لَيَنِّ ، قَالَ جحيش الهمداني :

٢٣٧ - يَا حَبَّذَا قَرِينَتِي رَعُومُ وَحَبَّذَا مَنْطِقُهَا الرَّخِيمُ (١)

ومنه قولهم : رَحْمَهُ أَي : رَحْمَهُ ، قال أبو النجم :

٢٣٨ - \* مُدَلَّلُ يَشْتِمُنَا وِنَرْخُمُه \* (°)

(١) سورة الزمر من الآية (٤٦) . (٢) في الأصل وكذا .

(٣) قال ابن الدهان في الغرة ق ( ٤٢ ) الترخيم في اللغة الرقة والاشتقاق وقيل : هو التسهيل والتليين .

(٤) رعوم : اسم امرأة وفي الأصل زعوم ولم نجده بين الأسماء . الرخيم : اللين . ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع اللغوية والنحوية . واستشهد به على أن الرخيم معناه : اللين .

(°) نرخمه : نرحمه ، وهو في اللسان مادة ( رخم ) والصحاح ( رخم ) وبعده :

.....

وهو عند النحويين عبارة عن حذف أواخر الأسماء المفردة المضمومة في النّدَاء (١) ففي هذا قيود ، الأول : الأواخر ، وإنّما اختص بالآخر لوجهين : أحدهما : أن الأواخر مَحَالُ التَّغْيِيرِ . والثاني : أن معظم الاسم إذا مضى على السّلامة كان أدل على باقيه . الثاني : المفردة ، وإنما لم ترخم المضاف والمشابه له ، لأنهما في النداء مثلهما في غير النداء حيث كانا معربين ، فلا أثر للنداء فيهما . الثالث : المضمومة ، فلا يجوز ترخيم ، النكرة المحضة ، لأن النداء لم يغيرها . الرابع : قولنا : في النّداء وإنما اختص ذلك بالنداء ، لأن النّداء كثير في كلامهم فخففوا فيه الأسماء (٢) وأجازوا للشاعر التَّوْخِيمَ في غير النّداء (٣) / أنشد سيبويه كَالَمْهُ :

٢٣٩ - فإنَّ ابْنَ حَارِثَ إِنْ اشْتَقْ لِرُؤْيَتِه أَو اَمْتَدِحْهُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا (<sup>٤)</sup> أَرَادَ ابْن حَارِثَةَ ، فَأَمَّا مَا أَنْشَدَه ابن الأعرابي من قوله :

· ٢٤ - وَضَمْرَةُ سَدَّى لِلْخَطِيم بِطَعْنَةِ أَرِثْهُ صَغِيرَاتِ الْكُواكِي نَهَارَا (°)

فليس ذلك بترخيم ، وإنما أبدل الياء من الباء ، لأن الياء في هذا الموضع لا تحرك والباء تحرك ، فكره أن يسكن في الوصل ما يحتمل الحركة .

وللعرب في الترخيم مذهبان : أحدهما : أن يحذفوا آخر الاسم ويدعوا الباقي قبل المحذوف على ما كان عليه من ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون ، تقول في حَارثَ : يَا حَارٍ ، وفي جَعْفَرِ : يَا جَعْفَ ، وَفِي بُرْثُنِ إِذَا شِئْتَ : يَا بُرْثُ ، وفي هِرَقْلِ : يَا هِرَقْ (١) فتبقي الرّاءَ على كسْرِها ، والفاء على فَتْجِها ، والثاء على ضَمِّها ، والقاف على =

أطيب شيء نسمه وملشمه

<sup>(</sup>١) انظر اللمع لابن جني ق ( ٣٠ ) ب والكتاب لسيبويه ( ٣٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب لسيبويه ( ٣٣٠/١ ) . (٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) البيت لأوس بن حسناء التميمي ، وحارثة : هو حارثة بن بدر الغداني سيد غدانة بن يربوع بن حنظلة وهو في الكتاب ( ٣٤٣/١) والأمالي الشجرية ( ٢٦/١) ( ٩٢/٢) والعقد الفريد ( ١٨٨/١) والأشموني ( ٢/ ٤٧) و الكتاب ( ٢٥/٣) والأشموني ( ٢/٤) و وسالة الغفران ( ٤٨٩/٢) والأصول ( ٢/٤/٢) والسيرافي ( ٣٥/٣) والانصاف ( ١٩١١) والعيني ( ٢٨٣/٤) والتصريح ( ٢/١٩١) والارتشاف ( ٣٨٦) والسيرافي ( ٢٨٣/٢) ب والهمع ( ١٨١/١) والدرر ( ١٥٧/١) والغرة ق ( ٤٩) واستشهد به على جواز الترخيم في غير النداء لضرورة الشعر .

 <sup>(</sup>٥) لم نهتد إلى اسم القائل ، ولم نجد البيت فيما تيسر لنا الأطلاع عليه من المراجع .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ٣٣٠/١ ) .

= سكونها. وهذا هو الأكثر في كلامهم ، لأ ( نَّهُ ) (١) أَدَلُّ علَى الـمَحْذُوفِ . وأنشد أبو الفتح كَثَلِثُهُ لزهير :

٢٤١ - يَا حَارِ لَا أُرمِينْ مِنْكُمْ بِدَاهِيَةٍ لَمْ يَلْقَهَا سُوْقَةٌ قَبَلْي وَلَا مَلِكُ (٢) وقال النابغة :

7٤٢ - فَصَالِحُونَا جَمِيعًا إِنْ بَدَالَكُمْ وَلَا تَقُولُوْا لَنَا أَمْثَالَهِا عَامِ (٣) أراد: يَا عَامِرُ ، وقد رخمت العرب حَارِثًا وَمَالِكًا وعَامِرًا كَثِيرًا ؛ لأنهم كثيرًا ما يسمون بها (٤) وخالف الفراء البصريين (٥) في ترخيم هرقل على القول الأول ، فقال : أقول : يَاهِرَ بحذف القاف واللام ؛ لأني لو أبقيت القاف ساكنة لصار آخره كآخر الحروف ، ويقال للمحتج عنه : أخبرنا عن وزن المرخم في قولك : يَا حَارِ ما هو ؟ فإنْ قال : هو فَعَل فقد أخطأ ، لأنه فَاعِلٌ من الحَرْثِ . وإن قال : وَزْنُه فَاعِ فيقال لَه : أهذا وزن موجود في الكلام أم غير موجود ؟ فإن قال : موجود فقد أخطأ ، وإن قال : غير موجود ، فيقال له : لماذا فررت من قولك / يَا هرِقْ لئلا يشبه الحروف ولم تفر من ١٠٥٠. موجود ، فيقال له : لماذا فررت من قولك / يَا هرِقْ لئلا يشبه الحروف ولم تفر من ١٠٥٠.

والمذهب الثاني: تنزيل الاسم المرخم منزلة ما لم يحذف منه شيء ، لأنهم كرهوا أن يكون النداء لبعض الاسم ، فيضمون المكسور والمفتوح والساكن ، فيقولون : يَا حَارُ وَيَا جَعْفُ وَيَا هِرَقُ ، وأما المضموم نحو بُرْثُنِ ، فإنك تقول فيه على القولين : يَا بُرْثُ فضمة الثاء في القول الأول هي الضمة التي كانت في حشو الكلمة نحو بُرْثُنِ . وهي في القول الثاني ضمة مستأنفة بمنزلة الضمة في قولك : يَا حَارُ . =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) يا حار: هو الحارثة بن ورقاء الصيداوى وكان قد استاق إبل زهير وراعيه يسارًا الداهية: الأمر الشديد. السوقة: عامة الناس ومن هم دون الملك والبيت في ديوان زهير (٤٧) بشرح الأعلم، والأمالي الشجرية (٨٠/١) والمقاييس (٨٠/١) والهمع (١٨٤/١) والدرر (١٦٠/١) والجمل (١٨٤/١) والجمل (١٨٢) وابن يعيش (٢٢/٢). والشاهد فيه: ترخيم حارث على لغة من ينتظر.

<sup>(</sup>٣) عام : ترخيم عامر وهو عامر بن صعصعة ، وكانوا قد عرضوا على النابغة وقومه مقاطعة بني أسد ومحالفتهم دونهم فقال لهم : صالحونا وإياهم ولا تعرضوا علينا مصالحتكم دونهم . البيت في الديوان ص ( ٧٠ ) والكتاب ( ٣٣٥/١ ) والغره ق ( ٤٤ ) والسيرافي ( ٢٨/٢ ) ب منسوبًا إلى النابغة الجعدي .

<sup>(</sup>٤) سيبويه ( ٣٣٥/١ ) . (٥) نص عليه السيوطي في الهمع ( ١٨٣/١ ) .

قال الْرِبَجُنِينَ : فإنْ كَانَ في الاسْمِ زَائِدَتَانِ زِيَدَتَا مَعًا ، حُذِفَتَا لِلتَّرْخِيمِ مَعًا ، وَذَلِكَ قُولُكَ في حَمْرَاءَ يَا حَمْرَ أَقْبِلَ ، وَفِي عُثْمَانَ : يَا عُثْمَ أَقبِلْ ، وَفِي مَرْوَانَ : يَا عُثْمَ أَقبِلْ ، وَفِي مَرْوَانَ : يَا مُرْوَ أَقْبِلْ . قَالَ الْفَرِزْدَقُ :

يَا مَرْوُ إِنَّ مَطِيَّتِي مَحْبُوسَةٌ تَرْجُو الحِيَاءَ ورَبُّها لَمْ يَيأْسِ وَفِي زَيدُون اسْم رَجُلٍ : يَا زَيدٌ أَقْبِلْ ، وفي بَصْرِي عَلَمًا : يَا بَصْرِ أَقْبِل ، وفِي زَيدِيِّ علمًا : يَا زَيدِ هَلُمَّ ، وفي هِنْدَات عَلَمًا : يَا هِنْدَ .

فإنْ كَانَ آخِرُ الاسْمِ أَصْلًا إِلَّا أَنَّ قَبْلَه حَرْفَ مَدِّ زَائِدِ حَذَفْتَهُمَا جَمِيعًا ، لَأَنَّهُمَا أَشْبَهَا الزَّائِدينِ اللَّذينِ زِيدا مَعًا فَحُدِفَا مَعًا ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَبْقَى بَعْدَ حَذْفِهِمَا ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ فَصَاعِدًا تَقُولُ فِي تَرْخِيمِ مَنْصُور : يَا مَنْصُ ، وَفِي عَمَّارٍ : /٣١ب يَا عَمَّ ، وَفِي زِحْلِيلٍ يَا زِحْلِ ، فَتَحْذِفُ الطَّرَفَ / وَمَا قَبْلَه لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ ، وَتَقُولُ فِي تَرْخِيمٍ عِمَادٍ وَعَجُوزٍ وَسَعيدٍ : يَا عِمَا وِيَا عَجُو وِيَا سَعِي .

= ولا تستنكر مثل هذا فإنه كثيرًا ما تتفق الألفاظ وتختلف التقديرات ، ولا ينكر ذلك إلا الجاهل بمذاهب كلام العرب . وقال عبد القاهر : العجب ممن يرد على الأئمة وهو لا يعرف مقاصدهم .

والحذف من المرحم قسمان : أحدهما : حذف حرف كما مثلنا . والثاني : حذف حرفين وذلك على قسمين : أحدهما : أن يكونا زائدين ، والآخر : أن يكونا زائدًا وأصلًا . فالأول سبعة أقسام : الأول : أن تكون الزائدتان للتأنيث ، وذلك نحو أشمَاء وحَمْرًاء تقول فيهما علمين : يَا أَسْمَ ويَا حَمْرَ ، ويا أَسْمُ ويا حَمْرُ على المذهبين قال لسد :

٢٤٣ – يَاأَسُمُ صَبْرًاعلَى مَا كَانَ مِنْ حَدَثٍ إِنَّ الحَوَادِثَ مَلْقِيُّ وَمُنْتَظَرُ (١) قال آبِرَ آنِخَبُّازِ: الثاني: الألف والنون المزيدتان في فَعْلَانَ وما جرى مجراه من

<sup>(</sup>١) البيت في سيبويه ( ٣٣٧/١) والأمالي الشجرية ( ٨٧/٢) والسيرافي ( ٧٠/٢) ب منسوبًا إلى لبيد والغرة المخفية ق ( ٢٠٢) ولم نجده في ديوان لبيد ، والغرة المخفية ق ( ٢٠٤) ولم نجده في ديوان لبيد ، وقبل إنه لأبي زبيد الطائي وهو أيضًا في الغرة لابن الدهان ق ( ٤٥) والشاهد فيه : ترخيم أسماء بحذف الهمزة والألف منها كما حذفت الألف والنون من مروان .

٣٣٤\_\_\_\_\_\_ توجيه الل

\_\_\_\_\_

= الأوزان ، تقول في ترخيم مَروَانَ : يَا مَرْوَ وَفِي نُعْمَانَ : يَا نُعْمَ ، قال الفرزدق : ٢٤٤ - يَامَرو<sup>(١)</sup> إِنَّ مَطِيَّتِي مَحْبُوسَةٌ تَرْجُو الحِياءَ وَرَبُّهَا لَمْ يَيأْسِ <sup>(٢)</sup> الحَياء : العَطِيَّة ، وأَنشد سيبويه :

### ٥٠ ٢ - \* يَا نُعْمَ هَلْ تَحْلِفُ لَا تدِينها \* (٣)

الثالث: الياءان المزيدتان للنسب كَبصْرِيٍّ وَمكِّي ، فإذا / رخمتهما (٤) علمين ١٠٠٦ قلت: يَا بَصْرِ وَيَامَكُ . الرابع: الزائدتان للإلحاق ، وذلك نحو علباء وحرباء تقول في ترخيمهما (٥) علمين: يَا عِلْبَ وِيَا حِرْبَ .

الخامس: الألف والتاء في جمع التأنيث، تقول في ترخيم هندات ومسلمات علمين: يَا هِنْدَ، ويَا مُسْلِمَ. السادس: الزائدان في التثنية نحو: زَيدَان وعَمْرانَ تقول في ترخيمهما علمين: يَا زَيدَ ويَا عَمرَ. السابع: الزائدتان في جمع التذكير نحو زَيدِينَ وعَمْرِينَ تقول في ترخيمهما علمين: يَا زَيدِ ويَا عَمرِو، ولك أن تَضُم ذلك كله. وعلة حذف الزائدتين معًا أنهما زيدا معًا، فلما لم يكن الزائد الأول منفصلًا عن الثاني جَرَيا مَجْرَى الزَّائِدِ الوَحِدِ (٦).

وأما ما آخره حرف أُصلي وقبله زائد فهو على قسمين : أحدهما : أن يكون على أكثر من أربعة أحرف ، والآخر : أن يكون على أربعة أحرف ، الأول : نحو مَنْصُور وعَمَّار ومِسْكِين ، وفي تمثيله بِزِحْلِيلِ نَظَر ؛ لأن اللام الأخيرة مكررة مزيدة ، ولعله=

<sup>(</sup>١) في الأصل مروان بدون ترخيم .

<sup>(</sup>٢) مرو : ترخيم مروان وهو مروان بن الحكم ، وكان واليًا على المدينة ، فوفد عليه الفرزدق مادحًا فأبطأت عليه جائزته .

والبيت في سيبويه ( ٣٣٧/١) وديوان الفرزدق ( ٣٨٤/١) وفيه : « مروان إن مطيتي معكوسة » . وهو في الأمالي الشجرية ( ٨٧/٢) والديوان ط القاهرة ( ٤٨٢/٢) وابن يعيش ( ٢٢/٢) والسيرافي ( ٢٠/٢) ب والجمل ( ١٨٥) والغرة لابن الدهان ق ( ٤٥) ، مصورة المعهد . واستشهد به على ترخيم مروان بحذف الزيادتين من آخره .

 <sup>(</sup>٣) تدينها: تجازيها، والرجز في سيبويه ( ٣٣٧/١) ولم ينسب لقائل معين، وفي الغرة لابن الدهان ق
 (٥٥). والشاهد فيه: ترخيم نعمان بحذف الألف والنون لزيادتهما وكون الاسم ثلاثيًا بعد حذفهما.

<sup>(</sup>٤) في الأصل رخمتها . (٥) في الأصل ترخيمها .

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ( ٣٣٧/١) «هذا باب ما يحذف من آخره حرفان لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد».

قال الْرِيَجُنِيِّ: وَلَا تَحْذِفُ حَرْفَ اللِّينِ لِئَلَّا يَبْقى الاسْمُ علَى حَرْفَين . فإنْ كانَ الاسْمُ علَى تَلْاتَةِ أَحْرُفِ لَمْ يَجُز أَنْ ترخِّمهُ ؛ لأنَّه أَقَّل الأَصُولِ ، فَلَم يَحْتَمِل الحَدْفَ لَئِلَّا يلْحَقُه الإجْحَافُ بِه .

فَإِنْ كَانَ الِثَّالِثُ هَاءَ التَّأْنِيثِ جَازَ تَرْخيِمُه ، تَقُولُ فِي تَرْخِيم ثُبَة : ياثُبَ أَقْبِل، وَمَنْ قَالَ : يَا حَارُ ، قَالَ : يَاثُبُ أَقْبِل .

= يرى أن المزيد في المكرر الأول ، فَإِذَا رَحَّمْتَهَا حذفت الآخر وأتبعته الزائد تقول : يَا مَنْصُ وِيَا عَمَّ وِيا مِسْك ؛ لأنهم إذا حذفوا الأصلي فالزائد أولى ؛ لأن الأصلي الذي قبله الزائد كالزائد حيث حذف فجرى الزائد الذي قبله مجرى الزائد قبل الزائد () قبله الزائد كالزائد حيث مدة ؛ لأنه لو كانت الياء والواو غير مدتين لم تحذفا وإن كانتا مدتين (حذفتا) (٢) تقول في ترخيم قَنُّور وهَبَيْخٍ : يَا قَنَو وَيَا هَبي لتحصنها بالحركة (٣) ولو كان قبل الآخر ألف منقلبة عن ياء أو واو هما عينان لم تحذف الألف لأنها بدل من أصل ، تقول في ترخيم مُنْقَاد ومُحْتَار : يَا مُنْقَا ويَا مُحْتَا بالألف ، ولو كانت الياء والواو ساكنتين وقبلهما فتحة لم تحذفًا ، فلو سميته بِفردَوسٍ وغُرْنَيقٍ قلت في قول من قال يا حار بالكسر : يَا فِرْدَو ويَا غُرْنَي . ومن قال : يَا حَارُ بِالضَّمِّ ، قال : يَا غَوْنَا فيقلب الياء والواو ألفين لتحركهما وانفتاح ما قبلهما .

١٠٦/ب قال أَبْرَ ٱلْحُنَبُازِ: والثاني نحو /: عِمَادٍ وسَعِيدٍ وثَمُودٍ ، تقول في ترخيمه: يَا عِمَا ويَا سَعِي وَيَا ثَمُو فتبقي حرف اللين؛ لأنك لو حذفته لبقي الاسم على حرفين، فنقص على أقل الأصول أنشد سيبويه لأوس بن حجر:

٢٤٦ - تَنَكَرتِ مِنَّا بَعْد مَعْرِفَةٍ لَمِي وَبَعْد التَّصَافي والشَّبَابِ المَكَرم (١٤)

يريد بها كميس ، وتقول في ترخيم يَزِيد : يَا يَزِي ، فلا تحذف الياء لعلتين : أحدهما : النقص على أقل الأصول . والثاني : أن الياء عين الفعل ، ومن قال : يَا حَارُ فضم قال : يَا ثَمِي ، فقلب الواو ياء بعد أن أبدل من ضمة الميم كسرة ، لأنه=

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٣٣٨/١ ) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٣٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) لمي : مرخم لميس ، ولميس اسم امرأة . والبيت في ديوان أوس بن حجر ص ( ١١٧ ) وسيبويه ( ٣٣٦/١ ) وأمالي ابن الشجري ( ٨١/٢ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٤٤ ) .

واستشهد به على ترخيم لميس بحذف السين وابقاء الياء لعدم وجود ثلاثة أحرف معها .

= ليس في الأسماء اسم في آخره ، واو قبلها ضمة . وتقول في ترخيم يَغُوثَ ويَعُوقَ : يَا يَغُو ( ويَا يَعُو ) ( ) فتثبت الواو للعلتين المذكورتين في إثبات ياء يَزيد . ومن قال : يَا حَارُ ، قال : يَا يَغِي ويَا يَعِي . ولا خلاف بين النحويين في ترخيم ما زاد على ثلاثة أحرف ، إنْ انضَمَّتْ إليه الشَّرائِط .

فإن كان على ثلاثة أحرف فهو قسمان : الأول : الحالي من تاء التأنيث ، وهو قسمان : متحرك العين كغَمَرَ وساكن العين كغَمْرو ، فالبصريون يمنعون ترخيمه على كل حال (7) لأنَّ أقل عدد تكون عليه الأسماء المتمكنة ثلاثة أحرف (7) مبتدأ به (و) موقوف عليه ووصل بينهما ، وما جاء على حرفين قليل جدًّا ، فلو رخم لعدل به عن الأكثر الغالب إلى الأقل التّادر . وذهب الفراء إلى جواز ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف متحرك الأوسَط (3) فتقول في عُمَر : يُا عُمَ وفي عُمْتَ وكَيِد علمين : يا عُنُ ويَا كَبِ ، واحتج بأنه إذا رخم كان له نظيره من الأسماء ؛ لأنه قد جاء فيها ما هو على حرفين متحرك الثاني / كيّدٍ ودَمٍ .

وبني المتنبي على ذلك بيتًا من شعره فقال:

٢٣٧ - لعَمْرك مَا تَنْفَكَّ عَانِ تَفُكَّه عُمَ (٥) بن سُلَيمَان ومَالًا يُقَسَّمُ (٦)

أَرَادَ عُمَر بْنَ سُلَيمَان ، وهذه القصيدة يمدح بها عُمَر بنَ سُلَيمَان . وحدثت عن بعض الحمقى أنه ترخيم عُمَران ، وقد جمع هذا بين جهلين : جهلًا بالعربية وجهلًا باسم الممدوح .

وأما ما فيه هاء التأنيث نحو ثُبَةٍ وهِبَةٍ فإنه يمتاز على غيره في الترخيم بحكمين : = أحدهما : أنه يجوز ترخيمه وإنْ كان غَير علَم ، فمن ترخيم العلم قول سحبان : =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) انظر الإنصاف مسألة ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٣٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) نص عليه في الإنصاف مسألة ( ٤٩ ) ونسبه إلى الكوفيين والفراء واحد منهم .

<sup>(°)</sup> في الأصل عمر بدون ترخيم .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان المتنبي من قصيدة يمدح بها عمر بن سليمان الشرابي – وهو يومئذ يتولى الفداء بين العرب والروم ٠ ( ٨٩/٤ ) ورواية الديوان :

أجدك ما تنفك عان تفكه عم بن سليمان ومالًا تقسم وابن الخباز ذكر هذا البيت للتمثيل فقط لرأي الفراء القائل بجواز ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها متحرك.

باب الترخيم \_\_\_\_\_\_باب الترخيم

•••••

٢٤٨ - يَا طَلْحَ أَكْرَمُ مَنْ مَشَى حَسَبًا وأَعْطَاهُمْ لِتَالِدِ (١)
 ومن ترخيم غير العلم قول أبي ذويب :

٢٤٩ - أَعَاذِلَ إِنَّ الرُّزْءَ مِثْلُ ابْنِ مَالِكٍ ﴿ وَهُمِّوا وَأَمْثَالُ ابْنِ نَضْرَةَ وَاقِد (٢)

أراد عَاذِلَة ، وإنما جاز ذلك لأنهم ينادون ما فيه تاء التأنيث كثيرًا وهي مع ما قبلها بمنزلة اسم ضُمَّ إلى اشم .

الحكم الثاني: أنه يرخم كثيرًا - وإن كان على ثلاثة أحرف قالوا: يَا شَا ادْجُنِي (٣)، أَرَادَ: يَا شَاةُ أُدْجُنِي (٤) أَي: أَقِيمِي، يقال: جَنَ (٥) أَي: أَقَامَ قال الأعشى: أَرَادَ: يَا شَاةُ أُدْجُنِي (٤) أَي: أَقِيمِي، يقال: جَنَ (٥) أَلَا طَالَ بِالريِّفِ مَا قَدْ دَجَن (٧)

وإنما جاز ذلك لأنَّ تاء التأنيث بمنزلة اسم ضم إلى اسم .

ولا يجوز ترخيم النَّكِرة ؛ لأنها لا تخلو من أن تكون شَائِعَةً أو مقْصُودة ، فإنْ كانت شائعة : فهي معربة فلم يؤثر فيها النداء ، وإنْ كانت مقصودة : فلا يعتد بتعريفها لأنها إذَا فارقت النَّداء تنكرت .

منك العطاء فاعطني وعلى مدحك في المشاهد انظر المعارف لابن قتيبة ( ٦١١ ) . واستشهد به على ترخيم ما فيه تاء التأنيث .

(٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١) الحسب ما يعد من المآثر ، التالد : القديم ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع النحوية واللغوية ولعل البيت لعجلان بن سحبان ، فقد نسب ابن قتيبة لعجلان هذا أنه قال في طلحة الطلحات :

<sup>(</sup>٢) الرزء: المصيبة . يقول : الرزء فقد مثل هؤلاء وليس الرزء في المال ، لأنه يكتَسَبُ وهؤلاء لا مثيل لهم . البيت في ديوان الهذليين ( ١٢٠/١ ) ورواية الديوان « وأمثال ابن نضلة واقد » وروي « إن الرزء في مثل مالك » والشاهد فيه : ترخيم ما ليس بعلم مما في آخره تاء التأنيث .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ارجني وهذا تحريف وما أثبتناه عن سيبويه ( ٣٣٠/١ ) إذ فيه : ياشا ادجني وفي المصباح ( ٢٢٦/١ ) دجن بالمكان دجنًا من باب قتل ودجونا أقام به ، وأدجن بالألف مثله ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة والحمام : دواجن .

<sup>(</sup>٤) استعمل في الأصل مادة « رجن » وهذا تحريف كما سبق .

<sup>(</sup>٧) وأشرب بالريف حتى يقا ل قد طال بالريف ما قد دجن وهو أيضًا في قواعد المطارحة لابن إياس ( ١٢٦ ) واستشهد به على أن دجن بمعنى أقام .

قال أَيْنَجُنْيُّ: واعْلَمْ أَنَّكَ لَا تُرَخِّمُ مُضَافًا وَلَا مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ مِنْ أَجْلِ طُولِهِ ، وَلَا جَمِيعَ مَا كَانَ مُعْرَبًا فِي النِّداء ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا علَى الضِّم فَيَتَسَلَّطُ عَلَيه الحَذْفُ ، وَتَقُولُ فِي تَرْخِيمِ كَرَوَان : يَا كَرَوَ أَقْبِلْ ، وَمَنْ قَالَ : يَا كَارُ قَلْبِ الْوَاوِ أَلِفًا لِتَحَرِكِهَا وانْفِتَاح مَا قَبْلَهَا ، وكذلك الياء عَالُ قَالَ : يَا كَرَا أَقْبِلْ بِقَلْبِ الْوَاوِ أَلِفًا لِتَحَرِكِهَا وانْفِتَاح مَا قَبْلَهَا ، وكذلك الياء في نحو صَمَيَان . وتقول في ترخيم تَرْقوة وعرقوة : يا تَرْقُو وَيَا عَرْقُو ، وَمَنْ في نحو صَمَيَان . وتقول في ترخيم تَرْقوة وعرقوة : يا تَرْقُو وَيَا عَرْقُو ، وَمَنْ قَالَ : يَا تَرْقُو وَيَا عَرْقُو ، وَمَنْ قَالَ : يَا تَرْقُو وَيَا عَرْقِي ويا عَرقي بقلبِ الْوَاوِ يَاءً والصَّمَّةِ قَبْلَهَا كَسْرَةً ؛ لأَنَّهُ لَي النَّهُ فِي آخِرِه وَاوٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ ، وَمِثْلُهُ قُولُهُمْ : دَلُو وأَدْلٍ وحَقُو لَيْسَ فِي الْكَلَامِ النَّمْ فِي آخِرِه وَاوٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ ، وَمِثْلُهُ قُولُهُمْ : دَلُو وأَدْلٍ وحَقُو لَيْسَ في الكَلَامِ النَّمْ فِي آخِرُهُ وأَخُقُو . فَقُعِلَ بِهِمَا مِنَ الْقَلْبِ والتَّغْيِيرِ مَا ذَكُوتُ لَكَ / . ١٣٧أَلُولُ وأَحْقُو ، والأَصل : أَذْلُو وأَخْقُو . فَقُعِلَ بِهِمَا مِنَ الْقَلْبِ والتَّغْيِيرِ مَا ذَكُوتُ لَكَ / . ١٣٧أَلُولُ وأَحْقُو ، والأَصل : أَذْلُو وأَخْقُو . فَقُعِلَ بِهِمَا مِنَ الْقَلْبِ والتَّهُمْ وَالْمُلْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِ الْقُلْبِ والتَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُهَا لَهُ اللْهَالِي اللَّهُ اللَّلْلِ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْقُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ اللْعَلْمُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

قال آبر آنخُبَان : ولا يجوز ترخيم المضاف ولا المضاف إليه (۱) ، أمَّا امتناع ترخيم المضاف فلأنه معرب والمضاف إليه حال محل التنوين ، وأما امتناع ترخيم المضاف إليه فلأنه معرب ولأنه غَيرُ منادَى ، وقد جاء ترخيم المضاف إليه في ضرورة الشعر ، قال الشاعر (۲) :

٢٥١ - خُذُوا حَظَّكُمْ يَا آل عِكْرِمَ واذْكُرُوا أَوَاصِرَنَا والرَّحْمُ بِالْغَيبِ تُذْكُر (٣)

/ أرادَ يا آل عِكْرِمَة ، ولا ترخم مستغاثا به ؛ لأنه معرب ، ولا ترخم مندوبًا (٤) ١٠٧/ب لأن المقصود من الندبة شهرة المصيبة ، فَإِذَا وفرت حروف الاسم كان أدل على المعنى . ولا يجوز ترخيم المشابه للمضاف ، لأنه معرب منون ، وجملة الأمر أن مالم يُؤَثِرُ فيه البِنَاءَ النِّدَاءُ لمْ يُرَخَّم ، لأنه إذا كان معربًا فَهُو مِثلُه في غَير النِدّاء .

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٣٣٠/١ ) . (٢) القائل : هو زهير بن أبي سلمي .

<sup>(</sup>٣) عكرمة : هو عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان بن مضر الأواصر : الأرحام والقرابات والرحم التي بين زهير ويينهم أن زهيرًا من مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ، وآل عكرمة من ولد قيس عيلان بن مضر . والبيت في ديوان زهير بشرح الأعلم ( ٨٤ ) والكتاب ( ٣٤٣/١ ) وابن يعيش ( ٢٠/٢ ) والبيني ( ٢٩٠/٤ ) وابن الشجري ( ١٢٦/١ ) و ( ١٨٨/ ) والإنصاف مسألة ( ٤٨ ) والأشموني ( ٢٠/٢٤ ) ورواية « خذوا حذركم » ورسالة الغفران ( ٢٨٩/٢ ) ، وبرواية : وخذوا حقكم » والأصول ( ٢١٣/٢ ) والسيرافي ( ١٤١/١ ) ب ( ١٣٣٨ ) ب والخزانة ( ٢٣٣/١ ) والليان ( عكرم ) والارتشاف ( ٣٥٣ ) والهمع ( ١٨١/١ ) والدرر ( ١٥٨/١ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٤٩ ) . واستشهد به على ترخيم المضاف إليه في ضرورة الشعر . والغرة سيبويه ( ٣٠٠١) .

·····

واعلم أن أبا الفتح ذكر في آخر الباب أربع مسائل يفرق بها بين مذهبي الترخيم
 ولكل مسألة أصل من أصول التصريف هي مبنية عليه ، وأنا أذكر أصل كل مسألة
 وأفرعها عليه .

الأصل الأول: اعلم أن الوّاوَ واليّاءَ إِذَا تحرّكتاً وانْفَتَح ما قَبْلَهُما قلبتا أَلِفًا عينين كانتا أو لامين ، والعين نحو قَالَ وَبَاعَ ، واللام نحو غَزَى ورَمَى ، فَإِذَا كانتا لامين ولاقتا ألفًا هي ضمير أو ألف تثنية أو كانت في بناء المفرد صحتا ، فالضمير نحو غَزَوًا ورَمَيًا ، وألف التثنية نحو عَصَوان ورَحَيَان ، والتي في حشو البناء كَكَرَوَان وصَمَيَان ، وإنما لم تُقْلَبًا ألفًا لأنهما لو قلبتا لاجتمع ألفان ، وحذف إحداهما واجب فيختل البناء . والكرَوان : طَائِرٌ ، والصَّمَيّان : الماضي في الأمور . فإذا سميت بهما قلت في قول من قال : يَا حَارِ بكسر الراء : يَا كَرَوَ ويَا صَمَيَ فتصحح الواو والياء ، وإنْ عَركتا ( وَفَيْحَ ) (١) ما قبلهما ، لأنهما حشوان في التقدير ، وان كانتا طرفين في اللفظ ، فالألف منوية بعْدَهُمَا ، ولو ثبت الألف لم تقلبا ، فكذلك إذا نويت .

ومن قال : يَا حَارُ فضم الراء قلت على قوله : يَا كَرَا وِيَا صَمَا ، لأنك جعلت الواو والياء نهايتين للاسم فقلبتهما ألفًا ، ومن أمثالهم : « أَطْرِقْ كَرَا إِنَّ النَّعَامَ فِي القُرَى » (٢) .

والأصل الثاني: أنه ليس في كلامهم اسم معرب في آخره واو أو ياء قبلها ضمة . فقولنا: اسم احترازًا من الفعل فقد جاء فيه يَغْزُو وَيَدْعُو ، وقولنا: « قبلها ضمة » احترازًا مما قبلها ساكن نَحْو غَزْو ورَمْي / وقولنا: « معرب » احتراز من المبني من المُضْمَراتِ هُوَ ، ومن المَوصُولات ذُو (٣) في اللغة الطائية .

فإذَا أدى فيها قياس تصريفي إلى أن تقع واو أو ياء في آخر الاسم وقبلها ضمة أبدلت من الضمة كسرة ، فإنْ كان بعدها ياء سلمت كيّاء القَاضِي ، وإن كان بعدها وَاوٌ قلبت ياء كياء الدَّاعِي ، والذي يؤدي إلى ذلك ثلاثة أشياء : الأول : أن يكون (٤) الجمع بينه وبين واحده تاء التأنيث ، وذلك نحو قَلَنْسُوةٍ وَعَرْقُوة ، فإذَا يَحَمَعْتَهُ أَسقطت التاء ، فاللفظ حينئذ قَلَنْسُو وَعَرْقُو فقد وقعت الواو طرفًا وقبلها =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) انظر مجمع الأمثال للميداني ( ٣٩٥/١ ) واللسان ( طرق ) والغرة لابن الدهان ق ( ٥٠ ) . (٣) في الأصل ذوو . (٤) لفظ أن يكون تكرر بالأصل بعد لفظ الجمع .

= ضمة . الثاني : أن تُسَمِّى بِنَحْوِ قَلَنْسُوةٍ وَعَرْقُوةٍ وترخم على قول من قال : يَا حَارُ بِالضم فَتَقُول : يَا قَلَنْسُو وَيَا عَرْقُو . الثالث : أنْ يكون الاسم على فَعْل وَلَامُه وَاوٌ نَحْو حَقْوِ وَدَلْوٍ ، فإذا جمعته على أَفْعُل كَكَلْبٍ وأَكْلُبٍ قلت : أَحْقُو وأَدْلُو ، فأنت في هذه الأحوال كلها تبدل من الضمة كسرة ، ومن الواوياء ، فتقول في الأول : رأيتُ قَلَنْسِيًا وفي الثاني : يَا قَلَنْسِي وفي الثالث : رأيتُ أَحْقِيًا ، فيصير بمنزلة المنقوص وقد تقدم حكمه . قال الراجز :

٢٥٢ - لَا صَبْرَ حَتَّى تَلْحَقِي بَعَنْسِ أَهْلِ الرِّيَاطِ البِيضِ وَالْقَلَنْسِي (١) وقال :

٢٥٣ - حَتَّى تَقُضي عَرْقِيَ الدُّلِي (٢)

وأنشدني الشيخ كِثَلَثُهُ لذي الرمة :

٢٥٤ - تَلْوِي الثَّنَايَا بِأَحْقِيهَا حَوَاشِيَه لَيَّ الْمُلَاءِ بِأَبْوَابِ التَّفَارِيجِ ٣

<sup>(</sup>۱) عنس: قبيلة وقيل: قبيلة من اليمن، الرياط: جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن لفقين، والقلنسي: جمع قلنسوة وهي من ملابس الرؤوس. البيت في اللسان (عنس، ريط، قلس) وسيبويه ( ٢٠٧١) ولم ينسب لقائل معين، وفي ابن يعيش ( ١٠٧/١) والمقتضب ( ١٨٨/١) والاقتضاب شرح أدب الكتاب، وتصريف المازني ( ١٢٠/٢) والمنصف ( ٢٠/٧) والخصائص ( ١٣٥/١) وفي السيرافي ( ٣٩٣/٢) وبرواية: لا مهل، وفي المنصف أنشده عيسى ابن عمر والبيت لم يعرف قائله. واستشهد به على قلب الضمة في قلنسي كسرة وقلب الواو ياء. (٢) تفضي: تكسري عراقي الدلاء، وهو في سيبويه ( ٢٠/٢) والمنصف ( ٢٠/٢) والحصائص ( ١٣٥/١) والمخصص ( ١٢٠/٢) والحصائص ( ١٣٥/١) والمخصص ( ١٢٠/٢) والحصائص ( ١٣٥٣) ب.

<sup>(</sup>٣) الثنايا: الطرق في الجبال ، أحقيها: جوانبها ، الحواشي: جمع حاشية وهي الناحية ، الملاء: الملاحف ، التفاريج: مصاريع من ساج. والبيت في ديوان ذي الرمة تحقيق كارليل ص ( ٧٤) وفي طبعة بيروت ( ١٩٤٤) ص ١٠٣ وهو في الحزانة ( ٢٠/٢). والشاهد فيه قلب ضمة « أحقو » كسرة وقلب الواو ياء.

قال الْبِهُجُنِيِّ: وَتَقُولُ فِي ترخيمِ شَقَاوَة وَعَبَايَةٍ : يَا شَقَاوَ وَيَا عَبَايَ ، وَمَنْ قَالَ : يَا شَقَاءُ وَيَا عَبَاءُ أَبْدَلَ الوَاوَ واليَاءَ هَمْزَةً لِوقُوعِهِمَا طَرْفًا بَعْدَ أَلِفٍ يَا حَارُ : يَا صُعْلَى أَثْنِيَة حُبْلَى قُلْتَ عَلَى يَا حَارِ : يَا حُبْلَيَ أَقْبِلْ .

تَحْذِفُ اْلَألِفَ والنُّونَ وتَدُّعُ الْيَاءَ مَفُتُوحَةً بِحَالِهًا . ومَنْ قَالَ يَا حَارُ لَمْ يَجُزْ عَلَي قَولِهِ تَوْخِيمُ مُحْبُلِينِ ، لِتَكَّ تَنْقَلِبَ اليَاءُ أَلِفًا ، فتقول : يَا مُحْبَلِي ، وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لَأَنَّ أَلِفَ فُعْلَى لَا تَكُونُ أَبَدًا مُنْقَلِبَةً ، إِنَّمَا هِي أَبَدًا زَائِدَةٌ ، فَعْلَى هَذَا فَاسِدٌ ؛ لَأَنَّ أَلِفَ فُعْلَى هَذَا فَعْلَى هَذَا فَقِسْ ، فَإِنَّ فِي المَسَائِل طُولًا .

قال آبر آنخُبَان : الأصل الثالث : إذا وقعت الواو والياء طرفين بعد ألف زائدة قلبتهما (۱) همزة ، فمن الواو : كِسَاءٌ وشَقَاءٌ ، وأصلهما (۲) كِسَاوٌ وشَقَاوٌ ، لأنهما (۳) من الكُسْوَةِ والشَّقَوَة . ومن الياء : سِقَاءٌ وقَضَاء ؛ لأنك تقول في الفعل : سقَيتُ وقَضَيتُ ، وللتصريفيين في ذلك قولان : أحدهما : أَنَّ الْوَاوَ واليَاءَ قلبتا همزتين من أول الأمر .

١٠٠٨ والثاني: أن الواو / والياء قلبتا ألفين ؛ لأن الألف التي قبلها زائدة ساكنة ، فصارت الواو والياء في التقدير إلى جانب فتحة العين فقلبا ألفًا فاجتمع ألفان ، فأبدلت الثانية همزة ، فإذا كان بعد الواو والياء تاء التأنيث فمنهم من يجعل وجودها كعدمها ، فيقلب معها كما يقلب مع طرحها فيقول : عَبَاءَةٌ (٤) كما يقول عَبَاءٌ . قال كعب بن زهير :

٢٢٥ - أَلِمَّا عَلَى رَسْم بِذَاتِ المَزَاهِر سَجِيقٍ كَأَخْلَاقِ العَبَاءَةِ دَاثِر (°)
 ومنهم من يبني الكلمة على التاء فلا يُعِلُّ ، فيقول : عَبَايَة وعَضَايَة وغَبَاوَة
 وشَقَاوَة (¹) قال امرؤ القيس :

 <sup>(</sup>١) في الأصل قلبتها بدون الميم .
 (٢) في الأصل قلبتها بدون الميم .
 (٤) في الأصل عباه بدون الهمزة .

<sup>(</sup>٥) ألما : أجمعوا ، الرسم الأثر أو بقية الأثر . ذات المزاهر : موضع ، سحيق : عافي الآثار ، الأخلاق : البلي ، داثر : دارس . والبيت في معجم ما استعجم ( ١٢٢١/٤ ) وفي ديوان كعب بن زهير مع شرح السكري وروايته :

ألما على ربع بذات المزاهر مقيم كأخلاق العباءة داشر واستشهد به على قلب الياء همزة لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة مع وجود ثاء التأنيث بعدها . (٦) في الأصل سقاوة بدون إعجام الشين .

٢٥٦ – كَأَنَّ سِرَاتَه لَدَى البَيتِ قَائِمًا مَدَاكُ عَروس أُو صَلَايَةُ حَنْظُل (١)

فإذا سمَّيتَه بِعَبَايَةٍ وَشَقَاوَةٍ ، فَإِنَّ رخمت على قول من قال : يَا حَارِ بالكسر قلت : يَا عَبَايَ وِيَا شَفَاوَ ، فلا تقلب الياء والواو ؛ لأنك تنوي التاء ، وإنْ رَخَّمْتَه على قول من قال : يَا حَارُ بالضم قلت : يا عَبَاءُ ويَا شَقَاءُ ، قلبتهما همزتين ؛ لأنهما صارا طرفين .

الأصل الرابع: أنَّ الاسم ( الذي ) (٢) على أربعة أحرف إذا كان آخره ألفًا وثَنيته رِدَدتَ أَلْفُه إِلَى اليَّاءِ ، تستوي في ذلك المبدلة والزائدة ، فالمبدلة : كقولك في أَعْمَى: أَعْمَيَانَ ، وفَي أَعْشَى : أَعْشَيَانِ ، فالأُولِي من اليَّاءِ ، والثانية مِن الوَّاو لقولهم: عَمْيَاءُ وعَشُواءَ . والزائدة : إما لِلْإِلْحَاق كقولك فِي أَرْطَى (٣) : أَرْطَيَانِ ، وإما للتأنيث : كقولك في مُحبِّلَى : مُجبَّلَيَانِ . فإن سمَّيته بِأُغَّمَيَانِ جاز ترخيمه على المذهبين فمن قال : يَا حَارُ بضم الراء قال : يا أَعْمَى ، فَقَلَبَ اليَاءَ أَلِفًا ، وهذا صحيح، لأن أَلِفَ أَفْعَل لا تكون إلا منقَلِبةً ، وإن سمَّيته بِحُبْلَيانِ جاز ترخيمه على قول من قال : يَا حَار بَالكسر ، لأنك تقول : يَا حُبْلَيَ فتصح الياء ، ومن قال : يَا حَارُ بالضم فقد منع المبرد (<sup>١)</sup> ترخيم حُبْلَيَانِ على هذا القول وبه قال أبو الفتح (<sup>°)</sup> ، لأنك / تقول : يَا حُبْلَى فتقلب الياء ألفًا ، فتصير ألف فُعْلَى منقلبة ، وهي إنما تكون ١٠٩/أ زائدةً ومن النحويين من يُجِيزُه ، لأن هذا تَغْيِير عَارضٌ .

وهَا هَنَا لَطَيْفَةَ فَتَأْمُلُهَا ، اعْلَمْ أَنَا إِذَا قَلْبَنَا يَاءَ خُبْلَى فَقَلْنَا : يَا خُبْلَى ، فينبغي لِجُبْلَى هذه أن تنون ، لأن الألف لا يجوز أن يحكم عليها (١) بأنها للتأنيث ، لأنها (٧) قد=

(٥) انظر اللمع ق ( ٣٢) أ.

<sup>(</sup>١) سراته : أعلاه ، مداك العروس : حجر يسحق عليه الطيب ، الصلاية : هي التي يداك عليها الطيب وهو في الديوان ص ( ٢١ ) وروايته :

كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك على عروس أو صراية حنظل والصراية : حنظلة صفراء براقة ، ورواية ابن الخباز هي رواية السكري وابن الأنباري والنحاس والتبريزي وهي أيضًا رواية الطوسي ، غير أنه زاد واوًا في صدر البيت .

واستشهد به على رأي من لا يقلب الياء الواقعة بعد الألف الزائدة همزة إذا كان بعدها تاء التأنيث. (٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) الأرْطَى : شجر نوره كنور الخلاف وثمره كالعناب والقول بأن ألف أرطى للإلحاق ليس متفقًا عليه ، بل منهم من يرى أن ألفه أصلية ووزنه أفعل.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب (٤/٤ - ٥)

<sup>(</sup>٧) في الأصل لأن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل عليهما.

باب الترخيم

صارت منقلبة ، وألف التأنيث لا تكون إلا زائدة . ومما يجرى مجرى التثنية مُجْلُوِيِّ ، تقول في ترخيمه على قول من قال : يَا حَارِ بالكسر يَا مُجْلَوِ بكسر الواو ومن أجاز ترخيمه على المذهب الثاني قال : يَا مُجْلَي ، فتكون ألف فُعلى ها هنا منقلبة عن واو ، والواو منقلبة عن ألف التأنيث ، ولا خفاء في أن هذه ليست ألف تأنيث وهذه المسَائِلُ الأَرْبَعُ تَفَرِّقُ بَينَ مذهبي الترخيم . وأَنَا أُضْيِفُ إليها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : ( إِذَا سَمَّيتَه ) (١) بِتَمْرَتَانِ قلت في قول من قال : يَا حَارِ بالكسر يَا تَمْرَتَ أَقْبِلْ بفتح التاء ، فإذا وقفت قلت : يَا تَمْرَتْ (٢) فلا تبدلها هاء ، لأنها في حشو الكلمة . ومن قال يَا حَارُ بالضم قال : يَا تَمْرَتُ ، فَإِذَا وقف قال : يَا تَمْرُهُ .

المسأله الثانية : إِذَا سمَّيتَه بِقَاضُون (٣) قلت في قول من قال : يا حار بالكسر : يَا قَاضِ الشَّيةُ وَالَ : يَا قَاضِي فردَّ اليَاءَ المحذوفة ، لأنها قد صارت طرفًا .

المسألة الثالثة : لو سمَّيتهُ بِأَيبُلِيٍّ (٤) قلت في ترخيمه على قول من قال : يَا حَارِ بِالكَسر : يَا أَيبلِ . والمبرد لا يجيز ترخيمه على القول الثاني ، لأنه ليس في الأسماء فيعُل بضم العين . ومن أجاز ترخيم حُبْلَيَانِ في القول الثاني أجاز ترخيم أَيبُلِيٍّ .

ale ale ale

<sup>(</sup>٢) في الأصل يا تمرة بتاء مربوطة .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل قاضين.

<sup>(</sup>٤) الأّيبلي : الراهب ، قيل : هو صاحب الناقوس الذي ينقس النصارى بناقوسه . وقال ابن جني في المنصف ( ١٦٣/١ ) : قال أبو علي : واشتقاقه من أبل بالمكان إذا أقام به ، وأبلت الإبل بالرطب عن الماء أي : أقامت عليه ، واجتزأت به عن الماء .

# ( الندبة )

قال البِرَجُنِيُّ : اعلَمْ أَنَّ النُّدْبَة إِنَّمَا وَقَعَتْ فِي الكَلَامِ تَفَجُّعًا عَلَى المَنْدُوبِ وَإَعْلَامًا مِنَ النَّادِبِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَسِيمٍ ، وأَكْتَرُ مَنْ يَتَكَلَمُ بِهَا النِّسَاءُ ، وَعَلَامَتُهَا يَاوَوَا لَابُدَّ مِنْ أَحَدِهما ، وتَزِيدُ أَلِفًا فِي آخِرِ الاسْمِ لِلدِّ الصَّوتِ ، فَإِذَا وَقَفْتَ أَخْقَتَهَا هَاءً ، وإذَا وَصَلْتَ حَذَفْتَ الْهَاءَ ، وإنْ شِئْتَ لَمْ الصَّوتِ ، فَإِذَا وَقَفْتَ أَخْقَتَهَا هَاءً ، وإذَا وَصَلْتَ حَذَفْتَ الْهَاءَ ، وإنْ شِئْتَ لَمْ تُلْحِقُ الْهَاءَ فِي اللَّذِي تَقَفُ عَلَيهِ . وَوَا عَمْرَاه تُلْحِقُ الْهَاءَ فِي اللَّذِي تَقَفُ عَلَيهِ .

واعلَمْ أَنَّكَ لَا تَنْدُبُ إِلا بِأَشْهَرِ أَسْمَاء المَنْدُوبِ لِيَكُونَ ذَلِك عَذْرًا لِكَ فِي تَفَجُّعِكَ عَلَيهِ ، وَلَا تَنْدُبُ نَكِرَةً ولَا مُبْهَمًا فَلَا تَقُولُ : وَاهَذَاه ولَا وَا تِلْكَاه ، وَكَذَلِكَ لَا تَقُولُ :

وَا مَنْ لَا يَعْنِينِي أَمْرُ هُوهُ ، لِمَا قَدَّمْنَا . ولكن تقول : وَا مَنْ حَفَر بِئْرَ زَمْزَمَاه ؛ لأَنَّه معْروف . وإِذَا نَدَبْتَ مُضَاقًا أُوقَعْتَ الـمَدَّ علَى آخِرِ المُضَافِ إلَيه تَقُولُ : وَاعَبْدَ الْمَلِكَاه وَيَا أَبَا الحَسَنَاه .

#### ( باب الندبة )

قال آبر َ النَّدْبَة مصدر قولك: نَدَبْتُ المَيْتَ أَنْدُبه نَدْبًا وَنُدْبَةً إِذَا بَكَيتَ عليه وعددت محاسنه وذلك لأن الإِنْسَان إذا / فقد من يعزّ عليه أحب أن يسعد ١٠٩ب على ما نزل به من المُصيبة ، فإذا ندب الفقيد عرف بفقده من لم يعرف ، فكان ذلك ذريعة إلى إسعاده . والخَطْبُ الأَمْرُ العَظِيمُ ، والجَسِيمُ بِمَعْنَى العَظِيم ، وأصله من قولهم للعظيم الجسم: جسيم . قال أبو الحسن الأخفش (١): وأكثر مَنْ يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّسَاةُ ، لأنهن ضعيفات عن احتمال المصائب ، وكذلك قال أبو تمام عَلَيْهُ: 

النَّسَاةُ ، لأنهن ضعيفات عن احتمال المصائب ، وكذلك قال أبو تمام عَلَيْهُ: 
و النَّسَاءُ ، لأنهن ضعيفات عن احتمال المصائب ، وكذلك قال أبو تمام عَلَيْهُ :

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية الصبان على الأشموني (١٣٩/٣) والغرة المخفية لابن الخباز مخطوطة الأزهر ق (١٠٠) ب.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ( ٢٥٩/٣ ) قاله ضمن قصيدة يمدح بها مالك بن طوق ويعزيه عن أخيه القاسم بن طوق .

وهو ( وَا » (١) ولابد من أحدهما ، ولا يجوز حذف الحرف ؛ لأن الندبة يمد فيها وهو ( وَا » (١) ولابد من أحدهما ، ولا يجوز حذف الحرف ؛ لأن الندبة يمد فيها الصوت لاشتهار المصيبة ، فالأليق بها إثباتُ حرف النداء ؛ لأنه يناسب ما وضعت له ، ولك (٢) أن تلحق في آخر المندوب أَلِفًا لِمَدِّ الصَّوتِ ، ( وَ ) (٣) إذَا وَقَفْتَ أَخُقْتَهَا هَاءً تبيينًا لَها ؛ لأنها خَفِيَّةٌ ، فَإذا وصلت أَسْقَطْت الهَاءَ ؛ لأنَ ما بعد الألف يقوم مقام الهاء في بيانها ، تقول في الوصل : وَا زَيدَا يَا قَومِ ، فإذا وقفت قُلْت : وَا زَيدَا مَا أَبلغ في المَدِّ مِنْ أُخْتَيهًا .

ولا يكون المندوب إلا أَحَدَ شَيئَينِ : إما الاسم العلم كقولك : وَاعَمْرَاهُ . وإما الصفة الغالبة التي يعرف بها كقولك : وَامُطْعم الضَّيفَاه ، وذلك ( لأَنَّكَ ) ( أَ ) إذَا لَكَبْتُهُ بأحد هذين عُرِفَ فَعُذِرْتَ في تَفَجُّعِكَ عَلَيه .

ولا يجوز نَدْبُ النَّكِرَةِ الشَّائِعَةِ وَلا المُقصودة (°) فلا تقول : وَارَجُلاه ، لأنه ليس باسم خاص به الميِّت . ولا يجوز نَدْبُ المبهم ، لأنه صالح بأن تشير به إلى جميع من يحضرك ، فليس في أصل وضعه مختصًّا بواحد ، وكذلك الموصول (٦) لأنه غير موضوع لمعين (٧) وانما الصلة تخصصه ، فلا تقول : وَاهَذَاه وَلَا وَامَنْ هَزَمَ ١١١/ الجَيشَاه . وذهب الكوفيون إلى جواز نُدْبَةِ / الموصول . واحتجوا على ذلك بقول العرب : ( وَا ) (٨) مَنْ حَفَر بِعْرَ زَمْزَمَاه ، ولا حجة في هذا ؟ لأنه معروف عندهم (٩) لأنه عَبْدُ المطَّلِبِ جَدُّ النبي عَنِينَ فَكَأَنَّ النّادِبَ قَالَ : وَا عَبْدَ المُطَّلِبَاه .

وأما قوله (''): ( وَا مَنْ لَا يَعْنِينِي أَمْرُ هُوهُ ) ('') ففيه نكتة: وهي أنك لو ندبت النكرة لم تعْذَرْ في التفجع؛ لأن المندوب غير معروف ، فهو كما تقول: « وَا مَنْ لَا يَعْنِينِي أَمْرُ هُوه » فإنك لا تعذر في تفجعك عليه ، ولِمَا فِيهِ مِنَ المُنَاقَضَةِ ؛ لَأَنَّ نُدْبَتَكَ إِيَّاهُ تُؤْذِنُ بِعِنَايَتِكَ بِهِ ، فَإِذَا قُلْتَ : « لَا يَعْنِينِي أَمْرِ هُوُهُ » فَقَدْ نَاقَضْتَ .

<sup>. (</sup> 

<sup>(</sup>١) سيبويه ( ٢٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) انظر سيبويه ( ٣٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>V) انظر الهمع ( ۱۷۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر سيبويه ( ٣٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>۱۱) وانظر سيبويه ( ۳۲٤/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وذلك .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ٣٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١٠) أي : ابن جني في اللمع ق ( ٣٢ ) ب .

وإِذَا نَدَبْتَ مَضَافًا أُوقِعِتِ المَدة في آخر المضاف إلَيهِ ؛ لأنه نهاية الاسم ولأنه والمضاف جريا مجري الكلمة الواحدة (١) حيث لم يجز الفصل بينهما ، فتقول : وَاعَبْدَ الْلِكَاه وَوَاأَبًا الحَسَنَاه ، وأجاز قوم (٢) وَاعَبْدَ اللِّكِيهِ فقلبوا الألف ياء للكسرة قبلها . وإنْ كَانْ الْمُضَافُ إِلَيهِ (٣) منَوَّنَا كَغُلَام زَيدٍ فلكِ في الندبة أوجه : أحدها : أن تقول : وَاغُلَامَ زَيداه فتحذف التنوين ، لأنه لَاقَى أَلِفَ النُّدْبَة ، وكلاهما ساكن . الثاني : أن تقول : وَاغُلَامَ زَيدِنَاه (٤) ، فتحرك التنوين بالفتح ليسلم لفظ الألف . الثالث : أن تقول : وَاغُلَامَ زَيدِنيهِ (٥) ، فتكسر النون لالتقاء الساكنين .

وتقلب الألف ياء للكسرة قبلها . الرابع : أن تقول : وَاغُلَامَ زَيدِيهِ فتحذف التنوين (٦) لالتقاء الساكنين ، وتقلب الألف ياء ، والجيد سلامة ألف الندبة لمد الصوت أنشد أبو الفتح في المعرب (٧) :

٢٥٨ - وَاعَمْرُو وَاعَمْرَاهُ وَعَمْرو ابْنُ الزُّبَيرَاهُ (١) فإذًا ندبت موصوفًا ألحقت الموصوف علامة الندبة (٩) ، لأن الموصوف يجوز الفصل بينه وبين صفته كقولك : هَذَا رَجُلٌ زَيدًا ضَارِبٌ فتقول : وَا زَيدَا ذَا الْفَصْل . وأجاز يونس (١٠) والكوفيون إلْحَاقَ الصِّفَةِ علامة الندبة فتقول : وَازَيدُ الظَّريْفَاهُ واحتج بقول العرب: وَاجْمَجُمَتَىَّ ﴿ الشَّامِيَّتَيَنَاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سيبويه ( ١/٣٢٣ ) . (٢) هم الكوفيون وانظر الهمع ( ١٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل واغلام زيداه بحذف التنوين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إليها. (٦) في الأصل فتحذف الألف . (٥) انظر الهمع (١٧٩/١)

<sup>(</sup>٧) هو كتاب المعرب في تفسير قوافي أبى الحسن ، وقد ذكره ابن جني في مواطن عدة كالخصائص ( ٨٤/١ ) ، ( ٩٩/٢ ، ٢٦١ ) والمنصف ( ٢٢٤/١ ) والتمام ( ١٤١ ، ١٢٢ ) ، وذكره ياقوت باسم (المغرب) وانظر ياقوت (١١٠/١٢).

<sup>(</sup>٨) عمرو المندوب : هو عمرو بن الزبير بن العوام ، وكان أخوه عبد الله قد سجنه أيام ولايته على الحجاز ، وأذاقه صنوفًا من العذاب والبيت في شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي والعدوي (٣١٤) وابن عقيل (٣/٣٧) وهو في المقرب لابن عصفور (١٨٤/١ ). ولم نجد له قائلًا معينًا . والشاهد فيه : عمراه حيث سلمت ألف الندبة لمد الصوت وزيدت الهاء في حالة الوصل ضرورة ، ويووى« ألا يا عمرو عمراه». (٩) انظر سيبويه ( ٣٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) نص عليه سيبويه في (٣٢٤/١) قال : « وأما يونس فيلحق الصفة الألف فيقول : وازيد الظريفاه .

قَالَ الْبُنَجُنِينَ : وَاعْلَمْ أَنَّ أَلْفَ النَّدُبَةِ يُفْتَحُ أَبَدًا مَا قَبْلَهَا كَمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ اللَّبْسَ فَإِنَّكَ تُتْبِعُهَا إِيَّاهُ ، تَقُولُ إِذَا نَدَبْتَ غَلَامَ امْرَأَة :

وَاغُلَامَكِيهِ ، تَقْلِبُ الْأَلِفَ يَاءً لِلْكَسْرَةِ قَبْلِهَا ، وَلَمْ تَقُلْ : وَاغُلَامَكَاه لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِاللَّذَكِّر وتَقُول إِذَا نَدَبْت غُلَامَهُ : وَاغُلَامَهُوهُ ، تَقْلِبُ الأَلِفَ وَاوًا ، لِنَتَبِسَ بِاللَّوَنَّثِ . لِانْضِمَام مَا قَبْلَهَا ، وَلَمُ تَقُلْ : وَاغُلَامَهَاهُ ، لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِالْمُؤَنَّثِ .

وَتَقُولُ إِذَا نَدَبْتَ غُلَامَهُمْ: وَا غُلَامَهُمُوه ، فَتُبْدِلُ أَيضًا الْأَلِفَ وَاوًا . وَلَمْ تَقُلْ: اللهِ وَاغُلَامَهُمَاهُ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِالتَّشْنِيَةِ . وَتَقُولُ إِذَا نَدَبْتَ / غُلَامَكَ فِي قُول مَنْ قَالَ : يَا غُلَامَهُمَاهُ لِئَلَا يَلْتَبِسَ بِالتَّشْنِيةِ . وَتَقُولُ إِذَا نَدَبْتَ / غُلَامَكَ فِي قُول مَنْ قَالَ : يَا غُلَامِي بِإِسْكَانِهَا فَلَهُ وَجُهَانِ : غُلَامٍ : وَا غُلَامَاهُ ، وإِنْ شَاءَ حَرَكَهَا لِلاَّلِفِ فَقَال : إِنْ شَاءَ حَرَكَهَا لِلاَّلِفِ فَقَال : وَا غُلَامَاهُ ، وإِنْ شَاءَ حَرَكَهَا لِلاَّلِفِ فَقَال : وَاغُلَامِيَاهُ ، وَمَنْ قَالَ : يَا غُلَامِي بِتَحْرِيكَهِا لَمْ يَقُلْ إِلَّا وَاغُلَامِيَاهُ بِإِنْبَاتِهَا .

فَإِنْ قَالَ : وَاغُلَامَ غُلَامِيَاهُ أَثْبَتَ الْيَاءَ لَا غَير .

قال آبر آنخ بُاز: وحَقُّ أَلِفِ النَّدْبَةِ أَنْ نُتْبِعَهَا مَا قبلها (١) ليسلم لفظها لِلَه الصوت ، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة مواضع: الأول: إذا اندبت المضاف إلى ضمير المخاطبة أبقيت الكسْرة ، وقلبت الألِفَ يَاءً (٢) فَقلُت: وَا غُلَامكِيهِ لأنك لو أتبعت الكاف الألف فقلت: وَا غُلَامكَاهُ لالنَّبَس بالمضاف إلى الضمير المذكر.

فإنْ قُلْتَ : كيف جازت نُدْبَةُ المضاف إلى المخاطب ، ولم يَجُزْ نِدَاؤُه ؟ قلت : لأن المُنْدُوبَ لَا يُنَادى ليجيب ( ولكن ) (٣) لِيُشْهِرَ النادِبُ مُصُيبته .

الثاني : إذا ندبت المضاف إلى ضَمِير المذكر الغائب أثبت الضمة وقلَبت الألف واوا فقلت : وَاغُلَامَهُوهُ ، لأنك لو أتبعت الهاء الألف فقلت : وَاغُلَامَهُوهُ ، لأنك لو أتبعت الهاء الألف فقلت : وَاغُلَامَهَاه لالْتَبَس بِالمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤَنثَةِ .

الثالث : إذا ندبت المضاف إلى ضمير المخاطبين أو الغائبين بَقِيَتْ ضَمَّةُ الميم فَقُلْبَتْ الْأَلْفُ وَاوًا فقلت : وَا غُلَامَكُمُوهُ وَوَا غَلَامَهُمُوه ، لأنك لو أتبعت الميم =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٣٢٣/١ ) قال : « هذا باب تكون ألف الندبة فيه تابعة لما قبلها » وقد علل سيبويه ذلك قائلًا « وإنما جعلوها تابعة ليفرقوا بين المؤنث والمذكر وبين الاثنين والجمع » .

<sup>(</sup>٢) انظر سيبويه ( ٣٢٣/١ ) . (٣) زيادة يقتضيها السياق .

.....

= الألف فقلت : واغَلَامكُمَاه وواغُلَامَهُمَاه لالتبس بالمضاف إلى ضَمِير الاثْنَينِ ، وتقول إذَا نَدَبْتَ غُلَامَ الاثْنَينِ : وَاغُلَامَهُمَاه وَوَاغُلَامكُمَاهُ . وإذَا ندبت غلام المؤنث ( قلت ) () وَاغُلَامَهَاهُ فَتَحْذِفُ الألف الأولى لأجلِ التَّدْبَة . وتقول إذَا نَدَبْتَ غَلَامَ حَمَاعة الإِنَاثِ : وَاغُلَامَهُنَّاه وَوَاغُلَامكُنَّاه .

لو سميت رجلًا بجملة أوقعت علامة الندبة على آخرها فتقول في ندبة تَأَبَّطَ شَرًّا: وَا تَأَبَّطَ شَرَّاهُ .

وإذًا ندبت المضاف إلى ضميرك ، فَمَنْ قَال : يَا غُلَام بكسر الميم قال : وَا غُلَامَاهُ بِفَتْحُهَا لأَجِل الأَلْف . ومَنْ قال : يَا غُلَامِي بِإسكان الباء فله وجهان : أحدهما : حذفها لالتقاء الساكنين فتقول : وَاغُلاَمَاه ، وهذا ضَعيف ، لأَنها / ليست عريقة في ١١١١أ السكون ، ألا ترى أنها تفتح إذا وقعت بعد ساكن أَلبته كقولك : عَصَايَ وبُشْرَايَ والثاني : أن تحركها لالتقاء الساكنين فتقول (١) : وَاغُلامِيَاه . ومن قال : يَا غُلامِيَ الله بفتح الياء وجبَ عليهِ إثباتُها فيقولُ : وا غلامِياهُ ، ومن قالَ : يا غلاما بقلبِها أَلفًا قال بفتح الياء وجبَ عليهِ إثباتُها فيقولُ : وا غلامِياهُ ، ومن قالَ : يا غلاما بقلبِها أَلفًا قال وَاغُلامِيَهُ ، ومن قالَ : يا غلاما بقلبِها أَلفًا قال وَاغُلامِيَهُ في الوقف ، ولك أن تُسَكِّن الْيَاءَ ، قال ابن قيس الرقيات :

وإنْ أَضَفْتَ إِلَى الْيَاءِ مقصورًا أو منقوصًا أثبتها على كل حال تقول وَا قَاضِيَّ (١) وإنْ أَضَفْتَ إِلَى الْيَاءِ مقصورًا أو منقوصًا أثبتها على كل حال تقول وَا قَاضِيَّ (١) وَوَا موسايَ فإنْ لم تلحق علامة الندبة فوقفت جاز أَنْ تَقُولَ : وَا مُواسَاي وواموسايه ، وهو أجود للبيان . قال الراجز : فوقفت جاز أَنْ تَقُولَ : وَا مُواسَاي وواموسايه ، وهو أجود للبيان . قال الراجز :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) في الأصل فيقول .

<sup>(</sup>٣) الدهماء: السوداء، والمعولة: الباكية. والبيت في سيبويه ( ٣٢١/١) والتصريح على التوضيح ( ١٨٠/٢) وهناك روايات في هذا البيت منها « تبكيهم أسماء » « وتقول سعدى » ، « وتقول ليلى » ورواية سيبويه: « وارزيتيه » . والشاهد فيه: تسكين ياء المتكلم المفتوحة في الأصل قبل هاء السكت .

<sup>(</sup>٤) أداة الندبة « وا » تكررت بالأصل .

<sup>(</sup>٥) لم نهتد إلى قائله .

قال في اللسان : « سحيم من أسماء الكلاب » ومدرايه : شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن \_

## ( إعراب الأفعال وبنائها )

#### 

قال أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَينِ : مَبْنِيٌّ ، وَمَعْرَبٌ ، والمَبْنِيُّ عَلَى ضَرْبَينِ : مَبْنِيٌّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ جَمِيعُ أَمْثِلَةِ الْمَاضِي قَلَّتْ مُحْرُوفُه أَو كَثُرَتْ نَحْوُ : قَامَ وَجَلَسَ وَذَهَبَ وظَرُفَ واستَحْرَجَ . وَمَبْنِيٌّ عَلَى اللَّهُ كُونِ ، وَهُوَ جَمِيعُ أَمْثِلَةِ الْأَمْرِ لِلْمُوَاجِهِ مِمَّا لَا حَرْفَ مُضَارَعَةٍ فِيهِ ، وَذَلِكَ نَحْو قَولِكَ : قُمْ وَخُذْ واضْرِبْ وانْطَلِقْ واسْتَحْرِجْ .

وأَمَّا المُعْرَبُ : فَهُوَ الَّذِي فِي أُوَّلِهِ إِحْدَى الزَّوائِدِ الأَرْبَعِ وَهِي الهَمْزَةُ والنُّونُ والتَّاءُ والْيَاءُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُه ، وَهَذَا الفِعْلُ المُضَارِعُ إِمَّا أَعْرِبَ لِـمُضَارَعَتِهِ ٣٣/ب الأَسْمَاءَ ، وَهُوَ مَرْفُوعُ أَبَدًا بِوُقُوعِهِ / مَوقِعَ الاَسْمِ حتَّى يَدْخُلَ عَلَيهِ مَا يَنْصِبُه أَو يَجْزِمُه ، وَيَكُونُ فِي الرَّفْع مَضْمُومًا ، وَفِي النَّصْبِ مَفْتُوحًا ، وفي الجَزْمِ سَاكِنًا تَقُولُ : هُوَ يَضْرِبُ ، ولَنْ يَضْرِبَ ، ولم يضربْ ، هَذَا الصَّحِيحُ .

### ( باب إعراب الأفعال وبنائها ) (')

قال آبر آنحَجَّان : الأصل في الأَفْعَال أَنْ تكون مَبْنِيَّة ؛ لأَنَّهَا تَدُلُّ بِصِيَغ مُخْتَلِفَةِ عَلَى مَعَانِ مُخْتَلِفَةٍ فَلَا حَاجَة إِلَى إعْرابِهَا ، والمَبْنيُّ منها نوعان : أحدهما : الفِعْلُ الماضي وقد ذكرنا عِلَّة تحريكه وفتحه في باب الإعراب والبناء ، ونَزِيدُهَا هُنَا ثَلَاثَ مَسَائِلَ : الأولى أَنَّه يُسَكَّنُ إذا اتصل بضمير الفاعل كقولك : ضَرَبْتُ ، وإنما أُسْكِنَ لأن الفعل والفاعل بمنزلة الكلمة الواحدة فكرهوا أن يوالوا بين أربع متحركات (٢) وخصوا الآخر بالإسكان لأن الأول لا يُسَكَّن ، لأنه مبتدأ به ، والثاني عين الفعل فبناؤه معروف منه والضمير على حرف واحد فكرهوا الإجحاف به فلم يبق إلا فبناؤه معروف منه والضمير على حرف واحد فكرهوا الإجحاف به فلم يبق إلا شِدَّةِ امْتِزَاجِ الفعل بالفاعل (٣) . الثالثة : أنهُمْ يُسَكِّنُونَهُ في ضَرورةِ الشِّعْر ، قال كعب ابن زهير :

المشط « ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع وخاصة اللسان » . واستشهد به على جواز الوقوف على
 مداريه بالهاء وبغير الهاء لأنه لم تلحقه علامة الندبة .

<sup>(</sup>١) في الأصل وبيانها . (٢) انظر الأشموني ( ٤٨/١ ) . (٣) المرجع السابق .

٢٦١ - أَقُولُ مَقَالَاتٍ كَمَا قَالَ عَالِمٌ بِهِنَّ وَمَنْ أَشْبَهُ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ (١)

وقال شيخنا كَنْكُمْ : هَذِهِ ضَرُورَةٌ حَسَنَةٌ ، لأن الأصل في الفعل أن يكون ساكنًا الثاني : فِعْلُ الْأَمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ في أُولِه حرّفُ الْمُضَارِعَةِ ، كقولك : قُمْ وانْطَلِقْ واذْهَبْ وقد ذكرنا بِنَاءَه ، ونَزِيدُهَا هُمَا مَسْأَلتينِ : إحْدَاهُمَا : أَنَّ ثَانِيَ المُضَارِعِ لَا يَخْلُو مِن أَن يكون متحركًا أو ساكنا ، فإن كان متحركًا لم يحتج إلى إلحاق شيء يَخْلُو مِن أَن يكون متحركًا أو ساكنا ، فإن كان متحركًا لم يحتج إلى الخاق شيء في الأمر كقولك : دَحْرِجْ ، وإن كان ساكنا أَخْقَتَ همزة تكون وصلة إلى النّطْقِ بِالسَّاكِن تُكْسَرُ إِذَا مَا كَانَ (ما قَبْلَ ) (٢) آخِر المُضَارِع مفتوحًا أو مكسورًا كقولك : أَقْتُلُ . الثانية : إذا كان قبل آخر الفعل واوٌ أو يَاءٌ أو أَلفٌ كقولك : يَقُومُ ويَبيعُ ويَخَافُ فَأَمَرْتَ حذَفْتَهُنَّ لالتقاء الساكنين ، فَقُلْتَ : قُمْ وبعْ وَخَفْ ، وكان حذف حروف اللين أولى لأن الحركات التي قبلها تدل عليها ، وقد تقدم ذكر المضارع وتفسير حروف المضارعة .

وإنما أعرب المضارع لأنه شابه الأسماء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه تدخل عليه لام الابتداء ، تقول : إنَّ عَبْدَ اللَّه لَيَفْعَلُ كما تَقُولُ : إنَّ عَبْدَ اللَّه لَفَاعِلٌ (٣) .

والثاني : أنه يكون شائعًا بين زماني الحال والاستقبال فأشْبَهَ النكرة (٤) .

الثالث: أنه يختص بأحدهما فأشبه المعرف باللام ، وإغرابه : رفع ونصب وجزم ولا يعرب (°) بالجر لثلاثة أوجه : أحدها : أن عامل الجر لا يصح دخوله / عليه ١١١٧أ والثاني : أنه فرع على الاسم في الإغراب فينبغي أن يعرب بحركتين . والثالث : أن أن الجزّم عِوَضٌ عَنِ (٦) الجرِّ فلو أَعرب به لجمعت بين العِوَضِ والمُعَوَّضِ .

وينقسم إلى قسمين : إلَى صَحِيح وإلَى مُعْتَلِّ ، فأما الصحيح : فهو ما لم يكن آخره ألفًا ولا واوًا ولا ياء ، كيَضْرِبُ ويَنْطَلِقُ ويَسْتَخْرِجُ ، وحقه أن يكون في الرفع مضمومًا وفي النصب مفتوحًا ، وفي الجزم ساكنًا ، تقول : زَيد يَضْرِب وعَبْدُ اللّه لَنْ \_

<sup>(</sup>١) فما ظلم: أي فما وضع الشيء في غير موضعه . والبيت في الديوان بشرح السكري ص (٦٥) ورواية الديوان : أقول شبيهات بما قال عالم بهن ومن يشبه أباه فما ظلم

واستشهد به على إسكان الفعل الماضي للضرورة . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر الأشموني ( ٩/١ ٤ ) . (٤) انظر حاشية الصبان على الأشموني ( ٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل يعرف . (٦) في الأصل : عوض من الجر .

باب إعراب الأفعال \_\_\_\_\_\_ الم

••••••

= يَخْرُجَ وَعَمْرُو لَمْ يَقْدَمْ ، لأَن آخره حرف صحيح فصار كزَيدٍ في الأسماء ، وَقَدْ يُسْكُنُ المرفُوعُ ضَرُورَةً كقول امرئ القيس :

٢٦٢ - فالَيومَ أَشرَبْ غَيرَ مُسْتَحْقِبٍ إِثْمًا مِنَ اللّه وَلَا وَاغِلِ (١) ولا يجوز إِسْكَانُ المنصوب ، لأن الفتحة حركة خفيفة .

واختلف النحويون في رافعه: فذهب سيبويه (٢) إِلَى أَنَّ رفعه بعامل معنوي (٣) وحقيقته: وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم كقولك: مرَرْتُ بِرَجُلٍ يَكْتُبُ ، لأنه قد وقع صِفَةً ، وَهِيَ مِنْ مَظَانٌ (٤) صحة وقوع الاسم ، وذهب الكِسَائيُ (٥) إِلَى أنه يرتفع بالزائد الذي في أوله فإذا قلت: يَقُومُ فرفعه بِالْيَاء ، وكذلك البواقي ، وهذا باطل لوجهين: أحدهما: أن الزائد بعض الكلمة فلا يعمل فيها. والثاني: أن العوامل تدخل عليه فتغيره كقولك: لَنْ يَقُومَ وَلَمْ يَقُمْ ، فلو كان الزَّائِدُ عَامِلًا لَمْ يَدُخُلْ عَلَيهِ عَامِلٌ.

وذهب الفراء (١) إِلَى أَنَّ رفعه لخلوه عن الناصب والجازم ، وضعفوا هذا القول بأنه يستدعى تقدم الجزم والنصب على الرفع ، لأن قوله : « لِخُلُوِّهِ عَنِ النَّاصِبِ والجَازِم » يستدعي تقدمهما .

<sup>(</sup>١) المستحقب : المتكسب ، وأصل الاستحقاب حمل الشيء في الحقيبة ، الواغل الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه أو ينفق معهم مثل ما أنفقوا .

والبيت في سيبويه ( ٢٩٧/٢ ) والشذور ( ٢٦٨ ) والديوان ( ١٢٢ ) وروايته : فاليوم أسقي وفي رسالة الغفران ( ٤٩/١ ) والأصول لابن السراج ( ٣٠٨/٢ ) والتكملة ( ٢ ) والسيرافي ( ١٤٩/١ ) والغرة المخفية ( ٢٥ ) ب وابن يعيش ( ٤٨/١ ) والمحتسب لابن جني ( ١١٠/١ ) والإيضاح لوحة ( ٦٤ ) . واستشهد به على تسكين المضارع المرفوع للضرورة .

<sup>(</sup>٢) انظر سيبويه ( ١٠/١ ) . (٣) انظر الهمع ( ١٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل مضار . (٥) نص عليه السيوطي في الهمع (١٦٤/١) .

<sup>(</sup>٦) نص عليه السيوطي في الهمع (١٦٤/١).

قال الْنِهَ عَنِيْ : وأَمَّا المُعْتَلُ : فَهُوَ كُلُّ فِعْلِ وَقَعَتْ فِي آخِرِهِ أَلِفٌ أَو يَاءٌ أَو وَاوٌ نَحْو يَخْشَى وَيَسْعَى وَيَقْضِي وَيَرْمِي وَيَعْزُو وَيَدْعُو ، وَهَذِهِ الأَحْرُفِ الثَّلَاثَةِ تَكُونُ في الرَّفْعِ سَاكِنَةً .

فَأَمَّا فِي النَّصْبِ فَتُفْتَحُ الْيَاءُ وَالْوَاوُ ، وَتَبْقَى الْأَلِفُ علَى سُكُونِهَا ، لَأَنَّه لَا سَبِيلَ إِلَى حَرَكَتِهَا ، تَقُولُ : لَنْ يَقضِيَ ولَنْ يَرْمِيَ وَلَنْ يَدْعُو وَلَنْ يَخْلُو ، فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الْجَرْمِ حَذَفْتَ الْأَحْرُفَ الثَّلاَئَةَ كُلَّهَا تَقُولُ : لَمْ يَخْشَ وَلَمْ يَسْعَ ، وَلَمْ يَرْمِ ، وَلَمْ يَغْدُ ، وَلَمْ يَحْلُ . فإنْ ثَنَّيتَ الضَّمِيرَ فِي الْفِعْلِ وَجَمَعْتَه لِلْمُذَكِّرِ أَو يَرْمُ ، وَلَمْ يَخُلُ . فإنْ ثَنَّيتَ الضَّمِيرَ فِي الْفِعْلِ وَجَمَعْتَه لِلْمُذَكِّرِ أَو خَاطَبْتَ المُؤَنَّثَ كَانَ رَفْعُهُ بِثَبَاتِ النَّونِ وَجَرْمُهُ ونَصْبُهُ بِحَذْفِهَا ، تَقُولُ : أَنْتُمَا تَقُولُ : أَنْتُمَا تَقُولُ : وَلَمْ يَنْطَلِقُونَ ، وَأَنْتِ تَذْهَبِينَ وَتَنْطَلِقِينَ ، وَلَمْ يَنْطَلِقُونَ ، وَأَنْتِ تَذْهَبِينَ وَتَنْطَلِقِينَ ، وَلَمْ يَقُولُ : ثَقُولُ : ثَقُولُ : تَقُولُ : ثَقُولُ : تَقُولُ : تَقُولُ : تَقُولُ : فَوَمَانِ وَهُمْ يَنْطَلِقُونَ ، وَلَمْ يَنْطَلِقُونَ ، وَأَنْتِ تَذْهَبِينَ وَتَنْطَلِقِينَ ، وَلَمْ يَقُومَا ، وَلَنْ يَنْطَلِقُوا ، وَلَنْ يَنْطَلِقُوا ، وَلَمْ تَفْعَلِي ، وَأُحِبُ أَنْ وَلَمْ يَقُولُ : وَلَمْ يَقُومُا ، وَلَنْ يَنْطَلِقُوا ، وَلَمْ يَقُولُ : وَلَمْ يَقُولُ : تَقُولُ : تَقُولُ : تَقُولُ : تَقُولُ : تَقُولُ : وَلَمْ يَشُولُونَ ، وَلَمْ يَنْطَلِقُوا ، وَلَمْ يَفُعِلَى ، وَأُحِبُ أَنْ يَنْطَلِقُوا ، وَلَمْ يَفْعَلِي ، وَأُحِبُ أَنْ

أَنْتُمَا تَوْمِيَانَ وَلَا تَوْمِيا ، وأَنْتُمْ تَخْشُونَ / وَلَنْ تَخْشُوا ، وَأَنْتِ تَغْزِينَ ، وأُحِبُّ ١/٣٤ أَنْ تَغْزِيَ وَلِمَ لَمْ تَوْضَى .

قال آبر آنخ بَاز : والمعتل : ما كان آخِرُهُ أَلِفًا أَو يَاءً أَو وَاوًا ، كَيَخْشَى وَيَسْعَى وَيَمْ فِي وَيَعْلُو (۱) ، وَهُو كَثِيرٌ . وإنما وقعت الوَاو المَضْمُومُ مَا قبلها / آخرًا في الفعل ؛ لأنَّ الْفِعْل لَا يَعْتَقِبُ علَى آخِره الأَشْيَاءُ الَّتِي تَعْتَقِبُ علَى آخِر ١١١٠ب الاسْم . وهذه الحروف تُسكَّنُ كلها في الرفع كقولك : زَيدٌ يَخْشَى ويَقْضِي ويَغْزُو . أما سكون الواو والياء : فلاستثقال الحركة أما سكون الواو والياء : فلاستثقال الحركة فيهما ، فالأصل يَقْضِيُ ويَدْعُو فَأَسْكِنَتِ الْيَاءُ والواو استثقالًا للضمة عليهما (٢) كما أَسْكِنَتْ يَاءُ المنْقُوص ولو أَضْطُرُ شاعر إلى تحريكه لجَاز . وأما النَّصْبُ فتبقى الألف (فيهِ ) (٣) على سُكونها لأنه لا سبيل إلى حَرَكتِها ، كما سكنت في الرفع ، لأنها في نفسها ممتنعة من الحركة فَجَرى يَخْشَى مَجْرَى أَلِفِ الْعَصَا والرَّحَا تقول : لَنْ في نفسها ممتنعة من الحركة فَجَرى يَخْشَى مَجْرَى أَلِفِ الْعَصَا والرَّحَا تقول : لَنْ في نفسها ممتنعة من الحركة فَجَرى يَخْشَى مَجْرَى أَلِفِ الْعَصَا والرَّحَا تقول : لَنْ يَخْشَى كما تقول : رَأَيتُ الْعَصَا وأما الياء والواو فتفتحان كما تفتح ياء المنقوص =

<sup>(</sup>١) يدعو ويعلو مكررات بالأصل .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عليها بدون ميم التثنية .

•••••

= تقول : لَنْ يَغْزُوَ وَلَنْ يَرْمِيَ كما تقول : رَأَيتُ الْقَاضِيَ ، ويجوز إسكانهما في ضرورة الشعر كما تُسَكَّنُ يَاءُ المُنْقُوصِ ، قال عامر بن الطفيل :

٢٦٣ - وَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ أَبَى اللّه أَنْ أَسْمُو بِأُمِّ وَلَا أَبِ (١) وقال الأعشى:

٢٦٤ - فَٱلْيَبُ لَا أَرْثِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ وَلَا مِنْ حَفًا حَتَّى ثُلَاقِي مُحَمَّدًا (٢)

وأَمَّا الْجَزَّمْ فَإِنْهُنَّ يُحْذَفْنَ فِيه ، تقول : لَمْ يَخْشَ ولَمْ يَغْزُ ولَمْ يَرْمِ ، وفي ذلك وجهان : أحدهما : أن علامة الرفع لا تَدْخُلُهُنَّ فجرين مجرى الحركات ، لأن الحركات لا تدخلهن . والثاني : أن الجازم (٣) لَابُدَّ لَهُ مِنَ الحَدْفِ فلما لم يصادف حركة حذف من نفس الفعل ، ولذلك شبَّهَهُ ابْنُ السَّرَّاج بِالدَّواءِ (١) لأنه إنْ صَادَفَ خَلْطًا فَاضِلًا أَسْهَلَ خَلْطًا طَبِيعِيًّا ، فأما قوله تعالى : ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴾ (٥) فيجوز أَنْ تكون لَا نَافِيةً ، ويجوز أَنْ تكون نَاهِيةً ، وقد أُثْبِتُ الأَلِفُ لِمَوَافَقَةِ رُؤُوسِ الآي .

١١٣/أ وإذَا لَحِقَ الْفِعْلَ / ضَمِيرُ الاثْنَينِ الـمُخَاطَبينِ كقولك : تَفْعَلَانِ ، أو ضَمِيرُ الاثْنَينِ العُلَائِينِ العُنَائِينِ كَقُولِك : تَفْعَلَوْنَ ، أو ضَمِيرُ الجُمَاعَةِ الخُنَاطَبِينَ كَقُولِك : تَفْعَلُونَ ، أو ضَمِيرُ الْخَاطَبِينَ كَقُولِك : تَفْعَلَينَ ؛ لم الجَمَاعَةِ الغُنَائِينَ كقولك : تَفْعَلِينَ ؛ لم يَجْزُ الفصل بينه وبين هذه الضمائر ، ولم يكن لَه حَرْفُ إعراب ؛ لأن حرف إعرابِه = يَجُزُ الفصل بينه وبين هذه الضمائر ، ولم يكن لَه حَرْفُ إعراب ؛ لأن حرف إعرابِه =

<sup>(</sup>١) أسمو: أرتفع في الشرف. والبيت في الخزانة ( ٢٧/٣ ) والمغني ( ٢٧٧/٣ ) ، وارتشاف الضرب من لسان العرب ق ( ٣٨٥) أ ، والمقتصد لوحة ( ١٥ ) والديوان ( ١٣ ) وروايته « وما سودتني عامر عن قرابة » والخصائص ( ٣٤٢/٢ ) والكامل للمبرد ( ١٠١/١ ) والأشموني ( ٤٥/١ ) وابن يعيش ( ١٠١/١٠ ) . واستشهد به على جواز إسكان واو المضارع المعتل بها في حالة النصب للضرورة الشعرية .

 <sup>(</sup>٢) أرثي لها: أرحمها وأعطف عليها. كلالة: إعياء. الحفا: رقة القدم والحف. والبيت في ديوان الأعشى ( ١٣٢/٣ ) وروايته: حتى تزور محمدًا. وفي الأشباه والنظائر ( ١٧٢/٣ ) والحجة للفارسي
 ( ٦٨ ). والشاهد فيه إسكان ياء تلاقي في حالة النصب للضرورة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجاز بسقوط الميم.

<sup>(</sup>٤) قال الأنباري في أسرار العربية ( ٣٢٢ - ٣٢٢ ): وقد حكى عن أبي بكر بن السراج أنه شبه الجازم بالدواء، وكما أن الدواء إذا صادف فضلة حذفها وإن لم يصادف فضلة أخذ من نفس الجسم، فكذلك الجازم إذا دخل على الفعل إن وجد حركة أخذها وإلا أخذ من نفس الفعل وانظر الأصول ( ١٣٧/٢ ). (٥) سورة الأعلى من الآية ( ٦ ) .

.....

= صار حشوًا ، ولا يكون الضمير حرفَ إعْرَابِهِ ، لأنه أجنبي منه في الأصل ، ولا يكون النون حرّف إعرابه ، لأنه يسقط ، ولما اتصل الضمير به اتصالا شديدًا جعلوا إعرابه بعده ، فأ ثبتوا النُّونَ في موضع الرفع تقول : أنتُما تَذْهَبَانِ كما تقول : أنتُما تَذْهَبُ فَتُثْبِتُهَا كَمَا تُثْبِتُهَا ، وقد جاء حذفها في ضرورة الشعر كما جاء حذفها (١) (قال الشاعر ) (٢) :

٢٦٥ - أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلِكُي وَجْهَكِ بِالعَنْبَر والمِسْكِ الزَّكِيّ (٣)
 وتحذفها في حالة الجزم والنصب ، تقول : لَمْ تَذْهَبُوا وَلَنْ تَذْهَبُوا ، قال عنترة :
 ٢٦٦ - لَا تَذْكُرى مُهْرِي ومَا أَبْلَيتُه فَيَكُونُ جِلْدُكِ مِثْلَ جِلْدِ الْأَجْرَبِ (٤)
 وقال عمر بن أبي ربيعة :

٢٦٧ - إنِّي لَأَذْكُرُ عَهْدَكُمْ ويَسُرنُّي لَو تَعْلَمِينَ بِصَالِحِ أَنْ تُذْكَرِي (°)

وحذفها مستحسن للجزم ، لأن الجزم بابه الحذف ، والنصب محمول عليه . وهذه النون مكسورة بعد الألف كما تكسر نون الاثنين ، وحكى الزجاج أنه قرئ (^) :

(١) أي : الضمة في مثل قول الشاعر :

فاليوم أشرب غير مستحقب إثمًا من الله ولا واغل (٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) البيت لم يعرف قائله (١). العنبر من الطيب معروف ، المسك : ضرب من الطيب. أسرى : أسير ليلا والبيت في المحصول شرح الفصول (١٧٧) وفي الألفاظ المترادفة (٢٠) والخصائص (٢٨٨١) والحزانة (٢٠/٥) والأشباه والنظائر (٣٤/١) والهمع (١/١٥) والدرر (٢٧/١) قال ابن جني في الخصائص (٢٨/١) : وسألت أبا علي كَيْنَهُ عن قوله وذكر البيت ، فخضنا فيه واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين كما حذف الحركة للضرورة في قوله : « فاليوم أشرب » وأيضًا في قواعد المطارحة (٣٤) والأشموني (٨٦/١). والشاهد فيه : حذف النون من تبيتين وتدلكين للضرورة .

واستشهد به على حذف النون من المضارع المسند إلى ضمير المخاطبة للجزم .

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ط السعادة ص ( ٢١٩ ) وروايته :

إني لأحفظ سركم ويسرني لو تعلمين بصالح أن تذكري واستشهد به على حذف النون من المضارع المسند إلى ضمير المخاطبة للنصب.

 <sup>(</sup>٦) نص على هذه القراءة أبو البقاء العكبري في «إملاء ما من به الرحمن » ( ٢٣٤/٢ ) قال :
 وقرئ بفتحها وهي لغة شاذة في فتح نون الاثنين وحسنت هنا شيئًا لكثرة الكسرات .

باب إعراب الأفعال \_\_\_\_\_\_\_باب

أَتَعِدَانَنِي (١) بفتح النون ، واسْتَهْجَنَهُ . وأما قوله تعالى : ﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي فحذفت النون المُؤونَني فحذفت النون الأولى المجتماع النونين ، وليس هذا الحذف بِلَازم ، لأنَّه لَمْ يَدْخُلْ جَازِمٌ .

١١٣/ب والمعتل كالصحيح في إلحاق الضمائر الثلاثة ، فما كان / آخره ألفًا كيَخْشَى قُلِبَتْ مَعَ أَلِفِ الاثْنَين يَاءً فقلت : يَخْشَيَانِ ، لأنه لا سبيل إلى حركتها .

وحذفت مع واو الجمع وياء المؤنث فقلت: يَخْشُونَ ويَخْشَينَ ، لأنك لو قلبتها ياء لحركتها مع الواو بالضم ومع الياء بالكسر ، وذلك مستثقل . وما كان آخره واوا سلم لفظها مع الألف ، لأنها تحرك بالفتح فتقول: يَدْعُوانِ ، وحذفت مع الواو والياء فقلت: يَدْعُونَ وتَدْعِينَ ، لأنها لو ثبتت لحركت مع الواو بالضم ، ومع الياء بالكسر وذلك مستثقل . وما كان آخره ياء سلمت مع الألف ؛ لأنها تحرك بالفتح ، فقلت: يَرْمُونَ وتَرْمِينَ ، لأنها لو ثبتت لحركت مع الواو بالضم ومع الياء بالكسر وذلك مستثقل .

وإذًا بَحَمَعت ضمير الإِناث جِئْتَ بِنُونِ الجمع كالواو التي للمذكرين فقلت : يَذْهَبْنَ وِيَخْرُجْنَ ، وَهَذَه النون تثبت في الرفع والنصب والجزم ، وفي التنزيل : ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ ﴾ (٧) وفيه : ﴿ وَعَلَىٰ كَلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ ﴾ (٨) وقال : ﴿ وَعَلَىٰ كَلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر (٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء من الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٦) سورة التغابن من الآية (٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الحج من الآية ( ٢٧ ) .

سورة الأحقاف من الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل من الآية ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة مريم من الآية ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة من الآية ( ٢٣٧ ) .

قال البَّيُجُنِّينَ : فَإِنْ جَمَعْتَ الضَّمِيرَ المُؤَنَّثَ كَانَتْ عَلَامَتُهُ نُونًا مَفْتُوحَةً سَاكِنَّا مَا قَبْلَهَا ثَابِتَةً فِي الأَحُوالِ الثَّلَاثَة ، وَذَلِكَ قَولكَ : هُنَّ يضَرِبْنَ وأَنتُنَّ تَضْربْنَ ، ولَن تَضْربْنَ ، وَلَمْ يَقْعُدْنَ ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ إِلَا آن يَعْفُوكَ ﴾ ولن تضربن ، ولم يَقُمْنَ ، ولَمْ يَقْعُدْنَ ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ إِلَا آن يَعْفُوكَ ﴾ فأثبَتَ النُّونَ في مَوضِع النصب لِمَا ذَكُوتُ .

واعْلَمَ أَنَّ لَفْظَ الْوَقْفِ كَلَفْظِ الْجَزْمِ سَواء . تقول : اضْرِبْ كَما تَقُولُ : لَا تَضْرِبْ وَتَقُولُ : قُومُوا كَمَا تَقُولُ : لَا تَقُومُوا ، وَتَقُولُ : قُومُوا كَمَا تَقُولُ : لَا تَقُومُوا : وَتقول : أُغْزُ وادْعُ وارْمِ وَلَا تَقُومُوا : وَتقول : لَا تَقُومُوا : لَا تَقُومُوا : وَتقول : لَا تَغْرُ وَلَا تَدْعُ ولَا تَرْم ولَا تَحْشَ .

قال آبر آنخَبَاز : والضمير لجماعة النساء ، وموضع هذه النُّونِ من الإعراب الرفع لأنها فاعل ، وإنما لم تحذف لأنها اسم مرفوع بالفعل ، فلو جازَ حذْفُها في النصب والجزم لجاز حذف الألف والواو والياء فيهما من تَفْعَلَانِ وتَفْعَلُونَ وتَفْعَلِينَ .

واعلم أَنَّ الفِعْلَ مع هذه النون مَبْنِيٌّ ، قال سيبويه : « بَنَو فَعَلْنَ » يعني أنَّ هذه النَّونَ إذا لحقت الماضي شُكِّنَ آخره للعلة التي ذكرناها ، فَيُحْمَلُ المُضَارِعُ على المَاضِي فَيُبْنَى علَى السُّكون مِثل / بنائه ؛ لأنهم إذَا أعْرَبُوا الفعل المضارع الذي أصله ١١١٤/أ البِنَاءُ لمُشَابَهَتِهِ الأَسْمَاءَ فأَنْ يَبْنُوه ، لأَنه فِعْلٌ (١) مثلُه – مَع أنَّ أصلَه البِنَاءُ – أُولَى .

وقد تقرر أَنَّ الجَازِم يَحْذِفُ الحَرَكَةَ وحرْفَ العِلَّةِ والنُّونَ كقولك : لَا تَضْرِبُ ولَا تَخْرُ ولَا تَذْهَبُوا . فَإِذَا أَمْرَتُ مِن هذه الأَمثلة أسقطت في الأَمْر ما تسقطه في الجزم فقلت : اضْرَبُ واغَزُ واذْهَبُوا ، أَمَا إسقاط الضَّمَة : فلأَنَّ آخِر الأَمْر ساكن . وأَمَا إسقاطُ الوَّاوِ والنُّونِ : فَلَانَّ الجَازِمَ لَمَّا حَذَفَهُمَا (٢) جَرَتَا مَجْرَى الحَرَكَةِ . وتقول : إشْتَر لَحُمَّا فَتَحْذِفُ اليَاء وتُبْقِي الكَسْرَةَ لِتَدُل عَليهَا ، وأَمَا قُولُ الراجز :

٢٦٨ - واشْتَرْ شُحيمًا نَتَّخِذْ نُحُرْدِيقًا (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: فعلا بالنصب. (٢) في الأصل حذفها.

 <sup>(</sup>٣) هو لرجل من كندة يقال له العذافر :

الخرديق : المرق وهو في الحجة لأبي علي (٥٠ ) واللسان (خردق ) وقبله :

قالت سليمي : اشتر لنا دقيقًا . قال: واشتر شحيما نتخذ خرديقًا .

والشطر الأول في المقتصد شرح الإيضاح لوحة (٦) والأصل بقاء كسرة الراء لتدل على الياء المحذوفة \_

قال الْبِهِ فِي أَرْبَعَةٌ : أَنْ ، وَلَنْ ، وَكَي ، وإِذَنْ ، تَقُولُ : أُرِيدُ أَنْ تَقُومَ . وَلَنْ ، وَكَي ، وإِذَنْ ، تَقُولُ : أُرِيدُ أَنْ تَقُومَ . فَأَمَّا إِذَنْ : فإذَا اعْتَمَدَ الفِعْلُ عَلَيْهَا فَإِنَّها تَنْصِبُه ، تَقُولُ إِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ : أَنَا أَزُورُكَ ، فَتَقُولُ : إِذَنْ أُكْرِمَكَ ، وإِذَنْ أُحْسِنَ تَنْصِبُه ، تَقُولُ إِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ : أَنَا أَزُورُكَ ، فَتَقُولُ : إِذَنْ أُكْرِمَكَ ، وإِذَنْ أُحْسِنَ الفِعْلُ ، فَتَنْصِب الفعل لِاعْتِمَاده على إِذَنْ . فإنْ اعْتَرضَتْ حَشْوًا / واعْتَمَدَ الفِعْلُ

 قَإِنَّمَا أَسْكَنَ ، لَأَنَّهُ نوى الْوقْفَ ، أو لأنه شَبَّه المنْفَصِلَ بِالـمُتَّصِل ، فَتَرِش كَفَخِذْ (١)
 فلذلك أسكن .

علَى مَا قَبْلَهَا سَقط عَمَلُهَا تَقُولُ: أَنَا إِذَنْ أَزُورُكَ فَتَرفَعُ لِاعْتِمَادِ الفِعْل عَلَى أَنَا.

## ( باب الحروف التي تنصب الفعل )

قال ٱبن آلخنباز: وهي أربعة: أَنْ وَلَنْ وكي وإذَنْ ، لما كان الفعل فرعًا على الاسم في الإعراب قلت: عوامله فكان إعرابه غير حقيقي ، فرفعه لا يدل على فَاعِليَّة ونواصبه الأصلية أربعة: أَنْ ولَنْ وكي وإذَنْ .

أُمَّا أَنْ فهي أصل النواصب ؛ لأنها تعمل ظاهرة كقولك : آمرك أَنْ تَذْهَبَ ومضمرة كقولك : يُعْجِبُنِي ضَرْبُ زَيدٍ وَيَغْضَب ، وإنما عملت في الفعل النصب ، لأنها أشبهت أَنَّ الثقيلة من ثلاثة أوجه : الأول : أَنَّ لَفظها كَلفْظِها إلا في التَّشْدِيد . الثاني : أنها مختصة بالأفعال كما أنَّ تلك مختصة بالأسماء . الثالث : أنَّها والفعل بعدها مصدر كما أنَّ تِلْك ومعمولها مصدر ، وكل واحدة منهما معمولة لغيرها ، والفرق بينهما أنَّ الخفيفة لا يَعْمَلُ فيها إلا الفعل الذي وقوعه غير متحقق نحو : والفرق بينهما أنَّ الخفيفة لا يَعْمَلُ فيها إلا الفعل الذي وقوعه غير متحقق نحو : والفرق بينهما أنَّ الخفيفة لا يَعْمَلُ فيها إلا الفعل الذي وقوعه لا يتعمل فيها إلا الفعل الذي وقوعه غير متحقق نحو : وأكريث ، وأخبَبْتُ واشْتَهَيتُ وأَرَدْتُ ؛ لأنها لِمَحْضِ الاستقبال / وفي التنزيل : وَوَالَذِينَ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ (١٠ والثقيلة لا يعمل فيها إلا فعلُ الْعِلْم كقوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقِّ الْمُبِينُ ﴾ (١٠ وأما قوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقِّ الْمُبِينُ ﴾ (١٠ وأما قوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقِّ الْمُبِينُ ﴾ (١٠ وأما قوله تعالى : =

<sup>=</sup> للبناء غير أنه سَكن الفعل لنية الوقف .

<sup>(</sup>١) ترش : التاء والراء من اشتر والشين من شحيما .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف من الآية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء من الآية ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية ( ٢٥ ) .

= ﴿ وَلَا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَلِقِهِ (١) فتقديره: «وَلَا تَخَافُونَ عَاقِبَةَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بالله». وأَمَّا لَنْ : فَلِتَوكِيدِ النَّفْي تَقُولُ : لَا أُكْرِمُكَ ، فَإِذَا أُردْتَ التَّوكْيدَ قلت : لَنْ أَكْرَمَكَ ، وفي التنزيل : ﴿ لَنِ تَرَكِنِي ﴾ (٢) ﴿ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَةً ﴾ (٣) وعَن الحَلِيل ('' في إحْدَى الروايتين أَنَّ أَصْلَهَا لَا أَنْ فَحُذِفَتْ هَمْزَةُ أَنْ وأَلِفُ لَا فَالنَّصْبُ مستفاد من « أَنْ » (°) ، ورد سيبويه (١) هذا بأنَّا نقول : زَيدًا لَنْ أَضْرِبَ ، فتقدم منصوب منصوبها عليها ، فلو كانت مركبة لم يجز ذلك لأنَّ ما في صلة أنْ لا يتقدم عليها، وإنَّما نصَبَت الفعل لأنها جرَتَ مَجْرَى أَنْ في إخْلَاصِهِ للْاسْتِقْبَالِ. وأما كي : فمعناه التعليل ، وهي في الكلام على ضربين : حرف جر وحرف

نصب وإذَا دَخَلَتْ على الفعل فهي على ثلاثة أوجه : أحدها : أَنْ تَكُونَ حَرْفَ جَرِّ لا غير كقُول جميل:

٢٦٩ – فَقُلْتُ أَكُلُّ النَّاسِ أَصْبَحْتَ مَانِحًا لِسَانَكَ كَيمَا أَنْ تَغُرُّ وَتَخْدَعَا (٧) فلو كانَتْ نَاصِبَة لجمعت بين ناصبتين .

والثاني : أَنْ تكون حرف نصب كقول عامر بن الطفيل :

٠ ٢٧ - أَرَدْتُ لِكَيلَا يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّنِي صَبَرْتُ وأَخْشَى مِثْلَ يَومِ الْمُشَقَّرِ (^)

فلو كان حرف جر لجمعت بين جارين .

الثالث: أَنْ يَجُوزَ فِيهَا الأمران (٩) كقولك: زُرْتُ زَيدًا كَي يُكْرِمَنِي، يجوز النصب =

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية ( ٨١ ) . (٣) سورة الحج من الآية (٤٧). (٤) انظر سيبويه (٤٠٧/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل من لا . (٦) انظر الكتاب (٤٠٧/١).

<sup>(</sup>٧) انظر الديوان ص ( ٧٤) وينسب لحسان وليس في ديوانه ورواية الديوان : « لسانك هذا كي تغر » وهي الرواية الصحيحة ، ولا شاهد فيه حينئذ وهو في المغنى ( ١٨٣/١ ) والأشموني ( ١٩/٣ ٥ ) والغرة المخفية ق ( ٢٣ ) ب وبرواية « فقالت » والغرة لابن الدهان ق ( ٦٧ ) .

واستشهد به على استعمال « كي » حرف جر .

<sup>(</sup>٨) المشقر : هي مدينة هجر ، يوم المشقر : هو اليوم الذي فتك فيه كسرى بأهل المشقر أي هجر ، لقطعهم الطريق على قافلة تحمل له المسك من اليمن.

والبيت في ديوان المفضليات ( ٣٦٢) وديوان عامر بن الطفيل ( ٦٢). واستشهد به على استعمال «كي» حرف نصب لا غير. (٩) في الأصل الأمر.

= بها وبأَنْ المُضْمَرَة وإنَّمَا عملت النصب لأنها بمنزلة أَنْ فِي إخلاص الفعل للاستقبال . وأما إذَنْ : فمعناها الجواب والجزاء ، يقول القائل : أَنَا أَزُورُكَ فتقول له : إذَنْ أَكْرِمَكَ ، تأويله : إنْ كَانَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الرِّيّارَةِ حَقًّا فإنّي أُكْرِمَكَ ، ولها ثلاثة الْكُرِمَكَ ، تأويله : أَنْ تَقَع متقدِّمَة / ويكون بَعْدَهَا فِعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ ، وتكون جوابًا لكلام (١) فيَجِبُ أَنْ (٢) تنصب ؛ لأنها قد وقعت في أقوى مراتبها ، فتارة تكون جوابًا صريحًا كمثالنا ، وتارة تكون في تقدير الجواب كبيت الحماسة :

٢٧١ – أُزْجُرْ حِمَارَكَ لَا يَوْتَعْ بِرَوضَتِنَا ﴿ إِذَنْ يُرَدَّ وَقَيدُ العيرِ مَكْرُوبُ ﴿ ٣٠

كأن قائلًا قال له : وماذَا يكونُ إذَا رَتَعَ حِمَارُه ؟ فقال : إذَنْ يُردُّ .

الحالة الثانية : أَنْ تقع متوسطة بين شيئين : ثانيهما محتاج إلى أولهما (٤) وذلك إما مبتدأ وخبر كقولك : والله إذَنْ يَحْرُجُ ، وإمَّا قسم وجواب كقولك : والله إذَنْ لَا أَفْعَلُ ، وشرط وجواب كقولك : إنْ تُكْرِمَنِي إذَنْ أكْرِمَك ، وإنما بطلت ؛ لأنها لا تقتضى ما بعدها ، وإنما الاقتضاء لما قبلها .

مسألة : تقول : زَيدٌ ( يَقُومُ ) (°) وإذَنْ يَخْرُجُ ، فيجوز في يَخْرُجُ الرفع والنصب بتأويلين مختلفين : إنْ عطفت يَخْرُجُ على يقومُ رفَعْت ، وإن عطفته على : زَيدٌ يَقُومُ نَصَبْت ، وهذا الذي يقال فيه : الجملة الصغرى ، والجملة الكبرى .

الحالة الثالثة : أَنْ تقع متأخرة فلا تعمل ؛ لأنها لم تدخل على شيء ، وفي التنزيل : ﴿ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهُمَّدِينَ ﴾ (١) و ﴿ فَعَلْنُهَاۤ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّاۤلَيِنَ ﴾ (٧) فقد =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ١٠/١ ) . (٢) في الأصل : أن لا تنصب بزيادة لا بعد أن .

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد الله بن عثمة الضبي ، وهو في ديوان الحماسة ( ٢٢٩/١ ) وسيبويه ( ٢١١/١ ) وروايته : أردد حمارك لا تمنزع سويمته

والسوية: شيء يجعل تحت البرذعة للحمار كالحلس للبعير وفي اللسان (كرب) وروايته كرواية سيبويه، والمفضليات ( ٣٨٢ – ٣٨٣) والأصمعيات ( ٢٦٧٧) والخزانة ( ٧٦/٣) والكافية للرضي ( ٢٢٢/٢) والمفضليات ( ١٩٥/٢) والأصول ( ١٢٣/٢)، والغرة ق ( ٢٩ ) والسيرافي ( ١٩٥/٢). الرتع: هو أن ترعى الماشية كيف شاءت. الروضة: المكان المزدان بالزهور، قيد العير مكروب: قيده مضيق عليه. واستشهد به على وقوع إذن في الجواب تقديرًا. (٤) انظر سيبويه ( ١١/١١).

 <sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق .
 (١) سورة الأنعام من الآية ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء من الآية ( ٢٠ ) .

قال الْرَجُبِّتِيِّ : وَتُضْمَر أَنْ بَعْدَ خَمْسَةِ أَحْرُفٍ ، وَهِيَ : الْفَاءُ ، وَالوَاوُ ، وَأُو ، وَلَامُ الجَرِّ ، وَحَتَّى .

فَأُمَّا الْفَاءُ: فَإِذَا كَانَتْ جَوَابا لأحد سَبْعَةِ أَشْيَاءَ. وَهِيَ اْلأَمْرُ ، والنَّهْيُ ، والاسْتِفْهَامُ ، والنَّفْيِ ، والتَّمَنِّي ، والدُّعَاء ، والعَرْض – فَإِنَّ الفِعْلَ يَنْتَصِب بَعْدَهَا وَالاسْتِفْهَامُ ، والنَّفْي ، والتَّمَنِّي ، والدُّعَاء ، والعَرْض - فَإِنَّ الفِعْلَ يَنْتَصِب بَعْدَهَا وَأَنْ مُضْمَرةً ، تَقُولُ فِي الْأَمْرِ : زُرْنِي فَأَزُورَكَ ، والتقدير : زُرْنِي فَأَنْ أَزُورَكَ ولا وَلَا مُضْمَرةً ، تَقُولُ فِي الْأَمْرِ : زُرْنِي فَأَزُورَكَ ، والتقدير : زُرْنِي فَأَنْ أَزُورَكَ ولا يَجوز إظهار أَنْ هنا لأنه أصل مرفوض وكذلك بقية أخواتها قال الشاعر :

يَا نَاقَ سِيرِي عَنَقًا فَسِيحًا إِلَى سُلَيمَانَ فَنَسْتَرِيحَا وَتَقُولُ فِي النهِي: ﴿ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَتَقُولُ فِي النهِي : ﴿ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابِ ﴾ وتقول في النفي مَا وَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابٍ ﴾ وتقول في النفي مَا

أَنْتَ بِصَاحِبِي فَأَكْرِمكَ ، وتقول في التمني : لَيتَ لِي مالًا فَأَنْفِقَهُ وتقول في الدعاء : اللَّهُمّ ارْزُقْنِي بَعِيرًا فَأَحُجَّ عَلَيه ، وتقول في العَرْضِ : أَلَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ .

= بحرتَ إذنْ في عوامل الأفعال مَجْرَى ظَنَنْتُ في عوامل الأسماء ؛ لأنها تقدمت وتوسطت وتأخرت كما أنَّ ظننت كذلك ، وإنما عملت ؛ لأنها أخلصت الفعل للاستقبال ، وليس في هذه النواصب الأربعة ما يدخل على الفعل الماضي إلا « أَنْ » « وإذَنْ » تقول : سَرَّنِي أَنْ قَامَ ، ويقول القائل : زُرْتُكَ أمس فتقول له : إذَنْ اتَّخَذْتَ عِنْدِي يَدًا . ومنهم من يرفع الفعل بعد أنْ تَشْبِيهًا بِمَا المصدرية . قال :

٢٧٢ - أَنْ تَقْرآنِ على أَسْمَاءَ وَيحَكُمَا مِنْ يِ السَّلَامَ وأَنْ لَا تُشْعِرَا أَحَدَا (١)
 قال ٱبر آنخ بَان : وقد ذكرنا أَنَّ أَصْلَ نواصب الفعل « أَنْ » وأنهم نَصبوا بها =

<sup>(</sup>١) لم نهتد إلى اسم قائله .

وهو في الخزانة ( ٩٠/٣ ٥) والمغني ( ٣٠/١) والتصريح على التوضيح ( ٢٣٢/٢ ) ، وشرح الأشموني ( ٥٥٣/٣ ) ، مسبوقًا بالآتي : ( ٥٥٣/٣ ) وابن يعيش ( ١٥/٧ ) ، ( ١٤٣/٨ ) والخصائص ( ١٩٠/١ ) مسبوقًا بالآتي :

أن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا نعمة عندي بها ويدا وفي السيرافي ( ٢٩/١)، والمنصف لابن جني ( ٢٧٨/١) والإنصاف ( ٣٣٣) والعيني ( ٣٨٠/٤) ومجالس ثعلب القسم الأول ( ٣٢٢).

والشاهد فيه : رفع الفعل بعد « أن » تشبيهًا لها بما المصدرية .

= مُضْمَرة ، وإضمارها على ضربين : إضْمَار لا يسُوغ معه الإِظْهَار (١) ، وإضْمَار ١١٥/ب يسوغ معه الإِظهار . فمنِ الأول إضْمارها بَعْد الفاء ، وذلك مع / ثَمَانِيَةِ أَشياء : الأَمْرُ كَقُولُك : زُرْنِي فَأَزُورَكَ ، ومنه قول أَبِي النِّجْم :

٢٧٣ - يَا نَاق سِيرِي عَنَقًا فَسِيحًا إِلَى سُلَيمَانَ فَنَسْتَريِحَا (٢)

العَنَق : ضَرَّبٌ مِنَ السَّير ، وانتصابه على المصدر ، ويعني : سُلِيمَانَ بن عبد الملك : والنهى : كقولك : لَا تَشْتِمْه فَيَشْتِمَك ، ومنه : ﴿ لَا تَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِيَّكُم بِعَدَابٍ ﴾ (٦) ، ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ ﴾ (١) والنفي : كقولك : مَا تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا وَفِي التنزيل : ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواً ﴾ (٥) والاستفهام : كقولك : أينَ بَيتُكَ فَأْزُورَكَ ، وفي التنزيل : ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا ﴾ (٦) .

والتمنى : كقولك : لَيتَ لِي مَالًا فَأَنْفِقَه ، وفي التنزيل : ﴿ يَلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٧) والعرض : كقولك : أَلَا تَنْزِلُ فَتُصِيبَ خَيرًا ، والتَّحْضِيضُ: (^) كَقُولُهُ سَبَحَانُهُ : ﴿ لَوَلَآ أَخَرَتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ (٩) والدعاء : كقولك : اللَّهُمَّ ارزُقْني بَعَيِرًا فأُحُجُّ علَيهِ ، ويجمع ذلك كله أنه غير واجب (١٠٠) والواجب الخبر الثابت ، وهذا يسميه النحويون الجواب بِالفاء ، وإنما سموه جَوابًا ؛ لأنَّ الأول سبب الثاني ، ألا ترى أنك إذا قلت : زُرنْي فَأْزُورَك كان المعْنَى : إنْ تزُرْنِي أَزُرْكَ ، وإنما قلنا : إنه منصوب بإضمار « أَنْ » لأنّ الفاء حرف عطف وهو غير عامل ، ومعْنَى الكَلَام المُصدر كأَنَّه قَالَ : لِتَكُنْ مِنْك =

<sup>(</sup>١) في الأصل : إلا لإظهار بتكرار أداة التعريف وهمزة الإظهار .

<sup>(</sup>٢) العنق: ضرب من السير، الفسيح: الواسع المكين، وسليمان: هو سليمان بن عبد الملك. وهو في الغرة لابن الدهان ق ( ٦٩ ) وسيبويه ( ٤٢١/١ ) والسيرافي ( ٢٠٨/٢ ) والجرجاوي والعدوي ( ٣٢٥ ) وسر صناعة الإعراب ( ٢٧٢/١ ، ٢٧٦ ) ، وابن يعيش ( ٢٦/٧ ) والأشموني ( ٣٠٢/٣ ) والهمع ( ١٨٢/١ ) والعيني ( ٣٨٧/٤ ) . والتصريح ( ٢٣٩/٢ ) والدرر ( ١٥٨/١ ) . واللسان (عنق ) وابن عقيل ( ١٢/٤ ) واستشهد به على نصب الفعل بأن مضمرة بعد الفاء .

<sup>(</sup>٣) سورة طه من الآية ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف من الآية (٥٣). (٥) سورة فاطر من الآية ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء من الآية ( ٧٣ ) .

<sup>(</sup>۱۰) انظر سیبویه ( ۲۳/۱ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة المنافقون من الآية (١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة طه من الآية ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل التخصيص وهو تصحيف.

.....

= زِيَارَةٌ فزيادةٌ مِنِّي ، وإنَّمَا لَمْ يجز إظهار « أَنْ » لأنك لم تصرح في المعطوف عليه
 بمصدر ، وإنما هو جملة ، فجاءوا بالكلام الثاني على نمط الأول في الظاهر .

فإنْ قلت : فإذا كان منصوبًا بأنْ المضمرة وهي والفعل في تقدير المصدر ، فما محلهما من الإعراب ؟ .

قلت : ذكر عبد القاهر : أنَّ هذا يجيءُ على ثلاثة أقسام : أحدها : أَنْ يكون موضع أَنْ والفعل الرفع كقولك : لاَ تنْقَطِع عَنّا فَنَجْفُوكَ ، فالتقدير : لاَ يَكُنْ مِنْك انْقاعٌ فَجَفَاءٌ مِنَّا . والثاني : أن يكون موضعها النصب كقولك / لَيتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ ١١٦/أ لأنك ذكرت لَيتَ وهي ناصبة ، كأنك قلت : لَيتَ أَنْ يَسْتَقِرَّ لِي مَالًا فَأَنْ أُنْفِقَهُ .

الثالث : أَنْ يَجوزَ فِي الموضع الرفع والنصب كقولك : اذْهَب فَتُدْرِكَ زَيدًا ، إِنْ شِئْتَ كان التقدير : افْعَل شِئْتَ كان التقدير : افْعَل أَنْ تَذْهَبَ فَتُدْرِكَ زَيدًا .

مسألة: يجوز رفْع الفِعْل بعد الفاء على أحد وجهين: إمَّا علَى القَطْع (')، وإمَّا بالعَطْف (') على القَطْع (')، وإمَّا بالعَطْف (') على فِعْلُ مُتَقَدِّم (")، فَمِنَ القَطْعِ قول كثير (أ) أنشده سيبويه: (١) ٢٧٤ – أَلَمْ تَسْأَلِ الرَّبْع القواء فَيَنْطِقُ وهَلْ تُخْبرنْكَ الْيَومَ بَيدَاءُ سَمْلَقُ (٥)

ومن العطف قوله تعالى : ﴿ هَذَا يُومُ لَا يَطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤَذَنُ لَمُتُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ (١) وإذَا قُلْتَ : مَا تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنا جَاز في الفعل النصب والرفع ، أما النصب فله (٧) معنيان : أحدهما : نَفْيُ الإِنْيَانِ والحديث مَعًا ، أَي : مَا تَأْتِينَا فَكَيفَ تُحُدِّثُنَا أَي لَا إِنْيَان مِنك ولَا حَدِيث (٨) . والثاني : إثْبَات الإِنْيَان ، ونَفْيُ الحَدِيث كأنك قلت : =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٢٢/١ ) . (٢) في الأصل : بالرفع . (٣) انظر سيبويه ( ٤١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) نسبه الأعلم في شرحه على شواهد سيبويه إلى جميل بثينة ، انظر سيبويه ( ٤٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الربع: المنزل والدار بعينها ، والقواء: لا أنيس به . السملق: القاع المستوى الأملس والأجرد لا شجر فيه . والبيت في ديوان جميل ( ١٤٤ ) والخزانة ( ٣٠١/٣ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٧١ ) وسيبويه ( ٤٢/١ ) والمغني ( ١٦٨/١ ) وفي السيرافثي ( ٢/ ٢٠٩ أ ) لكنه منسوب إلى النابغة ، وفي الهمع للسيوطى ( ٢٠١ ) والغرة المخفية ( ٢٤ ) ب والجمل للزجاجي ( ٢٠٤ ) وابن يعيش ( ٣٦/٧ ) واللسان ( سملق ) . واستشهد به على رفع ما بعد الفاء على القطع .

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات من الآية ( ٣٥ ، ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فلها .

<sup>(</sup>٨) انظر الكتاب ( ٤١٩/١ ) .

الله الْمِنْ عَنْ الْمَوَالُونَ فَإِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْجَمْع / والْجَوَابِ ، فَإِنَّ الفعل يَنْتَصِبُ بَعْدَهَا بِأَنْ مُضْمَرةً أيضًا تَقُولُ : لَا تَأْكُل السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ : أَي لَا تَجْمُعُ بَينَهُمَا فَتَنْصِبُ قال الشاعر :

لَاتَنْهَ عَنْ خُلَقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارِ عَلَيكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ أَي : لَا تَجْمَعْ بَينَ أَنْ تَنْهَى عَنْ خُلُقٍ وَأَنْ تأتي مِثْلَهُ ، فَإِنْ أَردْتَ أَنْ تَنْهَاهُ عَنِ أَنْ تَنْهَاهُ عَنِ اللَّاكِلِ والشَّرْبِ عَلَى كل حَال جزَمْت فقلت : لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وتشْرَبِ اللَّبَن ، وكذلك قولُكَ : لَا يَسَعُنِي شَيءُ ويَعْجَزَ عنك أَي : لَا يَجْتَمِعُ فِي شَيء اللَّبَن ، وكذلك قولُكَ : لَا يَسَعُنِي شَيءُ ويَعْجَزَ عنك أَي : لَا يَجْتَمِعُ فِي شَيء أَنْ يَسَعَنِي وَأَنْ يَعْجِزَ عَنْكَ .

= منْكَ إِنْيَانٌ كَثِيرٌ ولَا حَدِيث مِنْكَ ، ويحمل على المعنى الأول قولهم : مَا بِاللّه حَاجَةٌ فَهُ فَيَظْلِمَكَ ، أَى إِنَّمَا يَظْلِمُ مَنْ يحتاج واللّه غير محتاج فلا يظلم . وأما الرفع فله معنيان : أحدهما : نَفْي الإِنْيَانِ والحديث كأنك قلت : مَا تَأْتِينَا فَمَا تُحَدِّثُنَا . والثاني : نفي الإِنْيَانِ وإِنْبَاتُ الحَديث (١) كأنك قلت : مَا تَأْتِينَا ولَكِنْ أَنْتَ مِمَّنْ والثاني : نفي الإِنْيَانِ وإِنْبَاتُ الحَديث (١) كأنك قلت : مَا تَأْتِينَا ولَكِنْ أَنْتَ مِمَّنْ يُحَدِّثُنَا كما تقول : مَا تَأْتِينَا فَأَنْتَ جَهْلُ أَمْرَنَا ، ولا يجُوزُ ما بِاللّه حَاجَة فَيَظْلِمُك يُحَدِّثُنَا كما تقول : مَا تَأْتِينَا فَأَنْتَ جَهْلُ أَمْرَنَا ، ولا يجُوزُ ما بِاللّه حَاجَة فَيَظْلِمُك بالرفع لأنك إن رفعته على القطع أثبت الظلم – تعالى الله – وَإِنْ رَفَعْتِه بِالعطف فهو قبيح جدًّا ، لأ ( نَّه ) (٢) لم يتقدم فعل تعطف عليه ، ومسائل الفاء كثيرة ، وهذا القدر كاف .

١١٦/ب قال ٱبْرَاكِخُبُاز : وأما الواو فتنْصِبُ في كل موضع / نصَبَت فِيهِ الفَاءُ ، فالأمر : كقولك : زُرْنِي وَأَزُورَك (٣) قال الشاعر (٤) :

٥٧٥ – فَقُلْتُ ادْعِي وأَدْعُوَ إِنَّ أَنْدى لِصَوتِ أَنْ يُنَادِيَ دَاعِيَان <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) سيبويه ( ١٩/١ ٤ ) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) القائل هو دثار بن شيبان ونسبه سيبويه ( ٤٢٦/١ ) إلى الأعشى ، وقال الأعلم في شرحه : « ويروى للحطيفة » ونسبه قوم إلى ربيعة بن جشم ، ونسبه القالي إلى الفرزدق . وهو موجود في زيادات ديوان الأعشى ص ( ٢٦٠ ) بيتًا مفردًا .

 <sup>(</sup>٥) ادعى : أمر من الدعاء ، والمراد ارفعي صوتك بالنداء . أندى : أفعل تفضيل من الندى ، وهو
 بعد ذهاب الصوت : البيت في أوضح المسالك ( ١٨٢/٤ ) ، وابن عقيل ( ١٢٦/٢ ) . وسيبويه=

.....

والنهي : كقولك : لَا تأْكُلْ السَّمك وتَشْرَب اللَّبن ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا النَّحَقَ ﴾ (١) وقال أبو الأسود :

٢٧٦ – لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ (٢)

والاستِفْهَام : كقولك : أَتَجْلِسُ وَتَحُدِّثَنَا ، قال الحطيئة :

٢٧٧ - أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ وَتَكُونَ بَينِي وَبَينَكُم المودَّةُ والإِخَاءُ (٣)

والنفي : كقولك : لَا يَسَعُنِي شَيءٌ ويَعْجَزَ عَنْك ( ُ ) وَفِي التنزيل : ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ

ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنجِينَ ﴾ (٥) قال دريد بن الصمة:

٢٧٨ – قَتَلْتُ بِعَبْدِ اللَّه خَيرَ لِدَاتِه ﴿ ذُوَابًا فَلَمْ أَفْخَرْ بِذَاكَ وَأَجْزَعًا (٦)

في ( ٢٦/١ ) والمغني ( ٣٩٧/٢ ) والجرجاوي والعدوي ( ٣٢٩ ) والمقاييس ( ٤١٢/٥ )
 واللسان ( ندى ) والسيرافي ( ٢١٥/٢ ) ، ( ١٩٢/٢ ) والهمع ( ١٣/٢ ) .
 والشاهد : فيه نصب الفعل المضارع بعد واو المعية وجوبًا في جواب الأمر .

(١) سورة البقرة من الآية ( ٤٢ ) .

(٣) البيت في الديوان ( ٢٦ ) وبشرح ابن السكيت ( ٩٨ ) ويروى « ألم أك مسلمًا » و « ألم أك محرمًا » و في المغني ( ٢٦/٢ ) وابن عقيل ( ١٦/٤ ) وسيبويه ( ٢٠/١ ) والجرجاوي والعدوي ( ٣٣٢ ) والمقتضب ( ٢٧/٢ ) والعيني ( ٤١٧/٤ ) والأشموني ( 70/4 ) والأصول ( 10/4 ) والصاحبي ( 90/4 ) والهمع ( 10/4 ) والدرر ( 10/4 ) والسيرافي ( 10/4 ) 10/4 ) والغزة المخفية ( 10/4 ) والشاهد فيه نصب الفعل بأن مضمرة بعد الواو المسبوقة بالاستفهام . ( 10/4 ) وانظرة اللمع ق ( 10/4 ) وسيبويه ( 10/4 ) .

(٥) سورة آل عمران من الآية ( ١٤٢).

(٦) اللدة : الترب ، ذؤابًا : اسم شخص ، وهو في سيبويه ( ٢٥/١ ) وأمالي ابن الشجري ( ٣٧٣/١ ) ومعجم ما استعجم ( ٨٤٠/٣ ) والغرة ق ( ٧٤ ) . وعبد الله هو عبد الله بن الصمة . والشاهد فيه : نصب الفعل بعد الواو المسبوقة بالنفى بأن المضمرة .

•••••

= والتمني كقولك: لَيتَه يَزُورُنَا وَيُحَدِّثَنَا ، وقرأ بعض القراء: ﴿ يَلْيَنَنَا نُرَدُّ وَلَا ثَكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُوْمِنِينَ ﴾ (١) بنصب الفعلين الثاني والثالث. والعَرْض: كقولك: أَلَا تَجُلِسُ وَتُحَدِّثَنَا. والدعاء: كقولك: اللَّهُم اغْفِرْ لِي وَتُدْخِلَنِي الجَنَّة. والتحضيض (٢) كقولك: هَلَّا تَزُورُ زَيدًا وتُعْظِيهُ ، وهذه الواو تُسَمَّى واو الجُمْع ، والتحضيض منها في المواضع الثمانية الجَمْعُ ، فإذا قال: لَا تَأْكُل السَّمَكَ وتَشْرَبَ اللَّبَنَ فَكُأَنه قال: لَا يَكُنْ مِنْكَ أَكُلُ السَّمَكِ وشُرْبُ اللَّبَنِ مُجْتَمِعَينِ (٣) ، ولو الرَّبَ فَعُلْتَ: اللَّبَنَ فَكَأَنه عَنهما على كل حال مفترقين ومجتمعين جزَمْتَ الفِعْلينِ ، فَقُلْتَ: لَا تَأْكُل السَّمَكِ وتَشْرَب اللَّبَنَ فَقُلْتَ: لَا تَأْكُل السَّمَكِ وَتَشْرَب اللَّبَنَ (١٠ أنشد سيبويه عَلَيْهُ :

٢٧٩ - فَلَا تَشْتِمُ المَولَى وتَبْلُغْ أَذَاتَه فِإِنَّكَ (°) إِنْ تَفْعَلْ تُسَفَّه وَتَجَهلِ (٦) ١/١١٧ وأنشد سيبويه لكعب بن سعيد الغنوي بيتًا / مُشْكِلًا وأنا أذكر زبدة ما فيه وهو:

· ٢٨ - وَمَا أَنا لِلشَّيء الِّذِي لَيسَ نَافِعِي وَيَغْضَبُ مِنْه صَاحِبِي بِقَوُّولِ (٧)

فأجاز في يغضب الرفع والنصب: فالرفع على أنه معطوف على الصلة كأنه قال: وما أنا للشَّيءِ الَّذِي لَيسَ نَافِعِي ، والذي يَغْضَبُ مِنْهُ صَاحِبِي بِقَوُّولِ ، والنصب على أنه معطوف على الشيء فكأنه قال: وما أنا للشَّيءِ الِّذي لَيس نَافِعِي ولِأَنْ يَغْضَبَ مِنْه صَاحِبِي بِقَوُّول (^) وكان شيخنا عَلَيْهُ يطيل ذيل الكلام في هذا البيت ، ولا يليق إِثْبَاتُ ما قال بهذا المختصر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل التخصيص وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية ( ٢٧ ) .
 (٣) انظر سيبويه ( ٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سيبويه ( ١/٥٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فكأنك .

<sup>(</sup>٦) البيت : لجرير كما في سيبويه والأعلم ولم نجده في ديوانه .

والمولى هنا : ابن العم ، وانظره في سيبويه ( ٢٠٥/١ ) والأعلم ( ٤٢٥ ) والارتشاف ق ( ٣٨٧ ) وابن يعيش ( ٣٤/٧ ) والسيرافي ( ٢١٤/٢ ) . والشاهد فيه : جزم تبلغ لدخوله في النهي .

<sup>(</sup>٧) البيت في سيبويه ( ٢٦/١) والمنصف لابن جني ( ٢/٣٥) وهو من قصيدة في الأصمعيات ( ٧١ – ٧٤) والغرة لابن الدهان ق ( ٧٤) منسوبًا إلى طفيل والخزانة ( ٣١٩ – ٦٢١ ) والأمالي ( ٢٠٣ – ٢٠٤ ) وحماسة البحتري ( ٢٠٤ – ٢٠٠) وابن يعيش ( ٣٦/٧ ) . واستشهد به على نصب يغضب حملا على معنى ، ولأن يغضب ، ويجوز الرفع عطفًا على صلة الذي ، وهو أبين وأوضح .

<sup>(</sup>٨) انظر سيبويه ( ٢٧/١ ) .

قال النِّنَجُنِيُّ : وأَمَّا أَو : ﴿ فَإِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ فَإِنَّ الْفِعْلِ يَنْتَصِبُ بَعْدَهَا بِأَنْ مُضْمَرَةً أَيضًا تَقُولُ : لَأَضْرِبَنَّهُ أَو يَتقِينِي بِحَقِي ﴾ مَعْنَاهُ : إِلَّا أَنْ يَتَّقِينِي ، قَالَ الشَّاعِرُ : مُضْمَرَةً أَيضًا تَقُولُ : لَأَضْرِبَنَّهُ أَو يَتقِينِي بِحَقِي ﴾ مَعْنَاهُ : إلَّا أَنْ يَتَّقِينِي ، قَالَ الشَّاعِرُ : فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَينُكَ إِنَّمَا فَكَاوِلُ مُلْكًا أَو نَمُوتَ فَنُعْذَرَا مَعْنَاهُ : إلَّا أَنْ نَمُوتَ ، وَتَقْدِيرُهُ فِي الإعْرَابِ : أَو أَنْ نَمُوتَ .

وأما « اللَّامُ » : فَنَحْوُ قَولِكَ : زُرْتُكَ لِتُكْرِمَنِي ، معناه : لِكَي تُكْرِمَنِي ، وَيَجُوز إِظْهَارُ أَنْ هُنَا ، قال اللّه عِلى : ﴿ إِنَا فَتَحْنَا لِكَ فَتَا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لِكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ أي : لأنْ يغفر لَكَ الله فإنْ اعْتَرضَ الكَلامَ نَفْيٌ لَمْ يَجُوْ إِظْهَارُ أَنْ مَعَ اللَّام ، وذلك نحو قول الله فإنْ اعْتَرضَ الكَلامَ نَفْيٌ لَمْ يَجُوْ إِظْهَارُ أَنْ مَعَ اللَّام ، وذلك نحو قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ وتقديره : لأنْ يُعَذِّبَهُمْ . ولا يعوز إظْهَارُ أَنْ مَعَ النَّفِي . وأما حَتَّى فقد مضى ذكرها في بابها . وجميعُ هذِه الحُرُوفِ لَا يَجُوزُ إظْهارُ أَنْ مَعَها إلا اللَّام في الواجب وقد ذكرناها .

(٢) في الأصل ويأتي عمرو بسقوط همزة أو .

<sup>=</sup> وانتصاب ما بعد الواو بأن المضمرة وهي والفعل مصدر معطوف على مصدر مقدر من الكلام المقدم . فَإِذَا قال : لا تَحْضُر وتُؤْذِيْنَا فِكَأَنه قال : لا يكن منك حضور وإيذاء . وموضع أنْ وما بعدها مع الفاء ، وقد ذكرته . قال آبر الحُخَبَّان : وأما « أو » فيجوز النَّصْبُ بعدها مع كل كلام من واجب وغيره ، وهي في العطف لأحد الشيئين أو الأشياء ، فإذَا قلت : يقُوم زَيدٌ أو يأتي عَمْرُو فمعناه : وجود أحد هذين الأمرين : قال الله على : ﴿ نُقَرْلُونَهُمْ أَوَ يُسُلِمُونُ ﴾ (١) . فمعناه : وجود أحد هذين الأمرين : قال الله على : ﴿ نُقَرْلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونُ ﴾ (١) . أو يأتِي عمرو ؛ أي : يكون القتال أو الإسلام ، فإذَا نصَبْتَ فقلت : يَقُومُ زِيدٌ (٢) أَو يَأْتِي عمرو ؛ استحال معناها وصار المعنى استغراق القيام لكل زمان يأتي إلى أَنْ يَحْصُلَ زمان إثيّانِ عمرو ؛ فإنه ينقطع عنده ، ومنه قوله : ( لأضِرَبَنَّهُ أَو يتَقِينَي بِحَقِّي ) المعنى : إنَّ عمرو ؛ فإنه ينقطع عنده ، ومنه قوله : ( لأضِرَبَنَّهُ أَو يتَقِينَي بِحَقِّي ) المعنى : إنَّ ضَرْبِي إيَّاهُ لَا يَزَالُ مِستمرًا حتى يُوجد منه الاتِّقَاءُ بِالحَقِّ ، وزعموا أَن في بعض ضرو بي إيَّاهُ لَا يَزَالُ مِستمرًا حتى يُوجد منه الاتِّقَاءُ بِالحَقِّ ، وزعموا أَن في بعض المصاحف : (تقاتلونهم أو يسلموا) (٣) فمعنى هذه الآية على هذه القراءة (١) كمعنى = المصاحف : (تقاتلونهم أو يسلموا) (٣) فمعنى هذه الآية على هذه القراءة (١) كمعنى =

<sup>(</sup>١) سورة الفتح من الآية ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح من الآية ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) نص عليها العكبري في إملاء ما مَنَّ به الرحمن ( ٢٣٨/٢ ) .

.....

= قوله صلوات الله عليه : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه » (١) /١١٧ب قال امرؤ القيس / :

٢٨١ - فَقَلْتُ لَهُ إِنْ تَبْكِ عَينُكَ إِنَّمَا لَكُ اللَّهِ مُلكًا أَو نَمُوتَ فَنُعْذَرَا (٢)

كأنه قال : إنما نحاول ملكًا إلَّا أَنْ نَمُوتَ ، وهم يفسرونها بالاستثنائية . وانتصاب الفعل أيضًا بإضْمَارِ « أَنْ » (٣) وهي والفعل مصدر معطوف على مصدر مقدر من الكلام المقدم ، وتفصيل موضعه مِنَ الإعراب قد ذكر مع الفاء .

فإنْ قُلْتَ : هلا نصبت الفعل بهذه الأشياء ؟

قلت: هذه حروف عطف ، وحرف العطف لا يعمل ؛ لأنه يلي الأسماء والأفعال ، ويروى عن الجرمي (<sup>٤)</sup> أنه جعل نصب الفعل بعد الواو والفاء بهما . وذهب الكوفيون (<sup>°)</sup> إلى أَنَّ الفعل ينتصب بعد الفاء والواو بالخلاف ؛ لأن الثاني مخالف الأول في المعنى .

وأما الحرفان الجاران فاللّام وحتَّى ، أما اللّام : فمذهب البصريين (١) أَنَّه إذَا قلت : زُرْتُكَ لِتُكْرِمَنِي ، نصبت بأَنْ مضمرة ؛ لأن هذه اللام حرف جر ؛ لأنك تقول : زُرْتُك لِلْإِكْرَامِ ، وإن كانت جارة لم تعمل في الفعل ؛ لأن عامل الأسماء لا يعمل في الفعل . وذهب الكوفيون (٢) إلى أنها ناصبة بنفسها قالوا : لو كانت حرف جر لما دخلت على الفعل ، وهي حرف جر جاز دخول من والباء كقولك : عَجِبْتُ مِنْ تُكْرِمَ زَيدًا ، وأحسن البناء بِنَجْلِسَ ، وتقديره عندكم : =

والبيت في سيبويه ( ٢٧/١ ) وروايته « لاتبك عينك » وفي الأمالي لابن الشجري ( ٣١٩/٢ ) بوالأشموني ( ٣٨/٢ ) والديوان ( ٢٦ ) وفي طبعة القاهرة ( ١٠٦ ) والسيرافي ( ٢١٧/٢ ) بوالغرة ق ( ٧٥ ) والغرة المخفية ( ٢٤ ) ب وبرواية : « لا تبك » والجمل للزجاجي ( ١٩٧ ) وابن يعيش ( ٢٢/٧ ، ٣٣ ) .قاله ضمن قصيدة يخاطب بها عمرو بن قميئة اليشكري حين استصحبه في مسيره إلى قيصر يستنصره على قتلة أبيه . واستشهد به على نصب الفعل بأن مضمرة بعد أو . مسيره المحدوبين ، انظره في الإنصاف في مسائل الخلاف ، مسألة ( ٧٥ ، ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر رأيه في الإنصاف مسألة (٧٦،٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الإنصاف مسألة ( ٧٥ ، ٧٧ ) . (٦ - ٧) انظر الإنصاف مسألة ( ٧٩ ) .

تدخل على الفعل فنقول: لم تدخل على الفعل وإنما دخلت على « أَنْ » .

وأما قولهم: لو كانت حرف جر (و) (١) دخلت على الفعل؛ لجاز دخول مِنْ والباء. فالجواب: أَنَّ اللام حرف معناه التعليل، وهو لا يكون إلَّا بالأحداث؛ لأنها أغراض الفاعلين، فلذلك اختصت اللام بالدخول.

واللام تستعمل على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يجوز معها إظهار أنْ وذلك في الواجب (٢) ، قال الله تعالى في الإضمار: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَعَا مُبِينَا ﴾ (يَغَفِر لَكَ الله كُوْن أَوْلُ السِّلِمِينَ ﴾ (٤) في الإظهار. أما ١١٨/أ جواز الإظهار: فلأنه قد علم أن اللام ليست من عوامل الأفعال ، وأما الإظهار: فلأنه الأصل . الثاني: أن يجب معها إظهار ﴿ أَنْ » وذلك إذا توسطت ﴿ لا » فلأنه الأصل . الثاني: أن يجب معها إظهار ﴿ أَنْ » وذلك إذا توسطت ﴿ لا » بينهما وبين الفعل كقوله تعالى: ﴿ لِيَلّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِئْبِ ﴾ (٥) وذلك أنه لا يجسر أن يؤتي بفاصل بين الجار والمجرور في الظاهر ، ولئلا يدخل الجار على لا يجسر مع الفعل . وقال شيخنا كَلَيْهُ : الإتيان بزائد لا يحتاج الكلام إليه وطرح ما يحتاج الكلام إليه غير مناسب فلذلك وجب إظهار ﴿ أَنْ » . الثالث : أن يجب إضمار أَنْ وذلك في سياق النفي كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِلْمَاتُ شَيْخُهُمُ وَلَك : وأَنْ فَولك : وأَنْ فَولك : لَقَدْ كَانَ يَفْعَلُ (٢) . وليس في ذلك ﴿ أَنْ » ؛ فيجيء (١) بهذا على طريق ما يناقضه .

وأما حتَّى فقد ذكرتها في بابها . ولا يجوز إِظْهَارُ «أَنْ » بعد الواو والفاء ؛ لأنه (٩) لما لم يكن في الكلام الأول مصدر معطوف عليه صريح لم تأت بأَنْ ، لأنها تصرح بالمصدر . وجاز إظهار أنْ مع اللام ؛ لأنَّ اللام متمكنة في الدخول على الأسماء ، =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية (١،٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد من الآية ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ٤٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ولا لأنه .

<sup>(</sup>۲) انظر کتاب سیبویه (۲۰۸/۱).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر من الآية ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال من الآية ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يجيء بدون فاء الفصيحة.

# (حروف الحزم)

قَالَ أَيْرَجُجُنِّينٌ : وهي خَمْسة : لَمْ ، وَلَمَّ اوَلَامُ الأَمْرِ ، وَلَا في النَّهْي ، وَحْرفُ الشُّوطِ.

تَقُولُ : لَمْ يَقُمْ ، وَلَمَّا يَقُمْ . وَفِي الْأَمْرِ : لِيَقُمْ زَيدٌ ، وفِي النَّهْي : لَا يَقُمْ جَعْفَرٌ .

= فجاز إظهار « أَنْ » معها ، لأنها والفعل في تأويل الاسم ، ولذلك أخبر عنهما ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ ﴾ (١) أَي : تَصَدُّقُكُمْ خَير لَكُمْ .

# ( باب حروف الجزم )

قال ٱبِرَ آنْحُبُ از : الجُزمُ : إعْرَابٌ مختص بالأفعال ، وحروفه لا تدخل على غيرها . وإذًا كانت حروف الجر ضعيفة من بين عوامل الأسماء ، فحروف الجزم ينبغي أن تكون أضعف من نواصب الأفعال ، وهي خمسة أحرف : الأول : لَمْ ، ١١٨/ب ومعناه النَّفْي ، قال سيبويه (٢) : لَمْ يَفْعَلْ / نَفْيُ فَعَلَ ، والفعل بعدها مضارع في معنى الماضي (٣) والدليل على ذلك أنك تقول : لَمْ يَقُمْ زَيدٌ أَمْسِ ، ولو كان المعنى على طريقة اللفظ لم يجز ذلك ، كما لا يجوز : يَقُومُ زَيدٌ أَمْس .

الثانيي : لَمَّا ، وهي مركبة من لَمْ وَمَا ، قال سيبويه (٢٠ : « إِذَا قلت : قَدْ فَعَلَ فنفيه لمَّا يَفْعَل » والفرق بينها (°) وبين لَمْ : أَنَّ لمَّا تُفِيد انتقاء الفعل إلَى وَقْتِ حَدِيثِك . ولَمْ : يجوز أن يكون الفعل معها قد ثبت قبل حديثك ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ ﴾ (٦) والمعني : أنهم إلى وقت الإخبار عنهم كانوا غَيرَ مؤمنين ، وتقول : نَدِمَ ولَمْ يَنْفَعْه النَّدَمُ ، أَي : عقيب نَدَمِهِ ، فإذا قلت : نَدِمَ ولمَّا يَتْفَعْهُ الندم ؛ كان معناه : امِتَدادُ نَفْي وُقُوع ( نفع ) (٧) الندم إلى وقت الحديث .

الثالث : لَا ، ومعناها النَّهي كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَذْعُ مَعَ ٱللَّهِ ﴾ (^) ويجوز أن ينهى =

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) سيبويه ( ٢٠/١ ) قال : « إذا قال فعل فإن نفيه لم يفعل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في معنى المضارع.

<sup>(</sup>٤) سيبويه ( ٤٦٠/١ ) قال : « إذا قال قد فعل فإن نفيه لما يفعل » .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات من الآية (١٤). (٥) في الأصل بينهما .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) سورة القصص من الآية ( ٨٨ ) .

= بها الغائب والحاضر ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىٰءٍ ﴾ (١) وتقول : لَا يَقُمْ زَيدٌ .

الرابع: لَامُ الأمِر ، وحقها الدخول على فِعْل الغائب كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَنَّهُمْ ﴾ (٢) وقد أمر بها المتكلم نفسه كقوله: ﴿ وَلِنَحْمِلٌ خَطَايَنَكُمْ ﴾ (٣) فإن دخلت على فِعْل المخاطب كان غير مسمى الفاعل ، كقولك : لِتُعْنَ بِحَاجَتِي ، وإذا وقعت قبلها الفاء والواو ؛ جاز إسكانها وتحريكها ، وفي التنزيل : ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي ﴾ (٤) ولو قرئ بالكسر لكان هو الأصل .

الخامس: إنْ ، ومعناها: الشرط، تقول: إنْ (٥) تذهَبُ أذهَبُ ، فإنْ قيل: لم عملت هذه الحروف الجزم؟ فقد قال أبو سعيد: إنَّه علله بشيء لم يسبق إليه ، وذلك أن الأصل في الجوازم إنْ ، وإنما عملت الجزم؛ لأنها اقتضت فعلين ، فلما طال مقتضاها خفف بالجزم وحملت عليها « لَمْ » فجزمت ؛ لأنها تشابه « إنْ » في القلب ، فإنْ تقلب الفعل للاستقبال ولم تقلبه مِنَ الاسْتِقبَال إلى المضي ، ألا ترى / ١١٩/أأنك تقول: إنْ قَامَ زَيد غَدًا ذَهَبَ عَمْرٌو ، كما قلت: لَمْ يَقُمْ زَيد أَمْسِ ، فتقرن النك تقول: إنْ قَامَ زَيد غَدًا ذَهَبَ عَمْرٌو ، كما قلت: لَمْ يَقُمْ أَيد أَمْسِ ، فتقرن بكل واحد من الفعلين ما يناقضه في الظاهر. وجزمت للّا ؛ لأنها مثل لَمْ في النفي والقلب. وجزمت لام الأمر لأن الأمر الصريح موقوف الآخر كقولك: اذْهَبُ فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني ؛ لأنه مثله في المعنى . وجزمت « لا » في النَّهْي ؛ فخم الأن النَّهْيَ ضِدُّ الأمر وهم يحملون الشيء على نقيضه ، كما يحملونه على نظيره ؛ لأن النقضين مشتركان في المناقضة . وحكم هذه الحروف الخمسة الدخول على المضارع ؛ لأنه موضع عملها .

وأُمَّا ( إِنْ ) (٦) من بينها فإنها تدخل على الماضي وعلى المضارع ؛ لأنها أَصْلُ الجَوَازِم فاتَّسِعَ فِيهَا .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت من الآية ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل أين .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج من الآية ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ( ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

# ( الشرط وجوابه )

قال البيخ بي : وحرفه المستولى عليه إن ، وتشبه به أسماء وظروف ، فالأسماء : من ، وما ، وأي ، ومهما . والظروف : أين ، ومتى ، وأي حين ، وأنى ، وحيثما ، وإذما ، والشرط وجوابه مجزومان تقول : إن تقم أقم ، تجزم القم يإن وتجزم أقم / بإن تقم جميعًا ، وكذلك بقية أخواتها .

وتقول: من يقم أقم معه ، وما تصنع أصنعه ، وأيهم يمش أَمْشِ معه ، ومهما تأت آنه . وأين تَجْلِسْ أَجْلَسْ مَعَكَ ، وَمَتَى تَذْهَبْ أَذْهَبْ مَعَكَ . وأي حِينِ تَغْزُ أَكُنْ هُنَاكَ ، وأي حِينِ تَغْزُ أَعُنُ مَعَكَ ، وأَنَى تَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ مَعَكَ ، وَحَيثُمَا تَكُنْ أَكُنْ هُنَاكَ ، وإذْ مَا تَزرُنْي أَخُرُ مَعَكَ ، وأَنَى تَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ مَعَكَ ، وَحَيثُمَا تَكُنْ أَكُنْ هُنَاكَ ، وإذْ مَا تَزرُنْي أَزُرْكَ ، قال الله على : ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تَحْصُوهَا ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ حَيْرٍ يُوفَ إِلِيَكُمْ ﴾ وقال زُهير :

\* وَمَنْ لَا يُكَرِمْ نَفَسهُ لَا يُكَرِّمِ

وقال تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ .

## ( باب الشرط وجوابه )

قال آبر آنح بناز: لا فرق عند النحويين (بين) (١) الشرط والسبب ؛ لأنهم يقولون: إذا وجد الشرط وجد الجواب ، وأما الفقهاء فيفرقون بين الشرط ، والسبب: فالشرط عندهم: ما لا يلزم من وجوده ، وجود الحكم ، ولكن يلزم من عدمه عدمه ، والسبب: ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه ( وحرفه المستولى عليه إن ) (٢) ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه ( وحرفه المستولى عليه إن ) (٢) والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجوز الفصل بينه وبين المجزوم بالاسم جوازًا مطردًا كقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ ﴾ (٣) و ﴿ إِنِ ٱمْرَأَةً ﴿ وَإِن َ اَمْرَأَةٌ ﴿ وَإِن َ اَمْرَأَةً ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) انظر اللمع ق ( ٣٥ ) ب وسيبويه ( ٤٣٥/١ ) حيث يقول : وزعم الخليل أن إن هي أم حروف الجزاء ، فسألته لم قلت ذلك ؟ فقال : من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهامًا ومنها ما يفارقه « ما » فلا يكون فيه الجزاء ، وهذه على حال واحدة أبدًا لا تفارق المجازاة .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية ( ١٢٨ ) . (٤) سورة النساء من الآية ( ١٧٦ ) .

.....

= أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ (١) .

والثاني : أنه يشترط به على كل شيء من عين ومعنى وزمان ومكان .

والثالث: أنه يجوز حذف الفعل بعده ، يقول لك القائل: أتزور زيدًا وهو يشتمك ، فتقول: أزوره وإن ، تريد: أزوره وإن شتمني ، وقد ضمنت معناه أسماء فجوزي بها ، وتلك الأسماء غير ظروف وظروف ، فالأول: من ، وما ، وأي ، ومهما .

والثاني : متى ، وأين ، وأبى ، وحيثما / وإذما (٢) . وفائدة وضع هذه الأسماء ١١٩/ب الاختصار لما فيهن من العموم لما وضعت له ، فمن تعم ذوي العلم وما تعم غير ذوي العلم ، وأي : تعم الأجزاء من ذوي العلم وغيرهم ، ومهما بمنزلة ما ، وأين تعم الأمكنة ، وكذلك أنّى ، وحيثما ، ومتى تعم الأزمنة ، وكذلك إذما . ولولا هذه الكلم لكان في الشرط إطالة مفرطة ألا ترى أنك لو لم تأت بمن ، وأردت الاشتراط على الأناسي لم تقدر أن تفي بالمعنى الذي تفي به من ، لأنك إذا قلت : من يقم أقم معه ، استغرقت ذوي العلم ولو جئت بإن فقلت : إن يقم زيد أقم معه ، وذكرت كثيرين من الجنس لم تستغرقه كقولك : إنْ يَقُمْ زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو محمد أقمْ مَعَه ، فلا خفاء في فائدة المجيء بهذه الأسماء ، وأمثلة ذلك تقول : إنْ تَقُمْ (٣) أقمْ مَعَك ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحَصُّوهاً ﴾ (٤)

٢٨٢ – وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحَسْبْ عَدُوًّا صَدِيقَه وَمَنْ لَا يَكُرِّمْ نَفَسَه لَا يُكَرِّمِ (٥)

وتقول : مَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ

إِلَيْكُمْ ﴾ (1) وقال طرفة بن العبد:

٣٨٣ - أُرَى العُمْر كَنْزًا نَاقِصًا كُلَّ لَيلَةٍ

وَمَا تُنْقِصُ اْلَأَيَّامُ والدَّهْرُ يَنْفَدِ <sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة التوبة من الآية (٦). (٢) انظر الكتاب ( ٤٣١/١ ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل يقم وهو تصحيف . (١) سورة النحل من الآية (١٨).

<sup>(°)</sup> انظر ديوان زهير بشرح الأعلم ( ١٥ ) وشرح المعلقات السبع للزوزني ( ١٠٥ ) واللسان ( كرم ) والغرة ق ( ٨٤ ) . واستشهد به على أن من تعم ذوي العلم وتفيد الاختصار .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية ( ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ديوان طرفة بن العبد ص ( ٣٤ ) وروايته :

باب الشرط وجوابه \_\_\_\_\_\_\_باب الشرط وجوابه \_\_\_\_\_

= وتقول : أَيُّهم تُكْرِمْ أُكْرِمْ ، وأنشد سيبويه يَخْلَلْهُ :

٢٨٤ – لَمَا تَمَكَنَ دُنْيَاهُمْ أَطَاعَهُمُ فِي أَيِّ نَحْو يَمِيلُوا دِينَهُ يَمِلِ (١)

وتقول : مَهْمَا تَزُرْنِي أَزُرْكَ ، قال امرؤ القيس :

٢٨٥ - أغرَّكِ مِنِّي أَنَّ حُبَّكِ قَاتِلِي وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْعَلِ (٢)

وتقول : متَى تَرُزْنِي أَزُرْكَ ، قال طرفة :

٢٨٦ - مَتَى تَأْتِنِي أُصْبِحْكَ كَأْسًا رَوِيَّةً وإنْ كُنْتَ عَنْهَا غَانِيًا فَاغْنَ وازْدَدِ (٣)

الله / وتقول : أَينَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ ، أنشد سيبويه :

٢٨٧ - صَعْدَةٌ نَابِتَةٌ فِي حَائِرٍ أَينَمَا الرِّيحُ تُميلُهَا تَمِلْ (١)

\* أرى العيش كنزا ناقصًا كل ليلة \*

وهو في الأشموني ( ٩٧٩ ) .

ر و ي واستشهد به على استعمال « ما » حرف شرط وأنها تعم غير ذوي العلم وفائدتها الاختصار .

(١) البيت لعبد الله بن همام السلولي كما في سيبويه ( ٢/١ ٤٤) والغرة ق ( ٨٤) وفي الأشموني ( ٢٠/٤ ) واللسان : مكن . واستشهد به على أن « أي » تعم الأمكنة .

(٢) البيت في ديوان امرئ القيس ( ١٣ ) . وسيبويه ( ٣٠٣/٢ ) واستشهد به على استعمال « مهما » حرف شرط ، وأنها تعم مالا يعقل مثل « ما » .

(٣) أصبحك : أسقك الصبوح وهو شرب الغداة ، والكأس : الخمر في إنائها .

الروية : المروية . الغاني : المستغني . والبيت في الديوان ( ٣٠ ) وروايته :

\* وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد \*

وهي في سيبويه ( ٣٠٣/٢) ، ( ٤٣٢/١ ) والبيت من معلقة طرفة بن العبد وهو في شرح التبريزي وليس في سيبويه ( ٣٠٣/٢ ) وفي جمهرة أشعار العرب ( ١٣٨ ) وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ( ١٨٧ ) والمقتضب للمبرد ( ٤٩/٢ ) وابن يعيش ( ٤٦/٧ ) والسيرافي ( ١٦٣/٣ ) . والشاهد فيه كون متى الشرطية تعم الأزمنة .

(3) الصعدة : القناة المستوية لا تحتاج إلى تثقيف . الحائر : المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف ، وإنما قيل له حائر ؛ لأن المياه تتحير فيه . والبيت في سيبويه ( 800/1 ) والمقتضب ( 800/1 ) والحزانة ( 800/1 ) وابن يعيش ( 800/1 ) وأمالي ابن الشجري ( 800/1 ) والإنصاف ( 800/1 ) والأشموني ( 800/1 ) وابن يعيش ( 800/1 ) والأصول ( 800/1 ) والعيني ( 800/1 ) والسيرافي ( 800/1 ) واللسان ( صعد ) وابن يعيش ( 800/1 ) ، ونسب في سيبويه لحسام بن ضرار الكلبي . واستشهد به على أن أين تعم الأمكنة .

.....

وفي التنزيل: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ (١) وتقول: أنَّى تَذْهَبْ أَذْهَبْ مَعَكَ قال لبيد:

٢٨٨ - فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَلْتَبِسْ بِهَا كَلَا مَرْكَبَيهَا تَحْتَ رِجْلِكَ شَاجِرُ (٢) وتقول : حَيثُمَا تَكُنْ أَكُنْ هُنَاكَ ، أنشد عبد القاهر :

٣٨٠ - ..... وحَيثُمَا يَكُ أَمْر صَالِح تَكُن (١٣)

وتقول : إذْ مَا تَجَلِسْ أَعْلِسْ ، وأنشد سيبويه :

وها هنا مسألتان لابد من ذكرهما : الأولى : أن الشرط والجواب لابد مِنْ أَنْ وَاشْجِعُ (أَ) وَها هنا مسألتان لابد من ذكرهما : الأولى : أن الشرط والجواب لابد مِنْ أَنْ يختلفا ، فتارة يختلفان والفاعل واحد كقولك : إنْ يَزُرْنَا زَيدٌ يُحَدِّثْنَا ، وتارة يتحدان ويختلف الفاعل كقولك : إنْ يَزُرْنَا زَيدٌ يُحَدِّثْنَا ، وتارة يتحدان ويختلف الفاعل كقولك : إنْ يَقُمْ زَيدٌ يَقُمْ عَمْرٌو ، وتارة يختلفان ويختلف الفاعل كقولك : إنْ يَقُمْ زَيدٌ يَقُمْ وَيدُ الله أَقسام جائزة ، والقسم الرابع محال وهو أن يتحدا ويتحد الفاعل كقولك : إنْ يقُمْ زَيدٌ يَقُمْ زَيدٌ ، وهذا لا يجوز ؛ لأنّ الشيء لا يكُونُ سببًا لإيجاد نفسه ؛ لأنه لو كان سببًا لإيجاد نفسه لكان موجودًا الشيء لا يكون متقدمًا متأخرًا ، وهو محال .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تلتبس ، أي يلتبس عليك الأمر . شاجر : دافعًا لك . الشاجر : المفرق بين رجليه ، أي : أي جانبي هذه الناقة أتيته وجدت مركبه تحت رجلك شاجرًا ، والبيت في اللسان والصحاح ( شجر ) وديوان لبيد ( ٢٢٣ ) وسيبويه ( ٤٥/١ ) ، والسيرافي ( ٢٢٣/٢ ) والجمل ( ٣٢٣ ) وابن يعيش ( ٤٥/٧ ) والمرتجل ( ٣٢٩ ) والحزانة ( ٣٩٠/٣ ) . واستشهد به على أن أنى الشرطية تعم الأمكنة .

<sup>(</sup>٣) لم نهتد إلى اسم قائله ، وهو في الأمالي الشجرية ( ٢٤٥/٢ ) .واستشهد به على أن حيثما تعم الأمكنة .

<sup>(</sup>٤) أزجي: أسوق، الظعينة: الهودج تكون فيه المرأة أو المرأة في الهودج، أصعد: أصعد في الأماكن العالية. وأفرع ها هنا: أنحدر، فهم: قبيلة أو حي: وهو فهم بن عمرو بن قيس عيلان، أشجع: قبيلة من غطفان. والأبيات لعبد الله بن همام السلولي وهو في اللسان (صعد) والصحاح كذلك وسيبويه ( ٤٣٢/١) وأمالي ابن الشجري ( ٣٨/٣) وابن يعيش ( ٤٧/٧)، ( ٣/٩) والحزانة ( ٣٨/٣). واستشهد به على أن إذ ما تعم الأزمنة.

باب الشرط وجوابه \_\_\_\_\_\_\_\_باب الشرط وجوابه \_\_\_\_\_\_

المسألة الثانية : إذا قلت : إنْ يَقُمْ أَقُمْ ، فلا خلاف بينهم في أنَّ يقوم (١) مجزوم بإنْ ؛ لأنه إلى جانب العامل ، فهو بمنزلة زيد من قولك : مَرَرْتُ بِزَيدِ الْعَاقِلِ ، ولا خلاف في أنه مجرور بالباء ، وإن كان قد اختلف / في جر العاقل ، واختلفوا في جزم أقوم ، فقال جماعة من النحويين (٢) : إنّه مجزُوم بإنْ ؛ لأنها لما اقتضت الفعلين معًا عملت فيهما معًا . وقال قوم (٣) : جُزِمَ بالفعل الذي هو شرط ؛ لأنه صار مقتضيًا له فعمل فيه . وقال قوم (١) : جُزِم بإنْ وفعل الشرط ؛ لأنه (٥) لا يُفضَى إلى الثاني إلا بعد إفضائها إلى الأول . وقال الكوفيون (١) : جزم الثاني ؛ لأنه مجاور مجزوم ، نحو قول الشاعر :

# ٢٩١ - كَأَنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمَل (١)

وقال أبو عثمان : أُسْكِنَت الأفعال بعد حروف الشرط ؛ لأنها قد وقعت حيث لا تقع الأسماء . واستقبح هذا القول أبو سعيد ، وجَزْمُ الثاني بحرف الشرط والفعل قول أبي الفتح يَخَلَقُهُ (^^) :

وقول أبي عثمان رَدِيء جدًّا ، والقول بأن فعل الشرط هو الجازم رَدِيء أيضًا ؛ لأنه يعمل الفعل في الفعل .

<sup>(</sup>١) في الأصل تقوم وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) هو رأي الأكثرين من البصريين ، انظر الإنصاف مسألة ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف مسألة ( ٨٤ ) . (٤) انظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل لأن . (٦) انظر الإنصاف مسألة ( ٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) الشّعر للعجاج . كما في سيبويه ( ٢١٧/١ ) وروايته ( كأن غزل » وهو في الخصائص ( ٢٢١/٣ ) واللسان مادة ( عنكب ، ورمل ) . النسج : ضم الشيء إلى الشيء ، والعنكبوت : دويبة تنسج في الهواء وعلى رأس البئر نسجًا رقيقًا المرمل : من أرمل إذا نسج الحصير .

والشاهد فيه : إجراء الرمل على العنكبوت وصفا لها في اللفظ لقرب جوارها منه .

 <sup>(</sup>A) انظر اللمع ق ( ٣٦ ) قال : إن تقم أقم تجزم تقم بإن وتجزم أقم بإن ، تقم جميعًا .

قَالَ أَيْرُجُنِينَ : وَجَوَابُ الشَّرْطِ عَلَى ضَرْبَينِ : الفِعْلُ ، وَالْفَاءُ ، فإذَا كَانَ الجَوَابُ فِعْلًا : كَانَ مَجْزُومًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، نَحْو قولك : إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ مَعَكَ .

وأمَّا الفَاءُ فَيُرفَعُ بَعْدَها الفِعْل ، وذَلك نَحْو قول اللّه ﷺ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَـنَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ وقالَ تَعالى : ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ وإنّما جيء بالفَاء في جَوابِ الشَّوْطِ توصُّلًا إلى الجُّازَاة بِالجُمْلةِ المركَّبةِ مِنَ المُبْتَدَأُ والخَبَر .

وَقَدْ حُذِفَ / الشَّرْطُ ، وَأُقِيمَتْ أَشْيَاء مُقَامَه دَالَّةً عَلَيهِ ، وَتِلْكَ الأَشْيَاءُ : ٣٦/ب الأَمْرُ ، والنَّهْيُ ، والاَسْتِفْهَامُ ، والتَّمَنِّي ، والدُّعَاء ، والعَرْضُ . تَقُولُ فِي الأَمْرِ : الأَمْرُ : وَفِي التمني : لَيتَ لِي مَالًا أُنْفِقْه . وَفِي الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي بَوْرُنِي أَزُرُكَ . وفي العَرْض : أَلَا تَنْزِل تُصِبْ خَيرًا ، تجزم هذا كله ، لأَنَّ فِيهِ بَعِيرًا أَحْج عَليه . وفي العَرْض : أَلَا تَنْزِل تُصِبْ خَيرًا ، تجزم هذا كله ، لأَنَّ فِيهِ معنى الشَّرْط ، أَلَا تَرى أَنَّ المُعنى : زرني فإنك إن تزرني أزرك قال اللَّه معنى الشَّرْط ، أَلا تَرى أَنَّ المُعنى : زرني فإنك إن تزرني أزرك قال اللَّه ورَفَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ يُقُرأُ جَزْمًا ورَفْعًا يَرثْنِي وَيَرثُنِي وَيَرثُ مِنْ الدَّعَاءِ ، وَمَنْ رَفَعَ ؛ جَعَلَهُ وَصْفًا لِوَلِيٍّ كأنه قال : وَلِيًّا وَارِئًا .

قال آبر آنخُبُاز : وجواب الشرط على ثلاثة أضرب : الأول : الفِعْل ، وللشرط والجزاء من ذلك أربع صور : الأولى (١) : أن يكونا مُضَارِعَين فلابد من الجزم كقولك : إنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ مَعَكَ . وإنما وجب الجزم ؛ لأن العامل دخل على ما يقبل عمله ولا مانع منه ، فجزم كحرف الجرر إذا دخل على الاسم الصحيح المنصرف .

الثانية (٢): أن يكونا ماضيين كقولك: إنْ قَامَ زَيد جَلَسَ عمرو، ولا يستبين فيهما الإعراب؛ لأن الماضي مبني وهما في الموضع مجزومان بمنزلة الاسم المبني إذًا دخل حرف الجرعليه كقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْـرُ مِن قَبَـلُ وَمِنْ بَعَدٌ ﴾ (٣).

الثالثة : أن يكون الشرط ماضيًا والجزاء مضارعًا ، فالجيد الجزم كقول الفرزدق :

٢٩٢ - دَسَّتْ رَسُولًا بِأَنَّ القَومَ إِنْ قَدِرُوا ( ؛ ) عَلَيكَ يَشْفُوا صُدُورًا ذَاتِ تَوغِير ( ٥ )

<sup>(</sup>١) في الأصل الأول .(٣) سورة الروم من الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الثاني .

<sup>(</sup>٤) في الأصل قد قدروا .

<sup>(</sup>٥) التوغير: الإغراء بالحقد.

ا چا د بان ده دران

= 1/1 71

/ لأن الثاني قابل لظهور الإعراب في لفظه ، ويجوز الرفع كقول زهير :

797 - وإنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَومَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ (١)

وسألت شيخنا كِنْكَلْهُ لم جاز الرفع ؟ قال : لأن الشرط أقوى من الجواب ، وذلك لم يظهر فيه الجزم فجيء بهذا مثله .

الصورة الرابعة: وهي رديئة: أن يكون الشرط مضارعًا والجزاء ماضيًا كقول الشاعر:

٢٩٤ – فإنْ تَقْطَعُوا مِنَّا مَنَاطَ قِلَادَةٍ قَطَعْنَا بِهِ مِنْكُم مَنَاطَ قَلَائِد (٢)

وإنما قبح لأن الشرط المضارع يجب جزمه ، فإذا كان الجواب ماضيًا لم يكن على جزمه سبيل فإذا جزمت إنْ فعلًا واحدًا صارت كأنها منعت بعض مقتضاها ، ومقتضاها فعلان .

الثاني : الفاء ، وحقها أن تدخل على المبتدأ والخبر ، وإنما جِيء بها توصَّلا إلى المجازاة بها كقوله تعالى : ﴿ وَإِنِ اَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنكاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ لأن هذا في الأصل مبتدأ وخبر ، فإنْ دخلت على فِعْل كان خَبَرَ مُبْتَدأ مَحْذُوفِ ، لأن الفعل يكون جزاء بدون الفاء كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسْلَقِمُ اللّهُ مَنْهُ وَقُوله : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسْلَقِمُ اللّهُ مَنْهُ وَقُوله : ﴿ وَمَنْ يَوْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ (٥) والتقدير : فَهُو يَنْتَقِم اللّه مُنْهُ وفَهُو لَا يَخَافُ بخسًا ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِيحَاتِ = يَنْتَقِم اللّه مُنْهُ وفَهُو لَا يَخَافُ بخسًا ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِيحَاتِ =

وهو في الغرة ق ( 1.7) وسيبويه ( 1.7) وديوان الفرزدق ( 1.7) والسيراني ( 1.7) والسيراني ( 1.7) والهمع ( 1.7) واللسان ( 1.7) والشاهد فيه مجيء الشرط ماضيًا والجواب مضارعًا مجزومًا . (1) الخليل هنا : المعدم الفقير المحتاج ، حرم : ممنوع والبيت في سيبويه ( 1.7) وابن عقيل ( 1.7) والمغني ( 1.7) والشذور ( 1.7) وشرح الفصيح ق ( 1.7) ، وديوان زهير ( 1.7) وبشرح الأعلم ( 1.7) والكامل للمبرد ( 1.7) والأشموني ( 1.7) والمقاييس ( 1.7) واللسان ( 1.7) والأصول ( 1.7) والجمهرة ( 1.7) والمحتسب ( 1.7) والأمالي ( 1.7) والإنصاف والأصول ( 1.7) والجمهرة ( 1.7) والتصريح ( 1.7) والأمالي ( 1.7) والهمع ( 1.7) والمدر ( 1.7) والسيرافي ( 1.7) والتصريح ( 1.7) والبن يعيش ( 1.7) والغرة لابن الدهان ق ( 1.7) واستشهد به على جواز رفع المضارع الواقع جوابًا للشرط حيث كان الشرط ماضيًا .

وهو في شرح الدرة الألفية لابن القواس ( ٣٦ ) أ وفي المحصول شرح الفصول ( ٤٩٩ ) ت / محمد صفوت وقواعد المطارحة ( ١٨٦ ) والنياط : عرق يعلق به القلب من الوتين . واستشهد به على مجيء فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا . (٣) سورة النساء من الآية ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية ( ٩٥ ) . (٥) سورة الجن من الآية ( ١٣ ) .

= وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ (١) ، فمن قرأه : فَلَا يَخَافُ (٢) فتقديره : فَهُو لَا يَخَافُ ، ومن قرأه : فَلَا يَخَفْ (٣) لم يَحْتَجْ إلى تقدير مبتدأ ، لأنَّ النّهْي في منزلة المبتدأ والخبر في أنه لا يكون جواب الشرط ، فاحْتَاجَ إلى الفاء ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ لِنْ يَهْتَدُوا ، وهاهنا أصل تبنى عليه / مسائل الفاء .

وهو أنَّ كل كلام لا يصح أَنْ يكون بعد إنْ الشرطية ووقع جوابًا لم يكن له بد من الفاء تقول : إنْ تَزُرْني أُعْطِكَ ، فلا يحتاج إلى الفاء ، لأن الجواب يصح وقوعه بعد إنْ وتقول : إنْ سَافَرْتَ فَمَنْ يُكْرِمُني ؟ فتحتاج إلى الفاء ، لأن المبتدأ والخبر لا يصح وقوعهما (٥) بعد إنْ .

الثالث: ( إِذَا ) قال الله على : ﴿ وَإِن تَصِبَهُمْ سَيِّنَةُ الْ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (1) فَهُمْ مبتدأ ، ويقْنَطُون خبره ، فَإِذَا في موضع نصب بَيقْنَطُون ومعناه : المُفَاجَأة ، وموضع الفاء مع ما بعدها جزم ، وكذلك موضع إِذَا وما بعدها والدليل على ذلك قراءة الكسائي (٧) : ﴿ مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ عَلَى ذَلْكُ قراءة الكسائي (١) : ﴿ مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ فَي مُعْمَلُهُ (١٠) على موضع قوله تعالى : ﴿ فَكَلَا هَادِي لَهُ ﴾ (١) كما أنشد سيبويه :

# ٥ ٢ ٩ - يَذْهَبْنَ فِي نَجْدٍ وَغُورًا غَائِرًا (١٢)

<sup>(</sup>١) سورة طه من الآية ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الجمهور ، أبو حيان في البحر المحيط ( ٢٨١/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وابن محيصن وحميد ( البحر المحيط ٢٨١/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف من الآية (٥٧). (٥) في الأصل وقوعه .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم من الآية ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف وانظر البدور الزاهرة ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف من الآية ( ١٨٦ ) (٩) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل جمله باعجام الجيم . (١١) سورة الأعراف من الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>١٢) هو للعجاج كما سيبويه ( ٩/١ ) . النجد : ما ارتفع من بلاد العرب والغور : ما انخفض منها .

واستشهد به على جواز مراعاة محل المعطوف عليه إذ عطف هنا المنصوب على محل المجرور .

•••••

= فَنَصَبَ غَورًا ، لأنه حمله على موضع الجار والمجرور ، وإنما اختاروا الفاء دون غيرها للجواب ؛ لأن معناها الترتيب والتعقيب فهي تناسب الشرط . وإنما اختارا « إذًا » للجواب ؛ لأن معناها المفاجأة ، فهي تناسب الشرط أيضًا .

واعلم أن المواضع الثمانية التي تنصب الفعل بعد الفاء معها إذا أَسْقَطْتَ الفاء جاز جزم الفعل ورفعه ، ولا يستثنى من ذلك إلا النفي والنهي في بعض المواضع تقول في الأمر : زُرْنِي أَزُرْكَ ، وفي النَّهي : لَا تَفْعَلْ الشَّرَّتنجُ . وفي الاستفهام :

أَينَ بَيتُكَ أَزُرُك . وفي التمني : لَيتَ لِي مَالًا أُنْفِقْه . وفي العرض : أَلَا تَنْزِلُ تُصِبْ خَيرًا ، وفي التحضيض (۱) : لَولَا تُسَافِرُ تَغْنَمْ ، وفي الدعاء : اللَّهُمّ أُرْزُفَنْي مَالًا أَنْفِقْه . وفي الدعاء : اللَّهُمّ أُرْزُفَنْي مَالًا أَتَصَدَّقْ بِهِ . قال اللّه تعالى : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيتَا ۞ يَرثُنِي ﴾ (۱) يقرأ بالرفع أتصدَّقْ بِهِ . قال اللّه تعالى : ﴿ هَلْ أَذُلُكُو عَلَى جِرَوَ نُنْجِيكُم لَ يَنْ عَلَا إِلَى مَا لَا اللهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَيْكُو عَلَى جَرَوَ نُنْجِيكُم لَ يَنْ عَلَا إِلَيْ هَا لَهُ اللّهُ وَلَيْكُو عَلَى عَلَى إِلَهُ وَلَكُو عَلَى جَرَوَ نُنْجِيكُم لَ يَنْ عَلَا إِلَى كُنْمُ نَعْلُونَ ۞ يَغْفِر لَكُمْ وَرَسُولِهِ وَتُمْكِمُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنْفُسِكُمْ فَالِكُو خَيْرُ لَكُو إِلَى كُنْمُ لَكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ال

٢٩٦ - قِفي قَبْلَ التَّفَرقِ يَا ظَعِينَا نُخبِرْكِ الْيَقِينَ وتُخبرينَا قِفِي نَشْأُلُكِ هَلْ أَحْدَثْتِ صَرْمًا لِوَشْكِ البَينِ أَمْ نُحُنْتِ الأَمِينَا (°)

فهذه الأشياء كلها جزمت ؛ لأنها جواب شرط محذوف دل عليه الكلام المتقدم . ووجه دلالته على الشرط أن الفعل الثاني ضمان سببه الأول ، ألا ترى أنه إذا قال : أَينَ بْيتُك أَزُرْكَ (كان التقدير : إنْ أَعْرِفْهُ أَزُرْكَ ) (٦) وحق المضمر أنْ يكون من جنس المظهر ، وحقيقة ذلك أنك إذا قلت : اجْلِسْ أُحدِّثْكَ ، كان التقدير : إنْ جَيْلِسْ أُحدِّثْكَ ، فالأمر يقصد به إيجاب الفعل ، والمقدر شرط موجب .

<sup>(</sup>١) في الأصل: التخصيص وهو تصحيف . (٢) سورة مريم من الآية (٥،٦).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في البحر المحيط ( ١٧٤/٦ ) وقرأ الجمهور يرثني ويرث برفع الفعلين ، وقرأ النحويان والزهري ، والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني وابن محيصن وقتادة بجزمهما على جواب الأمر . وانظر البدور الزاهرة ( ١٩٥ ) . (٤) سورة الصف من الآية ( ١١ ، ١١ ، ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ظعينا : معناه يا ظعينة ، فرخم فحذف الهاء ووصل فتحة النون بالألف ، وهناك رواية تضع كلمة «وصلًا » بدل صرمًا في البيت الثاني ، والصرم : القطع . وشك البين : سرعته ، البين : الفراق . والبيتان في المعلقات السبع ( ٣٧٥ ) . والشاهد فيه : جزم الفعل في جواب الأمر وذلك على تقدير شرط محذوف . (٦) زيادة يقتضيها السياق .

ولهذه العلة لم يجز جزم جواب النفي ، فلا تقول : مَا تَأْتِينَا تُحَدِّثْنَا ؛ لأن المضمر يكون منفيًّا فيصير التقدير : مَا تَأْتِينَا إِنْ لَمْ تَأْتِينَا ثُحُدِّثْنَا . وهو محال ؛ لأنه لا حديث

إلا بعد إتيان .

وأما النهي فمنه ما يَصحُ جَزمُ جَوَابه كقولك : لَا تَشُبُ زَيدًا يُحْبِبْكَ ، وهذا صحيح ؛ لأن التقدير : لَا تَشُبَ زَيدًا إِلَّا تَسْبُبْه يُحبِبْكَ . ومنها مالا يصح جزم جوابه كقولك : لَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ يَأْكُلُكَ ، وهذا فاسِد ، لأن التقدير : لَا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ إِلَّا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ يَا كُلُكَ ، وهذا فاسِد ، لأن التقدير : لَا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ إلَّا تَدْنُ مِنْ أَكُلُكَ ، فقد جعلت بعده من الأسد سبب أكله (١) ، فإنْ أَردت الجزم صرحت بالمضمر الموجب فقلت : لَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ ، إِنْ تَدْنُ مِنْهَ يَأْكُلْكَ . قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا نَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارًا ﴿ إِنْ تَدْنُ هُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلْدُواْ إِلّا تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عَبَادَكَ وَلا يَلْدُواْ إِلّا تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا ١٢٢ وهوَ مَحَالَ ؛ لأنه إذا لم يذَرُهم كَانُوا مَعْدومِينَ ، والمعْدُوم لَا يُضلُّ ولَا يَهْدِي . عَبَادَكَ .

ويجوزِ رَفْعُ الفعل ؛ لأنك لم تصرح بالشرط ، فالرفع على أحد ثلاثة أوجه : أحدها : أَنْ ترفع على القَطْع كِقولك : لا تَذْهَبْ بِهِ تُغْلَبُ علَيهِ ، وفيه مَعْنَى التَّعْلِيلِ .

والثاني : أَنْ تَرْفَعَ علَى الصِّفَة كقوله تعالى : ﴿ فَهَبَ لِى مِن لَّذُنكَ وَلِيَّا ۗ ﴿ وَلَيَّا ﴿ وَلِيَّا ﴿ وَلِيَّا وَارِثًا .

والثالث : أن ترفع على الحال (٦) ، أنْشُد سيبويه للأخطل :

٢٩٧ - كُروا إِلَى حَرَّتَيكُمْ تَعْمُرُونَهُمَا كَمَا تَكُرُ إِلَى أُوطَانِهَا البَقَرُ (٧)

وأما قوله ﷺ : ﴿ لَوْلَآ أَخَرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَكَ أَكُونَ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ (^) =

كروا إلى حرتيهم يعمرونهما كما تكر إلى أوطانها البقر وعلى رواية الديوان لا شاهد فيه ، لأن كروا فعل ماضى .

 <sup>(</sup>۱) انظر سیبویه ( ۱/۱ه ٤) .
 (۲) سورة نوح من الآیة ( ۲۲ ، ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . (٤) في الأصل دريارًا .

 <sup>(</sup>٥) سورة مريم من الآية (٥،٦).
 (٦) انظر سيبويه (٢٥١/١).

<sup>(</sup>٧) الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرات كأنها أحرقت بالنار ، والبيت في سيبويه ( ١/١٥ ) ومعجم ما استعجم ( ٤٨١/٢ ) والديوان ( ١٧٦ ) وروايته :

والشاهد فيه : رفع الفعل بعد الأمر على الحال أي : كروا عامرين . ( ٨ ) سورة المنافقون من الآية ( ١٠ ) .

(التعجب)

قَالَ الْبِيْجُ ثَيِّ : وَلَفْظُهُ يَأْتِي في الكلام علَى ضَرْبَين : أَحَدُهُمَا : مَا أَفْعَلَهُ ، والآخر : أَفْعِلْ بِهِ ، الأَوَّلُ نَحْوُ قَولِكَ : مَا أَحْسَنَ زَيدًا ومَا أَجْمَلَ بَكْرًا ، وَمَا أَظْرَفَ أَبَا عَبْد اللَّه وتقديره : شَيءٌ أَحْسَنَ زَيدًا أَي : جَعَلَهُ حَسَنًا ، فَمَا مَرْفُوعَةٌ بِالْابِتْدَاء ، وأَحْسَنَ خَبَرُهَا ، وفيه ضَمِيرُ « مَا » وذَلِك الضَّمِيرُ مَرْفُوعٌ بِأَحْسَنَ ؛ ٣٧/أ لأنه / فِعْلٌ مَاضِي ، وزَيدٌ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّعَجُّبِ وَحَقِيقَةُ نَصْبِهِ بِوقُوعِ الفِعْل عَلَيه ، وتَزيدُ كَانَ فَتَقُولُ : مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيدًا فَالإعْرَابُ بَاقٍ بِحَالِهِ ، وَكَانَ زَائِدَةٌ ، لَا اسْمَ لَهَا وَلَا خَبَر ، فَإِنْ قُلْتَ : مَا أَحْسَنَ مَا كَانَ زَيدٌ رَفَعْتَهُ بِكَانَ ، وهِيَ تَامَّة ، وتَنْصِبُ « مَا » التَّانِيَةَ علَى التَّعَجُّبِ أَي : مَا أَحْسَنَ كُونَ زَيدٍ . الثَّانِي مِنْهُمَا : نَحْوُ قَولِكَ : أَحْسِنْ بِزَيدٍ ، أي : مَا أَحْسَنَ زَيدًا وأَجْمِلْ بِجَعْفَر أَي : مَا أَجْمَلَ جَعْفَرًا فَالْبَاءُ ومَا عَمِلَتْ فِيهِ في مَوضِعِ رَفْعِ وَمَعْنَاهُ : أَحْسَنَ زَيلًا أَي : صَارَ ذَا حُسْنِ . وَأَجْمَلَ أَي : صَارَ ذَا جَمَال كَقُولُك : أَجْرَبَ الرَّجُلُ إِذَا صَارَ ذَا إِبِلِ جَرْبَى ، وأَنْحَزَ أَي : صَارَ ذَا مَالٍ فِيهِ النُّحَازُ فَلَفْظُهُ لَفْظُ الأَمْرِ وَمَعْنَاهُ الْحَبَرُ، وَلِهِذَا قُلْتَ فِي التَّثْنِيَةِ والْجَمْعِ : يَا زَيدَانِ أَحْسِنْ بِعَمْرُوٍ، وَيَا زَيدُونَ أَحْسِنْ بِعَمْرُو ، وَلَمْ تَقُلْ : أَحْسَنَا وَلَا أَحْسِنُوا ؛ لَأَنَّكَ لَسْتَ تَأْمُرُ أَحَدًا بِإيقَاع فِعْلٍ ، فَلَا ضَمِيرَ إِذًا فِي قَولِكَ : أَحْسِنْ ونَحْوه .

### ( باب التعجب )

قال ٱبْرَاكُخُبَّازِ: التَّعَجُّبُ معنى منَ المعاني التي تَعْرِضُ في النفوس ، وهو زائد =

 <sup>(</sup> فَهُوَ بِنَصْبِ أَكُون عَطْفًا عَلَى أَصَّدَّقَ ) (١) ومَنْ جَزَمَهُ عَطَفهُ علَى مَوضِعِ الْفَاءِ ومَا بَعْدَهَا (٢) لأَنَّهُمَا قَد حَلَّا مِحَلِّ فِعْلِ مَجْزُومٍ ، مِنْ حَيثُ إِنَّهُمَا جَوَابُ التَّحْضِيضِ (٣) ، وقيل : إنَّه جَزَمَهُ علَى تَوَهُمِ إِسْقَاطِ الْفَاءِ ؛ لأنه لو أَسْقَطَهَا لجَازَ جَزْمُ الفِعْلِ (٤) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وهي عن كتاب « إملاء ما من به الرحمن للعكبري » ( ٢٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني مع حاشية الأمير ( ٩٧/٢ ) . (٣) في الأصل التخصيص وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ( ٢/١٥٤ ) .

= على الخبر ، لأنَّه خَبَرٌ صادِرٌ عَنْ حَيرة ، وقالوا : لا يكون التعجب إلا مِنْ شَيءٍ خَفَي سَبَبُه وظهر على نظرائِه . فأما قوله تعالى : ﴿ فَمَا آصَّبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ (١) والله لا يخفى عليه خافية . فالمعنى : أنهم قَدْ بَلَغُوا مِنَ الصبر على النار حالة يتعجب منها ، وأنواع مجاز القرآن (٢) كثيرة ، ومَنْ لَمْ يَرِمْهَا بِعَينِ البصيرة ارتبكَ في الشك وحام حول الظاهر فأفضى به حِيَامُه إلَى الضَّلال البعِيد نعوذ بِالله منه . وللتعجب ألفاظ كثيرة ، وأشهرها في الاستعمال صيغتان : مَا أَفْعَلَهُ وأَفْعِلْ بِهِ .

أما مَا أَفْعَلَه : فنحو قولك : مَا أَحْسَنَ زَيدًا وَمَا أَجْمَلَ جَعْفَرًا ، والنظر / ها هنا في ١/١٢٣ ثلاثة أشياء : الأول : «مَا » وهي اسْمٌ ، والدليل على اسميتها أنها مبتدأة ، وهي مَثْنِيَّة ، لأنها تضمنت معنى حرف التعجب ، واختلف في « مَا » : فقال سيبويه (١) : هي نَكِرَة غَيرُ موصُولَةٍ ولا موصُوفَةٍ ، لأن ذلك يناسب التعجب . وقال أبو الحسن (١) : هي مَوصُولَةٌ ، والفعل الذي بعدها صلتها ، وخبرها محذوف تقديره : مَا أَحْسَنَ زَيدًا شَيءٌ (٥) ، فعلى هذا بنيت لافتقارها إلى الصِّلَة . وقال الفراء (١) : هِي اسْتِفْهَامِيَّة ، فبناؤها ؛ لأنها تضمنت معنى حرف الاستفهام .

الثَّاني : أَحْسَنَ : وهو فعل ماضي ، والدليل على أنه فِعْل اتصال نون الوقاية به (٧) كقولك : إذَا تعجَّبْتَ من نفسك : ما أَحْسَنَنِي . وقال الكوفيون (٨) : هو استدلوا على ذلك بأن التصغير دخله ، قال الشاعر :

٢٩٨ - يَامَا أُمَيلِحَ غِرْلَانًا شَدَنَّ لَنَا مِنْ هَؤُلِيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمْرِ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ١٧٥ ) . (٢) في الأصل القرار .

<sup>(</sup>٣) انظر المفصل للزمخشري ( ١٤٧ ) والأشموني ( ١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) نص عليه الأشموني ( ١٦/٣ ) والسيرافي ( ٢٣٥/١ ) ب .

<sup>(</sup>٥) انظر المفصل ( ١٤٧ ) والأشموني ( ١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) نص عليه الزمخشري في المفصل ( ١٤٧ ) والأشموني في ( ١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) هو رأي البصريين وانظره في الإنصاف مسألة ( ١٥ ) وبه قال الكسائي .

<sup>(</sup>٨) انظر الأشموني ( ١٦/٣ ) والإنصاف مسألة ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٩) اختلف في نسبة هذا البيت لقائله ، فقيل : إنه للعرجي وقيل : إنه لبدوي اسمه كامل الثقفي ، وقيل : إنه للحسين بن عبد الرحمن العريني ، وقيل : إنه لعلي بن محمد العريني وهو متأخر ، وله مدح في علي ابن عيسى وزير المقتدر ، ونسبه قوم إلى مجنون بني عامر ، أميلح : تصغير أملح ، وهو فعل تعجب من الملاحة ، وهي البهجة وحسن المنظر ، وقد ذهب سيبويه وتبعه كثير من النحويين إلى أن التصغير هنا راجع =

••••••

= والجواب: أَنَّ تصغيره لأنه أشبه الأسماء حيث لم يتصرف ، وفاعله ضمير « ما » لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، وموضعه رفع بأنه خبر « مَا » ولا يكون منه مضارع ولا أمر ؛ لأن التعجب إنَّما يكون من شيءٍ ثابت فكانت صيغة الماضي أولى .

الثالث : زَيدٌ ، وهو مفعول بِهِ صريح ، ناصبه أحْسَنَ ، فمعنى قولك : مَا أَحْسَنَ وَلِهُ : مَا أَحْسَنَ زَيدًا . شَيءٌ جَعَلَ زَيدًا ذَا حُسْنِ كقولك : ( أَمْرٌ ) (١) أَقْعَدَكَ عَنِ الخُرُوجِ ، وَمُهِمٌّ أَشْخَصَكَ إِلَينَا . وها هنا مسألة لطيفة : إِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : أي مفعول به لا يجوز أن يرفع في باب مالم يسم فاعله ؟ فقل : المنصوبُ علَى التَّعَجّب ؛ لأنك لو بنيت أحسن للمفعول به لحذفت « مَا » فاختلت صيغة التعجب .

وإذَا قلت : مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيدًا ، ففي كانَ ثلاثة أقوال : أحدها : أنها ناقصة وهو قول الزجاجي (٢) ، فَعَلَى هذَا يكون أحسن في موضع نصب ، لأنه خبر كان وهذا قول رديء ، لأن ( مَا ) التي للتعجب لم تدخل على (٣) أحسن وإنما دخلت على كان .

١٢٢/ب القول الثاني / أنها تامة ، فَعَلَى هذا يكون أحسن في موضع نصب على الحال ، وهذا القول أردأ من الأول ، لأنه قد صار فعل التعجب فضلة .

القول الثالث : أَنُّها زَائِدةٌ ، دخولها كخروجها ، وهذا هو الجيد ، وقد ذكرنا =

<sup>=</sup> إلى المفعول المتعجب منه أي : هذه الغزلان مليحات شدن الغزال - بالفتح - يشدن - بالضم - شدونًا : قوى وطلع قرناه ، واستغنى عن أمه . الضال : جمع ضالة : وهي السدر البري ( شجر النبق ) وما نبت منه على شطوط الأنهار فهو العبر - بضم العين وهو شط النهر وجانبه .

والسمر - بفتح السين وضم الميم - جمع سمرة : وهي شجرة الطلح : والبيت في الأمالي لابن الشجري ( ١٣٠/٢ ) . والأشموني ( ٣٦١/٢ ) والتعريف بفن التصريف ( ٩) والسيرافي ( ٣٦١/٢ ) ب والهمع ( ٧٦/١ ) والنجم ( ٧٦/١ ) ، (٣١٤/٣ ) ، (١٣٥/٥ ) والإنصاف ( ٧٦/١ ) والمقتصد في شرح الإيضاح لوحة ( ١٨٤ ) ( ميكروفلم ) والألفاظ المترادفة للرماني ( ٤٠ ) . والشاهد فيه : تصغير فعل التعجب واستدل به الكوفيون على اسميته .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وهي عن المفصل ( ١٤٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الجمل ص ( ۱۱۲ ، ۱۱۷) قال الزجاجي : واعلم أن كان تدخل في باب التعجب وحدها من يين سائر أخواتها لاتساعهم فيها ، ولأنها أصل في كل فعل وحدث ، وذلك قولك : « ما كان أحسن زيدًا » ما رفع بالابتداء ، وكان خبر الابتداء ، واسمها مضمر فيها ، وما بعدها خبرها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عليها .

= حكم زيادتها . وإذَا قلت : مَا أَحْسَنَ مَا كَانَ زِيدٌ فَمَا الأُولَى لِلتَّعَجُّبِ ، وَمَا الثَّانية مَصْدَرَّيةٌ وقولك : كَانَ زَيدٌ صِلتُهَا ، أَي : مَا أَحْسَنَ كُونَ زَيدٍ ، ولا يجوز نَصْبُ زَيدٍ ؛ لأَنَّ زَيدًا مِنْ ذوي العلم ، فلو جعلت في كَانَ ضميرًا لأعدته إلَى « مَا » وجعلته زيدًا في المعنى ، فَتَنَاقَضا ، فإنْ جئت مكان زيد بشيء من غير ذوي العلم جاز النصب كقولك : مَا أَحْسَنَ مَا كَانَ ثَوبُك وثَوبَك . ويجوز أن تقول : مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ثَوبُك وتُوبَك .

الصِّيغَةُ الثَّانِيَة : أَفْعِلْ بِهِ كَقُولُك : أَحْسِنْ بِزَيدٍ ، وفي التنزيل : ﴿ أَسَّعُ بِهِمْ وَأَبَصِرَ ﴾ (٢) ﴿ أَلَّهُ وَأَبَصِرَ ﴾ (١) ﴿ أَلَّهُ وَأَبَصِرَ ﴾ (١) ﴿ أَلَّهُ مَوقُوفُ الآخِرِ . واختلف النحويون فيه ، فذهب جماعة منهم كأبي علي (٤) وأبي الفتح (٥) إلى أَنَّ اللفظ لفظ الأمر والمعنى معْنَى الخبر والبَاءُ وما عملت فيه في موضع رفع ، لأنها فاعل الفعل كقولك : ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ ﴾ (٦) فإذَا قلت : أَجْمِلُ بِجَعْفَرِ فَمعْنَاهُ : أَجْمَلَ جَعْفَرٌ ، أَي : صَارَ ذَا جَمَالٍ كَقُولُك : أَجْرَبَ الرَّجُلُ : أَي صَارَ ذَا جَمَالٍ كَقُولُك : أَجْرَبَ الرَّجُلُ : أَي صَارَ ذَا بَحَمَالٍ كَقُولُك : ويقالُ في جَمْع صَارَ ذَا إِبِل جَرْبَ وجَرْبَاءَ ، ويقالُ في جَمْع الأَجْرَب : جُرْب ، أنشد أبو على يَوْلَلُهِ لدريد :

٢٩٩ – مَا إِنْ رَأَيتُ وَلَا سَمِعْتُ بِهِ كَالْيَومِ طَالِي أَينُقِ مُحْرُبٍ (٧) ويقال في جَمْع مُحرُب: جِرَابٌ ، قال الشاعر:

<sup>(</sup>٢) سورة مريم من الآية ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل واحد .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف من الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قال أبو علي في الإيضاح ص ( ٩١ ) : والضرب الآخر من لفظي التعجب نحو أكرم بزيد وأعلم به وأطيب به فاللفظ في هذا لفظ الأمر ، والمعنى معنى الخبر .

<sup>(</sup>٥) انظر اللمع ق ( ٣٧ ) أ وشرح الأشموني ( ١٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد من الآية ( ٤٣ ) والإسراء من الآية ( ٩٦ ) والعنكبوت من الآية ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٧) طالي : من طلى الشيء إذا لطخه ، أينق : جمع قلة لناقة وهي الأنثى من الإبل ، جرب : جمع أجرب . والبيت في التكملة ( ٢٥٤١ ) وجمهرة اللغة ( ٣٢٤/١ ) ومغني اللبيب ( ٣٧٩/١ ) وروايته وضعت فيها كلمة « هاني » بدل « طالي » وهي اسم فاعل من هنأ البعير إذا طلاه بالهناء – بكسر أوله – وهو القطران ولهذا الشاهد قصة تجدها في الأغاني ( ٢٢/١٠ ) .

واستشهد به على جمع أجرب على جرب .

باب التعجب \_\_\_\_\_\_ باب

٣٠٠ - وَفِيَنا وَإِنْ نَحْنُ اصْطَلَحْنَا تَضَاغُن كَمَا طَرَّ أَو بَارُ الجِرَابِ علَى النَّشْرِ (١)
 ١/١٢٤ وأَنْحزَ الرَّجُل ، أَي : صَارِ ذَا مَالِ فِيهِ النُّحَازُ ، المَالُ هَا هُنَا الإبِلُ / .

والنُّحَازُ: دَاءٌ يأخذ الإِيلَ في رِئَاتِها - عن الجوهري (٢) ولا ينكر أن يكون اللفظ على طريقة والمعنى على خلافها ، ألا ترى أنا نقول : غَفَر الله لَهُ ، فلفظه خبَرٌ ومعناه دعاء . ومما يدل على أن الفعل به ليس بأمر توحيده في الجمع والتثنية كقولك : يَا زِيدَانِ (٣) أَحْسِنْ بِعَمْرو ، ويَا زَيدُونَ أَحْسِنْ بِعَمْرو ، وتذكيره مع المؤنث كقولك : يَا هِنْدُ أَحْسِنْ بِعَمْرو ولو كان أمرًا صريحًا لقلت : أحسنا وأحْسِنُوا وأحْسِنُوا وأحْسِنِي . وذَهبَ أبو إسحاق الزجاج (٤) وبه قال الزمخشري (٥) من المتأخرين إلَى أنه أمر صريح ، فالباء وما عملت فيه في موضع نَصْب بأنها مفعول . وإنَّمَا لم يثن الضمير ولم يجمع ولم يؤنث ، لأنَّ الغرض الأمرُ بِجِنْسِ المُخَاطَبِ .

مسألة : لا يجوز أن تقول : بِزَيدٍ أَحْسِنْ ولَا زَيدًا مَا أَحْسَنَ ولَا مَا زَيدًا مَا أَحْسَنَ ولَا مَا زَيدًا أَحْسَنَ (١) لَأَنَّ فِعْلَ التَّعَجُبِ غير متصرف ؛ لأنه جرى عندهم مجرى المثل حيث دل على المبالغة والأمثال لا تغير .

<sup>(</sup>١) البيت لسويد بن الصلت ، وقيل : لعمير بن خباب . تضاغن : من الضغن وهو الحقد ، طرًا : من طر الإبل إذا ساقها سوقًا شديدًا ، أوبار : جمع وبر ، وهو صوف الإبل والأرانب . والبيت في اللسان ( حرب ) وروايته : وفينا وإن قيل اصطلحنا

وهو في القاموس ( جرب ) منسوبًا لعمرو بن الحباب ، وجراب في البيت جمع ( بحرب ) ككتف ومعنى البيت : ظاهرنا عند الصلح حسن . وقلوبنا مضاغنة كما تنبت أوبار الإبل الجربى على النشر وهو نبت يخضر بعد يبسه دبر الصيف مؤذ لراعيته . قاموس ( جرب ) . واستشهد به على جمع جرب على جراب . (٢) قال الجوهري ( نحز ) : النحاز داء يأخذ الإبل في رئاتها فتسعل سعالًا شديدًا .

 <sup>(</sup>٢) قال الجوهري ( نحز ) : النحاز داء ياخذ الإبل في رئاتها فتسعل سعالا شديدا
 (٣) في الأصل زيدًا بدون نون التثنية .

<sup>(</sup>٤) نص عليه الأشموني ( ١٧/٣ ) والزمخشري في المفصل ( ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ٢/٧٦ ) والأشموني ( ٢٢/٣ ) .

قال الْبُرَجُنِيْ: واعلَمْ أَنَّ فِعْلَ التَّعَجُّبِ إِنَّمَا مَبْنَاهُ مِنَ الثَّلَاثِي تَقُولُ: قَامَ زَيدٌ ثُمَّ تَقُولُ: مَا أَقْوَمَهُ وَمَا أَقْعَدَهُ فَإِنْ تَجَاوَزَ المَاضِيَ ثَلَاثَة أَحْرُفِ لَمْ يَجُرْ أَنْ تَبْنِي مِنْهُ فَعْلَ التَّعَجُّبِ وذلكَ نحو: دَحْرَجَ واسْتَحْرَجَ ، فَإِنْ أَرِدْتَ ذَلِكَ قَلْتَ : مَا أَشَدَ دَحْرَجَتَهُ ، وَمَا أَسْرَعَ اسْتِحْرَاجَهُ ، وكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ ، وكَذَلِكَ الأَلُوانُ والعُيُوبُ دَحْرَجَتُهُ ، ومَا أَسْرَعَ اسْتِحْرَاجَهُ ، وكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ ، وكَذَلِكَ الأَلُوانُ والعُيُوبُ الظَّاهِرَةُ لَا تَقُولُ مِنَ الحُمْرَةِ : مَا أَحْمَرَهُ ولا مِنَ الصَّفْرَةِ : مَا أَصْفَرَهُ ، ولا مِن الطَّاهِرَةُ لَا تَقُولُ مِنَ الحُمْرَةُ ولا مِنَ الصَّفْرَةِ : مَا أَصْفَرَهُ ، ولا مِن العَرْجِ : مَا أَعْرَجَهُ ، فإنْ أَرَدْتَ ذَلِكَ قلت : مَا أَشَدَ لَكُمْرَتُهُ ، وكلّ مَا جَازِ فِيهِ مَا أَفْعَلُهُ جَازَ فِيهِ أَفْعِلْ بِهِ ، وَلَا هُوَ أَفْعَلُ مِعْنَ فَهُولُ : مَا أَحْمَرُهُ ، وكذلك تقول : أَحْمِرْ بِهِ وَهُوَ أَحْمَنُ مِنْكَ ، وَمَا لَمْ يَجُرْ فِيهِ مَا أَفْعَلُهُ لَم يَجُرْ فِيهِ أَفْعِلْ بِهِ وَهُو أَحْمَنُ مِنْكَ ، وَمَا لَمْ مَنْكَ ، وكذلك تقول : أَحْمِرْ بِهِ ، وَلَا هُوَ أَخْمَنُ مِنْكَ ، وكذلك تقول : أَحْمِرْ بِهِ ، وَلَا هُوَ أَشَدُ مُمْرَتِهُ ، وكذلك تقول : أَصْدِرْ بِهِ ، ولَا هُوَ أَشَدُ مِنْكَ ، وكذلك تقول : أَشْدِدْ بِحُمْرَتِهِ ، وهُوَ أَشَدُ مِنْكَ ، وكذلك تقول : أَشْدِدْ بِحُمْرَتِهِ ، وهُوَ أَشَدُ مِنْكَ ، وكذلك تقول : أَشْدِدْ بِحُمْرَتِهِ ، وهُوَ أَشَدُ مُولًا مِنْكَ .

قال آبر آنخَبُ از : واعلم أن فعل التَّعَجُبِ في الأصل ثُلاثِيَّ مجرد نقل بالهمزة فتعدى إلى المفعول به ، وهو في الأصل : فَعَلَ ، كَجَلَسَ وفَعِلَ كَفَرِحَ وفَعُلَ كَظَرُف تقول : مَا أَجْلَسَه ومَا أَفْرِحَة وما أَظْرَفَهُ . وها هنا نكتة : وهو أنهم لا ينقلونه بالهمزة حتى ينقلوه إلى فَعُل بالضم إن كان مفتوح العين أو مكسورها كأنهم قالوا : جَلُس وفَرُحَ لأن التعجب من أبواب المبالغة فنقل الفِعْل الذي يُثنَى مِنْهُ إلى بنائها (١) وليس كل فِعْل يبنى منه فِعْلُ التعجب ، فالذي يجوز بناؤه منه ما ذكرناه ، وما كان في معناه . والذي يمتنع بناؤه منه أربعة أنواع : الأول : أنْ يكون الفعل ثُلاَئِيًّا مَزِيدًا ، وذلك نحو : اسْتَغْفَر وانْطَلَق وتَكَسَّر لا يجوز بناء فعل التعجب منه ، لأن هذه الزوائد لمعان ، فإن حذفتها زَالَتْ ، وإنْ أثبتها لم يمكن الإِثيانُ بالهمزة . الثاني : الزوائد لمعان ، فإن حذفتها زَالَتْ ، وإنْ أثبتها لم يمكن الإِثيانُ بالهمزة . الثاني : الرباعي ، يَسْتَوِي في ذلك المجرد منه كدَّرَجَ ، والمزيد منه كاڤسَعَرُ ؛ لأنه لا يمكن الإحال همزة النقل عليه . الثالث : أَفْعَالُ الأَلُوانِ ، يستوي / في ذلك مجرَّدُها كَسَودَ ١٢٠/ب وزَرِقَ ومزيدها كاسْوَدٌ واثيضٌ (٢) . الرابع : أفعال العيوب الظاهرة ، وكقمي وعَورَ = وزَرِقَ ومزيدها كاسْوَدٌ واثيضٌ (٢) . الرابع : أفعال العيوب الظاهرة ، وكقمي وعَورَ =

<sup>(</sup>١) في الأصل بنائهما .

= وعَرِجَ وحَوِلَ وزَمِنَ ، وعلة هذين النوعين من وجهين : أحدهما : أن الأصل في أفعالهما على أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف : والثاني : أنها خِلَقٌ ثابتة لا تزول فجرى مجرى الأعضاء كاليِّدِ والرِّجْل ، فكما لا تقول من اليِّد ما أيدًاه ، ومن الرِّجُل : مَا أَرْجَلَهُ ، كذا لا تقول : مَا أَسْوَدَهُ ولَا مَا أَعْوَرَهُ (١) وأجاز الكوفيون (٢) : التَّعَجُّبَ من فِعْلَي السَّوَادِ والبّيَاضِ ، واحتجوا بأنَّهُما أَصْلُ الألْوان .

واعلم أن مَا أَفْعَلَهُ وأَفْعِلْ بِهِ ، وَهُوَ أَفْعَلُ مِنْكَ أَخَوَاتٌ ، لأن المراد بهن كلهن التفضيل ، فكل ما امتنع فيه ما أَفْعَلَه امتنع فيه أَفْعِلْ بِهِ ، وهو أَفْعَلُ مِنْكَ فكما لا تقول مَا أَسْوَدَهُ ومَا أَعْوَرَه لا تَقُول : أَسْوِدْ بِه وَلَا أَعْوِرْ بِهِ ، وَلَا هُوَ أَسْوَدُ مِنْك وَأَعْوَرُ مِنْكَ .

وان أردت التعجب من شيء من هذا النحو واستعماله مع أفعل التفضيل بَنَيتَ فِعْلَ التَّعَجُّبِ وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ مما يجوز بناؤهما منه ، أعْنِي الفِعْلِ الثَّلَاثِيُّ ، وجئت بالمصدر الذي للفعل الذي لا يجوز بناء فِعْل التعجب منه فنصبته على التعجب بعد مَا أَفْعَلَهُ ، وجررته بعد أَفْعِلْ بِهِ ، ونصبته على التمييز بعد أَفْعَل التَّفْضِيل ، فقلت : ما أَسْرَعَ دَحْرَجَتَهُ ، وَمَا أَحْسَنَ انْطِلَاقَه وأَكْثِرْ بِاسْتِغْفَارِه ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْكَ .

وكل ما جاز فيه بناء ما أَفْعَلُه وأَفْعِلْ بِهِ جاز أن يبنى منه (٣) هُوَ أَفْعَل مِنْكَ تقول : مَا أَحْسَنَه وأَحْسِنْ بِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْكَ ؛ لأن المراد بِهن كلهن التفضيل كما ذكرنا وأسماء الأعيان لا شيء منها ( يبني منه ) (١) ما أَفْعَلُه ولا أَفْعِلْ بِهِ ولا أَفَعَل التفضيل ولكن يجاء بها منصوبة على التعجب أو على التمييز تقول : ما أَكْثَر مَالَه ، ومَا أَعَزُّ نَفَرَه ، وأَكْثِرْ بِمَالِهِ وأَعْزِزْ بِنَفَرِهِ ، و ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَكُرا ﴾ (°) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف مسألة (١٦). (١) انظر سيبويه (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق. (٣) في الأصل وهو أفعل بزيادة واو العطف.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف من الآية ( ٣٤).

# ( iso entire )

قال أَيْنَجُنِيْ : اعلَمْ أَنَّ نِعْمَ وَبِعْسَ فِعْلَانِ مَاضِيَانِ غَيرُ مَتَصَرِّفَينِ ، وَمَعْنَاهُمَا : المُبَالَغَةُ / فِي المَدْحِ أَو الذَّمِّ ، وَلَا يَكُونُ فاعلاهما إلَّا اسْمَينِ مَعَرفَينِ بِاللَّامِ ٣٧/ب تَعْرِيفَ الجِنْسِ أَو مُضْمَّرينِ عَلَى شَريطةِ التَّفْسِيرِ ، ثُمَّ يُذْكَرُ بَعْدَ ذَلِكَ المَقْصُودُ بَعْدِيفَ الجِنْسِ أَو مُضْمَّرينِ عَلَى شَريطةِ التَّفْسِيرِ ، ثُمَّ يُذْكَرُ بَعْدَ ذَلِكَ المَقْصُودُ بِالْمَدْحِ وَالذَّمِّ تَقُولُ : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيدٌ ، وبعْسَ الغُلَامُ جَعْفَرُ ، فالرَّجُل مرفوع بِالْمَعْلِهِ ، وزَيدٌ مرفوع ، لأنه خبر مبتدأ محذوف كأن قائلًا قال : مَنْ هَذَا المُمْدُوحِ ؟ فقلْتَ : زَيدٌ أَي هُو زَيدٌ ، وإنْ شِعْتَ كَانَ زَيدٌ مرفُوعًا بِالابْتِدَاء ، ومَا المُمْدُوحِ ؟ فقلْتَ : زَيدٌ أَي هُو زَيدٌ ، وإنْ شِعْتَ كَانَ زَيدٌ مرفُوعًا بِالابْتِدَاء ، ومَا المُمْدُوحِ ؟ فقلْتَ : زَيدٌ أَي هُو زَيدٌ ، وإنْ شِعْتَ كَانَ زَيدٌ مرفُوعًا بِالابْتِدَاء ، ومَا قَبْلَهُ خَبَرٌ عَنْهُ مُقَدَّمٌ عَلَيهِ والمضَافُ إلى اللَّمِ كَاللَّمِ تقول : نِعْمَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيدٌ وبِعْسَ وَافِدُ العَشِيرَةِ جَعْفَرٌ .

فإنْ وَقَعَتْ بَعْدَهَا النَّكِرةُ نَصَبْتَهَا علَى التَّمْييزِ تَقُولُ: يَعْمَ رَجُلًا أَخُوكَ ، وَبِعْسَ صَاحِبًا صَاحِبُك ، والتقدير: يَعْمَ الرَّجُلُ أَخُوكَ ، فلما أَضْمَرْتَ الرَّجُلَ فَسَّرْتَه سَاحِبًا صَاحِبُك ، والتقدير: يَعْمَ الرَّجُلُ أَخُوكَ ، فلما أَضْمَرْتَ الرَّجُلَ فَسَّرْتَه بِقَولِكَ: رَجُلًا ، فإن كانَ الفَاعِل مؤنَّقًا كنت في إلحاقِ العَلاَمَة وتَرْكِهَا مُخَيَّرًا ، وَمُنْ الفَاعِل مَؤنَّقًا هِنْدٌ ، فَمَنْ أَلْحَقَ العَلاَمَة قَالَ: هَذَا فِعْلٌ تَقُولُ: يَعْمَ المَرْأَةُ هِنْدٌ ، وَيَعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ ، فَمَنْ أَلْحَقَ العَلاَمَة قَالَ: هَذَا فِعْلٌ كَسَائِرِ الأَفْعَالِ ، ومَنْ لَمْ يُلْحِقْهَا أَرَادَ معْنَى الجِنْسِ فَعَلَبَ عِنْدَهُ التَّذْكِير.

## ( باب نعم وبئس )

قال آبر آنخنجاز: / يغم وبئس فِعْلَانَ عند البصريين (١) ، واحتجوا على ذلك من ١١٥٥ وجهين : أحدهما اتصال تاء التأنيث بهما ، وفي الحديث : « مَنْ تَوضَّا يَومَ الجُمْعَةِ فَيهَا وَيَعْمَتُ » (٢) والثاني : أنهم قد قالوا : يَعْمَا ويَعْمُوا وهذه علامات الأفعال . وذهب الكوفيون (٣) إلى أنهما اسمان واحتجوا من وجهين : أحدهما : النداء كقولهم : يَا يَعْمَ المَولَى والثاني : دخول حرف الجر كقول حسان :

<sup>(</sup>١) انظر المفصل ( ١٤٥ ) والإنصاف مسألة ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي جـ ( ٢ ) ص ( ٢٨٢ ) وتمامه : « ومن اغتسل فالغسل أفضل » والنهاية لابن الأثير ( ١٦٧/٤ ) مادة ( نعم ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف مسألة (١٤).

٣٠١ – أَلَسْتُ بِنِعْمَ الْجَارِ يُؤْلِفُ بَيتَهَ الْحَا ثُلَّةِ أَو مُعْدِمَ الْمَالِ مُصْرِمَا (١)

والجواب أن دخول حرف الجر وحرف النداء على تقدير الحكاية ، أي : ( يَا ) (٢) مَنْ يُقَالُ ( لَهُ ) (٣) نِعْمَ المَولَى . ويَا مَنْ يُقَالُ لَهُ : نِعْمَ النَّصِيرُ ، وأَلَسْتُ بِجَارٍ يُقَالُ ( لَهُ ) (٤) نِعْمَ الجَارُ ، وهما ماضيان لأنهما مبنيان على الفتح ، وإنما كانا غير متصرفين ، لأنَّ نِعْمَ للمبالغة في المدح وبئس للمبالغة في الذَّمِّ ، والمبالغة معنى فأشبها الحروف حيث دلا على معنى في غيرهما ، وإنَّمَا اخْتِيرَتْ لهما صيغة الماضي لأن المبالغة في المدح والذم إنَّمَا تَكُون بالشيء الثابت ، وفيهما أربع لغات (٥) نَعِمَ وبَيْسَ كسر الفاء وسكون العين ، ونِعْمَ وبِعْسَ بكسر الفاء وسكون العين ، ونعْمَ وبعْسَ بفتح الفاء وسكون العين ، قال طرفة :

٣٠٢ - مَا أَقلَّتْ قَدَمٌ نَاعِلَهَا نَعِمَ السَّاعُونَ في الْأَمْرِ اللَّبِرِّ (٦)

وكل اسم أو فعل على فَعِل بكسر العين عينه أحد الحروف الحلقية الستة التي هي : الهمْزَةُ والهَاءُ والعَين والحَاءُ والغَين والحَاءُ ، يجوز فيه هذه اللغات الأربع (٧) أنشد سيبويه لِلأخطل :

<sup>(</sup>١) الثلة : الكثير من الدراهم . والبيت في الديوان ( ٣٦٩ ) وروايته :

ألست بنعم الجار يؤلف بيته لذي العرف ذا مال كثير ومعدما وفي الإنصاف مسألة (١٤٠) والغرة لابن الدهان ق (١٠٠) مصورة .

واستشهد به على مذهب الكوفيين القائلين باسمية « نعم » لدخول حرف الجر عليها .

<sup>(</sup>٢ - ٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) انظر المفصل ( ١١٤ ) والإنصاف مسألة ( ١٤ ) واللسان « نعم » والمرتجل ( ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أقلت من الإقلال: وهو الرفع ، المبر: اسم فاعل من أبر فلان على أصحابه أي غلبهم ، أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب الذي عجز الناس عن دفعه .

البيت في الخصائص ( ٢٢٨/٢ ) والخزانة ( ١٠١/٤ ) وروايته : « ما أقلت قدمي أنهم » . وفي المقتضب ( ١٤٠/٢ ) وسيبويه ( ٢٠٨/٢ ) وأمالي ابن الشجري ( ٥٥/٢ ) وشرح الحماسة ( ١٧٣/٢ ) والأمالي الشجرية ( ١٥٧/٢ ) منسوبًا لطرفة ، وبرواية : « ما أقلت قدمي أنهم » والسيرافي ( ٢٨/٢ ) والهمع ( ٧٤/٢ ) واللمان ( نعم ) والإنصاف مسألة ( ١٤ ) ، والمرتجل ( ١٦٣ ) والمحكم ( نعم ) .

<sup>(</sup> ٧٤/٧ ) واللسان ( نعم ) والإنصاف مساله ( ١٤ ) ، والرعجل ( ١١١ ) والحكم ( تعم ) . واستشهد به على مجيء نعم على نعم بفتح الأول وكسر الثاني وقد قرئ بهذا الأصل في الشواذ ، قرأ يحيى ابن وثاب : ( فنعم عقبي الدار ) ( ونعم العبد ) انظر شواذ ابن خالويه ( ٦٧/٦٦ ) والبحر المحيط ( ٣٨٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر المفصل ( ١٤٥ ) .

٣٠٣ - إِذَا غَابَ عَنَّا غَابَ عَنَّا فُراتُنَا وإِنْ شِهْدَ أَجْدَى فَضْلُهُ وَجداولُه (١)

ولابد لهما من فاعل ؟ لأنهما فِعْلَان ، وفاعلهما قسمان : ظاهر ومضمر ، فالظاهر قسمان : أحدهما : مُعُوّفُ (٢) باللام تعريفًا جنسيًا كقولهم : نعْمَ الرَّجُلُ زَيدٌ وبِغْسَتِ المُوْأَةُ هِنْدٌ . والثاني : مضاف / إلى المعرف الجنسي كقولك : نِعْمَ فُلامُ ١٢٥/ب الرَّجُلِ زَيدٌ ، وبِعْسَ صَاحِبُ الْقُوم عَمْرٌو (٣) ومنَ مسائل الأصول : نِعْمَ الْعُمَرُ عُمَرُ بْنُ الرَّجُلِ زَيدٌ ، وبِعْسَ الحَجَّاجُ بْنُ يُوسُف ، وإنما كان فاعلهما كذلك لوجهين : الخطابِ وبِعَسَ الحَجَّاجُ بْنُ يُوسُف ، وإنما كان فاعلهما كذلك لوجهين : أحدهما : أن معناهما المبالغة في المدح والذم وإذا كان المعرف جنسيًّا صار المخصوص الملاح أو الذم كالمذكور مرتين معمومًا ومخصوصًا . والثاني : أنك إذا ذكرت المعرف بلدح أو الذم كالمذكور مرتين معمومًا ومخصوصًا . والثاني : أنك إذا ذكرت المعرف الجنسي وأردفته (٤) بالمخصوص آذَنْتَ في المدح بأن كل فضيلة افترقت في الجنس اجتمعت فيه . المتمعت فيه ، وآذنت في الذم بأن كل نقيصة افترقت في الجنس اجتمعت فيه . والمضمر لا يكون إلا على شريطة التفسير ، وذلك قولك : نِعْمَ رَجلًا زَيدٌ ،

والمضمر لا يكون إلا على شريطة التفسير ، وذلك قولك : نِعْمَ رَجلًا زَيدٌ ، وبِعْسَتِ امْرأَةً هِنْدٌ ، وفي التنزيل : ﴿ بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ (٥) .

والفاعل مُضْمر، والنكرة مفسرة منصوبة على التمييز، وبهَا عُرف الجنس المضمر ما هو؟ فإذًا قلت: نِعْمَ رَجُلًا زَيدٌ .

فإن قلت : من أي وجه يَوْتَفِعُ المخصوص بالمدح أو الذم ؟ قلت : يرتفع من وجهين : أحدِهما أَنْ يكون مبتدأ فإذَا قلت : نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله فالأَصْلُ عَبْدُ الله نِعْمَ الرَّجُلُ ، لأَنَّ مَوْتَبَةَ المبتدأ التقديم ، فهو مؤخر في اللفظ مقدم في المعنى وقد قدمه ذؤ الرُّمَّةِ قالَ :

<sup>(</sup>١) الفرات: نهر بالعراق ، أجدى : أغنى ووسع ، والجدا : العطية ، الجداول : مجاري الماء ، واحدها : جدول يمثل عطاءه بالفرات ويقرنه به ، فإن غاب عم القحط والجفاف وإن حضر يفيض عطاؤه على الناس ويعم خيره .

والبيت في سيبويه ( ٢٥٩/٢ ) والسيرافي ( ١١٢/٣ ) والمرتجل ( ١٦٤ ) والهمع ( ٨٤/٢ ) والديوان ( ٢٢٤ ) وروايته : أجدى فيضه . ورواية السيوطي في الهمع :

إذا غاب عنا غاب ربيعنا وإن شهد أجدى خيره ونوافله واستشهد به على تسكين الهاء من شهد بعد تحريك الشين بالكسر إتباعًا لحركة الهاء قبل التسكين . ( ٣) انظر المفصل ( ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ وأردفته تكرر بالأصل . ﴿ وَ سُورَةَ الكَهُفَ مِنَ الآيةَ ﴿ . ٥ ﴾ .

٣٠٤ - أَبُو مَوَسَى فَجَدُّكَ نِعْمَ جَدًّا وَشَيخِ الْحَي خَالُكَ نِعْمَ خَالًا (') فإن قلت : الخبر جملة ، فأين العائد منها ؟

قلت: إذا قلت: عَبْدُ اللّه نِعْمَ الرَّجُلُ فالرَّجُل جنس يشمل عبدَ اللّه وغَيرَه ، فقام عمومه مقام العائد كما تقول: أما العَبْدُ فَلَا عَبْدَ لَكَ ، وَأَمَّا المَالُ فَلَا مَالَ لِزَيْدٍ والثاني أن يكون خَبَرَ مبتدأ محذوف (٢) كأنك لما قلت: نِعْمَ الرَّجُل ، قيل لك: مَنْ هَذَا الَّذِي أَثْنَيتَ عَليه ؟ قُلْتَ: عَبْدُ اللّه أَي هُوَ عَبْدُ اللّه فالكلام على هذا جملتان: الَّذِي أَثْنَيتَ عَليه ؟ قُلْتَ: عَبْدُ اللّه أَي هُوَ عَبْدُ اللّه فالكلام على هذا جملتان: 177/ الأولى فعلية / والثانية اسمية .

وإذا كان فاعل نِعْمَ مؤنثًا جاز إلحاق التاء وحَذْفُها (٣) تقول : نِعْمَتِ المَوْأَةُ هِنْدٌ وَنِعْمَ المَوْأَةُ هنْدٌ ، والإلحاقُ أَجْوَدُ ، لأن الفاعل مؤنث ، وإنَّمَا جاز الحذف لأن المرأة جِنْشُ لا واحد منه ، والجنس مذكر ، فإنْ أضمرت جِنْسًا مؤنثًا كقولك : نِعْمَتْ جَارِيةً زَينَبٌ ، فَلا (٤) بُدَّ مِنْ إلحاق التاء ؛ لأن اتصال الفاعل المضمر أَشَدُ مِن اتصال الفاعل المظهر ، ألا ترى أنه يجوز أن تقول : طَلَعَتِ الشَّمْسُ وطَلَعَ الشَّمْسُ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَقُول : الشَّمْسُ طَلَعَ ، وإنَّمَا تَقُولُ : الشَّمْسُ طَلَعَتْ .

 <sup>(</sup>١) البيت في الديوان تحقيق كارليل ص ( ٤٤٣) وفي الديوان نشر المكتب الإسلامي ( ٢٩٥) ورواية الديوان :

أبو موسى فحسبك نعم جدًّا وشيخ الركب خالك نعم خالا وهو في الخزانة ( ١٠٧/٤ ) وفي المحصول ( ٢٩١ ) منسوبًا إلى الأخطل . وروى : وزاد الركب خالك . مدح الشاعر الممدوح بشرف النسبين نسب الأب ونسب الأم .

واستشهد به على تقديم المخصوص بالمدح على نعم . ( ٢) انظر المفصل ( ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المفصل ( ١٤٥ ) . (٤) في الأصل لم بد .

# (حبذا)

قال أَشِجُ نُيٌّ: اعلَمْ أَنَّ حَبَّذَا مَعْنَاهَا المَدْمُ وتَقْرِيبُ المَذْكُورَ بَعْدَهَا مِنَ القَلْبِ، وَهِيَ تَرْفَعُ المَعْرِفَةَ وتَنْصِبُ النَّكِرَةَ الَّتِي يَحْسُنُ فِيَها مِنْ عَلَى التَّمْيِيزِ تَقُولُ: حَبَّذَا زَيدٌ ، وحَبَّذَا أُخُوكَ ، فَحَبَّذَا في مَوضِع اسْم مَرْفُوع بالابْتَداءِ ، وزَيدٌ في مَوضِع خَبَرهِ ، وحقيقة القول : أَنَّ الأصل فَيها حُبُب كَكرُم وظرُف فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية ، وذَا مرفُوع بفعله وزَيدٌ يَرْتَفعُ كَما يرتفع بَعْدَ نِعْمَ وبِئْسَ . وتقول : حَبَّذَا رَجُلًا زَيدٌ أَي : من رَجُلِ فَتَنْصِبُه عَلَى التَّمْيِيزِ ، وِحبَّذَا مَعَ الْوَاحِدِ وَالْوَاحِدَةِ ، والاثْنَينِ والاثْنَتَينِ ، والْجَمَاعة بِلَفْظِ وَاحِدٍ ، لأَنَّهُ جَرَى مجْرَى المَثَل تقول : حَبَّذَا زَيدٌ ، وحبَّذَا هِنْدٌ ، ولَا تَقُولُ : حَبَّذِه ، وكذلك حَبَّذَا الزَّيدَان وحبَّذَا الزَّيدُونَ وَحَبَّذَا الهنْدَاتُ ، كلُّه بِصُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ الشَّاعِرُ : يَا حَبَّذَا القَمْرَاءُ واللَّيلُ السَّاجْ وَطُرُقٌ مِثْلُ مِلَاءِ النَّسَّاجْ

### ( باب حبذا )

قال ٱبزَٱكُخَبَّاز : ﴿ وَمَعْنَاهَا المَدْحُ وتَقْرِيبُ المَذْكُورِ بَعْدَهَا مِنَ القِلْبِ ﴾ لأَنَّهُ مُوضِعُ الْمُحَبَّةِ . وهي مركبة من حبَّ واسْم الإِشارة ، وفيها ثلاثة أقوال : أحدها : أنها فِعْلٌ تغليبًا لأول الجزأين ، والثَاني : أنَّهَا أَسْمٌ تغليبًا لثاني الجزأين . والثالث : أن كل واحد من الشطرين باق على حاله (١) وحال ذَا في الافتقار إلى المفسر كحال الضمير فَى نِعْم ، وبينهما فرق : وهو أنه لابد من تفسير ضَمِير نِعْم و « ذَا » يَشْتَغْنِي عن المفسر ، لأنه اسم ظاهر تقول : نِعْمَ رَجُلًا زَيد ، وَحَبَّذَا زَيد ، وإنَّمَا اخْتَارُوا « ذَا » بخفته بإفراده وتذكيره وأصل حَبُّ : حَبْبَ ككرم (٣) لوجهين أحدهما : أنهم قالوا في اسم الفاعل: حبيبٌ قال عروة العذري (٣):

إليَّ حَبِيبًا إِنَّهَا لَجَبِيبُ (1) ٣٠٥ – لَئِنْ كَانَ مُحْلُوُ المَاءِ حرَّانَ صَادِيًا

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ( ١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) هو عروة بن جزام العذري .

<sup>(</sup>٤) الصدي : شدة العطش ، وقيل : هو العطش ما كان ، والبيت في المقاصد النحوية ( ١٥٦/٣) منسوبًا إلى كثير عزة وروايته : لئن كان برد الماء هيمان صاديًا « ولم نجده في ديوان كثير » وقد أورد=

.....

= والثاني : أنهم قالوا : حُبَّ بضم الحاء (١) فنقلوا الضمة إلَيهَا مِنَ الْبَاءِ ، قال سَاعِدَةُ الهُذَلِيُّ :

٣٠٦ – هَجَرَتْ غَضُوبُ وَحُبَّ مَنْ يَتَجَنَّبُ وَعَدَتْ عَوَادٍ دُونَ وَلِيكَ تَشْعَبُ (٢)

١٢٦/ب / وإذَا قلت : حَبَّذَا رَجُلًا زَيدٌ ، فانتصاب رَجُل على التمييز ، والعامل فيه حَبَّ وهو مفَسِّر لِذَا ، والدليل على أنه تمييز دُخولُ مِنْ عَلَيهِ ، قال جرير :

٣٠٧ – يَاحبَّذَا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِنْ جَبَلِ وحبَّذَا سَاكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانَا (٣)

وقيل فيه إذَا كان مشتقًا : إنه حال كقولك : حبَّذَا رَاكِبًا زَيدٌ .

وفي ارتفاع المخصوص أوجه مبنية على الخلاف في حَبَّذَا ، فمن قال : إنَّها بجملتها فِعْل كان المخصوص فَاعِلًا ، ومن قال : إنَّها اسْمٌ كِان المخصوص مبتداً وهي خَبَرُه ، أو خَبَرًا وَهِيَ مُبْتَدَأَة ، ومن قال : إنَّهَا فِعْل واسمٌ فله أَنْ يَجْعَلَ المخصوص بدَلًا مِنْ ذَا (٤) ، ولَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُبْتَداً ، خَبَرُه الجُمْلَة المتقدمة ، وذَا يُغْنِي عَنِ العَائِدِ ، وله أَنْ يَجْعَلَهُ مُبْتَداً محذُوفٍ ، وهذان الوجهان وجها رفع المخصوص بَعْدَ نِعْمَ .

ولا يختلف « ذَا » باختلاف المشار إليه ، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، فلا تقول حَبَّذَانِ ولا حبَّ أُولَائِي وَلَا حَبَّذِهِ ، وَلَا حَبَّ تَانِ ، لأنه جَرَى مَجْرَى المثَل (°) =

جامع الديوان البيت وقصيدته تحت عنوان : « أبيات منسوبة لكثير » ( ٥٢٢ - ٥٢٣ ) وهو من شواهد شرح الكافية وهو الشاهد ( ١٩٦ ) وانظر الخزانة ( ٣٣/١ ) وقال البغدادي : إن البيت لعروة بن جزام .
 وهو في الأشموني ( ٢٤٩/١ ) والمقاييس ( ٢٤٢/١ ) وروايته :

<sup>«</sup> إلى عجيبًا إنها لعجيب «

وهو من قصيدة في أمالي القالي (١٣٥/٣ ) وفي جمهرة أشعار العرب (١٤٣ ) والأغاني (١٤٢/١١ ) واللسان (٤٩/٤ ) والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة (٣٢٦ ) والمحصول (٢٩٣ ) .

وانتشان ( ۱ / ۱ ) وانتشید علی شرح متصورت علی حبیب وهو مما یؤید کون حب أصله حبب . (۱) انظر المفصل ( ۱۶۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) غضوب: اسم امرأة ، وعدت عواد: صرفت صوارف ، الولي: المداناة ، تشعب: تفرق . والبيت في اللسان ( شعب ) ورواية اللسان كرواية التوجيه وهو في الديوان ( ١٦٧/١ ) وروايته « وحب من يتحبب » . واستشهد به على مجيء حب بضم الحاء .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان جرير ( ٤٩٣ ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٠٦ ) والهمع ( ٨٨/٢ ) ومعجم ما استعجم ( ٢٠٠٢ ) واستشهد به على دخول من على المفسر وهو دليل كونه تمييزًا .

<sup>(</sup>٤ - ٥) انظر الهمع ( ٨٨/٢ ) .

# (عسى )

قال الْبِيَجُنِيْ : اعْلَمْ أَنَّ عَسَى فِعْلُ مَاضِ غَيرُ مُتَصَرِّفِ ، وَمَعْنَاهُ المُقَارَبَةُ ، وَهُوَ يَرْفَعُ الاسْمَ وَيَنْصِبُ الحِبَرَ كَكَانَ ، إِلَّا أَنَّ خَبَرَه لَا يَكُونُ إِلَّا فِعْلَا مُسْتَقْبَلًا ، وَيَنْصِبُ الحَبَرَ كَكَانَ ، إِلَّا أَنَّ خَبَرَه لَا يَكُونُ إِلَّا فِعْلَا مُسْتَقْبَلًا ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ ، وذَلِكَ قُولِكَ : عَسَى زَيدٌ أَنْ يَقُومَ ، وعَسَى جَعْفَرٌ أَنْ يَنْطَلِقَ ، قَالَ اللّه تَعَالَى : ﴿ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتِحِ ﴾ .

وَيَجُوزُ أَنْ تُحْذَفَ « أَنْ » فَتَقُولُ : عَسَى زَيدٌ يَقُومُ ، قَالَ هُدْبَةُ بْنُ خَشْرَم :

عَسَى الهَمُّ الَّذِي أَمْسَيتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ وَتَقُولَ : زَيدٌ عَسَى أَنْ يَقُومَ ، فاسْمُ عَسَى مُضْمَر فِيهَا ، فَإِنْ ثَنَّيتَ عَلَى هَذَا أَو جَمَعْتَ أَو أَنَّتْت قَلْت : الزَّيدَان عَسَيَا أَنْ يَقُومَا ، والزَّيدُونَ عَسَوا أَنْ يَقُومُوا ، وهِنْد عَسَنْ أَنْ يَقُومَ ، والهِنْدَانُ عَسَينَ أَنْ يَقُومُ ، والهِنْدَانُ عَسَينَ أَنْ يَقُومُ ، وَالهِنْدَانُ عَسَينَ أَنْ يَقُومُ ، وَالهِنْدَانِ عَسَتَا أَنْ تَقُومًا ، والهِنْدَاتُ عَسَينَ أَنْ يَقُمْنَ ، فَأَنْ الآنَ عَسَتْ أَنْ يَعُدَهَا فِي موضع نَصْبٍ .

= ومعنى ذلك أنه وضع للمبالغة في المَدْحِ ، وهذَا شَأَنُ الْأَمْثَالِ ، وأُنشد الزجاج : ٣٠٨ - يَا حَبَّذَا القَمْرَاءُ واللَّيلُ السَّاجُ وَطُورُقٌ مِثْلُ مِلَاءِ النَّسَّاجُ (١) السَّاجِي : السَّاكِنُ ، والمِلَاء : المَلَاحِفْ ، والشاهد : أنه قال : « ذَا » فذَكَّره ، والإشارَة إلَى القَمْرَاء .

# (بابعسی)

قال ٱبْرَاكُخُبُّانِ : ( اعْلَم أَنَّ عَسَى فِعْلٌ مَاضِي غَيرُ مَتَصَرِّفِ ) والدليل على أَنَّها فعل : اتصال تاء الضمير بها كقوله تعالى : ﴿ فَهَلَ عَسَيْشُتُمْ ﴾ (٢) والدليل على أنَّها ماض : تجردها من زيادات المضارعة وأنها ليست بأمر . وإنما لم تتصرف ؛ لأنها =

<sup>(</sup>١) البيت للحارثي كما في اللسان ( سجا ) .

القمراء : ضوء القمر والبيت في اللسان ( قمر ، سجا ) والأمالي للقالي ( ١٧٤/١ ) والكامل للمبرد ( ١٦٢/١ ) وابن يعيش ( ١٣٩/٧ ، ١٤١ ) والخصائص ( ١١٥/٢ ) ، ورسالة الغفران ( ١١٥/٢ ) والمقاييس ( ١٣٧/٣ ) والأزمنة والأمكنة للمرزوق ( ٢/٢ ) .

واستشهد به على تذكير « ذا » مع أن الإشارة إلى القمراء وهي مؤنثة .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد من الآية ( ٢٢ ) .

وَيُلْزَمُ خَبَرَهَا ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: أَنْ يَكُونَ فِعْلَا ؛ وذلك لأنَّ مَعْنَاهَا الطَّمَعُ ، والطَّمَعُ إنما يكون في المستقبل ، وأَنْ يكون في المستقبل ، وأَنْ يكون مَشْفُوعًا بِأَنْ ، لأنها تحقق الاستقبال ، تقول عَسَى زَيدٌ أَنْ يَقُوم ، وفي التنزيل : ﴿ فَهَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي التنزيل : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي النّزيل عَلَى اللّهُ أَن يَأْتُون ﴾ (٢) فموضع أَنْ وما بعدها نَصْبٌ (٣) والدليل على ذلك قولِهم في المثل : ﴿ عَسَى الغُوير أَبُولُسا » (١) وقال بعضهم : تقديره : عَسَى الغُويرُ أَنْ يَكُونَ أَبُؤُسا ، ورده عبد القاهر بِأَنَّ حَذْفَ بعض الموصول لَا يَجُوزُ .

وقد يجيء في الشعر خَبْرُ عَسَى اسْمًا صَريحًا ، أنشد المرزۇقِي كَلَلْهُ : هَاللَّهُ عَسَى اسْمًا صَريحًا ، أنشد المرزۇقِي كَلْلَهُ : ٣٠٩ – أَكْثَرُتَ فِي اللَّومِ مُلِحًّا دَائِمًا ﴿ لَا تُكْثِرَنُ إِنِّي عَسِيتُ صَائِمًا ﴿ وَيَجَىءَ أَيْضًا خَبَرُهَا فِعْلًا بغير أَنْ ، قال هُدْبَةُ بْنُ الخَشْرَم :

٣١٠ - عَسَى الْهَمُّ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَه فَرَجٌ قَرِيبُ (١)

وقال أيضًا :

=

(١) سورة المائدة من الآية ( ٢٦ ) . ( ٢) سورة محمد من الآية ( ٢٢ ) .

(٣) انظر المفصل ( ١٤٣ ) والارتشاف ق ( ١٧٤ ) ب .

(٤) في الأمثال للميداني ( ٢٤/١ ). وابن يعيش ( ١١٩/٧ ) والارتشاف ق ( ١١٥ ، ٢٧١ ) من المحقق . والغوير : قيل : موضع على الفرات ، وقيل : ماء لبني كلب قال الأصمعي : إنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم فصار مثلًا لكل شيء يخاف أن يأتي منه شرًا . وقال ابن الكلبي : هذا المثل تكلمت به الزباء وفيه شذوذ وهو مجيء خبر عسى اسمًا والمستعمل أن يكون فعلًا مقرونًا بأن . (٥) أكثرت : زدت ، اللوم : العذل والتعنيف ، ملحًا : من الإلحاح وهو الإقبال على الشيء مع المواظبة . والبيت ينسب لرؤبة بن العجاج . وهو في ابن عقيل ( ١٣/١ ) وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي والعدوي ( ٨٨ ) والخزانة ( ٤٧/٤ ) والمغني ( ١٨٥١ ) وديوان رؤبة ( ١٨٥ ) فيما ينسب له وللعجاج واستشهد به على مجيء خبر عسى اسمًا مفردًا وهو قليل والكثير كونه فعلًا مضارعًا ؛ لأنه يدل على الحال والاستقبال . (٢٠ والبيت في سيبويه ( ١٨٨١ ) وابن عقيل ( ٢٨٨١ ) والعدوي والجرجاوي ( ٩٠ ) ، والخزانة ( ٤٠/١ ) والمغني ( ١٨٠١ ) والإيضاح للفارسي لوحة ( ١٩ ) . والمهمع ( ١٣٠/١ ) والدرر (١٠٥ ) والوامع ( ١٠٢/١ ) والموري عسى الكرب » والسيرافي : ( ٢٩ ) . والجمل للزجاجي ( ٢٠٩١ ) والبن عمه = والين يعيش ( ١١٧/٧ ) . ويروى أمسيت بضم التاء وفتحها والفتح أوجه ، لأنه يخاطب ابن عمه =

قال أَبْرَجُنِيْ : فإنْ لَمْ تَجْعَل في عَسَى ضَمِيرًا كَانَتْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تَقُولُ : زَيدٌ عَسَى أَنْ يَقُومَ ، أَنْ يَقُومَ والزَّيدَانِ عَسَى أَنْ يَقُومَ ، والزيدون عسى أَن يَقُومَ ، وهِنْدٌ عَسَى أَنْ تَقُومَ ، والهِنْدَان عَسَى أَنْ يَقُمْنَ / ، فَأَنْ الآنَ ومَا بَعْدَهَا في ٢٩٠٠ مُوضِع رفع بِعَسَى واسْتُغْنِيَ بِمَا ضُمِّنَهُ اسْمُهَا مِنَ الحَدَثِ عَنْ ذِكْرِ الحَدَثِ في خَبَرِهَا .

= ٣١١ - عَسَى اللَّه يُغْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرٍ بِمُنْهَمِر جَونِ الرَّبَابِ سَكُوبِ (١)

وسألت شيخنا كَتْلَهُ: ما الفرق بين قولنا : عَسَى زَيدٌ ، أَنْ يَفَعَلَ وعسى زَيدٌ ، يَفْعَلُ ، فقال : الفرق بينهما أَنَّ طَوْحَ أَن يؤذن بِقوة الطمع ؛ لأنه قد زال دليل الاستقبال ولعسى مذهب آخر : وهو أن يكون فاعلها أَنْ وَصِلتُها كقولك : عَسَى أَنْ يَذْهَبَ عَمْرُو كَانِكُ قلت : قَوْبَ ذَهَابُ عَمْرُو (٢) . وفي التنزيل : ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا منصوب يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا منصوب يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْوُدًا ﴾ (٣) فلا يجوز أن يرتفع رَبُّكَ بِعَسَى ؛ لأَنَّ مَقَامًا منصوب يَبْعَثْكُ ، فلو كان ربُّكَ مرفوعًا بِعَسى لفصلت بين الصلة والموصول / بأجنبي ١٢٧٧ب منهما . وفي التنزيل : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَـكَرُهُوا شَيْنًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْنًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْنًا يَكُون في عَسَى ضَمِيرُ موسَى ، فيكون ﴿ أَن يَنفَعَنَا ﴾ في موضِع نَصْبِ (١٠) . يكون في عَسَى ضَمِيرُ موسَى ، فيكون ﴿ أَن يَنفَعَنَا ﴾ في موضِع نَصْبِ (١٠) . يكون في عَسَى ضَمِيرُ موسَى ، فيكون ﴿ أَن يَنفَعَنَا ﴾ في موضِع نَصْبِ (١٠) .

وها هنا مسألة تفصل بين حالي عسى تقول: زَيدٌ عَسَى أَنْ يَقُومَ ، فهذا بمنزلة الآية ، فإنْ جعلت في عسى ضميرًا ثنيت وجمعت وأنثت فقلت: الزَّيدان عَسَيَا أَن يَقُومُا وهِنْد عسَتْ أَن تقوم والهنْدَانِ عَسَتَا أَنْ تَقُومَا والهِنْدَاتُ عَسَيَا أَنْ تَقُومَا والهِنْدَاتُ عَسَينَ أَنْ يَقُومُوا وهِنْد عسَتْ أَن تقوم والهنْدَانِ عَسَينَ أَنْ يَقُمْنَ .

قَالَ ٱبْرَاكُخُبَّازِ : وإِنْ لَمْ تجعل في عسَى ( ضَميرًا ) (٧) وحدتها في التثنية=

وكان معه في السجن . والشاهد فيه : مجيء خبر عسى جملة فعلية غير مقترنة بأن .

 (١) المنهمر : السائل ، الجون : الأسود ، الرباب : ما تدلى من السحاب دون سحاب فوقه ، السكوب : المنصب . والبيت في سيبويه ( ٤٧٨/١ ) ، ( ٢٦٩/٢ ) ، والصحاح مادة ( عسى ) ( ٢٤٢٦/٦ ) منسوبًا إلى سماعة بن أشول النعامي كما هو كذلك في اللسان ( عسا ) ( ٢٨٤/١٩ ) وانظر الكامل للمبرد ( ١١٤/١ ) والارتشاف ق ( ٣٨٦ ) ب والأشموني ( ٧٧١/٣ ) والتكملة لأبي علي ( ٣٠٤ ) والسيرافي ( ٢٩٦/٢ ) ب وابن يعيش (١١٧/٧ ). والشاهد فيه : مجيء خبر عسى جملة فعلية غير مقترنة بأن .

 (٢) انظر المفصل ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢١٦) . (٥) سورة القصص من الآية (٩).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل في موضع رفع والصواب ما أثبتناه .

قال الرُّجُنِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ كَمْ تَكُونُ فِي الْكَلَامِ عَلَى ضَرْبَينِ : أَحَدُهُمَا : الاسْتِفْهَامُ ، والآخرُ : الحَبَرُ ، وَهِيَ اسْمٌ لِلْعَدَدِ مُبْهَمٌ ، فَإِذَا كَانَتْ اسْتِفْهَامًا : نَصَبَتْ النَّكِرَةَ الَّتِي يَحْسُنُ فِيهَا مِنْ عَلَى التَّمْييز ، وإذَا كَانَتْ خَبَرًا ، جَرَّتْ تِلْكَ النَّكِرَةُ ، تَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ : كَمْ غُلَامًا لَكَ ؟ وكَمَ دِرْهَمًا فِي كِيسِكَ ؟ النَّكِرَةُ ، تَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ : كَمْ غُلَامًا لَكَ ؟ وكَمْ دِرْهَمًا فِي كِيسِكَ ؟ وتَقُولُ فِي الحَبَر : كَمْ غُلَام قَدْ مَلَكْتَ ، وَكَمْ دَارٍ قَدْ دَخَلْتَ ، فَإِنْ فَصَلْتَ وَتَقُولُ فِي الحَبَر : كَمْ غُلَام قَدْ مَلَكْتَ ، وَكَمْ دَارٍ قَدْ دَخَلْتَ ، فَإِنْ فَصَلْتَ بِينَهَا وَبِينَ النَّكِرَةِ التِي تَنْجَرُ فِي الحَبَرِ نَصَبْتَهَا ، تَقُولُ : كَمْ قَدْ حَصَل لِي غَلَامًا ، وكَمْ رَجُلٍ قَدْ خَصَل لِي ، وكَمْ رَجُلٍ قَدْ فَلَمًا ، وكَمْ قَدْ زَارِنِي رَجُلًا أَرَدْتَ كَمْ غُلَامٍ قَدْ حَصَل لِي ، وكَمْ رَجُلٍ قَدْ زَارِنِي رَجُلًا أَرَدْتَ كَمْ غُلَامٍ قَدْ حَصَل لِي ، وكَمْ رَجُلٍ قَدْ زَارِنِي رَجُلًا أَرَدْتَ كَمْ غُلَامٍ قَدْ حَصَلَ لِي ، وكَمْ رَجُلٍ قَدْ زَارِنِي ، فَلَمَا فَصَلْتَ بَينَهُمَا نَصَبْتَ النَّكِرَةَ ، قَالَ القُطَامِي :

كَمْ نَالَنِي مِنْهُم فَضْلًا علَى عَدَمٍ إِذْ لَا أَكَادُ مِنَ الْإِقْتَارِ أَحْتَمِلُ

= والجمع وذكرتها في التأنيث ، فقلت : الزَّيدَانِ عَسَى أَنْ يَقُومَا والزَّيدُونَ عَسَى أَنْ يَقُومَا ، والهِنْدَاتُ عَسَى أَنْ يَقُومَا ، والهِنْدَاتُ عَسَى أَنْ يَقُومُ . وها هنا تقدير فتفطن له ، إذَا قَلت : زَيدٌ عَسَى أَنْ يَقُومَ فجعلت في عَسَى ضَمِيرًا كان الأصل عسَى زَيدٌ أَنْ يَقُومَ . وإذَا قُلْتَ : زَيدٌ عسَى أَنْ يَقُومَ ، فَلَمْ تجعل فيها ضميرًا كان الأصل عسَى أَنْ يَقُومَ زَيدٌ .

فإن قلت : فإن كانت عسى من عوامل المبتدأ والخبر فأين الاسم والخبر في قولك عَسَى أَنْ يَقُومُ زَيد ؟ .

قلت : لما كانت صلة أَنْ فِعْلًا وَفَاعِلًا أَغنيا عن المجيء بالجُزْأَين ، وأقرب نظير له قوله تعالى : ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ (١) لأنَّ حَسِبُوا يَقْتَضِيَ مَفْعُولين والفعل والفاعل الواقعان في صلة أَنْ سَدًّا مَسَدَّهُمَا ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا ﴾ (٢) عند الزمخشري .

#### ( باب كم )

قال ٱبِرْ ٱلْحُخَبَّازِ : لَا خَفَاء في اسْمِيَّةِ كَمْ ؛ لَأَنَّها تَقَعُ مُثِتَدَأً ، ويدخلها حرف الجر =

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ( ٧١ ) . (٢) سورة العنكبوت من الآية ( ٢ ) .

= تقول : كَمْ مَالُكَ؟ وبِكَمْ رَجُلٍ مَرَرْتَ ؟

واختلف النحويون فيها ، فذهب الكسائي إلى أُنَّها مركبة (١) أصلها كَمَا فحذفت الألف وأُسْكِنَتْ الميمُ (٢) قال الشاعر :

٣١٢ - يَا أَبَا الأَسْوَدِ / كَمْ أَسْلَمْتَنِي لِهُمُومٍ طَارِقَاتٍ وذِكُر (٣) ١٢٨/ وذهب البصريون إلَى أَنَّها مفردة (٤) وهو الصحيح ؛ لأنَّ الإِفْرادَ هو الأصل ، فمن ادَّعاه فقد تمسك بالأصل ، ولأنَّ قول الكوفيين يفضي إلى بقاء الاسم على حرف واحد وهي اسْمٌ لِعَدَدِ مُبْهَم ، وفائدة وضعها الاختصار ، لأنك إذَا قلت في الاستفهام كمْ دِرْهَمًا في كيسِكُ ؟ أغناك هذا عن ذكر الأعداد قاطِبَة .

وهي في الكلام على ضربين: استفهامية وخبرية، وهي مَبْنية في كِلَا وَجُهيها، وقد ذكرت ذلك فيما مضى، فإذا كانت استفهامية نُصِبَتْ النَّكِرَة بَعْدَها على التمييز تقول: كَمْ دِرْهَمًا مَالُكَ ؟ وَكَمْ ذِرَاعًا ثُوبُكَ ؟ لأنها في تقدير عدد منون (٥ أو فيه النون، كأنك قلَت: أَتِسْعَةَ عَشَرَ ذِراعًا ثُوبُكُ أُمْ عِشْرُونَ ؟

وإذا كانت خبرية مُحرَّتْ النكرة كقولك : كَمْ رَمُجلِ عِنْدِي ، وكَمْ غُلَام لِي ، ومعناها التقليل ، وإذَا كانت خبرية جاز أنْ يكون مميزها مفردًا ومجموعًا ، وقد مثلناهما ، لأنها بمنزلة عدد مضاف ، والعدد يضاف إلى الحمع كقولك : مِائَةُ ثُوب . يضاف إلى الحُفْرَدِ كقولك : مِائَةُ ثُوب .

والقياس في الخبرية أن تبين بالواحد ؛ لأنها عدد كثير فهي كالمائةِ واْلَأَلْفِ ولا يبينان إلا بالواحد كقولك : مِائَةُ رَجُلِ وَأَلفُ دِينَارِ .

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف مسألة (٤٠).

<sup>(</sup>٢) وذلك لكثرتها في كلامهم ، وجريانها على ألسنتهم .

<sup>(</sup>٣) البيت لم نهتد إلى قائله : ووصفت الهموم بطارقات ، لأنها كثيرًا ما تأوي ليلًا ، والبيت في الخزانة ( ١٩٧/٣ ) والأمالي الشجرية ( ١٩٧/٣ ) والأمالي الشجرية ( ٢٣٣/٢ ) والسيرافي ( ١٣٣/٣ ) والإنصاف مسألة ( ٤٠ ) . واستشهد به على كونه نظيركم في حذف الألف وإسكان الميم لكثرة الاستعمال .

<sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف مسألة (٤٠).

<sup>(°)</sup> انظر سيبويه ( ۲۹۱/۱) قال : وكذلك كم هو منون عندهم كما أن خمسة عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه ... ولكن التنوين ذهب منه كما ذهب مما لا ينصرف .

باب کم \_\_\_\_\_\_ ہاب کم \_\_\_\_\_

وإذا كانت استفهامية لم يكن مميزها (١) إلَّا مفردًا ولا يكون جمعًا فلا تقول: كَمْ غِلْمَانًا لَكَ ؟ (٤) قال ابن السراج (٥): غِلْمَانًا لَكَ ؟ (٤) قال ابن السراج (٥): وحكى الأخفش أَنَّ الكوفيين يجيزونه.

وإذا فصلت بين الخبرية ومميزها نصبته لقبح (١) الإِضَافَة مع الفصل (١) ، تقول كَمْ رَجُلًا وَكُمْ زُارَنِي ، وكَمْ غُلَامٍ حَصَلَ لِي ، فإذَا فصَلَتَ فقلت : كَمْ زَارَنِي رَجُلًا ١٢٨/ب وَكَمْ حَصَلَ لِي غُلَامًا نَصَبْتَ / قال القطامي :

راً ٣١٣ - كَمْ نَالَنِي مِنْهُمْ فَضْلًا علَى عَدَمِ إِذْ لَا أَكَادُ مِنَ الْإِقْتَارِ أَحْتَمِلُ (١٠) أَراد : كَمْ فَضْل نَالَنِي ، فَلَمَّا فَصَلَ نَصَبَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل مميزًا بدون هاء الضمير .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « كم غلمانك » وما أثبتناه عن سيبويه ( ٢٩٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يقول وهو تصحيف . (٤) انظر الكتاب ( ٢٩٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر الأصول ( ٢٤٧/١ ) قال : ولا يجوز كم غلمانًا لك كما لا يجوز أعشرون غلمانًا لك ؟ قال وحكى الأخفش أن الكوفيين يجيزونه .
 (٦) في الأحفش أن الكوفيين يجيزونه .

<sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ٢٩٥/١ ) والإنصاف مسألة ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٨) العدم : الفقر : الإقتار : الافتقار .

والبيت في ديوان القطامي (٣٠) وروايته برفع فضل وفي سيبويه (٢٩٥/١) والأعلم (٢٩٥/١) والبيت في ديوان القطامي (٣٠) وروايته برفع فضل وفي سيبويه (٢٩٥/١) والأعلم (٢٩٥/١) والخزانة (٢٩٥/١) والخزانة (٢٩٥/١) والمختصل (٢٩٥/١) والمفتضب (٣٠/١) والإنصاف مسألة (٤١) والهمع (٢٠٥/١) واللوامع (٢١٢/١) والأشموني (٣٦٦/٣) والسيرافي (١٨/٢) أ والغرة لابن الدهان قى (١١١١) مصورة . والشاهد فيه : انتصاب تمييزكم الخبرية للفصل بينها وبينه .

قال أَنْ َ عَمَّةً لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً فَدْعَاء قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي كَمْ عَمَّةً لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً فَدْعَاء قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي كُمْ عَمَّةً لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً فَمَنْ جَرَّهَا أُو نَصَبَهَا جَعَل كَمْ خَبَرًا فِي يُرُوى بِرَفْعِ العَمَّةِ ونَصْبِهَا وجَرِّهَا ، فَمَنْ جَرَّهَا أُو نَصَبَهَا جَعَل كَمْ خَبَرًا فِي الوَجْهَينِ ، وقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَصَبَهَا أَرَادَ الاسْتِفْهَامَ بِهَا ، ومَنْ رَفَع العَمَّةَ الوَجْهَينِ ، وقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَصَبَهَا أَرَادَ الاسْتِفْهَامَ بِهَا ، ومَنْ رَفَع العَمَّة فَإِلَّا سَأَلَ أَو أَخْبَرَ عَنِ الْحَلْبَاتِ أَرَادَ : كَمْ حَلْبَةً ، ورَفْعُ العَمَّةِ بِالاَبْتَدَاءِ ، وجَعل قوله : « قَدْ حَلَبَتْ » خَبَرًا عَنْهَا .

واعلم أن كم اسم فتكون مرفوعة ، ومنصوبة ، ومجرورة ، تقول في الرفع : كم مالك ؟ فكم مرفوعة بالابتداء ، ومالك خبر عنها ، وتقول في النصب : كم إنسانًا ضربت ؟ وفي الجر : بكم إنسان قد مررت ؟ وتقول : بكم ثوبك مصبوغ ؟ وإن شئت نصبت فقلت : مصبوعًا فَإِذَا رَفَعْتَ جَعَلْتَهُ خَبَرَ ثُوبِكَ . وإذَا نَصَبْتَ جَعَلْتَ الظَّرْفَ خَبَرً ثُوبِكَ . وإذَا نَصَبْتَ جَعَلْتَ الظَّرْفَ خَبَرًا عَنِ النَّوبِ ، ونَصَبْتَ مَصْبُوعًا علَى الْحَالِ ، والظَّرْفُ معَ النَّصْبِ مُتَعَلِّقُ بِنَفْسِ مَصْبُوع ، وإذا رفعت مصبوعًا بَعُدُوفِ ، لأنَّه الحَبَرُ ، وَهُوَ مَعَ الرَّفْعِ مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ مَصْبُوع ، وإذا رفعت مصبوعًا فَالسُّؤالُ إنْهَا هُوَ عَنْ ثَمَنِ النَّوبِ ، ١٤٠٠ فَالسُّؤالُ إنْها هُوَ عَنْ ثَمَنِ المَصْبُوغ ، وإذا / نَصَبْتَه فَالسُّؤالُ إنها هُوَ عَنْ ثَمَنِ النَّوبِ ، ١٤٠٠ فَالسُّؤالُ إنْها هُوَ عَنْ ثَمَنِ المُصْبُوغ ، وإذَا / نَصَبْتَه فَالسُّؤالُ إنها هُوَ عَنْ ثَمَنِ النَّوبِ ، ١٤٠٠ في المُنْهِ عَلَى المُؤالُ إنْها هُوَ عَنْ ثَمَنِ النَّوبِ اللَّو الْمَا مُنْهِ عَنْ ثَمَنِ النَّوبُ الْمُو عَنْ ثَمَنِ النَّوبُ الْمُعْمَلِي اللَّوبُ الْمُولِ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْمَلِ اللْهُ الْمُلْونِ اللَّهُ اللَّولُ الْمُنْعِلَى اللَّهُ الْمُنْعِلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْعِ الْمُنْعِلَى اللَّهُ الْمُو الْمُؤْمِ الْمُو عَنْ ثَمَنِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمُومُ الْمُمْونِ اللَّوْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ال

قال آبر آلخَبُ از : وها هنا شيء ينبغي أن تتفطن له اعلم أن قولنا : كُمْ زَارَنِي رَجُلًا لَيسَ بِمُغْنِ عَنْ قولنا كُمْ رَجُلٍ زَارَني بِجَرِّ رَجُلٍ . لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز إلا في الشعر بالظرف وحرف الجَرِّ كقول عمرو بن قميئة :

٣١٤ – لَمَّا رَأَتْ سَاتِيدَمَا اسْتَعْبَرَتْ لِلَّهِ دَرُّ الْيَومَ مَنْ لَامَهَا (١) 🚽 =

<sup>(</sup>۱) ساتيدما : جبل متصل من بحر الروم إلى بحر الهند ويقال : إن هذا الجبل لم يمر عليه يوم من الدهر إلا ويسفك فيه دم ، استعبرت : بكت وهو من أبيات ثلاثة لعمرو بن قميئة : قالها في خروجه مع امرئ القيس إلى ملك الروم وهو الذي عناه بقوله :

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيـقـن أنـا لاحـقـان بـقـيـصـرا والبيت في ديوان عمرو بن قميئة تحقيق الصيرفي ص ( ١٨٢) وسيبويه والأعلم ( ٩١/١) واللسان ( ٢٠٨٠) ومعجم ما استعجم ( ٧١١/٣) والخزانة ( ٢٤٧/٢ - ٢٥٠)، وابن يعيش ( ٧٠٣) ومعجم البلدان ( ١٦٨/٣) - ١٦٩) ومجالس ثعلب قسم ( ١٢٥، ١٥٢) والأصول ( ٢٨٩/٢) والسيرافي ( ١٦٢، ٢٥٠) .

واستشهد به على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف للضرورة الشعرية .

باب کم \_\_\_\_\_\_ اب کم

•••••

أي: لِلّه دَرُّ مَنْ لَامَهَا الْيَومَ ، والفَصْلُ بِحَرْفِ الجَرِّ كقول ذي الرمة :
 ٣١٥ - كَأَنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا أُواخِرِ المِيسِ أَصْوَاتُ الفَرَاريجِ (١)

أراد: كأن أصوات أواخر الميس ، فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون قولنا: كم زارني رجلًا ، أصله: كم رجلًا زارني بالنصب ، لأن الفصل بين الناصب والمنصوب يقع كثيرًا والذي سوغ هذا التقدير أن من العرب من يقول: كم رجلًا زارني ، فينصب بها النكرة من غير فصل. قال الفرزدق:

٣١٦ - كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشاري (٢)

الفدع: استرخاء الرسغ، والعشار: جمع عشراء، وهي الناقة التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر. والبيت يروى برفع العمة ونصبها وجرها، فالرفع بالابتداء وساغ الابتداء بالنكرة، لأنها وصفت بقوله: «لك» « وقد حلبت » هو الخبر، فإذا رفعت جاز أن تكون كم استفهامية وخبرية، فإن كانت استفهامية فهو يسأل عن الحلبات تهكمًا واستهزاء، وإن كانت خبرية فهو يخبر عن العمة بالحلب، وإذا نصبت جاز أن تكون استفهامية وخبرية، فإن كانت استفهامية فالسؤال عن العمات

<sup>(</sup>١) الإيغال: شدة السير، الأواخر جمع آخرة يوزن فاعله وهي آخرة الرحل وهو العود الذي في آخر الرحل والذي يستند إليه الراكب، الميس: شجر يتخذ منه الرحال والأقتاب. الفراريج: جمع فروجة وهي صغار الدجاج. والبيت في ديوان ذي الرمة ت كارليل ص ( ٧٦ ) وروايته:

<sup>(</sup> أنقاض الفراريج ) والأنقاض: أصواتها. وفي سيبويه ( ٢٩٢١ ، ٢٩٥ ، ٣٤٧ ) وفي سر الصناعة ( ١١/١ ) والمقتضب ( ٣٤٧ ، ٢٩٥ ) والخصائص ( ٤٠٤/٢ ) والمقتضب ( ٣٧٦/٤ ) وشرح الحماسة ( ٣٠٠١ ) وشروط سقط الزند ( ١٠٣٣ ) وابن يعيش ( ٧٧/٣ ) ، ( ١٠٣/١ ) ، ( ١٠٨/٢ ) والموشح ( ١٠٨/١ ) ، والإنصاف ( ٣٣٣ ) وشرح السيرافي ( ١٠٩/١ ) ب ، ( ١٨/٢ ) ب والأصول ( ٣٢٠/١ ) . واستشهد به على جواز الفصل بين المضاف والمناف إليه بالجار والمجرور للضرورة الشعرية .

<sup>(7)</sup> ورد البيت في ديوان الفرزدق ( (71/1) والحزانة ( (717) وابن عقيل ( (717) ) وابن عقيل ( (717) والمغني ( (710) ) وسيبويه ( (710) وسيبويه ( (710) ) والمقاصد النحوية ( (710) ) وهو من قصيدة في النقائص ( (710) – (710) ) والمعني ( (710) ) وهر الكافية للرضي ( (710) – (710) ) والمقتضب ( (710) ) والأشموني ( (710) ) ، ( (710) ) وابن يعيش ( (710) ) والمقاييس ( (710) ) والمسان ( (710) ) والموجز لابن السراج ( (710) ) والسيرافي ( (711) ) والجمل ( (711) ) والمهمع ( (711) ) والمتشهد به على جواز النصب بكم الخبرية بدون فصل .

=والخالات وإن كانت خبرية فالتكثير / للعمات والخالات وهو في الاستفهام متهكم ، ١٠١٩ وإذا جررت لم تكن إلا خبرية ، لأن الاستفهامية لا تجر مميزها .

واختلف النحويون في جر النكرة بعد «كم » ، فقال الأكثرون : إنه بها ؛ لأنها مضافة إليها ، وقال الخليل (١) : إنه بمن مضمرة ، لأنه قد كثر استعمالها بعدها وفي التنزيل : ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ ﴾ (٢) ، ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ ﴾ (٣) وقال الشاعر :

٣١٧ - وكم من لئيم ودني (١) وشتمته وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم (٥) فأضمرت لأنَّ موضِعَهَا معْلُومُمْ .

واعلم أنَّ كَمْ اسم تكون في كلا موضعيها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة (١) فالاستفهامية المرفوعة : كقولك : كَمْ وَجُلَّا فالاستفهامية المرفوعة : كقولك : كَمْ غُلَامًا لَكَ ؟ والمنصُوبَةُ : كقولك : كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ ؟ ويجوز جَرُّ إنسانِ وإنْ ضَرَبْتَ ؟ ويجوز جَرُّ إنسانِ وإنْ كانت استفهامية ، لأنّ البّاءَ سَدَّت مسدَّ مِنْ المُضمرة ، والنصب أجود . والخبَريَّة المرفوعة كقولك : كَمْ عَبْدِ (٨) ملكت . المرفوعة كقولك : كَمْ عَبْدِ (٨) ملكت . والمجرورة كقولك : كَمْ عَبْدِ (٨) ملكت .

وإذَا أَرَدْتَ أَنْ تعلم ما موضعها من الإعْرَاب وضعت مكانها العدد ، لأنه معرب فيتبين إعْرَابُهِا المحكوم بِهِ عَلَيهَا ، تقول : أَعِشْرُونَ غُلَامًا لَكَ أَمْ ثَلَاثُونَ ؟ وَأَأْرْبَعِينَ وَجُلًا ضَرَبْتَ أَمْ خَمْسِينَ ؟ وأَبِسِتينَ إنْسَانًا مَرَرْتَ أَمْ بِسَبْعِينَ ؟ وكذلك الخبر ، إذا وضعت العدد في موضع كمْ مَعَهُ ، والله أعلم .

(٢) سورة الأعراف من الآية (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر سيبويه ( ۲۹۳/۱ – ۲۹۶ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم من الآية ( ٢٦ ) . (٤) في الأصل ليلم وداني .

<sup>(</sup>٥) البيت لم نهتد إلى قائله ، ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع .

الصاب : عصارة شجر مر ، والعلقم : شجر الحنظل .

واستشهد به على جر النكرة بعد « كم » بمن ظاهرة ، وهذا يؤيد رأي الخليل .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ٢٩١/١ ) . (٧) في الأصل والمجرور بدون تاء التأنيث .

<sup>(</sup>٨) في الأصل عبدًا بالنصب .

## ( معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف )

قال أَيْنَجُنِيُّ: اعلَمْ أَنَّ مُحُكُم جَمِيعِ الأَسْمَاءِ فِي الْأَصْلِ أَنْ تَكُونَ مُنْصَرِفَةً ، وَمَعْنَى الصَّرْفِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ إِلَّا أَنَّ ضَرْبًا مِنْهَا شَابَهَ الفِعْلَ مِنْ وَجْهَينِ ، فَمُنِعَ مَالَا يَدْخُلُ الْفِعْلَ مِنْ التَتُوينِ والجَرِّ والأَسْبَابُ الَّتِي إِذَا اجْتَمَعَ فِي اسْمٍ وَاحِدٍ مَالَا يَدْخُلُ الْفِعْلَ مِنْ التَتُوينِ والجَرِّ والأَسْبَابُ الَّتِي إِذَا اجْتَمَعَ فِي اسْمٍ وَاحِدٍ مَنها سَبَبَانِ مَنعاهُ الصَّرْفَ تِسْعَةٌ : وَهِي وَزْنُ الفِعْلِ الَذِي يَغْلِبُ عَلَيه أَو مَنها سَبَبَانِ مَنعاهُ الصَّرْفَ تِسْعَةٌ : وَهِي وَزْنُ الفِعْلِ الَذِي يَغْلِبُ عَلَيه أَو مُنْ التَّعْرِيف ، والتَّانِيثُ بِغَيرِ فَرقٍ ، والأَلِفُ والتُونُ المُضَارِعَتَانِ لِأَلِفَي لِللَّهِ اللَّانِيثُ ، والعَدْلُ ، والجَمْعُ ، والعُجْمَة ، وأَنْ يُجْعَلَ اسْمَانِ اسْمًا لِلشَيءٍ وَاحِدٍ .

### ( معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف )

قال ٱبنِ آلْخُبَّانِ : ( اعْلَمْ أَنَّ مُحُمَّمَ جَمِيعِ الْأَسْمِاءِ فِي الْأَصْلِ أَنْ تَكُونُ مُنصِرِفَةً ) وذلك لعلتين : إحْدَاهُمَا : أَنَّ الأصل فيها أَنْ تَكُون مُعْرَبَة ، فينبغي أَنْ تستوفي أَنْوَاعِ / الإعْرَابِ والثانية : أَنَّ امِتنَاعَ الصرف لا يحصل إلا بِسَبَبِ / زائِدٍ ، والصَّرْفُ يَحْصُلُ بِغَيرِ سَبَبِ زَائِدٍ ، وما حصل بغير زائد أصل لما حَصل بزائد .

واختلف النحويون في اشتقاق المنصرف ، فقال قوم : هو مأخوذ من الصَّرُفِ ، والتَّصْرِيفِ ، وهو تقليب الشيء في جهات مختلفة ، وفي التنزيل : ﴿ وَتَصْرِيفِ الرَّيْكِجِ ﴾ (١) لأنها تَهُبُّ شِمَالًا ودَبُورًا وَجَنُوبًا وصَبًا ، وذلك على حَسِبِ اخْتِلَافِ جَهَاتِها . وقال قوم : هو مشتق من الصَّرِيفِ : وهو صَوتُ النَّابِ والبَكْرة والقَلم والبَاب قال النابغة :

٣١٨ - مَقْذُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفٌ القَعْوِ بِالْمُسدِ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الدخيس: المكتنز من اللحم، النحض: اللحم، البازل: الناب، الصريف: صوت الأنياب والأبواب. القعو: البكرة، المسد: الحبل من الليف أو الحوص أو الشعر، والبيت في ديوان النابغة (٣١) وسيبويه (١٧٨١) والكامل (١٠١٢) ومجالس ثعلب (٢/١٠) والأشموني (٢/٧٠) والمقاييس (١٠٧/٥) واللمسان (قذف، دخس، صرف، بزل، قعا) والسيرافي (٢/١٠) والهمع (١٩٣/١) والدر (١٩٣/١). واستشهد به على أن الصريف هنا معناه صوت الناب والبكرة.

.....

### = وأنشد الجوهري:

## ٣١٩ - وبَابٌ إِذَا مَا هُزَّ لِلْغَلْقِ يَصْرِفُ (١)

فوجه الاشتقاق في القول الأول أن الاسم المُنْصَرِفَ متقلب بَأَنْواَع الإِعْراَبِ والتنوين ، وهو غنة خيشومية تجري مجرى الصَّريف .

واختلفوا في حدِّ المُنْصَرِف ، فقال قوم : هو ما دخله التنوين ، واحتجوا على ذلك من وجهين : أحدهما : أَنَّ الشَّاعِرَ إِذَا اضَّطر إِلَى تنوين مالا ينصرف في موضع الجر نَوَّنَ وجَرَّ ، ولو كان الجَرِّ من الصَّرفِ لَمْ يجز ، لأنه لا يزاد على مقدار الضرورة . الثاني : أنه يسمى في حالة الرفع والنصب مُنْصَرِفًا (٢) مع أنه لا جر فيه . وقال قوم : المنصرف عبارة عما دخله التنوين والجر ، وحجتهم أَنَّ الجر من خصائص الأسماء فكان من الصرف قياسًا على التنوين ، وهذا باطل بالألف واللام والإضافة ، فإنَّهما من خصائص الأسماء الصرف لم يجز تركه إلا بجانع ، لأنه لا يجوز مخالفة الأصل من غير حاجة داعية إليها .

وفي العربية عِلَلٌ تِسْعٌ هن فروع على أصول (٢) إذًا اجتمع في الاسم منها علتان منعتاه الصرف ، وذلك لأنه يصير بحصولهما فيه مشبهًا للفعل في الفرعية ، وذلك / ١٣٠٪ لأن الفعل فرع على الاسم من وجهين : أحدهما : أنه مشتق من المصدر ، والمصدر اسم والمشتق فرع على المشتق منه . الثاني : أنَّ الفعل لا يفيد مع الفعل ، ولابد له من الفائدة من الاسم ، فلا تقول : كَتَبَ يَنْطَلِقُ ، ولكن تقول : كَتَبَ عَبْدُ الله ، فلما كان الفعل فرعًا على الاسم ، وحصل في الاسم علتان فرعيتان صار فرعًا على أصول الأسماء العارية من هذه العلل وقد ادعينا أن هذه التسعة فروع على أصول ، ونحن نسوقها واحدة فواحدة (٤) ونذكر وجه فرعيتها ، وبعد ذلك نفصل مسائلها ، وقبل =

 <sup>(</sup>١) يصرف : يحدث صوتًا . وهو في الصحاح مادة ( غلق ) ولم ينسبه لقائل معين .
 والشاهد فيه : تسمية صوت الباب صريفًا .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الخباز في الغرة المخفية ق (٣٢) ب: وقد جمعتهن في تنتين تسهيلا على المتعلم وهما: موانع مالم ينصرف هي تسعة ففعلان منها ذو الزيادة محسوب ووزن وتأنيث ووصف وعجمة وجمع وتعريف وعدل وتركيب (٤) في الأصل: واحدًا واحد.

= الخوض في هذين الأمرين ، لِمَ لَمْ تكن العلة الواحدة مانِعةً من الصرفِ ؟ فنقول : الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : الأول : أن الأصل في الأسماء أنْ تكون منصرفة فليس للعلة الواحدة من القُوَّة ما تَجْذِبه (١) عَن الأصل ، وشَبَّهُوه بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ، فإنَّها لما كانت هي الأصل لم تصر مشتغلة إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَينِ ؛ وذلك لأنَّ الأصول تُراَعَى ويحافظ عليها . العلة الثانية : أن الأسماء التي تُشْبِهُ الأفعال من وجه وَاحِد كثيرة ، فلو راعينا الوجه الواحد ، وجعلنا له أثرًا لكان أكثر الأسماء غير مُنْصَرف ، فكثرت مخالفة الأصل . العلة الثالثة : أن الفعل فرع على الأسماء في الإعراب فلا ينبغي أنْ يُجْذَبَ الأصل إلى حَيِّزِ الفَرْع إلَّا بِسَبَب قوي ، وقد ذكرنا أن مالا ينصرف يفتح في موضع الجر ، ويجر مع اللام والإضافة في باب إعْرَابِ الاسْم الوَاحِدِ .

### ذكر الأسباب التسعة ووجوه فرعيتها

الأول: وَزْنُ الْفِعْل ، وحقيقة ذلك أَنْ يكون الاسم على بِنَاء مِنْ أبنية الفعل مماثل له في الحركات والسكنات والزوائد والأصول ، والذي يمنع منه قسمان : أحدهما : الحُتَّصَّ ، وهُو أَنْ تنقل الفِعْل الذي وزنه لا يشاركه فيه الأسماء فتسمى به نحو : الحُتَّصَّ ، وهُو أَنْ تنقل الفِعْل الذي وزنه لا يشاركه فيه الأسماء فتسمى به نحو : ١٣٠/ب يشْكُر وتَغْلِب فوزن / يَشْكُر : يَفْعُل ، ووزن تَغْلِب : تَفْعِل ، وهذَانِ المثالان لا يكونان في الأسماء ، فإذا نقلتهما وسميت بهما فقد صار الاسم على وزن مختص بالفعل لأن أصله أن يكون في الفعل ، وكونه في الأسماء عارض بالتسمية .

الثاني: الغَالِبُ ، ومعنى ذلك أَنْ يَكُونَ الَاسْمُ عَلَى وزنِ يَغْلِبُ وجوده في الأفعال وتشركه فِيهِ الأسماء (٢) وذلك نحو يَوْمع (٣) مثاله يَفْعَل ، ووجوده في الفعل أكثر منه في الاسم ، وإنما كان وزن الفعل فرعًا ، لأن الفعل الموزون فرع ، والوزن صفة الموزون فإذا كان الموصوف فرعًا فالأولى بالوصف أن يكون فرعًا .

الثاني: التعريف: وقد بينا أن المعارف خمسة أقسام، والمانع هنا التعريف العلمي دُون غيره ؛ لأن المضمر والمبهم مبنيان، والمضاف والمعرف باللَّم يدخلهما الجَرُّ في موضع فلم يبق إلا العلم، وإنما كان التعريف فرعًا، لأن نسبته إلى التنكير نسبة الخصوص إلى العموم، وقد بينا فرعيته في بابه بأبلغ من هذا.

<sup>(</sup>١) في الأصل تجديه . (٢) في الأصل في الأسماء .

.....

الثالث: التأنيث: وإنما كان فرعًا ، لأنه لا يحصل إلا بزيادة ، والتذكير يحصل بغير زيادة فكان فرعًا عليه . ومعنى قوله: ( لغَيرِ فَرْقِ ) أَنْ يكون التأنيث لازمًا لا يجوز إسْقَاطُ علامته .

وسألت شيخنا كِنْلَهُ عن تحقيق ذلك فقال لي : تأنيث الصفات غير لازم لأنه للفرق بين المذكر والمؤنث نحو ضَاربٍ وَضَاربةٍ ، وتأنيث العلم لازم نحو طَلْحَة لأنك سميته بهذا الاسم ( وَ ) فِيهِ التاء .

الرابع: الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث، وهما المزيدتان أخيرًا، وذلك نحو الألف والنون في سَكْرَانَ، وذلك لأنهما ضارعتا الألفين اللتين في حَمْرَاء وسنذكر ذلك عند (١) ذكرهما، وإنما كانتا فرعًا، لأنهما مزيدتان، والمزيد فرع على الأصل.

الخامس: الوَصْفُ، وإنَّمَا كان فرعًا لوجهين: أحدهما: أنه بمنزلة الفعل في الاشْتِقَاقِ مِنَ المَصْدَرِ، ألا ترى أنَّ أَحْمَرَ مشتق من الحُمْرَةِ (٢) ( / ) كما أن الحمَارَ ١٣١/ب مشتق منها. الثاني: أنه لا يذكر إلا بعد الموصوف، فهو محتاج إليه كاحتياج الفعل إلى الفاعل.

السادس: العدل، وإنما كان فرعًا، لأن الأصل في كل صيغة تُكُلِّمَ بها أن يراد بها صيغة أخرى، قال أبو على (٦): « وموضع الثقل فيه أن المسموع لفظ، والمراد به غيره ».

السابع: الجمع، ولا خفاء في فرعيته، لأنه فرع على الواحد، والمراد ها هنا جمع التكسير لأنَّ الجمع بالواو والنون معرب بالحروف، والجمع بالألف والتاء مثله في أنَّه مصحح، ولأن جمع التصحيح لم يتغير فيه الواحد، ( بَلْ هُوَ) (٤) بَاقٍ، وهو لا يمنع الصرف لأصالته.

<sup>(</sup>١) في الأصل : وسنذكر عند ذلك بتقديم الظرف على اسم الإشارة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل من الحمر بدون تاء التأنيث . (٣) انظر الإيضاح ( ٣٠١ ) ط الرياض .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

باب ما ينصرف وما لا ينصرف \_\_\_\_\_\_\_باب ما ينصرف وما لا ينصرف

= إلَيه أصلية ولُغَةُ غَيرِهِمْ بالنسبة إلَيهِ دخيلة .

التاسع: التركيب: ولا خفاء في فرعيته ، لأ ( نَّهُ ) (١) يشتمل على اسمين والاثنان بعد الواحد في الرتبة ، فهذا وجه فرعية الأسباب. وقد بينا أن المعتبر في المنع اجتماع سببين ، وليس كل سببين اجتمعا يمنعان ، ألا ترى أنك لو سميت المرّأة يإبْراَهِيم ثم نكرتها ففي (١) الاسم التأنيث والعجمة وهو منصرف ، وقد يجتمع في الاسم أكثر من سببين ، والعِبْرَة بالسببين ، وذلك نحو أَذْرَبِيَجان ، وقد جاء في أشعار العرب قال الشاعر:

· ٣٢ - تَذَكَّرْتُهَا وَهْنَا وَيْينِي وَيَينَهَا قُرَى أَذْرَبِيجَانَ المسَالِحَ والجَالِي (٦)

وفيها خمسة أسباب: التركيب، والتعريف العلمي، والعجمة والتأنيث والألف والنون الزائدان، وهو مع ذلك كله إذا نكر انصرف، وإنْ كان فيه أربعة أسباب ولم النون الزائدان، وهو مع ذلك كله إذا نكر انصرف، وإنْ كان فيه أربعة أسباب كلها وبيانه أر أحدًا علل ذلك، والذي عندي فيه أنَّ / للتعريف فضلًا على الأسباب كلها وبيانه أن كل واحد من الأناسي والبلاد وكثيرًا من الحيوان المتخذ المألوف من الخيل والإبل والمغنم والكلاب والحمير لا يخلو من علم، وليس من ضرورة العَلم أنْ يكون فيه غير العلمية نحو التأنيث والتركيب والزيادة فتدبر هذا فإنه لطيف، فلما كان له فضل على غيره أخل فقده بمنع الصرف. ونَعُود إلَى ذكر الأسباب فنقول:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) في الأصل في الاسم .

<sup>(</sup>٣) البيت في تهذيب اللغة ( ٩/١٥ ) منسوبًا إلى الشماخ ومعجم ما استعجم ( ١٣٠/١ ) وروايته : تذكرتها وهنا وقد حال دونها قرى أذربيجان المسالح والجال

وأنشده ياقوت في المعجم وصاحب التاج في هذا الموضع . أذربيجان المسالح والمجان على مدن والنفذة يا المعجم والمجان على مدن وقلاع وخيرات بنواحي العراق . والشاهد فيه : اجتماع أكثر من سببين في الاسم الواحد .

قال أَنْكُبُنِيُّ : الأول : وَزْنُ الْفِعْلِ الَّذِي يَغْلَبُ عَلَيْهِ أَو يَخُصُّهُ : وَهُوَ كُلَّ مَا كَانَ علَى مِثَال أَفْعَل ويَفْعَل وقَعْل وفُعِل وانْفَعَلَ ، وكذَلِكَ جَمِيعُ مَا اخْتَصَّ مِنَ الأَمْثِلَةِ بِالْفِعْل .

أُو كَانَ فِيهِ أَكَثَرُ مِنْهُ فِي الاسْمِ مِنْ ذَلِكَ : أَحْمَد لَا تَصْرَفُه مَعْرِفَة لِلتَّعْرِيفِ ، وَمِثَالِ أَفْعَل وتَصْرِفُه نَكِرَةً ؛ لأَنَّ السَّبَبَ الوَاحِدَ لَا يَمْنَعُ الصَّرْفَ فَتَقُولُ / : رَأَيتُ ١٤١ أَحْمَدَ وأَحْمَدُ وأَحْمَدُ الْحَرْفُ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةً وتَصْرِفُ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةً وتَصْرِفُهُ نَكِرَةً .

وكَذَلِكَ كُلُّ مَا هَذِهِ حَالُه ، فَإِنْ سَمَّيتَه حَمَلًا أَو قَلَمًا ، أَو نَحْوَ ذَلِكَ صَرَفْتَهُ مَعْرِفَةً ونَكِرَةً ، وإِنْ كَانَ عَلَى مِثَال ضَرَبَ وقَتَلَ - لَأَنَّ مِثَالَ فَعَلَ يَكْثُرُ في القَبِيلَينِ جَمِيعًا ، فَلَا يَكُون الفِعْلُ أَخَصَّ بِهِ مِنَ الاسْم .

قال آبر آنخبُاز : الأول : وزن الفعل ، وقد ذكر أبو الفتح ستة أمثلة (١) ، الأول : أفْعَل (١) وقد جاء على وزنه أسماء وصفات ، فالاسم نحو أَفْكَل (١) وأَيدع (٤) والصفة نحو أَحْمَر وأَصْفَر وأمَّا أَحْمَد فيحتمل ثلاثة أوجه (٥) : أحدها : أن يكون مضارع حَمدْتُ ، وقد سمى به مع نزع الضمير منه . والثاني : أن يكون فعلًا ماضيًا من أَحْمَدُ الشَّيء إذَا وجدته محمُودًا ، والثالث : أن يكون أفعل التفضيل كقولك : زيدٌ أَحْمَدُ مِنْكَ .

الثاني : يَفْعَل ، وقد جاءت منه أسماء وصفات ، فالاسم : يَرْمَع : وهي حجارة بيض رقاق . والصفة : يَلْمَع ، يقال : رجل يَلْمَع أي : كذَّاب ، قال الشاعر :

٣٢١ - ولَّا شَكُوتُ الحُبُّ كَيما تُثِيبَنِي بِوُدِّي قَالَتْ إِنَّمَا أَنْتَ يَلْمَع (١)

الثالث : تَفْعَلُ : وقد جاء منه اسم ، قالوا : تأْلُب (٧) : وهو شجَر ، التاء فيه =

<sup>(</sup>١) انظر اللمع ق (٤٠) ب . (٢) انظر سيبويه (٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) الأفكل: الرعدة . (٤) الأيدع: الزعفران .

<sup>(</sup>٥) انظر الغرة المخفية ق (٣٣) - أ . (٦) البيت لم يعرف قائله .

وورد ذكره في ابن يعيش ( ١٤٨/٩ ) وبرواية : إذا ما شكوت . وفي المقاييس ( ٢١١/٥ ) وفي الجمل للزجاجي واللسان مادة ( لمع ) يلمع : كذاب . واستشهد به على مجيء الوصف على وزن يفعل . (٧) التألب من أشجار الجبال ، تتخذ منه القسى قال ساعدة بن جؤبة :

= زائدة . والتَّأْلَبُ (١) : حِمَارُ الوحش ، قال امرؤ القيس :

٣٢٢ - كَأَكْدَرَ مُلْتَئِمٌ خَلْقُهُ تَرَاه إِذَا مَا عَدَا تَأْلَبَا (٢) الرابع: فَعُل: وهو كثير في الأفعال، وقد جاء في الأسماء منه: شَلَّم: وهو اسم بيت المقدس، وخَضَّم (٣): وهو لقب العَنْبر بن عمرو بن تميم، وعَثَّر: وهو اسم مأسدة، وبَدَّر وهو اسم موضع. وبَقَّم (٤) ويقال إنه أعجمي.

الحامس: فُعِل: وهو من الأوزان الحاصة كضُرِبَ ، وقد جاء في الأسماء الدُّئِل / اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل ١٣٢/أ وهو: اسم دُوَيبة ، وبِه سُمِّي الدُّئِل حَيُّ مِنْ كِنَانَة / قال الشاعر:

٣٢٣ - جَاءُوا بِجَمْع لَو قِيسَ مُعْرَسُه مَا كَانَ إِلا كَمُعْرَسَ الدُّيُلُ (°) السادس: انْفَعَل: نَحْو انْسَكَر، وهو من الأوزان الخاصة، وأما يَزيد فهو يَفْعِل كَيَضْرب، نقل وسمى بِه وأما أَعْصُر فهو جمع عَصْر، نقل وسمى به كما سموا بأكلب جَمْعُ كَلْب وهو على زنة أَقْتُل.

ومتى سميت بشيء من جميع ما ذكرناه مذكرًا أو مؤنثًا لَم ينصرف في المعرفة ؛ لاجتماع التعريف ووزن الفعل ، فإن نكرته صرفته لزوال أحد السببين تقول : هَذَا أَحْمَدُ ورأيت أَحْمَدَ فلا تصرف ، ومررت بأحْمَدَ وأَحْمَدِ آخر ، فتصرف لزوال =

<sup>=</sup> ما زال ناصحها بأبيض مفرط من ماء ألهاب عليه التألب (١) في الأصل: الثالث: وما أثبتناه نقلًا عن سيبويه (٣/٢).

 <sup>(</sup>٢) أكدر: حمار الوحش، ملتئم خلقه: مكتنز اللحم، التألب: الجحش الغليظ المجتمع الخلق.
 انظر ديوان امرئ القيس ص ( ٤١٤) ت محمد أبو الفضل.

وساقه شاهدًا على أن التألب هو حمار الوحش .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : خصم بالصاد المهملة وما أثبتناه عن سيبويه ( ٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ( ٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قيس: قدر، معرسه: مكان نزوله آخر الليل للاستراحة، الدئل: دويبة كالثعلب والبيت ل: كعب ابن مالك الأنصاري ضمن أبيات قالها في جيش أبي سفيان الذي ورد المدينة في غزوة السويق. انظر هامش ديوان أبي الأسود (٢) والمقاصد (٢٠/١) والأشموني (٢٠/٣) وابن يعيش (٢٠/١) والمنصف (٢٠/١) واللسان (دئل) وأدب الكاتب لابن قتيبة (٩٩٥) والسيرافي (٢٠/١). والسيرافي (٢٠/١). واستشهد به على مجيء وزن فُعِل في الأسماء.

.....

التعریف . ولو حقرت أُحْمَد تحقیر الترخیم لصرفته کقولك : محمَید ، لأنه قد صار على زنة عُبید .

مسألة: لو سميته بضُرِبَ وهو فعل لم يسم فاعله لم تصرفه؛ لاجتماع التعريف والوزن الخاص، فإن أسكنت راءه بعد التسمية فسيبويه لا يصرفه (١) لأن الإسكان عارض والمبرد (٢) يصرفه لزوال وزن الفعل.

مسألة : لو صغَّرْتَ أَحْمَدَ على لفظه كقولك : أُحَيمِد (٣) لم تصرفه ؛ لأن التحقير لم يزل بناء الفعل ، ألا ترى أنك تقول : بَيقَرْتُ أُبَيقِرُ .

مسألة : لو سميته بِانْطَلَقَ ونَحْوه مما في أوله همزة الوصل (٤) قُطِعَت الهَمْزَةُ بَعْد التَّسْمِية ؛ فكنت تَقُولَ : هَذَا انْطَلَقَ ، وإنَّمَا قُطِعَتْ الهَمْزَة ، لأَنَّ هَمْزَة الوَصْلِ في التَّسْمِية ؛ فكنت تَقُولَ : هَذَا انْطَلَقَ ، وإنَّمَا قُطِعَتْ الهَمْزَة ، لأَنَّ هَمْزَة الوَصْلِ في الأَصل مِنْ أَحْكَام الفِعْل .

مسألة : لَو صغرْت يَزِيد علَى لَفْظِه لَمْ يَنْصرف ، كقولك : يُزَيد .

فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا وَزْنُه فِي التَّصْغِير ؟ قُلْتُ يُفَيعِل (°) . ومَنْ قَالَ : إِنَّهُ يُفَعِّل فقد أخطأ ، لأن الياء الأولى زائدة للتصغير ، والثانية عين الفعل .

مسألة / : لو سميته بضَرَبَ وقَتَل وهو مسمى الفاعل فسيبويه والخليل (٢) يصرفانه ؛ ١٣٢/ب لأن مثال فَعَل يكثر في القبيلين جميعًا ، فلا يكون الاسم أولى به من الفعل ولا الفعل أولى به من الاسم ، وعيسى بن عمر لا يصرفه (٢) لأنه يراعى فِعْلِيَّتَه في الأصل . =

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن ابن الخباز قد جانبه الصواب في نسبة هذا الرأي إلى سيبويه فبعد الاطلاع على كتاب سيبويه تبين أن رأيه عكس ما قال ابن الخباز ، وإليك نص كلام سيبويه : قال : «وإن سميت رجلًا ضرب ثم خففته فأسكنت الراء صرفته ، لأنك قد أخرجته إلى مثال ما ينصرف .. وكان تخفيفك لضرب كتحقيرك إياه ، لأنك تخرجه إلى مثال الأسماء » سيبويه ( ١٥/٢) وقال الأشموني : «اختلف في سكون التخفيف العارض بعد التسمية ضرب بسكون العين مخففًا من - ضرب المجهول ، فمذهب سيبويه أنه كالسكون اللازم ، فينصرف ، وهو اختيار المصنف وذهب المازني والمبرد ومن وافقهما إلى أنه ممتنع الصرف » الأشموني ( ٢١٤/٣) . فلعل الناسخ قد وضع سيبويه مكان المبرد والمبرد مكان سيبويه .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه (٤/٢) وحاشية الصبان على الأشموني (٢١١/٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل تفتعل . (٦) أنظر الكتاب لسيبويه (٧/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ٢/٢) والأشموني ( ٢١٣/٣).

باب ما ينصرف وما لا ينصرف \_\_\_\_\_\_\_ ١١٤

واحتج بقول سحيم بن وثيل الرياحي:

٣٢٤ - أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ يَعْرِفُونِي (١) وأَجل جَلَا .

مسألة: يحتاج إليها في هذا الموضع: الأسماء من جهة الصرف ومنعه في التصغير والتكبير أربعة أقسام: قسم ينصرف مصغرًا ومكبرًا كزيدٍ في اسم مذكر. وقسم لا ينصرف مصغرًا ولا مكبرًا كأخمَد إذا لم يحقر تحقير الترخيم، وقسم ينصرف مكبرًا ولا ينصرف مصغرًا كتَضَارُب مصدر تَضَارَبَ، فَإنك تقول في تحقيره: تُضَيرِب. وقسم ينصرف مصغرًا ولا ينصرف مكبرًا كعُمَر المعدول، تقول في قيره: عُمَيرٌ فتصرفه.

<sup>(</sup> ٢) سيبويه ( ٧/٢ ) قال : ولا نراه على قول عيسي ولكنه على الحكاية ... كأنه قال : أنا ابن الذي جلا .

قال أَنْكُنِّيِّ : التَّعْريفُ : وَمَتى انْضَمَّ إِلَى التَّعْريفِ سَبَبٌ مِنَ الأَسْبَابِ البَاقِيَةِ مَنَعَا الصَّرْفَ التَّأْنِيثُ .

اَلْأَسْمَاءُ المُؤَنِّثَةَ عَلَى ضَرْبَينَ : مُؤَنِّ بِعَلَامة ، ومُؤَنَّ بِغَير عَلَامَة ، والعَلَامَة عَلَى ضَرْبَينِ : هَاءُ وأَلِفُ ، فَكُلُّ اَسْمِ فِيهِ هَاءُ التَّأْنِيثِ فإنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً ويَنْصَرفُ نَكِرَةً ، وذَلِكَ مِثْلُ طَلْحَةً وعزة تقول : رأيتُ طَلْحَةً وطلْحَةً آخَر ، ومَررْتُ بعَرَّةً ، وعزة أُخرى ، وإنَّمَا لَمْ يَنْصرِفْ مَعْرِفَةً ؛ لاجْتَماعِ التَّعْرِيف والتَّأْنِيثِ فِيهِ .

وأما أَلِفُ التَّأْنِيثِ فَعَلَى ضَوْبَينِ : أَلِفٌ مُفْرِدَة نَحُو مُحْبَلَى وَسَكْرَى وَمُبَارَى وَجُمَادَى / وأَلِف وقَعَتْ بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ فَحُرِّكَتْ فَانْقَلَبَتْ هَمْزَةً ، وذَلِكَ نَحْو ١٤١بِ صَحْرَاء وحَمْرَاء وأَصْدِقَاء وأَنْبِيَاء . وضُعَفَاء وشُرَكَاء ، فَكُلُّ اسْمِ وَقَعَتْ فِيهِ صَحْرَاء وحَمْرَاء وأَصْدِقَاء وأَنْبِيَاء . وضُعَفَاء وشُرَكَاء ، فَكُلُّ اسْمِ وَقَعَتْ فِيهِ وَاحِدِةٌ مِنْ أَلَفِي التَّأْنِيثِ فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرفُ مَعْرِفَةً وَلَا نَكِرَةً ، وإِنَّمَا لَمْ يَنْصِرَفُ نَكِرَةً ؛ لأَنه مُؤنَّت ، وتَأْنِيثُهُ لَازِمٌ ، فَكَأَنَّ فِيهِ تَأْنِيثَينِ .

قال آبر آئج بَان : الثاني : التَّعْرِيف ، وقد بينا أنه لا يعتبر إلا العلمية ، ويمنع التعريف مع وزن الفعل كأَحْمَد ، ومع المؤنث بالتاء كطَلْحَة ، ومع المؤنث بالمعنى كشعاد وسَقَرَ ، ومع العدل في نحو : عُمَر ومع الألف والنون كعُثْمَانَ ، ومع العجمة كإبْرَاهِيمَ ، ومع التركيب كَبعْلَبَكَ . ولا يمنع مع الوصف ، لأنهما لا يجتمعان ، لأنك متى سميت بالوصف زالت الوصفية . ونبين هذا بمشيئة الله تعالى ، ولا يمنع مع ألفي التأنيث المقصورة والممدودة لأنَّ نَحْو : حُبْلَى وَحمْرَاء غير منصرفين في النكرة ولا يمنع في نحو : سَكْرَانَ لأن فَعْلَانَ الَّذِي مُؤَنتُه فَعلَى غَيرُ مَنْصَرِف في النكرة ، وما أحد سببيه العلمية إذَا نكرته انْصَرفَ لزوال / أَحَدِ السَّبَينِ ، والتمثيل ظاهر .

الثالث: التأنيث ، الأسماء المؤنثة على ضربين : مُؤَنَّتُ بِعَلَامة ، ومؤنث بغير علامة ، فالمؤنث بالعلامة على ضربين : مؤنث بالتاء ومؤنث بالألف والمؤنث بالتاء نحو طَلْحَة وحَمْدَة فهذا لا ينصرف مذكرًا سميت به أو مؤنثًا تقول : هَذَا طَلْحَة وَجَاءَتْ حَمْدَةُ ، لأنه علم مؤنث بالتاء ، فإنْ نكرته صرفته تقول : مَررْت بِطَلْحَة وطَلْحَة آخَر ، وهذه حَمْدَة وحَمْدَة أُخْرى .

= وقال أبو الفتح كَلَيْهُ (١): (هَاءٌ وَأَلِفٌ) لأنها تكتب بِالْهَاء، ولأن الوقف عليها بالهاء، ومذهب البصرين أنَّ التَّاء الأصل والهَاءُ بدَلٌ منها، واحتجوا على ذلك بأنَّ (التَّاءَ) (٢)

تثبت في الوصل وفي الوقف في بعض اللغات . والهاء لاتثبت إلا في الوقف ، ولو صغرت طَلْحَةَ أُو حَمدَة لم ينصرف كقولك : طُلَيحَةُ وحُمَيدَةُ ، لأنَّ التحقير لا يغير السببين .

والمؤنث بالألف قسمان: مؤنث بالألف المقصورة كحُبْلَى ، وبالألف الممدودة كصَحْرَاء ، واختلف سيبويه والأخفش في الهمزة من صَحْرَاء ، فذهب سيبويه (٣) إلى أنها بدل من الألف فالأصل: صَحْرَى كَسَكْرى ، فزيدت قبلها ألف المد فلم يمكن اجتماعهما فقلبت الثانية ؛ لأنها طرف ، وقلبت همزة ، لأنها من مخرجها ، والدليل على أنَّ الهمزة بدل أنك تقول في الجَمْع: صَحَاري ، فأعدت الألف وقلبتها ياءً في الجمع ، ولو كانت الهمزة مزيدة من أول الأمر للتأنيث لقلت في جمعه: صَحَارِئ كمصاريع (٤) .

وكل واحد من القسمين لا ينصرف في النكرة وكل واحدة من القسمين تقع في المهرد والجمع ، فالألف التي في المفرد نحو سَكْرى / والتي في الجمع نحو قَتْلَى والهمزة التي في المفرد نحو صَحرًاء ، والتي في الجمع نحو أَصْدِقَاء وأُنْيِنَاء . وإنَّمَا لم ينصرف في النكرة ، لأن الألف والهمزة جرتا مجرى الحرف الأصلي من الكلمة ، فالتأنيث بهما متصل ، والتأنيث بالتاء منفصل ، ولا خفاء في فضل المتصل على المنفصل في القوة . والدليل على أن الألف والهمزة جاريتان مجرى الأصل من وجهتين : إحداهما : أن الكلمة تبنى عليهما وليس لها بناء مستعمل قبلهما ، ألا ترى أنهم لم يقولوا : محبل ولا صَحْر ثم قالوا : محبلي وصحراء وليست كذلك التاء فإنها تَردُ على بِنَاء سابق ألا ترى أنك تقول : طَلْحُ وحَمَّدٌ وله معنى ثم تقول : طَلْحَةُ وَحَمَدَ أَنْ تاء التأنيث تثبت في المصغر قلت حروفه أو كثرت تقول في طَلْحَةً ، وفي مَقْتُولَةٍ : مُقَيتِيلَةٌ .

والألف إذا وقعت خامسة فصاعدًا حذفت تقول في جَحْجَبَي : مُحَيجِب (٥) ، =

<sup>(</sup>١) انظر اللمع ق (٤١) أ . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ( ٩/٢ ، ١٠ ) . (٤) في الأصل : كصحاريع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: جحيجيب وما أثبتناه عن سيبويه (٢٢/٢).

قال أَيْرَجُنِيْ : وأَمَا المُؤنَّثُ بِغَيرِ عَلَامَةٍ : فَعَلَى ضَرْبَينِ أَيضًا : ثُلَاثِيِّ ، ومَا فَوقَ ذَلِكَ ، فَإِذَا سَمَّيتَ المؤنَّث بِاسْمٍ مُؤَنَّثٍ ثُلَاثِيٍّ سَاكِنِ الأوسَطِ فأنْتَ في صَرْفِهِ مَعْرِفَةً وتَرْك صَرْفِهِ مُخَيَّرٌ . تَقُولُ : رَأَيتُ هِنْدَ ، وإنْ شِئْتَ هِنْدًا ، وكلَّمْت مُرْفِهِ مَعْرِفَةً وتَرْك صَرْفِهِ مُخَيَّرٌ . تَقُولُ : رَأَيتُ هِنْدَ ، وإنْ شِئْتَ هِنْدًا ، وكلَّمْت مُحمْلَ وإن شِئْتَ مُحمُلًا ، فَمِنْ لَمْ يَصْرِفْ احْتَجَّ بِاجْتِمَاعِ التَّعْرِيفِ والتَّأْنِيثِ ، وَمَنْ صَرَفَ اعْتِمَ قِلَّةَ الحُرُوفِ وسُكُونَ الأوسطِ ، فَخَفَّ اللاسْمُ عِنْدَه بِذَلِكَ وَمَنْ صَرَفَ اعْتَبَرَ قِلَّةَ الحَرُوفِ وسُكُونَ الأوسطِ ، فَخَفَّ اللاسْمُ عِنْدَه بِذَلِكَ فَصَرَفَةً . فَأَمَّا في النَّكِرَةِ : فَهُو مَصْرُوفٌ ٱلْبَتَّة .

فإنْ تَحَرَّكَ الأوسَط لَمْ يَنْصَرِفْ مَعْرِفَةً الْبَتَّة لِثِقَلِهِ بِتَحَرُّكَ أُوسَطِهِ ، وانْصرَفَ نَكِرةً نَحْو امرَأَة سمَّيتَها بِقَدَم وفَخِذ وكبِد تقول : رأيتُ قَدَمَ وقدَمًا أخرى ، ومررت بِفَخِذَ وفَخِذ أُخْرَى ، فإنْ سمَّيتَ مذكرًا بِمُؤَنَّتْ ثُلَاثِيٍّ صَرَفْتَه سَاكِنَ الْمُوسَط كَانَ أُو مُتَحَرِّكًا / وذَلِكَ نَحْوُ رَجُلٍ سَمَّيتَهُ هِنْدًا أُو قَدَمًا أَو عَجُزًا فيمن ١/٤٢ أَنتْ تَصْرِفُهُ الْبَتَّة ؛ لِخِفَّة التَّذْكِير .

= وفي شُقَّارَى: شُقَيقِيرٌ، فهذا يدلك على (أنَّ) (١) التاء بمنزلة ثاني شطري المركب، وهو يثبت في التصغير، وعلى أنَّ الألف بمنزلة الأصل الخامس، وهو لا يثبت في التصغير، لأنك تقول في سَفَرْجَل: سُفَيرِجٌ، فَإِنْ سَمَّيتَ رَجلًا أو امرأة بِحُبْلَى أو صَحْرَاء لَمْ يَنْصَرِفْ لَا يُنْ عَرِفْ في النكرة كَانَ انْصَرافُه في المعرفة أبْعَدَ، ولأنَّ التعريف إذا لَمْ يزده ثقلًا فلا أقل من أن يبقيه على حاله، فإنْ نكرته بعد التسمية لم تصرفه أيضًا، لأن قصارى أمره مرجعه إلى التنكير وقد كان فيه قبل التسمية غير منصرف، فإنْ حقَّرْتَ حُبْلَى وصَحْرَاء نكرتين أو معرفتين لم ينصرفًا / ١٣٤٠ الأنَّ التحقير لا يزيل علامة التأنيث، وقول أبي الفتح (٢): ( لَأنَّه مُؤنَّثُ وتَأْنِيثُه لَا أَلْفِ وانْفِصَال التَّاءِ .

قال ٱبرَ ٱلحُنَبُاز: وأما المؤنث بغير علامة فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف: أو على أكثر منها فإنْ كان على ثلاثة أحرف: لم يخل من أَنْ يكون ساكن الأوسط أو متحركًا ، فإنْ كان ساكن الأوسط نحو هِنْد ودَعْد (٣) وجُمْل =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) انظر اللمع ق ( ٤١ ) ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل رعد وهو تحريف .

•••••

= فللعرب فيه مذهبان (') : الصرف ومنعه ، فمن صرف اعتبر قلة الحروف وسكون الأوسْطَ ، لَأَنَّ الاسم بهما على أقل عدد الأسماء المتمكنة وأخف الأبنية ومَنْ لَمْ يصرف اعتبر اجتماع علتين ، قال الله تعالى : ﴿ اَهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ ('') وقال تعالى : ﴿ اَهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ ('') وقال تعالى : ﴿ اَهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ ('') قال الشاعر :

٥٧ - لَمْ تَتَلَفُّع ( ) بِفَصْلِ مِثْرَرِهَا دعد وَلَمْ تُسْتَقَ دَعْدُ فِي العُلَبِ ( °

فجمع بين اللغتين . وقال لي بعض الحمقى : يجوز أن يكون الصرف في البيت ، لأن الشاعر أراد سلامة الجزء من الزحاف ، فقلت له : لا شك في أنك جاهل بالعروض أتدري البيت من أي بحر هو ؟ فقال : لا ، فقلت : هو من المنسرح الأول ، وتأليفه من ستة أجزاء منها خمسة مزاحفة مطوية ، فَلِمَاذَا مَالَ الشَّاعِرُ إِلَى سَلاَمَةِ الجزء الرابع دُونَ غَيرِه ؟ مع أَنَّ طَيَّ المُنْسَرح يعذب في الذَّوقِ ، فأرتج عليه (١) .

وإن كان متحرك الأوسط نَحْو سَقَر لَم يَنصرف ( ) وفي التنزيل : ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّهَا ( ) لَظَى ( ) ﴾ و ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ ( ' ) وإنَّمَا لَم ينصرف ، لأن حركة أوسطه نُزِّلَتْ منزلة الحرف الزائد على الثلاثة . ألا ترى أنهم يقولون في النسب إلى حُبْلَى : حُبْلَوِيُّ وحُبْلِي ، فإذَا تحرك الثاني نحو دَقَرَي لَم يقولوا في النسب : إلا دَقَرِيُّ ولَم يقولوا : وَحُبْلِي ، فإذَا تحرك الثاني نحو دَقَرَي لَم يقولوا في النسب : إلا دَقَرِيُّ ولَم يقولوا : دَقَرَوِيُّ ، وكذلك ( كُلُّ ) ( ' ' ) اسم مؤنث = دَقَرَويُّ ، وكذلك ( كُلُّ ) ( ' ' ) اسم مؤنث =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٢٢/٢ ) . ( ٢) سورة البقرة من الآية ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف من الآية ( ٩٩) . (٤) في الأصل لم تتقلع .

<sup>(</sup>٥) البيت لجرير .

التلفع: التقنع والتردي، العلب: جمع علبة وهي إناء من جلد يشرب به الأعراب. والبيت في الديوان: ( ٢٧) وسيبويه ( ٢٢/٢) والقطر ( ١٤٣) والشذور ( ٢٤٠) والخصائص ( ٦١/٣) واللسان ( لفع) والكامل ( ١٨٣/١) والبحر المحيط ( ٢٣٥/١) والأشموني ( ٢٧/٢) والمنصف ( ٧٧/٢) وأدب الكاتب ( ٢٨٧) والخصائص ( ٣١٦) والغرة المخفية ق ( ٣٥) أوالجمل ( ٢٢٧) وابن يعيش ( ٧٠/١) والمقتضب ( ٣٦٧) والمرتجل ( ٢٠٩) والموشح ( ١٤٤) والاقتضاب ( ٣٦٧).

والشاهد فيه : دعد : حيث ذكرها منصرفة وغير منصرفة .

<sup>(</sup>٦) ارتج عليه : أغلق عليه . (٧) انظر سيبويه (٢/٢) .

<sup>(</sup> ٨) زيادة عن القرآن الكريم وهي محل الشاهد .

<sup>(</sup>٩) سورة المعارج من الآية ( ١٥) . (١٠) سورة المدثر من الآية ( ٢٦) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل قروي بسقوط الدال . (١٢) زيادة يقتضيها السياق .

قال الْبَيْجُنِيْ : فَإِنْ تَجَاوَزَ المُؤَنَّثُ ثَلَاثَةَ أَحْرُفِ لَمْ يَنْصَرِفْ مَعْرِفَةً ، وانْصَرَفَ نَكِرَةً مُذَكَّرًا سميت بِهِ أَو مُؤَنَّقًا لَأَنَّ الحَرْفَ الزَّائِدَ فِيهِ عَلَى الثَّلَاثَةَ ضَارَعَ تَاءَ التَّأْنِيثِ وَذَلِكَ نَحُو رَجُل أَو امْرَأَةٍ سمَّيتَهَا سُعَادَ أَو زَينَبَ أَو جَيأَلَ ، لَا تَصْرِفُ شَيعًا مِنْ ذَلِكَ معْرِفَةً ، وتَصْرِفُة نِكَرة ٱلْبَيّة .

الَّالِفُ والنَّونُ المُضَارِعَتَان لِأَلِفَيِ التَّأْنِيثِ: كُلُّ وَصْفٍ كَانَ على فَعْلَانَ وَمَوَنَّتُهُ فَعْلَى فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً وَلَا نِكَرةً ، وَذِلِكَ نحو سَكْرَانَ وغضبَانَ وعَطْشَانَ لقولك في مُؤَنثه : سَكْرى وغَضْبَى وعَطْشَى ، وذَلِكَ لأَنَّ هَاتينِ اللَّلفَ والنَّوِنَ ضَارِعَتا أَلِفَي التَّأْنِيث في نَحْوَ حَمْرَاءَ وصَفْرَاء ؛ لأَنَّهُمَا زَائِدَتَانِ مِثْلُهُمَا ، ولأَنَّ مُؤَنَّهُمَا مُخَالِفٌ لِينَائِهِمَا كَمُخَالِفَةِ مُذَكَّرٍ حَمْرَاء وصَفْرَاء لَهَا .

= / سميت به مؤنثًا نحو قَدَمٍ وكَبِد وعَضُد ، فإن نكرت الساكن الأوسط والمتحرك ١٦٤/ب الأوسط صرفْتَهُمَا لزوال أحد السببين . ولو حقرت هِنْد قلت : هُنيَدَةُ ، فلم تنصرف على كل قول ؛ لأن التحقير أَدْخَل فِيهَا علامة التأنيث ، فصارت بمنزلة طَلْحَة . ولو سميت رجلًا بِهِنْد أو قَدَمٍ صرفته لأنه على ثلاثة أحرف ، وقد زَالَ تأنيثه بالتسمية فصار كالمسمَّى بِعَدْل وجَمَل ، فإنْ صغرته قلت : هُنيَدٌ وقُدَيم فلم تؤنث لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى التذكير ، قال يونس (١) : أقول : هُنيَدةُ وقُدَيمةُ ؛ لأنه في الأصل مؤنث واحتج بقول العرب : نُويرَة ونُهيرة وأُذينة في أَسْمَاءِ رِجَالٍ ، ولا حُجَّة له في ذلك ؛ لأنَّ العَرَب سمت بهذه الأسماء مُصَغَّرات .

قال آبر آلخَبَان : وإن كان المؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف ، نحو سُعَادَ وزَينَبَ وجَيألَ ، لم ينصرف في المعرفة ، لأنه معرفة ، والحرف الزائد على الثلاثة ضارع تاء التأنيث ويدلك على ذلك أنهم صغروا المؤنث الثلاثي بالتاء كقولهم : عُيينَة وأُذينَة ، وصغروا الرباعي بغيرتاء كعُنيِّق (٢) وأُبيِّن (٣) . وَسُعَادُ : اسْم مُوجَك ، وهو مشتق من السَّعْد . وزينَبٌ فَيعَلُ وهو مرتجل ، وَجَيألٌ : مِنْ أَسْماء الضَّبُعِ ، وهو مرتجل أيضًا . قال المرقش الأكبر :

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب لسيبويه ( ۱۳۷/۱ ): قال: وإذا سميت رجلًا بعين أو أذن فتحقيره بغير هاء. ويونس يدخل الهاء ويحتج فأذنيه ، وإنما سمى بمحقر . (۲) عنيق تصغير عناق . (۳) أبين : تصغير أبان .

قال أَنْ كَانَ فَعْلَانُ لَيسَ لَهُ فَعْلَى لَمْ يَنْصَرِفْ مَعْرِفَةً حَمْلًا عَلَى اللهِ عَضْبَانَ وعَطْشَانَ ، وانْصَرَفَ نَكَرِةً لِخُالَفَتِه إِيَّاهُ / فِي أَنَّه لَا فَعْلَى لَهُ وذَلِكَ نَحْوِ حَمْدَانَ وَبَكْرَانَ وكذَلِكَ كُلُّ مِثَالَ فِي آخره أَلِفٌ ونُونٌ زَائِدَتَانَ لَا فَعْلَى لَهُ ، فَعْلَانَ كَانَ أَو غَيرَهُ نحو عِمْرانَ وعُثْمَان وغَطْفَانَ وحِدْرِجَانَ وعَفَرَّزَانَ وعُقْرُبَانَ ، لَا يَنْصَرِفُ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةً ، ويَنْصَرِفُ نَكِرَةً .

٣٢٦ - ذَهَبَ السِّبَاعُ بِأَنْفِهِ فَتَرَكْنَهُ أَعْنَى عَلَيهِ بِالجِبَالِ وَجَيأًلَّا (١) ولو سميت رجلًا بهذه الأسماء لم ينصرف في المعرفة (٢) لأن رابعها بمنزلة التاء كما لم ينصرف طَلْحَةُ . وكل ذلك منصرف في النكرة لزوال أحد السببين .

الرابع: الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث: وما هما فيه نوعان: أحدهما: ١٥٥ أَنْ يَكُونَ فَعْلَان مؤنثة فَعْلَى / وذلك مختص بالصفات نحو: سَكْرَانَ وغَضْبَانَ وعَطْشَانَ ومؤنثها: سَكْرَى وغَضْبَى وعَطْشَى، فهذا لا ينصرف في النكرة، لأنَّه أَشْبَه بَابَ حَمْرًاء (٣) من أربعة أوجه: الأول: أن الزائد الأول لم ينفرد بنفسه ثم أتى بعده الثاني. الثاني: أن الزائدين جيء بهما بعد سلامة الصدر واستيفاء الأصول. الثالث: أن الألف والنون زائدان معًا والاشتقاق شاهد عَدْل؛ لأنهن مشتقات من الشكْرِ والعَضَبِ والعَطَشِ. الرابع: أَنَّ بِنَاءَ مُؤَنَّثِ فَعْلَانَ مُخَالِفٌ لبناء مذكره كما أنَّ بِنَاء مذكر حَمْرًاءَ مخالف لبناء مؤنثة. فَسَكْرَى مخالف سَكْرَانَ وأَحْمَرُ مخالف كمُراءَ وأنْ نكرته بعد التسمية لَم ينصرف أيضًا لأنه كان قبل أن يسمى به نكرة غير منصرف.

قال ٱبرُ آكِخُبَاز : النوع الثاني : ما كان في آخره ألف ونون زائدتان وليس مؤنثة فعْلَى (ئ) فَعْلَانَ كَانَ أُو غَيرَه ، ومتَى كان علمًا لم ينصرف للتعريف والألف والنون ، لأنه أشبهه بهما سَكْرَانَ ، وانصرف نكرة ، لأنه ليس بمنزلته في أَنَّ لَهُ فَعْلَى فمن ذلك حَمْدَانُ وبَكْرَانُ في اسْمَي رجلين ، هما من الحَمْد والبُكُور ، وحِدْرِجَانُ =

 <sup>(</sup>١) الأعثى : الكثير الشعر ، وعني به الضبعان بكسر الضاد وسكون الباء وهو ذكر الضباع ، والجيئل :
 أنثى الضباع . والبيت في المفضليات ص ( ٢٢٢ ) .

واستشهد به على أن جيأل اسم مؤنث زائد على ثلاثة أحرف .

<sup>(</sup>۲) انظر سيبويه ( ۱۹/۲ ) . (۳) انظر سيبويه ( ۱۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه (١١/٢).

= مَن المُحَدَّرَجِ وَهُوَ ٱلْأَمْلَسُ ، قال سحيم :

٣٢٧ - أَخَذْتُ بِرِجْلَيْهَا وَصَوَّبْتُ رَأْسَهَا وَسَبْسَبْتُ فِيهَا كَالْبَرِّي (١) المُحَدْرَجِ (٢)

والحِدْرِجَانُ : القَصِيرُ (٣) ، وقيل : إنَّ عفَرَّزَانَ (١) اسْمٌ مْخَنَّث .

واختلف النحويون في « رُمَّان » فذهب الخليل وسيبويه (٥) إِلَى أَنَّ نونه زائدة ، فلو سميت به لم ينصرف ، واشتقاقه عندهما من الرَّم وهو الجمع ، وقال أبو الحسن : نونه أصل ووزنه فُعَّالٌ ، لأنه نبات . وقد جاء كثير / منه على فُعَّالِ كُعُلَّامٍ (٢) وقُلَّامٍ وسمَّاقٍ (٧) وطُبَّاق (٨) وكُرَّاث وتُفَّاح وسُمَّان (٩) ( وتُبَّان ) (١٠) مُنْصَرِفَانِ مَعَ العَلَمِية ، لأنهما مأخوذان من السَّمْنِ والتّبْنِ وحُسَّان بضم الحاء منصرف في التعريف ، لأنه من الحُسْنِ وحَسَّان اسم الشاعر غَيرُ مِنصَرف ، لأنه مأخوذ من الحسس وَهُوَ القَتْلُ ، وقال حسان :

وَمَظْعَنَ الْحَيِّ وَمَبْنَى الْخِيَامِ (١١)

٣٢٨ - ما هَاجَ حسَّانَ رُسُومُ المَقَامِ فلم يصرف اسمه .

(١) في الأصل المدحرج.

(٢) أشار د / عبد العزيز الميمني محقق ديوان سحيم في ذيل ص ( ٥٩ ) إلى أن هذا البيت ورد في بعض نسخ الديوان مع آخر روايته : « وسبسبت فيها البزاني المحمرج » ثم قال : « والبيتان منصوبان في بعض النسخ وروايتهما هكذا :

فإن تضحكي مني فيارب ليلة تركتك فيها كالقباء مفرجا رفعت برجليها وطامنت رأسها وسبسبت فيها البزاني المحدرجا صوب رأسها: خفضها ، سبسب : أرسل . المحدرج : المفتول .

- (٣) انظر اللسان (حدرج).
- (٤) قال في القاموس ( عفرز ) عفرزان : مخنث كان بالبصرة .
- (٥) انظر سيبويه ( ١١/٢ ) . (٦) عُلَّام : جمع عالم أو عليم .
- (٧) الشمَّاق : ثمر معروف .
   (٨) الطبأق : شجر منابته جبال مكة ، نافع للسموم .
- (٩) السمان : بائع السمن . الجوهري : السمان إن جعلته بائع السمن انصرف وإن جعلته من السم لم ينصرف في المعرفة .
- (١٠) زيادة عن سيبويه ( ١١/٢ ) وهو بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقد يكون للملاحين . وفي اللسان رجل تبان : يبيع التبن وإن جعلته فعلان من التب لم تصرفه .
- (١١) الرسوم : جمع رسم وهو ما كان لاصقًا بالأرض من آثار الدياز . المظعن : الرحيل . الحيي : بطن من 🕳

قال الْبِنَجُنِيِّ: الوَصْفُ: مِنْ ذَلِكَ: أَحْمَرُ وأَصْفَرُ، وَكُلُّ أَفْعَلَ مُؤَنَّتُهُ فَعْلَاءُ فإنَّه لَا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً للتَّعْرِيفِ، ومِثَالَ الفِعْلِ تَقُولُ: اشْتَريتُ فَرَسًا أَشْهَبَ، وملَكْتُ عَبْدًا أَسْوَدَ، وقَطَعْتُ ثَوبًا أَحْمَرَ، وقَمِيصًا أَخْضَرَ، وعلَى ذَلِكَ لَمْ يَنْصَرِفْ أَصْرَم وأَكْثَمَ اسْما رَجُلَينِ لِلتَّعْرِيفِ ومِثَالِ الْفِعْلِ.

ومَنَ الوَصْفِ قَولِكَ : مَرَرْتُ بِامْرأَةٍ ظَرِيفَةٍ وكَرِيمَة وقائمةٍ وقَاعِدَةٍ ، فَإِنْ قِيلَ : لِمَ صَرَفْتَهُ وَهُنَاكَ الْوَصْفُ والتَّأْنِيثُ ؟ فلأنَّ التَّأْنِيثَ هُنَا إِنَّمَا هُوَ لِلْفَرقِ بَيـنَ ظَريفٍ وظَرِيفَةٍ ، وقَائِم وقَائِمَةٍ ؛ فَلَمْ يُعْتَد لِمَا ذَكَرْنَا .

قال آبر آلخيبًا ز: الخامس: الوصف ومنه ما جاء على وزن أَفَعْلَ ، وأَفْعَلُ إِذَا كَان وصفًا ثلاثة أقسام: القسم الأول: أَنْ يَكُون أَفْعَلُ مُؤَنَّتُه فَعْلاء ، وذلك نحو أَحْمَر وأَصْفَر وصفًا ثلاثة أقسام: القسم الأول: أَنْ يَكُون أَفْعَلُ مُؤَنَّتُه فَعْلاء ، وذلك نحو أَحْمَر وأَصْفَر وهو كثير فهذا لا ينصرف في النكرة للوصف ومثال الفعل ، فإن سميت به لم ينصرف لأنه التحريف ووزن الفعل فإنْ نكرته بعد التسمية فقد اختلف فيه سيبويه وأبو الحسن ، فمذهب سيبويه (۱) منع الصرف لأنه لما نكر بعد التسمية صار بمنزلته قبل التسمية في التنكير ، وقد كان حينئذ غير منصرف للوصف ووزن الفعل . ( وأبو الحسن يصرفه ؟ لأن منعه من الصرف كان للوصفية ووزن الفعل ) (۲) فلما سمى به زالت الوصفية ، وصار فيه التعريف ووزن الفعل ، والسبب الواحد لا يمنع الصرف ، وقد انتصر لكل واحد من القولين بكلام يطول شرحه .

الثاني : أَفْعَل التفضيل ، وذلك نحو أَكْرَمُ مِنْك وأَفْضَل منك ، فهذا لا ينصرف في النكرة للوصف ومثال الفعل ، ولم ينصرف منه إلَّا خَيرٌ مِنْكَ وشَرٌ منك لزوال أردن الفعل عنهما ، فإن سميت بأَفْعَلَ التفضيل مع مِنْكَ كأَفْضَلَ مِنْ زَيدٍ إِذَا / سميت به لم ينصرف للتعريف ووزن الفعل ، فإنْ نكرته لم ينصرف بِالإِجْمَاع من سيبويه (٣) وأبى الحسن ، لأنَّ ومجُودَ مِنْكَ مَعَه يؤكد الوصفية (٤) ، وإنْ سميت =

بطون القبيلة ، الخيام : بناؤها أو مكان بنائها . والبيت في ديوان حسان ( ٣٨٠) . واستشهد به على أن
 حسان غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون .

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٤/٢ ) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٢/٥ ) . ﴿ ﴿ ٤) انظر الارتشاف ق ( ١١٠ ) أ .

٧٤ \_\_\_\_\_\_ توجيه الل

.....

= بأَفْضَلَ وحده لم ينصرف في المعرفة لِلسببين ، فإن نكرته صرفته بالإجماع من سيبويه (١) وأبي الحسن لأن زوال منك أزاَلَ الوصفية فلا وجه لملاحظتها .

الثالث : ما خَلا عن هذين القسمين ، وذلك نحو أُرْمَل وهو الرَّجُلُ الذي لَا زُوجَة له ، فهذا ينصرف في النكرة ؛ لأنَّ تَاءَ التأنيث تلحق بناءه (٢) قال متمم :

٣٢٩ - وأَرْمَلَةٍ تَمْشِي بأَشْعَثَ مُحْثَلِ كَفَرْخِ الحُبَارَى رِيشُهُ قَدْ تَضَوَّعَا ٢٦

فإن سميت به لم ينصرف ، فإنْ نكرته انصرف . وأما أَصْرَم وأَكْثَم فغرضه من التشبيه بهما أنك إذا سميت بأحمر لم ينصرف كما لم ينْصَرِفَا ، ولا يعني أنهما كانا صفتين ثم سمى بهما . ومن الوصف : ظريفة وكريمة وهو منصرف .

فإنْ قلت : فلِمَاذَا صُرِفَ ، وفيه الوصف والتأنيث ؟ قلت : لأنَّ التَّاء غَيرُ لَازِمَةٍ ألا ترى أَنَّها دخلت للفرق بين ظريفٍ وظريفَةٍ ، فإنْ سميت رجلًا والمرأةً بِظريفَةٍ لم يَنْصَرفْ ، لأنَّ التَّاءَ صارت لازمة بالعلمية ، وعلى ذلك لَمْ يَنْصَرِفْ ؛ فَاطِمَة وآمِنة وعَائِشَة لأَنهُنَّ صفاتٌ منقولاتٌ إلَى العَلَمِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٢/٥ ) . (٢) انظر الهمع ( ٣١/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأرملة : التي مات زوجها ، الأشعث : المتلبد الشعر . المحثل : الذي أسيء غداؤه ، الحبارى : ضرب من الطير . تضوع : تفرق .

والبيت في ديوان المفضليات ص ( ٢٦٦ ) وفيه وضعت كلمة ( رأسه » بدل ( ريشه » في الشطر الثاني ، وفي المقاييس ( ١٣٧/٢ ) واللسان ( حثل ) ، واستشهد به على أن تاء التأنيث تلحق لفظ أرمل .

قال أَنْ الْعَدْلُ : مَعْنَى العَدْلُ : أَنْ تَلْفِظَ بِينَاءٍ وأَنْتَ تُرِيدُ بِنَاءً آخرَ نَحْو اللهُ عُمَر وأَنْتَ تُريدُ عامِرًا ، وَزُفرَ وأَنْتَ تُريدُ / زَافِرًا . مِنْ ذَلِكَ فَعَلُ : وَهِيَ فِي الكَلَامِ علَى ضَرْبَينِ : فَإِنْ كَانَتْ الأَلِفُ واللَّامُ تَدْخُلَانِ عَلَيهِ فَلِيسَ مَعْدُولًا ، وذَلِكَ نحو : جُرَدٍ وصُرَد ونُغَرٍ وثُقَبٍ وغُرَف ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَصُروفٌ لِقَولِكَ : الصَّرَدُ والجُرَدُ والنُّغَرُ والثَّقَبُ والغُرَفُ .

وإِنْ لَمْ تَكُنِ اللَّامُ تَدْخُلُه فَإِنَّهُ مَعْدُولٌ نَحُو ثُعَل وجُشَم وُعمَر لَا تَصْرِفُ ذَلِكَ مَعْرُفَةً لِلتَّعْرِيف ، والْعَدْل ، وتَصْرِفُهُ نَكِرَةً ، يَدَل علَى أَنَّه مَعْدُولُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ : الجُشَم والتَّعِل وَلَا الْعُمَر كَمَا تَقُول : الصَّرَدُ والنَّغَرُ ، ومِنْ ذَلِكَ مَثْنَى وَثُلَاثُ ورَبَاعُ . لا تَصْرِف ذَلِكَ لِلْوَصْفِ وَأَنَّهُ مُعْدُولُ عَنِ اثْنَينِ وثَلَاثَةٍ وأَرْبَعَةٍ ، قَالَ الشَّاعِرُ : لا تَصْرِف ذَلِكَ لِلْوَصْفِ وَأَنَّهُ مُعْدُولُ عَنِ اثْنَينِ وثَلَاثَةٍ وأَرْبَعَةٍ ، قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنِيسُهُ ذِئَابٌ تَبَعَّي النَّاسَ مَثْنَى ومَوحَدُ فَأَجْرَاهُ وَصْفًا كَمَا تَرَى .

وتقول : مَرَرْتُ بِزَيدٍ وَرَجُلٍ آخَر ، فَلَا تَصْرِفُهُ لِلْوَصْفِ ومِثَال أَفْعَل ، وَكَذَلِكَ أُخَرُ لَا تَنْصَرفُ لِلْوَصْفِ والعَدْلِ عَنْ آخَرِ مِنْ كَذَا .

قال ٱبْرَاكِخَبَاز : السادس : العَدْلُ : وهو أَنْ تَلْفِظَ بِبِنَاءٍ وأَنْتَ تُرِيُد بِنَاءً آخَر ، وهُوَ فِي الْكَلَام على ضربين : أحدهما : أَنْ يكون في المعارف ، وذلك نحو مُمَرَ وزُفَرَ ومُحْشَمَ وثُعَلَ فَهَذَا لَا يَنْصَرفُ (١) لَأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ ومَعْدُولٌ عَنْ عَامِرٍ وزَافِر وجَاشِمٍ . فإنْ قُلْتَ : فما فائدة العدل ؟

قَلَت : له فائدتان : إحْدَاهُمَا : تَحْفِيفُ اللَّفْظ ، والثانية : إِزَالَةُ تَوَّهُمِ الفِعْلِ لَأَنَّ / مَفْقَهُ فَلُو بَقِيَ عَلَى لَفْظِهِ لَتُوهِمَتِ الْعِمَارَةُ ، فَإِنْ حَقَّرتُهُ صَرَفْتَه لِزَوال العَدْلِ بِالتَّحْقِير (٢) .

وأَما تَقْسِيمُ فُعَلِ <sup>(٣)</sup> : فَهِيَ في الكلام علَى أَقْسَام : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ اسْمًا عَلَمًا كَعُمَر . والثاني : أَنْ يَكُونَ اسْمًا عَلَمًا كَعُمَر . والثاني : أَنْ يَكِونَ اسم جنس بينه وبين واحده التاء كَرُطَب . والثالث : أن =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ١٤/٢ ) وانظر الغرة المخفية ق ( ٣٣ ) ب .

<sup>(</sup>٢) سيبويه (١٤/٢). (٣) في الأصل فعلى .

.....

= ( لا) (١) يكون كذلك كُربَع ، لأن هذا يراد به الواحد . والرابع : أن يكون جمعًا كَحُجَر . والخامس : أن يكون وصفًا كَتُخَع . والسادس : أن يكون وصفًا مَعْدُولًا في النِّداء كقولهم : يَا غُدَرُ . وكل هذه إذا سمَّيتَ بِهَا ما خلا الأول ( منعت الصرف مؤنثة ) (٢) وانصرفت مذكرة ؛ لأنها كانت نكرات على هذه الصيغة .

فإنْ قلت : فَمَا تَقُولُ فِي قَولِ الشاعر :

٣٣٠ - أَخُورَ غَائِبَ يُعْطِّيهَا وَيُسْأَلُهَا يَأْنِي الظَّلَامَةَ مِنْه النَّوفَلُ الرُّفَوُ (٣ فَإِنه أَدْخَل عليه الألف واللام ، وقد زَعَمْتَ أنه لا ينصرف .

قلت : هذا مما اتفق لفظه واختلف حكمه ، فَزُفَرُ العَلَمُ معْدُول عَنْ زَافِرٍ ، والزُّفَرُ في البيت بمعنى السَّيد ، ولم يوضع مَعْدُولًا عَنْ زَافِرٍ .

والثاني: أَنْ يكون العَدْلُ فِي النكرة ، وذلك في نوعين : أحدهما : الأعْدَادُ ، وخاء منه سِتَةُ أَسْمَاءَ (٤) أُحَاد وَموحَد ، وثُنَاءُ ومَثْنَى وثُلَاث ورَبُاعُ فهذا لا ينصرف للوصف والعدل ، وهو معدول عن أعداد مكررة ، فإذَا قلت : جَاءُوا ثُلَاثَ ، فالأصل : جَاءُوا ثَلَاثَة ، أي : فِرَقًا ، فَعُدِلَ ، ولا خَفَاء في خفة اللفظ بالعدل هنا ؛ لأنه كفى مؤونة التكرير والدليل على وقوعه صفة قوله تعالى : ﴿ أُولِى آجَنِعَةِ مَثَنَى وَثُلَثَ وَرُبُعً ﴾ (٥) وقال ساعدة بن جؤبة الهذلي :

٣٣١ - فَلُوأَنَّه إِذْ كَانَ مَا حُمَّ وَاقِعًا بِجَانِب مَنْ يَحْفَى وَمَنْ يَتُوَدَّدُ وَلَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنِيسُه ذَئِابُ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنَى وَموحَدُ (١) =

الرغائب جمع رغيبة : وهي من العطاء الكثير . الظلامة : ما تطلبه عند الظالم . النوفل : البحر . والكثير العطاء ، الزفر : السيد .

والبيت ورد ذكره في الكامل ( 77/1)، والخزانة ( 1/0/1) والمقاييس ( 10/0) وجمهرة أشعار العرب ( 10/0) وأمالي المرتضى ( 1/0/0) واللسان « زفر ، نعل » والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( 1/0/0). والصحاح للجوهري ( 1/0/0). واستشهد به على أن الزفر بمعنى السيد وليس معدولًا عن زافر .

<sup>. (</sup>٣) البيت لأعشى باهلة .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ( ١٥/٢ ) . (٥) سورة فاطر من الآية (١) .

<sup>( )</sup> ما حم : أي ما قضى وقدر ، يحفى : يبالغ في الإكرام . يريد : لو أصابني ما أصابني وكنت بجنب من يكرمني ويودني كان ذلك سلوة لي وإعانة على تقبله ولكنني وجدت إلى جنب من لا يودني وألقيت عند =

.....

## ١٣٧/أ = وأَنْشَدَ البيت الذي قبله ليعلم أَنَّ القَوافي مرْفُوعةٌ / .

وأما قولنا : مَرَرْتُ بِزَيدٍ وَرَجُلِ آخَرَ ، فَآخَرُ أَفْعَلِ التفضيل ، فلم ينصرف للوصف ووزن الفعل وهو أَفْعَل مِنَ التَّأَخُّرِ ، ولا يوصف به إلا بَعْدِ تقدم شيء مِنْ جِنْسِ مَوصُوفِهِ كَقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرُ ﴾ (١) لأَنَّ اللّه إلَهُ ، ولا يجوز : رأيتُ فَرَسًا وَحِمَارًا آخَر ، لأَنَّ الحِمَارَ ليس بِفَرَس ، وأما قول الشاعر : ولا يجوز : رأيتُ فَرَسًا وَحِمَارًا آخَر ، لأَنَّ الحِمَارَ ليس بِفَرَس ، وأما قول الشاعر : ٣٣٢ – صلَّى على عَزَّةَ الرَّحْمَنُ وابْنَتِهَا لَلهَ ليلَى وصَلَّى على جَارَاتِهَا الأُخَر (٢)

فإنما جاز ذلك ، لَأَنَّه جَعَل البِّنْتَ جَارَةً .

وأما أُخَرُ (<sup>٣)</sup> فَهُو جَمْع أُخْرَى كَالكُبْرَى والكُبَر ، فلا ينصرف ، وفي التنزيل : ﴿ وَأَخَرُ مُتَشَهِهَ فَهُ وَ جَمْع أُخْرَى والكُبَر ، وإنَّما لم ينصرف ، لأَنَّ فيه الوَصْفَ والعَدْلَ وما رأَيت أحدًا يدري معنى قول النحويين : ﴿ إِنَّ أُخَرَ مَعْدُولٌ ﴾ ولقد كشفه أبو سعيد (<sup>٥)</sup> ، وأَنا أذكر كلامه ، قال : أُخَرُ جَمْع أُخْرِي مؤنث أَخْر ، وحقها أَنْ تستعمل بالألف واللام أو الإضافة ، فيقال : أُخَرُهُنَّ والْأَخَرُ كما يقال : كُبَرُهُنَّ والْكُبَرُ ، فَتُركَ ذَلِكَ .

فَمَعْنَى العَدْلِ أَنَّهَا عُدِلَ بِهَا عن طريقَةِ اسْتِعْمَالِ أَمْثَالِهَا وإلَى هَذَا اشار أبو الفتح (٦) =

من لا يبالي بي وروي: « سباع » بدل ذئاب . انظر ابن يعيش ( ٥٦/٨ ) وديوان الهذليين ( ١٣٦/١ ) ،
 (١٣٧ ) واللمع ق ( ٤٣ ) أ وسيبويه ( ١٥/٢ ) والأعلم وابن يعيش ( ١٢/١ ) والمقتضب ( ٣٨١/٣ )
 والاقتضاب ( ٤٦٧ ) وشرح أدب الكاتب للجواليقي وانظر المخصص ( ١٢١/١٧ ) والعيني ( ٤٠٠/٤ )
 وأدب الكاتب لابن قتيبة ( ٥٧٩ ) والسيرافي ( ٣٥٢/٢ ) .

واستشهد به على وقوع الأعداد المعدولة صفة ، فهي ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل . (١) سورة القصص من الآية ( ٨٨ ) . (٢) البيت للراعي النميري .

صلى : رحم ، وورد ذكر البيت في المقتضب للمبرد ( ٢٤٤/٣ ) وخزانة الأدب ( ٦٦٧/٣ – ٦٦٨ ) والله الله والله الله والله الراعي النميري والبحر المحيط ( ٣٤/٢ ) . ويوجد في الحزانة قطعتان : إحداهما للراعى النميري والأخرى للقتال الكلابي وفيهما بيتان مشتركان هما :

صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخر هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور

وفي بيت القتال وضعت ( عمرة ) مكان عزة وانظر ديوانه ( ٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ١٤/٢ ) .
 (١٤) سورة آل عمران من الآية ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر السيرافي ( ٣٥٠/٢ ) ب . (٦) انظر اللمع ق ( ٤٣ ) أ .

قال أَنْ يَجُنِيْ: الجَمْعُ: كُلُّ جَمْع فَهُو جَارٍ مَجْرَى الْوَاحِدِ عَلَى / بِنَائِه يَمْنَعُه ١٤٠ مِنَ الصَّرُفِ مَا يَمْنَعُهُ وَيُوجِبُهُ لَهُ مَا يُوجِبُه لَهُ فَرِجَالٌ إِذًا كَكِتَابٍ ، وَصِبْيَان إِذًا كَسِرَحَانِ ، وَقُفْرَان إِذًا كَقَرْطَانِ وقَتْلَى إِذًا كَعَطْشَى ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُه إلا مَا كَسِرَحَانِ ، وقُفْرَان إِذًا كَقَرْطَانِ وقَتْلَى إِذًا كَعَطْشَى ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُه إلا مَا كَانَ مِنَ الجَمْعِ عَلَى مِثَال مَفَاعِلَ ومَفاعِيلَ ؛ فإنَّه لا يَنْصَرِفُ . مَعْرِفَةً ولا نَكِرَةً ؛ لأنَّه جَمْعُ ولا نَظِيرَ فِي الآحَادِ لَهُ ، فكأنَّه جُمِعَ مَرَّتِينِ تَقُولُ : قَبَضْتُ دَرَاهِمَ لَمُنَانِيرَ ، واشْتَرِيتُ دَوَابَ ومَخَادً ، لأن الأصل : دَوَابَ ومَخَاددَ ، فإنْ كَانَتْ ودَنانِيرَ ، واشْتَريتُ دَوَابَ ومَخَادً ، لأن الأصل : دَوَابَ ومَخَاددَ ، فإنْ كَانَتْ فيهِ هَاءُ التَّأْنِيثِ عَادَ إِلَى مُحْمَ الْوَاحِدِ فَلَمْ يَنْصَرَفْ مَعْرِفَةً وانْصَرَفَ نَكِرَةً . ومَوَازِجَةٍ ، فإنْ كَانَتْ لاَمُهُ معْتلَةً انْصَرَف في الرَّفْعِ والجَرِّ لِنَقْصَانِه ، ولَمْ يَنْصَرِفْ في النَّصْبِ لِتَمَامِهِ تَقُولُ :

هَؤُلَاءِ جَوَارٍ وَغُواشٍ ، وَمَرَرْتُ بِجَوَارٍ وَغُواشٍ ، وَرَأَيتُ جَوَارِيَ وغُوَاشِيَ .

= بقوله : ( للعدل عن آخَرَ مِنْ كَذَا ) ، وإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْلِيطٌ وَوَجْهُ التَّخْلِيط ، أَنَّه يُعَلِّلُ ( مَنْعَ ) ( أَ صَرْفِ أُخَرَ لَا أَخَر ، والمَعْدُول عَنْ آخَرَ مِنْ كَذَا آخَرُ لَا أُخَر .

قال آبر آلخَبَاز : السابع : الجمع ، وهو على قسمين : أحدهما : مَالَهُ نَظِيرٌ في الآحادِ . والآخر : مَا ( لَا ) (٣ نَظِيرَ لَهُ في الآحاد (٣ . أما الأول : فَهُوَ جَارٍ مَجْرَى نَظِيره في المَعْرِفَة والنكرة ، فَرَجَالٌ منصرف وإن سميت به كما ينصرف (١ كِتَابٌ .

فإنْ قُلْتَ : رِجَال مؤنث لقولنا : قَامَتِ الرِّجَالُ فهلا منعته الصرف في تسمية المذكر ؟

قلت : تأنيثه مبني على التأويل ؛ وذلك لأنه جماعة فلقائل أَنْ يَقُولُ : هُوَ مُذَكَّر لَائَّه جَمْع . وقُفْرَانُ (°) / بمنزلة قُرْطَان ينصرف في النكرة ، فإن سميت به لم ١٣٣/ب ينصرف للتعريف والألف والنون الزائدتين ، والقُرْطَانُ البردعة ، وقَتْلَى بمنزلة سَكْرَى لا ينصرف في النكرة والمعرفة لألف التأنيث .

<sup>(</sup>١ - ٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ماله نظير في الآحاد - بتقديم له على نظير .

<sup>(</sup>٤) في الأصل كما لا ينصرف ، بزيادة لا .

<sup>(°)</sup> قفزان : جمع قفيز وهو مكيال ثمانية مكاكيك ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعًا وهو في الأصل فقران وهو تصحيف .

 وأما مالا نظير له في الوُحْدَانِ (١) فهو مثالات مَفَاعِلَ كَمَسَاجِدَ ومَفَاعِيلَ كمَحَاريبَ فأما قولهم : حَضَاجِرُ في اِسم الضَّبُع (٢) فقيل : إنها سميت بجمع حِضَجْر كما يسمى الرجل بِفَضَائِل. وأما سَرَاوِيلُ: فهو أعجمي، ولا حجة فيه، وقد قيل : إنَّهُ جَمْع واحدته سِرْوَالَة وإنَّمَا لم ينصرف هذا الجمع ، لأنه جمع ، وليس في الأول له مثال ، وقيل : إنَّما لم ينصرف لأنه يمتنع من التكسير ، فأشبه الفعل ، فإن سميت رجلًا بِمَسَاجِدَ لم ينصرف لأنه شابه الأعْجمي المَعْرِفَة نحو: إبَراهِيم وإسْمَاعِيلَ حيث لم يكن له في الوحدان نظير . فإنْ صغَرته صرفته ٣) لأنك تقول في تصغيره : مُسَيجِدٌ كمُنَيبر في تحقير مِنْبَر فَكَذَلِكَ لَو سميت رجلًا بِمَحَارِيبَ وصغرته صرفته ؛ لأنك تقول : مُحَيرِيبٌ كمُحَيمِيد وإنْ لحَقَتْهُ تَاءُ التأنيث انصرف ، ولا تخلو التاء من أن تكون لتأكيد التأنيث كصَيَاقِلَة أو عوضًا من ياء النسب كمَسَامِعَة في جمع مَسْمَعِيٌّ ، أو للتَّعْريف كَمَوَازَجَة وكَيَالِجَة والمَوَازِجَةُ : جَمْع مَوزِج وهو الخُفّ ، وأصله بالفارسية : مَوزَة ومنه قولَهم : سَرْموزَه يعنون : رَأْسَ ( الحُفّ ) ( أ ) . والكَيَالِجُ : جَمْعُ كَيلَجَة والكَيلَجَةُ : أَرْبَعَةُ أَرْبَاعِ ( ٥ ) ،والرُّبْعُ : نِصْفُ شُدُس المُكُّوك ، لأن المُكُّوكَ خَمْسَةَ عَشَرَ رِطْلًا وهو رطل وربع ، أو للنسب والعُجْمَة كَسَبَابِجَةٍ (٦) : وهم قوم يبذرقون (٧) المراكب (٨) في البحر أو للتعويض من ياء مفاعيل كزَنَادِقَةٍ ، وَهَذَا كله ينصرف في النكرة لأنه بدخول التاء عليه أشبهه ١٣٨/أ الآحاد نحو الكَرَاهِيَة والحَزَابِيَة وَهُوَ الحِمَارُ الغَلِيظُ / وأنشد الجوهري :

٣٣٣ - أُو أَصْحَمِ حَامٍ جَرَامِيزَه حَزَابِيَةٍ حَيَدًا بِالدَّحَال (٩)

<sup>(</sup>١) في الأصل الوجدان ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل الصبع بدون إعجام الضاد وهو تصحيف . وإنما جعل هذا اسمًا للضبع لسعة بطنها ، وانظر سيبويه ( ١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق . (٥) إذن الكيلجة خمسة أرطال .

 <sup>(</sup>٦) السبابجة : قوم ذو جلد من السند والهند يكونون مع رئيس السفينة البحرية يبذرقونها ، واحدهم
 سبيجي ودخلت في جمعه الهاء للعجمة والنسب اللسان ( سبج ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : بندرقون وهو تصحيف ، والبذرقة : الخفارة .

 <sup>(</sup>A) لفط المراكب تكرر بالأصل مع زيادة حرف الجر « في » .

<sup>(</sup>٩) البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي .

الأصحم: من الصحمة وهي سواد إلى صفرة ، ويريد به أيضًا حمار الوحش . جراميزه : جسده ونفسه =

= فإنْ سمَّيتَ يهِ لَمْ يَنْصَرِف كَطَلَحَة ( فإنْ ) (١) نكرته بعد التسمية انصرف كما ينصرف طَلْحَةُ فإنْ كان آخر شيء من ذلك يَاءٌ نحو جَوَارٍ وغَوَاشٍ ، فالنحويون متفقون على تنوينه في الرفع والجر (٢) وفي التنزيل: ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ (٣) واختلف النحويون في التنوين فمذهب سيبويه (٤) أَنَّ الياء حذفت ، لأنها ياء قبلها كسرة في جمع طويل البناء في موضع رفع أو جر ، فهو ثقل من وجوه ، فلما حذفت الياء صار كجناح ودَجَاجٍ فألحق التنوين علامة للصرف. وقال أبو إسحاق (٥): ألحق التنوين عوضًا من الحركة ، فعلى هذا حذفت الياء عند التقاء الساكنين ، فَإِذَا نَصَبْتَ التنوين عوضًا من الحركة ، فعلى هذا حذفت الياء عند التقاء الساكنين ، فَإِذَا نَصَبْتَ فَلْتَ : رَأَيتُ جَوَارِيَ ، فلم تلحق لتمام البناء ، وإنَّما تم لخفة النصب وقد يضطر الشاعر في موضع الجر قال الكميت :

٣٣٤ - خَرِيعُ دَوَادِيَ فِي مَهْمَهِ تَأَنَّ طُورًا وتُلَقِي الإِزَارَا (٦)

يحميها من الصائد . الحزابية : الغليظ القصير - حيدي أي يحيد : عن ظله لنشاطه . الدحال : جمع الدحل : وهو عبارة عن الهوة واسعة الأسفل ضيقة الأعلى ، والبيت في ديوان الهذليين ( ١٧٢/٢ - ١٧٦) والصحاح ( حزب ) ، ( حيد ) واللسان ( جمز ) والخصائص ( ٣/٢ ) و الصاحبي ( ٢٢٦ ) والسيرافي ( ٢٠١/٣ ) والمنصف ( ٣٠٩/٢ ) واللسان ( حزب ) ( ٣٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (١) انظر المفصل ص (١١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية ( ٤١ ) . ﴿ ٤) انظر سيبويه ( ٥٦/٢ ، ٥٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) نص على رأيه أبو حيان في الارتشاف ق ٧٨ ب قال : وهو عوض من الياء المحذوفة بحركتها ، هذا مذهب سيبويه خلافًا للمبرد والزجاج زعمًا أنه عوض من الحركة فقط .

<sup>(</sup>٦) الخريع: اللينة المعاطف مع فجور ، الدوادي: موضع تسلق الصبيان ولعبهم وهو في الغرة ق ( ١٣٩) مصورة وسيبويه والأعلم ( ٢٠/٢) والمقتضب ( ١٤٤/١) ، والخصائص ( ٣٣٤/١) والمنصف ( ٦٨/٢) والسيرافي ( ٣٣٤/١) ب ويروى: تأزر طورًا وتلقي الإزارا: والشاهد فيه: فتح ياء « دَوَادِي » في موضع الجر اضطرارا.

قال النَّنَجُنِيُّ : العُجْمَةُ : الأَسْمَاءُ الأَعْجَمِيةُ علَى ضَرْبَينِ : أَحَدُهُمَا : مَا يَدْخُلُه لَامُ التَّعْرِيف . والآخَوُ : مَالا تَدْخُلُه اللَّامُ . الأَوَّلُ نَحْوُ : دِيبَاجٍ وفرِنْدِ يَدْخُلُه اللَّامُ اللَّهُ عَارٍ مَجْرَى العَرْبِي ، وَالْمَرْفُ الْفَرْبُ كُلُّه جَارٍ مَجْرَى العَرْبِي ، وَيُوجِبُه لَهُ مَا يُوجِبُهُ فَهَذَا كُلُّه يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً ونكرة يَتْعُولُ فِي رَجل اسْمُهُ نَيرُوزٌ أَو ديبَاجٌ : هَذَا نَيرُوزٌ ، لأَنَّه كَقَيصُومٍ ، وَمَرَرْت بِدِيبَاجٍ ، لأَنَّه كديمَاس .

الثَّانِي من الأعْجَمِية : مَا لَا تَدْخُلُه اللَّامُ وذَلِك نَحْوُ إِبْراهِيم وإسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ وأَيُّوبَ وخُطْلُخَ وتكِينَ وهَزَارَ مَوْد فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً لِلْعُجْمَةِ والتَّعْرِيفِ ، ويَنْصَرِفُ نَكِرَةً . وإنَّمَا اعْتُدَّ فِيهِ بالعُجْمَةِ لَأَنَّكَ لَا تَقُول الإِبْرَاهِيم ولا الخُطْلُخُ ونَحْو ذَلك .

التركيب: كُلُّ اسْمَينِ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخِر علَى غَيرِ جِهَةِ الإِضَافَة فُتِحَ الأُوَّلُ مِنْهُمَا لِشَبَهِ الثاني بِالْهَاءَ ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ الثَّانِي مَعْرِفَةً لِلتَّعْرِيفِ والتَّرْكيب وانْصَرفَ نَكِرَةً نحو حَضْرَ مَوت ، وَبَعْلَ بَك ورَامَ هُرْمُز ودَرا بِجَرْدَ ، وَكَذَلِكَ مَعْدِ يكرِب ، وَمِنْهُم مَنْ يُضِيفُ مَعْدِي إِلَى كرب ، فَيَصْرِفُ كربَ تَارَةً ولا مَعْدِ يكرِب ، وَمِنْهُم مَنْ يُضِيفُ مَعْدِي إلَى كرب ، فَيَصْرِفُ كربَ تَارَةً ولا يَصْرِفُه أُخْرَى ، كَأَنَّه إِذَا لَمْ يَصْرِفْه مُؤَنَّتٌ عِنْدَهُ . وكذَلِكَ حَضْرَمَوت إِن شِئْتَ يَصْرِفُه أُخْرَى ، كَأَنَّه إِذَا لَمْ يَصْرِفْه مُؤَنَّتٌ عِنْدَهُ . وكذَلِكَ حَضْرَمَوت إِن شِئْتَ اللهُ عَلَى طَرَائِقهِ إِلَّا أَنْ يَاءَ مَعْدِ يكرِبَ سَاكِنَةٌ علَى كُلِّ حَالٍ رَكَّبْتَ أَوَ أَضَفْتَ .

قال آبر آنخَبَاز: الثامن: العُجْمَة: الأسماء الأعجمية على ضربين: أحدهما (١): ما كان نَكِرةً فتكلمت به العرب وغيرته بوجه من الوجوه، فَمِنْ ذلك: ديبَاجُ: عربوه على وزن ديمَاسٍ وهو السَّرَبُ (٢)، والدِّيمَاجُ: الإِبْرِيَسم اللين، قال الراجز:

علَى الحَشَايَا وَالسِّرير العَاجِ أَهْوَنُ يَا عَمْرُو مِنَ الإِدْلَاجِ

٣٣٥ - وَاللَّه لَلنَّومُ علَى الدِّيبَاجِ مَعَ الفَتَاةِ الطِفْلَة المِغْنَاجِ

<sup>(</sup>١) في الأصل أحدها.

\_\_\_\_\_

# « وزَفَراتِ البَازِلِ العَجَّاجِ (١) »

ومن ذلك فِرِنْد ، وفيه ثلاث لغات : فِرِنْد بكسر الراء وفتحها ، وَبِرِنْدٍ بكِسِر الراء لا غير . وجَاءَ في شِعْر البُحْتُرِى افْرِنْد ولا / يعرف ، والفِرنْدُ : ماءُ السَّيفِ وأما نَيروُزُ ١٣٨/ب فأصله : نَورُوزُ ، وهو يوم معروف ، وصار بالتعريب على وَزْن قَيصُومِ ، وهو نَبْتٌ ، وأما آجُرٌ ، فأصله بالفارسية آغرُ ويخفف ، قال الشاعر :

٣٣٦ - تَضْحَى إِذَا دَقَّ المَطِي كَأَنَّها فَدَنُ ابْنِ حَيَّةَ شَادَةٌ بِالآمْجِر (٢)

وأُمَّا إبريسم . فأصله بالفَارسية أُوريِشَمْ ، وأما إهْلِيلَج (٣) فيقال : إهْلِيلَج (واهْلِيلِج بفتح اللام الثانية وكسرها) (١) والإطْرِيفل : دواء معروف ، فهذه كلها منصرفات في النكرة ، لأنهم لما غيروها لم يعتد بعجمتها ، فإن سميت بها مذكرًا انصرف وإنْ سميت بها مؤنثًا لم ينصرف كالعربي . ومن قال : آجُرْ فخفف لم يصرفه في تسمية المذكر لأنه على وزن الفعل نحو آخُذ .

فإن قلت: فيم تعرف أنَّ الاسم أعجمي ؟

قلت : بثلاثة أمور : أحدها : بتلقيه من أهله كدَشْتِ وأَنْكُورٍ ، وهو العنب . والثاني : أن يكون على بناء لا يكون عليه العربي كجَالِينُوسَ وإبْراهِيمَ ، لأنه ليس في العربية مثل جَاعيفُور وسِفْرَاجِيل .

والثالث: أن يكون مركبًا من حروف لا يركب من مثلها العربي نحو قليج وكُرَّج، لأن العرب لا تجمع بين الكاف والجيم في كلمة، ووضعت لبعض الحمقى من أهل بلدنا كلمة، فقيل له: ما الكبينج؟ فقال: أبصرها في المجمل، ولو كان =

<sup>(</sup>١) الرجز لم نهتد إلى قائله:

وهو في المحصول شرح الفصول ( ٨٣ )، وأراجيز العرب ( ١١٣ ) ومبادئ اللغة للإسكافي ( ٤٨ ). الديباج : ضرب من الثياب ، العاج : أنياب الفيلة . المغناج : من امرأة غنجة إذا كانت حسنة الدل . الإدلاج : سير الليل كله ، ومنهم من يجعله السيرفي السحر الباذل انشق نابه ، العجاج : الذي يصيح بأعلى صوته .

الفدن : القصر ، شاده : جصصه ، والشيد : كل شيء طليت به الحائط من جص أو ملاط ، الآجر : الذي ينى به . ولم نجد البيت فيما بين أيدينا من المراجع .

<sup>(</sup>٣) الإهليلج : ثمر منه أسود ومنه أصفر وهو البالغ النضيج .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

= عند (١) المغفل علم بأن العرب لا تجمع بين الكاف والجيم لم يقل هذا .

الثاني من الأعجمية: ما كان باقيًا على عجمته ، وهو معرفة ، فإن كان على ثلاثة أحرف انصرف مذكرًا ساكن الأوسط كان أو متحركًا ؛ كنُوح ولُوط وهُود وجَقَر ، لأنه على أقل الأسماء عددًا . وإنْ كان اسم مؤنث لم ينصرف ، وذلك نحو /١٣٩ مَاه وجور (٢) في اسمي بلدتين . ومن صرف هِنْدًا لم يصرفهما / لأنهما معرفتان مؤنثتان أعجميتان (٣) فإذا قاوم سكُون الأوسط أَحَد الأسباب الثلاثة بقي سببان سالمان عن المقاوم فمنعا .

وإنْ كان على أكثر من ثلاثة أحرف لم ينصرف للتعريف والعجمة ، وذلك نحو إبْرَاهِيم ، ويقال : إبْرَاهَام وإبْرَهَمْ وإبْرَهِمْ وإسْمَاعِيل وإسْحَاق .

فإن قلت : فإسْحاق مصدر إسْحَاقَ الثّوب إذا تلِيَ .

قلت : هذا اتفاق وقع بين اللغتين ، وأَيّوُبُ ولا يقال : فَيغُول من الأوبة لأنه لو كان كذلك لانصرف . وخُطْلُخ : ولا يضره كونه على وزن بُرْثُن . وهَزَارَمَرْد وهو أعجمي مركب ومعناه : أَنْفُ رَجُل . وتكِينِ : والتاء مكسورة ، وكسرها مما يدل على أنه ليس بعربي ، فإنْ نكرت ذلك كله صرفته ، وإنْ صغرت شيئًا من ذلك لم ينصرف لأن التصغير لا يزيل العجمة ، وذلك نحو : بُريهِيم (أ) وسُمَيعِيلُ .

التاسع: التركيب (°) ، وحقيقته (۱) : ضَمَّ اسم إلَى اسم على غير جهة الإضافة وهو على ضربين : أحدهما : ما يَقْتَضِي تركيبه بِنَاء الشطر الأول ، والثاني : ما يقتضي تركيبه بناء الشطرين ، فمن الأول : بَعْلَبَكُ . وإنَّمَا بُنِيَ الشطر الأول ؛ لأنه تنزل منزلة الصدر من العجز ، وهو اسم مدينة ، وبَعْلُ صنم ، وبَكُ اسم الموضع قال امرؤ القيس : الصدر من العجز ، وهو اسم مدينة ، وبَعْلُ صنم ، وبَكُ اسم الموضع قال امرؤ القيس : ولابنُ جُريَج فِي قُرَى حِمْصٍ أَنْكَرَا (٧)

عنده . (۲) انظر سيبويه (۲/۲۲) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل عنده .
 (٢) انظر سيبويه ( ٢٣/٢ ) .
 (٣) في الأصل برهيم بدون ياء التصغير .

<sup>(</sup>٥) انظر سيبويه ( ٤٩/٢ ) والغرة المخفية ق ( ٣٤ ) ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل وحقيقة .

أنكرتني بعلبك : أي لم توافقه فكأنها منكرة له وبعلبك : بلد بالشام بين دمشق وحمص ، وابن جريج : رجل وفي رواية :

.....

= ومن ذلك : حَضْرَمُوتُ وهُوَ اسْمُ مَدَينَة ، قال جرير :

٣٣٨ - وَطَوَى الطِّرَادُ مَعَ القِيَادِ بُطُونَهَا ﴿ طَيَّ التِّجَارِ بِحَضْرَمُوتَ بُرُودَا (١)

قال أبو زكريا (٢): ومنهم من يقول: كفْرَمُوت، فيضم الميم (٣). ومن ذلك: رَامَهُو مُوْ وهو اسم بلد (٥). ومن ذلك مَعْدِي كرِبُ وهو اسم رجل، ولك في هذا التركيبُ والإضافةُ، فَإِذَا ركبت فتحت الشطر الأول / إلا مَعْدِي كرِب فإنَّك تسكن ياءه استثقالًا للحركة، وجعلت آخِرَ الثاني ١٣٩/ب معتقِبَ الإعْراب فلا يُصْرَفُ للتعريف والتركيب، فإنْ نكرته صرفته، وإنْ شئت أضفت الأول إلى الثاني فإن كان الثاني، يستوجب الصرف صرفته كقولك: هذه خضرُمُوتٍ وإنْ كان لا يستوجب الصرف كقولك: هذا رَامُهُو مُنَ ، لأن الثاني أعجمي وإذا أضفت مَعْدِي كرِب أسكنت ياءه في موضع النصب كما أسكنتها مع التركيب استثقالًا للحركة عليها. وإذا أضفت فمنهم من يصرف كوبًا ؛ أسكنتها مع التركيب استثقالًا للحركة عليها. وإذا أضفت فمنهم من يصرف كربًا ؛ لأنه مذكر، ومنهم من لا يصرفه كأنه يراه مؤنثًا (٢) وأجاز أبو سعيد (٢) أنْ يكون مَبْييًا.

ولابن جريج كان في حمص أنكرًا والبيت في ديوان امرئ القيس ص ( ٦٨) والمقتضب للمبرد ( ٢٣/٤) وقال ابن الأنباري في كتاب المذكر والمؤنث ( ٢٤٢ – ٢٤٣) قال الفراء: أنشدني المفضل الضبي : وذكر البيت وفي والسيرافي ( ٧٨/١) وروايته :

ولابن جريج في قرى الشام أنكرا وفي معجم ما استعجم ( ٢٦٠/١) وأنشده المفضل ، والغرة ق ( ١٤٣) .

والشاهد فيه : بعلبك فإنه مركب تركيب مزجي وشطره الأول مبني .

<sup>(</sup>۱) الطراد : من مطاردة الأقران ، وذلك إذا حمل بعضهم على بعض ويقال : هم فرسان الطراد . والبرود : جمع برد وهو من الثياب . والبيت في ديوان جرير ( ١٣٤ ) والمحصول ( ٨٧ ) والسيرافي ق ( ١٠٦ ) نسخة – جامعة القاهرة . والشاهد فيه : حضر موت فإنه مركب وبنى شطره الأول .

<sup>(</sup>٢) هو أبو زكريا الفراء وتقدمت ترجمته ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه اللغة لغة هذيل ، انظر معجم ما استعجم (٢/٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) رَامُ هرمز : اسم بلد بخوزستان ، وفي الأصل اسم رجل وما أثبتناه عن القاموس .

 <sup>(°)</sup> قال البكري في معجم ما استعجم: داربجرد: اسمان جعلا اسمًا واحدًا وهي من بلاد فارس.
 (٦) انظر سيبويه ( ٥/٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر السيرافي ( ٨٩/١ ) قال : « ومن قال : مُعدِي كُرِبَ على كل حال » فإنه على وجهين : أحدهما : أن يجعلهما اسمًا واحدًا فيكون مثل خمسة عشر وحضر موت .
 كأنهما كانا مبنيين على الفتح قبل التسمية ثم حكى في التسمية .

قال الْبِيَجُنِيْ : فإنْ كَانَ الاسْمُ الثَّاني أَعْجَمِيًّا بُنِيَ عَلَى الكَسْرِ ٱلْبَتَّة ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ مَعْرِفَةً ، وانْصَرَفَ نَكِرَةً ، وذَلِكَ قولكَ : هَذَا سِيبَويهِ وعَمْرَوَيهِ وحَمْدَوَيهِ ، وَمَعَهُ سِيبَويهِ آخَر . ورَأَيتُ عَمْرَوَيه ، وَمَعَهُ عَمْرَوَيهِ ، وَمَعَهُ عَمْرَوَيهِ ، وَمَعَهُ عَمْرَوَيهِ ، وَمَعَهُ عَمْرَوَيهِ ، قَالَ الشَّاعِرِ :

يَا عَمْرَوَيهِ انْطَلَق الرِّفَاقُ وأَنْتَ لَا تَبْكِي وَلَا تَشْتَاقُ وَقَدْ شَبَّه أَشْيِاءَ مِنْ نَحْو هَذَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ وبابِه لَفْظًا ، وذَلِك قَولُهم : هوَ جَارِي بَيتَ بَيتَ ، ولِقيتُه كَفَّة كَفَّة ، وهُوَ يَأْتِينَا صَبَاحَ مَسَاءَ ، والقَومُ فيهَا شَغَرَ بَغَر أَي : مُتَفَرِقِينَ ، وتَسَاقَطُوا بَينَ بينَ ، قَالَ عَبِيد :

نَحْمِي حَقِيقَتَنَا وَبَعْ \_\_ ضُ القَومِ يَسْقُطُ بَينَ بَينَا وَمِثْلُهُ تَسَاقَطُوا أَخُولَ أَيْ : مُتَبدِّدِينَ ، فَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ ولا يَكُونُ هَا إلا / فضلةً ظرفًا أو حَالًا .

قال آبر آنحُبَان : الثاني : ما اقتضى تركِيبُه بِنَاءَ شَطْرَيهِ ، وذلك نوعان : أَحَدُهُما : مَا ثَانِيهِ (1) صَوتٌ كسيبَوية وعَمْروية ، والأصل أن يقال : عَمْرُوه ، لأنهم إذَا نادوا ألحقوا آخر الاسم وَاوًا وهَاءً ، فَعَرَّبَتِ العَرَبُ عَمْرُوه ومَا أَعْرَبُوه ، فقالت : عَمْرُويهِ ، لأنَّ الثَّانِي صَوتٌ والأصوات تستوجب البناء ، قال البارقي (١) : إنَّ مَعْنَى سِيبَويهِ رائحة التفاح ، لقب بذلك لذكائه ، قال الراجز :

٣٣٩ – يَا عَمْرَوَيهِ انْطَلَقَ الرِّفَاقُ وَأَنْتَ لَا تَبْكِي وَلَا تَشْتَاقُ (٣) وَعَمْرَوَيه يجْري مجرى أسماء الأفعال نحو مَهْ وصَهْ ، إذَا كان معرفة لَمْ يُنَوَّنْ ، =

<sup>(</sup>١) في الأصل تأنيثه .

<sup>(</sup>٢) هو من شراح اللمع كما في قواعد المطارحة ( ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الرفاق : الجماعة في مسير واحد أو في مجلس واحد .

وَالبَيِتُ فِي اللَّمَعَ لَابِن جَنِي قَ ( ٤٤ ) بِ مُخطوطةُ الأَزهرِ . وفي ابن يعيش ( ٣٠/٩ ) ونوادر أبي زيد ( ١١٤ ) وروايته :

مالك لا تبكي ولا تشتاق وفي المقتضب للمبرد ( ١٨١/٣ ) وروايته كرواية النوادر . والشاهد فيه : عمرويه حيث إنه مركب تركيب مزجى ومبنى الشطرين وهو غير منون .

.....

= وإنْ كَانَ نكرة نُوِّن تَقُولُ : هَذَا عَمْرَوَيهِ آخرَ كما تقول : مَهْ ومَهِ ، ومنهُمْ مَنْ يُئنَي عَمْروَيه ويجمعه ومنهم من لا يثنيه ولا يجمعه ، فمن أجاز ذلك احتج بأنه مركب فهو بمنزلة مَعْدِي كَربِ ، ومن منع ذلك احتج بِأَنَّ ثانية صَوت ، فإن قلتَ : كيف أثنيه وأجمعُه على هذا القول ؟

/ قلتُ : سألْتُ شَيخَنَا كَثَلَلهُ عنه فَقَالَ : أقولُ : جاءني ذَوَا عَمْرَويه ( وذَوو (١) ١٤٠/أ عَمْرَوَيه ) أي : صَاحِبَا (٢) هذا الاسم وأصْحَابُ هذا الاسم .

وأما ما ليس ثانيه صوتًا فإنما بُني ثاني شَطْرَيه لأنه تضمَّن معنى الحرف ، وهُوَ ضربان : عدد ، وغير عدد ، فالعَدَدُ من أَحَدَ عَشَرَ إلى تِسْعَةَ عَشَرَ وسيذكر في باب يطأ (٢) عقب هذا الباب .

والثاني : ألفاظ جاءت فضلة إما ظروفًا وإما أحوالًا فمن ذلك قولهم : هو جاري بيتَ بيتَ إلى بيت أو بيتُ البيتِ والعامل في الحال جاري . ومنع أبو سعيد (٥) أن يقال : هو بيتَ بيتَ البيتِ والعامل في الحال جاري . ومنع أبو سعيد (١) أن يقال : هو مجاوري بيتَ جارِي ، لأنَّ جاري ليس باسم جارٍ على الفعل ، فإن قلتَ : هو مجاوري بيتَ بيتَ مُجاوري ، لأن مجاور كيجاورُ – ومن بيتَ جاز التقديم فتقولُ : هو بيتَ بيتَ مُجاوري ، لأن مجاور كيجاورُ – ومن ذلك لقيته كفَّة كفَّة (١) ومعناه متكافين ، وهو حال . والمراد أن كل واحد منا يكف صاحبه وقت اللقاء عن تجاوزه ومن ذلك هو يأتينا صباح مساءَ (٧) وأصله : صباحًا ومساءً ، أي كل صباح وكل مساء وهو ظرف ، قال الشاعر :

· ٣٤ - وَمَنْ لَمْ يَصْرِفِ الوَاشِينَ عَنْهُ صَبَاحِ مَسَاءَ يُضْنُوه خَبَالًا (^)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق بدليل التفسير بعده . (٢) في الأصل صاحب بدون ألف التثنية . (٣) في الأصل يطي . (٤) انظر سيبويه ( ٣/٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر السيرافي ( ٨٢/١ ) قال : ولو قلت : هو بيت بيت جاري لم يجز إذ كان العامل ليس بفعل ولا اسم فاعل .

<sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ٢/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٨) البيت لكعب بن زهير بن أبي سلمى . يصرف الواشين : لا يسمع لوشايتهم ، الواشين : جمع واش : وهو الكاذب الذي يفسد بين المتحابين بما يلفظه ويفتريه ، يضنوه : يقصدوه ويطلبوا له الخبال : الجنون أو الإفساد . والبيت في الديوان ( ٢٠١) وشذور الذهب ( ١٠٤) . والسيرافي ( ٣٩١/٢) ب ، والهمع ( ١٩٣١) والدرر ( ١٦٧/١) ورواية الديوان :

ومن ذلك: القوم فيها شَغَرَ بَغَرَ (١) وهو حال ومعناه منتشرين هائجين ، يقال: اشتَغَرَتْ عليه ضيعتُه إذا فَشَتْ وانْتشَرتْ ، وبَغَر النَّجْمُ إذا هَاجَ بالمَطَرِ ، ومن ذلك: سَقَطَ بَينَ بَينَ أي : بَينَ هَذَا وبَينَ هَذَا ، ومنه قولُ النَّحْويين (١) : الهَمْزَةُ التي تكونُ بَينَ قال عَبِيدُ بنُ الأبرص الأسَدِي :

\* \* \*

<sup>=</sup> ومن لم يفشأ الواشين عنه صباح مساء يبغوه الخبالا يفثأ الواشين: يكسر حدتهم، الشاهد فيه: صباح مساء: حيث إنه ركب كخمسة عشر فبني على الفتح. (١) انظر سيبويه (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) كندة : عشيرة امرئ القيس ، الحقيقة : ما يجب على الإنسان أن يحميه ويدافع عنه من النفس والمال والعرض والبيتان في ديوان عبيد بن الأبرص ص ( ١٤١ – ١٤٢) وفي الديوان تقدم الثاني على الأول ، وفي شذور الذهب ( ١٠٦ ) ومنتهى الطلب من أشعار العرب ( ١٢٥ ) مخطوطة الدار رقم ( ٣٥ ) والثاني في سر الصناعة ( ١٠٥ ) والأول في الصحاح للجوهري ( ١٠٥٤ ) وفي السيرافي ( ٣٩١/٣ ) أوفي تأويل مشكل القرآن ( ١٤٤ ) والأغاني ( ١٥/١٩ ) والصناعتين ( ١٤٤ ) وإعجاز القرآن للباقلاني ( ٩٤ ) والهمع ( ٢١٢/١ ) والدرر ( ١٨٠/١ ) وابن يعيش ( ١١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قال أبو سعيد : « ويقال : أن أخول أخول ما يتساقط من شرر الحديد المحمي » هامش سيبويه ( ٥٦/٢ ) . (٥) في الأصل : شرب .

<sup>(</sup>٦) الروق: القرن ، الضاريات: جمع ضارية وأراد بها الكلاب ، القين: الحديد أخول أخول: شيئًا فشيئًا وهو يفيد معنى متفرقين والبيت في المحتسب ( ٨٦/١) وفي المقتضب للمبرد ( ٢٩/٤) تعليق الشيخ عضيمه. وفي السيرافي ( ٣٩٣٢) - أ والخصائص (٣٠/٣) واللسان مادة ( سقط، وخول ) ونوادر أبي زيد ( ١٤٥) ، والشذور لابن هشام ( ١٠٨) واستشهد به على أن أخول تركب فتبنى كخمسة عشر.

# ( العدد )

قال الْبِرَجُنِيْ: الْمُذَكَّر مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى العَشَرَة بِالهَاءِ ، والْمُؤَنْثُ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى العَشْرة بِالهَاءِ ، والْمُؤَنْثُ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى العَشْر بِغَيرِ هَاءِ تَقُولُ: عِنْدِي خَمْسَةُ أَبْغُلٍ ، وخَمْسُ بَغْلَاتٍ ، وأَرْبَعَةُ أَحْمِرَةٍ ، وأَرْبَعَ أَتُنِ مَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِمْ سَنَعَ لَيَالٍ وَنَكَنْنِيَةَ أَيَامٍ ﴾ .

فَإِنْ تَجَاوَزْتَ العَشَرَةَ قُلْتَ فِي المُذَكَّرِ: عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وفي المؤنث عندي إحْدَى عَشْرَةَ أَمْرَأَةً تَبْنِي الاسْمَينِ علَى الفَتْح فِي كُلِّ حَال ، وَتَقُولُ: عِنْدِي اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، ومَررْتُ بِاثْنَي عَشَر رَجُلًا ، ومَررْتُ بِاثْنَي عَشَر رَجُلًا ، تَجُعَلُه فِي الرَّفْع بِالأَلِفِ وفي الجَرِّ والنَّصْبِ بالْيَاءِ وكذلك المُؤنَّثُ تَقُولُ: عِنْدِي اثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَة ، ورأيتُ اثْنَتَى عَشَرَة المُرَأَة ، ومررت باثْنَتَى عشْرَة المرأة .

#### ( باپ العدد )

قال آبر آنح بَاز: العد مصدر قولك: عَدَدْتُ الشَّيء أعدُّه عَدًا ، والعددُ بمغنى المعدود كما أن القبض بمعنى المقبوض ، وقال بعض العلماء: العددُ جملةٌ منقسمةٌ إلى آحاد ، فعلى هذا الواحدُ ليس بعَدَدِ وإنَّما هو جزء العدد ، وجزء الشيء لا يكون الشيء والأسماء المَوضُوعةُ للعدد اثنا عشر (١): الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والسبعةُ والشمانية والتسعة والعشرة ، والمائةُ والألفُ (٢) وما عَدَاها فَمُتشعِّب منها ، إما مركب كأَحد عَشَر وإما معطوف كأحد وعشرين ، وإما مثنى كمائتين وإما مضاف كثلاثمائة ، وإما مشتق لمضاعف كثلاثين (٣) الذي هو عبارة عن ثلاثة عشر مَرًات .

وَاعَلَمْ أَنَّ الواحدَ والاثنَينِ على الحقيقة غَيرَ محتاج إليهما (٤) ؛ لأنك تأتي بالاسم مفردًا ومثنى كقولك : زيد وزيدان ورجل ورجلان ، فتحْصُلُ لك الدلالةُ على =

<sup>(</sup>١) نص عليه في الغرة المخفية ق (١٠٦) - أ.

<sup>(</sup>٢) قال في الغرة المخفية ق ( ١٠٦ ) أ : واختلَفَ الحسابُ في الألوف فلم يثْبِتْهَا الكَوْخِي وأَثْبَتَهَا غَيره .

<sup>(</sup>٣) في الأصل تلتين .

<sup>(</sup>٤) نص عليه في الغرة المخفية ق ( ١٠٦ ) ب قال : اعلم أن الواحد والاثنين في الحقيقة غير محتاج إليهما لأن بناء كل جنس يدل مفردًا أو مثنى على الكمية والحقيقة كقولك رجل وامرأة ورجلان وامرأتان .

باب العدد \_\_\_\_\_\_ باب العدد \_\_\_\_\_

••••••

= الجنسِ والمقدار ، وإنما يُحْتَاجُ إلى العدد من الثلاثة وما فوقها ، لأ ( ن ) (١) صِيغَ الجِمْعِ كرجالٍ وكتبٍ ، وزيدين وهندات إنما تفيد الزيادة على اثنين ، فأما الدلالة على المقدارِ فغيرُ حَاصِلَةٍ ، فجيء بأسماء الأعداد مقرونة بالمعدودات كقولك : ثلاثة رجال ، فَحَصَل من الثلاثة الدلالة على المقدارِ ، ومن الرجال الدلالة على الجنسِ فثلاثةُ رجالٍ بمنزلة قولك : رَجُلانِ .

### ذكر أسماء الأعداد

1/١٤١ / أما الوَاحِدُ فإنهم يستعملونه على وجهين : اسْمًا وصِفَةً ، فالاسم : كقولك في العدد وَاحِدٌ ، اثْنَانِ ، ثَلَاثَةٌ ، والصفة : كقوله على : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدَّ ﴾ (٢) ولا يُثَنونَه اسِتِغْنَاء باثْنَين ، وقد جمعوه ، قال الكميت :

٣٤٣ - فَرَدَّ قَوَاصِيَ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وقَدْ رَجَعُوا كَحيِّ وَاحِدِينَا (٣) وتقول في مؤنثه : وَاحِدَة ، وفي التنزيل : ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَتِقُول في مؤنثه : وَاحِدَة ، وفي التنزيل : ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُنَةً لَا وَاحِدَ لها من لفظها ، وتعرب إعراب الزَيدَينِ وفي التنزيل : ﴿ لَا نَنَخِذُوا إِلَنَهَيْنِ آثَنَيْنٍ ﴾ (٥) وقد اضُطُر الشاعر فحذف النون من يُثتينِ أنشد ابن بشار :

٣٤٤ – لَنَا أَعْنُزُ لَبُنُّ ثَلَاثَ فَبَعْضُها لَأُولَادِنَا ثِنْتَا وَفِي بَيْتِنَا عَنْزُ (١) ويحتمل هذان الاسمان أكثر من هذا ، ولا يليق بهذا المختصر .

وأما الثَّلَاثة وما بعدها إلى العشرة ، فإذَا أضفن إلى مذكر ألحقن التاء (٧) وإذا أضفن إلى مؤنث حذفت منهن (٨) كقولك : ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وثَلَاثُ نِسْوَقٍ ، ويقال : =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) سورة النساء من الآية ( ١٧١ ) .

 <sup>(</sup>٣) القواص: جمع قاصية ، وهي البعيدة والبيت في الإيضاح لوحة ( ٨٩) . واستشهد به على جمع واحد .
 (٤) سورة لقمان من الآية ( ٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) البيت لم يعرف قائله . ولبن : بالضم جمع لبون وهي ذات اللبن ، والبيت في شرح المعلقات السبع
 ( ٣٠٥ ) والخصائص ( ٤٣٠/٢ ) ورواية ابن جنى :

لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها لأولادها ثنتا وما بيننا عنز وفي التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( ٣٥ ) . واستشهد به على حذف النون من ثنتان اضطرارًا . (٧) انظر سيبويه ( ١٧١/٢ ) . (٨) المرجع السابق .

.....

= هذَا الثوب سبّعٌ فِي ثَمَانِيَة ، أي : طول سبّع أَذِرُع في ثمانِيَة أَشْبَارٍ ، لأَن الذراع مؤنثة والشبر مذكر وفي التنزيل : ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبّعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ﴾ (١) وإنّما كان الأمر كذلك لثلاثة أوجه : أحدها : أن المذكر هو الأصل فزيدت معه التاء لأنه يحتمل الزيادة والمؤنث فرع فلم تزد معه التاء ، ألا ترى أنهم لما فرقوا بين المنصرف وغير المنصرف زادوا التنوين على المنصرف لخفته .

الوجه الثاني : أَنَّ مُجموعَ التَّكْسِير لا فرق فيها بين المذكر والمؤنث إلا في القليل فأرادوا الفرق بينهما ، وكانَ المذكر أحمَلَ للزيادة .

الوجه الثالث: أنَّ زيادة التاء مع المذكر ليست / تذكيرًا ، وطرحها مع المؤنث ١٤١/ب ليس تأنيتًا ، كما توهم جمع ممن رأيناه جاهلًا بالعربية ، وإنَّمَا زيادة ( التاء ) (٢) مع المذكر للتأنيث ، فهو مؤنث بعلامة ، وطرح التاء من المؤنث كطرحها من عَينٍ وأتّانٍ ، وهما مؤنثان ، وإنْ لَمْ تكن فيهما التاء ، وقد وضع الحريري (٣) هذه المسألة في المقامة الرابعة والعشرين (٤) وألغزها فقال : « وفي أي موطن تُلْبِسُ الذُّكْرَانُ بَرَاقِعَ النِّسُوانِ ، وتَبرُرُ رَبَّاتُ الحِجالِ (٥) بِعَمَائِم الرِّجَالِ » وأوهَم كَلامُه جماعة من الضَّعَفَة في العلم أنَّ زيادة التاء للتذكير وحذفها للتأنيث ، والأمر على ما عرفتك .

مسألة : تقول : ثَمَانَيةُ رجَالٍ وثَمَانِي نِسَاءِ فيكون إعراب ثَمانِي كإعراب قَاضِي لأنك طرحت التاء فصارت الياء طَرفًا .

مسألة : تقول : عَشَرَةُ أَعْبُدٍ ، فتحرك الشين ، وعَشْرُ آمِ فتسكنها ، لأن التأنيث فرع ، فاختاروا للفظه الإسْكَانَ معادلة . وفي التنزيل : ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ (١) .

فإذا تجاوزت العشرة ركبت الآحاد من وَاحِدٍ إلَى تسعة معها فقلت : أحدَ عَشَرَ للمذكر ، وإحْدَى (٧) عشْرَة للمؤنث وإنَّمَا ركبوا للاختصار ، لأنه لو لم يركبوا عطفوا =

 <sup>(</sup>١) سورة الحاقة من الآية ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحريري: هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري كان أحد أئمة عصره له تآليف حسان ، منها: المقامات ودرة الغواص في أوهام الخواص ، وملحمة الإعراب المنظومة في النحو . توفي بالبصرة سنة ( ١٠٥هـ ) وقيل سنة ( ١٠٥هـ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر مقامات الحريري ص ( ٢٤٠ - ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحجال : الخلاخيل . (٦) سورة الفجر من الآية ( ٢/١ ) . (٧) في الأصل أحد .

باب العدد \_\_\_\_\_\_

= فقالوا أَحَدٌ وَعَشَرَةٌ . والاثْنَانِ مَبْنِيَّان على الفَتح ، وأما بناء الأول فلأن منزلته مما بعده منزلة صُدْرِ الكلمة من عجْزِها وأما بناء الثاني فلأنه تضمن معْنَى وَاوِ العَطْف ، وأما بناؤهما على الحركة ، فلأن بناءهما عارض ، فبنيا على الحركة مَراعَاة لَتمكنهما في الأصل وأما بناؤهما على الفتح فلأن الاسم طال بالتَّركيب ، فاختير له الفتح لِخِفَّته ، ولا خلاف بينهم في أنَّ الشين من قولك : أحد عشر مفتوحة ، ومن العرب من يسكن العين فيقول : أَحَدَ عُشَر ، وهي لغة العامة . وذلك لكثرة المتحركات ، وأما شين إحدك (١) عَشْرة فأهل عشر ، والمحاز يسكنونها ، وبنو نميم يكسرونها (٢) ، والهمزة في أَحَد (٣) وإحدَى / مبدلة من واو الواحد ، والألف في إحدى للتأنيث فلو صغرت الاسم قلت :أحَيدَى عَشْرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أحد.

<sup>(</sup>٢) انظر سيبويه ( ١٧١/٢ ) والغرة المخفية ق ( ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل واحد . (٤) في الأصل اثني .

<sup>(</sup>٥) سُورة التوبة من الآية (٣٦) . (٦) سُورة المائدة من الآية (١٢) .

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية ( ٦٠ ) .
 (٨) سورة الأعراف من الآية ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف من الآية (٤).

قَالَ الْبَرَجُنِيُّ : وَفِي المَذَكُرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وَفِي المُؤَنَّثِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرأَةً ، وَثَيْبِتُ فِي المُؤَنَّثُ بِضِدٍّ ذَلِكَ وَتُثْبِتُ فِي المُذَكَّرِ الهَاءَ فِي الاسْمِ الأولِ وتَحْذِفُهَا مِنَ الثَّانِي ، والمُؤَنَّثُ بِضِدِّ ذَلِكَ عَلَى مَا تَرَى ، ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ وتِسْعَ عَشْرَةَ .

فإذَا / صِرْتَ إِلَى العِشْرِينَ اسْتَوَى فِيهِ المَذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ ، وكَانَ فِي الرَّفْعِ بِالْوَاوِ ١٤٠ب والنُّونِ ، وفِي الجرِّ والنَّصْبِ بِالْيَاءِ والنُّونِ تَقُولُ : عِنْدِي عِشْرُونَ غُلَامًا ، وعِشْرُونَ جَارِيَةً ، ومَرَرْتُ بِعِشْرِينَ غُلَامًا ، وعِشْرِينَ جَارِيَةً ، وكذَلِكَ إِلَى التِّسْعِينَ .

فَإِذَا زِدْتَ عَلَى العِشْرِينِ نِيفًا عَامَلْتَه مُعَامَلَتَكَ إِيَّاهُ ، ولَيس بِنَيِّفٍ ، تَقُول : عِنْدِي خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ رَجُلًا ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ امْرَأَةً ، وكَذَلِكَ إلَى تِسْعَة وتِسْعِينَ ، وتِسْعِينَ ، فإذَا صِرْتَ إلى المائة استوى فِيهَا القَبِيلَانِ أَيضًا ، إلا أنَّكَ تُضِيفُها إلى الممفْرَد فَتَجُرَّه تقول : عِنْدِي مِائَةُ غُلَامٍ ، ومِائَةُ جَارِيَةٍ ، وأَشْتَرَيتُ مِائَةً عَبد ومائة أمةٍ ، وكَذَلِك إلى تِسْع مِائَةٍ .

قال ٱبْرَاكُخُبَّاز : وأما ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلى تِسْعَةَ عَشَرَ فَتُجْرَى مُجْرَاهُ فِي الْإِفْراد ، فَتُلْحَقُ التَّاءُ مَعَ التَّذْكِير ، وتطرح مع التأنيث ، فتقول : ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وثلَاثَ عَشْرَةَ جَارِيةً ، وفي التنزيل : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ (١) : وقَالَ جَرِيرُ :

٣٤٥ - في خَمْسَ عَشْرَةً مِنْ مُجمَادَى لَيلَةً لَا أَسْتَطِيعُ علَى الفِرَاشِ رُقَادِي (٢)

وقد ذكرت علة ذلك ، وعَشَر يجري على القياس ، فتذكر مع المذكر ، وتؤنث مع المؤنث لأنها نهاية الاسم ، ويجوز إِسْكَانُ العَينِ من ثَلَاثة عَشَر إلى تسعة عشر كما ذكرنا في أحدَ عَشَر ، وإذَا قُلْتَ ثلاث عشرةَ وتشع عشْرة ففي الشين اللغتان .

وُيُمِيَّرُ هذا العدد بمفرد نكرة منصوب ؛ لأن المفرد أخف من الجمع / والنكرة ١١٤٢/ب أخف من المعرفة والنصب ؛ لأنَّ الإضافة تفضي إلى التباس التمييز بالملك في مواضع =

<sup>(</sup>١) سورة المدثر من الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان جرير ( ٩٧ ) وروايته :

لي خمس عشرة من جمادى ليلة ما أستطيع على الفراش رقادي وهو كذلك في المقتضب ( ٥٦/٣ ) والسيرافي ( ١٩/٢ ) ب والغرة لابن الدهان ق ( ١١١ ) والشاهد فيه : خمس عشرة : حيث ذكر خمس لتأنيث المعدود .

•••••

= أَلاَ تَرَى أَنكَ لُو قلت : خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلٍ ، بالجر لَم يُدْرَ أَتريد أَن الحُمْسَةَ عَشَرَ رَجُلٍ ، بالجر لَم يُدْرَ أَتريد أَن الحُمْسَةَ عَشَرَ عَيرُ رِجَال ، وهي ملك لِرَجُل ، بهذا عللوه . وهذا غير مستقيم ، لأننا إذا قلنا : ثَلاَثةُ رِجَالٍ ومائة رَجُلِ التبس التمييز بالملك ، والذي أقوله : أن المنع من إضافة المركب ، لأن شطريه جريا مجرى الاسم المفرد ، والمضاف والمضاف إليه يتنزلان منزلة الاسم الواحد ، فلو أضيف المركب لكانت ثلاثة أشياء كالشيء الواحد (١) .

وهذا ليس في كلامهم . وتقول : ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وثَمَانِي عَشْرَةَ بِإسكان الياء طلبًا للتخفيف وبفتحها ، لأنه أول شطري المركب . ويقال : ثَمَانَ عَشْرَة بفتح النون من غير ياء قال الأعشى :

٣٤٦ - فَلَاشْرَبَنَّ ثَمَانِيًا وثمانيًا وثَمَانَ عَشْرَةَ واثْنَتَينِ وأَرْبَعَا (٢)

ويجوز إضافة هذه الأعداد إلى المالك كقولك: هَذِه خَمَسَةَ عَشْري ، ولا يجوز إضافة اثْنَى عَشَر ، لأن عشر فيه بمنزلة النون في اثْنَينِ لمعاقبتها لها ، ولا ويجوز الإضافة مع ثبوت نون التثنية .

فإذَا ضُوعف أدنى العقود وهو العَشَرةُ اشتق له اسم من لفظ العشَرَةِ وأعرب إعْرَابَ الزيدين ، وذلك عِشْرُونَ ، وكذلك فَعَلوا بِالثَّلَاثَة إلى التِّسْعَةِ حيث قالوا ثَلَاثُونَ وأربْعَوُن وخَمْسُون وسِتُّون وسَبْعُون وثَمَانُونَ وتِسْعُون .

واعلم أن الاثنينِ هجر جانبه في موضعين : أحدهما : أنَّ كسور الأعداد من الثلاثة إلى العشرة اشتقت من ألفاظها ، فقيل : ثُلْتٌ ورُبْعٌ إلى العُشْرِ ، ولم يقولوا في الاثنينِ : ثُنْيٌ ، وإنَّمَا قالوا : نِصْفٌ . الثاني : أنَّ العقود من الثلاثة إلى العشرة بنوا منها صيغ الجمع مِنْ ثَلَاثِينَ إلَى تِسْعِينَ ، ولم يقولوا من الاثنينِ / ثِنْيِينُ (٣) . =

<sup>(</sup>١) نص عليه ابن الخباز في الغرة المخفية ق ( ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في الأشموني ( ٣٠٩/٣ ) وبرواية : « ولقد شربت » وفي الصحاح للجوهري ( ٢٠٨٩/٥ ) والمقرب ( ٣٠٩/١ ) . ولقد نسبه صاحب الصحاح إلى مضرس بن ربعي الأسدي وروايته كرواية الأشموني وهو كذلك في أدب الكاتب لابن قتيبة ( ٢٤٢ ) وبرواية الجوهري ، وفي القاموس ( ثمن ) . واستشهد به على فتح نون ثمان بدون الياء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ثنتين .

.....

وسألت شيخنا عَلَيْهُ عن علة هذين الحكمين فقال: أما قولهم: نِصْفٌ فلأن معنى جعل الشيء نصفين أن يقسم قسمين متساويين (١) فقيل لكل قسم: نِصْف مأخوذ من النَّصَف بمعنى الإنصاف. وأما قولهم: عِشْرُونَ ولم يقولوا: ثِنْيُونَ ، فلأنهم وضعوا لِعَشَر تِسْعَاتٍ تِسْعِينَ ، فلو قالوا ثِنْيُونَ مكان عِشْرِين لم يكونوا قد بنوا من لفظ العَشَرة صيغة جمع ، فأرادوا أن لا يخلوا بها .

فإن قيل : هذه الصيغ تقع على مَنْ يَعْقِلُ وعلَى مالا يعقل كقولك : ثَلَاثُونَ رَجُلًا وَثَلَاثُونَ تَوبًا فكيف جمعت بالواو النون ؟

قلت : ذلك تغليب كقوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِن مَّآءٍ فَيِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ﴾ (٢) .

ومميز العدد من العِشْرين إلى التَّسْعِين مفرد كقولك : عِشْرُونَ رَجُلًا ، وفي التَنزيل : ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ (٢) و ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ (١) .

ويجوز حذف المميز إذا دل الدليل عليه ، وفي التنزيل : ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ ﴾ (°) أراد : عِشْرُونَ رَجُلًا ، فأما قولها (¹) :

٣٤٧ - إِنَّ حِرِي أَضِيَقُ مَنْ تِسْعِين مثل خَرِوُف أَبْلَقَ سَمِينِ (٧) (١٨) فليس على حذف المميز ، وإنَّما أرادَتْ عَقْدَ تِسْعِين : وهو أَنْ يَعْطِفَ رَأَسَ السَّبَّابَةِ ويجعَلَهُ بَينَ أَصْلِها وبَين أَصْلَ الإِبْهَامِ ، ثم يعطف جانب الإبهام على جانب السبابة ولا خفاء في ضيقه .

فإنْ زدت على العشرين <sup>(٨)</sup> وما بعدها جرى <sup>(٩)</sup> مجراه ، وهو غير نيف ، تقول : أَحَدُّ وَعِشْرُونَ رَجُلًا ، وإحْدَى وثَلَاثُونَ جَارِيَةً ، واثْنَانِ وأَرْبَعُونَ عَبْدًا ، واثْنَتَانِ=

 <sup>(</sup>١) في الأصل متساوين .
 (٢) سورة النور من الآية ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٤) . (٤) سورة التوبة من الآية (٨٠) .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنفال من الآية ( ٦٥ ) .
 (٦) في الأصل قولهما بميم التثنية .

 <sup>(</sup>٧) لم نهتد إلى قائله ، ولم نجده في اللسان ، وهو في المحصول ( ١٥٠ ) . الحر : الفرج وأصله حرح ،
 الأبلق : المرتفع التحجيل إلى الفخذين ، السمين : خلاف المهزول .

<sup>(</sup>A) أي : من الثلاثين والأربعين إلى التسعين .

<sup>(</sup>٩) فاعل جرى ضمير يعود على الزائد ، وهو مفهوم من الكلام .

\_\_\_\_\_\_

= وَخَمْشُونَ جَارِيَةً . وَثَلَاثَةٌ وسِتُّونَ بُسْتَانًا ، وأَرْبَعٌ وسَبْعُونَ دَارًا ، وفي التنزيل : ﴿ إِنَّ هَذَآ أَخِى لَهُ تِسَّعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (١) .

١٤٣/ب / وقال لبيد:

٣٤٨ – قامَت تَشَكي إليَّ النفس مجْهِشَةً وقَدْ حَمَلَتْكَ سَبْعًا بَعْد سَبْعِينَا (٢) وقال عَنْتَرَةً:

٣٤٩ - فِيهَا اثْنَتَانِ وأَرْبِعُونَ حَلُوبَةً سُودًا كَخَافِيَةِ الغُرَابِ ٱلْأَسْحَمِ (٣)

فإذَا تجاوزت التَّسْعَة والتَّسْعِين استأنفت عقدًا وهو المائة وهو عبارة عن عَشَرِ عَشَرَات كما أنَّ العَشَرةَ عَشَرةُ آحَادٍ. وأصلها ميئة كمِيعَةٍ ، فحذفت اللام ، ووزنها فِعَة ومنه قولهم : أَمِيَتِ الدَراهم إذَا صَارَتْ مائة ، وحكمها الإضافة إلى النكرة (٤) كقولك :

مِائَةُ غُلَام ، ومِائَةُ جَارِيَة ، وثنيتها فتقول : مِائَتَانِ وَمِائَتَينِ ، فيكون المقدار معلومًا وإنما ميزت بالمفرد لأنها مجاورة التسعين ، وإنما أضيفت إليه ، لأنها أشبهت العَشَرة من حيث إنَّهَا عَشَرُ عَشَرات ، وقد حذفت نون مِائتَينِ في ضرورة الشعر ، قالت العرب على لسان الحَجَلَةِ (°) :

٣٥٠ - قَطَاقطَا إِنَّ قَفَاكَ امَّعَطَا لَا يَضُكُ ثَنْتَانِ وبَيضِي مِائتَا (١)

وفي المقاييس ( ٤٨٩/١ ) - واللسان ( جهش ) والعقد الفريد ( ١٩٩/١ ) .

واستشهد به على جريان النيف مجراه وهو غير نيف .

وفي الألفاظ المترادفة للرماني ( ١٨٣ ) وروايته :

<sup>(</sup>١) سورة ص من الآية ( ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) مجهشة : باكية نفسها . والبيت في ديوان لبيد ( ۳۵۲ ) وروايته :
 ه قامت تشكى إلى الموت مجهشة «

<sup>(</sup>٣) حلوبة: أي: محلوبة، والحلوبة: تستعمل بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع ويروى في مكانه «خلية» وذلك أن الحوار قد يعطف عليه ثلاث نياق فيتخلى الراعي بواحدة منهن، فتلك هي المسماة بخلية. الخافية: تكون للطائر، وله أربع خواف. الأسحم: الأسود. والبيت في ديوان عنترة بن شداد العبسي ص (٥٤). وفي شرح المعلقات السبع ت هارون (٥٠٥) والخزانة (٣/٠١) والأشموني (٣/٥٢) وابن يعيش (٣/٥٥)، شرح المعلقات السبع كحاله غير نيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى المعرفة . (٥) الحجلة واحدة الحجل وهو الذكور من القبج .

<sup>(</sup>٦) قطاقطا : هو قول القطاة إذا صوتت وحدها . امعطا : امتد : وهو في اللسان (حجل) وروايته : قطاقطا بيضك ثنتا وبيض مائتا

قَالَ الْبِرَجُّ ثِيْ : فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الأَلْفِ كَانَ الأَمْرِ كَذَلْكُ أَيضًا تَقُولَ : عِنْدِي أَلْفُ قَمِيصٍ وَأَلْفُ مُجبَّةٍ ، واشتَريتَ أَلْفَ بُستَانَ وأَلْفَ دَارٍ ، ثم تقول : ثَلَاثَةَ أَلَافَ ، وأَربْعَة آلاف إِلَى العَشَرَة .

فإذَا أردْتَ تعريفِ شيء من العدد ، وكان غَيرَ مضَاف جئتَ باللام في أَوَّلِه فقلت : / قَبَضْتُ الأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمَا ، وحصَلَتْ عِنْدِي الثَّلَاثَ عَشْرَةَ جَارِيَةً . ١٤٦أ

واسْتَوفَيتُ العِشْرِينَ دِرْهَمًا ، والخَمْسَةَ والسِّتِّينَ أَلْفًا ، وَلَا يَجُوزُ العِشْرُونَ اللَّرْهَمَ ، ولا الخَمْسَةَ عَشَر الدِّينَارَ ، ولا نَحْو مِنْ ذَلِك ؛ لأَنَّ المُمَيِّزَ لَا يِكُونُ إلَّا الدِّرْهَمَ ، ولا أَنَّ الكَمَّيْزَ لَا يِكُونُ إلَّا أَنَّ الكَتَّابَ الآنَ علَى طَرِيقِ البَغْدَادِيِّينَ فِيهِ ، وفِيهِ مِنَ القُبْحِ مَا ذَكَرْتُهُ .

= أي : مائتان . فإذَا تجاوزت المائتين جئت بالثلاثة إلَى التسعة مضافة إلى مفردها كقولك : ثَلَاثُمِائَةِ عَبْدٍ ، وأَربَعُ مِائَةِ جَارِيَةٍ ، فثلَاثَة تفسرها المائة ، فهي مِئُونَ لَا آحَاد ، ومَائِةٌ يفسرها العبد والجَارِيَةُ ، وهي في الحقيقة تفسير للثلاثة ، وقد يَجِيء في الشعر ثَلَاث مِئاتٍ وثَلَاثُ مِئينِ ، وهو مهجور . أنشد الميداني :

٣٩١ - ثَلَاثُ مِئينَ قَدْمَضَينَ كَوَامِلًا وَهَا أَنَا هَذَا أَرْتَجِي مَرَّ أَرْبَعِ (١) وَتَانيث المائة غير حقيقي ، لأنك تقول : مِائَةُ رَجُل .

قال ٱبْرَاكِخُبَازِ : فإذا تجاوزت تِسْعَ مِائَةٍ وتِسْعَة وَتِسْعِينَ استأنفت عقدًا وهو الْأَلْفُ / وحكمه الإضافة إلى المفرد ، كقولك : أَلْفُ بُسْتَانِ وأَلْفُ دَارٍ ، وإنْمًا ميز ١١٤٤/أ بالمفرد ، لأنه بعد تِسْع مِائَةٍ وتِسْعَة وتِسْعِين ، وإنَّما أضفته إليه ، لأنَّ الألف عَشْرُ \_

ثنتا وبيضك مائتا

قـطاقـطا بـنـضـي
 واستشهد به على حذف نون مائتا للضرورة .

<sup>(</sup>۱) البيت لابن حممة الدوسي ، واسمه كعب أو عمرو عاش أربعمائة سنة غير عشر سنين فقال : كبرت وطال العمر حتى كأنني سليم أفاع ليله غير مودع فما الموت أفناني ولكن تتابعت علي سنون من مصيف ومربع ثلاث مئين قد مضين كواملًا وها أنا هذا أرتجي مَرَّ أربع والبيت في أسرار البلاغة لعبد القاهر ( ١٨٩/١ ) وابن يعيش ( ٢٣/٦ ) والمقتضب ( ١٧٠/٢ ) والمعمرون لأبي حاتم السجستاني ص ( ٢٢ ) ومجمع الأمثال ( ٢٦/١ ) منسوبًا إلى عامر بن الظرب العدواني ، وكان من حكماء العرب ويقال : إنه عاش ثلاثمائة سنة .

.....

= مئات ، كما أَنَّ المائة عَشْرُ عشَرَات والألف مذكر ، قالوا : أعطاه ألْفا أَقْرَعَ ، فأما قولهم : إِنَّ في دراهمك ألفًا بيضًا فهو حمل على المعنى ، وتثنى فتقول : أَلفَا نِ وَلَفْينِ ، وتضاف إلى المميز كقولك : أَلفا قَمِيصٍ وأَلْفا جُبَّةٍ . فَإِذَا تجاوزت الاثنين جمعت الألف على آلاف وأضفت عقود الآحاد إليها وفي التنزيل : ﴿ بِثَكَثَةٍ عَالَفٍ ﴾ (٢) و ﴿ عِنَمْسَةِ ءَالَفٍ ﴾ (٣) وتقول : عَشَرَةُ آلَافٍ ، ولا يخترع عقدًا ، لأَنَّ المعدودات غير متناهية ، فاكتفوا بالاثنى عشر اسمًا وتصاريفها ، ولو وضعوا لكل معدود اسمًا ، لاستغرق كثيرًا من اللغة ، وتقول : أَحَدَ عَشَرَ أَلْفَ جَارِيَةٍ فتذكر العدد ، لأنه مميز بالألف وهو مذكر ، وتقول : عِشْرُونَ أَلفًا وخمسةٌ وعِشْرُون أَلفًا وخمسةٌ وعِشْرُون أَلفًا فخمسة لتذكير الألف ، قال لقيط (٣) :

. ٣٥٢ - أَتَاكُمْ مِنْهُم سِتُّون أَلْفًا يرجُّون الكَتَائِبَ كالجَرَادِ (<sup>1)</sup> وقال الشاعر :

٣٥٣ - ثَمَانُون أَلْفًا ولم أُحْصِهِم وقَدْ بَلَغَت رَجْمَها أَو تَزِيدُ (٥) ثم تقول : مِائَةُ أَلْفٍ ، ومِائَتَا أَلْفٍ ، وَثَلَاثُمِائَةِ أَلْف وتِسْعُمِائَةِ أَلْفِ ، ثم تقول : أَلْفُ أَلْفٍ ، فتضيف لفظ الألف إلى مثله . فتكرر لفظ الألف على حسب الحاجة ، وفي الكتب الحسابية مسائل من الضرب تفضي بك إلى تكرير الألف مرارًا ، وهذا شيء يضعونه للتعليم ، وقلما أفضت الحاجة إليه ، وفي التنزيل : ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٦) .

11٤٤/ب وإذَا أردت تعريف شيء من العدد / فلا يخلو من أن يكون مركبًا أو معطوفًا أو مضافًا ، فالمركب: من أحدَ عشَرَ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، فإذا عرفته ألحقت الألف واللام الاسم الأول كقولك : الأحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، والاثنتَا عَشْرَةَ جَارِيَةً والخَمْسَةَ عَشَرَ \_

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية ( ١٢٤) . (٢) سورة آل عمران من الآية ( ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) لقيط: هو لقيط بن يعمر الإيادي.

<sup>(</sup>٤) الرج: التحريك، والبيت في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ١٩٩) واستشهد به على أن الألف مذكر ومميز به العقد السابق له.

<sup>(</sup> ٥) البيت لم يعرف قائله . ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع ، والرجم الظن والشاهد فيه كسابقه .

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات من الآية ( ١٤٧).

قال أَنْ َ خَنْ : فَإِنْ كَانِ العدد مضافًا عرَّفْتَ الاَسَمِ الآخَرَ ، فيتعرف به المضاف إليه ، وذلك قولك قَبضْتُ خَمْسَ المِائَةِ التَّي تَعْرِفُ ، وما فَعَلْتَ في سبْعَةِ الآلَافِ الَّتِي كَانَتْ علَى فُلَان ، وكذلك إِنْ تَراخَى الآخر .

نحو قولك : قبضْتُ خَمْسَ مِائَةِ أَلِفْ الدِّرْهَم ، ومَا فَعَلَتْ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلف الدِّينَارِ الَّتِي كَانَتْ علَى فُلَان ، تُعَرِّفُ الآخر ، فيتَعَرفُ بِه الأَوَّلُ الْبَتَّة .

= دينَارًا والتِّسْعَ عَشْرَةَ عمِامَةً ، وإنما ألحقت الألف واللام الاسم الأول لأنَّه أول المركب ، وإنما لم تلحقها الثاني ؛ لأنه بمنزلة بعض الاسم ، فلذلك لا تقول : الخَمْسَة العَشَر ، وإنما لم تلحقها المميز ؛ لأنَّه لا يكون إلا نَكِرَةً ، وقد روي أن قومًا من العرب يقولون : الخَمْسَةَ العَشَر ، وليس له في القياس وجه ، لأن المركب إنَّما يعرف أول شطريه ، قال ابْنُ أَحْمَرَ البَاهلِي (١) :

٣٥٤ - تَفَقَّأُ فَوقَه القَلَعُ السَّوَارِي وَجُنَّ الحَازِبَازِ بِه جُنُونَا (١) فعرف الاسم الأول من الاسمين .

قال أَبِنَ كُنَّ إِنْ كَانَ معطوفًا كَالَاحِدِ والعِشْرِينَ عرفت الاسمين كِلَيهما ؟ لأن حرف العطف فصل بينهما كقولك : الأَحَدُ والعِشْرُونَ رَجُلًا ، والإِحْدَى والعِشْرُونَ امرأة والتِّسْعَةُ والتِّسْعُونَ رَجُلًا ، والتِّسْعُ والتِّسْعُونَ امرأة . وقوم يجيزون العِشْرُونَ الدِّرْهَمَ ، وهو رديء لما فيه من تعريف المميز ، وقوم من العرب يقولون : الخَمْسَةَ عَشَرَ الدِّرْهَمَ وقد جاء المميز في الشعر معرفة ، قال الشاعر :

٣٥٥ – رَأَيْتُكَ لَمَّا (أَنْ) (١) عَرَفْتَ جِلَادَنَا
 رَضِيتَ وطِبْتَ النَّفْسَ يَا بُكُرُ عَنْ عَمْرِو (٩)

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن أحمر الباهلي .

<sup>(</sup>٢) تفقاً: تشقق ، القلع: قطع من السحاب كأنها الجبال . السواري : جمع سارية وهي من السحاب التي تجيء ليلًا . الخازباز : صوت الذباب ، وقيل : الذباب نفسه . جن : كثر ، والبيت في : اللسان (فقاً ، وقلع ) والمقتصد لوحة (٧٢) . وفي إصلاح المنطق لابن السكيت (٤٤) وفي الإيضاح للفارسي لوحه (٩٠) والمقتصد لوحة (٧٢) والخزانة (١٠٩) والارتشاف (٧٩) ب والمخصص (٩٦/١٤) والتكملة (٨٠) وابن يعيش (١٢/٤) والإنصاف (٣١٣) وفي طبعة أخرى (١٤٠) والحيوان (١٠٩/٣) ، (١٠٩/٣) وتنقيف اللسان (١١٩) والصحاح (فقاً ) ومجمع الأمثال (٢٠٤١) ومقاييس اللغة (٢٢/٥) . واستشهد به على تعريف أول المركب (١٤٠١) .

<sup>(</sup>٣) زيادة ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) البيت لرشيد بن شهاب اليشكري . رأيتك : الخطاب لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد اليشكري=

باب العدد \_\_\_\_\_\_ باب العدد \_\_\_\_\_

•••••

= وإن كان مضافًا عرَّفْتَ الآخر ، وهو المضاف إليه ؛ لَأَنَّ المضاف إلى المعرفة معرفة فتقول : ثَلَاثَةُ الأَثْواَبِ ، وعَشْرُ العَمائم ، ومائَةُ الدِّرْهَم ، وأَلْفُ الثَّوبِ .

الله الله الله الرجل متعرفًا بالثاني فهذا أولى لأنَّ الأول هاهنا هو الثاني / قالَ الفرزدق :

٣٥٦ – مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَداه إِزَارَه وَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ (١) وقالَ ذُو الرَّمة :

= والجلاد من الجلد ، وهو الشدة والصلابة والجلاد من الإبل الغزيرات اللبن . عمرو كان صديقًا لقيس والبيت في الهمع ( ٢٠٢ ) والدرر ( ٢٠٩ ) وروايتهما :

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو

وهو في الألفاظ المترادفة للرماني ( ٥٨ ) وروايته :

رَأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو والبيت في أوضح المسالك ( ١٨١/١ ، ٣٦١ ) واستشهد به على مجيء المميز معرفة في الشعر ، وذلك للضرورة وهذا مذهب البصريين . والكوفيون لا يوجبون تنكيره .

(۱) الإزار: الملحفة . أدرك خمسة الأشبار هو مثل ، ويقال للرجل الذي بلغ الغاية في الفضائل ، وقيل أراد طول السيف لأنه منتهى الغاية في طوله وقيل : معناه ارتفع وتجاوز حد الصبا . والبيت في ديوان الفرزدق ( ٣٠٥) ط بيروت ( ٦٤) ومغني اللبيب ( ١/ ٣٣٦) والمقاصد النحوية ( ٣٠١/٣) والأشباه والنظائر ( ٤٩/٣) وابن يعيش ( ١٢١/٢) ( ٣٣٣) والمقتضب ( ١٧٦/٢) وإصلاح المنطق ( ٣٠٣) والأشموني ( ٨٧/١) ، ( ٢٩٧/٢) ، والتكملة للفارسي ( ٨٢) والإيضاح لوحة ( ٩٠) وجواهر الأدب للأربلي ( ١٦٠١) واللسان ( خمس ) ومنهج المسالك ( ٢٣٠/١) ، ( ٣٠٦/٣) والسيرافي ( ٣٠٠/١) والهمع ( ٢١٦/١) والدرر ( ١٨٥) والجمل ( ١٤٢) .

واستشهد به على أنه إذا كان العدد مضافًا عرف المضاف إليه .

(۲) انظر ديوان ذي الرمة ( ۱۳۲) ت كارليل وروايته : والرسوم البلاقع وانظر الأشباه والنظائر ( ٤٨/٣) والمخصص ( ١٠٠/١٧) وابن يعيش ( ١٢٢/٢)، والمخصص ( ١٧٦/٢) وابن يعيش ( ١٢٢/٢)، ( ٣٣/٦) والأشموني ( ٨٧/١) والتكملة ( ٨٢) واللسان ( ٣٦٨/٧) والإيضاح لوحة ( ٩٠) وجواهر الأدب ( ٢٦٢) والدر ( ١٨٥/١) والسيرافي ( ٣٩٠/١) - أ والجمل ( ١٤١) . والغرة لابن الدهان ق ( ١٦٥) مصورة والشاهد فيه كسابقه . ( ٣) انظر الإيضاح لوحة ( ٩٠) .

4 4 4

قال أَثِنَجُنِينَ : إِذَا كَانَ الاَسْمُ عَلَى فَعْلَ مَفْتُوحَ الفَاء سَاكِنَ العَينِ ، ولَمْ تَكُنْ عِينُه وَاوًا ولا يَاءً فَجَمْعُه فِي القِلَّةِ عَلَى أَفْعُل ، وفي الكثرة / على فِعَال أَو فُعُول ، ١٤٦ب وذلك نَحْوُ قولك : كَلْبٌ وَأَكْلُبٌ ، وكَعْبٌ وأَكْعُبٌ ، وفي الكثرة : كِلَابٌ وكُعُوبٌ وجَمْع الكثرة ما فوق ذلك .

وإنْ تَرَاخى المضاف إليه عُرِّفَ ، فيسرى التعريف إلَى الأول ، وله صور (١) أحدها: أَنْ يكون المعرف إلى جانب الأول كقولك : خَمْسَةُ الأَثْوَابِ . الثانية : أَنْ يكون بينهما اسم كقولك خَمْسُ مَائَةِ الأَلْفِ . الثالثة : أَنْ يَكُونُ بينهما اسمان كقولك : خَمْسُ مائِةَ أَلْفِ الرَّجُلِ الرابعة : أن يكون بينهما ثلاثة أسماء (٢) كقولك : خَمْسُ مِائَة أَلْفِ دِينَارِ الرَّجُلِ .

الخامسة: أن يكون بينهما أربعة أسماء كقولك (٣): خَمْسُ مِائةِ أَلْفِ دِينَارِ غُلَام الأَمِيرِ فَغُلَامُ معرفة بالإضافة إلى الغُلام ، وأَلْف معرفة بالإضافة إلى الخُلام ، وأَلْف معرفة بالإضافة إلى الدِّينار ، ومائةُ معرِفَةٌ بالإضافة إلى الأَلْفِ ، وحَمْسُ مِعرِفَةٌ بالإضافة إلى المَائِة ، وكلما قَرُب المضاف مِن الأَلف واللام كان تعريفه أَشَدَّ ، لأَنه يتنزل منزلته لقربه منه .

مسألة : تقول : عشْرُونَ أَلفَ رَمجل ، وخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ غُلَامٍ ، فلا تعرفُ المضاف إلَيه ، لأنَّ المضَافَ مُمَيزٌ منْصُوبٌ ، فلو عَرَّفْتَ المضاف إلَيهِ صَارَ مَعْرِفَةً .

مسألة : تقول : خَمْسَةُ آلاف دِينَارِ : ومِائَةُ أَلف ثَوبٍ ، فيجوز تعريف المضاف إليه الأخير ، لأنَّ مُمَيِّرَ الحَمْسَةِ والمائَةِ يكون مَعْرِفَةً .

وإذَا قُلْتَ : مِائَةُ أَلْفِ ثَوبٍ لم يجز تعريف ( الألف ) (<sup>١)</sup> وحدها ؛ لأنها مضافة ، والمعارف لا تضاف ، فلذلك عرفت المضاف إليه دون المضاف . والله أعلم .

#### (باب الجمع)

قال آبِرْ آلْخُبُاز : / هذا الباب مشتمل على ذكر الأبنية التي تكسر عليها = ١١٤٠/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل ولو صور .

<sup>(</sup>٣) لفظ كقولك: تكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

••••••

 الأسماء ، وأكثره يجري مجرى اللغة ، ولا يتَّسِعُ فيه القياس اتِّسَاعه في غيره ، وأنا أقدم قبل الخوض في تفسيره ثلاث مقدمات تسهله على الناظر فيه .

المقدمة الأولى (١): اعلم أن الجموع ثلاثة أقسام: عام ومتوسط وحاص، فالعام جمع التكسير لأنه يكون في ذَوي العلم وفي غيرهم، وفي أسمائهم وفي صفاتهم تقول في زَيدٍ: زُيُود، وفي كَرِيم: كِرَام وفي فَرَسٍ: أَفْراَسٌ، وفي صَاهِلٍ: صَوَاهِل، والمتوسط: جمع التأنيث بالألِفِ والتَّاءِ، لأنه يكون في المؤنث من ذَوَاتِ العِلْم وغيرهِنَّ مِنَ الأَسْمَاءِ والصفات تقول في هِنْد: هِنْدَات، وفي خَدْلَةٍ: خَدْلَاتُ، وفي شَجَرة: شَجَرَاتٍ، وفي صَعْبَة: صَعْبَات، ولا يكون في المذكر، فأما قوله وفي شَجَرة: شَجَرَاتٍ، وفي صَعْبَة: صَعْبَات، ولا يكون في المذكر، فأما قوله تعالى: ﴿ وَاذَكُرُوا اللّهَ فِي آيَامٍ مَعْدُودَتٍ ﴾ (٢) فهو جمع مَعْدُودَةٍ على جعل الأيام طوائف وكذلك قوله تعالى: ﴿ فِي آيَامٍ مَعْدُومَتٍ ﴾ (٣) والخَاصِّ: الجمع الذي يكون في الرفع بالوّاو والنّونِ، وفي الجرّ والنصب باليّاءِ والنون كالزّيدِينَ والصَّالِينَ وقد ذكر.

المقدمة الثانية : اعلم أَنَّ الجمع ينقسم إلى قليل وكثير ، فالقليل أرْبَعَةُ أبنية : أَفْعُلَّ كَأَكْلِ ، وأَفْعَالٍ ، وأَفْعِلَةٍ كأَحْمِرَةٍ ، وفِعْلَةٌ كَثِبْرَةٍ . ومنه ما جمع بالواو والنون والألف والتاء كالزَّيدين والهِنْدَاتِ . وقد جمعوا هذه الأمثلة في بيت تسهيلًا على المتعلم قال :

٣٥٨ - بِأَنْفُسِ مُحرَّةٍ وأَفْئِدَةٍ وغِلْمَةٍ فِي اللَّقَاءِ أَكْيَاسُ ١٤٦ أَوْيدَ بِهِ من الثلاثة إلى العَشَرَة ، ومعنى الكثير / ما أريد به ما فوق ذلك ، وأبنية الكثير كثيرة ، وسيمر بك معظمها في تضاعيف الباب .

المقدمة الثالثة: في ذكر أبنية الأسماء ، وذكرها يناسب هذا الباب : اعلم أن الأسماء قسمان : ما حروفه كلها أصول ، وما بعض حروفه مزيد ، وأبنية المزيد كثيرة تمر بك نُبَد منها في الباب ، والذي نذكره أبنية الأصول لأنك إذَا عرفتها علمت أنَّ المزيد ما عداها ، فنقول : إنَّ الأصول ثلاثة أقسام : ثلاثية ورباعية وخماسية ، فالثلاثية : عشرة أبنية تكون أسمَاءَ وصِفَاتِ : فَعْل بفتح الفاء وسكون العين فالاسم =

<sup>(</sup>١) في الأصل الأوله . (٢) سورة البقرة من الآية (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج من الآية ( ٢٨ ) .

.....

= كَعْبٌ والصفة صَعْبٌ . وفَعَل بفتحهما ، فالاسم جَمَلٌ والصفة بَطَلٌ . وفَعِل بفتح الفاء وكسر العين فالاسم كيد والصفة حَذِر ، وفَعُل بفتح الفاء وضم العين فالاسم عَضُد والصفة يَقُض (١) وفِعْل بَكسر الفاء وسكون العين فالاسم حِمْل (٢) ، والصفة خِلْف ، وفِعَل بكسرهما فالاسم وفِعَل بكسرهما فالاسم وفِعَل بكسرهما فالاسم إبل والصفة بلِز (٤) . وفعل بضم الفاء وسكون العين ، فالاسم قُمْل والصفة حُلُو وفُعَل بضم الفاء وفتح العين ، فالاسم ربع (٥) والصفة خُتَع (١) ، وفُعُل بضمهما ، فالاسم عُنُق والصفة طُلُق (٧) .

وللرباعي خمسة أبنية ، تكون أسمَاءَ وصِفَاتٍ : فَعْلَل بفتح الفاء وفتح اللام فالاسم ثَعْلَب ، والصفة سَلْهَب (^) . وفِعْلِل بكسرهما فالاسم ضفْدِع ، والصفة خِضْرِم (٩) وفَعْلُل بِضمهما ، فالاسم بُوثُن (١١) والصفة بجُوشُع (١١) وفِعْلَل بكسر الفاء وفتح اللام ، فالاسم قِلْفَع (١٢) والصفة هِجْزَع (١٣) وفِعَل بكسر الفاء وفتح العين وسكون اللام . فالاسم فِطَحْل (١٤) والصفة حِنَجْر .

وللخماسي أربعة أبنية تكون أسماء وصفات (١٥) / : فَعَلَّل بفتح الفاء والعين ١٤٦/ب وسكون اللام الأولى ، فالاسم سَفَرْجَل والصفة شَمَرْدَل (١٦) . وفُعَلَّل بضم الفاء وفتح العين وكسر اللام الأولى ، فالاسم قُرْعْمِل (١٧) ، والصفة خُبَعْثِن (١٨) وفِعْلِلَّ =

(١) لم نجده في اللسان . (١) في الأصل : جمل بإعجام الجيم .

<sup>(</sup>٣) زيم : متفرق . (٤) بلز : أي : ضخمة مكتنزة .

<sup>(</sup>٥) ربع: هو الفصيل ينتج في الربيع . (٦) ختع : حازق بالدلالة ماهر بها .

<sup>(</sup>٧) يقال فرس طلق إحدى القوائم : إذا لم يكن بها تحجيل .

<sup>(</sup>٨) السلهب : الطويل . (٩) يقال : بئر خضرم : أي كثيرة الماء .

<sup>(</sup>١٠) البرثن : مخلب الأسد . (١١) الجرشع : العظيم من الإبل والخيل .

<sup>(</sup>١٢) القلفع: الطين الذي إذا نضب عنه الماء يبس وتشقق.

<sup>(</sup>١٣) الهجرع: الأحمق.

<sup>(</sup>١٤) الفطحل : دهر لم يخلق الناس فيه بعد ، وزمن الفطحل زمن نوح .

<sup>(</sup>١٥) انظر سيبويه ( ٣٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>١٦) الشمردل: القوي السريع الفتى الحسن الخلق.

<sup>(</sup>١٧) القزعمل: القصير الضخم من الإبل.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل : خبعتين ، ويقال تيس خبعثن : أي غليظ شديد .

= بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى ، فالاسم إصْطَبْل (١) ، والصفة جِوْدَحْلِ (٢) . وفَعْللَل بفتح الفاء وسكون العين وبفتح اللام الأولى وكسر الثانية ، فالاسم قَهْبَلِس (٣) والصفة جَحْمَرِش (٤) وزاد أبو الحسن في الثلاثي فُعِلًا كَدُئِل (٥) وفي الرباعي : فُعْلَلًا كَجُحْدَبُّ (٦) وزاد ابن السراج (٧) فُعْلَلِلًا كَهُنْدَلِع (٨) فهذا ما عهدنا لذكره من المقدمات .

ثم نرجع إِلَى المُقَصُّودِ ، فنقول :

<sup>(</sup>١) الإصطبل: قال في اللسان: قال ابن بري: لم يذكر الجوهري الإصطبل لأنه أعجمي.

<sup>(</sup>٢) الجردحل: يقال ناقة جردحل أي: ضخمة غليظة.

<sup>(</sup>٣) القهبلس : الضخمة من النساء ، والكمرة والذكر والقملة الصغيرة .

<sup>(</sup>٤) الجحمرش : العجوز الكبيرة .

<sup>(°)</sup> قال ابن عصفور : فأما دئل ورئم فلا حجة فيهما لاحتمال أن يكونا منقولين من دئل ورئم اللذين هما فعلان مبنيان للمفعول إلى الأسماء . الممتع ( ٦١/١ ) ، والدئل : دويية شبيهة بابن عرس .

<sup>(</sup>٦) قال ابن عصفور : « أما جخدب - فلا حجة فيها ، لأنه يقال : جخدب ... بالضم فيمكن أن يكون

الفتح تخفيفًا » ( الممتع ) ( ٦٧/١ ) الجخدب : الضخم الغليظ من الرجال .

<sup>(</sup>٧) انظر الأصول لابن السراج ( ٤٩٩/٢ ) ، ( ٥٠١/٢ ) والمنصف ( ٣١/١ ) .

<sup>(^)</sup> الهندلع : بقلة .

قال أَيْرَجُنِيْ : فإنْ كانَ الاسِمُ الثَّلَاثِيُّ علَى غَير مِثَال فَعْلِ كسَّرته في القِلَّة على أَفْعَالِ وذلك نَحْوُ قَلَمٍ وأَقَلَام ، وَجَبَلِ وأَجْبَالٍ ، وكَبِدِ وأكْبَادَ ، وعَجُزِ وأَعْجَاز ، وضِرْس وأَضْرَاس ، وضِلَع وأَضْلَاع ، وإبِل وآبَال ، وبُرْد وأبْراد ، وطُنُبُ وأَطْنَاب ، ورُبَع وأَرْبَاع ، فإنْ كانت عَينُ فَعْلِ مُعْتَلَّةً واوًا أو ياء ( كُسِّر في القِلَّةِ علَى أَفْعَالِ ) وذَلك نحو سَوط وأَسْوَاطٍ ، وبَيت وأَبْيَات .

فإذَا صرَّت إلى الكثرة كسرت ذلك كله على فِعَال أَو فُعُول وذلك نحو جَبَل وجِبَال وطَلَل وطُلُول وكَبِد وكُبُود وضرس وضرُوس وضلع وضلُوع وبُرد وبُرُود وبِرَاد وجَمَل وجِمَال ورُبَع وربَاع. وقد اتسع في فُعَل فجمع على فِعْلان وَبُرُود وبِرَاد وجَمَل وجِمَال ورُبَع وربَاع. وقد اتسع في فُعَل فجمع على فِعْلان وذلك في نحو: نغُرَ ونغْرَان وجُرَذ وجرْذَان وجُمَل وجمْلان وُصرَد وصِرْدَان، وذلك في نحو: نغُر ونغْرَان وجُرَذ وجرْذَان وجُمَل وجمْلان وُصرَد وصِرْدَان، وكَالَ وَتُوب وثياب وبيت وبُيُوت، يَخْتَصُّ ما عينه وَاوٌ بِفعال، وما عَينُه يَاء بِفُعُول / وقَدْ تَتَداخَل أيضًا جُمُوع الثلاثي من حيث كَانَ هذَا العَدَدُ مُنْتَظِمًا لِجَمِيعِهَا وَقَدْ تَتَداخَل أيضًا جُمُوع الثلاثي من حيث كَانَ هذَا العَدَدُ مُنْتَظِمًا لِجَمِيعِهَا نَحْو: فَرْخٍ وأَفْرَاخ ، وزَنْد وأزنَاد وحَبْل وأَحْبُل وزَمَن وأَزْمُنِ قالَ ذُو الرُّمَة: أَمَنْزِلَتِي مَيِّ سَلَامٌ عَلَيكُمَا هَلِ الْأَزْمُنُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ أَمَنْزِلَتِي مَيِّ سَلَامٌ عَلَيكُمَا هَلِ الْأَزْمُنُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ أَمَنْزِلَتِي مَيِّ سَلَامٌ عَلَيكُمَا هَلِ الْأَزْمُنُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَيَعِهُ عَلَيكُمَا هَلُولُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَي أَمْنُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَي أَمْنُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَي اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَي أَنْ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَي أَلْكُونُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَي أَلْوَالْ الْعَلَالُونُ وَلِولَا الْعَلَامُ فَي اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ فَي اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّائِي مَضَالِينَ وَالْعَالُونُ اللَّائِي الْعَلَامُ فَي الْعَيْمُ اللَّائِينَ مَا الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ اللَّائِيلُونُ اللَّائِينَ مَنْ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّائِينَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّائِينَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّائِينَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَ فَيْ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّوْلُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ ال

قال آبر اَلْحُبَاز : إذا كان الاسم على فعل بفتح الفاء وسكون العين ، فلا يخلو من أن يكون اسمًا أو صفة ، فإن كان اسمًا : فلا يخلو من أن يكون صحيح العين : أو معتلها ، فإنْ كان صحيح العين جمع في القلة على أَفْعُل وهو كثير نحو كَلْبٍ وأَكْلُبٍ وكعْبٍ وأَكْمُ وبَعْلِ وأَبْعُلِ وعَصْرٍ وأعصرٍ ونَسْرٍ وأَنْسُرٍ وفَرْخٍ وأَفْرُخٍ ، وإنَّمَا اخْتِير له أَفْعُل ، لأنها بناء خفيف ، وهو أخف الأبنية . فإذَا مجمع بحمْع الكثرة فهو المثنة أقسام () : منه ما يلزم فِعَالًا ككِلاب وكِبَاش وبِغَال . ومنه ما يلزم فَعُولًا كَفُلُوسٍ وعُصُور ، ومنه ما يجيء على فِعَالِ وفَعُول كنُسُورٍ وفرُوخٍ ونِسَارٍ وفِرَاخٍ ، وأَنْف وقد جمع منه على أَفْعَال (<sup>۴)</sup> قالوا : زَيدٌ وأَزياد وفَرْخ وأَفْرَاخ وفَرْد وأَفْرَاد ، وأَنْف وآناف ، ورأد (<sup>۳)</sup> وآراد (<sup>۴)</sup> شبهوه بَفَعَلِ المفتوح العين لأنه ليس بينهما إلا فتح العين ، =

( ۲) انظر سیبویه ( ۱۷٦/۲ ) .

<sup>(</sup> ۱) انظر سيبويه ( ۲/۵۷۲) .

<sup>(</sup> ٤) في الأصل ردوء وأراد .

<sup>(</sup> ٣ الرأد أصل اللحيين .

= وهذا معنى التداخل في كلام أبي الفتح <sup>(۱)</sup> قال الأعشى :

٣٥٩ - وُجِدْتَ إِذَا اصْطَلَحُوا خَيرَهُمْ وَزَنْـدُكَ أَثْـقَـبُ أَزْنَـادِهَـا (٢)

المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه على أَفْعَالُ ، نحو سَوطٍ وأَسْوَاطٍ ، ولَوحٍ وأَزْواجٍ ، وأَوجٍ وأَزْواجٍ ، وخونِ (٣) وأَجْوَانِ ، وزَوجٍ وأَزْواجٍ ، وعَوضٍ وأَحْوَاض ، وجونِ (٣) وأَجْوَانِ ، وزَوجٍ وأَزْواجٍ ، ويَتِ وأَيْهَا وزَيدٍ وأَزْيَادٍ (١) وسَيفٍ وأَسْيَافٍ ، ولا يجوز تكسيره على أَفْعُل لأنهم لو قالوا فيه أَفْعُلا لحركوا الواو والياء بالضم ، وقد شذ تُوبٌ وأَتُوبٌ ، أنشد الجوهري :

٣٦٠ - لِكُلِّ دَهْرِ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُبا حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعًا أَشْيَبَا ﴿ ٣٦٠ لِكُلِّ دَهْرِ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُبا حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعًا أَشْيَبَا ﴿ ٣٦٠ \*

فإذًا كسرت المعتل العين جاءت بنات الواو على فِعَال ، كِثَيَاب وسِيَاط وحيَاض ( في الأصل ) (٢) ثِوابِ وسِوَاط وحِواض ، فقلبت الواو ياء لضعفها بالسكون في الواحد وجاءت بنات الياء على فُعُول كَبُيُوت وعيون وخُيُوط ؛ لأنهم لو كسروه على فِعَال لم يدر من بنات الواو هو أم من بنات الياء ؟ ولم يجئ في ثَوب فُعُولٌ ، لتوالي الواو والضمتين لو قالوا : ثُوُوب .

وإنْ كان صفة فإن كان للآدميين جمع بالواو والنون كقولك : جَعْدُون وصَعْبُون ، =

<sup>(</sup>١) انظر اللمع ق ( ٤٧ ) أ .

<sup>(</sup>٢) وجدت : غضبت ، الزند : العود الأعلى الذي يقتدح به النار ، ثقب الزند : سقطت ناره . والبيت في ديوان الأعشى ( ٧٣) رقم ( ٨) وفي سيبويه والأعلم ( 1٧٦/٢) والأشموني ( 1٧٤/٣) والمقاصد ( 17/٤) والمقتضب ( 197/٢) وابن يعيش ( 17/٥) والشطر الأخير في الأصول لابن السراج ( 17/٥) والغرة لابن الدهان ق ( 17.٥) واستشهد به على جمع فعل على أفعال .

<sup>(</sup>٣) الجون : قد يطلق على حمار الوحش أو على الفرس .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ريد وأرياد بالراء المهملة .

<sup>(</sup>٥) هذا رجز لمعروف بن عبد الرحمن . والقناع : ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي به رأسها ومحاسنها . قنائحا أشيبًا : أي علاه الشيب ، الأملح : الأبلق بسواد وبياض ، ومن الشعر ، الأبيض النقي البياض . البيت في الصحاح واللسان ( ثوب) واللسان ( ملح) وأنشده ثعلب ، وفي التصريف الملوكي ( ٢٤ ) والمقتضب ( ٢٩/١) ز ( ٢٣٢) ، ( ٢٩/٢) وسيبويه ( ١٨٥/٢) وفيه : لكل عيش . والمنصف ( ٢٨٤/١) ، ( ٤٧/٣) والأشموني ( ٣٤/٣) ومجالس ثعلب ( ٤٣٩) والغرة لابن الدهان ق ( ١٦٢) . (٢) ويادة يقتضيها السياق .

= وقد يجمع على فِعَال نحو صِعَاب وجعَاد ، وعلى فعُول نحو فَسْل (١) وفُسُول .

المثال الثاني: فَعَل بفتح الفاء والعين ، فإنْ كان اسمًا ، فقد اطرد جمعه على أَفْعَال ( نحو ) (٢) حَجَر وأَحْجَار ، وأَسَد وآسَادَ ، وطَلَل وأَطْلَال ، وجَبَل وأَجْبَال ، وقد جاء في القلة على أَفْعُل وهو قليل ، قالوا: جَبَل وأَجْبُل ، وزَمَن وأَزْمُن (٣) قال ذو الرمة :

٣٦١ - أَمَنْزِلَتَي مَيِّ سَلَامٌ عليكُمَا هلِ ٱلأَرْمُنُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ (١٠)

شبهوا فَعَلَا بِفَعْلَ كَمَا شبهوا فَعْلًا بِفَعَل ، فَإِذَا جَمِع جَمِع / الكَثْرَة ، فأكثر ما ١١٤٧ب يجيء على فُعُول وفِعَال نحو طَلَل وَطُلُول ، وذَكَرٍ وذُكُور ، وأَسَد وأُسُود ، وجبل وجِبَال ، وحَجَرٍ وحِجَارٍ ، وجَمَلٍ وجِمَالٍ (٥٠ . وجاء شيء مِنْهُ فِي القِلَّةِ على فِعْلَة قالوا : جَار وجِيَرة وأَخٌ وإخْوَةً وقَالوا : أَقْلَامٌ فَلَم يتجاوزوه كما لم يتجاوزوا أَلْوَاكُا وأَنْوَاعًا وأَجْوَازًا .

وإنْ كان صفة جمع بالواو والنون إنْ كان لذوي العلم ؛ وذلك نحو حَسَنِينَ وقد كُشّر علَى فِعَال نحو حِسَانِ ، وعلى أَفْعَال نحو أَبْطَالٍ وأَعْزَابٍ ، قال لبيد : كُشّر علَى فِعَال نحو حِسَانِ ، وعلى أَفْعَال نحو أَبْطَالٍ وأَعْزَابٍ ، قال لبيد : ٣٦٢ – تَهْدِي أَمَامَ الخَيلِ كُلَّ طِمِرَّة ﴿ جَرْدَاءَ مِثْل هِرَاوَةِ ٱلْأَعْزَابِ (٦)

<sup>(</sup>١) الفسل: قضبان الكرم للغرس. (٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ١٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان ذي الرمة ( ٣٣٢ ) . وسيبويه والأعلم ( ١٧٨/٢ ) والمخصص ( ١٠٠/١٧ – ١٢٥ ) وإصلاح المنطق ( ٣٠٣ ) والمقتضب ( ١٧٦/٢ ) وابن يعيش ( ١٧/٥ ) .

والشاهد فيه : جمع زمن على أزمن ، والكثير فيه أن يجمع في القليل على أفعال إلا أنه شبهه بفعل في جمعه على أفعل . (ه) انظر سيبويه ( ١٧٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) الطمرة: المشرفة من الخيل، وقيل: السريعة. جرداء: ملساء. الهراوة: فرس كانت لعبد القيس،
 الأعزاب: جمع عزب. والبيت في ديوان لبيد ( ٢١)، والسيرافي ( ٤٥/٣) أ. واللسان ( عزب )
 وروايته هو والديوان:

يسهدي أوائلهن كل طمرة جرداء مشل هراوة الأعزاب واستشهد به على تكسير فَعَل على أفعال عزب وأعزاب .

قال الْبِجُئِيِّ : ونحو ضِلَع وأَضْلُع ، وكَبِد وأَكْبُد ، وذِئْب وأَذْؤُب ، وضِرْس وأَضْلُ ، وفَشْل ، وكَبِد وأَكْبُد ، وَرُبَّها اقْتَصر في بعض ذلك على جَمْع القِلَّة ، وفي بَعْضِه على جَمْع الكَثْرة وذلك نَحْو رَجُل وأَرْجُل ، ولَمْ يَتَجَاوَزُوا ذَلكَ ، وأَذُن وآذَان ، وقَلَم وأَقْلَام . وقالوا : سِبَاع ورِجَال فاقتصروا عليهما .

قال آبِرْ آكُخُبَّانِ : المثال الثالث : فَعِل بفتح الفاء وكسر العين ، فإنْ كان اسمًا فقد اطرد تكسيره على أَفْعَالِ ، نحو نَمِر وأَنمَار ، وَوَعِلٍ وأُوعَالٍ ، وفَخِذٍ وأَفخاذٍ ، وكتفٍ وأَكْتافٍ ، وكبد أكْبَادٍ ، وقالوا : أكْبُد ، شَبَّهُوه بِفَعْل ، وهو قليل وقالوا في الكثرة : نمُور ووُعُول وقالوا : نُمُر فجاء على فُعُل ، أَنشَد الجَوهري :

## ٣٦٣ - فِيهَا تَمَاثِيلُ أُسُودٌ ونُمُر (١)

وإن كان صفة جمع بالواو والنون إن كان لذوي العلم ، نحو يَقِظُون وَحَذِرُون وَفِي التنزيل : ﴿ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ (٢) ، ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ (٣) وقالوا : فَرِحٌ (٤) وفِرَاح وأنشد أبو سعيد صَيْمَةٍ :

٣٦٤ - وُجُوه الناسِ مِما عُمِّرت بِيضٌ طَليقَاتٌ وأَنْفُسُهُمْ فِرَاحُ (٥) ولم يتجاوزوا في القلة أَفْخَاذًا وأَكْتَافًا في الأسماء .

المثال الرابع: فَعُل بِفتح الفاء وضم العين ، ولم يتجاوز اسمه في القلة أَفْعَالًا (٢٠ ، 1/1) قالوا: عَضُد وأَعْضَاد وعَجُز وأَعْجَاز ، وهو أقل مِنْ فَعِل / كما أَنَّ فَعِلًا أَقَلُّ مِنْ فَعَل وقالوا: رِجَالٌ وسِبَاعٌ فلم يتجاوزوا فِيهِما فِعَالًا وَهُما لقليله وكثيره .

وان كان صفة جمع للآدميين بالواو والنون ، نحو يَقُظُونَ وتَجُدُونَ ، وجاء على =

<sup>(</sup>١) هو لحكيم بن معية الربعي .

وهو في سيبويه والأعلم ( ١٧٩/٢ ) وروايته : فيها عياييل أسود ونسور وسمع وهو والمياييل : جمع عيال ، وهو الذي يتمايل في مشيته لعبّا أو تبخترا . والنمور : جمع نمر وهو سبع وهو أيضًا في العيني ( ١٨/٤) والصحاح ( نمر ) وابن يعيش ( ١٨/٥) والمقتضب ( ٢٠٣/٢ ) وشرح شواهد الشافية ( ٣٢/٣) ) والسيرافي ج ( ٣٥/٣) واستشهد به على جمع نمر على نمر .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر من الآية ( ٥٢ ) . (٣) سورة الشعراء من الآية ( ٥٦ ) .

<sup>(؛)</sup> في الأصل فرخ وأفراخ وهو غير مناسب .

<sup>(</sup>٥) البيت لم يعرف قائله . وطليقات : ذات بشر وحسن . وهو في ابن يعيش ( ٢٦/٥ ) والسيرافي ( ٤٦/٣ ) أ . واستشهد به على جمع فَعِل على فِعَال .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ١٧٩/٢ ) .

= أَفْعَالَ وَفِي التنزيلَ : ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا ﴾ (١) .

المثال الحامس: فِعْل بِكسرِ الفاء وسكون العين، وقد اطَّرَد في جمع اسمه أفعالُ (٢) ، نحو حِمْل وأَحْمَالِ وعِدْل (٣) وأَعْدَال وعِدْق وأَعْذَاقِ ، وبثْرٍ وآبَارٍ ، ونِحْى (٤) وأَنْحَاءِ ، وزِقِّ وأَزْقَاق وضِرْس وأَضْرَاس ، وقالوا: ذِئْبٌ وأَذْوُبٌ ، فلم يتجاوزوا أَفْعُلا في قليله (٤) ، وقالوا: رِجْل وأَرْجُل ، فلم يتجاوزوه ، فهو للقليل والكثير ، وفي التنزيل: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (١) وقالوا: قرْد وقُرُود وقرُود وقرُدة (٧) فلم يتجاوزهما ، فهما للقليل والكثير وأكثر ما يجيء في الكثرة على وقرَدَة (٧) فلم يتجاوزُهما ، فهما للقليل والكثير وأكثر ما يجيء في الكثرة على فِعَالِ وفَعُول كِبْنَارٍ وذِنَاب وذِقَاق ولصُوصٍ وقُدُور وضُرُوس وشذ ضَرِيس كما شذ كليب وبَقِير .

وإن كانت صفة جمع في الآدميين بالواو والنون ، نحو جِلْفُون ونضِؤون ، وقالوا: أَجْلَافُ وأَنْضَاءٌ ، وعن أبي زيد : خِلْو وأَخْلَاءٌ .

المثال السادس: فِعَل بكسر الفاء وفتح العين ، وقد اطرد جمع اسمه على أَفْعَال ، قالوا : ضِلَع وأَضْلَاع ، وَإِرَم وآرَام ، وعِنَب وأَعْنَاب ، وقالوا : الأَضْلُع ، شَبَّهوا ضِلَعًا بِرَمَنِ ، لأَنه ليس بينهما إلا كسر الأول ، وقالوا في كثيره : ضُلُوع وأروم ( ٨ .

وإنْ كَانَ صفة فإنَّهِ ( لا يتغير ، إذْ ) (٩) لم يجز فيه التكسير لقلته ، قَالُوا : قَومٌ عِدى ومَكَانٌ سِوَى ولَمْ يُجْمَعَا (٩٠) .

المثال السابع: فِعِل ، بكسرهما ، وقد قل في الأسماء والصفات ، قالوا في الاسم إبل وَآبَال (١١) وإطِل وآطال ولم يتجاوزوهما ، وقالوا في الصفة : امْرَأَة بِلزِ أي : مُسِنَّةٌ وإنْ جَمَعْتَ قلت : بلزَات .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية ( ١٨) . (١) انظر سيبويه ( ١٧٩/٧) .

<sup>(</sup> ٣) العدل : نصف الحمل أو اسم حمل معدول بحبل .

<sup>(</sup> ٤) النحي : الذق ، وقيل : هو ما كان للسمن خاصة .

 <sup>(</sup> ه) في الأصل وقال .
 ( ه) سورة الماثدة من الآية ( ۲) .

<sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ١٧٩/٢) . (٨) انظر سيبويه ( ١٧٩/٢) .

<sup>(</sup> ٩) زيادة يقتضيها السياق . ( ١٠) انظر الممتع لابن عصفور ( ٦٣/١ ) .

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ( ١٧٩/٢ ) قال : وقد جاء من الأسماء اسم واحد على فعل لم نجد مثله وهو إبل ، وقالوا : آبال كما قالوا : أكتاف .

باب الجمع \_\_\_\_\_\_\_ باب الجمع \_\_\_\_\_

•••••

المثال الثامن: فُعُل ، بضم الفاء وسكون العين ، وقد اطرد اسمه في الجمع / على أَفْعَال (١) ، وذلك نحو بُرْد وأَبْرَاد ، وقُفْلِ وأَقْفَالِ ، وبُرْج وأَبْرَاج ، وجُنْد وأَجْنَاد ، وعُود وأَعْوَاد ، وأكثر ما يجيء في الكثرة على فِعَال وفُعُول نحو عُشِّ وعِشَاش وقُرْب وقِرَاب ، وخُف وخِفَاف ، وبُرُود وجُنُود وبُرُوج ، وفي التنزيل : ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ وَقِرَاب ، وخُف وخِفَاف ، وبُرُود وجُنُود وبُرُوج ، وفي التنزيل : ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوج ﴾ (١) وقالوا : جُزْء وأَجْزَاء ، أَبُرُوج ﴾ (١) وقالوا : جُزْء وأَجْزَاء ، ورُكن وأرْكان ، وشُفْر وأَشْفَار ، فلَم يُجَاوزوه في القليل والكثير ، هذا قول أبي على (١) وقد جاء في الشعر :

## ٣٦٥ \_ وزَحْمُ رُكْنَيكَ شِدَادُ الْأَرْكُنِ(٥)

وإن كان صفة يجمع للآدميين بالواو والنون ، نحو مُحلُّوُونَ ومُرُّونَ وقَالُوا : أَمْرَارٌ .
المثال التاسع : فُعَل ، بضم الفاء وفتح العين ، وقد جاء في القليل على أَفْعَال
وذلك نَحْو رُبَع وأَرْبَاع ورُطَب وأَرْطاب ، واتسع في كثيره فِعْلَانُ (٢) قالوا : مُحرَدْ (٧) وَخَوْرُ الْعَالِيْقِ ، أَنشد ابن فارس (٩) .
وجِرْذَان (٨) ونُغَر ونِغْراَن ، والنَّغَر : العُصْفُورُ الصَّغِيرُ ، أَنشد ابن فارس (٩) .
- ٣٦٦ – يَحْمِلْنَ أُوعِيَةَ المُدَامِ كَأَنَّمَا لَا يَحْمِلْنَهَا بَأَكَارِع النِّغْرَانِ (١٠)

(١) انظر سيبويه ( ١٨٠/٢ ) . ( ٢) سورة البروج آية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البروج من الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر التكملة لأبي علي ص ( ٢٠٢) قال : وربما استغنى بأفعال فلم يجاوزوه وذلك نحو جزء وأجزاء وشفر وأشفار وركن وأركان . ﴿ ﴿ ﴾ الرجز لرؤبة بن العجاج .

الزحم : المزدحمون ، وهو في الديوان ( ١٦٤ ) وسيبويه والأعلم ( ١٨١/٢ ) . والشاهد فيه : جمع ركن على أركن كما جمع زمن على أزمن تشبيهًا لهما بفعل لاشتراكهما في عدد الحروف فيخرج بعضها إلى بعض على طريق الشذوذ أو في الضرورة الشعرية .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ١٧٩/٢ ) . (٧) الجرذ : الذكر من الفأر وقيل الذكر الكبير .

<sup>(^)</sup> في الأصل جرد بدون الألف والنون .

<sup>(</sup>٩) ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني أحد أئمة اللغة العربية في القرن الرابع الهجري وله مصنفات جليلة منها المجمل والصاحبي ومقاييس اللغة والانتصار لتعلب ، ومقدمة في النحو.

<sup>(</sup>١٠) لم نهتد إلى قائله .

الأوعية : جمع وعاء ، وهو ظرف الشيء ، المدام : الخمر . الأكارع : جمع أكرع وأكرع جمع كراع والأكارع من كل شيء طرفه . والبيت في مقاييس اللغة ( ٤٥٣/٥ ) وقاله يصف عناقيد العنب .=

.....

وَصُرَد وصِرْدَان ، وهو طائر صغير ، أنشد أبو علي لحُميد بْنِ ( ثور ) (١) الهِلَالي :
 ٣٦٧ – كَأْنُ وَحَي الصُّرْدَانِ فِي جَوفِ ضَالَة تَلَهْجُمُ لَحْيْيَهِ إِذَا مَا تَلَهْجَمَا (١)
 وجُعَلُ وجِعْلَان وهو حشرة معروفة ، قال الفرزدق :

٣٦٨ - ويَطْلُبُ مَجْدَ يَنِي دَارِم عَطِيَّة كَالْجُعَلَ الْأَسْوَدِ (١)

وقد جاء منه اسمان على فِعَال ، قالوا : رُبَع ورِبَاعِ ، ورُطَب ورِطَاب ، فالرُّبَع الفُصيل ينتج في الربيع ، وإن كان صفة نحو خُتَع ، وسُكَعَ ، فإنه يجمع بين الآدميين بالواو والنون نحو خُتَعِينَ وسُكَعين .

المثال العاشر: فَعُل . بضمهما ، وقد اطرد في اسمه أَفْعَال (أ) / نحو أُذُنَّ وآذَانُ ١/١٤٩ وعُنُق وأَعْنَاق ، وطُنُب () وأَطْنَاب ، والعامة تقول : طَنَب بالفتح وإنما الطَّنَب الاعوجَامُج . وجاء عنهم في جمعه طَنَبَة ، وهو قليل ، وأما صفته فقالوا : رجل شُلُلٌ للخفيف في الحاجة () ورِجَال شُلُلُون ، وقالوا : مُحنُب للواحد والجمع ، ومنهم من يجمع فيقول : أَجْنَابٌ .

<sup>=</sup> واستشهد به على جمع فعل على فعلان .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١) الوحي: الصوت ، الصردان : جمع صرد وهو طائر فوق العصفور ، الضالة المتيهة التي V جبال فيها و V أعلام . التلهجم : التحرك ، اللحيان : هما العظمان اللذان فيهما منابت الأسنان . والبيت في ديوان حميد ابن ثور الهلالي ص ( V ) والتكملة للفارسي ( V ) واللسان ( V ) والتكملة للفارسي ( V ) والشاهد فيه كسابقه .

<sup>(</sup>٣) دارم : حي من بني تميم فيهم بيتها وشرفها . وانظر ديوان الفرزدق ( ١٧٤/١ ) (وساقه شاهدًا على معنى الجعل وهو الحشرة السوداء المعروفة ) . (٤) انظر سيبويه ( ١٧٩/٢ ) .

<sup>(°)</sup> الطنب : سير يوصل بوتر القوس العربية ثم يدار على كظرها .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه (٢٠٥/٢).

قال الْبِجُنِيِّ: فإنْ كَانَ الاسْمُ علَى فِعَالَ ، أو فَعَالَ ، أو فَعَالَ ، أو فَعِيلَ ، أو فَعُولِ كَسِّر فِي القِلَّةِ علَى أَفْعِلَةٍ ، وفي الكثرةِ علَى فِعْلَان أَو فُعُلَان أو فُعُل ، وذَلِكَ نَحْو ، حِمَار وأَحْمِرَة وَرِدَاءِ وأَرْدِيَةٍ ، وجَوَابٍ وأَجْوِبَةٍ ، وفدّان وأَفْدِنَةٍ ، ومحوَادٍ وأَحْوِرَةٍ ، وعُمَار وأَخْرِبَة ، وجَوَابٍ وأَجْرِبَة ، وقَفِيز وأَقْفِرَة ، وعَمُود وأَعْمِدة ، وحَرُوف وغُرَابٍ وأَخْرِبَة ، وقَفِيز وأَقْفِرَة ، وعَمُود وأَعْمِدة ، وحَرُوف وغُرَابٍ وأَخْرِبَة ، وقَمَار وحُمُر / ، وقَذَالَ وقُذُل ، وغَزَال وغِزْلَان ، وغَرَاب وغُرْبَان ، وقضِيب وقُضْبَان ، وكثيب وكُثِبان ، وعتود وعتدان .

فَإِنْ كَانَ الاَسْمُ فَاعِلَا كُمِّرَ عَلَى فَوَاعِل نحو غَارِب وَغَوَارِب ، وَكَاهِل وَكَوَاهِل ، وَكَاهِل وَكُواهِل ، وخَالِم ، وحَاتِم وحَوَاتِم ، وقد جاء على فُعْلَان نحو رَاكِبٍ ورُكْبَان وصَاحِب وصُحْبَان .

قال ٱبر آنحُبَاز : وأما الأبنية الخمسة التي ثالثها حرف مد لغير الإلحاق فأولها فِعَال بكسر الفاء وقد اطرَدَ في جمع اسمه أَفْعِلَة ، قالوا : حِمَارٌ وأَحْمِرة وفَرِاشٌ وأفرشة ولم يأت في الكثير إلا علَى فُعُل نحو محمر وفُرُش (١) وفي التنزيل : ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمُكَتِهِ كَنْبُوء ﴾ (٢) .

وقُرئ (٣) : ﴿ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِّ ﴾ (١) ولغة أهل الحجاز التثقيل (٥) ، ولغة تميم التخفيف (١) ، أنشدنا الشيخ ﷺ :

٣٦٩ - قَومٌ إِذَا نَبَتَ الرَّبِيعُ لَهُمْ لَيَتَنَاهَقُونَ تَنَاهُـقَ الحُمْرِ (٧) وأما رِدَاءٌ ونحوه مما لامه حرف علة فلا يتجاوزون به أَفْعِلَة نحو أَرْدِيَةٍ وقال : واضطرب القوم اضِطِراب الأرشية فهذا جمع رِشَاء ، وهو الحَبْل ، وإنَّمَا لَم يجمعوه=

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ١٩٢/٢ ) . (٢) سورة البقرة من الآية ( ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الجمهور : انظر البحر المحيط ( ٢٤٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر من الآية ( ١٤)

<sup>(</sup>٥) يعني بالتثقيل هنا الحركة ، وبالتخفيف التسكين .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ١٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) البيت لم نهتد إلى قائله وهو في اللسان ( نعل ) وروايته :

قـوم إذا اخـضـرت نـعـالـهـم يـتناهـقـون تـنـاهـق الحمـر النهيق: صوت الحمار . واستشهد به على تخفيف حمر إلى حمر وهي لغة بني تميم .

= على فُعُل لئلا يلزم وقوع الضمة قبل حرف العلة لَو قالوا : رُدُوء (١) ، وقد كسروا صفته على فُعُل قالوا : نَاقَةُ كِنَاز ، ونُوقُ كُنُز ، أي : مكتنزة اللحم ، وعلى فِعَال ، قَالُوا: ناقة هِجِان ونُوقُ هِجَان أَي : بِيض ، والأَلف في هِجَان من قولك : نُوقُ هِجَانَ مِثْلُ أَلِفَ كِرَامٍ ، والألف في هِجَانَ من قولك : ناقة هجَانَ مثل ألف كِنَاز .

وثانيهما : فَعَال بِفِتِح الفاء ، وقد اطرِد في جمع اسمه أَفْعِلة ، نحو زَمَان وأَزْمِنَة وفَدَان (٢) وأَقْدِنَة وقَذَال (٣) وَأَقْدِلَة ، وجَوَاب وأَجْوِبة ، وحكى الجوهري (١) : غَزَال وأغْزِلَة وهو غَريب وقد جاء في الكثرة على فُعُل وفِعْلَان نحو فُدُن وقُذُل (٥٠) ، وغِزْلَانِ / ويجوز ١٤٩/ب فُدْن (٦) وقُذْل ولا يتجاوزون بالمعتل أَفْعِلَةً (٧) نحو قَضَاء وأَقْضِيَة وعَطَاء وأَعْطِيَة للعلة المذكورة وجمعوا صفته على فُعل ، قالوا : نوَار (٨) ونَوُرٌ وعَوَانٌ (٩) وَعُونٌ .

وثَالِثها : فُعَال بالضم ، وقد جمع اسمه على أَفْعِلَةٍ في القليل (١٠) . قالوا : بُغَاتُ وأَبْغِثَة (١١) وغُرَابٌ وأُغْرِبَة ، وخُرَاجٌ (١٢) وأُخْرِجَه ، وحُوَار وأُحْورَة والحوار ولد الناقة ، وجاء في كثيره فُعُل ، حكى الصميدي : غُرَاب وَغُربٌ (١٣) وهو غريب (١٤) وفِعْلَانَ وهُو كَثير ، قالُوا بِغْثَانَ وغِلْمَانَ وحِيرَانَ (١٥) وقالُوا : غِلْمَة ولم يقولُوا : أغلمة وجمعوا صفته على فُعْلَة قالُوا : شُجَاع وشُجْعَه ، وعلى فِعَال وفُعَلَاء ، قالوا في كَرَام: كِرَام وكُرَمَاء.

<sup>(</sup>١) في الأصل رديو.

<sup>(</sup>٢) الفدان : بالتخفيف الذي يجمع أداة الثورين في القرآن للحرث ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٣) القذال: جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس.

<sup>(</sup>٤) لم نجده في الصحاح. (ه) انظر سيبويه ( ۱۹۲/۲ ) . ( ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قدن وهو تصحيف. (٧) انظر سيبويه ( ١٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>٨) في الأصل أنوار وهو تحريف ، ويقال : نسوة نوار أي : تفر من الريبة .

<sup>(</sup>٩) العوان : النصف في سنها من البقر وغيرها .

<sup>(</sup>١٠) انظر سيبويه ( ١٩٣/ ) . (١١) البغاث : كل طائر ليس من جوارح الطير .

<sup>(</sup>١٢) الخراج: ورم يخرج من البدن من ذاته . (١٣) في الأصل غروب وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٤) قال سيبويه ( ١٩٣/٢ ) وقالوا : قراد وقرد فجعلوه موافقًا لفعال ولأنه ليس بينهما إلا ما ذكرت لك ومثله قول بعضهم ذباب وذوب ، وانظر اللسان ( غرب ) .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل جيران والصواب ما أثبتناه . كما في الصحاح حيث قال الجوهري وكثيره : حيران وحوران .

ورابعها: فَعِيل ، وقد جمعوا اسمه في القلة على أَفْعِلَة (١) ، نحو بجريب (١) وأَجْرِبَةٍ وهو في اصطلاح الحساب ما يرتفع من ضرب (١) ستين في ستين ، وقفيز (١) وأَقْفِزةٍ ورَغِيفٍ وأَرْغِفَة ، وجاء في الكثير على فُعُل ( نحو ) (٥) رَغُف وكُتُب وقُضُب ، وعلى فِعُلان كظِلْمَان ، وفُعُلان كرُغْفَان ، وجاء في قُضْبَان وكُثبَان الضم والكسر . وجمعوا صفته على فِعَال ، نحو : طَويِل وطِوَال ، وعلى فُعَلاء نحو : فقيه وفُقَهَاء وعلى أَفْعِلَةٍ وأَفْعِلَاء ، وقد اطرد في المضاعف نحو أَطِبَّة وأَطِبَّاء ، وأحبَّة وأَجبًاء ، وأخبَّه وأَجبًاء ، وأحبَّة وأَطِبًاء ، وأحبَّة وأَجبًاء ، وأَجبًاء ، وأَجبًاء ، وأَجبًاء ، وأَخْبَاء ، وأَخْبَاء ، وأَجبًاء ، وأَجبًاء ، وأَخْبَاء ، وأَجبًاء ، وأَجبًاء ، وأَخْبَاء ، وأَخْباء ، وأَخْباء ، وأَخْباء ، وأَخْباء المَاء ، وأَخْباء ، وأَخْبا

٣٧٠ - إذَا أَتَى المَوتُ لَمِيعَادِه فَعَدِّ عَنْ ذِكْرِ الْأَطِبَّاءِ وَإِنْ مَضَى مَنْ كُنْتُ ضِنًا بِهِ فالصَّبْرُ مِنْ شَأَنِ الْأَلِبَّاءِ مَا مَرَّ شَيءٌ بِبَنِي آدَمَ أَمَرُ مِنْ فَقْد الأَحِبَّاءِ (١)
 مَا مَرَّ شَيءٌ بِبَنِي آدَمَ أَمَرُ مِنْ فَقْد الأَحِبَّاءِ (١)
 وخامسها: فَعُول ، وقد جاء في قليل اسمه أَفْعِلَة (٧) ، نحو عَمْودٍ وأَعْمِدَة ، وخَرُوفِ وأَخْرِفةٍ ، وجاء في كثيره فُعُل ، كَعُمُد ، وفي التنزيل : ﴿ فِي عُمُد مُّمَدَّدَةٍ ﴾ (٨) .

ه ١/أ ( وفِعْلَان كَخَرُوف ) (٩) وخِرْفَان ، ( وعَتُودٍ ) وعِتْدَانِ (١٠) ببيان التاء وإدْغَامِها / والعَتُودُ ولَدُ المَاعِز (١١) ، قال الأخطل :

مِنَ ٱلْحَبَلَّقِ تُبْنَى حَولَهَا الصِّيرُ (١٢)

(١) انظر سيبويه ( ١٩٣/٢ ) .

٣٧١ - وأَذْكُرُ عدَّانَه عَتْدَانًا مُزَنَّمَةً

<sup>(</sup>٢) الجريب : من الطعام والأرض مقدار معلوم . وانظر اللسان والصحاح ( جرب ) .

ر » برو. . (٣) في الأصل : ضر بدون الباء .

<sup>(</sup>٤) القفيز : ثمانية مكاكيك عند أهل العراق ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعًا .

 <sup>(°)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) لم نهتد إلى قائل هذه الأبيات واستشهد بها على جمع فعيل المضاعف على أفعلاء . (٧) انظر سيبويه ( ١٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الهمزة من الآية (٩) والقراءة لشعبة وخلف (البدور ٣٤٥).

<sup>(</sup>٩) زيادة يقتضيها السياق . (١٠) انظر سيبويه ( ١٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل الماعزة بتاء التأنيث وهو تحريف إذ الماعز للذكر والأنثى .

<sup>(</sup>١٢) العدان : جماعة المعزى ، المزنمة : التي قطعت آذانها وترك لها زنمة ، الحبلق : أولاد المعزى الصغار . الصير : الحظائر ، وفي رواية : واذكر غدانة . وغدانة : من بني يربوع . والبيت في : الصحاح ( صير ) والديوان ( ١٧٨ ) والمنصف ( ٧/٣ ) واللسان ( حبلق ، عتد ، صير ) والمقاييس ( ٢١٧/٤ ) =

وفُعَال المضموم وفَعِيل إذَا كانا صفتين لآدمي لم يمتنعا من الواو والنون ، وذلك نحو كُرَامِين وظَرِيفِين ، وفي التنزيل : ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنِّيتِينَ ﴾ (١) ولا تجمع صفة فَعُول بالواو ، فلا يقال : صَبُورُون ، ولا في مؤنثه : صَبُورَات ، لأنه لا تدخله التاء . وأما فَاعِلُ ، فلا يخلو من أَنْ يكون اسمًا أو صفة ، فإن كان اسمًا كُسِّر علَى فَوَاعِل (٢) علَمًا كان أو جِنْسًا ، تقول في العلم : حَاتِم وحَوَاتِم وحَالِد وخَوَالِد ، ولا يمنع من الواو والنون كحَاتِمين وخَالِدين ، والجنس نحو غَارِب وغَوَارِب ، وهو أعلى السنام وكَاهل وهو ملتقى الكنفين ، وخَاتِم وخَوَاتِم ، ويقال : خَاتَم بالفتح وخَاتَم أنشد أبو سعيد :

٣٧٢ - فَقُلْ لِذَاتِ الجَورَبِ المُنْشَقِّ أَخَذْتِ خَاتَامي بِغَير حَقِّ (١)

وإِنْ كَانَ صَفَةَ فَقَدَ كَشِّرَ عَلَى أَمَثْلَةَ فُعُّلِ وَفُعَّالَ ( ُ ) ، وقَدْ كَثُرًا فِيهِ ، نَحْو رُكِّعِ وَسُجَّدِ وصُوَّم ، وزُوَّارِ وقُوَّام ونُوَّام ، وفَعَلَة ، وفي التنزيل : ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كَرَامٍ بَرَرَهِ ﴾ ( ) وفُعَلَه بضم الفاء ، وهو مختص بالمعتل اللام نحو وُلَاة وقُضَاة وعُصَاة ودُعَاة ، وهو كثير . وفُعُل ( ) ، قالوا : بَازِلُ وبُرُلُ وشَارِفٌ وشُرُف وفِعَال ، قالوا : نَاوٍ ونِواءٌ ، وصَاحِبُ وصِحَاب ورَاع ورِعَاء وفي التنزيل : ﴿ حَمَّى يُصَدِرَ الرِّعَامُ ﴾ ( ) وفُعْلَان نحو صُحْبَان ورُكْبَان ، وفي =

<sup>=</sup> والسيرافي (٢٠/٣) ) . واستشهد به على جمع عتود على عتدان ببيان التاء وإدغامها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٦١) ، آل عمران من الآية (٢١) .

<sup>(</sup>۲) انظر سیبویه ( ۱۹۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لم نهتد إلى قائله : الجورب : الدرع تلبسه المرأة . والبيت في السيرافي (٢٠٦/٢ ) أ والشطر الثاني في مقاييس اللغة (٢٤٥/٢ ) . واستشهد به على أن خاتم يقال فيه : خاتام . والبيت في الكامل (٢٠٢/٥ ) واللسان مادة ( ختم ) وشرح شواهد الشافية للبغدادي باب جمع التكسير .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ( ٢٠٦/٢ ) . (٥) سورة عبس من الآية (١٦ ، ١٦ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة عبس من الآية (٢٤).

 <sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ٢٠٦/٢ ) وفي الأصل فعل بإسكان العين وما أثبتناه عن سيبويه .

<sup>(^)</sup> سورة القصص من الآية ( ٢٣ ) .

قال أَيْرَجُنِيُّ: فإن كان الاسم رباعيًّا كسر على مثال مفاعل ، أي مثال كان نحو عقرب وعقارب ، جخدب وجخادب ، وبرثن وبراثن ، وزبرج وزبارج ، وسبطر وسباطر ، ودرهم ودَرَاهِم ، وكذَلِك ما كَان مُلْحَقًّا بِالأربعة نحو جَوهَرَ وجواهر ، وصَيرَفِ وصَيَارِف ، وحِنْفَس وحَنَافِسٍ ، وجَدْوَل وجَدَاوِل ، وعَثْير وعَثَاير ، وأَرْطَى وأرَاطٍ ، وحِنْدِية وحَذَارٍ ، وعُنْصُوة وعناص .

= التنزيل : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ ﴾ (١) وفَوَاعِل ، وقد اطرد في صفات غير ١٠٠ الآدميين . قالوا : جَمَل عَاضِه وجِمَال عَوَاضِه (٢) / وأنشدوا :

٣٧٣ - أَقُول للعبَّاسِ والمُهَاجِر إنَّا وَرَبِّ القُلُصِ الضَّوَامِر (٣)

وَفَعَلَاء ، وَفِي التَّنزيل : ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ ( أَ) يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ ( أَ وَإِنَمَا قَلْبَ أَلْفُ فَاعِل فِي فَوَاعِل وَاوًا تَشْبِيهًا لَلْتَكْسِير بالتصغير ، لأَنهم يقولون فيه : فُوَيعِلٌ فيقلبون الأَلف وَاوًا ، لانضمام ما قبلها .

قال ٱبْرَاكُخُبُاز : فإنْ كان الاسم رباعيًّا كسر (٢) على فَعَالِل (٧) ، لا فرق بين اسمه وصفته على اختلاف أبنيته تقول : عَقْرَب وعَقَارِب ، والعَقْرَب الذكر ، والأُنثى عَقْرَبة وقيل : العَقْرَب الأَنثى والذكر عُقْرُبَان ، وسَلْهَبٌ (٨) وسَلَاهِب ، وزِبرِجُ وزَبَارِج ، والزِّبْرِجُ : الذَّهب ، ويقال : الزِّينة ، وخِضْرِم وخَضَارِم ، والخِضْرِم : الكثير . وبُرْثُنٌ وبرَاثِنَ ، والبُوثُن : ظفر الأسد وَجُعْشُم (٩) وجَعَاشِم ، ودِمَقْس ودَمَاقِس ، وهو الكتان ، وسِبَطْر وسَبَاطِر ، وَهُوَ الطويل . ودِرْهَم ودَرَاهِم ويقال : دِرْهَام كِمْردَاح ، = الكتان ، وسِبَطْر وسَبَاطِر ، وَهُوَ الطويل . ودِرْهَم ودَرَاهِم ويقال : دِرْهَام كِمْردَاح ، =

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ( ٢٠٦/٢ ) جمال عواضه ويبدو أنه هو الصواب وقلب الضاد ظاء شائع في عامية أهل الموصل وفي الأصل جملة عاظه ( وجمال عواظه ) وفي اللسان : عاضه ، والعاضه : الذي يأكل العضاة وليس هناك عاظة .

 <sup>(</sup>٣) لم نهتد إلى قائله . القلص : جمع قلوص ، وهو الفتية من الإبل . ولم نجد هذا البيت فيما تيسر لنا
 الاطلاع عليه من المراجع . واستشهد به على جمع فاعل على فواعل في صفة غير الآدميين .

<sup>(</sup>٤) هذه اللفظة ساقطة من الأصل مع أنها محل الشاهد .

<sup>(°)</sup> سورة الشعراء من الآية ( ٢٢٤ ) . (٦) انظر سيبويه ( ١٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل فعاللي.

<sup>(^)</sup> السلهب : الطويل من الرجال ، وقيل الطويل من الخيل .

<sup>(</sup>٩) الجعشم: الصغير البدن ، القليل لحم الجسد .

= وهِجْرَع <sup>(۱)</sup> وهَجَارِع وجُخْدُب وجَخَادِب ، وهو الجمل الغليظ ، قال الراجز : ٣٧٤ – شَدَّاخَة ضَخْم الضُّلُوع مُجْخْدَبَا<sup>(۱)</sup>

وإنَّمَا لَم يتجاوزوا في الرباعي فَعَالِلَ قليلًا أُرادُوا أَو كثيرًا ، لأنهم لا يمكنهم حذف شيء منه ، والملحق به يكسر تكسيره ، فمن الملحق بعقرب صَيرَف ، وهو فَيعَل من الصَّرف ، قال أمية الهذلي :

٣٧٥ - قَدْ كُنْتُ خَرًاجًا وَلُوجًا صَيرفًا لَمْ تَلْتَحِصْنِي حَيصَ بَيصَ لَحَاصِ (١)

فَتَقُول في جمعه: صَيَارِفٌ ، ولا تحذف الياء؛ لأنَّها بإذَاء عين جَعْفَر ، وَجُوهَر فَوَعَل من الجَهَارة ، وهي (١) الحسن ، تقول : جَوَاهِر ، ولا تحذف الواو ، وحِيَفْس فِيعْل وهو القصير ملحق بِدِمَقْسِ ، تقول : حَيَافِس ، وحكى لي شيخنا يَعْلَمْهُ أَن بعض المتأخرين البغداديين / حفظ سيبويه وصحف بعد ذلك حِيَفْسًا بِخِنَفْسِ ، ١٥١/أ وَجَدُولٌ فَعُول ملحق بِحَعْفَر ، وهو النهر الصغير . قال عمرو بن معد يكرب (٥) : وجَدُولٌ فَعُول ملحق بِحَعْفَر ، وهو النهر الصغير . قال عمرو بن معد يكرب (١) :

وعِثْيَر فِعْيَل ، وهو الغبار ملحق بدِرْهَم ، تقول : عَثَايِرٌ بتصحيح الياء ، والهمزة خطأ لتحرك الياء في الواحد .

<sup>(</sup>١) الهجرع : الطويل الممشوق .

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤبة بن العجاج . الشداخة : الذي يشدخ الأرض . وهو في المقاييس ( ٥١٣/١ ) واللسان ( حخدب ) منسوبًا إلى رؤبة بن العجاج .

<sup>(</sup>٣) خرائجًا ولوجًا: كثير الدخول والخروج ، الصيرف: المتصرف في الأمور . تلتحصني: تثبطني ، حيص بيص : ضيق وشدة . قال الجوهري: لحاص فعال من التحص مبنية على الكسر وهو اسم الشدة والداهية ، لأنها صفة غالبة كحلاق . والبيت في ديوان الهذليين ( ١٩٢/٢) وسيبويه ( ١٩٢/٥) والداهية ، لأنها صفة غالبة كحلاق . والبيت في ديوان الهذليين ( ١٩٢/٢) وسيبويه ( ٢١٠/١) والترافي الغرب ق ( ٧٩) ب والمخصص ( ٢١٠/١١) والمقاييس ( ٢٢١/١) ، ( ٢٢٦/١) ، ( ٢٣٧/٥) والصحاح ( صرف ) والسيرافي ( ٨١/١) .

واستشهد به على أن صيرفًا ملحق بعقرب ويجمع على صيارف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وهو .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في الخزانة ( ٢٢/١ – ٤٢٦).

 <sup>(</sup>٦) الزور في صدر الفرس: دخول إحدى الفهدتين وخروج الأخرى ( الصحاح) اسبطر: اضطجع وامتد.
 والشاهد فيه جمع جدول على جداول وهو ملحق بجعفر.

تَقُولُ: سَمَادِع وفَدَاكِس ، فتَحْذِفُ اليَاءَ والوَاوَ ، وكَذَلِكَ أَلِفُ عُذَافِر إِذَا قُلْتَ : عَذَافِر ، وتقول فيما رَابِعُه أَلِف أَو يَاء أَو وَاوٌ نحو سِرْدَاح وسَرَادِيح ومفتاح ومِفَاتِيحُ ، وشِنْظِير وشَنَاظِير ، ومِعْطِير ومَعَاطِير ، ومجرُمُوق وجَرَامِيق ، ويَعْقَوُبِ ويَعَاقِيب ، تقْلب الألف والواو ياء لسكونهما وانكسار ما قبلهما .

= واختلف في وزن أَرْطَى (۱) فقال سيبويه (۲): هو فَعْلَي الهمزة فيه أصل ، والألف للإلحاق بِجَعْفَر ، واستدل على ذلك بقول العرب : أَدِيمٌ مَأْرُوطٌ ، إذَا دُبِغَ بِالأَرْطَى وهو شجر ، وقال أبو الحسن (۱): هو أَفْعَلُ ، واستدل على ذلك بقولهم : أَدِيمٌ مَرْطِيٌّ ، ففي قول سيبويه وزن أَرَاطٍ أَفْعَالٍ (٤) ، وفي مذهب أبي الحسن وزنه أفاع (٥) ، ومتى سميت بأَرْطَى مذكرًا لم ينصرف في القولين ، أما في قول سيبويه فلأن ألف الإلحاق تحصنت من زيادة تاء التأنيث فجرت مجرى ألف التأنيث ، وأما عند أبي الحسن فلأن فيه التعريف ووزن الفعل ، وعُنْصُوة فُعُلُوة ، وهي ملحقة بيرُثن ، وهي الخصلة من الشعر ، ويقال : عُشُوة . وحِذْرِية (١) فِعْلِية ، وهي ملحقة بيرُثرج ، وهي الأرض الغليظة ، تقول : عَنَاصٍ وحذَارٍ .

قال ٱبْرَاكُخَبَّاز : فإنْ كان الاسم خماسيًّا فإنَّهم لا يكسرونه إلَّا على استكراه ، قال سيبويه (٧) : لأنك لا تزال في سهولة حتى تبلغ الخامس فتَرْتَدِع ، وقال أبو =

<sup>(</sup>١) الأرطى : شجر من شجر الرمل ، اللسان ( رطا ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر سيبويه ( ۹/۲ ) وتصريف المازني ( ۳۵/۱ – ۳۳ ) والمنصف ( ۷/۳ ) والخصائص ( ۳٤٥/۳ )
 واللسان ( رطا ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تصريف المازني ( ٣٥/١ ، ٣٦ ) المنصف (٧/٣ ) والخصائص (٣٤٥/٣ ) واللسان (رطا ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل فعال . (٥) في الأصل فاعل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل جذرية بالجيم المعجمة وجذار .

 <sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ١١٩/٢ ) قال : « ومن ثم لم يكسروا بنات الخمسة إلا أن تستكرههم فيخلطوا لأنه =

= سعيد: معنى قوله «على استيكراه» أنهم لا يكسرونه إلا إذا سئلوا ، فيقال لهم : كيف تجمعونه ؟ ولابد من حذف الحرف الخامس لتناهي مثال التكسير دونه ، تقول في سفَرْجَلٍ سَفَارِجٌ فهذَا كَجَعَافِر ، ولا يجوز إثبات اللام ، لأنك لو أثبتها لقلت : سَفَارِجلٌ أو سَفارِجُلٌ وكلاهما لا يجوز ، لأن ما بعد الألف من الأصول أكثر مما قبلها فكأن ألف التكسير وقعت في أول الاسم ، والصفة والاسم في ذلك واحد تقول في شَمَرْدَل (١) شَمَارِد / وفي قُزَعْمِل (٢) : قَزَاعِم ، وفي خُبَعْثِن (٣) : خَبَاعِث ، ١٥١/ب وفي قِرْطعْب (٤) : قَراطِعُ . وفي جِرْدَحُل (٥) : جَرَادِح ، وفي جَحْمَرِشَ (٣) جَحَامِر ، وفي قَهْبَلِس (٧) : قَهَابِل .

وما كان من الرباعي والخماسي علمًا لآدمي أو صفة له لم يمتنع من الواو والنون والألف والتاء ، وكذلك المؤنث بالتاء ، تقول : بُهْصُلَات <sup>(^)</sup> وحَنْظَلَات ، وجَعْفَرُون وخضْرِمُون ، وسَفَرْجَلَات ، وصَهْصَلِقُون <sup>(٩)</sup> وشَمَرْدَلُون .

فإن كان في الرباعي زائد فهو على قسمين : أحدهما : أن يكون رابعًا مدة الثاني : أن لا يكون كذلك ، فما كان غير رابع مدة حذف أين كان ، وإنْ كان لمعنى ؛ لأنَّ إثباته يلزمك حذف بعض الأصول ، والزائد ينبغي أن يحذف لأنه ليس بلازم في بنية الكلمة ، تقول في مُدَحْرَج ومُدَحْرِج : دَحَارِجٌ ، لأنك لو لم تحذف الميم لقلت : مَدَاحِر . وتقول في سَمَيدَع - وهو السيد سَمَادِع ؛ لأن تقرير الياء يخرج الاسم عن بناء التكسير ، قال متمم :

<sup>=</sup> ليس من كلامهم » .

<sup>(</sup>١) الشَّمَرُدل : القوي السريع الفتي الحسن الخلق .

<sup>(</sup>٢) القُزَعمل: القصير الضخم من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الخُبُعْيْن : يقال : تيس خبعثن : أي : غليظ شديد وهو من الرجال القوي الشديد .

<sup>(</sup>٤) القِرْطَعب : يقال ما عليه قرطعبة أي : قطعة خرقة .

<sup>(</sup>٥) الجيرُدَحل: من الإبل الضخم.

<sup>(</sup>٦) الجَحْمَرش: من النساء الثقيلة السمجة ، وأيضًا العجوز الكبيرة .

<sup>(</sup>٧) القَهْبلس: الضخمة من النساء، والكمرة والقملة الصغيرة.

<sup>(</sup>٨) البهصلات : من النساء الشديدات البياض ، وقيل القصيرات .

<sup>(</sup>٩) الصَّهْصَلق: الشديد الصوت.

= ٣٧٧ - وإنَّ ضَرَّس الغَرْوُ الرِّجَالَ حَسِبْتَه أَخَا الحَرْبِ صِدْقًا فِي اللِّقَاءِ سَمَيدَعًا (١)

وتَقُول في فَدَوكَسِ : فَدَاكِشْ ، فتحذف الواو لما ذَكرناهَ في الياء .

وسُئِل الشَّريف ابن الشجري (٢) ﷺ ، وهو من مشايخنا عن تفسير فَدُوكَسِ فنظم ذلك في بيت فقال :

٣٧٨ - فَدَوكَس عَنْ ثَعْلَب ذُوشِدَّةٍ وَعَنْ أَبِي عَمْرُو غَلِيظٌ (٣) جَافِي (١٠) وَالْفَذَافِرُ الغَلِيظُ وألف عذَافِر تحذف لما ذكرنا ، تقول : عَذَافِر كَفَدَاكِس وسمَادِعُ والعُذَافِرُ الغَلِيظُ مِن الإِبل .

وما كانَ رَابِعًا مدة أُثْبِتَ ، فإن كان ياء لم يغير ، لأن الألف والواو تَصِيرَانِ ياء لسكونهما وإنكسار ما قبلهما في الجمع ، فتبقية الياء واجبة ، تقول في سِرْدَاحِ ١٥٢/أ سَرَادِيحٌ ، وهي الأرض الواسعة ، والناقة الصلبة ، أنشد أبو علي / :

٣٧٩ - بَينَا كَذَاكَ رَأَيتُنِي مُتَلَفِّعًا بِالبُوْدِ فَوقَ مُحَلَلَةٍ سِرْدَاح (٥) (١٥٦)

وتقول في مِفْتَاح : مَفَاتِيحُ وهو موازن ( لِسِرْدَاح ) (٢) ، وَفي مُحرْمُوقِ (٧) : جَرَامِيق وهو معروف ، وفي يَعْقَوُب : يَعَاقِيب ، وهو ذكر القَبَج (٨) ، وليس ملحقًا بِمُحرَّمُوقٍ ولكنه مثله في وقوع الواو رابعة ، وفي شِنْظِير : شَنَاظِير ، وهو الأحْمَق .

ويقال: شِنْظِيرَة قالت امرأة:

(١) ضرس الغزو الرجال : جربهم وأحكمهم ، الصدق : الصلب . السميدع : الجميل والبيت في المفضليات ( ٢٦٦ ) ت هارون .

ورواية المفضليات .

وان ضرس الغزو الرجال رأيته

(٢) هبة الله علي بن الشجري صاحب الأمالي والحماسة .

(٣) في الأصل عن أبي عمرو وغليظ بتأخير واو العطف إلى غليظ.

(٤) البيت في الأمالي الشجرية ( ٩٨/٢ ) وانظر تفسير فدوكس في اللسان ( فدوكس ) .

(٥) تقدم الكلام على هذا البيت في الشاهد ( ٥٦ ) من التحقيق .

(٦) زيادة يقتضيها السياق .

(٧) الجرموق : خف صغير ، وقيل : خف يلبس فوق الخف .

(٨) القبح: طائر جبلي معروف في منطقة شمال العراق ، وقد عرفه المؤلف لأنه من هذه المنطقة ،
 والعراقيون يأكلون لحمه . وفي اللسان : القبح الكروان .

قال أَيْرَجُنِيْ : فإنْ كَانَ فِيهِ زَائِدَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ كُنْتَ فِي حَذْفِ أَيتهما شِئْت مُخَيَّرًا تَقُول فِي حَبَنْطَى فِيمَنْ حَذَفَ النَّونَ : حَبَاطٍ ، وفيمَنْ حَذَفَ الأَلفِ : حَبَاطٍ ، وفيمَنْ حَذَفَ الأَلفِ : حَبَاظٍ ، وكَذَلِكَ فِي سَرَنْدَي : سَرَادٍ وَسَرَاند ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّائِدَينِ لِمُغنَّى وَالآخَر لِغَيْرِ مَعْنَى ، وأَقْرَرْتَ الذِي لِمَعْنَى ، تَقُولُ فِي وَالآخَر لِغَيْرِ مَعْنَى ، وأَقْرَرْتَ الذِي لِمَعْنَى ، تَقُولُ فِي تَكسير مُعْنَى ، وتُقِرُّ المِيمَ لأَنَّها لِغَيْرِ مَعْنَى ، وتُقِرُ المِيمَ لأَنَّها لِغَيْرِ مَعْنَى ، وتُقِرُ المِيمَ لأَنَّها لِغَيْر مَعْنَى ، وكذلِك مُنْقَطِعٌ تَقُولُ : مَقَاطِعٌ تحذف النون لا غير .

فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ زَائِدَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ مَتَى حَذَفْتَ إِحْدَاهُمَا لَزِمَكَ حَذْفُ الْأَخْرَى ، حَذَفْتَ ١/٤٨ الْأَخْرَى ، مَخَفْتَ مَاجِبَتها لَمْ تَضْطر / إِلَى حَذْفِ الْأَخْرَى ، حَذَفْتَ ١/٤٨ التَّي تَأْمَنُ مع حَذْفِهَا حَذْفَ صَاحِبَتِها وَذَلِكَ نَحْوُ عَيضَمُوز وعَيسَجُور فالياء والوَّاوُ فِيهِ زَائِدَتَانِ ، فإنْ حَذَفْتَ الوَاوَ لِزِمَكَ حَذْفُ اليَاء ، وإِنْ حَذَفْتَ اليَاء لَمْ يَلْزَمْكَ حَذْفُ اليَاء .

٣٨٠ - شِنْظِيرَة زَوَّجَنِيهِ أَهْلِي (١)

وفي مِعْطِير : مَعَاطِير ، وهو موازن لِشِنْظِير ، والمِعْطِير : العَطَّار ، قَالَ : ٢٥ - يَـتْ بَـعْـنَ جَـأَبـا كـمـدُقِّ المِعْـطِيـر (٢

قال ٱبِرْٱكْخُبَّازِ: فإن كان فيه زائدتان مُتَسَاوِيتان لَا فَضْل لأحدهما على الآخر حذفت أَيَّتَهُمَا تَشَاءُ ، نحو حَبَنْطَى (٣) وهو المَّتَغَضِّبُ أو سَرَنْدَي ، وهو النَّمِرُ ، ووزنهما : فَعَنْلَى ، فالنون والألف زَائدَتَانِ للإِلْحَاق بسَفَرْجَل ، فإنْ شِئْتَ حذفت الألف ، لأنَّهَا طَرَف فيبقى في التقدير حَبَنْط وَسَرَنْد ، وظاهر كلام أبي الفتح في =

 <sup>(</sup>١) الرجز لم يعرف قائله . الشنظيرة : البذيء الفاحش ، والبيت في اللسان ( شنظر ) وأنشده ابن
 الأعرابي لامرأة من العرب وبعده .

من حمقة يحسب رأسي رجلي كأنه لم يـر أنـــــى قــــــــــي (٢) البيت للعجاج . الجأب : الحمار الغليظ من حمر الوحش ، المدق : ما يدق به . قاله يصف الحمار والأتن . وهو – في اللسان ( دقق ) ومسائية أبي زيد وهذا صدر بيت وعجزه :

<sup>\*</sup> ينتشف البول انتشاف المعذور \*

واستشهد به على أن المعطير معناه : العطار . (٣) الحبنطي : الممتلئ غضبًا أو بطنه .

= الخصائص (۱) أنه يُثقَل إلَى حَبْنَطِ وسَوْنَدِ ليكون كَجعْفَرِ ، فتقول : حَبَانِطِ وسَرَانِد ، وإن شئت حذفت النون ، لأنها ثالثة ساكنة خفية إلى جانب اللام ، فإذا حذفتها بقي في التقدير : حَبَطَى وسَرَدَى وظاهر كلامه أنه ينقل إلى حَبْطَى وسَرْدَى كَأَرْطَى فتقول : حَبَاطٍ وسَرَادٍ فتقلب الألف ياء لانكسار ما قبلها ، فإن كان أحد الزائدين لمعنى ، وذلك نحو منقطع ومُعْتسِل تقول : مَقاطِع ومَعَاسِلُ ، فتحذف النون ، لأَنَّها في الفِعْل والمَصْدَر ، ولا تحذف الميم لأنها لمعنى القاعلية وفي كلام أبي الفتح ها هنا نظر ، اعلم أن ولا تحذف الميم لأنها لمعنى القاعلية وفي كلام أبي الفتح ها هنا نظر ، اعلم أن مُنْقَطِعُون ومُعْتسِلُون ، ومُنْقَطِعُون ومُعْتسِلُون ، ومُنْقَطِعُون ومُعْتسِلُون ، ومُنْقَطِعُون ومُعْتسِلُون ، ومُنْقَطِعاتٌ ومُعْتسِلَاتٌ / وإنْ كانا علمين صح كلامه ، وإنْ كانت الرواية مُنْقَطَعًا ومُعْتسَلًا بفتح الطَاء والسين صَح كلامه لأنهما يكونان اسمين لمكاني الانقطاع والاغْتِسَال .

وإن كان فيه زائدتان متى حذفت إحداهما لزمك حذف صاحبتها ، ومتى حذفت صاحبتها يؤمنك حذفة حذف صاحبتها كلافت التي يؤمنك حذفها حذف صاحبتها بالأنَّ الحذف على خِلَاف الأصل ، فلو حذفت التي يضطرك حذفها إلى حذف الأخرى كَثُر الحذف ، وذلك نحو عَيضَمُوزِ (٢) ، وهي الناقة المسنة ، عن أبي سعيد (٣) : وعَيسَجُور وهي الغليظة ، قال :

# ٣٨٢ - على دِفِقِّي المَشْي عَيسَجُور (١٠)

فإن حذفت الواو بقي عَيضَمُز وعَيسَجُر ولابد من حذف الياء ، لَأَنَّ تَقْرِيرَها يخرج الاسم عن بناء التكسير ، وإنْ حذفت الياء بقي عَضَمُوزٌ (°) كَقَرَبُوسٍ (١) ، ولا يحتاج إلى حذف الواو لأنها وقعت رابعة كواو جُرْمُوقٍ ، فلذلك قلت : عَضَامِيزٌ وَعَسَاجِيرٌ .

<sup>(</sup>١) انظر الخصائص ( ١١٣/٣ ) . (٢) في الأصل عيضمون .

<sup>(</sup>٣) انظر السيرافي ( ٣٨٧/٢ ) أ مخطوطة الدار ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الرجز لم نهتد إلى قائله . الدفقي : المشي المتباعد الخطى ، عيسجور : الناقة الصلبة ، وقيل الكريمة النسب . وهو في اللسان ( دفق ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل عيضمون . (٦) القربوس : حنو السرج .

قال أَنْكُبُّنِيُّ : فإنْ كَانَ في الاسْمِ هَاءُ التَّأْنِيث وَكَانَ عَلَى فَعْلَةٍ فَجَمَعْتَه بِالألِفِ وَالتَّاءِ حَرَّكْتَ العَينَ بِالفَتْحِ وذلك نَحْوُ جَفْنَةٍ وجَفَنَاتٍ ، وقَصْعَةٍ وقَصَعَات ، فإنْ كَانَتْ فَعْلَةٌ وَصْفًا ؛ لَمْ تُحَرِّكْ عَينَها نحو صَعْبَة وصَعْبَات ، وخَدْلَة وخَدْلَاتٍ ، فإنْ كَانَتْ فَعْلَةٌ وَصْفًا ؛ لَمْ تُحَرِّكْ عَينَها نحو صَعْبَة وصَعْبَات ، وخَدْلَة وخَدْلَاتٍ ، فإنْ كَانِتِ العَينُ مَعْتَلَة أو مُدْغَمَة ؛ أقرْرتَها على سُكُونِها ، وذَلِكَ نَحْوُ جَوزَةٍ وَجَوزَات ، وَبيضَةٍ وبيضَاتٍ ، وسَلَّةٍ وسَلَّاتٍ ، ومَلَّةٍ ومَلَّاتٍ ، فإذَا كَسَّرتَها عَلَى فِعَالِ نَحْو جِفَانٍ وقِصَاعٍ وصِعَابٍ وخِدَال وسِلَال ورَياضٍ . جَاءَتْ عَلَى فِعَالٍ نَحْو جِفَانٍ وقِصَاعٍ وصِعَابٍ وخِدَال وسِلَال ورَياضٍ .

فَإِنْ كَانَ الاسْمُ علَى فَعْلَة ؛ جَازَتْ فِيهِ فَعُلَات بِالضم ، وفُعَلَات بالفتح ، وفُعُلَات بالفتح ، وفُعُلَات بالسكون نحو غُرْفَة وغُرْفَات وغُرْفَات وغُرْفَات ، ومُجْرَات ومُحرَات وحُجرات ومُحرَات ، قال الشاعر :

فَلَمَّا رَأُونَا بَادِيًا رُكَبَاتُنَا عَلَى مَوطِنَ لَا نَخْلِطُ الجَدَّ بِالهَزْلِ

قال آبر آنخُبَاز : فإنْ كان في الاسم الثلاثي هاء التأنيث ، كان على فَعْلَة - وإنما بدأ به لأنه مؤنث فَعْل - جمعته بالألف والتاء في القلّة - وقد ذكرت علة حذف التاء - وحركت العين فرقًا بين التاء - وحركت العين فرقًا بين الاسم والصفة ، وكان الاسم بالتحريك أولى لخِفَّتِه ، حيث لم يُشْبِه الفِعْلَ ، وقد أسكن في ضرورة الشعر قال ذو الرمة أنشده أبو على :

٣٨٣ - أَبَتْ ذِكَر عَوَّدْن أَحْشَاءَ قَلْبِهِ خُفُوقًا ورَفْضَات الهَوى فِي المَفَاصِلِ (١) وهذه ضَرُورةُ حَسَنَة ؛ لَأَنَّ الأصل الإشكان .

فإنْ كانت عينه ياء أو واوًا أو مدغمة لم يحرك تقول : جَوزَاتٌ (٣) وبَيضَاتٌ / = ١٥١٣

<sup>(</sup>۱) انظر سيبويه ( ۱۸۱/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) خفوقًا: اضطرابًا، رفضات الهوى: ما تفرق من هواها في قلبه. والبيت في المقتصد ( ١٤٣) والأشباه والديوان ( ٤٩٤) ت كارليل و ( ٥٧٨) نشر المكتب الإسلامي والخزانة ( ٤٢٤/٣) والأشباه والنظائر ( ٥/١٠) والمقتضب ( ١٩٢/٢) وشرح شواهد الشافية للبغدادي ( ١٢٨ - ١٣٢) وابن يعيش ( ٥/١٠) والتكملة ( ٢٠٣٠) والمحتسب ( ٥/١٠) ( ١٧١/٢) والمخصص ( ٥/٥٠)، والغرة المخفية ق ( ١٩١) - أ. واستشهد به على إسكان عين رفضات للضرورة .

<sup>(</sup>٣) الجوزة : ضرب من العنب ليس بكبير ولكنه يصغر جدًّا إذا أينع .

.....

= وَسَلَّاتٌ وَمَلَّاتٌ ، وَالْمَلَّةُ : الرَّمَادُ الحَارِّ تقول : أُطْعِمْنَا خُبْزَ (١) ملَّة ، وهُذَيل تحرك بنات الواو والياء فيقولون : جَوزَاتُ وَبَيضَاتِ ولا يبالون بالحركة ، لأ ( نها ) (١) عَارِضَة ، وقرئ (٦) : ﴿ تُلَكُ عَوْرَاتٍ لَكُمُ ﴾ (١) قال شاعرهم :

٣٨٤ - أَبُو بَيَضَاتٍ رَائِحٌ مُتَأَوِّبٌ وَفِيقٌ بِمَسْحِ المَيْكَبَينِ سَبُوح (٥)

وغَيرُهُمْ ( يُسَكِّنُ ) (١) لاستِثْقَال الحركة على حرف العلة .

وإنْ كانت صفة سُكِّنَتْ نحو: خَدْلَاتِ (٢) وهي الممتلئة الأعضاء، وصَعْبَاتِ وإنَّمَا أسكنت الصفة لثقلها بتحمل الضمير، ويجيء في التكسير على فِعَالِ (١) نحو جِفَانٍ وقِصَاع وصِعَاب وخِدَال وسِلَالٍ ورِيَاض وضِيَاع. قال: ٣٨٥ – جفاً على الرُغْفَان في الجِفَانِ (١)

وقال:

# ٣٨٦ - لَو أَبْصَرَتْنِي أُختُ جِيَرانِنَا إِذْ أَنَا فِي الحَيِّ كَأَنِّي حِمَارٍ =

(١) في الأصل: خير . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

(٢) قال أبو حيان : في تفسير البحر المحيط ( ٩/٦ ٤ ٤ ) : وروي عن أبي عباس تحريك واو عورات بالفتح ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي إسحاق والأعمش قرأ عورات بالفتح .

(٤) سورة النور من الآية (٥٨).

(°) الرائح: السائر ليلاً ، المتأوب: السائر نهارًا . رفيق بمسح المنكبين: عالم بتحريكهما في السير ، السبوح: الحسن الجري أو اللين اليدين في الجري .

والبيت في المقتصد ( ١٤٥ ) واللسان ( بيض ) والمنصف لابن جني ( ٣٤٣/١ ) وشرح شواهد الشافية ( ١٣٢ ) وابن يعيش ( ١٠/٥ ) والأشموني ( ١٦٨/٣ ) والخزانة ( ٢٩/٣ ) والعيني ( ١٧/٤ ) والخصائص ( ١٨٤/٣ ) وفي كل هذه المراجع وضعت كلمة « أخو » بدل « أبو » وهو في الغرة المخفية ( ١٩١ ) ب منسوبًا إلى الهذلي . ولم أعثر عليه في ديوان الهذليين ، وفي المحتسب ( ٥٨/١ ) . واستشهد به على فتح الياء من « بيضات » وهي لغة هذيل .

(٦) زيادة يقتضيها السياق . (٧) في الأصل : جدلات بالجيم .

(^) انظر سیبویه ( ۱۸۱/۲ ) .

(٩) الرجز لم نهتد إلى قائله .

يقال : جفأ البرمة في القصعة : إذا أكفأها أو أمالها فصب ما فيها وفي الحديث : « فاجفؤوا القُدوُرَ بما فيها » وهو في اللسان : « جفأ » وقيلة :

جُفُولُ ذا قدرك للضيفان جفاً على الرغفان في الجفان واستشهد به على جمع جفنة على جفان في التكسير .

4V.

= إذ أحمل القد على آله تحلب لي فيها اللِّجَابُ الغِرار (١) فهذا جمع لِّبَة : وهي الشاة القليلة اللبن :

وإنْ كان على فُعْلَةِ بالضم جمعته في القلة بالألف ، والتاء (١) وجازت لك فيه ثلاثة أُوجه (١): أحدها: ضَمَّ العين للإتباع ، والإسكان ، لأنه الأصل ، والفتح طلبًا للتخفيف ، تقول في غُوفَة : غُوفَات وغُرفَات وغُوفَات ، وقد يريدون بالألف والتاء الكثير وفي التنزيل : ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ (١) وأما قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ الكثير وفي التنزيل : ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُونَ ﴾ (١) فهو على بابه في القلة ، لأن المراد محجرُ نسائه عليه وسلامه . وقال بعض النحويين : إذَا فتحت الثاني فقلت : غُرَفَات فهو جمع غُرُفِ ، وغُرَفَ ، وهذَا بَعِيد ، لأنَّ غُرَفًا جَمْعُ كثرة ، والجمع / ١٥٨ب بالألف والتاء جمع قلة ، قال الشاعر :

- توجيه اللمع

٣٨٧ - فَلَمَّا رأُونَا بَادِيًا رُكَبَاتُنَا علَى مَوطِن لَا نَخْلِطُ الجَدُّ بِالهَزْل (١)

الرواية بفتح الكاف ، فإنْ كَسَّرتَها جاءت عَلَى فُعَل نحو ظُلَم ورُكَبِ وغُرَف وفي التنزيل : ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّـَادِ وَمِن تَمْنِمِمْ ظُلَلُ ﴾ (٧) ، وقَدْ جَاء في المُضَاعَفِ فِعَال (٨) نحو قُبَّةٍ وقِبِابِ وجُبَّة وجِبَابِ .

<sup>(</sup>١) البيتان لم نهتد إلى قائلهما . القد : إناء من الجلد ، اللجاب : جمع لجبة وهي النعجة التي قل لبنها ويجوز أن تكون اللجبة من الأضداد فتكون هنا الغزيرة . واستشهد به على جمع فَعْلَة في التكسير على فعال . (٢) انظر سيبويه ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ من الآية ( ٣٧ ) . (٥) سورة الحجرات من الآية ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٦) البيت لم نهتد إلى قائله . ركبات : جمع ركبة وهي المفصل المعروف . والبيت في الغرة ق ( ١٧٩ ) وفي اللمع لابن جني ق ( ٤٨ ) ب وسيبويه والأعلم ( ١٨٢/٢ ) وابن يعيش ( ٢٩/٥ ) والمقتضب ( ١٨٩/٢ ) والمحتسب ( ١٤٥ ) والجمل ( ٣٥٢ ) والمقتصد في شرح الإيضاح ق ( ١٤٥ ) .

والشاهد فيه : جمع ركبة على ركبات وهو جمع قلة . (٧) سورة الزمر من الآية ( ١٦ ) . (٨) أنظر سيبويه ( ١٨٢/٢ ) .

المنظم المنظ

فأما الصِّفَةُ: فإنَّ تَكْسِيرهَا لِيسَ بِقَويٍّ فِي القِيَاسِ ، علَى أَنَّها قَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِيهَا نَحُوًا مِنْ مَجِيئِهِ فِي الأَسْمَاءِ ، لأَنَّهَا أَسْمَاءُ ، فَإذَا مَرَّ ذَلِكَ بِكَ فَقدْ قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ .

وقد شَذَّتْ أَلْفَاظٌ مِنَ الجَمْع عَن القِيَاس قَالُوا : لَيلَة ولَيَالٍ ، وشَبَه ومَشَابِه . وحَاجَة وحَوَائِجُ ، وذَكَرٌ ومَذَاكِيرُ ، وسَدٌّ وأُسِدَّةٌ .

قال آبر آلحُجَبَاز : فإنْ كَانَ علَى فِعْلَة بالكسر جمعته في القلة بالألف والتاء ، وجازت لك فيه ثلاثة أوجه (١) : فِعِلَات بالكسر للاتباع وفِعَلات بالفتح طلبًا للخفة ، وفِعْلَات بالسكون ، لأنه الأصل ، تقول في كِشرة : كِسِرَات وكِسَرَات وكِسَرَات وكِسَرَات ، فإنْ كَسَّرتها جاءت على فِعَل نحو كِسَر ، وفي التنزيل : ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ (٢) وقالت زوجة سالم ( بن قَحْفَان ) (٣) .

٣٨٨ - فَأَعطِ وَلَا تَبْخَلْ إِذَا جَاءَ سَائِلٌ فَعِنْدِي لَهَا عُقَلٌ وَقَدْ زَاحَتِ العِلَلُ (٤) وأَما أَشُدَّ وهو ما بينِ الثلاثين إلَى الأربعين ففيه ثلاثة أقوال :

قيل: إنَّه جمع شَدِّ مثل: كَفِّ وأَكُفِّ ، وقيل: إنَّه جَمْعُ شِدَّةٍ (°) مثل نِعْمَةٍ وأَنْعُمٍ ، وهو وأَنْعُمٍ ، وهو وقول أبي علي (٦) وقيل: إنَّه اسم مفرد علَى أَفْعُل كَآمُجر وآنُك ، وهو الرصاص ، وفي الحديث: « مِنَ اسْتَمَع إلَى قَينَةٍ صُبَّ فِي أُذَنِيهِ الآنُكُ » (٧) . =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ١٨٢/٢ ) . (٢) سورة الجن من الآية ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من هذا الشرح ، وردت في باب القسم ، وقد أورد للشاعرة نفسها بيتين من نفس القصيدة .

<sup>(</sup>٤) البيت لليلي امرأة سالم بن قحفان . وهو في شرح المفصل لابن يعيش ( ١٠٩/٧ ) .

واستشهد به على جمع فعلة على فعل في التكسير .

<sup>(</sup>ه) انظر سيبويه ( ١٨٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر التكملة للفارسي ( ٢٠٧ ) : « قال : وقالوا : نعمة وأنعم وشدة وأشد » .

<sup>(</sup>٧) انظر مسند أحمد بن حنبل ( ٢٤٦/١ ) ، ( ٢٠٤/٢ ) .

والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( آنك ) ( ١٩/١ ) .

= وأما الصفة فإنَّ تكسيرها ليس بقوي في القياس ، لأنها أشبهت الفعل في الاشتقاق من المصدر ولحاق الزوائد أوائلها ، وجريها عليه في الحركات والسكنات

وتحمل الضمير فقد استحكم شبهها بالفعل ، وهو لا يكسر ، وإنما شأنها التصحيح مثله ، وقد ذكرت في سياق كلام أبي الفتح نُبَذًا مِنَ الصِّفَاتِ ، وعرفتك تَكْسِيرَه فاعْمَلْ علَى حَسَبِهِ فإنَّهُ كاف .

وقد جاءت أسماء مجموعة مبنية على غير واحدها المستعمل في الكلام ، ذكر أبو الفتح منها خمسة : الأول : لَيلَة ، وقياس جمعه لِيَال / كَضْيَعةٍ وضِيَاعِ ووجه ١٠٥٤أ شذوذه أنهم قالوا : لَيَالِ (١) ، قال ذو الرمة أنشده سيبويه :

٣٨٩ - هِىَ الدَّارُ إِذْ مَيُّ لَأَهْلِكَ جِيرةٌ لَيَالِيَ لَا أَمْثَالَهُنَّ لَيَالِيَا (٢) الثاني : شَبَة ، وقياس جمعه أَشْبَاه كقلَم وأَقْلَام ، وقالوا في جمعه : مَشَابِهُ بنوه على مَفْعَل كأنه مَشْبَه كما بنوا اللَّيَالِي علَى لَيلَاه (٣) كأَرْطَاة .

الثالث: حَاجَة ، قياس جمعها حِيَجٌ ، كما قالوا : تَارَة وَيَيْر ، أَو حِيَاجٌ ، كما قالوا : نَاقَةٌ ( وِنِيَاق ) (٤) فقالوا حَوَائِجُ ، كأنهم بنوه على حَائِجَة ، ولعبد القاهر فيها قول حسن ، وهو أن حَوَائِجَ جمع حَوجَاء على القلب ، لأن حَوجَاء في معنى حَاجَة وقياس جمعها : حَوَائِجَ جمع عَوجَاء الياء قبل الجيم ، فهمزوا ، فقالوا : حَوَائِجٌ كَما قال الشاعر ، أنشده أبو الفتح في إعراب الحماسة :

• ٣٩ - لقَدْ زَوَّدَتْنِي يَومَ قَوِّ حَزَازَةً مَكَانَ الشَّجِي تَجُول بَينَ التَّرائِقِ (٥)

<sup>(</sup>١) قال ابن الدهان في الغرة ق ( ١٨١ ) وقياسه أن يكون جمع فعلاه .

 <sup>(</sup>۲) انظر سيبويه والأعلم ( ۳٥٢/۱) وديوان ذي الرمة ( .٥٥) والديوان نشر المكتب الإسلامي ( ٧٢٩)
 وابن يعيش ( ٢٠٣/٢) والمقتضب ( ٣٦٤/٤) والأصول ( ٣٠٩/١) والسيرافي ( ٩١/٣) وشرح الكافية
 ( ٢٤٥/١) . والشاهد فيه : جمع ليلة على ليال شذوذًا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ليلات بالتاء المفتوحة . (٤) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٥) البيت لم نهتد إلى قائله: قو: موضع. والحزازة: وجع في القلب من الخوف. الشجي: ما اعترض
في حلق الإنسان والدابة من عظم أو عود أو غيرهما.

الترائق : جمع ترقوة وهي عظم وصل بين نقرة النحر والعاتق من الجانبين ، وأراد التراقي فقلب . والبيت في المنصف ( ٥٧/٢ ) والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( ٩٧ ) .

واستشهد به على القلب المكاني في الترائق ، فإن أصلها التراقي فقدمت الياء على القاف وقلبت همزة .

فَهَذَا جَمَعَ تَرْقُوَةٍ وقِيَاسُه تَراَقِ كَقُولُه تَعَالَى : ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴾ (١) . الرابع : ذَكَر ، قالوا في جمعه : مَذَاكِيرٌ ، كأنهم بنوه (١) على مِذْكَارِ ، والقِيَاسُ ذُكُور وذُكْرَان ، كما جاء في التنزيل : ﴿ وَيَنَهَتُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا ﴾ (٢) وذِكَارَة .

الخامسِ: سَدٌّ، قالوا في جمعه: أُسِدَّةٌ كأنهم بنوه على سِدَادٍ، كما يِقالِ: عِنَانٌ وأعِنَّة ، والأسِدَّةُ : العُيُوبُ كَالعَمَى والصَّمَم ، يقال : لا تجعَلَنَّ بِجَنْبِكَ ٱلأُسِدَّةَ .

ونختم الباب بثلاث مسائل يحتاج إليها ، المسألة الأولى : إذًا كان الاسم صفة تجمع جمع الصفات لا الأسماء ، فإن سميت به جمعته جمع الأسماء التي على بِنائه فلو سميت بِسَعِيد لقلت في قليله : أَسْعِدَة ، وفي كثيره : سُعُد كما يقول : ١٥٤/ب أَرْغِفَةٌ وَرُغُف ، ولا تقول : / شُعَدَاء (١) لأنَّ ذلك جَمعه حِينَ كَانَ صِفَةً .

المسألة الثانية : إذا سميته بجمع ليس على مَفَاعِل وَمَفَاعِيل جاز جمعه ، لأنه قد صار مفردًا في المعنى ، وتنظر إذًا أردت جمعه إلى مثله من المفردات فتجمعه جمعه فلو سميته بِظُلَم قلت في جِمعه : ظِلْمَان (°) ، كما تقول : صُرَدٌ وصِرْدَان ولو سميته بِكِسَر قلت في جمعه : أَكْسَارٌ ، كما تقول : عِنَبٌ وأَعْنَابٌ . فإن سميته بنحو مَسَاجِد ومَصَابِيح جمعته مذكرًا بالواو والنون ومؤنثًا بالألف والتاء فقلت: مَسَاجِدُونَ ومَصَابِيحُون ومَسَاجِدَات ومَصَابِيحَات ، لأن هذا المثال لا يقبل التكسير مرة أخرى <sup>(٦)</sup>.

المسألة الثالثة : إذا سميت مذكرًا باسم فيه تاء التأنيث لم تجمعه إلا بالألف والتاء قالوا : طَلْحَةُ الطَّلَحَاتِ ، وأجاز الكوفيون (٧) : طَلَحُون بفتح اللام قياسًا على طلَحَات ، وهذا أشنع من قول الكوفيين : لإفراط (^) التغيير في جمع التصحيح ومن شأنه أن لا نغير واحده .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة من الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى من الآية ( ٤٩ ، ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل سعدًا بدون الهمزة .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ١٠٢/٢ ) .

<sup>(^)</sup> هكذا بالأصل ولعله لإدخال أو لإحداث التغيير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بنوا بدون الضمير .

<sup>(°)</sup> في الأصل ظلمات.

<sup>(</sup>٧) انظر الإنصاف مسألة (٤).

£V£

قال أَنْكُنْتُى : / اعلَمْ أَنَّ القَسَم ضَرْبٌ مِنَ الحَبَر ، يُذْكُرُ لِيُؤَكَّدَ بِهِ خَبَرٌ آخَر ، 1/4 والحُرُوفُ الَّتِي يَصِلُ بِهَا القَسَم إلَى الـمُقْسَم بِهِ ثَلاثَةٌ وَهِيَ : البَاءُ ، والوَاوُ ، و التَّاءُ .

فَالبَاء هِيَ الأَصْلُ ، والوَاوُ بَدَلٌ مِنْهَا ، والتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ ، والبَاءُ تَدْخُلُ علَى كُلِّ مُقْسَم بِهِ مُظْهَرًا كَانَ أَو مُضْمَرًا ، فالمُظْهَرُ نَحْوُ قَولِكَ : بِاللّه لأَقُومَنَّ ، والمُضْمَرُ / نَحْوَ قَولِكَ : بِهِ لأَنْطَلِقَنَّ ، أَنْشَدَ أَبُو زَيدٍ :

أَلَا نَادَتْ أَمْامَة بِاحْتِمَال لِتَحْزُنَنِي فَلَا بِكِ مَا أُبَالِي وَالَّهُ لَأَذْهَبَنَّ وَأَبِيكَ لأَنْطَلِقَنَّ » .

### ( باب القسم )

قال ٱبْرَاكُخُبَّارْ : القَسَم : اسْمٌ لِلمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْإِقْسَام ، ولَيسَ بِمَصْدَرٍ ، لَأَنَّ المصدر أَقْسَم إِقْسَامًا ، وقَدْ اسْتُعْمِلَ فِي مَوضِعِه ، قال أبو خراش الهُذلي : المصدر أَقْسَم إِنَّ الفَسَمَ ()

والقَسَم ضَرْب من الحبرِ ، لأنه جملة من فِعْل وفاعل كقولك : حَلَفْتُ بِاللّه أَو مِنْ مبتداً وخبر كقولك : عَلَيَّ عَهْدُ اللّه ، وإنما يؤكد (٢) ( بِهِ ) (٣) لَتُوكِيدِ جملة المحلوف عليه ، لأنَّ المخبر إذَا أخبر بجملة موجبة أو منفية وخاف أَنْ يظن به الكذب أقسم بمن يعظم في اعتقاده ، على أنَّ الأمر كما ادعى من إيجاب أَو نفي ، وصناعة الإعراب تسوغ الحلف بكل اسم يجوز دخول حروف القسم عليه ، كقولك ، وَاللّه وأَبِيكَ ، وروي عن النبي عَيِّلِيَّةُ أنه قال : ﴿ لَا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُم وأُمَّهَاتِكُم / ولَا تَحْلِفُوا ه ه ١/أ بِاللّه إلا وأَنْتُمْ صَادِقُونُ ﴾ (٤) وقيل : مما عوقبت به السحرة بإبطال سِحْرها قولهم :=

لئن نأيت أو رميت من أم

وثنيت بمعنى : وكدت اليمين ، من أمم : من قصد وهو موضع لا قريب ولا بعيد هو بين ذلك . والبيت في ديوان الهذليين ( ٩٧/٣ ) ضمن قصيدة قيل إنها لرجل من هذيل .

(٢) هكذا بالأصل ، ولعل صوابه : وإنما يؤتى به .

(٣) زيادة يقتضيها السياق.

(٤) ورد في صحيح النسائي ( باب الإيمان رقم ٦ ) .

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت عجزه:

.....

= ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ (١) والله أعلم .

إِنَّ فعل القسم فِعْل غير متعد بنفسه ، وذلك نحو : أَقْسَمْتُ وحَلَفْتُ وآليتُ فلابد مِنْ حَرْفِ جَرِّ يوصله إلى الاسم المقسم به .

والحرُوف التي تُعدِّيهِ في أكثر الأمر ثلاثة : البَاءُ والوَاوُ والتَّاءُ ، فَالبَاءُ هِـيَ الْأَصْلُ لئلاثة أوجه : الأول : أَنَّ فِعْلَ القسم يظهر معها ، قالت غنية الأعرابية (٢) :

٣٩٣ - أَحْلِفُ بِالمَّرْوَة يَومًا والصَّفَا أَنَّكِ خَيرٌ مِنْ تَفَارِيقِ العَصَا (٣) الثاني : أنها تدخل على الظاهر والمضمر تقول : بالله لأفعَلَنَّ ، وبك لأَعْبُدَنَّكَ أَنْتُ أَنْتُ اللهِ لَافْعَلَنَّ ، وبك لأَعْبُدَنَّكَ أَنْتُ اللهِ المُلْمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلُولِ

٣٩٣ - أَلَا نَادَت أُمَامَة بِاحْتِمَال لِتَحْزُنَنِي فَلَا بِكِ لَا أُبَالِي (١٠) وأنشد أبو زيد أيضًا ، وهو من أبيات الإيضاح :

٣٩٤ - رَأَى بَرْقًا فأوضَعَ فَوقَ بَكْرِ فَلَا بِكَ مَا أَسَالَ وَلَا أَغَامَا (٥) وإنما دخلت على المضمر ، لأنها تكون حرف جر في غير القسم كقوله تعالى : ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ (١) .

(١) سورة الشعراء آية (٤٤). (٢) في الأصل الأغرابية بالغين المعجمة.

(٣) الصفا والمروة : جبلان بين بطحاء مكة والمسجد . والبيت في اللسان ( فرق ) وروايته :
 وضعت فيها كلمة أشهد بدل كلمة أحلف

والشاهد فيه : ظهور فعل القسم مع الباء الجارة للمقسم به .

(٤) البيت لغويه بن سلمي بن ربيعة .

أمامة : اسم امرأة ، الاحتمال : الارتحال والبيت في ديوان الحماسة ( 10/1) وروايته : «ما أبالي » ويروى « فآبك ما أبالي » أي أبعدك الله وفي الخصائص ( 10/7) منسوبًا إلى غوية ، وفي سر الصناعة ( 10/7) والغرة ق ( 10/7) وابن يعيش ( 10/7) ، ( 10/7) وشرح الإيضاح للعكبري « باب العوامل الداخلة على المبتدأ » واستشهد به على دخول باء القسم على الضمير .

(٥) البيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة . أسال : أمطر ، أغام : أي : أصبح ذا غيم والبيت في سر الصناعة (١١٧/١ ، ١٥٥) . وشرح الإيضاح باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر . والإيضاح لوحة (٤٦) ونوادر أبي زيد (١٤٦) ، وابن يعيش (٣٤/٨) ، (٢٥/١ ) والخصائص (١٩/٢) والجمهرة (٣٨/١) والغرة لابن الدهان ق (١٨٨١) والحجة للفارسي (٧٨) والحيوان (١٦٨/١) . والشاهد فيه : دخول الباء على المقسم به المضمر .

(٢) سورة القصص ( ٨١).

قال الْبِهَ عَنْ : والتَّاء تَدْخُلُ علَى اسِمْ اللّه عَلَى وَحْدَهُ ، تَقُولُ : تَاللّه لَأَرْكَبَنَّ ، قَال اللّه عِنْ : ﴿ وَتَاللّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَكُمُ ﴾ ، والأصْلُ في هَذَا كُلّهِ أَحْلِفُ بِاللّه ، وأَقْسِمُ بِاللّه ، فَحُذِفَ الفِعْل تَحْفِيفًا في أَكْثَرِ الْأَمْرِ .

فإنْ حَذَفْتَ حَرْفَ القَسَم ؛ نَصَبْتَ الاسْمَ بَعْدَه بِالْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ. تَقُولُ: اللّه لَأَذْهَبَنَّ أَبَاكَ لَأَقُوَمنَّ ، قَالَ امْرؤُ القَيس:

فَقَالَتْ كِمِينَ اللَّه مَالكَ حِيلَةٌ وَمَا إِنْ أَرِيَ عَنْكَ الغِوَايَةَ تَنْجَلِي

ومِنَ العَرَبِ مَنْ يَجُر اسْمَ اللّه تَعَالَى وَحْدَه مع حَذْفِ الجَرِّ ، فيقول : اللّهِ لَأَقَوْمَنَّ وذَلِكَ لِكَثْرَةِ اِسْتِعْمَالِهِم هَذَا الاسْمَ ، وتقول : إَي هَاللّه فَتَجُرُّ الاسْمَ بِهَا .

لأَنَّهَا صَارَتْ بَدَلًا مِنَ الْوَاوِ ، وكَذَلِكَ قَولُهُم فِي الاسْتِفْهَامِ :

آللَّه لَأَذْهَبَنَّ ، صَارَتْ هَمْزَةُ الاسْتِفْهَامِ عِوَضًا مِنَ الْوَاوِ ، فَجَرَّتْ الاسْمَ /٠٠/أ وَتَقُولُ فِي التَّعَجُّب .

للَّهَ لَأَقُومَنَّ ، وتقول : مِنْ رَبِّي وَمُنْ رَبِّي لَأَذْهَبَنَّ .

الثالث: أنها تستعمل في الاستعطاف كقولك بِالله متى تزُورنَا ، أَنشد أَبُو على (۱):

9 79 - خَلِيلَيَّ هَلْ مِنْ حِيلَةِ تَعْلَمَانِهَا يُدَنِّيكُمَا مِنْ وَصْلِ مَيِّ احْتِيَالُهَا فَنَحْتَالُها أُولا وإلَّا فَلَمْ نَكُنْ بِأُول رَاجٍ حَاجَةٍ لَا يَنَالُهَا (۲) والوَاوُ بَدَلٌ مِنَ البَاءِ ، وإَنَّمَا أقاموها مقامها ، لأنها شابهتها في المخرج ، لأنهما شفويتان ، ولا تدخل إلا على المظهر ، تقول : وَالله ، وقد كثر القسم بالواو في القرآن ولا يجوز أَنْ تقول : وَكَ كما تقول : بِكَ ، لأنَّ الواو لا تكون جارة إلَّا في القسم . قال آبر آلحَيَّانَ : والتاء بدل من الواو ، ولا تدخل إلَّا (على ) (۱) اشم الله قال آبر آلحَيَّانَ : والتاء بدل من الواو ، ولا تدخل إلَّا (على ) (۱) اشم الله

قال ابزالخُبّاز : والتاء بدل من الواو ، ولا تدخل إلا ( علَى ) (٣) اسْمِ اللّه تعالى كقوله تعالى : ﴿ وَتَاللَّهِ / لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ ﴾ (١) وفيها معنى التَّعَجُّبِ ، وقد =١٠٥٠ب

<sup>(</sup>١) في الأصل أنشده.

 <sup>(</sup>۲) البيتان لذي الرمة وهما في ديوانه ( ٦٢٥ ) ظ ( ١٩٦٤ ) نشر المكتب الإسلامي ورواية الديوان .
 فتحتا لها أم لا فإن لا فلم نكن بأول راج حاجة لا يـنـالـهـا
 (٣) زيادة يقتضيها السياق .

•••••

= حَكَى الأَخْفَشْ : « تَرَبِّ الكَعْبَة » (١) وهو قليل .

ولا شبهة في أنَّ الأصل ظهور فعل القسم ، فيقال : أَحْلِفُ بِاللّه ، وفي التنزيل : ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ (٢) وإنَّمَا جاز حذفه لَأنَّ الحال تدل عليه .

وقد يزيدون الاتساع بِأَنْ يحذفوا حرف الجَرِّ ، فإذَا حذفوه وصل فعل القسم إلى الاسم المحلوف به فنصبه كقولك : اللّهَ لأَفْعَلَنَّ ، وأَبَاكَ لأَذْهَبَنَّ والأصل : أَحْلِفُ بِأَبِيكَ ، فحذف أَحْلِفُ والبَاءُ ، وذلك لكثرة القسم في كلامهم .

قَالَ امرؤ القيس:

٣٩٦ – فَقَالَتْ يَمِينَ اللَّه مَالَكَ حِيلَةٌ وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الغِوَايَةَ تَتْجَلِي (٣) وقال ذو الرمة :

وَمَنْ قَلْبِهِ لِي فِي الظّّبَاءِ السَّوَانِح (1)

وبعض العرب يجر اسم الله تعالى وحده بعد حذف (٥) الحرف ، فيقول : الله كَوْفَعَلَنَّ لأنَّ حلفهم بهذا الاسم كثير ولا يجيز (١) البصريون جر غيره ، فلا يقولون : أَيِيكَ لأَقَوُمَنَّ لأنَّ الحلف لم يكن به ككثرته بالله عَيْل ، وأجازه الكوفيون ، وحجتهم أَيِيكَ لأَقَوُمَنَّ لأَنَّ الحلف لم يكن به ككثرته بالله عَيْل ، وأجازه الكوفيون ، وحجتهم أنَّ موضع الحرف قد عُلِمَ ، فجاز حذفه وإعْمَاله ، والجواب : أَنَّ حرف الجر ضعيف جدًّا ، فلا يجوز إعْمَالُه بعد الحذف ، وقيل : إنه قرئ : ﴿ الله لَا يَالَهُ إِلّا هُو اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى في قوله تعالى : اللهُ عَالَى عَنْ اسم الله تعالى في قوله تعالى : عنه ما هذا الإبدال ، وقد فصلت بينهما =

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ( ٣٩/٢ ) والإنصاف ( ٢١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل من الآية ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الغواية : الضلال ، تنجلي : تنكشف . والبيت في ديوان امرئ القيس ( 15 ) وروايته وضعت فيها كلمة ( العماية 0 بدل كلمة الغواية . وفي اللمع ق ( 0 ) . وفي جمهرة أشعار العرب ص ( 0 ) . والشاهد فيه : نصب الاسم بعد حذف حرف القسم بالفعل المقدر .

<sup>(</sup>٤) ناصح : خالص ، السوانح : جمع سانح وهو ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك . والبيت في سيبويه ( ٢٧١/١ ) ، ( ٢٤٤/٢ ) والأعلم ( ٢٤٤/٢ ) والغرة المخفية ( ٣٠ ) ب والغرة لابن الدهان ق ( ١٨٤ ) . والشاهد فيه كسابقه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل حرف . (٦) في الأصل يجيزون .

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية ( ٢٥٥ ) .

•••••

= آيتان تشتمل على جمل كثيرة أنسين المبدل منه ، والصواب أنْ يُقَال : إنَّهُ مقسم به مجرور بالباء المحذوفة والجواب : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ﴾ (١) وأما قول المتلمس : مجرور بالباء المحذوفة والجواب أَطْعَمُهُ وَالْحَبُ يَأْخُلُهِ فِي القَرْيَةِ السُّوسُ (٣) مجمل ٣٩٨ – آليتَ حَبَّ العِرَاقِ الدَّهْرَأَطْعَمُهُ وَالْحَبُ يَأْخُلُهِ فِي القَرْيَةِ السُّوسُ (٣)

قال سيبويه (٣): تقديره: آليتَ علَى حَبِّ العِرَاق، فحذف الجار / ووصل الفعل ١٥٦٪ وقيل: إنَّ حَبَّ العِرَاق منصوب بِفِعْل دلَّ عليه أَطْعَمُهُ، تقديره: آليت لَا أَطْعَمُ حَبَّ العِرَاق.

واعلم أنهم يعوضون من حرف الجر المحذوف في القسم ثلاثة أشياء ، فَيَجُرُّونَ بِهَا اللَّهُ ذَا ، وَلَاها اللَّه ذَا ، الْأُول : « هَا » الَّتِي لِلتَّنْبِيه ( ٤ ) ، قالوا : إي هَا اللّه ذَا ، وَلَاها اللّه ذَا ، والثانية : إثْبَاتُهَا فيقولون : إي هَا اللّه ذَا ( ٧ ) كقولك :

﴿ وَلَا <sup>(٨)</sup> ٱلصَٰكَآلِينَ ﴾ <sup>(٩)</sup> وقَالَ الخَلِيل <sup>(١٠)</sup> : إنَّ قولهم : إي هَا اللّه ذَا مشتمل على القسم وجوابه ، كأنَّه قَالَ : إي هَا اللّه لَلْأُمرُ ذَا .

فإنْ قُلْتَ : فكيف تقدير هذا الكلام وما أصله ؟

قلَت : كَأَنَّك سَأَلْتَ إِنْسَانًا عن أمر فقلت له : أَقَامَ زَيدٌ ؟ فقال : إي هَا اللّه ذَا وتقديره : إي وَاللّه لَلَأمْر هَذَا ، فَحُذِفَتْ الواو ، وقُدِّمت «هَا » مَكان الواو ، وَحُذِفَ لَلْأَمْر ، فالمقْسَمُ به فاصل بين حرف التَّبْبِيه واسْم الإشَارة . وقال أبو الحسن : (١١) :=

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ( ٥٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) آليت : أقسمت ، وضمير الخطاب في آليت يعود إلى عمرو بن هند الذي أقسم أن لا يذوق المتلمس قمح العراق ، والبيت في مجلة معهد المخطوطات ، ديوان المتلمس ( ٩٥) وفي سيبويه ( ١٧/١) والمغني ( ٩٩/١) . والأشموني ( ١٩٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ١٧/١ ) . قال : يريد على حب العراق .

<sup>(</sup>٤) سيبويه ( ١٤٥/٢ ) . (٥) في الأصل ها الله بإثبات ألف ها .

<sup>(</sup>٦) في الأصل للالتقاء بلامين . (٧) في الأصل ذلك .

<sup>(</sup>  $_{(\lambda)}$  ) ويادة يقتضيها السياق . (  $_{(\lambda)}$  ) سورة الفاتحة من الآية (  $_{(\lambda)}$  ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر سيبويه ( ١٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>١١) قال السيرافي : وقال الأخفش : قولهم : «ذا » ليس هو المحلوف عليه ، إنما هو المحلوف به ، وهو من جملة القسم والدليل على ذلك أنهم قد يأتون بعده بجواب قسم فيقولون : «ها الله ذا لقد كان كذا وكذا » هامش سيبويه ( ٢٤٥/٢ ) .

·····

= جَوابُ القَسَم مَحْذُوف «وذَا » تَوكيدٌ لجملة القسم ، كَأَنه قال : إي هَا الله ذَا ٱلأَمْر كذا قد أشار بِه (١) إلى القسم .

الثاني: أَلِفُ الاسْتفهَام (٢) كقوله: أَلله لَتَفْعَلَنَّ جَرُّوا الاسْمَ بِها ، لأنها صارت عِوَضًا مِنَ الباء.

الثَّالَث: قَطْعُ أَلِفِ الوَصْل، وذِلِك لا يكون إلا مَعَ فاء العطف (٣): ، تقول: أَنَا أَبِيعُ دَارِي ، فَيَقُولُ لَكَ السَّائِلُ: أَفَالله لَتَبِيعَنَّ ، فلابد من قطع ألف الوصل « لأنها صارت عوضًا من الباء المحذوفة .

وقد استعملوا في القسم حرفين آخرين ، وهما اللَّامُ ومِنْ ، أما اللَّامُ ( أ ) فكقولك لِلّه لأَفْعَلَنَّ ، ومعناها : الاختصاص ، كأنك قلت : أَخْلِفُ للّه ، أي : أَخْتَصُّ بِيَمِيني اللّه ، ولَا أَخْلِفُ بِغَيره ، وقد أنشد سيبويه بيتًا لبعض الهذليين :

٣٩٩ – للّه يَتْقَى علَى الْأَيَّام ذُو حِيَدٍ بِمُشْمَخِرٌ بِهِ ( ) الظَّيَّانُ والآسي ( ٢)

١٥٦/ب ۚ وذكر الزَّمَحْشَرِيُّ <sup>(٣</sup>) : أَنَّ البَيتَ لِعَبْدِ مَنَاة الهُذَلِي / ولم يوجد إلَّا في شعر أَبِي ذُوَّيب <sup>(٨)</sup> ومَالك بن <sup>(٩)</sup> خويلة الخنَاعي ، وأنشد سيبويه ُ: =

(١) في الأصل: قد أشارة .

(٣) انظر المرجع السابق .(٥) لفظ به تكرر بالأصل .

(۲) انظر سيبويه ( ۲/۵۶۲ ) . (٤) انظر سيبويه ( ۱٤٤/۲ ) .

(٦) نسب البيت في سيبويه إلى أمية بن أبي عائذ الهذلي ( ١٢٤/٢) ونسب في الديوان إلى مالك بن

خالد الخناعي ( ٢/٣) وروايته: والخنس لن يعجز الأيام ذو حيد بمشمخر به الظيان والآسي

وصدر البيت مع عجز آخر موجود في شعر ساعدة بن جؤبة . انظر الديوان ( 197/1) . والبيت في الحزانة (771/7) ، (771/2) والمغني (718/1) والأشباه والنظائر (771/7) وهو من قصيدة نسبها السكري إلى أبي ذؤيب وفي ابن يعيش (98/9) منسوبًا لعبد مناة الهذلي ، وقال ابن السيد هو لأبي زبيد الطائي . والمخصص (711/1) واللسان (حيد وظيان) والصحاح (ظي) والآمالي الشجرية (719/1) والأشموني (791/1) . والأصول (781/1) والجمهرة (71/1) والصاحبي (781/1) والهمع (781/1) والدر (781/1) والجمل (781/1) . الظيان : ياسمين البر ، والآسي : ضرب من الرياحين . وهو أيضًا بقية العسل في الخلية . واستشهد به على استعمال اللام في القسم .

( ^) لم نجده في شعر أبي ذؤيب بل هو في شعر مالك بن خالد ( ٢/٣) من الهذليين .

( ٩) في الأصل من .

قال أَيْنَ ۚ فِي : والحَرُوفُ الَّتِي يُجَابُ بِهَا القَسَم أَرَبَعَة : وَهِيَ إِنَّ واللَّامُ وَكِلَاهُمَا لِلنَّفِي ، تَقُولُ :

وَاللّه إِنَّكَ قَائِمٌ ، وَوَاللّه إِنَّكَ لَقَائِمٌ ، وَوَاللّه لَيَقُومَنَّ . وَوَاللّه لَقَدْ قَامَ ، وَوَاللّه لَا يَقُومُ . وَوَاللّه لَا يَقُومُ . لَزَيدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو ، وتقول : واللّه مَا قَامَ وَوَاللّه مَا يَقُومُ وَوَاللّه لَا يَقُومُ . وَرَاللّه لَا يَقُومُ . وَرُبَّكَا حُذِفَتُ ﴿ لَا ﴾ وَهِي مُرَادَةُ ، قَالَ امْرُؤُ القَيسِ :

فَقُلْتُ : كِينُ اللّه أَبْرَحُ قَاعِدًا وَلَو قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيكِ وأُوصَالِي أَي : لَا أَبْرُحُ قَاعِدًا .

## ٠٠٠ - \* لِلَّه يَبْقَى \* (١) ( ٣٩٩ )

والذي وجد في شعريهما :

٤٠١ - \* يَامَيَّ لَنْ يُعْجَزِ الْأَيَّامَ ذُو حِيدٍ \* (١) (٣٩٩)

الثاني : مِنْ ، ولا تدخل إلا علَى ربي (٢) ، قالوا : مِنْ رَبِي إنَّكَ لأَشِرُ ، يِقال مِنْ وَمُنْ ولا تضم مِيم مِنْ إلا في القسم ، واستهوى بعض النحويين ضم ميمها إلَى أنْ قال : أصلُهَا : أَيُنٌ ، وسنذكر لغاتها في موضعها إن شاء الله .

فإنْ قلت : مَا مَعْنَى مِنْ ( في ) (١) قولك : « مِنْ ربِّي إِنَّكَ لَأْشِرُ » ؟ .

قلَت : إِنْ جعلناها حرف جر فهي إمَّا لابتداء الغاية ، وإما للتعليل .

واعلم أنَّ جملتي القسم والشرط أختان ، فكما لابد للشرط من الجزاء كذلك لابد للقسم من الجواب . وسألت شيخنا كِلَيْلَةُ لم افتقر القسم إلَى الجَوَاب ؟ فقال : لَأَنَّ القَسَمَ مُؤَكِّد ومُؤَكَّد ، والمُؤكِّد من غير مُؤكَّد لَا يَكُونُ .

قال آبر آُنحَبُّاز: ولما كانت جملة القسم وجملة الجواب متباينتين (°) جِيء بحرف يربط إحْدَاهُمَا بالأخرى والحروف أربعة: إنَّ واللَّامُ ومَا ولَا ، لأنَّ المحلوف عليه لا يخلو مِنْ أَنْ يكون موجبًا أو منفيًا ، فإنْ كان موجبًا تُلقِّي بِاللَّامِ ، وإنْ كان منفيًّا تلقي بِمَا ، ولهذِه الحروف مواضع لا تتجاوزها ، وأنا أفصلها واحدًا واحدًا ، أما =

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد ( ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ( ١٤٥/٢ ) والمفصل ( ١٩٢ ) . (٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(°)</sup> في الأصل متباينين .

= إِنَّ : فقد عرَفْتَ أَنَّهَا مِنْ عوامل الأسماء فلا تدخل إلا على المبتدأ والخبر ، تقول : والله إِنَّ زَيدًا قَائِمٌ ، وقد أجيب القسم بإنَّ في القرآن كثيرًا ، وفي التنزيل : ﴿ وَاللّهَ إِنَّ رَبِدًا قَائِمٌ ، وقد أُجيب القسم بإنَّ في القرآن كثيرًا ، وفي التنزيل : ﴿ وَاللّهَ إِنَّ رَبِدًا قَائِمٌ ، ﴿ وَاللّهَ إِنَّ زَيدًا لَمْ يَقُمْ ، ﴿ وَ وَاللّهِ إِنَّ زَيدًا لَمْ يَقُمْ ، وَاللّه إِنَّ زَيدًا لَمْ يَقُمْ ، لَأَنَّ العِبْرَةَ بِالمَصْدَرِ .

وأما اللَّام فتدخل على الجملة الاسمية والفعلية (٣) ، تَقُولُ في الاسمية : وَاللَّه /١٥٧ لَزَيدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرُو وأنشد حمزة الأصفهاني / :

كَنْ عَلَى التَّنَائِي فَاعْلَمِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَصَرِي وسَمْعِيَ (٤٠ لَوَ عَلَى التَّنَائِي فَاعْلَمِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَصَرِي وسَمْعِيَ (٤٠ لَوُ التَّنَائِي فَاعْلَمِيهِ

وإِنْ دخلت على الفعلية فلا يخلو الفعل منْ أَنْ يكون ماضيًا أو مضارعًا فإن كان ماضيًا فالجيد أن يؤتى معه بقد كقولك: والله لَقَدْ فَعَل ، ويجوز طَرْحُ اللّام وإقامة قَدْ مقامها وفي التنزيل: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضَعَنها ﴾ (٥) ثم قال: ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها ﴾ (١) وتقول: ﴿ والله لَلذَبَ ﴾ (٧) فَتَطْرَحُ قَدْ إِنْ شِئْتَ. وإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مضارعًا فلك فيه ثِلاثة أوجه: الجيد الشائع أَنْ تَجْمَع بين اللّامِ وإحْدَى نُونِي التَّوكِيدِ ، وفي التنزيل: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّفيل: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ الطَفيل: وَلَيَكُونًا مِنَ الطَفيل: وَلَيَكُونًا مِنَ الطَفيل : وَقَيِيل مُونَةً أَثَارَنَ فَإِنَّهُ فِرْعٌ وإِنَّ أَخَاكُمُ لَمْ يَثْأَر (٩)

الثالث : أَنْ تأتي باللام وحدها ، تقول : وَاللَّه لَأَفْعَلُ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات من الآية (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات من الآية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الغرة المخفية ق ( ٣١ ) ب .

<sup>(</sup>٤) لم نهتد إلى قائلهما .

واستشهد بهما على تلقي القسم باللام الداخلة على الجملة الاسمية .

 <sup>(</sup>٥) سورة الشمس من الآية (١).
 (٦) سورة الشمس من الآية (٩).

<sup>(</sup>٧) ومعنى لذب أقام . (٨) سورة يوسف من الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٩) فرغ : باطل ، يُقال : ذهب دم فلان فرغًا أي : باطلًا لم يطلب .

وُلُم نجده في ديوان عامر بن الطفيل ، وهو في الأمالي الشجرية ( ٣٦٩/١ ) ، ( ٢٢١/٢ ) والهمع

<sup>(</sup> ۲/۲ ) والغرة ق ( ۳۱ ) ب . وروايته :

<sup>«</sup> وإن أخاكم لم يقصد » والغرة لابن الدهان ق ( ١٨٦ ) . .

مسألة : تقول : والله لَئِنْ قُمْتَ لَأَكْرِمنَّكَ ، وَواللَّه إِنْ قُمْتَ لَأَكْرِمَنَّك ، فاللام الثانية جواب القسم ، والقسم وجوابه جواب الشرط ، واللام الأولى هي الموطئة لجواب القسم لأنَّ الشرط صدر الجملة ، وأكثر ما جاء في القرآن بإدخال اللام كقوله تعالى : ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُّبَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لَهِنَا بَسَطْتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣) فجاء بغير اللام .

وأما « لَا » : فَإِنْ دخلت على الجملة الاسمية كررت كقولك : « والله لَا زَيدٌ فِيهَا وَلَا عَمرُو ، وقد ذكرناها في باب « لَا » وإنْ دخلت على الفعلية ، فَإِنْ كان الفعل ماضيًا صار في معنى المستقبل كذلك قال ابن السراج (٤) / قال المؤمل: ١٥٧/ب ٤٠٤ - حَسْبُ الحُيِّينَ فِي الدُّنْيَا عَذَابُهِم واللّه لَا عَذَّبَتْهُمْ بَعْدَهَا سَقَرُ (٥)

وإن كان الفعل مضارعًا صار مخلصًا للاستقبال كقولك : والله لا أَفْعَلُ ، ويجوز حذفها تقول : واللَّه أَفْعَلُ ، والمعْنَى النفي ، قال أبو علي (١) « لأنه لو كَانَ إيجابًا لَمْ يَخْل ( الكلام ) (٧ مِنَ اللام أَوِ مِنَ النُّونِ أُو مِنْهُمَا جَمِيعًا » قال الله تَعَالَى: ﴿ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ (^) أَي: لَا تَفْتَأُ ، وقَالَ امرؤ القَيس:

٥٠ ٤ - فَقُلْتُ : كِينُ الله أَبْرَحُ قَاعِدًا وَلَو قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيكِ وأَوصَالِي (٩)

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية ( ٢٨ ) . (١) سورة الحشر من الآية ( ١٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية ( ٧٣ ) . (٤) انظر الأصول لابن السراج ( ٣٤٨/١).

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في ارتشاف الضرب من لسان العرب ق ( ٢٦٩ ) والمغنى لابن هشام ( ٤٤٣/١ ) والغرة المخفية لابن الخباز ق ( ٣١ ) ب .

واستشهد به على أن القسم إذا تلقى بلا ووقع بعدها الماضي صار إلى معنى المستقبل .

<sup>(</sup>٦) انظر الإيضاح ص ( ٢٦٤ ) والغرة المخفية ( ٣١ ) ب .

<sup>(</sup>٧) زيادة عن الإيضاح ص ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف من الآية ( ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٩) البيت في ديوان امرئ القيس ص ( ٣٢) واللسان ( يمن) والخزانة ( ٢٠٩/٤) والخصائص ( ٢/ ٢٨٤ ) واللمع ق ( ٥٠ ) أ وأوضح المسالك ( ٢٣٢/١ ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٨٨ ) . واستشهد به على جواز حذف « لا » من جواب القسم المنفي بها .

= أَي : لَا أَبْرَحُ ، والأوصَال جَمْع وِصْل بكسر الواو ، وهو ما وصل بين العضوين . وقالت زوجة سالم بن قحفان :

تَكَفَّلَ بِٱلأَرزَاقِ فِي السَّهْلِ والجَبَلِ ٤٠٦ - حلَفْتُ يَمِينًا يَا بْنَ قَحْفَانَ بِالَّذِي لَهَا مَا مَشَى يَومًا عَلَى خُفِّهِ جَمَل (١) تَزَالُ حِبَالٌ مُبْرَمَاتٌ أُعِدُّهَا أى : لَا تَزَالُ .

وأما « مَا » فتلى الجملة الإسمية عمالة في لغة أهل الحجاز ، ومهملة في لغة بني تميم ، تقول : والله مَا زَيدٌ قَائِمًا ، أو قَائِمٌ ، قال الراجز :

٤٠٧ - والله مَا لَيلِي بنَامَ صَاحِبُه وَلَا مُخَالِطِ اللَّيَان جَانِبُهِ (<sup>1)</sup> وتدخل على الفعل الماضي فتقربه من الحال ، وعلى المضارع فتخلصه للحال ، تقول والله مَا قَامَ زَيدٌ ، وَوَاللَّه مَا يَقُومُ زَيدٌ .

ويُجَابُ القَسم بإنْ النافية ، وقد جاء في القرآن ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَهِن زَالَتَاۤ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ عَ ﴿ مُنْ بَعْدِهِ عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واعلم أنَّ الأصل في القسم أنْ يكون بالفعل ؛ لأن العبارة عنه بالفعل كقوله تعالى : ﴿ وَيُعْلِفُونَ بِأَلْلَهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَفَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِن اَلنَّصِحِينَ ﴾ (٥) و ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّـتَنَّهُ ﴾ (١) وقول الشاعر :

٤٠٨ - آليت أثقف منهم ذَا لِحْيَةٍ أبدًا فتنظر عَينُه في مَالها (٧)

<sup>(</sup>١) مبرمات من أبرم الحبل: أي: أجاد فتله. والبيتان في شرح المفصل لابن يعيش ( ١٠٩/٧ ) . واستشهد به على جواز حذف « لا » الواقعة في جواب القسم مع إرادتها .

<sup>(</sup>٢) الرجز لسحيم بن وثيل الرياحي كما في ابن يعيش . الليان : مصدر من اللين . والبيت في الخزانة ( ١٠٦/٤ ) والمقاصد (٣/٤) والخصائص (٣٦٦/٢) وابن يعيش (٦٢/٣). والكامل مع رغبة الآمل (٨٠/٤) والأمالي الشجرية ( ١٤٨/٣ ) . والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( ٢١٦ ) والهمع ( ٦/١ ) والدرر ( ٤/١ ) والإنصاف (٥٣) . واستشهد به على تلقى القسم بما النافية الداخلة على الجملة الاسمية .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة من الآية (٥٦) . (٣) سورة فاطر من الآية ( ٤١ ) .(٥) سورة الأعراف من الآية ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة النمل من الآية ( ٤٩ ) .

٧) البيت لم نهتد إلى قائله : قال في اللسان : قال ابن دريد : ثقفت الشيء حذفته وثقفته : إذا ظفرت به . ولم نجد هذا البيت فيما تيسر لنا الاطلاع عليه من المراجع . واستشهد به على أن الأصل في القسم أن يكون بالفعل .

قال أَنْكُبُنِينَ : وقد عَقَدَتِ العَرَبُ مُحْمَلَةَ القَسَمِ مِنَ المُبَتَدَأُ والحَبَرِ . كما عَقَدَتْها مِنَ الفُعْلِ والفَاعِل ، فَقَالَتْ : لَعَمْرُكَ لَأَقُومَنَّ ، ولأ يمُنُ الله لأَذْهَبَنَّ ، فَعَمْرُكَ مَرْفُوعُ بِالْابْتِدَاء .

وَخَبَرَهُ مَحْذُوفُ ، وَالتَّقَدِير : لَعَمْرُكَ مَا أَحْلِفُ بِهِ ، وَقُولُكَ : لَأَقُومَنَّ جَوَابُ الْقَسَمِ ، وَلَيسَ بِخَبَرِ المُبَتَدَأ ، ولَكِنْ صَارَ طُولُ الكَلَامِ بِجَوابَ القَسَمِ عِوَضًا مِنْ خَبَرِ المُبْتَدأ ، وكَذَلِكَ القَولُ في لأيمُن الله ، قالَ الشَّاعِرُ :

فقَالَ فَرِيقُ الْقَومِ لِمَا نَشَدْتُهُمْ نَعَمْ وَفَرِيقٌ لَأَيْمُنُ اللَّهِ مَا تَدْرِي / فَإِنْ حَذَفْتَ اللَّامَ نَصَبْتَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَقُلْتَ : عَمْرَكَ لَا قُمْتَ ، وَأَيمُنَكَ لَا انْطَلَقْتَ . . ه/ب

= وقال تعالى: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِي عَنَى النَّبِيِّنَ / لَمّا ءَاتَيْتُكُمْ مِن كِتَبُ وَحِكْمَةٍ ﴾ (١) . ١٥١ قال آبر آنحَبُّاز : وقد عقدت العرب جملة القسم من المبتدأ والحبّر ، نزَّلُوهُمَا مَنْزِلَة الفعْلِ وَالفَاعِلِ ؛ لأنَّ كل واحدة من الجملتين مشتملة على مسند ومسند إليه ، قالوا : لَعَمْرِكَ لأَفْعَلَنَّ أَيُمن اللّه لأَذْهَبَنَّ . أَمّا عَمْرو : فَمَعْنَاه : الحَيَاةُ ، وفيه ثلاث لغات : عَمْرو كَفُلْس وعُمْرُو كَفُفْل ، وعُمُرو كَعُنُق ، واختاروا للقسم الفَتْحَ لكثرته في كلامهم ، وخفة الفتحة فإذَا قلت : لِعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ ، ( فَعَمْرُكَ ) (٢) مرتفع بِالائتِيدَاء ، وخبَرُه محذُوفٌ ، كأنك قلت : لعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ ، ( فَعَمْرُكَ ) (٢) مرتفع بِالائتِيدَاء ، وخبَرُه محذُوفٌ ، كأنك قلت : لعَمْرُكَ ما أَقْشُم بِهِ أي : الَّذِي أَقْسِمُ بِهِ حَيَاتُكَ ، فخذِفَ ، لأنَّ طول الكلام بجواب القسم صَارَ عِوضًا مِنَ الخبَر . وليس قولك (٣) : « لأَفْعَلَنَّ » خبَر المُبْتَدَأ . لوجهين : أحدهما : أنَّه لو كان خبرا له بقي القسم بِلا جَوابَ . والثاني : نَجر المُبْتَدَأ . لوجهين : أحدهما : أنَّه لو كان خبرا له بقي القسم بِلا جَوابَ . والثاني : أنه جملة والجملة إذا أخبر بها عن المبتدأ وجب أن يكون فيها ذكر ظاهر كقولك : زيد ضَرَيْتُه أو مقدر كقولك : « المُوقِ الكُورُ بِسِتِّينِ » وليس في قولك : « لأَفْعَلَنَّ » ذكر ظاهر ولا مقدر . وتقول : لَعَمْرِي لأَفْعَلَنَّ ، فتقسم بِحَيَاة نَفْسِكَ ، قال الشاعر :

٩ - ٤ - لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَيّ بِهَيِّنِ
 لَقَدْ سَاءَني طَورَينِ فِي الشّعْرِ حَاتِمُ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وانظر الغرة لابن الدهان ق ( ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كقولك .

 <sup>(</sup>٤) البيت لم نهند إلى قائله . لعمري لحياتي ، الطور : التارة ، حاتم : هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن
 الحشرج الطائي .

•••••

وروى أبو الفتح أنهم يقولون رعَمْلِي (١) ، فيقلبون ذكره ، في سر الصناعة .
 وأَما قولهم : « ايمُنُ (٢) الله لأذْهَبَنَ » فأيمُنُ مبتدأ ، والقول في خبره كالقول في خبر لعَمْرُكَ .

واختلف النحويون فيه ، فذهب الكوفيون (٣) إلى أنَّه جمع كيمِين ، يقال : كيمِينٌ وأَيُمُنَّ ، قال أبو النجم :

## ٠١٠ - يَبْرِي لَهَا مِنْ أَيمُنِ وأَشْمُلِ (١)

وذهب البصريون (٥) إلى أنه مفرد على أَفْعُلِ كَآجُرِ (١) ، فيمن خفف الراء ، واشتقاقه من اليُمْنِ ، وحجتهم أنا لم نجد جمعًا موصول الهمزة ، وفيه عشر لغات (٧) ، يقال أَيمُنُ الله بفتح الهمزة ، وإيمُنُ الله بكسرها ، وأَيمُ الله بحذف النون ، والهمزة . وأم الله بحذف الياء والنون ، والهمزة مفتوحة ومكسورة . وأم الله بحذف الياء والنون ، والهمزة مفتوحة ومكسورة . وُمِنُ الله ، بحذف الهمزة والياء ، والميم مكسورة ومضمومة ، ومُ الله ، بحذف الهمزة والياء ، والميم ملورة ، فوزن أَيمُنِ الله على أَفْعُلِ الله . ووزن إيمُن الله على إفْعُلِ الله ، ووزن إيمُ الله على إفْعُ الله ، ووزن إيمُ الله على الله ، ووزن إمُ الله ، ووزن إمُ الله ، ووزن أمنُ الله : عُلُ الله ، ووزن حضل الله ، ووزن أمنُ الله ، ووزن أَمُ الله ، ووزن الله ، ووزن على الله ، ووزن المُ الله ، ووزن المُ الله ، ووزن الهُ الله ، ووزن المُ الله ، ووزن الهُ الهُ الله ، ووزن الهُ الهُ الله ، ووزن الهُ اللهُ الله ، ووزن الهُ ا

وصدر البيت ذكر مع عجز آخر منسوبًا إلى عامر بن الطفيل في معجم ما استعجم ( ١٠٣٨/٣ ) وروايته . لعمري وما عمري على بهين لقد شان حر الوجه طعنة مسهر .

واستشهد بالبيت على جواز القسم بحياة أنفسنا .

<sup>(</sup>١) في الأصل وعملي والصواب ما أثبتناه لأن رعملي لغة في لعمري وانظر تصريف الأفعال لعبد الحميد عنتر ص ( ٤٧ ) ط ( ١٩٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف مسألة ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) يبري: يعرض ، والضمير في يبري للظليم وفي « لها » للنعامة ، ويروى : يأتي لها ، والبيت في شرح الإيضاح للعكبري باب لحاق الهمزة ، وفي سيبويه ( ١١٣/١ ) والأعلم ( ١١٣/١ ) وسيبويه ( ٢٠٤/١ ) والكامل للمبرد ( ٢٠/١ ) وخزانة الأدب : ( ٢٠٤/١ ) والمنصف ( ٦١/١ ) واللسان والمقاييس ( شمل ) والأمالي الشجرية ( ٣٠٦/١ ) وابن يعيش ( ٤٠/٥ ) والخصائص ( ٢٠٠/٢ ) ، ( ٣٠٨/٢ ) والإنصاف مسألة ( ٥٩ ) .

واستشهد به على مذهب الكوفيين من أن أيمن جمع يمين .

 <sup>(</sup>٥) انظر الإنصاف مسألة ( ٥٩ ) .
 (٦) في الأصل آخر وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) انظر الإنصاف مسألة ( ٥٩ ) .

عِنُ اللّه : عِلُ اللّه ، ووزن مُ اللّه : عُ اللّه . ووزن مِ اللّه : عِ اللّه . قال الشاعر :
 ١١٤ - وَلَا أَسْأَلُ الرُّ كُبَان إِلَّا تَعِلَّةً بِوَاضِحَةِ الْلَانْيَابِ طَيَّبةِ النَّشْرِ فَقَالَ فَرِيقُ القَوم لِلَّا نَشَدْتُهُمْ نَعَمْ ، وفَرِيقٌ لَيمُنُ اللّه مَا نَدْرِي (١) نَشَدْتُهُمْ : أَقسمت عليهم ، وقوله : « لَيمُنُ اللّه » اللام لام الابتداء والهمزة محذوفة ، لأنها همزة وصل .

فإنْ حَذَفْتَ اللام من قِولك : لَعَمْرُكَ ، ولَأَيْنُ الله ، نصبتهما مصدرين فقلت : عَمركَ لأَفعَلَنَ ، وأَيمُنكَ لأَنْطَلِقَنَ ، قيل : إنهما مصدران ، والجيد عندي أَنْ يكونا منصويين على حذف حرف القسم ، وتعدية الفعل إليهما ، وتقول : عَمْرك اللَّه وعَمْرك اللَّه (٢) ، فإذَا نصبتهما كَأَنَّكَ قلت : أَقْسَمْتُ عليكَ بِتَعْمِيرِكَ اللَّه أَي : بِوَصْفِكَ إِيَّاهُ بِالعُمْر ، وإذَا رفعت فكأنك قلت : أقسم عليك بِأَنْ يعمِّرَكَ اللَّه أي : يُتِقِيكَ .

ويستعمل بعد عَمْرك الله الاستثناء ، كقولك : عَمْرَكَ الله إلا فَعَلْتَ والأمر كقولك : عَمْرَكَ الله لا تَفْعَلْ ، والاستفهام كقولك : عَمْرَكَ الله لا تَفْعَلْ ، والاستفهام كقولك : عَمْرَكَ الله هَلْ فَعَلْتَ .

祭 祭 茶

<sup>(</sup>١) البيتان لنصيب بن رباح الشاعر الأموي . التعلة : ما يتعلل به .

انظر سيبويه والأعلم ( ١٤٧/٢ ) ، وسيبويه ( ٢٧٣/٢ ) والمغني ( ١٠١/١ ) واللمع ق ( ٥٠ ) وسر الصناعة ( ١٠١/١ ) ، ( ١٠٠/١ ) ، ( ١٠٠/١ ) ، ( ١٠٠/١ ) ، واللسان ( بمن ) والمنصف ( ١٠٨/١ ) والمقتضب ( ٢٢٨/١ ) والأصول : ( ٣٤٧/١ ) والسيرافي ( ١٢٤/٣ ) والهمع والمنصف ( ٤٠/٢ ) واللحرر ( ٤٠/٢ ) والجمل ( ٨٦ ) والإنصاف مسألة ( ٥٩ ) واستشهد به على أن أيمن مفرد وليس بجمع لأن همزته همزة وصل والجمع الذي على أفعل همزته همزة قطع .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الدهان في الغرة ق ( ١٨٥) ومنهم من يرفع اسم الله تعالى على أنه فاعل المصدر تقديره: أسألك: بتعميرك الله أي: بأن يعمرك الله وإن نصبت كان على قولك: أسألك بتعميرك الله، أي باعتقادك البقاء لله.

# ( الموصول والصلة )

قال الْبِيَجُنِيُّ : الكَلِمَة المَوصُولَةُ علَى ضَرْبَينِ : اسْمُ ، وحَرْفٌ ، فالأَسْمَاءُ المَوصُولَةُ : اللَّذَانِ واللَّتَانِ ، وفي الجَرِّ اللَّذَانِ واللَّتَانِ ، وفي الجَرِّ والنَّصُبِ : اللَّذَينِ واللَّتَينِ ، وجَمْعُ الَّذِي : اللَّينَ في كُلِّ حَالِ .

وَجَمْعُ الَّتِي : اللَّاتِي ، واللَّائِي ، واللَّاءِ ، وجمع اللَّاتِي : اللَّوَاتِي ، واللَّاءِ ، وجمع اللَّاتِي : اللَّوَاتِي ، وَاللَّامُ ، في مَعْنَى الَّذِي وَالَّتِي . وَاللَّامُ ، في مَعْنَى الَّذِي وَالَّتِي وَاللَّتِي وَاللَّهِ ، في مَعْنَى اللَّذِينَ .

واعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الأَسْمَاءَ لَا تَتِمُّ مَعَانِيها إِلَّا بِصِلَاتٍ تُوَضِّحُهَا وتخصِّصُهَا ، وَلَا تَكُونُ صِلَاتُهَا إِلَّا الجُمَل والظُّرُوفَ ، وَلَابُدَّ في الصِّلَة مِنْ ضَميرٍ يَعُودُ إِلَى المَوصُول .

### ( باب الموصول والصلة )

قال آبر آنح بها ، والجملة تسمى صلة لأنها وصلته أو لأنها وصلت به ، ويسمى ما لحقته موصولا ، والجملة تسمى صلة لأنها وصلته أو لأنها وصلت به ، ويسمى ما لحقته موصولا ، والجملة تسمى صلة والموصول على ضربين : أشمَاء / وحُرُوف ، وكون الاسم موصولا بعيدٌ في القِيَاس ، لأنَّ حقه أَنْ يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ، وكون الحرف موصولاً مناسب لحاله ، لأنَّهُ دَالً على معنى في غيره .

ونَبْداً بِذِكْرِ الأَسْمَاء ، لَأَنَّ لَهَا التَّقَدُّمَ علَى الأَفْعَالِ والحُرُوفِ ، فمنها : الَّذِي ، واللَّالِفُ واللَّامُ فِيهَا زائدتان غير معرفتين ؛ لأنَّ مَنْ ومَا الموصولتين معرفتان ، وليس فيهما أَلفٌ ولامٌ وفيه أربعُ لُغَاتِ (١) : الَّذِي بتخفيف الياء ، والَّذِيُ بتشديدها قال الشاعر : أنشده أبو سعيد :

ع ١١ - وَلَيس الْمَالُ فَاعْلَمْهُ بِمَالٍ وإن أَغْنَاكَ إِلَّا لِلَّذِيِّ (٢) =

 <sup>(</sup>١) ذكر صاحب البدور الزاهرة لغة خامسة وهي كون الذي بلام مفتوحة من غير لام التعريف وقد قرئ بها شذوذا ( البدور الزاهرة ص ٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) البيت لم نهتد إلى قائله . وورد ذكره في السيرافي ( ۳٥٨/۱ ) ب وروايته :
 وليس المال فاعلمه بمال وإن أنفقت إلا للذي وفي الهمع ( ۸۲/۱ ) وروايته :

......

= والَّذِ بحذف الياء وكسر الذال ، أنشد أبو سعيد أيضًا :

٤١٣ - والَّذِ لَو شَاءَ لَكَانَتْ بَرًّا وَجَبَلًا أَصَمَّ مُشْمَخِرًّا (١) وَجَبَلًا أَصَمَّ مُشْمَخِرًّا (١) والَّذْ بِسُكُونِ الذَّالِ ، أنشد الواحدي يَظْيَلُهُ :

١١٤ - ولَمْ أَرَبَيتًا كَانَ أَعْجَبَ سَاكِنًا مِنَ الَّذْ بِهِ (٢) مِنْ آلِ عَزَّةَ عَامِرِ (٣)

فإنْ ثنيته قلت : اللَّذانِ في الرفع ، واللَّذينِ في الجر والنصب ، وهو معرب في التثنية لأن التثنية لابد لها من الحرف ، وهو يفيد الإعْرَاب ، وقد قرئ بتشديد نونه (أ) ، وفي التنزيل : ﴿ اللذانِّ يَأْتِيَنَهَا ﴾ (٥) وفيه : ﴿ رَبِّنَا ٓ أَرِنَا الذَينِّ أَضَلَانا ﴾ (١) جعلوا التشديد عوضًا من ياء الذي المحذوفة وتحذف نونه في ضرورة الشعر ، قال :

٥١٥ - أَبَنِي كُلَيبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا وَقَكَا الْأَغْلَالَا (٧)

من الأقوام إلا للذي

وفي الألفاظ المترادفة للرماني ( ٤٤ ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٩١ ) .

واستشهد به على كسر ياء الذي مشددة .

(١) البيت لم نهتد إلى قائله:

والبر: خلاف البحر، الأصم: من الصمم أراد به المصمت الذي لا جوف له وروي:

« أو جبلًا أشم مشمخرًا «

والمشمخر : العالمي . والبيت في السيرافي ( ٣٥٨/١ ) والهمع ( ٨٢/١ ) والدرر ( ٥٦/١ ) والإنصاف ( ٢٨١ ) . واستشهد به على حذف ياء الذي وكسر ما قبلها .

(٢) في الأصل: من الذله.

(٣) البيت لم نهتد إلى قائله - وهو في الإنصاف ( ٢٧٩ ) والهمع للسيوطي ( ٨٢/١ ) والدرر اللوامع ( ٥٦/١ ) والألفاظ المترادفة للمرماني ( ٤٤ ) ويروى :

فلم أر بيتًا كان أحسن بهجة من اللذ به من آل عزة عامر واستشهد به على حذف ياء الذي وإسكان ما قبلها .

(٤) القارئ بالتشديد هو ابن كثير قال أبو حيان : وقرأ الجمهور واللذان بتخفيف النون ، وقرأ ابن كثير بالتشديد .

(٥) سورة النساء من الآية ( ١٦ ) . (٦) سورة فصلت من الآية ( ٢٩ ) .

(٧) البيت للأخطل ( غياب بن غوث التغلبي ) .

عمي : عمرو بن كلئوم ، ابن أبي حنش ، الملوك : عمرو بن هند الملك وقد قتله عمرو بن كلئوم ، وشرحبيل بن عمرو بن حجر ، وقد قتله عصم بن أبي حنش يوم الكلاب . والبيت في سيبويه والأعلم ( ٩٥/١ ) والمنصف ( ٦٧/١ ) والأمالي الشجرية ( ٣٠٦/٢ ) والسيرافي ( ١٦٤/١ ) ب والهمع ( ٤٩/١ ) والمنازي ( ٤٣٨ ) والحزانة ( ٤٩/١ ) والمنازي ( ٤٣٨ ) والحزانة ( ٤٩/١ ) وابن يعيش ( ٢٥٤/٣ ) والإنصاف ( ٩٩ ) والألفاظ المترادفة للرماني ( ٤٥ ) والمحتسب =

وإن جمعته قلت : الَّذِينَ (١) في كل حال ، وهو مبني ، جعلوا الجمع بمنزلة المفرد في البناء ؛ لأن الجمع يخترع له صيغ كالواحد ، ومنهم من يحذف منه الألف واللام في الجمع . وقرئ : ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) ومنهم من يعربه إعراب الزَّيدِينَ ، فيقول : اللَّذُونَ في الرفع ، والَّذِينَ في الجر والنصب ، لأن جمع الاسم يؤذن بتمكينه في الاسمية فلذلك أعربه .

ومنْهَا الَّتِي ، وفيها مِنَ اللَّغَاتِ مَا فِي الَّذِي ، وتثنيتها كتثنيتها ، تَقُولُ : اللَّتَانِ ١٥٩ اللَّتِي ، وَيَجُوزُ تَشْدِيدُ نُونِهَا ، وتقول في جمعها / اللَّاتِي كالقَاضِي ، واللَّات كالْقَاضِ واللَّاء كالَّاغِ ، واللَّائِي كالَّاغِي (٣) ، وقال أبو علي في الحجة : إنَّ وَزْنَ كَالُّاتِي واللَّائِي وَاللَّائِي ، قال الشاعر : اللَّواتي واللَّوائِي ، قال الشاعر :

٢١٦ - مِنَ اللَّوَاتِي والَّتِي واللَّاتِي زَعَمْنَ أَنِّي كَبِرَتْ لِدَاتِي (٤)

وَقَالَ أَيضًا :

٧١٧ - أَمَنْزِلَتَي مَيِّ سَلَامٌ علَيكُمَا هلِ الأَزْمُنُ اللَّائِي مَضَينَ رَوَاجِعُ (°)

وأنشد ابن السِراج كِلَالله :

٤١٨ - فَإِنْ أَدَعِ اللَّوَاتِي مِنْ أُنَاسٍ أَضَاعُوهُنَّ لَا أَدَعِ اللَّذِينَا (٦)

= ( ١٨٥/١ ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٩١ ) مصورة . واستشهد به على حذف نون اللذان في ضرورة الشعر .

(١) وبالأصل اللذين بتضعيف اللام .

(٢) سورة الفاتحة من الآية ( ٧ ) ونص على القراءة في البدور والزاهرة ص ( ٧ ) .

(٣) انظر الغرة المخفية ق ( ٦٠ ) - أ .

(٤) البيت لم نهتد إلى قائله . وهو في الأمالي الشجرية ( ٢٤/١ ) واللسان ( لتا ) وأنشده أبو عمرو ، وروايته : زعمن أن قد كبرت لداتي

وهو أيضًا في شرح الدرة الألفية لابن القواس ق ( ١١٢ ) ب .

واستشهد به على جمع اللاتي على اللواتي .

(٥) البيت لذي الرمة . وتقدم الكلام عليه في الشاهد ( ٣٦١ ) .

واستشهد به هنا على أن التي تجمع على اللائي.

(٦) البيت لم نهتد إلى قائله . وهو في الغرة ق ( ١٩٨ ) مصورة ، والأصول لابن السراج ( ٣٠٠/٢ )
 وارتشاف الضرب ( ١٣٥ ) واللسان ( لذا ) .

واستشهد به على أن اللاتي تجمع على اللواتي .

.....

وأُمَّا الْأُولَى (١) فيطلق على جمع المذكر وجمع المؤنث ، وقد جمعها أبو ذؤيب
 الهذلى فى بيت قال :

٢١٥ - وَتبلِي الأولَى يَسْتَلْفِمُونَ علَى الأولَى تَرَاهُنَّ يَومَ الرَّوع كَالحَدَإِ القُبْل (٢)
 وأما اللَّاؤُنَ واللَّائِينَ فَهُوَ بِمَعْنَى الذِين (٣) ، أَنْشَدَ أبو علي للكميت :

٤٢٠ - أَلَمًّا تَعْجَبِي وترى بَطِيطًا مِنَ اللَّائِينَ فِي الحِقَبِ الحَوَالِي (٤)
 البَطيطُ : العَجَث .

والذِي والَّتِي وتثنيتهما يكونان لِمَنْ يعقِلُ ولمَا لَا يِعقل ، والَّذِينَ لا يكون إلا لِمَنْ يَعْقل ، والَّذِينَ لا يكون إلا لِمَنْ يَعْقل ، وكذلك اللَّاؤُن واللَّائِين ، وجمع التي يكون لِذَوَاتِ العِلْمِ وغَيرِهِن وقد تقدم في الأبيات ما يدلك على ما قدمناه .

ومنها: مَنْ: وَهِيَ مختصة بِذَوي العِلْم، مفردة اللفظ في الإِفْرَاد والتثنية، والجمع، وإذَا جئت لها بِصِلَة، فإنْ عَنيت بها المفرد لم يجز إلا توحيد العائد كقولك، جَاءَنِي مَنْ أَبُوه خيرٌ مِنْكَ، وإن عنيت بها التثنية والجمع المذكر والمؤنث جاز توحيد الضمير حملًا على لفظها وتثنيته وجمعه حملًا على معناها، قال الله على الله وَمِنْهُم مَن يَسْطُرُ إِلَيْكُ ﴾ (٥) وقال: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسُطُرُ إِلَيْكَ ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِلِدٍ كَا يُؤْمِنُ لِلهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِلِدٍ كَا فُوحد حملًا على المعنى .=١٦٠٠أ اللفظ / وهو كثير ، وقال تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ ﴾ (^) فجمع حملًا على المعنى .=١١٦٠أ

<sup>(</sup>١) في الأصل : الالا .

<sup>(</sup>٢) وتبلى : من الإبلاء ، وفاعله مستتر فيه ، وهو المنون ، يستلئمون : : يلبسون اللأمة ، الحدأ : جمع حدأة وهي طائر معروف ، والقبل : التي في عينيها قبل بالفتح وهو الحول . والبيت في ديوان الهذليين ( ٣٧/١ ) والهمع ( ٨٣/١ ) والدرر ( ٧/١ ) والغرة المخفية ( ٢٠ ) - أ والألفاظ المترادفة ( ٢٦ ) والأشموني ( ١/ ٢٨) وابن عقيل ( ١٤ / ١٤ ) والجرجاوي والعدوي ( ٢٧ ) .

واستشهد به على استعمال الأولى في جمع المذكر وجمع المؤنث .

<sup>(</sup>٣) بالأصل اللذين بتضعيف اللام .

<sup>(</sup>٤) البيت ورد ذكره في المقاييس ( ١٨٤/١ ) واللسان ( بطط ) والغرة لابن الدهان ق ( ١٩١ ) مصورة . واستشهد به على أن اللائين بمعنى الذين في كونه دالًا على جمع العاقل .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية ( ٢٥ ) . (٦) سورة يونس من الآية ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة يونس من الآية ( ٤٠ ) . (٨) سورة يونس من الآية ( ٤٢ ) .

ويجوز الجمع بين الجملتين ، وتقديم الحمل على اللفظ هو الأولى ، كما جاء في الكتاب العزيز ، لأنه هو الظاهر ، قال الله تعالى : ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِّن رَبِّهِ كُمَن رُيِّهِ كُمَن لَهُ ( سُوَّءُ عَمَلِهِ ) ( ا ) ، وَانَّبَعُوَّا أَهُواءَهُم ﴾ ( ا ) وقال تعالى : ﴿ كَمَنْ هُوَ خَلِلاً فِي النَّارِ

وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَّعَآءَهُمْ ﴾ (٣) وقال : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ (٤) إِلَيْكَ حَقَّىۤ إِذَا خَرَجُواْ ﴾ (٥) وقال الفرزدق : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ (٤) إِلَيْكَ حَقَّىۤ إِذَا خَرَجُواْ ﴾ (٥) وقال الفرزدق : ﴿ كُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ (٢)

وأَمَّا « مَا » فهي مختصة بغير ذوي العِلَم ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا ۞ وَٱللَّرَضِ وَمَا طَخَهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴾ (٧) فقد قيل : إنَّهَا مصدرية ، وقيل : إنَّهَا بِعُفْنَى مَنْ (^) ، وكلاهما عن أبي بكر .

وأَمَا أَي : فيكون لذوي العلم وغَيرهِم بمنزلة الَّذِي والَّتِي ، وأَكْثَرُ استعمالها مضافة ؛ لأن معناها يقتضي الإضافة لأَنها جُزْءٌ مِنْ كُلِّ ، ولا يجوز حذف ما تضاف إليه إلا إذا دل الدليل عليه كقوله تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّمْكَنُّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ . وَهُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ .

وأما الألف واللَام فلا تخلو مِنْ أَنْ تدخل على اسم أو على صفة ، فإنْ دخلت على الاسم فَهِيَ (١٠) لِتَعْريف الجنس أو لتعريف العَهْد ، وقد ذكرنا ذلك . \_\_

<sup>(</sup>٢) سورة محمد من الآية (١٤).

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين من الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يستمعون ، ولعله قد أشكل عليه بالآية ( ٤٢ ) من سورة يونس : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَيِعُونَ إِلَيْكً ﴾ .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان الفرزدق ( ٣٢٩/٢ ) وروايته :

رود تعش فإن واثقتني لا تخونني

وفي سيبويه والأعلَم ( ٤٠٤/١ ) ومغني اللبيب ( ٤٠٤/٢ ) والسيرافي ( ١٨١/٢ ) أ وبرواية : « يا ذئب يلتقيان » . واستشهد به على تثنية يصطحبان حملًا على معنى من .

<sup>(</sup>٧) سورة الشمس من الآية (٥،٦،٧).

<sup>(</sup>٨) نص عليه الزمخشري في الكشاف (٢١٥/٤) ولم ينسبه كما نص عليه ابن يعيش في شرح المفصل (١١٥) . ولم يعزه إلى أحد . (١١٠) . (٩) سورة الإسراء من الآية (١١٠) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل فهو .

= وإنْ دَخَلَتْ عَلَى صفة من اسم فَاعِل أو اسْمِ مَفْعُول أو الصِّفِة المَشَبَّقَةِ (١) باسْمِ الْفَاعِلِ كِالضارِب والمضروب والحسن ( فَهِيَ اسْمٌ بِمَعْنَى الَّذِي ) (٢) وأبو عُمْمَان الْمَازِي يذهب إلَى أَنَّها حَرْفُ (١) وحجَّتُه أَنها لَو كانت اسمًا بِمعنى الَّذِي لَم يقدّم ما في حيِّزها عليها وقد قدم في قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ (١٠ وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَهْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ اللَّذِي والَّتِي ولَا لَمِنَ الصَّفَة كقوله تعالى : ﴿ وَالنَّهُ فِي اللَّخِرَةِ مِنَ السَّراجِ (٢) يَدُهب إلى أَنَّها اسْمٌ بِمَعنى الَّذِي والنِّتِي ولَا تَلْمِنَ الصَّفَة كقوله تعالى : ﴿ وَالنِّي وَلَا تَلْمِنَ الصَّفَة كقوله تعالى : ﴿ وَالنَّيْ وَلَا تَلْمُ فَيها وَالنَّي ﴾ (١٠) وكقوله تعالى : ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (١٠) والدليل على أَنَّها اسم : عود الضمير إليها كقولك : الضَّارِبُ أَبَاهُ زَيدٌ ، وجميع الآيات قُدِّم فيها الْجَارِ للتَّبْيينِ ، وهو متعلق بمحذوف ، تقديره : وكانوا زَاهِدِينَ فيه ، وكذلك البواقي ، فَهَذَهِ الأَسْمَاءُ الموصولة ، وقد بينا معنى الموصول .

ولا يجوز إفْرَادُ المَوصُول عَنِ الصِّلَة ، فلا تقول : جَاءَنِي الَّذِي ، وَلَا مَرَرْتُ مِمَنْ ، حتى تَأْتِي بِالصَّلَةِ ، فأما قول الرَّاجز :

٢٢ - أَصَمَّ أَمْ يَسْمَع غِطْرِيفَ اليَمَن يَا فَاصِلَ الخِطَّة أَعْيَتْ مَنْ ومَنْ (١٠)

تقديره : مَنْ مَضَى ومَنْ بَقِي ، وإنما حذف الصلة ( لتوهم أَنَّ المعنى الذي قَصَدَهُ) قَدْ بَلَغَ مِنَ العظم مالا تُؤَدِّي العِبَارَةُ حَقِيقَتَهُ (١١) .

والذي يوصل به الموصول ستة أشياء : الفِعْل والفاعل كقولك : جَاعَنِي الَّذِي قَامَ أَبُوه والمبتدأ والخبر كقولك : مرَرْتُ بِمَنْ أَبُوهُ أَمِيرٌ ، والشرط وجوابه كقولك : الَّذي إِنْ تُكْرِمْهُ يُكْرِمْكَ عَبْدُ اللّه ، والظَّرف كقولك : الَّذِي خَلْفَكَ زَيدٌ والجار والمجرور =

<sup>(</sup>١) في الأصل المشبه . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) نص عليه أبو حيان في الارتشاف ( ١٣٧ ) ب . (٤) سورة يوسف من الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة من الآية (٥). (٦) سورة البقرة من الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>٧) انظر الأصول لابن السراج ( ١٨٦/٢ ) . ( ٨) سورة النور من الآية ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة من الآية (٢٥٤).

<sup>(</sup>١٠) الرجز لعبد المسيح . وهو في العقد الفريد ( ١٧٨/١ ) واللسان ( غطرف ) والغطريف : السيد وقيل: الفتى الجميل وقيل : السخى .

<sup>(</sup>١١) بعد لفظ « حقيقته » تكررت العبارة الواقعة بين القوسين .

= كقولك الذِي لكَ دِرْهَمٌ ، والقسم وجوابه كقولك : الَّذِي حَلَقْتُ لاَ أَزُورُه زَيدٌ ، فاو فإنْ قيل : لم لم تكن الصلة مفردًا ؟ قلت : لأنَّ المفرد لابد له من إعراب ، فلو وصل به لم يخل من أَنْ يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا ، ومتى كان معربًا بأحد هذه الأنواع لم يخل الموصل مِنْ أن يكون مثله فيها أو مخالفًا له ، فإنْ كان مثله فهو تَابِعٌ ، فمن حيث إنه تابع لا يلزم المجيء به ، ومن حيث إنه صلة يلزم المجيء به وهذه مناقضة ، وإنْ كَانَ مُخَالفًا فهو محتاج إلَى ضَمِير مضمر يسوغ له المجيء به وهذه مناقضة ، وإنْ كَانَ مُخَالفًا ما تضمر إلى المصير إلَى الجملة ، فَبانَ أَنَّ الصلة لابد أَنْ تكون جملة ، فأوكِ يَدَيكَ على هذا التعليل فإنه دقيق .

وإَنَّمَا وصل (١) الموصول بالظرف طلبًا للاختصار ، لأنهم يحذفون ما يتعلق به ، وهو مفهوم من الكلام كما يحذفون ذلك في خبر المبتدأ . فإنْ قلت : الَّذِي خَلْفَكَ زَيدٌ ، فمعناه : الَّذِي اسْتَقَرَّ خَلْفَكَ زَيدٌ .

ولم يختلف النحويون في أنَّ الظرف في الصلة قائم مقام الجملة ، واختلفوا في الظرف الواقع خبرًا فقيل : هو قائم مقام المفردات ، وقيل : قائم مقام الجملة ، ومنشأ الوفاق : أنَّ الصلة لا تكون إلا جملة .

ومنشأ الخلاف أنَّ الخبر يكون مفردًا وجملة ، ولائدٌ في الصلة من ضمير يعود إلى الموصول . والمراد بالعائد ضمير يطابق الموصول في حاله من التكلم والخطاب والغيبة والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع ، وذلك لأنَّ الصلة جملة والجملة شأنها الاستقلال فلابد لها من رابط .

وحكى لي شيخنا كِلَلْهُ أنَّ بعضهم قرع الباب على نحوي فقال له : مَنْ أَنْت ؟ فقال له : أنا الذي اشتري أخوك التبن فقال له : مِنْ عِنْدِه ؟ فقال : لا . فقال : في دَاره ؟ فقال : لا ، فقال : مِنْ أجله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فليس مَعَكَ عَائِد ، لأن مضمون الجملة لما لم يتعلق بالذي لم يكن بينه وبين أخي المخاطب علاقة : فلا تقول : مَرَرْتُ بِالَّذِي قَامَتْ هِنْد .

<sup>(</sup>١) في الأصل فصل.

قال أَيْرَجُنِيُّ: وَلَا يَجُوزُ تَقْدَيمُ الصِّلَةِ وَلَا شيءٍ مِنْهَا عَلَى المَوصُولِ ، وَلَا يَجُوزُ الفَصْلُ بَينَ الصِّلَةِ والمَوصُولِ بِاللَّجْنَبِيِّ .

وَلَا تَكُونَ الصِّلَةَ إِلَّا مُحْمَلَة خبريَّة ، تَحْتَمِلُ الصِّدْقَ والكَذِبَ وَلَا تَعْمَلُ الصِّلَةُ فِي المَوصُول ، وَلَا فِي شيءٍ قَبْلَهُ ، تقول : الَّذِي قَامَ أَخُوهُ زَيدٌ ، والذِي / أَخُوهُ ١٥/أ زَيدُ أَخُوكَ ، وَمَرَرْتُ بِالَّذِي اسْتَقَر فِي الدَّار ، والتقدير : مَررْتُ بِالَّذِي اسْتَقَر فِي الدَّار ، فَخُذِفَ الفِعْلُ وأُقِيمَ الظَّرْفُ مُقَامَه ، فَانتقل إلَيه ضَمِيرُهُ ، وَتَقُولُ : جَاءَني مَنْ غُلَامُهُ زَيدٌ ، ورَأَيتُ مَا رَأَيتُهُ ، ونظَرْت إلَى القائِم أَخُوهُ .

أَي : الَّذِي قَامَ أَخُوه ، وعَجِبْتُ مِنَ الْجَالِسَةِ أُخْتُهُ ، أي منِ الذي جَلَسَتْ أَخْتُهُ اللهِ عَلَمَ أَي : مِنَ الَّتِي أَخْتُهُ اللهِ عَلَمَ أَي : مِنَ الَّتِي أَخْتُهُ اللهِ عَلَمَ أَيْ : اللهِ عَلَمَ أَيْ : اللهِ عَلَمَ صَاحِبُه . أَي : الَّذِي قَامَ صَاحِبُه . فَلَمَ أَهْلُهَا ، وتَقُولُ : لأضْرِبَنَّ أَيهُمْ قَامَ صَاحِبُه . أَي : الَّذِي قَامَ صَاحِبُه .

قال آبر آنخ بَاز : ولا يجوز تقديم الصلة على الموصول وذلك لعلتين : إحداهما : أنَّ الصلة مبينة للموصول ، وذكر المبين قبل المبين لا فائدة فيه . والثانية : أنَّ مَعْنى الموصول لا يفهم إلا بالصلة ، ومحلها من الموصول محل الرَّاءِ مِنْ جَعْفَر ، لأن حصول معنى الكلمة بآخرها ، وكما لا يقدم آخر الكلمة على أولها لا يجوز تقديم الصلة على الموصول ، والامتناع شامل لتقديم / الصلة على الموصول .

ولتقديم بعضها ، لأنَّ بعضها مِنْهَا ، والبيان إنما يحصل بجميع الصلة .

( ولا يجُوز الفَصْل بين الصلة ) () والموصول بشيء أجنبي منهما ، لأنَّ الصلة والموصول بمنزلة اسم مفرد ، وكما لا يجوز () الفصل بين آخر الاسم المفرد ( وأوله ) () لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول ، وإنما قلت : بشيء أجنبي منهما ، احترازًا مِنْ تقديم بعض الصلة على بعض فإنَّ ذلك لا يُعَدُّ فَصْلاً ، لأنَّ ذلك مِنَ الصِّلة .

ولا يجوز أَنْ تعمل الصلة في الموصول ، لأنها تمامه ، ومنزلتها منه منزلة بعض الكلمة مِنْ بعض ، وليجوز أَنْ يقال : =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا كما بتقديم لا على كما .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

= إِنَّمَا (لَمْ) (١) تعمل في الموصول ، لأنها يجب أنْ تَكُون بعده ، فإذَا كَانَ معمولاً لَهَا فالجيد أَنْ يكون بعدها فيكون مستحقًّا للتقدم والتأخر في حال واحدة وهذا محال . ولا تَعْمَل الصِّلة في شيء قبل الموصول ، لأنَّ مرتبة العامل أَنْ يكون قبل المعمول ، فلو عملت الصِّلة في شيء قبل الموصول لكان حقها أَنْ تتقدم على ما تقدم على الموصول . وإذَا لم يجز أَنْ تتقدم عليه وهي إلى جانبه فألا تتقدم عليه وبينها وبينه فاصل أولَى .

ولا تَكُون الصلة إلا جملة خبرية ، وقد فسر الخبرية بقوله (٢) : (مُحْتَمِلَةً لِلصِّدْقِ والكَذِب ) وإنَّمَا وجَبَ أَنْ تكون خبرية لأنَّ التخصيص والإيضاح لا يحصل بغير الخبر ، ولهذا كله أَمثلة أنا أسوقها واحدًا فواحدًا ، وأذكر عند كل مثال منها ما يليق به ، تقول : الَّذِي قَامَ أَخُوهُ زَيدٌ . فالَّذِي مبتدأ وقام فِعْل وأخوه فَاعِله ، والهاء عَائِدَةٌ إِلَى الَّذِي ، وقد تُّم الذي بصلته وتمامه عِنْد الهاء ، فصار بمنزلة قَولك : « هَذَا » وَزَيدٌ خَبَرُهُ ، وتقول : الَّذِي أُخُوهُ زَيدٌ أُخوكَ ، فالذي مبتدأ أيضًا وأخوه مبتدأ ، وزَيدٌ خبره، والعائد إِلَى <sup>(٣)</sup> الَّذِي الهاء، وأَخُوك خَبَر الذي. ولا يجوز تقديم زيد في ١٦٢/أ المسألة / الأولى ، ولا تقديم أَخُوك في المسألة الثانية على الَّذِي ، لأنَّ المبتدأ والخبر معرفتان ، وإذًا كانا معرفتين لم يتقدم الخبر على المبتدأ ، لأنه يلتبس بالمبتدأ ، ولو قلت الَّذِي قَامَ أَنحُوه عَاقِل ، والَّذِي أَنحُوهُ زَيدٌ كَريمٌ ، جَازَ التقديم ؛ لأن المبتدأ معرفة والخبر نكرة . تقول : مَرَرْتُ بالَّذَي في الدَّار ، فَالَّذي مَفْعُول تعدِّى إليه الفِعْل بِالْبَاء وقد وِصل بِحَرْفِ الْجَرِّ ، وَالْاستقرَار مُحذوف تقديره : مررت بالَّذِي اسَتَقَرَّ في الدَّارِ ، إنْ أَرِدْتَ الْمَاضِيَ ، وإنْ أَرِدْتَ المستقبل قدرت يَسْتَقِرُ ، وفي الفعل المقدر ضَمِيرٌ يعُود إلَى المُوصُول مستكنًّا فيه ، فلما حذف نُقِل الضمِير الذي كان في الفعل إلَى حَرْف الجُرِّ فارتفع به ، كما كان يرتفع بالفعل ، ولو جئت بظاهر فقلت : مَرَرْتُ بِالذِي في الدَّارَ أَبُوه كان لك في أبوه وجهان : أَنْ ترفعه بالظُّرف ، لأنه في موضع الضمير . والثاني : أَنْ ترفعه بِالْابتداء وتجعل الظُّرْفَ خَبَرًا مُقَدَّمًا ، ويجوزُّ أَنْ تَقُولَ : مَرَرْتُ بِالَّذِي أَبُوه في الدَّارِ ، ومِرَرْتُ بِالَّذِي هُوَ في الدار ، فيكون أَبُوه وهُوَ مبتدَأينِ ،=

(٢) انظر اللمع ق (٥٠) ب.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

٣) في الأصل إلى زيد .

= والظرف خَبَرُه . وفي التنزيل : ﴿ الَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ (١) وإنَّمَا حكمنا بنقل الضمير إلى الظرف لئلا تخلو الصّّلة من العائد ، ولئلا يكثر الحذف وتقول : جَاءَني مَنْ غُلَامُهُ زَيدٌ صلته ، ولا يجوز تقديم زَيدٍ على غُلَامِه لما ذَكرنا ، ويجوز أَنْ تكون مَنْ نكرة موصوفة ، كأنك قلت : جَاءَني إنْسَانٌ غُلَامهُ زَيدٌ ، والفرق بينهما أنَّك إذَا جعلتَ مَنْ موصولة لم يكن للجملة موضع مِنَ الإعراب ، لأنَّ الصلة لا موضع لها من الإعراب ، لأنَّ المفرد لا يقوم مقامها ، وإذا جعلت مَنْ نكرة موصوفة كان موضع الجملة رَفْعًا لأنها صفة مرفوع ، وتقول : جعلت مَنْ نكرة موصوفة كان موضع الجملة رَفْعًا لأنها صفة مرفوع ، وتقول : رأيتُ مَا رأيتَهُ ، فقصة « ما » كقصة مَنْ إنْ جعلتها مَوصولة لم يكن للجملة موضع من الإعراب ، وإنْ / جعلتها موصوفة كانت الجملة في موضع نصب ، لأنَّ « مَا » ١٦٢/ب مَنْصُوبَةٌ .

وتقول: نظرت إلَى القَائِم أَخوه فالألف واللام بمعنى الَّذِي ، وقَائم صلته وهو في تقدير الفعل الصريح ، ولما كَانَتِ الصِّلَةُ ها هنا اسْمًا صَرِيحًا أُعْرِبَتْ ، ويدلك على أنَّ اسم الفاعل في معنى الفعل الصريح إجْمَاعُهُم على إعْمَاله ، وَهو بمعنى المَاضِي كقولك : جَاءِني الضَّارِبُ زَيدًا أَمْسِ ، فَلُولاً أَنه في تقدير الفِعْلَ – كأنك (قلَت ) (٢) جَاءِني الذي ضَربَ زَيدًا أَمْسِ لم يجز أَنْ يعمل ، وهو للماضي . وقالوا : إنَّه لا يجوز أَنْ يعمل في المستقبل ، فلا تقول : الضَّارِبُ زَيدًا غَدًا عَبْدُ الله لأنَّ اسم الفَاعل يعمل في المستقبل من غير ألف ولام كقوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ مَنْ مَن وَره ﴾ (٢) .

فأما قول جرير :

٤٢٣ - فَبِتُ والهَمُّ يَغْشَانِي طَوَارِقُهُ مِنْ خَوفِ رِحْلَةٍ بَينِ الظَّاعِنِينَ غَدًا ( ُ ) فإن غَدًا مُتعلق ببين لَا بِالظَّاعِنِينَ كذَا قَالَ أَبُو عَلِي .

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١) سورة الطور من الآية ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف من الآية ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الهم : الحزن ، الطوارق : جمع طارقة : وهي ما يأتي ليلًا .

والبيت في ديوان جرير ( ١٢٥ ) وروايته : باتت همومي تغشاها طوارقها

من خوف روعة بين الظاعنين غدًا

= وتَقُول : عَجِبْتُ مِنَ الْجَالِسَةِ أَخْتُه « فالألف واللام ( بـ ) معنى الَّذِي ، لأنَّ العائد عليه مُذَكَّر ، وإنما أَنَّثْتَ جَالِسَةً لأنَّ الفاعلة « أَخْتُه » فتذكير اسم الفاعل وتأنيثه مبنيان على ما يرتفع به ، وتذكير الألف واللام وتأنيثه مبنيان على عائده ، وفي التنزيل : ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾ (١) فالألف واللام بِمَعْنَى التِّتِي ، لأنَّ العائد مؤنث ، وظالِمٌ مذكر ؛ لأنَّ فاعله أهلها .

وتقول « لَأَضْرِبَنَّ أَيَّهُم قَامَ صَاحِبهُ » هَذِه المسألة ذكرها أبو الفتح (٢) وابن السراج قد منع أَنْ توصَلِ « أَيُّ » بِالَفِعْل المَاضي فَلَا يُجِيزُ ضَرَبْتُ أَيَّهُمْ ضَرَبَك ، ولَكِنْ تَقُولُ : لأَضْرِبَنَّ أَيهُمْ يِضِرِبُكَ ، وحكى أَنَّ الكِسائي سُئِلَ عَن الفرق بين المسألتين في حلقة يونس فقال : أي خُلِقَتْ كَذَا (٢) ، وذَكرَ ابْنُ السَّرَاج (٤) في المسألتين في حلقة يونس فقال : أي خُلِقَتْ كَذَا (٢) ، وذَكرَ ابْنُ السَّرَاج (٤) في المسألتين في على الإِبْهَام فلا يجوز أَن توصل بالفعل الماضي / لأنه ثابت متحقق ، فهو ينافي ما وضعت عليه ووصلها بالفعل المستقبل يناسب معناها ؛ لأنه لم يوجد بعد فلم تتعين أَيُّ ، ومن حكمها أنَّها إذَا وصلت بالمبتدأ والخبر وحذف لم يُطر صِلَتِها بُنِيَتْ على الضَّمِّ عِنْدَ سيبويه (٥) كقولك : لأضرِبَنَّ أَيُّهم أَفْضَلُ ، لأن حذف شطر صلتها يمحض نقصها ، وقد خولف في ذلك فقال الخلِيلُ (٦) : هو على الحراج (٢) وقال : إنَّ القَولَ يُحْذَفُ كَثِيرًا في كَلَامِهِمْ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر اللمع ق ( ٥١ ) - أ وانظر ابن يعيش ( ١٤٥/٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) نص عليه الرماني في الألفاظ المترادفة (٥٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق . (٥) انظر سيبويه ( ٣٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الكتاب لسيبويه ( ٣٩٧/١ ) قال : وزعم الخليل أن أيهم وقع في اضرب أيهم أفضل على أنه حكاية كأنه قال : اضرب الذي يقال له : أيهم أفضل .

<sup>(</sup>٧) نص عليه في الأصول ( ٢٧٣/٢ ).

قَالَ الْإِنْ َجُنْيِّ : فَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي الصِّلَةَ مَنْصُوبًا مَتَّصِلًا بِالْفِعْلِ ؛ جَازَ حَذْفُهُ جَوَازًا حَسَنًا لِطُولِ الْكَلَامِ تَقُولُ : كَلَّمْتُ الَّذِي كَلَّمْتَ ، فَحُذِفَتِ الْهَاء لِطُولِ الاسْم .

فَإِنْ انْفَصَلَتْ لَمْ يَجُزْ حَذْفُهَا تَقُولُ: الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ زَيدٌ، وَلَا تَقُولُ: الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ زَيدٌ، وَلَا تَقُولُ: الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ زَيدٌ وَلَو قُلْتَ: ضَرِبْتُ مَرَرْتُ زَيدٌ لِانفصَالِ الضَّمِيرِ مِنَ الفِعْلِ، واتِّصَالِهِ بِالبَاءِ، ولَو قُلْتَ: ضَرِبْتُ الَّذِي قَامَتْ هِنْدٌ لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ لَيسَ في الجُملَةِ ضمير يَعُودُ علَى المَوصُول مِنْ جَهة صِلَتِه، فَإِنْ قُلْتَ:

عِنْدَه أَوَ مَعَه أُو نحو ذَلِكَ ؛ صَحَّتِ المَشْأَلَة لِعَود الضَّمِير مِنَ الصِّلَة / وَلَو ١٥/ب قُلْتَ : ضَربت التي سوطًا أخوها جعفر لم يجز ؛ لأنك فصلت بالسوط وهو أجنبي بين الصلة والموصول وصِحَّةُ المَسْأَلة أَنْ تَقُولَ : ضَرَبْتُ الَّتِي أَخُوهَا جَعْفَر سَوطًا ، أو ضَرَبْتُ سَوطًا ، الَّتِي أَخُوهَا جَعْفَر ، أَو سَوطًا ضَرَبْتُ الَّتِي أَخُوهَا جَعْفَرٌ ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ .

قال ٱبْرَاكُخُبُاز : وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ الصَّلِةِ ، لأَنَّه هو الذي رَبَطَهَا بِالْمَوصُولِ ، فَحَذْفُهُ يَقْطَعُ مَا يَينَهَ ، فَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا مَتَّصِلًا بفعل جاز حذفه ، (وقولنا : مَنْصُوبًا احترازًا من المَرْفُوع فإنَّ حَذْفَهُ ) (ا) يَجُوزُ جوازًا قبيحًا كقراءة بعضهم (ا) : ﴿ تَمَامًا عَلَى اللّذِي أَحسَنُ ﴾ (ا) أَي : اللّذِي هُوَ أَحْسَن ، وإنَّمَا قبح حذفه ، لأنه شطر الجملة وقولنا : متصلا ، احترازًا من المنفصل كقولك : الذِي إيَّاهُ أَكُرِمْتُ زَيدٌ .

لَا يَجُوزِ حَذَفَهُ ، لأَنَّ الضمير المنفصل يجري مجرى الظَاهر ، وقولنا : بِفِعْلِ احترازًا من المتصل بالحرف كقولك : الَّذِي إِنَّهُ قَائِمٌ زَيدٌ ، لَا يَجُوزُ حَذَفَهُ ، لأَنهُ فِي الأصل مبتدأ ، وقد كثر حذف العائد في القرآن ، قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهُمُ مَن كُلَّمَ اللهُ ﴾ (٥) وقال تعالى : = يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَآءٌ ﴾ (٥) وقال تعالى : =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة يحيى بن معمر وابن أبي إسحاق (البحر المحيط ٢٥٥/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية (١٥٤) . (٤) سورة الزمر من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (٢٥٣).

= ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ أَهَنَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (٢) وقد جاء الإثبات على الأصل قال تعالى : ﴿ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِينُ ﴾ (٣) وقال تعالى :

جَاءِ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾ (٤) وإَنَّمَا حَسُنَ حَذْفُهُ ؛ لأنَّ الموصول والفعل والفاعل والمفعول بمنزلة اشم واحد . فَحُذفَ العائد تخفيفًا ، فإن انْفَصَلَ الضمير عن الفعل والمعل بحرف جر / لم يجز حذفه تقول : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ زَيدٌ ، وفي التنزيل : ﴿ إِنَّ النَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَّيَ ﴾ (٥) وإنَّمَا لم يجز الحذف لأنَّ حذفه يفضي إلى

الدي سبعت لهم مِن العسي ﴿ وَهُ لَمْ العِسَى ﴿ وَهُ لَمْ يَجُونُ اللَّهِ اللَّهِ السَّاحِ (١) مررت حذف حرف الجر، لأنه لا يجوز بقاء الجار يغير مجرور، وأجاز ابن السراج (١) مررت بالذي مررت ، وسرت إلى الذي سرت إلى الذي سرت إليه ، فحذفت حرف الجر من الصلة ، لأنها من جنس الفعل الذي تعدى إلى الموصول ، وقد ذكرت مع الفعل الأول الحرف الذي حذفته من الصلة ، فإن

واعلم أن قولك: ضربت الذي قام زيد. يفسد من وجه ويصح من وجه ، فوجه الفساد: أن ترفع زيدًا بقام ، لأنه ليس في الصلة ضمير يعود إلى الموصول. ووجه الصحة: أن تجعل في قام ضميرًا يعود على الذي وترفع زيدًا بأنه بدل من الضمير، ويظهر أثر ذلك في التثنية والجمع ، ويجوز أن تنصب زيدًا فتجعله بدلًا من الذي وإذا رفعت زيدًا بقام وجئت بعائد صحت المسألة كقولك ضربت الذي قام زيد

اختلف الفعلان لم يجز الحذف كقولك: مررت بالذي سرت ، لأنك لم تذكر إلى .

ويجوز أن يكون العائد في الصلة بعض الجملة وفضله ويجوز أن يكون قريبًا من الموصول ، وأن يكون (<sup>(۲)</sup> بعيدًا ، منه ، لأن اعتلاق الصلة بالموصول حاصل منه على كلا التقديرين .

ولا يجوز أن تقول : ضربت التي سوطًا أخوها جعفر ، لأن التي موصول وأخوها=

عنده أو ضربت الذي قام زيد معه .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية ( ٩٠ ) . (٢) سورة الفرقان من الآية ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ( ٢٧٥ ) . ﴿ ٤) سورة الأنعام من الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء من الآية ( ١٠١) .

 <sup>(</sup>٦) نص عليه أبو حيان في الارتشاف ولم يعزه إلى أحد ق ( ١٢٨) ب - ( ١٢٩) أ قال : وإن كان الضمير مجرورًا بحرف جر فيجوز حذفه إن جر الموصول حرف مثله معنى ومتعلقًا .

<sup>(</sup>٧) في الأصل تعيدًا وهذا تصحيف.

قال إن النَّجُنِيّ : ولَكِنْ لو قُلْتَ : سَوطًا مرَرْتُ بِالَّذِي ضَرَبْتُه ، لَمْ يَجُزُ ؛ لأنك قَدَّمْتَ السَّوط - وهو منْصُوب بِمَا في الصِّلة عَلَى المَوصُول . ولَوُ قُلْتَ : جَاءَنِي النَّذِي هَلْ قَامَ غُلَامُه ، لَمْ يَجُزْ لأنَّ الاسْتِفْهَام لَا يَدْخُلُه صِدْقٌ ولَا كَذِبٌ ، النَّذِي هَلْ قَامَ غُلَامُه ، لَمْ يَجُزْ لأنَّ الاسْتِفْهَام لَا يَدْخُلُه صِدْقٌ ولَا كَذِبٌ ، فللذَلِكَ لَا يَكُونُ صِلَةً ، وكَذِلِكَ الأَمْرُ والنَّهْيُ ، وكذَلِكَ لَو قُلْتَ : الَّذِي يَومَ الجُمُعَة زَيدٌ ؛ لَمْ يَجُزْ ؛ لأنَّ ظُرُوف الزَّمان لا تكونُ صِلَاتٍ لِلْجُثَثِ كَمَا لَا تكونُ أَخْبَارًا عَنِ الجُنُثِ . ولكِنْ تَقُول : عَجِبْتُ مِنَ القِيَامِ اللَّذِي يَومَ الجُمعَة لأنَّ تكونُ أَخْبَارًا عَنِها ، وتقول : تكونُ أَخْبَارًا عَنْها ، وتقول : ضَرَبْتُ الذِي قَام غَلَامه زَيدٌ ، وإنْ شئت زَيدًا ، وإن شِئْتَ زَيدٍ ، أمَّا الرَّفَعُ فَعَلَى ضَرَبْتُ الذِي قَام غَلَامه زَيدٌ ، وإنْ شئت زَيدًا ، وإن شِئْتَ زَيدٍ ، أمَّا الرَّفَعُ فَعَلَى ضَرَبْتُ الذِي قَام غَلَامه زَيدٌ ، وإنْ شئت زَيدًا ، وإن شِئْتَ زَيدٍ ، أمَّا الرَّفَعُ فَعَلَى ضَرَبْتُ الذِي قَام غَلَام ، والنَّصْبُ / علَى أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ الغُلَام ، والنَّصْبُ / علَى أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ النَّذِي ، وإذَا ٢٥/أَ بَرَرْتَ جَعَلْتُه بَدَلًا مِنَ الهَاءِ في غُلَامِه ، قال الفَرَزْدَقُ :

علَى حَالَةٍ لَو أَنَّ فِي القَوم حَاتِمًا علَى جُودِه لضَنّ بِالمَاءِ حَاتِمِ جَرَّ حَاتِمً جَرَّ حَاتِمً المَ

= جعفر صلة وسوطًا مصدر لضربت أجنبي من الصلة والموصول ، لأنه مصدر فعل عامل في الموصول ، فلو كان في الصلة لم يعمل فيه ما عمل في الموصول . ولصحة المسألة ثلاث صور : إحداها : أن توقع سوطًا بعد الصلة (١) فتقول : ضربت التي أخوها جعفر بمنزلة هند كأنك قلت : ١٦٦/أ ضربت هندًا سوطًا ، الثانية : أن توقع سوطًا بين ضربت والتي فتقول : ضربت سوطًا التي أخوها جعفر ، فكأنك قلت : ضربت سوطًا هندًا (١) .

الثالثة : أَنْ تقدم سَوطًا على ضَرَبْتُ فتقول : سَوطًا ضَربْت التِي أَخُوها جَعْفَر ، هذا ما ذكره (٣) ، ويجوز سَوطًا التِي أَخُوهَا جَعْفَر ضرَبْت ، والتي أَخُوها جعْفَر سوطًا ضرَبْت ، فهاتان صورتان أخريان .

قال ٱبِنُ آلِخَبَّازِ : ولا يجوز أن تقول : سَوطًا مرَرْت بالذي ضَرَبْته لَأنَّ سَوطًا =

<sup>(</sup>١) لفظ ( بعد الصلة ) تكرر بالأصل بعد المثال اللاحق به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ضربت هندًا سوطًا والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) انظر اللمع ق ( ٥١ ) ب .

= مصدرٌ عملت فيه الصلة ، ولا يقع المعمول حيث لا يقع العامل ، وصحة المسألة أنْ تقول : مرَرْتُ بِالَّذِي سوطًا ضرَبْتُه ، لأنَّ سَوطًا مِنَ الصلة فيجوز أنْ يكون إلَى جَانِب الَّذِي ، وتقول : مرَرْتُ بِالَّذِي ضَرَبْتُه ، لأنك فصلت بينَ الجار والمجرور وقدمت أنْ تقول : مرَرْتُ بِسوط الَّذِي ضَرَبْتُه ، لأنك فصلت بينَ الجار والمجرور وقدمت الصّلة على الموصول ، ولا يجوز مَرَرْتُ سَوطًا بالذِي ضَرَبْتُه ، لأنك قدمت ( الصّلة على الموصول ) (۱) فإنْ قلت : ضَرَبْتُ الَّذِي ضَرَبْتُه سَوطًا ، فنصبت سوطًا (بضَرَبت ) (۲) الأول بجاز أنْ تقول : ضربْتُ سَوطًا الَّذي ضَرَبْته ، وسَوطًا ضربت الذِي ضَرَبْتُه ولا يجوز ضَرَبْتُ الَّذِي سَوطًا ضَرَبْتُه لأنك فصلت بين الصلة والموصول بشيء أجنبي منهما ، فإنْ نصبته يضَربت الثاني فقد ذكرنا حكمه ، ولو قلت : بشيء أجنبي منهما ، فإنْ نصبته يضَربت الثاني فقد ذكرنا حكمه ، ولو قلت : جَاءَنِي الذِي هَلْ قامَ غُلَامُه ، لَمْ يَجُز ؛ لأنَّ الاستفهام ليس بِخَبَر ، فلا يكون به إيضاح ، والأمرُ والنَّهي والنَّمني والتَرَجِّي والتَّعجُب عند ابن السراج ، والتحضيض والعَرْض والدعاء ، لا يكون واحد منها صِلةً لِلمَوصُول (۳) فإنْ جئت والقول قبلها كلها جاز وقوعها صلة ؛ لأنَّ القول خَبَرٌ وهو الصَّلِة ، وهذه الأشياء بالقول قبلها كلها جاز وقوعها صلة ؛ لأنَّ القَولَ خَبَرٌ وهو الصَّلِة ، وهذه الأشياء بالقول قبلها كلها جاز وقوعها صلة ؛ لأنَّ القولَ خَبَرٌ وهو الصَّلِة ، وهذه الأشياء بالقول قبلها كلها جاز وقوعها صلة ؛ لأنَّ القول خَبَرٌ وهو الصَّلِة ، وهذه الأشياء بالقول قبلها كلها جاز وقوعها صلة ؛ لأنَّ القول خَبَرٌ وهو الصَّلة ، وهذه الأشياء بالقول أنشدو اللفرزدق / :

ك ٢٤ - وَإِنِّي لَرَامٍ نظرةً قِبَلِ التِي لَعَلِّي وإِنْ شَطَّتْ نواهَا أَزُورُهَا (٤) أَرَادَ قِبَلَ الَّتِي (٥) أَقُولُ ، وكَذِلِكَ تَقُولُ : جَاءَنِي الَّذِي قُلْتُ لَكَ : أَكْرِمْهُ ، ورَأَيتُ الَّذِي قَالَ لَكَ الأَمِيرُ : لَا تَذْهَبْ إِلَيهِ ، ولا تقول : الَّذِي يَومَ الجُمُعَةِ زَيدٌ ؛ لأَنَّكُ لما أخبَرت عَن الَّذِي بِزَيد صَارِ مُحْثة .

وظُرُوف الزمان لا تكون صِلَاتٍ لِلْجُثَثِ كما لَا تكون (٦) أخبارًا عنها . وقد=

<sup>(</sup>١ - ٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان : ومذهب الجمهور أنها لا تكون طلبية وأجاز الكسائي أن تكون جملة نهي فيجيز : الذي أضربه أولًا تضربه زيد ، وأجاز المازني أن تكون دعاء إذا كانت بلفظ الخبر نحو الذي يرحمه الله زيد . ( الارتشاف ١٣٥ – أ ) .

<sup>(</sup>٤) شطت : بعدت . النوى : الدار ، أو التحول من دار إلى دار .

والبيت في الخزانة ( ٤٨١/٢ ، ٥٥٩ ) ومغني اللبيب ( ٣٨٨/٢ ) والأشموني ( ٧٥/١ ) وروايته : وإني لراج . والهمع ( ٨٥/١ ) والدرر ( ٦٢/١ ) والغرة ق ( ١٩٧ ) مصورة واستشهد به على وقوع جملة الترجي صلة لأنها محكية بالقول المقدر . (٥) في الأصل الذي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل يكون وهو تصحيف .

= ذَكَوْنَا عِلَّةَ ذلك فِي خَبَر المبتدأ ، وكذلك لا تقول : مَنْ يَومَ الحَمِيس عَبْدُ الله فَإِنْ قلت : عِجِبْت مِنَ القِيَام ( الَّذِي ) (١) يَومَ الجُمَعة جَازَتِ المَسْأَلة ؛ لأَنَّ الذي مصدر ، لأَنَّك جعلته صفة للمصدر ، فَجَازَ أَنْ تصله بظرف الزمان ، كما يجوز الإِحْبَار عَنْه ، وقد ذكرنا علة ذلك ، ولا تقول : التي يَومَ الجُمُعَة هِنْد ، وتقول : عجِبْتُ مَنْ فِعْلَتِكَ الَّتِي يَومَ الجُمُعة . وتقول : ضَرَبْتُ الَّذِي قَامَ غُلامُهُ زَيدٌ ، فَيَجُوز في زَيدِ الرفع والنصب والجر ، فالرفع على أن يكون بدلًا مِنْ غُلامِهِ ، وهذا مما يستدل به على أنَّ المبدل منه ليس في حكم الطرح ، لأنك لو حذفت غلامه تقديرًا لبقي الموصول بلا عائد ، وإذَا أبدَلْتَ زيدًا من غُلامه لم يكن هو الذِي ( و ) لابِد من غلامه ، وهو مضاف إلى ضَمِير الَّذِي ، فلو كان هو الذي لكنت قد أضفت الشيء غلامه ، وهو مضاف إلى ضَمِير الَّذِي ، فلو كان هو الذي لكنت قد أضفت الشيء إلَى ضَمِيره ، والنَّصْبُ على أَنْ يكونَ بَدلًا مِنَ الَّذِي ، لأَنَّه فِي موضع نَصْب والجرّ بأَنْ يكونُ بَدلًا مِنَ الهَاء فِي غُلامِه ، وهو في النصب والجر الَّذِي في المُعْنَى ، أما النَّصْب فلأَنَّ زَيدًا ( فِيهِ ) (٢) بَدَلَّ مِنَ الهَاء في غُلامِه ، وهو في النصب والجر الَّذِي في المُعْنَى ، أما التَّرْ عِنَ المَاء في غُلامِه ، وهو في النصب والجر الَّذِي في المُعْنَى ، أما التَّرْ عِنَ الهَاء في عُلامِه ، وهو في النصب والجر الَّذِي في المُعْنَى ، أما التَّرْ عِنَ الهَاء في عُلَامِه ، وهو في النصب والجر الَّذِي في المُعْنَى قَالَ الفَرْدُقُ :

و ٢٥ - ولمَّ تَصَافَنَا الإِدَاوةَ أَجْهَشَتْ إِلَيَّ عَضُونَ الْعَنْبَرِيِّ الْجُرَاضِمِ وَجَاءَ بِجُلْمُودِ له مثل رأسه ليسْقي عليه المَاء بينَ الصَّرائِم على حَالَة لَو أَنَّ فِي القَومِ حَاتِمًا على جُودِه لضَنَّ بِالمَاءِ حَاتِمِ (٣)

ويروى \* على مُجودِه ضنَّتْ بِهِ نَفْسُ حَاتِمٍ \* فلا شاهد فيه حينئذ / . ١٦٥٪

<sup>(</sup>۱ – ۲) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) تصافنا: تقاسمنا الماء بالمصافنة ، وذلك بأن توضع حصاة في أسفل الإناء ، ويصب فيه قدر ما يغمرها من الماء فيشرب الواحد ثم يصب أيضًا كذلك فيشرب الآخر وهلم جرًّا ، فيأخذ كل واحد مثل نصيب صاحبه . أجهشت: تهيأت للبكاء ، الغضون جمع غضن ، وهو جلدة العين الظاهرة ، الجراضم : الأكول الواسع البطن . والصرائم : جمع صريمة ، وهي القطعة من النخل والإبل . والأبيات بديوان الفرزدق ( ٢٩٧/٢) والكامل والأول في المقاييس ( ٢٩١/٣) واللسان ( صفن ، جرضم ) والثالث في الشذور ( ٣٠٣) والكامل للمبرد ( ١٣٥/١) ، وابن يعيش ( ٢٩٧/٢) روي :

على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ضنت به نفس حاتم وعلى ذلك فلا شاهد فيه . والأخير في الصحاح (حتم) . واستشهد به على إبدال «حاتم» من الضمير في جوده .

قال الْإِنْجُنِيُّ : واعلم أنَّ الصَّفة والتَّوكِيدَ والبدَلَ والعَطْف إِذَا جَرَى وَاحِدٌ مِنْهُنَّ عَلَى الاسْمِ الموصُول آذَنَ بِتَمَامِهِ وانْقِضَائِهِ ، تقوُل : مرَرْت بِالضَّارِيِينِ زَيدًا الطَّرِيفِينَ ، ولَو قُلْتَ : مَرَرْتُ بالضَّارِيِينَ الظريفِينَ زَيدًا لَمْ يَجُز ؛ لأَنَّكَ لَا الظَّرِيفِينَ ، ولَو قُلْتَ : مَرَرْتُ بالضَّارِينِ الظريفِينَ أَجْمَعُونَ زَيدًا ؛ جاز تَصِفُ الاسْمَ وقَدْ بَقِيتُ مِنْه بَقِيَّةٌ ، فإنْ قلت : بالضَّارِينِ أَجْمَعُونَ زَيدًا ؛ جاز أَنْ تَجْعَل أَجْمَعُون تَوكِيدًا للضمِير في الضَّارِينِ، وكَذَلِكَ لو قُلْتَ : مرَرْت بالضَّارِين الطَّريينَ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَنَّكَ لا تُبْدِل مِنْ الاسْمِ ، وقَدْ بَقِيَتْ مِنْه بَقِيَّةٌ ، وصِحَّتُهِا أَنْ تَقُولَ : مَرَرْتُ بِالضَّارِينَ وزَيدٍ هِنْدًا ؛ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَنَّكَ لا زَيدًا إِخْوَتُكَ ، ولو قُلْتَ : مررت بِالضَّارِينَ وزَيدٍ هِنْدًا ؛ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَنَّكَ لا زَيدًا إِخْوَتُكَ ، ولو قُلْتَ : مررت بِالضَّارِينَ وزَيدٍ هِنْدًا ؛ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَنَّكَ لا زَيدًا غَطِفُ عَلَى الاسْمِ وقَدْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ، وَلَكِنْ تَقُولُ : مَرَرْتُ بِالضَّارِينَ / هِنْدًا وَزَيدٍ ، وتقول في الصفة : عجِبْتُ مِنَ الضَّارِبِ زَيدًا الظَّرِيفِ ، وتقول : وتقول في الصفة : عجِبْتُ مِنَ الضَّارِبِ زَيدًا الظَّريفِ ، وتقول :

القَائِمَانِ الزَّيدَانِ فَتثني اسمَ الفَاعِل ، كَمَا تَأْتِي فِي الفِعْل بعَلَامة التَّنْيية في قولك : اللَّذَانِ قَامَا الزَّيدَانِ ، وتقول : القَائِمُ أَخَوَاهُمَا الزَّيدَان ، فَتَوَخِّدُ اسْمَ الفَاعِلِ كَمَا تُفْرِدُ الفِعْلَ إِذَا قُلْتَ : اللَّذَان قام أَخَوَاهُمَا الزَّيدَانِ ، وكَذَلِكَ الجَمْعُ والتَّانِيثُ فَاعْرِفْه أَلا تَرَاكَ تَقُولُ : القَائِمَة أُخْتُه زَيدٌ ، فَتُؤنثُ كَمَا تَوَنِّثُ لَفْظَ الفِعْلِ فِي قَولِكَ : الَّذِي قَامَتْ أُخْتُه زَيدٌ ، وتقول : الذَّاهِبُ أَخُوهَا هِنْد فتذكر كَمَا تَقُولُ : النَّاعِي ذَهَبَ أَخُوهَا هِنْدٌ .

قال آبر آنح بَاز: واعلم أنَّ الموصول والصلة بمنزلة الاسم المفرد ، والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنَّ الصلة لا موضع لها من الإعراب كما لا موضع لبعض الاسم من الإعراب والثاني : أنَّه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول ولا تقديمها عليه . والثالث : أنه لا يجوز حذف الموصول وتبقية الصلة ، ولا حذف الصلة وتبقية الموصول ، فإنْ جَاءَ مِنْ ذَلِكَ شَيء فَهُوَ قَلِيلٌ لا يعتد به ، فَإِذَا عرفت ذلك وأردت أَنْ تُجْرِي على الموصول تابعًا مِنْ صفة أو توكيد أو بدل أو عطف لم يجز ذلك حتى يستوفى صِلته بَالِغَةً ما بلَغَتْ ، ولو بَقِيَتْ مِنْهَا كلمة واحدة لم يَجُزْ ، لأنك لم تُتَمِّمَة ، فلا تقول : مَرَرْتُ بِالضَّارِبِينَ الظَّريفينَ زَيدًا ، لأنَّ زيدًا منصوب بالضَّارِبِينَ فقد وصَفْت الموصول قَبْلَ تَمَامِه وصحة المسألة أن تقول : مرَرْت = بالضَّارِبِينَ فقد وصَفْت الموصول قَبْلَ تَمَامِه وصحة المسألة أن تقول : مرَرْت =

= بالضَّارِيينَ زَيدًا الظَّرِيفِينَ ، ولو قلت : مَرَرْتُ بِالضَّارِيِنَ الظَّرِيفُونَ زَيدًا ، فجعلت الظَرِيفِين بدَلًا مِن الضَّمِير الذِي فِي الضَّارِينَ جَازَتِ المَشْأَلَة ، لأنه مِن الصَّلَة ، ولك أَنْ تقدم زَيدًا علَيهِ ؛ لأن كل واحد مِنْهُمَا مِنَ الصَّلَة ، وَلاَ يَجُوزُ مَرَرْتُ بِالضَّارِيينَ أَجْمَعِينَ زَيدًا ، لأنك أكدت الموصول قبل تمامه وصحة المسألة أن تقول : مررت بالضّارِيينَ زَيدًا أَجْمَعِينَ ، ولو قلت : مرَرْتُ بِالضَّارِيينَ أَجْمَعُونَ زَيدًا فجعَلْتَ أَجمعِينَ توكيدًا للضمير الذي في الضَّارِيينَ ؛ جَازت المسألة ؛ لأنَّ أجمَعُونَ قَدْ صَارَ مِنَ الصِّلِيةَ ، ولا تقول : مرَرْت بالضَّارِيينَ إخوَتِك زَيدًا ، لأنك أبدلت من الموصول قبل تمامه ، وصحة المسألة أن تقول : مَرَرْت بِالضَّارِينَ وَيدًا إلَّوْوَتِكَ وَيدًا ، ولا تقول : مرَرْت بالضَّارِينَ وَيدًا ، لأنك أبدلت من الموصول مرت بالضاريينِ أَخْوَتُك زيدًا ، فجعلت إخْوتَك بدلًا من الضمِير في الضَّارِين وزيد (۱) مررت بالضَّارِينَ هِنْدًا ، لأنك عطفت على الموصول قبل تمامه ، وصحة المسألة أن تقول : مررت بالضَّارِينَ هِنْدًا ، لأنك عطفت على الموصول قبل تمامه ، وصحة المسألة أن تقول : مررت بالضَّارِينَ هِنْدًا ، ولا يقول : مررت بالضَّارِينَ هِنْدًا ، ولا يقول : مررت بالضَّارِينَ هِنْدًا ، والجيد أَنْ بالضَّارِينَ هُمْ وزَيدٌ هِنْدًا . الصَّلة ، والجيد أَنْ ثَقُول : مَرَرْتُ بِالضَّارِينَ هُمْ وزَيدٌ هِنْدًا .

والحال والاستثناء بمنزلة التوابع تقول: « جَاءَني الَّذِي قَصَدَهُ أَنحُوكَ رَاكِبًا يَومَ الجُمُعَةِ مَاشِيًا » فَالَّذِي مَوصُولٌ ، وقَصَدَهُ أَنحُوكَ فِعْلٌ وفَاعِلٌ ، وَهُوَ صِلَتُه ، والهَاءُ عَائِدَةٌ علَيهِ ورَاكِبًا حَالٌ مِنَ الهَاءِ ، ويوم الجُمُعَةِ متعلق بِرَاكِبًا ، ومَاشِيًا حَالٌ مِنَ الذِي ، ولا يجوز الفصل بَمَاشِ بين الِّذِي وغيره ، مِنْ هَذه الكَلِم ولا بين كل كلمتين الذِي ، ولا يجوز الفصل بَمَاشِ بين الِّذِي وغيره ، مِنْ هَذه الكَلِم ولا بين كل كلمتين منها إلى يَومِ الجُمُعَة ، ويجوز تقديم مَاش على الَّذِي ، لأَنَّ الَّذِي وَصلَتَه كَزيدِ فَكَأَنَّكَ قُلْتَ : جَاءَني مَاشِيًا زَيدٌ .

وإِذَا ثَبَت أَنَّ اسم الفاعل بمنزلة الفعل فاعلم أنه يعامل معاملته فيُوَحَّدُ مُسْنَدًا إلى الاثنين والجمع ، تقول : القَائِمُ أُخَواهُمَا الزَّيدَانِ ، كما تقول : اللَّذانِ قامَ أُخَواهُمَا الزَّيدَانِ ، ومَنْ قَالَ : قَامَا غُلَامَاكَ قالَ : القَائِمَانِ أُخَواهُمَا الزَّيدَانِ ، وتقولُ : الذَّاهِبُ الزَّيدَانِ ، ومَنْ قَالَ : أَكلُونِي = غِلْمَانُهُ عَمْرُو ، وَمَنْ قَالَ : أَكلُونِي = غِلْمَانُهُ عَمْرُو ، وَمَنْ قَالَ : أَكلُونِي =

(٢) في الأصل وزيدًا بالنصب وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) في الأصل زيد بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وهند بالرفع مع العطف وهو خطأ .

\_\_\_\_\_\_

= البَرَاغَيِثُ قَالَ : الذَّاهِبُونَ غِلْمَانُه عَمْرٌو ، وتقول : القَائِمَة أُخْتُه زَيدٌ ، فتؤنث اسم الفاعل ؛ لأنَّ الفاعل مؤنث حقيقي كما تقول : الَّذِي قَامَتْ أُخْتُه زَيدٌ ، وتقول : الذَّاهِبُ أُخُوها هِنْدٌ فتذكر اسم الفاعل ، لأنَّ الفاعل مذكر .

واعلم أنَّ أبا الفتح (١) قد أشار بهذه المسائل الثلاث الَّتي هِيَ القَائِمُ أَخَوَاهُمَا الزَّيدَان ، والقَائِمَةُ أُخْتُه زَيدُ ، والذَّاهِبُ أَخُوهَا هِنْد إِلَى بَابِ مِن النحو بديعِ المِعَانِي رَصِينِ (٢) المَبِانَي ، يسميه النحويون : « بَابَ الإِخْبَارِ بِالذِّي وَالأَلِفِ واللَّامِ » ويدلك على ذَلك أنَّ هذه المسائل الثلاث محلولة من ثَلَاثِ مُجمَل . فالأصل : قَامَ أَخُو الزَّيدَينِ وقَامَتْ أُخْتُ زَيدٍ ، وذَهَبَ أَخُو هِنْدٍ ، فَلَمَّا أُخْبَرْتَ عَنَ المُضَافِ إلَيهِ بِالأَلف الزَّيدَينِ وقَامَتْ أُخْتُ زَيدٍ ، وذَهَبَ أَخُو هِنْدٍ ، فَلَمَّا أُخْبَرُتَ عَنَ المُضَافِ إلَيهِ بِالأَلف واللام قُلْتَ : القَائِمُ أَخُواهُمَا الزَّيدَانِ ، والقَائِمَةُ أُخْتُهُ زَيدٌ والذَّاهِبُ أَخُوهَا / هِنْدٌ ، وقد رأيت أنْ لا أخلِي هذا الإملاء من هذا الفن ، فأحببت أنْ أذكر منه نبذًا يسيرة تكون للناظر فيها إمّامًا بِهِ يقتِدِي ، ونجمًا به يَهْتَدِي ، يستعين بِها على تفريع مسائله وإنْ كانت شفافة لا تبل اللَّهَاة بالنسبة إلَى ما ذكره العلماء في فَنِّ الإِخْبَارِ بِالذي والأَلف واللام ، وقد جعلت ما ذكرته عِشْرَينَ مسألة .

# 

في معنى قولهم : الإِخبار بالَّذِي وبالأَلف واللام .

اعلم أنَّ معنى قول النحويين: « أخبر بالذي وبالألف واللام عَنْ كذَا » إِنَّمَا يعنون به اجعل الذي أو الألف واللام صدرًا للجملة ، وَنَحِّ (٣) الاسم المخبر عنه عن موضعه وضع مكانه ضميرًا يعود على الَّذِي أَو الألف واللام ، واجعل الاسم المخبر عنه خبرًا عن الذي أَو الألف واللام ، واجعل الاسم المخبر عنه خبرًا عن الذي أَو الألفِ واللهم . مثال ذلك إنْ قلت في الإِخْبَار عَنْ زَيدٍ في قولك : قَامَتْ أَخْتُهُ زَيدٍ : القَائِمَةُ أَخْتُه زَيدٌ فقد جعلت الألف واللام صدرًا ، وأزلت زيدًا عن مكانه ، وصيرته خبرًا عَنِ اللَّام ، ووضعت مكانه ضَمِيرًا يَعُود إلَيهَا .

## المسألة الثانية:

اعلم أنَّ الإخبار بالذي أوسع مجالًا من الإخبار بالألف واللام ، لأنك تخبر\_

(٣) في الأصل ونج

<sup>(</sup>١) انظر اللمع ق ( ٥٢ ) ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل رضين بالضاد المعجمة .

بالذي عما كان أوله فعلًا أو مبتدأ تقول: قام عمرّو، فَإِنْ أخبرت بِالَّذِي قلت: الَّذِي قَامَ عَمْرٌو وتقول: زَيدٌ قَائِمٌ، فإنْ أخبرت بالذي عَنْ زَيدٍ قلت: الَّذِي هُوَ قَائِمٌ ، ولا تخبر بالألف قائِمٌ زَيدٌ وإِنْ أخبرت عن قَائِم قلت: الَّذِي هُوَ زَيدٌ هُوَ قَائِمٌ، ولا تخبر بالألف واللام واللام إلا عِمًا كانَ أوله فعلًا تقول: قَامَ عَمْرُو، فإنْ أخبرت عنه بالألف واللام قلت: القَائِمْ عَمْرٌو وإنما لم يجز الإخبار بالألف واللام في الجملة الاسمية؛ لأنك لو أخبرت عن زَيدٍ مِنَ قولك: زَيدٌ قَائِمٌ بِالألف واللام لقلت: أَلْ هُوَ قائِمٌ زَيدٌ، فأدخلت الألف واللام على الضمير، وإذَا أخبرت بالألف واللام / عن اسم في ١٦٦٨ب فأدخلت الألف واللام على الضمير، وإذَا أخبرت بالألف واللام / عن اسم في ١٦٦٨ب جملة فعلية حولت الفعل إلى اسم الفاعل إنْ كانَ مسمى الفاعل، وإلى اسم المفعول إنْ (كانَ) (١) غير مسمى الفاعل، تقول: قَامَ غُلامُ خَالِدٍ، وبيعَتْ جَارِيةً عَمْرُو، وإنْ أَخْبَرُتَ عَنْ خَالِدٍ وَعَمْرُو بالألف واللام قلت: القَائِمُ غُلامُه خَالِدٌ والمَبْعَة جَارِيتُه عَمْرٌو.

#### المسألة الثالثة:

في شرائط الاسم المخبر عنه ، وهي خمس : أَنْ يَجُوزَ تَعْرِيفُه ، وأَنْ يَجُوزَ إِضْمَارِهُ وَأَنْ يَجُوز رفعه ، وأَنْ يَكُون له حكم يزيله الإِخبار وسيأتيك تفصيل هذه الشرائط فيما نذكره من المسائل .

## المسألة الرابعة:

تَقُولُ : زَيد قَائِمٌ ، فإنْ أَخْبَرْتَ عَن زَيدٍ قُلْتَ : الَّذِي هُوَ قَائِمٌ زَيدٌ وإنْ أخبرت عن قَائِمٍ قَائِمٌ ، ولا يجوز تقديمه على زَيدٍ ، لأنه قد عن قَائِمٍ قُلْتَ : الِّذِي ( هُوَ ) (٢) زِيدٌ هُوَ قَائِمٌ ، ولا يجوز تقديمه على زَيدٍ ، لأنه قد صار معرفة بالإِضْمَار ، ولا يجوز الإخبار عن الضمير الذي في قَائِمٍ فلا تقول : الَّذِي زَيدٌ قَائِمٌ هُوَ ، لأَنَّ الضمير الذي في قَائِم إنْ عَادَ إلَى زَيد بَقِي الَّذِي بِلا عَائِد ، وإنْ عَادَ إلى الَّذِي بَقِي زَيدٌ بِلا عَائِدٍ .

المسألة الخامسة:

تقول : « زَيدٌ يَضْرِبُ أَبَاهُ » فَإِنْ أَحبرت عن زيد قلت : الَّذِي هُوَ يَضْرِبُ أَبَاهُ زَيدٌ =

<sup>(</sup>۱ - ۲) زيادة يقتضيها السياق.

••••••

= وإِنْ أخبرت عن الضمير الذي في يضرب لم يجز ، وإِنْ أخبرت عن أبيه قلت : الَّذِي زَيدٌ يَضْرِبُ أَبُوهُ ، لَمْ يجز الإِخْبَارُ عَنْ أَبُوهُ ، لَمْ يجز الإِخْبَارُ عَنْ أَبُوهُ ، لَمْ يجز الإِخْبَارُ عَنْ أَبُوه ، لأنه مضاف إلى الهَاءِ العائدة على زَيد .

# 

تقول: طَلَعَتِ الشَّمْسُ وطَلَعَ الشَّمْسُ ، فإنْ أخبرت عَنِ الشَّمْسِ بِالَّذِي أَو بِالْأَلف واللام قلت: الَّتِي طلَعَتِ الشَّمْسُ ، والطَّالِعَةُ الشَّمْسُ ، ولابُدَّ من تأنيث الفعل واسم الفاعل ، لأنَّ الفاعل قد صار ضَمِيرًا .

## المسألة السابعة:

تقول : ضُرِبَ زَيدٌ ، فإنْ أخبرت عنه بالذي قلت : الَّذِي ضُرِبَ زَيدٌ وبالألف أحبرت أَيدٌ وبالألف أرام المضْرُوبُ زَيدٌ ، فإنْ قلت : زَيدٌ ضُرِبَ ، فهو مبتدأ ، فإنْ أَخبرتَ / عنه بالذي قلت : الَّذِي هُوَ ضُرِبَ زَيدٌ ، ولا يجوز إكْنَانُ الضمير في الفِعْل ، لأنه قبل الإِحْبَارِ مبتدأ .

# المسألة الثامنة:

تقول: لَيسَ عَبْدُ اللّه ذَاهِبًا فإنْ أخبرت عنه لم يجز الإخبار إلا بالذي ، تقول: الَّذِي لَيسَ ذَاهِبًا عَبْدُ اللّه ، وذلك لأنَّ ليس فعل غير متصرف ، فلو جئت بالألف واللام احتجت إلى أَنْ تنقله إلى اسم الفاعل وليس له اسم فاعل .

## : المسألة التاسعة

تقول: إنَّ زَيدًا قَائِمٌ ، فيجوز الإِخْبَارُ عَنْ زَيدٍ ، ولا تخبر إلا بِالَّذِي تقول: الَّذِي إِنَّهُ قَائِمٌ ، وتقول: إنَّهُ قَائِمٌ زِيدٌ ، وكذلك إنْ أخبرت عن قَائِم قلت: الَّذِي إِنَّ زَيدًا هُوَ قَائِمٌ ، وتقول: كَأَنَّ أَبَاكَ الأَسَدُ ، فتخبر عن المنصوب والمرفوع ، فإنْ قلت: لَيتَ أَبَاكَ قَادِمٌ ، أو لَعَلَّ أَجَاكَ وَاقِفٌ ؛ لم يجز الإخبار ؛ لأنَّ التمني والترجي لا يدخلهما صدق ولا كذب. وإنْ قلت: لَكِنَّ أَباكَ قَائِمٌ ؛ لم يجز الإِخْبَارُ أيضًا ، لأنَّ لَكِنَّ غير مستقلة لما فيها مِن مَعْنَى الاَسْتِدْرَاك .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

### 

تَقُول : لَا رَجُلَ أَفْضَلُ مِنْكَ ، فلا يجوز الإِخْبَارُ عَنِ المَيْفْيِّ ؛ لأنه لا يكون إلَّا نَكِرَةً ولا عَنْ أَفضَل مِنْكَ ؛ لأَنَّه كَذَلِكَ في التَّنْكِيرِ .

# 

تقول: «ضرَبْتُ ضَرْبًا » فلا تخبر عن المصدر إلا على بعد ؛ لأنهم استقبحوه استقباحًا شديدًا ، لأنَّ المصدر مؤكد للفعل ، فقد جرى مجراه ، والفعل لا يخبر عنه ، فإنْ قلت : ضَرَبْتُه ضَربَةً أو ضربَتينِ أو ضَرْبًا شَدِيدًا أو جلَدْتُه ثَمَانِينَ جَلْدَةً أو ضربَتُه أَشَدً الضَّوْبِ ، جَازَالإِ حْبَارُ عن ذلك كله ، لأنه يزيد على الفعل بما تضمنه من المتحديد والتعديد وتبيين النوع ، وما كان من المصادر غير متصرف كشبْحَانَ الله ومَعَاذَ الله ولبْيَّكَ وسَعْدَيكَ لَمْ يَجُز الإِحْبَار / عنه ، لأنه لا يرتفع .

## المسألة الثانية عشرة:

تقول: ضَرَبْتُ زَيدًا فإنْ أخبرت عن اسمك قلت: « الَّذِي ضَرَبْ زَيدًا أَنَا » فصار الضمير المتصل منفصلًا لكونه خبر مبتدأ ، وصار المتكلم فائبًا لعوده على الذي ، فإنْ أخبرت عن زَيد بِالَّذِي (١) قلت : الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيدٌ ، فائبًا لعوده على الذي ، فإنْ أخبرت عن زَيد بِالَّذِي (١) قلت : الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيدٌ ، لما ذكرنا في حذف العائد ، فإنْ ويجوز أن تحذف الهاء فتقول : الَّذِي ضَرِبْتُ زَيدٌ ، لما ذكرنا في حذف العائد ، فإنْ أخبرت عن زيد بالألف واللام قلت : الضَّارِبه أَنا زَيدٌ ، فَالهَاءُ في الضَّارِبه ترجع إلى الألف واللام ولا يجوز حذفها ، لأنه لم يطل الكلام مع الألف واللام كطوله مع الألف واللام ولا يجوز حذفها ، لأنه لم يطل الكلام مع الألف واللام كطوله مع اللَّذِي ، و « أَنَا » يرتفع بِضَارِب ، وهو ضَمِير بَارز ، لأنَّ ضَارِبًا لِلمتَكلم ، وقَدْ جرَى علَى اللَّيف واللَّام ، وإذَا جرَى اسم الفاعل علَى غَير منْ هُوَ لَهُ أَبْرِزَ ضَمِيرُهُ كَقُولِكَ على الْحَبَرُ الحَيَّةُ أَشَدُ عَلَيهَا مِنَ العَصَا هُوَ » .

#### المسألة الثالثة عشرة:

فيما يتعدى إلَى مفعولين تقول : أعطَيتُ زَيدًا دِرْهَمًا ، فإنْ أخبرت عن التاء قلت : قلت : وقد الله عن التاء عن الله عن زيدِ قلت :

<sup>(</sup>١) في الأصل بالألف واللام .

« الذِي أَعطَيتُه دِرْهَمًا زَيدٌ » والمُعْطيه أنا دِرْهَمًا زَيدٌ ، وإنْ أخبرت عن الدِّرْهَم قلت : « الذِي أَعطَيت زيدًا إيَّاه دِرْهَمٌ » (١) ، والمُعْطِي أَنَا زِيدًا إيَّاهُ دِرْهَمٌ ، وتقول : ظَننْت زَيدًا قَائِمًا فإنْ أخبرت عن التاء قلت : « الَّذِّي ظَنَّ زيدًا قَائِمًا أَنَا » .

« والظَّانُّ زَيدًا قَائِمًا أَنَا » وإنْ أخبرت عَنْ زَيدٍ قلت : الَّذِي ظَنَنْتُه قَائِمًا زَيدٌ ، والظَّانُّ أَنَا قَائِمًا زَيدٌ ، وحَذْفُ الهَاءِ قبيحٌ معَ الَّذِي ، وإنْ أُخبَرْتَ عنْ قَائِم قُلْتَ : الَّذِي ظَنَنْتُ زَيدًا إِيَّاهُ قَائِمٌ ، والظَّانُّ أَنا زَيدًا إِيَّاه قَائِمٌ ، ولك أن تثنِّيَ وتَجْمَعَ وتُذَكّر وتؤنُّثَ في جميع ما ذكرنا .

## المسألة الرابعة عشرة:

١/١٦٨ في المتعدي إلى الثلاثة تقول: أُعْلَمْتُ زيدًا عَمْرًا (٢) خَيرَ النَّاس / فإنْ أخبرت عَنْ التَّاء قُلت : الذِي أَعَلمَ زَيدًا عَمْرًا (٣) خَيرَ النَّاس أَنَا ، والمُعْلِمُ زَيدًا عَمْرًا خَيرَ النَّاس أَنَا ، وإنْ أخبرت عن زَيدٍ قلْت : الَّذِي أعلمتُه عَمرًا خيرَ النَّاس زَيدٌ ، والمُعْلِمُ أَنَا عَمْرًا خيرَ الناس زَيدٌ ، وإنْ أخبرت عَنْ عَمْرو قُلْتَ : الَّذِي أعلمْتُ زيدًا إيَّاهُ خَيرَ النَّاس عَمْرٌو والمُعْلِمُ أَنَا زَيدًا إِيَّاهُ خَيرَ النَّاسِ عَمْرُو ، ولا يجُوزِ أَنْ تَصِلَ ضَمِيرَ عَمْرِهِ بِالتَّاءِ لئلا يلتَبِسَ بالمفعول الأول ، وإنْ أخْبَرْتَ عَنْ خَير النَّاسِ قلت : الَّذِي أَعَلَمْتُ زَيِّدًا عَمْرًا إِيَّاهُ خَيرُ النَّاس ، والْمُعْلِمُ أَنَا زَيدًا عَمْرًا إِيَّاهُ خَيرُ النَّاسِ ، ولك التثنية والجمع والتأنيث .

#### المسألة الخامسة عشرة:

فِي الظُّرْفَينِ ، تقول : جلَسْتُ اليَومَ خَلْفَكَ ، وإنْ أَحْبَرْتَ عن التاء قلت : الَّذِي جَلَسَ اليَّومَ خُلْفَكَ أَنَا ، والجَالِسُ اليَّوم خَلْفَك أَنَا ، وإنْ أخبرت عَن اليَّوم وهو ظرف قلت : الَّذِي جَلَسْتُ فِيهِ (٤) خَلْفَكَ اليَومُ ، والجَالِسُ أَنَا فِيهِ خَلْفَكَ اليَومَ . وإنْ أخبرت عَنْه وقد اتسعت فيه قلت : الَّذِي جَلَسْتُه خَلْفَكَ اليَومَ ، والجَالِسُ هُوَ أَنَا خلفك اليَومَ ، وحَقِيقَةُ الاتُّسَاعِ أَنْ تَنْصِبَهُ نَصْبَ المَفْعُول بِهِ ولا تُضَمِّنَهُ مَعْنَى في ،=

<sup>(</sup>١) ينبغي أن يكون المثال الذي أعطيته زيدًا درهم ؛ لأن القاعدة إذا أمكن الاتصال لا يعدل إلى الانفصال ولا لبس في هذا المثال ؛ لأن الدرهم مفعول ثان تقدم أم تأخر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عمروا . (٢) في الأصل عمرو بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « جلست فيه اليوم خلفك » اليوم ، بزيادة لفظ « اليوم » يعد فيه .

= وَخَلْفُكَ بِهَذِه الصفة تقول : الَّذِي جَلَسْتُ اليَومَ فِيهِ خَلْفُكَ . والجَالِسُ أَنَا الْيَومَ فِيهِ خَلْفُكَ ، والَّذِي جَلَسْتُهُ الْيَومَ خَلْفَكَ ، والجَالِسُ هُوَ أَنَا اليَومَ خَلْفَكَ .

فَإِنْ قَلْت : جَلَسْتُ ذَاتَ لَيلَةٍ عِنْدَكَ ، لَمْ يَجْزِ الْإِخْبَارُ عَنِ الزَّمَانِ وَلَا عَنِ الْمُكَانِ ؛ لَأَنهما غير متصرفين ، وَلَا يَجُوزُ الْإِخْبَارُ عن المفعول له ، لأَنه من شرائطه أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا . والضَّمِيرُ لَيسَ بِمَصْدَر ، ويجوز الإخبار عن المفعول معه ، تقول : مَازلْتُ أَسِيرُ والنِّيلَ فَإِنْ أَخبرت عَنِ النِّيلِ قُلْتَ : الَّذِي مَا زْلِتُ أَسِيرُ وإيَاهُ النِّيلُ .

فإنْ قلت : جَاءَ زَيدٌ رَاكِبًا وطَابَ زَيدٌ نَفْسًا ، لَمْ يَجُز الإِخْبَارُ عَنِ الحال ولا عن التمييز ، لأَنَّهُمَا لا يكونان (١) إلَّا نَكِرَتَينِ . ويَجُوزُ الإِخْبَارُ / عن المستثنى تقول : ١٦٨/ب

قَامَ القَومُ إِلَّا زَيدًا ، فَإِنْ أَخبرت عن زَيد قلت : الَّذِي قَامَ القَومُ إِلَّا إِيَّاهُ زَيدٌ ، وتقول : كَانَ زَيد قَائِمًا ، فإِن أَخْبَرتَ عَنْ قَائِم قُلْتَ : الَّذِي كَأَنَه زيد قَائِمُ ، وَحَدْفُ الهَاءِ ضَعِيفٌ ، قال شيخنا يَعْيَشْ : لأنه في الوَصْلِ أَحَدُ جُزْأَي الجُمْلَةِ .

#### المسألة السادسة عشرة:

لَا يَجُوزُ الإِخْبَارُ عَنْ مَجْرُور رُبَّ ، لأنه لَا يكون إِلَّا نَكِرَةً والضَّمِيرُ مَعْرِفَةً ، ولا يجوز الإخبار عن المجرور بِمُذْ ومئندُ وحتَّى وَوَاوِ القَسَم وَتَائِه ؛ لأنه لَا يكون مضمرًا ، ولا يجوز الإخبار عن المجرور بِمنِ الزائدة ، لأنها لا تزاد إلا في الأسماء الشَّائِعة . وإذَا قَلْتَ : لَهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَم لَم يَجُزِ الإِخْبَارُ عَنْ دِرْهَم ، لأَنَّ الأَلْفَ يَصَيِرُ معرفة – وهو مميز – ، ولا يجوز الإِخْبَار عن المجرور بِالكَاف ، لأنها لا تدخل على المضمر . وتقول : غُلامِي ذَاهِبٌ ، فَإِنْ أخبرت عَنِ اليّاء قلت : الَّذِي غُلامُهُ ذَاهِبٌ أَنَا ، واستقبحه المازني ، لأَنَّ المتكلم أعرف المعارف والإِخْبَار ينقله إلى العَائِبِ فَقَدْ نَقَلْتَ الأَقُوى إلَى الأَضْعَفِ .

#### المسألة السَّابِعَةَ عَشْرَة:

في الإخْبَارِ عن التوابع ، تقول : جَاءَ زَيدٌ نَفْسُهُ ، فلَا يجوز الإخبار عن نَفْسِهِ ، لأَنَّكَ لو أخبرت لَقُلْتَ : الَّذِي جَاءَ زَيدٌ هُوَ نَفْسُهُ ، والظاهر لا يؤكد بالمضمر ، =

<sup>(</sup>١) في الأصل يكونا بدون علامة الرفع وهي النون .

= ويجوز الإِخْبَار عَنْ زَيدٍ ، تقول : الذِي جَاءَ هُوَ نَفْسُه زَيدٌ ، ففي جاء ضمير يعود علَى الَّذِي وَهُو توكيد له ، ونَفْسُه توكيد الضمير المستكن ، ولا يجوز الإخبار عَنْ أَجْمَع وأَجْمَعُونَ وَجَمْعَاء وَجُمَع ، لَأَنَّهُن لا يكن غَيرَ توكيد ، وتقول : قَامَ زَيدٌ العَاقِلُ فلا يجوز الإِخْبَارُ عَنْ زَيدٍ وَحْدَه ، لأَن المضْمَر لا يُؤصفُ ، ولا عَن العَاقِل وحْدَه ، لأَنْ يجوز الإِخْبَارُ عَنْ زَيدٍ وَحْدَه ، لأَن المضْمَر لا يُؤصفُ ، ولا عَن العَاقِل وحْدَه ، لأَنْ المَضْمَر لا يَوْصَفُ ، ولا عَن العَاقِل وحْدَه ، لأَنْ المَضْمَر لا يكون صِفَة ، بل يخبر عنهما ، تقول : الَّذِي قَامَ / زَيدٌ (١) العَاقِلُ .

وإذَا قلت : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ (٢) ، فقد أَجاز أبو سعيد الإخبار عَنْ رَجُلٍ وحْدَهُ ، فقال : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ حَسَنًا وَجْهُهُ رَجُلٌ ، فنصب حَسَنًا علَى الحال وتقول : رأَيتُ أبا عَبْدِ اللّه زيدًا ، فتجعل زيدًا عطْفَ بَيَانِ ، ولا يجوز الإخبارُ عنه قِيَاسًا على الصفة . وتقول : مرَرْت بِأَخِيكَ زَيدٍ ، فتجعل زيدًا بَدَلًا ، فإنْ أَخبرت عَنْ أَخِيكَ قلت : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ أَخُوكَ زَيدٌ ، ومنهم من يقول : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ أَخُوكَ زَيدٌ ، ومنهم من يقول : الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ زَيدٌ أَخُوكَ ومنهم من يجيز الإخبار عَنْ زَيدٍ ، ومنهم من لا يجيز ، وتقول : وتقول : زيدٌ وعَمْرُو قَائِمَانِ فَإِنْ أَخبرت عنهما قلْتَ : اللَّذَان هُمَا قَائِمَانِ زَيدٌ وعَمْرُو ، وإنْ أخبرت عنهما قلْتَ : اللَّذَان هُمَا قَائِمَانِ زَيدٌ عن عمرو قلت : الَّذِي هُوَ وَعَمْرُو . وإنْ أخبرت عَنْ قَائِمَينِ قلت : اللَّذَانِ زَيدٌ وَعَمْرُو هُمَا قَائِمَانِ ، وَمَسَائِل العَطْفِ كَثَيرَةٌ .

## المسألة الثامنة عشرة:

في الإِخْبَار في بَابِ الْفِعْلَيْنِ الْمُعْطُوفِ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَر ، تَقُولُ : ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيدٌ ، وابن السراج (٤) قد استضعف الإِخْبَارَ في هذا النحو ، فإنْ أُخْبَرْتَ عَنْهُ ففيه أربعة مذاهب ، فإنْ أُخْبَرْتَ عَنِ التَّاءِ قلت في قول أبي الحسن (٩) : الضَّارِبُ والضَّارِبُهُ زيد أَنَا ، غيَّرت النَّاء كمَا غيرت التَّاءِ ؛ لَأَنَّهَا في مَعْنَاهَا . وقُلْتَ في قولِ أصحاب الحذف – وهم قوم من البغداديين : الضَّارِبُ والضَّارِبُ زيدٌ أَنَا ، فَحُذِفَت الهَاءُ بِطُول الكَلَام بِالْعَطْفِ . وقلت في قول أبي عثمان المازني (١) : =

<sup>(</sup>١) في الأصل: أزيد بزيادة همزة الاستفهام. (٢) في الأصل حسن الوجهه بزيادة أل المعرفة. (٣) في الأصل زيد بدون واو العطف. (٤) انظر الأصول ( ٢٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) نص عليه ابن السراج في الأصول باب الإخبار بالذي والألف واللام.

<sup>(</sup>٦) نص عليه ابن السراج في الأصول ( ٢٦٦/٢ ) .

\_\_\_\_\_

= الضَّارِبُ أَنَا والضَّارِبِي زَيدٌ ، فتجعل كلِ واحد من الجملتين مستقلة . وقلت في قول ابن السراج (١) : الضَّارِبُ وضَرَبَهُ زَيَدٌ أَنَا ، فتَعْطِفُ الفِعْلَ علَى الاسْمِ ، لأَنَّ الاسْمَ في مَعْنَى الفِعْلِ كمَا جَاءَ في التنزيل : ﴿ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَانًا ﴾ (٢) .

كأنه قَالَ : إِنَّ الَّذِينَ / تَصَدَّقُوا واللَّاوَاتِي تَصَدَّقْنَ وأَقْرَضُوا ، وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ ١٦٩/ب كَثِيْرَةَ أَيضًا .

# المسألة التاسعة عشرة:

في الإخبار عن المَوصُول ، تَقُولُ : جاءَنِي الَّذِي أَكْرِمَكَ ، فإنْ أَخْبَرْتَ عَنَ الَّذِي قَلْتَ : الَّذِي التي أَخْبَرْتَ عَنَ الَّذِي قلت : الَّذِي التي أَخْبُهَا هَنْدٌ جَارِيَتُهُ وَتَقُولَ : « الَّذِي التي أَخْبُهَا هَنْدٌ جَارِيَتُهُ زَيدٌ » فالَّذِي مُبْتَداً ، والِّتِي مُبْتَدَأً ثَانٍ ، وأَخْبُهَا مبتَدَأً ثَالِثٌ ، وهِنْدٌ خَبَرُ أُخْبَهَا مَبْتَدَأً ثَالِثٌ ، وهِنْدٌ خَبَرُ أُخْبَهَا

وأَخْتُهَا هِنْدٌ صِلَةُ الَّتِي ، فَقد تَمَّتْ ، والَّتِي أَخْتُهَا هِنْدٌ بِمَنْزَلَةِ اسْمٍ مُفْرَدٍ فَالَّذِي لَمْ

يَتِمَّ، وَجَارِيَتُهُ خَبَرُ الْتِي .

فَقَدْ تَمَّ الَّذِي ، وزَيدٌ خَبَرُ الَّذِي ، فإنْ أَخْبَرْتَ عَنْ الَّذِي قُلْتَ : الَّذِي هُوَ زَيدٌ الَّذِي اللَّذِي النَّائِيلِ . أَلا ترى إِذَا قُلْتَ : أَبُوكَ زَيدٌ ، فَأَخْبَرْتَ عَنْ أَبِيكَ لِيكَ وَلَا يَكِ اللَّذِي هُوَ زَيدٌ أَبُوكَ . فَأَخْبَرْتَ عَنْ أَبِيكَ

« فَالَّذِي الَّتِي أُخْتُهَا هِنْدٌ جَارِيَتُهُ زَيدٌ الَّتِي أُخْتُهَا هِنْدٌ » فَالَّتِي مَوصُولٌ لَاحِقُ الْكَلَامِ الَّذِي فِي مَوضِعِه ونحَّيتَ التِي أُخْتُهَا هِنْدُ وجَعَلْتُهَا خَبَرَ الَّتِي الْأُولِي والضَّمِير الَّذِي فِي مَوضِعِها عائِدٌ إِلَى الَّتِي ، وَجَارِيَتُه خَبَرُ هِنْدِ ( عَلَى ) وزَيدٌ خَبَرُ الَّذِي والَّتِي أُخْتُهَا هِنْدٌ خَبَرُ الَّتِي الْأُولَى .

#### المسألة العشرون:

في الإخْبَارِ عَنْ الاسْتِفْهَام ، تَقُولُ : أَيُّكُمْ زَيدٌ ؟ ، فإنْ أخبرت عن زَيدٍ فالأصل أَنْ يُقَالَ : الَّذِي أَيُّكُمْ هُوَ زَيدٌ ، فَالَّذِي أُولُ الكَلَام ، وَهُوَ مَكَانُ زَيدٍ ، ولكن هذا=

<sup>(</sup>١) انظر الأصول ( ٢٦٦/٢ ) . (٢) سورة الحديد من الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . (١) في الأصل : خبر هي وليس في المسألة هي .

لايقال ؛ لَأنَّ الاستفهام لا يكُونُ صِلَةً ، فَيَنْبَغِي أَنْ يتقدم أَيُّكُمْ ، ويُكْنَى عَنْه فتقول : « أَيُّكُمْ النَّذِي هُوَ هُوَ زَيدٌ » فَهُوَ الأول كِنَاية عَنْ أَيُّكُمْ لتقدمه ، وهو الثاني كناية عَنْ زَيدٍ لأنه مخبر عنه ، وإنْ أخبرت عن أيكم فالأصل أَنْ تقول : « الَّذِي هُوَ زَيدٌ » زَيدٍ لأنه مخبر عنه ، وإنْ أخبرت عن أيكم فالأصل أَنْ تقول : « الَّذِي هُوَ زَيدٌ » وأَيُكُمْ وَلَكِنَّ هَذَا لَا يُقَال ؛ لأنَّ الاستفهام لا يَتَأَخَّرُ ، فحقك أَنْ تقدمه / فتقول : أَيُّكُمْ الَّذِي هُوَ زَيدٌ ، وكذِلكَ تَفْعَلُ ، تقول : مَنْ أَبُوكَ ؟ ومَا طَعَامُكَ ؟ وهذَا بَابٌ غَرِيبٌ ، ذكره أبو بكر في الأصول (١) ، ومَنْ نَقَدَ هَذِهِ العِشْرِينَ مَسْأَلَةً بِعَينِ فِكْرِهِ فَتَحَتْ عَلَيهِ أَبُوابًا وَاسِعَةً مِنَ الإِخْبَار ، لأنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مِنْ فَنِّ .

واعلم أَنَّ الإِخْبَارَ بالذي والألف واللام لا يحيط بِهِ عِلْمًا إِلَّا مَنْ أَحكم أبواب العربية وكان شيخنا يَعْلَمْهُ يقول : مِسائل الإِخْبَارِ بالذي ( و ) بالألف واللام في النَّحْوِ كَمَسَائِلِ الأَبْنِيَةِ فِي التَّصْرِيفِ ؛ لأَنَّ كُل واحد مِنَ النوعين لا يُحِيطُ بِهِ إلا مَنَ أَخْكَمَ مَبَانِي النوعين ، وقِيل لبعض الحمقى من أهل عصرنا : إذَا قلنا : قَامَ زَيدٌ ، فكيف تخبر عن زيد ؟ فقال : أقول : الذي فَعَلَهُ زَيدٌ القِيّامُ ، وهذَا كَلامُ منْ لا يعْرِفُ قُولَ النَّحْوِيِّينَ : كَيفَ تُخْبِرُ عَنْ كَذَا ؟ ولَولًا اغْتِرَارُ كَثِيرِينَ بِظُواهِرٍ هَوُلاَهِ يَعْرِفُ قُولَ النَّمْويِّينَ بِظُواهِرٍ هَوُلاَهِ المُشْتَبِهِينَ بِالْعُلَمَاءِ لَكَانَ اللَّائِقُ بِنَا الإِضْرَابُ عَنْ ذِكْرِ هَذِهِ العَورَاتِ ؛ لأَنَّ أقلَّ مَا فِيهَا اعْتِيَادُ اللَّسَانِ ذِكْرَ الخَسَائِسِ ، وذلك مَحْظُورٌ في حُكْم العَقْلِ .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن السراج باب الإخبار بالذي والألف واللام في الأصول من ( ٢٣١/٢ - ٢٦٧ ) . تحقيق عبد الحسين محمد الفتلي وهو في مكتبة كلية الآداب - جامعة القاهرة تحت رقم ( ٨٦١ ) - رسالة .

قال أَنْكُبُنِيْ: الحَرُوفُ المَوصُولَةُ ثَلَاثَةٌ وَهَي : « مَا » وَ « أَنْ » الحَفِيفَةُ ، وأَنَّ الثَّقِيلَةُ ، وَمَعَانِي جَمِيعِهَا بِصِلَاتِهَا المَصَادِرُ ، تَقُولُ : سَرَّنِي مَا قُمْتَ ، أَي : الثَّقِيلَةُ ، وَمَعَانِي جَمِيعِهَا بِصِلَاتِهَا المَصَادِرُ ، تَقُولُ : سَرَّنِي مَا قُمْتَ ، أَي : قِيامُكَ ، وعَجِبْتُ مِمَّا قَعَدْتَ أَي : مِنْ قُعُودِكَ قال الله عِلى : ﴿ بِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ ﴾ أَي : بِتَكَذِيبِهِمْ . وأَمَّا أَنَّ الثَّقِيلَةُ فقَدْ مَضَى ذِكْرُهَا في بَابِهَا أَنَّهَا يَتُصِبُ الاَسْمَ وتَرْفَعُ الحَبَرَ ، وَمَعْنَاهَا مَعْنَى المَصْدَرِ .

وَأَمَّا « أَنْ » الحَفيفَةُ فَهَي النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ ، والفِعْلُ / بَعْدَهَا أَيضًا صِلَةٌ لَهَا ٣٥٪ تَقُولُ: أُرِيدُ أَنْ تَقُومَ ، ويسُرُّنِي أَنْ تَذْهَبَ .

وتَقُولُ : أُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ فَتَضْرِبَ زَيدًا ، فَتَعْطِفُ تَضْرِبَ عَلَى تَذْهَبَ ، تَقُولُ : أُرِيدُ أَنْ أَزورك فَيَمْنَعُنِي البَوَّابُ ، فَتَرفَعُ يُنمعني ؛ لَأَنهُ لَيسَ مَعْطُوفًا علَى أَزُورَكَ بَلْ هُوَ مُسْتَأْنَفٌ مَرفُوع ، كَمَا قَالَ الحُطَيئَةُ :

والشِّعْرُ لَا يَسْطِيعُه مَنْ يَظْلِمُه إِذَا ارْتَقَى فِيهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ زَلَّتْ بِهِ إلى الحَضِيضِ قَدَمُهُ يُريِدُ أَنْ يُعْرِبَهُ فَيُعْجِمُهُ فرفع يُعْجِمُه ؛ لَأَنَّه اسْتَأْنْفَهُ ، أَي : فَإِذَا هُوَ يُعْجِمُه ، ولَو نَصَبْتَ لَفَسَدَ المُعْنَى .

قال آبر آلخَبَّانِ : وأما الحروف الموصولة فهي ثلاثة : « مَا » وَ « أَنَّ » الثَّقِيلَةُ ، و « أَنْ » الخَفيفَةُ أَمَّا « أَنَّ » الثقيلة : فَقَدْ مضَى ذِكْرُهَا فِي بَابِها ، وَهِي واسْمُهَا وَخَبُرُهَا فِي مَوضِع مَصْدَر يُحْكُمُ عَلَيه برَفْعِ أَو نَصْبٍ أَو جَرِّ ، تقول : سرَّنِي أَنَّكَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ ذَاهِبٌ أَي : عَرَفْتُ ذَهَابَكَ ، وعَجِبْتُ مِنْ قَائِمٌ ، أَي : سَرَّنِي قِيَامُكَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ ذَاهِبٌ أَي : عَرَفْتُ ذَهَابَكَ ، وعَجِبْتُ مِنْ أَنَّكَ جَالِسٌ ، أَي : مِنْ جلوُسِكَ ومن أحكامها أَنَّها إذَا كانت مرفوعة بالابتداء لم يجز تقديمُها تقُولُ : حَقِّ أَنَّكَ ذَاهِبٌ ولا تقول : « أَنَّكَ ذَاهِبٌ حَقُ » لأَنَّها إذَا يَجُورُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللَ

وأما « مَا » فَهِيَ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ يُوصَلُ بِالْفِعْلِ المَاضِي والمُضَارع، تقول : عَجِبْتُ =

مَا فَعَدَتُ ، وَسَرْبِي مَا نَفُومَ ، قَالَ الله تَعَالَى . ﴿ لِيَجْرِيكَ اَجْرَ مَا سَفَيْتُ لَنَا ﴿ أَي بِتَكْذِيهِمْ ، وَاخْتُلِفَ أَي : أَجْرَ سَقْيِكَ ، وقال تعالى : ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكَذِّبُونَ ﴾ (١) أَي بِتَكْذِيبِهِمْ ، وَاخْتُجُ بأَنَّ الضَّمِيرَ لَا يَعُودُ إِلَيهَا مِنْ صِلَتِهَا وَنَهِمَ اللهُ عَمْدَ اللهُ عَلَى الْمَدَعِ اللهِ اللهُ مِنْ صِلَتِهَا وَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنَ (١) إِلَى أَنَّهَا اسْمٌ ، جاءَتْ بِمعْنَى الحَدَثِ كَمَا يَجِيء الَّذِي بَمِعْنَاهُ وَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنَ (١) إِلَى أَنَّهَا اسْمٌ ، جاءَتْ بِمعْنَى الحَدَثِ كَمَا يَجِيء الَّذِي بَمَعْنَاهُ كَوْدَ اللهُ عَلَى مَنَ القَيْعِ اللّذِي قَعَدْتَهُ ، قَامِ اللهُ عَلَى مَنِ القُعُودِ الَّذِي قَعَدْتَهُ .

وأما « أَنْ » الخفيفة : فهي حرف مصدري بالاتّفاق ، وتوصل بالفعل الماضي والمضارع ، تقول : عَجِبْتُ مِنْ أَنْ قُمْتَ ، وسرّئني أَنْ تَجْلِسَ ، فَإِذَا دخلت على المضارع أخلصته للاستقبال ، والكثير الشائع فيها نَصْبُه ، وقد ذكرنا ذلك في النواصب .

ومن العرب من يرفع الفعل بعدها (٥) ، قال :

٤٢٦ – وَنَحْنُ مَنَعْنَا الْبَحْرَ أَنْ يَشْرَبُونَه وَقَدْ كَانَ مِنْهُم مَاؤُهُ بِمَكَانِ (٦)

وإذًا دخلت على الماضي لم تغيره عن مضيه ، وليسَتْ بمنزلة « إنْ » الشرطية ؛ لأنَّ تلك تقلب الماضي إلى المستقبل ، وهذه لا تغيره ، لأنَّ الغرض منها ومن صلتها المصدر ، وذلك حاصل من الماضي .

وإذا عطفت فعلًا بعد الفعل المنصوب ، فَإنْ صح إشْرَاكُهُ معه في النصب جاز عَطْفُه عليه ، وإنْ لم يصح فَاقْطَعْه وارفَعْه ، فمما يصح عطفه قولك : أُحِبُّ أَنْ تَذْهَبَ فَتَضْرِبَ عليه ، وإنْ لم يصح فَاقْطَعْه وارفَعْه ، فمما يصح عطفه قولك : أُحِبُّ أَدْهَبَ فَتَضْرِبَ / ١٧١/ زَيدًا ، فتنصب تضرب ، (و) لا يصح دخوله في الإخبار كأنك قلت : أُحِبُّ ذَهَابَكِ / فضَرْبَكَ زَيدًا ، والوَاوُ وثُمَّ وأو بمنزلة الفَاءِ وليس النصب بضَرْبَةِ لَازِم (٧) ، بَلْ يجوز أَنْ =

<sup>(</sup>١) سورة القصص من الآية ( ٢٥ ) . ( ٢) سورة البقرة من الآية ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٣٦٧/١ ، ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) نص على مذهبه المبرد في المقتضب ( ٢٠٠/٣ ) .

<sup>(</sup>o) في الأصل بعد بدون الضمير « ها » .

 <sup>(</sup>٦) البيت لابن مقبل العجلاني . وهو في قواعد المطارحة ( ٣٦ ) والأشموني ( ٤٦/١ ) وفي المقاصد
 هامش الخزانة ( ١٧٣/٣ ) والأشباه والنظائر ( ٢٤/٤ ) وروايته :

ونحن منعنا البحر أن تشربوا به وقد كان منكم ماؤه بمكان واستشهد به هنا على رفع المضارع بعد أن .

 <sup>(</sup>٧) أي: ثابت ، والمشهور قوله: ضربة لازب بالباء ، قال ابن ناقيا البغدادي في شرح الفصيح: « تقول: =

= تَقُولَ : أُحِبُّ أَنْ تَذْهَبَ فَتَضْرِبُ زَيدًا فَتْرْفَعُ تَضْرِبُ عَطْفًا عَلَى أُحِبُ ، والفرق بين العطفين أَنَّ الأول عطفُ مُفْردٍ علَى مفْرَدٍ . والثاني : عَطْفُ مُحْمَلَةٍ علَى مجمَّلَةٍ .

ومِمَا لَا يَصِحُّ عَطْفه قولك : أُرِيدُ أَنْ أَزُورَكَ فَيَمْنَعُنِي البَوَّابُ ، فَتَرَفَعُ يَمْنَعُنِي تَعْطِفُهُ عَلَى أُرِيدُ ، ولو نصبت لفسد المعنى ، لأنَّ التقدير مع النَّصْب . أُريدُ زيَارَتَكَ فَمَنْعَ البَوَابِ ، وهَذَا سَفَهٌ ، فَبَانَ البَوَّابِ ، فَقَدْ أَرِدْتَ الزَّيَارَةِ وَمُو مَنْعُ البَوابِ ، وهَذَا سَفَهٌ ، فَبَانَ البَوَّابِ ، فَقَدْ أُردْتَ الزَّيَارَةِ وَمُ مَنْعُ البَوابِ ، وهَذَا سَفَهٌ ، فَبَانَ أَنَّ الرَفْعَ هُوَ الصَّوَابُ ، كَأَنَّكَ قلت : كُلَّمَا أَرَدْتُ زِيارَتَكَ مَنَعَنِي البَوَّابُ ، قال الحَطيئة واسمُهُ جَرُولٌ ، ولُقِّبَ الحُطيئة لِقِصَرهِ :

٤٢٧ - والشُّعُوُ لَا يَسْطِيعُهُ (١) مَنْ يَظْلِمُهُ إِذَا ارْتَقَى فِيهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ زَلَّتُ بِهِ إِلَى الحَضِيضِ قَدَمُهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِبَهُ فَيَعْجِمُه (٢) وَرَقَعَ يُعْجِمُه ، لأَنَّهُ غَيرُ دَاخِلٍ فِي الإِرَادَةِ ، ولَو نَصَبَ لَفَسَد المَعْنَى ، قوله : يَسْطِيعُهُ ، فحذف التاء ، لأَنَّها جَامَعَت الطَّاء (٤) ، وكِلَاهُمَا مِنْ مَحْرَجٍ وَاحِدٍ ويقال : اسْتَاعَ بالتاء واسْطَاعَ واسْتَطَاعَ ، ثَلَاثُ لُغَاتٍ ، والحَضِيضُ : المُكَانُ المُسْتَفِل والقَدَمُ : مُؤَنِثَه ، ولِذَلك قال : زَلَّتْ ، وفي التنزيل : والحَضِيضُ : المُكَانُ المُسْتَفِل والقَدَمُ : مُؤَنِثَه ، ولِذَلك قال : زَلَّتْ ، وفي التنزيل : ﴿ فَنَزِلُ قَدَمُ مُعْدَ نَبُوتِهَا ﴾ (٥) .

<sup>=</sup> اضربه لازب ، وبالميم إن شئت » ( ١٤٨ ) ق أ .

<sup>(</sup>١) في الأصل يستطيعه .

 <sup>(</sup>۲) انظر سيبويه ( ۲۰/۱ ) وقال : إنه لرؤبة ثم قال ويروى للحطيئة ، وانظر مغني اللبيب ( ۱٦٨/١ )
 وديوان الحطيئة ( ٣٥٦ ) وروايته :

الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه ولم نجد هذين البيتين في ديوان رؤبة المخطوط بدار الكتب رقم ( ٥١٩) ووجدناهما ضمن مجموعة منسوبة لرؤبة في مجموعة أشعار العرب ( ١٥٣) وفي ديوان مختارات شعراء العرب ( ١٥٣) وذكرت الأبيات ضمن وصية الحطيئة ، والأبيات في اللسان ( عجم ) منسوبة لرؤبة ، وفي الأغاني ( ١٩٦/ ) والمقتضب ( ٣٣/١) والسيوطي ( ١٦٢ - ١٦٣) والصحاح ( عجم ) . واستشهد به على رفع الفعل على الاستئناف لعدم جواز عطفه على الفعل المنصوب بأن .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل يستطيعه .
 (٤) في الأصل بالظاء المعجمة .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل من الآية ( ٩٤ ) .

قال إنْ جُنِيْ: واعلَمْ أَنَّ المَصْدَرَ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى أَنْ وَالْفِعْلِ وَلَمْ يَكُنْ مُضَافًا ؛ عَملَ عَمَلَ الْفِعْلِ فِي رَفَعْهِ ونصبهِ إلَّا أَنَّه لَا يَتَقَّدُمُ عليه شيءٌ مِمَّا بَعْدَهُ ، وَلَا يُفْصَلُ بِاْلَا جُنبِيِّ بَينَهُ وَبِينَهُ .

تقول: عجبت من ضرب زيد عمرًا، ومن ركوب أخوك الفرس، أي: من أن ركب أخوك الفرس، أي: من أن ركب أخوك الفرس، قال الله على : ﴿ أَوْ إِطْعَكُمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا الله عَلَمُ مُقْرَبَةٍ ﴾ وقال الشاعر /:

بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل أي : بِأَنْ نَضْرِبَ رُؤُوسَ قَوم .

فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ اللَّامِ: فَكَذَلِكَ أَيضًا ، تَقُولُ: عَجِبْتُ مِنَ الضَّرْبِ زَيدٌ عَمْرًا أَي أَي الشَّاعِرُ: وَنِ أَنْ ضَرَبَ زَيدٌ عَمْرًا ، قَالَ الشَّاعِرُ:

لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعًا أي : عن أن ضربت مسمعًا . فإن أضفت المصدر إلى الفاعل انجر ، وانتصب المفعول به ، تقول : عجبت من أكل زيد الخبز ،

ومِنْ أَكْلِ الْحُبْرِ زَيدٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ :

أَفْنَى تِلَادِي وَمَاجَمَّعْتُ مِنْ نَشَبٍ قَرْعُ القَوَاقِيزِ أَفْوَاهُ الأَبَارِيقِ يُوْوَى : أَفْوَاهُ الأَبَارِيقِ ، رَفْعًا ونَصْبًا عَلَى مَا مَضَى .

وتقُول: سرَّنِي قَيَامُكَ يَومَ الجُمُعَة، فَتنْصِبُ يَومَ الجُمُعَة ظُرفًا لسَرَّنِي، ولَو قُلْتَ: سرَّنِي يَومَ الجُمُعَة قَيَامُكَ، فَجَعَلْتَ يَومَ الجُمُعَةِ ظَرْفًا لِلْقِيَامِ لَمْ يَجُزْ لِيَقْدِيمِكَ بَعْضَ الصِّلَةِ عَلَى المَوصُولِ.

قال ٱبْرَاكِخَبَّارْ : واعلم أَنَّ المَصْدَرَ قِسْمَانِ : مَا لَا يَكُونُ فِي مَعْنَى أَنْ وَفِعْلِهِ ، وَمَا يَكُونُ فِي مَعْنَاهُمَا .

فَالْأُولَ : َ هُوَ الذِّي يَنْصِبُهُ فَعْلَهُ ، وَيُذْكَرُ مَعَه لأَحَد الأَشْيَاء الثلاثة التي ذُكرتْ في =

= بَابِ المفعول المُطْلَق ، وذَلِكَ نَحْوُ قَولِكَ : ضَرَبْتُ ضَوْبًا ، وسِوْتُ سَيرًا شَدِيدًا ، وقُمْتُ قومتين ، فهذا ونحوه لا يعمل ، لأن حكم كونه عاملًا أن يقدر بأن والفعل ، وهذا لا يصح تقديره بهما . فلا يجوز أن تقول : ضربت أن أضرب ، لأن الغرض من ذلك معرفة زمان المصدر المخصوص ، وإذا ذكرت / فعله استغنيت عن معرفة ١٧١/ب زمانه ، لأن فعله مشتق منه فهو يفيد زمانه .

والثاني: ما كان في معنى أن والفعل ، وذلك ما كان معمولًا لغير فعله ، فهو يصح تقديره بأن والفعل ، ويعمل عمل الفعل في رفع الفاعل ونصب المفعول ، ويجري مجرى الفعل المشتق منه ، متعديًا كان أو غير متعد ، فينصب المفعول والمفعولين والثلاثة ، والمصدر والظرفين ، والمفعول له والمفعول معه والحال والمستثنى .

وإنما عمل المصدر لأنه أشبه الفعل ؛ حيث شاركه في الحروف ، ودل على الزمان وصح أن يقدر به ، فهذه ثلاثة أوجه .

وللمصدر ثلاثة أحوال :

#### الحالة الأولى:

أن يكون منونًا ، وهو أقواها عملًا ، تقول : عجبت من ضرب زيد عمرًا . ومن ركوب أخوك الفرس ، ويجوز تقديم المفعول على الفاعل ، تقول : عجبت من ضرب عمرًا زيد ، ولا يجوز تقديم الفاعل عليه ، لأنه إذا لم يقدم على الفعل فامتناع تقديمه على المصدر أولى . ولا يجوز تقديم مفعوله عليه ، ولا شيء من منصوباته ؛ لأنه مقدر بأن الخفيفة والفعل في العمل ، وأن الخفيفة مشبهة بأن الثقيلة ، وتلك لا يتقدم ما في حيزها عليها ، فكذلك أن الخفيفة ، ولا يجوز الفصل بينه وبين صلته بالأجنبي ؛ لأنه وصلته بمنزلة اسم مفرد ، والفصل (() بين أجزاء الاسم غير جائز . وسيأتي من كلام أبي الفتح في آخر الباب مثال نتكلم عليه ونوضحه إن شاء الله وسيأتي من كلام أبي الفتح في آخر الباب مثال نتكلم عليه ونوضحه إن شاء الله تعالى . وأما قوله عليه : ﴿ أَوْ لِطُعَدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَهُ فِي يَتِمُا ﴾ (٢) فيُقرَأُ أَطْعَمَ على لَفْظِ الفِعْل ، فيكون يَتِيمًا منصوبًا به ، ويقرأ : أو إطْعَامٌ (٣) ، فَيَتِيمٌ منتَصِبٌ =

<sup>(</sup>١) في الأصل والفعل والصواب ما أثبتناه . (٢) سورة البلد من الآية (١٤، ١٥).

<sup>(</sup>٣) قالَ أبو حيان في البحر المحيط ( ٤٧٦/٨ ) . وقرأ ابن كثير والنحويان : ﴿ فَكُّ : فَعَلَّا مَاضِيًّا ، رقبةً : =

= منه ، والتقدير أَو أَنْ أَطْعَمَ .

وإنما كان المصدر المتوَّن أقوى الثَّلاثة في الإعمال ، لَأَنَّ المنوَّن نَكِرَة فهو بمنزلة الفعل ، والفعل عندهم نكرة لأحد أمرين : إمَّا لأنه يدل على المصدر وهو في الأصل المعل ، وإمَّا لأنَّه والفاعل يقعان صفة للنكرة كقولك : مرَرْتُ بِرَجُلٍ ذَهَبَ أَبُوه قال الشاعر :

الثاني : ما فيه الألف واللام ، وهو بمنزلة المنون في استبانة رَفْع الفاعل ونَصْبِ المفعول بعده ، تقول : عجبت من الضَّرْبِ زَيدٌ عَمرًا ، لأَنَّ ما فيه الألف واللام ممتنع من الإضَافة والذِي فيه الألف واللام ضَعِيف في الإعمال ، لأنه لمَّا تَعَرفَ بعُد من شَبَه الفِعْل ، وقال أبو علي الفارسي (٣) : « لم يجئ شيء من المصادر بالألف واللام معمل في التنزيل ، وتأولوا آية حملوها على هذا ، وهي قوله تعالى : ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوء = النَّجَهْرَ بِالسُّوء = اللهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوء = اللهُ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوء عَلَى اللهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوء = اللهُ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوء عَلَى اللهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوء عَلَى اللهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوء عَلَى اللهُ أَنْ يَجْهَرَ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ اللهُ أَنْ يَعْهَرَ اللهُ أَنْ يَحْهَرَ اللهُ اللهُ أَنْ يَعْهَرَ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَعْهَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَعْهَرَ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>=</sup> نصب أو أَطَعَمَ : فعلًا ماضيًا ، وباقي السبعة فكُّ : مرفوعًا ، رقبةِ : مجرورًا ، وإطعامٌ : مصدر منون معطوف على فك ، وقرأ علي وأبو رجاء كقراءة ابن كثير إلا أنهما قرآ ذا مسغبة : بالألف » .

<sup>(</sup>۱) البيت للمرار (زياد بن منقذ التميمي) ، الهام : جمع هامة ، وهي الرأس كلها ، المقيل هنا : موضع الرأس . والبيت في سيبويه ( ۲۰/۱ ، ۹۷ ) والخزانة ( ۳۹٤/۲ ) والعيني ( ۳۹٤/۲ ) والجرجاوي والعدوي ( ۲۱۶۲ ) والمحتسب ( ۲۱۹۱ ) وابن يعيش ( ۲۱/۲ ) وابن عقيل ( ۹٤/۳ ) والأشموني ( ۳۳۳/۲ ) والسيرافي ( ۲۹۸/۱ ) .

واستشهد به على إعمال المصدر المنون عمل فعله لأنه في معنى أن والفعل .

 <sup>(</sup>۲) البيت لم نهتد إلى قائله . السجل : الدلو ملآى ماء ، نفحت : أعطيت . والبيت في سيبويه
 ( ٩٧/١ ) والأعلم ( ٩٧/١ ) والغرة المخفية ( ٩٣ ) ب .

واستشهد به على إعمال المصدر المنون لأنه في معنى أن والفعل .

<sup>(</sup>٣) قال أبو علي : « ولم أعلم شيئًا من المصادر بالألف واللام معملًا في التنزيل » الإيضاح ( ١٦٠ ) . (٤) سورة النساء من الآية ( ١٤٨ ) .

= إِلَّا الْمُظَلُّومُ ومن لم يحملها على إعمال المصدر جعل من استثناء منقطعًا ، وأما قول الشاع. :

٤٣٠ - لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعًا (١)

فينشد لحقت وكررت ، فمن أنشد لحقت نصب به مسمعًا ، لأن الفعل أولى بالإعمال من المصدر المعرف باللام ، ومن أنشد كررت نصب مسمعًا بالضرب ، لأن كررت لا يتعدى ، ولم يجز أبو على  $(^{7})$  أن يكون التقدير : كررت على مسمع ، فلما حذفت حرف الجر تعدى الفعل إلى الاسم ، وحجته أنا قد وجدنا ذلك مندوحة بأن ننصبه بالضرب لأنه مصدر فعل متعد ، والمغيرة إما أن / يكون صفة لخيل أو لجماعة وهو  $(^{1})$ اسم فاعل من الغارة والغارة جماعة الخيل ، والغارة الجماعة الغزاة ، والغارة اسم من أغار يغير إذا فرق خيله أو جماعته للغزو ، ونكل عن الشيء إذا تركه ، ومسمع : اسم رجل .

#### الحالة الثالثة:

أن تضيف المصدر ، وتجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول ، وإلى أيهما أضفته جررته ، وتركت الثاني على إعرابه ، تقول : عجبت من أكل زيد الخبز ، فزيد مجرور لإضافته إليه ، والخبز منصوب ، لأن الإضافة لا تكون إلى اسمين .

وتقول: عجبت من أكل الحبز زيد ، فالحبز مجرور ، وزيد مرفوع لما ذكرنا ، قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى اُلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢) وتجوز إضافته إلى كل واحد منهما من غير ذكر الآخر كقوله تعالى : ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونٌ ﴾ (٤) فهذا مضاف إلى المفعول ، ولا فاعل ، ومن قرأ : ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيُغْلَبُونَ ﴾ (٥) .

فقد أضافه إلى الفَاعل ولَا مَفْعُول ، وإذَا أضفته إلَى الفاعل كَانَ مجرور اللفظ =

<sup>(</sup>١) البيت للمرار الأسدي ، والنكول : الرجوع عن القرن جبنًا . والبيت في سيبويه والأعلم ( ٩٩/١) والإيضاح ( ١٦١ ) والأشموني ( ٢٠٢١ ) ، ( ٣٣٣/٢ ) ، وابن يعيش ( ٦٤/٦ ) منسوبًا إلى مالك بن زغبة الباهلي . والخزانة ( ٣٩/٣ ) ، والمرتجل ( ٢٩٩ ) . والمساهد فيه : إعمال المصدر المعرف بالألف واللام .

<sup>(</sup>٢) انظر الإيضاح ص (١٦١). (٣) سورة آل عمران من الآية (٩٧).

 <sup>(</sup>٤) سورة الروم من الآية (٣).
 (٥) سورة الروم من الآية (٣).

الرَّاجزُ :

= مرفوع الموضع . وإذَا أضفته إلى المفعول كان مجرور اللفظ منصوب الموضع ؟ لأنك لو نونته مع كل واحد منهما لظهر فيه الإغرَابُ الذِي يستحقه .فَإذَا قلت : أعجبني ضَرْبُ زَيدٍ وعَمْرٍو (١) فجعلت زَيدًا فأعلًا جاز في عمرو الجرُّ (٢) حملًا على اللفظ ، والرفْع حملًا على الموضع ، كأنك قلت : أعجبني أنْ ضَرَبَ زَيدٌ وعَمْرُو . وإذَا جعلت زَيدًا مفعولًا جاز في عَمْرِو الجَرُّ حملًا على اللفظ ، والنصْبُ حملًا على الموضع كأنك قلت : أعجبني أنْ ضَرَبْتَ زَيدًا وعَمْرًا ، وقَالَ والنصْبُ حملًا على الموضع كأنك قلت : أعجبني أنْ ضَرَبْتَ زَيدًا وعَمْرًا ، وقَالَ

# ٤٣١ - يُحْسِنُ يَيعَ الْأَصْلِ والقِيَانَا<sup>(٣)</sup>

/ الأصْل ، كَأَنَّه قال : يُحْسِنُ أَنْ يَبِيعَ الْأَصْل ، كَأَنَّه قال : يُحْسِنُ أَنْ يَبِيعَ الْأَصْل / والقِيَانَ . وإَنَّمَا جَازَ إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول ، لأنَّ كل واحد منهما به ملابسة فالفاعل يلابسه بأحداثِهِ إيَّاهُ ، والمفعول يُلابِسُه بأنه مَحَلَّه وأنشَدَ أبو الفتح يَعْمَلهُ :

٢٣٢ – أَفْنَى تِلَادِي ومَا جَمعْتُ مِنْ نَشَبٍ قَرْعُ القَوَاقِيزِ أَفْوَاهُ الْأَبارِيقِ ( ٤)

التَّلَادُ: المَالُ القَدِيمُ ، والنَّشَبُ ها هنا: المُسْتَحْدَثُ ، ألا ترى أنه قال: « وما جمَّعْتُ » فكأنه قال: أفنَى تِلَادِي وطَار في ، والقَرْعُ: الدَّقُ ، والقَوَاقِيزُ: جَمْع قَاقُوزَة يقال: قَاقُوزَة وقَازوزةَ (٥) ، وهِيَ إِنَاءٌ يشْرَبٌ فِيهِ ، والأَبَارِيقُ: جَمْع إِبِريقٍ . =

<sup>(</sup>١) في الأصل زيد عمرو بدون عطف . (٢) في الأصل والجر بحرف العطف .

 <sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة بن العجاج وقيل: هو لزياد العنبري. القيان: جمع قينة مغنية كانت أو غير مغنية.
 والبيت في سيبويه والأعلم ( ٩٨/١) والديوان ( ١٨٧) وابن يعيش ( ٦٥/٦) وقبله:

قد كنت داينت بها حسانًا مخافة الإفلاس والليانا والشاهد فيه: نصب القيان حملًا على معنى الأصل.

<sup>(</sup>٤) البيت للأقيشر الأسدي ، وهو في مغني اللبيب ( ٥٣٦/١) واللمع ق ( ٥٥) ب والشذور ( ٤٥٨) والأغاني ( ٢٦٢/٢) وترجمة الأقيشر في الأغاني ( ٢٥١/١) وفي الخزانة ( ٢٨٢/٢) والعيني ( ٥٠٨/٣) والأغاني ( ٢١/١) ومبادئ اللغة للإسكافي ( ٥٠) والدرر اللوامع ( ٢٢٦/٢) ومبادئ اللغة للإسكافي ( ٥٠) والأشموني ( ٣٣٧/٣) ، والهمع ( ٤/٢) والجمل ( ١٣٤) وأوضح المسالك ( ٣٢٧/٣) . والشاهد فيه : إضافة المصدر إلى المفعول .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قاقروزه وهي فارسية ، أصلها: كاكزة والعامة تقول: قاقزة كما قال أبو الهندي . أيا يمنى أبي الهندي لا تبرحك قاقزة تظل اليوم والليلة في كفك مرتزة ( شرح الفصيح لابن ناقيا البغدادي ق ( ١٥٩) مصورة عن المتحف العراقي) .

والإثريقُ أيضًا: السَّيفُ المَصْقُول ، والمَوْأَة البَرَّاقَة إثرِيقٌ (١) ، علَى (رأْي ) (٢) .
 ابنَ فَارِس . ومعنى البيت أنَّ ماله القديم والحديث أفناه شُرْبُ الحَهْر ، وهذا في المعنى كقول طرفة بن العبد (٣) :

ويَيعِي وإنْفَاقِي طَرِيفِي ومُثْلَدِي (١) (٥) ويَيعِي وإنْفَاقِي طَرِيفِي ومُثْلَدِي (١) (٥) ولكَ رَفْعُ أَفُواهِ ونَصْبُه ، فإنْ رفعته كانَ القَواقِيزُ مفعُولًا فِي المَعْنَى . وَإِنْ نصَبْتَه كَانَ القَواقِيزُ مفعُولًا فِي المَعْنَى ، وإنَّمَا جَازَ ذَلِك ؛ لأَنَّ الشيء إذَا قَرَعَ شَيئًا فقد قَرَعَهُ المَقْرُوعُ فَالْقَوَاقِيزُ فَاعِلَهُ مفْعُولَة ، وكذلك الأَفْوَاهُ ، ولو قلت : عجِبْتُ مِنْ ضَرْب زَيدٍ عَمْرًا فلقوقِيزُ فَاعِلَهُ مفْعُولَة ، وكذلك الأَفْوَاهُ ، ولو قلت : عجِبْتُ مِنْ ضَرْب زَيدٍ عَمْرًا فنصبت عَمْرًا على أنه مفعول لم يكن لك رفعه ، لأنه لا يلزم من كونه مَضْروبًا أَنْ يكون ضَارِبًا فرفعه يُلْسِمُ . وعَجِبْتُ مِنْ أَكُل زَيدٍ الخُبْزِ بالرفع مِنْ أَكُلِ الخُبْزِ زَيدًا يكون ضَارِبًا فرفعه يُلْسِمُ . وعَجِبْتُ مِنْ أَكُل زَيدٍ الخُبْزِ بالرفع مِنْ أَكُلِ الخُبْزِ زَيدًا النَّصْبِ ، لأَن الحُبْزَ لا يكون ( إلا ) (٥) مَأْكُولًا ، فجعُلُكَ إيَّاه فَاعِلًا غَيرُ مُلْسِم .

ا مسألة:

يَجُوز إضَافَة المَصْدَرِ إِلَى الظَّرْفِ ، لَأَنَّه فِيهِ ، فَإِذَا أَضفته إِلَيه بقي فاعله ومفعوله على إعرابهما ، تقول : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اليّومِ زَيدٌ عَمْرًا ، وإِذَا أَضَفْت المصدر إلَى الظَّرف خرَجَ عَنَ الظَّرفية ، لأنه إِذَا كان ظَرْفًا قدرَتْ فِيهِ في ، وإِذَا أَضيف إليه امتنع الظَّرف خرَجَ عَنَ الظَّرفية ، لأنه إِذَا كان ظَرْفًا قدرَتْ فِيهِ في ، وإذَا أَضيف إليه امتنع تقديرها كَوُجُودِهَا ، ولو وجِدت لحالت بين المضافِ والمضافِ إليّه / قَالَ الله ١٧٧٣ب تعالى : ﴿ بَلَ مَكْرُ النَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٧) وتقول : سرَّني إعْطَاءُ زَيدٍ عَمْرًا الدِّرْهَمَ ولك أَنْ تُضِيفُه إِلَى عَمْرُو وإلَى الدِّرْهَم ، وإذَا قلت : سرَّنِي إعْلَامُ أَبِيكَ محمدًا عمرًا جَالِسًا لكانت لكَ إضَافَتُهُ إِلَى مُحَمَّدٍ دونَ المَفْعُولَينِ الآخَرَينِ ، وتقول : = عمرًا جَالِسًا لكانت لكَ إضَافَتُهُ إِلَى مُحَمَّدٍ دونَ المَفْعُولَينِ الآخَرَينِ ، وتقول : =

 <sup>(</sup>١) قال ابن فارس : ويقال للسيف ولكل ماله بريق : إبريق حتى إنهم يقولون للمرأة الحسناء البراقة : إبريق
 ( المقاييس ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المعبد .

<sup>(؛)</sup> في الأصل تالدي ، وما أثبتناه هو الثابت في رواية المعلقات عند الأنباري ، والنحاس والتبريزي والزوزني .

<sup>(</sup>٥) الطريف : المال الحديث ، المتلد : المال القديم الموروث . والبيت في ديوان طرفة بن العبد ص ( ٣١ ) وفي شرح المعلقات السبع للزوزني ص ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق . (٧) سورة سبأ من الآية ( ٣٣ ) .

والثالث : أَنْ تَجْعَلَهُ مَتعلقًا بِسَرَّنِي ، فيجوز أَنْ تَقُول : سَرَّنِي قِيَامُكَ يَوْمَ الجُمُعَة وسرَّنِي يَوْمَ الجُمُعَةِ قِيَامُكَ ، ويَوْمَ الجُمُعة سرَّنِي قِيَامُكَ .

ولا يجوز أَنْ تجعله حَالًا مِن الكَافِ في قِيامِكَ ، ولا مِنَ اليَاءِ في سرَّنِي ؛ لأَن ظُروفَ الزمان لا تكون أخْبَارًا عَنْهَا .

<sup>=</sup> سرّني قِيَامُكَ يَومَ الجُمُعَة فلك في يوم الجمعة ثلاثة أوجه: أَحَدُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَالًا مِنْ قِيَامِكَ أَي : سرّنِي قَيِامُكَ موجُودًا يَومَ الجُمُعَة . ولك أَنْ تقول : سرّنِي يَومَ الجُمُعَة قِيَامُك ، كما تقول : جَاءَ رَاكِبًا زَيدٌ ، ويَومَ الجُمُعَة سرّنِي قِيَامُك ، كما تقول : رَاكِبًا جَاءَ زَيدٌ . والثاني : أَنْ تجعله متعلقًا بِقيَامِك ، كأنك قلت : سرّنِي أَنْ قُمْتَ يَومَ الجُمُعَة ، ولا يجوز تقديمه على قِيَامِك لأنَّ صِلَةَ المَصْدَرِ لا تتقدم عليه ، وقد ذكرت علة ذلك ، ولا يجوز تقديمه على سَرّنِي ، لأنه إذا لم يجز تقديمه على قيَامِك مع أنَّه إلَى جَانِيه فألَّا يجُوز تقديمه عليه مع الفَصْلِ بينهما أَولَى .

# 

قال النِجُّئِيِّ : وهُمَا خَفِيفَة ، وتُقِيلَة ، فالثَّقِيلَة : أَشَدُّ تُوكِيدًا مِنَ الحَفِيفَة / ١٥١ والفِعْل قَبْلَهِما مبنيِّ علَى الفَتْحِ مَعَهُمَا ، وَأَكْثَرُ مَا تَدْخُلَان فِيهِ القَسَمُ ، تَقُولُ : وَالفِعْل قَبْلَه لَا نُهْمَنَكُ وَالله لأَذْهَبَنَّ ، قال الله عِلَى : ﴿ لَأَرْجُمُنَكُ وَالْهَجُرُفِ مَلِيًا ﴾ . وقلله لأقومَنَ ، وتَالله لأَدْهَبَنَ ، قال الله عِلى : ﴿ لَأَرْجُمُنَكُ وَاهْجُرُفِ مَلِيًا ﴾ . وقد تدُخُلَانِ فِي الأَمْرِ والنَّهْيِ والاسْتِفْهَامِ . تَقُولُ : اضْرِبَنَّ زَيدًا ولَا تَشْتَمًا بَكُرًا وقال الأعشى :

\* وَلَا تَعْبُدِ الشَّيطَانَ واللَّه فَاعْبُدَا \*

وقَالَ الآخَر :

فَلَا تَضِيقَنَّ إِنَّ السِّلْمَ آمِنَةٌ مَلْسَاءُ لَيسَ بِهَا وَعْثُ وَلَا ضِيقُ وَكَا ضِيقُ وَكَا ضَيقُ وَكَا تَخْشَيَنَّ وَكِذَلِكَ المُعْتَلِ أَيضًا تَقُولُ: ارْمِيَنَّ زَيدًا ، ولَا تَغْزُونَّ جَعْفَرًا ، وَلَا تَخْشَيَنَّ شُوءًا ، قَالَ الشَّاعِرُ: شُوءًا ، قَالَ الشَّاعِرُ:

اسْتَقْدِرِ اللَّه خَيرًا وارْضَيَنَّ بِهِ فَبَينَمَا العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ

#### ( باب النونين )

قال ٱبرَ آُلِخَبَانِ : وَهُمَا ثَقِيَلَة ، وَخَفِيفَة ، فالثَقِيلَةُ مُشْدَّدَةٌ بمنزلة نُونَينِ ، والحَفِيفَة نُونٌ وَاحِدَةٌ ساكنة لأنه لا حَاجة إلَى حَرَكَتها ، فالثَّقِيلَة مبنية علَى الحَرَكة لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَين ، ومفتُوحَةٌ لأَنَّها والفِعْلَ كَلِمَةٌ وَاحِدة ؛ فَاخْتِيرَ لَهَا الفَتْحُ لِلطُّول ، وَهِي أَشَدُ تَوكيدًا مِنَ الخَفِيفَة لأَنَّ لفظها أكثر مِنْ لفظها .

فَإِنْ قلت : فَأَيُّهُمَا الْأَصْلُ ؟

قلَت : الخفيفة ؛ لأنَّ الثقيلة أزيد منها لفظًا ومعنى ، والزيادة طارئة عارضة / ١٧٤/أ فالعاري من الزيادة هو الأصل . فإذَا قلت : اضْرِبَنْ بالخفيفة فقد ذكرت الفعل في التقدير مرتين ، فكأنك (قلت ) (١) : اضْرِبْ اضرِبْ ، فإذَا قلت : اضْرِبَّ بالشديدة فقد كررت الفعل في التقدير ثلاث مرات فكأنك قلت : اضْرِبْ اضْرِبْ اضْرِبْ اضْرِبْ ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

•••••

= فإذا قلت : والله لتذْهَبَنْ ، بالخفيفة ؛ فقد كررت الفعل في التقدير أربع مرات ، فكأنك قلت : والله لتَذْهَبُ تَذْهَبُ تَذْهَبُ ، وإذَا قلت : والله لتَذْهَبُ بِالشديدة فقد كررت الفعل في التقدير خَمْسَ مَرَّات ، كأنك قلت : تَذْهَبُ تَذْهَبُ تَذْهَبُ تَذْهَبُ تَذْهَبُ الله من جهة المبالغة في التَّوكِيدِ .

ولا يخلو الفعل الذي يدخلان عليه مِنْ أَنْ يكون مضارِعًا أَو أَمْرًا ، ولَا يدخلان على الماضي ، لأنه ثَابَتُ متحقق ، والمقصود مِنْهُمَا توكيد ما يقع ؛ لِيَكُون ذَلِك عامِلًا على الماضي ، لأنه مُشاهد عامِلًا على الإيقاع ، فإنْ كان مُضَارِعًا فلا يَجُوز أَنْ يكون حَالًا ، لأَنه مُشاهد ثَابِتُ ، فلا فَائِدَة في توكيده ، وإن كان مستقبلًا دخلتا عليه وأثَّر دخُولُهُمَا البناء على الفَتْح ، أما البِنَاءُ ؛ فَلأَنَّ حركة الإعْرَاب لَمْ يبق لها مَورِدٌ فِي الفعل ، لأَنَّ فَتُحتَهُ () قَدْ صَارَتْ عَلَامَةً (\*) . لِلْوَاحِدِ ، كقولك : (مَتَى ) (\*) تَذْهَبَنَّ ؟ وضمته علامة للمؤنث كقولك : مَتَى تَذْهَبَنَّ ؟ وكسرته علامة للمؤنث كقولك : مَتَى تَذْهَبَنَّ ؟ وأما للهجمع كقولك : مَتَى تَذْهَبَنَّ ؟ وكسرته علامة للمؤنث كقولك : مَتَى تَذْهَبَنَّ ؟ وأما حركته فليست لالتقاء الساكنين بل هي لأَنَّ بِنَاء المضارع عارِض ، والدليل عليه أنك تقول : قُولَنَّ وسيرَنَّ فتثبت الواو والياء ، ولو كانت الحركة لالتقاء الساكنين لم تقول : قُولَنَّ وسيرَنَّ فتثبت الواو والياء ، ولو كانت الحركة لالتقاء الساكنين لم تشير تُشْبِتْهُمَا (\*) كقولك : قُل الحَقَّ وبع العَبْدَ ، وخفِ الله ، وأما الفتحة ، فَإنَّ الفعل متى المناب كان للواحد حُرِّك بها ، واختاروا الفتحة ، لأنها أخفُّ الحركات ، ولأنَّ الضَّمَّة / المُنَّ المُقَاء المنابِ عَلْمُ المُنْ الضَّمَة المُنْ المُنْ الضَّمَة المُنْ ا

تُلْبِسُ بِفِعْلِ الجَمَاعِةِ ، والكسرة تُلْبِسُ بفعل المؤنث ، وإنْ كَان أَمْرًا فَإِنَّهُ يبنى على المؤركة بعد أَنْ كَانَ سَاكِنًا ، وليسَ كالمضَارع في عُرُوضِ البِنَاء . وليسَ كالمضَارع في عُرُوضِ البِنَاء . وليسَ على الفعل معها ، فالشائع (°) الكثير دخولهما في القسم ؟

ولهما مواضع يدخلان على الفعل معها ، فالشائع (°) الكثير دخولهما في القسم ؟ لأنَّ أصل المجيء به التوكيد ، وهو مفتقر إلَيهِ ، وفي التنزيل : ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاخِينَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لَأَرْجُمُنَكُ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لَنَسْفَعًا وَالْتَاصِيَةِ ﴾ (١) وقال الأعشى :

<sup>(</sup>١) في الأصل فتحه .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(°)</sup> في الأصل السابع.

<sup>(</sup>٧) سورة مريم من الآية ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عامة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل تثبتها بدون الميم .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف من الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة العلق من الآية ( ١٥ ) .

.....

٤٣٤ - فَلَأَشْرِبَنَّ ثَمَانِيًا وثَمَانِيًا وثَمَانَ عَشْرَةَ واثْنتَين وأَرْبَعَا(١)(٣٤٦)

ومِنْ ذلك الأمر والنهي ، تقول : اضْرِبَنَّ زَيدًا ولا تَشْتِمَنَّ عَمْرًا ؛ لَأَنهما غير واجبين ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَىءٍ ﴾ (٢) وقال الأعشى :

وَلَا تَضْبَرَنَّ الْمَالَ لِلمَرِءِ مُخْلِدًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَالَ لِلمَرِءِ مُخْلِدًا وَلَا تَضْرَبَنَّ الْمَالَ لِلمَرِءِ مُخْلِدًا وَلَا تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا عَليكَ حَرَامٌ فَانْكِحَنْ أُو تَأَبَّدًا (٣) وقال أيضًا:

٤٣٦ – وسَبُعْ عَلَى الْعَشِيَّاتُ والضُّحَى قَلَا تَحْمَدِ الْـمُثْرِينَ واللَّه فَاحْمَدَا (١) هكذا قرأته في ديوانه ، وقد حرفه أبو الفتح ، والبيت ( الذي ) في آخره وَاعْبُدَا قوله :

٤٣٧ – وذَاالنَّصُبِ النَّصُوبِ لَا تَنْشُكَنَّهُ لَعَاقِبَةً واللَّهِ رَبَّكَ فاعبدًا (°) وقال أفنون التغلبي :

(١) تقدم الكلام عليه في الشاهد ( ٣٤٦) . واستشهد به هنا على توكيد الفعل بالنون الثقيلة لوقوعه في جواب القسم .

(٣) السر هنا : فرج المرأة ، التأبد : التعزب والابتعاد عن النساء .

والبيتان في ديوان الأعشى ( ١٣٧ ) ورواية الديوان :

وصل على حبن العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله ربك فاحمدًا واستشهد به على إلحاق نون التوكيد فعل الأمر .

(٥) البيت للأعشى : النصب : ما عبد من دون الله تعالى ، النسك : العبادة . والبيت في سيبويه والأعلم ( ١٤٩/٢ ) والمغني ( ٣٧٢/٢ ) وفي اللسان ( نصب ) والغرة لابن الدهان ق ( ٢١٦ ) والأشمونى ( ٢٠٥/٥ ) وروايته :

فإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا وفي ديوان الأعشى ص ( ١٣٧) وروايته :

\* ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا \*

وفي ابن يعيش ( ٣٩/٩) والعيني ( ٣٤٠/٤) والتصريف الملوكي ( ٢٠) ومعجم المقاييس ( ٧/٤) و والروض الأنف ( ٢٣٧/١). والأمالي الشجرية ( ٣٨٤/١)، ( ٢٦٨/٢) والشاهد فيه كسابقه . .....

= ٤٣٨ - أَلَالَسْتُ فِي شَيءٍ فَرُوحُا مُعَاوِيًا وَلَا المَشْفِقَاتُ إِذْ تَبِعْنَ الْحَوَازِيَا (١) وَلَا المَشْفِقَاتُ إِذْ تَبِعْنَ الْحَوَازِيَا (١) وإذَا كان الفعل مُعْتَلَّا (٢) أَعَدْتَ لَامَهُ معَ النُّونَينِ ؛ لأنَّك إِنَّمَا تحَذْفَها للجزم وقد أزاله إلحْاقُ النُّونَين ، تقول : ارْمِيَنَّ واغْزُونَّ واخْشَيَنَّ ولا تَعْدُونَ ولا تَرْضَيَنَّ والا تَعْدُونَ ولا تَرْضَيَنَّ ولا تَوْضَيَنَّ ولا تَوْضَيَنَّ ولا تَعْدُونَ ولا تَرْضَيَنَّ ولا تَعْدُونَ ولا تَرْضَيَنَّ ولا تَعْدُونَ ولا تَرْضَيَنَ

وَ عَلَيْ اللَّهِ خَيرًا وَارْضَيَنَّ بِهِ فَبَينَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِير (٣) فَاسْتَقْدِرِ اللّه خَيرًا وَارْضَيَنَّ بِهِ فَبَينَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِير (٣)

استَقْدِر الله : أَي : اسْأَلُهُ أَنْ يُقَدِّرَ لَكَ . وقوله : « وارْضَيَنَّ بِهِ » أَي : اَرضَيَنَّ بِالخَير ، وارضَيَنَّ بِالله أَو ارضَيَنَّ بِاسْتِقْدَار الله تَعَالَى . والعُسْرُ مبتدأ وخبره محذوف ، والميَاسِيرُ : جَمْعُ يُسْرٍ أَو جُمُعْ مَيسَرَةٍ ، وأصله : مَيَاسِرُ فَمَطَل الكَسْرَة ولِهَذَا الشِّعْرِ حَدِيث تَرَكْتَهُ خَوفُ الإطالة .

وإذًا كَانَت عَينُ الفعل معتلة أثبتها لتحرك الآخر في الوقف والوصل ، قال الشاعر : . ٤٤ – فَلَا تَضِيقَنَّ إِنَّ السِّلْمَ آمِنَةٌ مَلْسَاءُ لَيسَ لَهَا وَعْثُ وَلَا ضِيقُ (٤)

يقال : سِلْم وسَلْم وهي مؤنثة ، ويجوز تذكيرها ، ويقال : ضَيقٌ وضِيقٌ ، والوَعْثُ : الأذى ، وهو من الوَعْثِ في الْأرِض : وَهْوَ رِخَاوَتُهَا ، يقال : بَعِيرٌ مُوعِثٌ إذَا وقَعَ في الوَعْثِ ، وذلك يشق عليه .

 <sup>(</sup>١) فروح: كثير الفرح، المشفقات: النساء ذوات الشفقة. الحوازي: الكواهن وهو في المفضليات: المفضلية ( ٦٥) والشعر والشعراء ( ٤١٩) والعقد الفريد جـ ( ٢) ص ( ١١) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل معتل بالرفع .
 (٣) البيتان لعثير بن لبيد العذري ، وقيل إنهما لحريث ابن جبلة العذري .

والبيت الثاني في سيبويه (١٥٨/٢) ومغني اللبيب ( ٨٣/١) والشذور (١٦٨) واللسان ( ٣٨٠/٥) والبيت الثاني في سيبويه ( ١٠٧/٢) وسر الصناعة ( ٢٥٦/١) والأمالي الشجرية ( ٢٠٧/٢) . والهمع ( ٢٠٥/١) والدرر ( ١٧٦/٣) وسر الصناعة ( ٢٥٦/١) والأمالي الشجرية ( ٢٠٦/١) والبيتان في والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( ٣١١) والسيرافي ( ١٣/٢) ) ، ( ٣١٦/١) والبيتان في مجالس ثعلب قسم ( ١ ) ص ( ٢٢٠) .

واستشهد به على رد لام الفعل المعتل عند اتصاله بنون التوكيد .

 <sup>(</sup>٤) نسب البيت في اللمع نسخة البلدية بالإسكندرية رقم ( ١٩٩٢ ) إلي جرير وهو في شرح الدرة لابن القواس ( ٤٢ ) ب . واستشهد به على إثبات عبن الفعل المعتلة لتحرك آخر الفعل لاتصاله بنون التوكيد .

قَالَ أَنْكُبُنِّينَ : وَتَدْخُلُ فِي الاسْتِفْهَامِ وَالنَّفْي ، قَالَ الشَّاعِر :

هَلْ تَرْجِعَنَّ لَيَالٍ قَدْ مَضَينَ لَنَا والْعَيشُ مُنْقَلَبٌ إِذْ ذَاكَ أَفْنَانَا

وَتَقُولُ فِي التَّنِيَة : لَتَضْرِبَانٌ زَيدًا ، وفِي الجَمْعِ : لَا تَذْهَبُنَّ مَعَهُ ، وَمَعَ التَّأْنِيثِ : لَا تَضْرِبِنَّ زَيدًا ، حُذِفَتِ النَّونُ لِزَوَالِ الرَّفْعِ ، ومُذِفَتِ الوَاوُ وَالياءُ / ١٥٠ب التَّأْنِيثِ : لَا تَضْرِبِنَّ زَيدًا ، حُذِفَتِ النَّونِ الأولَى بَعْدَهُمَا ، وبَقِيَتِ الْكَسْرَةُ والضَّمَّةُ تَدُلَّانِ لِسُكُونِهِمَا وَسُكُونَ النَّونِ الأولَى بَعْدَهُمَا ، وبَقِيَتِ الْكَسْرَةُ والضَّمَّةُ تَدُلَّانِ عَلَيْهِمَا . وَلَمْ تُحُذَفِ الأَلِفُ مِن لتَصْرِبَانٌ ، لِئلَّا تُشْبِهِ الوَاحِدَ ، قَالَ الله عِنْ : ﴿ وَلَا نَتَبِعَانِ سَجِيلَ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴾ وقال تَعَالَى : ﴿ وَلَا نَتَبِعَانِ سَجِيلَ اللَّهِ فِي لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وقال تَعَالَى : ﴿ وَلَا نَتَبِعَانِ سَجِيلَ اللَّهِ فِي لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وقال تَعَالَى : ﴿ وَلَا نَتَبِعانَ سَجِيلَ اللَّهِ لِللهِ عَلَمُونَ ﴾

# لَتَقْرَعَنَّ عَلَيَّ السِّنَّ مِنْ نَدَمٍ إِذَا تَذَكُّوتِ يَومًا بَعْضَ أَخْلَاقِي

قال ٱبِرْ ٱلْحُبَّازِ : وتدخُلَانِ في الاستفهام ، وأنشد :

٤٤١ – هَلْ تَرْجِعَنَّ لَيَالٍ قَدْ مَضَينَ لَنَا والعَيشُ مُنْقَلِبٌ إِذْ ذَاكَ أَفْنَانَا (١)

أُفْنَانُ : جَمْعَ فَن <sup>(٢)</sup> وانتصابه على الحال من الضمير في منقلب ، وقال المرقش أكد :

٢٤ - هَلْ يَرْجِعَنْ لِي لِتِّي إِنْ خَضَبْتُهَا إِلَى عَهْدِهَا قَبْلَ المَشِيبِ خِضَابُهَا (٣)

وقال : إنها تدخل في النفي ولم يذكر له مثالًا ولا شاهدًا ، وإنما جاز دخولها في النفي لأنّهُ يُقْصَدُ بِهِ تُرْكُ الفِعْلِ فأشْبِهَ النَّهْيَ ، وَهَا هُنَا تَنْبِيهٌ : اعلم أنَّ المَنْفِيَّ بِلَمْ ولَمَّا يضعف دخول النُّونِ عليهما ، لأنّهُما تَقْلِبَانِ معناه إلَى المُضِيِّ ، والمَنْفِيُّ بِمَا لا يجوز دخولها عليه ؛ لأنها مخلصة للحال .

<sup>(</sup>۱) البيت منسوب إلى عبد الله بن المعتز ، ولا يستشهد بشعره لتأخر زمانه حيث قتل سنة ( ٢٩٦هـ ) فلعل ابن الحباز ساقه للتمثيل فقط ، وهو في مغني اللبيب ( ٨٤/١ ) والنوادر ( ١٨٤ ) وسر صناعة الإعراب ( ٨٧/١ ) والأمالي الشجرية ( ٢٨٩/١ ) والأغاني ( ٢٨٩/١ ) وروايته .

وفي المحتسب ( ۱۲۹/۱ ) والخصائص ( ۳۲٤/۲ ) والمحصول ( ۱۷۹ ) والغرة لابن الدهان ق ( ۲۱٦ ) . واستشهد به على دخول نون التوكيد في الاستفهام .

<sup>(</sup>٢) الفن : الحال .

<sup>(</sup>٣) البيت في المفضليات ، المفضلية ( ٥٣ ) . واستشهد به على دخول نون التوكيد في الاستفهام .

\_\_\_\_\_\_

ويجوز دخولها على المنفي بِلَا ولَنْ ؛ لأنهما تخلصانه للمستقبل.

١٧٥/ب وتَقُول في توكيد فِعْلِ الاثْنَينِ: لَا تَضْرِبَانٌ زَيدًا حذفت نون الرفع / لَأَنَّ الفعل صار مبْنِيًّا ، وقال ابن الدهان: هَو مُعْرَب (١) ، وهذا بعيد ، وكسرت نون التوكيد ، لأنَّها أشْبَهَتْ نُونَ التَّثْنِيَة بوقوعها (٢) بَعْدَ الْأَلِفِ .

وتَقُولُ فِي تَوكِيدِ الجَمْعِ: لَا تَذْهَبُنَّ مَعَهُ ، حُذِفَتْ نُونُ الرفع لما ذكرنا ، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين ، والضمة قبلها تدل عليها ، ولم يجز حذف الألف ، لأنك لو حذفتها لَاثْبَس فِعْلُ الاثنين بِفْعِل الواحد ، وتقول في فِعْل المؤنَّثِ: لَاتَذْهَبِنَّ معه ، حذفت نون الرفع والياء لما ذكرناه ، وكَسْرَةُ البَاء دَلِيلٌ علَى الْيَاءِ ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَتَّهِمَانِ سَكِيلَ النِّينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) فيقرأ بالتشديد والتخفيف فمن قرأ بالتشديد (١) جَعَل النُّونَ للتوكيد ، وكانَتْ « لَا » لِلنَّهي ، ومن قرأ بالتخفيف (٥) جعل الفِعْلِ حَالًا وكانت لا لِلنَّهْي ( والنُّونُ للرفع ) (١) وقيل : إنَّهَا للتوكيد ، ومَا قوله تَعَالَى : ﴿ لَرَّكُبُنَ طَبَقًا وَقَدَ حُرِّكَتُ لِالْنِقَاءِ السَّاكِنينِ ، وهو رَكِيكٌ ، وأما قوله تَعَالَى : ﴿ لَرَّكُبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ (١٠) أي : حَالًا بَعْدَ حَال مِنْ جعله خِطَابًا للناس ، وقوله : ﴿ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ (١٠) أي : حَالًا بَعْدَ حَال مِنْ صبي وشَبَابٍ واكْتِهَالٍ وشَيب ، وأنشد ابن قتيبة :

<sup>(</sup>١) نص عليه ابن الدهان في الغرة ق ( ٢١٨ ) مصورة الجامعة العربية رقم ( ٩٣ ) نحو وقال أبو حيان في الارتشاف ق ( ٧٧ ) ب : الثالث التفصيل بين ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو باق على إعرابه ، وبين مالم يتصل به شيء من ذلك ، فهو مبني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بوثوقها . (٣) سورة يونس من الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان : وقرأ الجمهور : تتبعان بتشديد التاء والنون ، والبحر المحيط ( ١٨٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان : وابن عباس وابن ذكوان بتخفيف التاء وشد النون ، وابن ذكوان أيضًا بتشديد التاء وتخفيف النون ، وفرقة بتخفيف التاء وسكون النون ( البحر المحيط ١٨٧/٥ ) وقال ابن الدهان في الغرة ق ( ٢١٩) : وقرئ ولا تتبعان بنون واحدة مكسورة فذهب بعضهم إلى أن لا بتقدير ليس فالفعل على هذا مرفوع ، وذهب بعضهم إلى أنها نون توكيد ثقيلة حذفت الأولى منها استخفافًا وبقي حكمها . (٧) سورة الانشقاق من الآية ( ١٩) .

<sup>(</sup>٨) قال أبو حيان : وقرأ عمر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبير ومسروق والشعبي وأبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى والأخوان وابن كثير بتاء الخطاب وفتح الباء ( البحر المحيط ٤٤٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٩) هي قراءة عمر وابن عباس وأبو جعفر والحسن وابن جبير وقتادة والأعمش وباقي السبعة . ( البحر المحيط ٤٤٧/٨ ) .

• ٣٠ \_\_\_\_\_ توجيه اللمع

.....

= ٤٤٣ - كذَاك المَوْءُ إِنْ يُنْسَأَ لَهُ أَجَلَّ يُوْكَبْ بِهِ طَبَقٌ مِنْ بَعْدِهِ طَبَقُ (١) وأما قول تأبط شرًّا:

٤٤٤ - لَتَقْرَعُنَ عَلَيَّ السِّنَّ مِنْ نَدَمٍ إِذَا تَذَكَّرْتِ يَومًا بَعْضَ أَخْلَاقِي (١)
 فيروى بفتح العين وضمها وكسرها ، فمن رواه بالفتح جعله خطابًا للعاذل ؛ لأنَّ قبله يقول :

٤٤٥ - يَقُولُ أَنْلَفْتُ مَالًا لو رَضِيتُ بِهِ مِنْ ثَوب صِدْقٍ وَمِنْ بَرِّواََعْلَاق (١)
 ومن رواه بالضم جعله خطابًا للعُذَّال ، لأنَّ الوَاحَد منهم كالجَمْع / ومن رواه ١/١٧٦
 بالكسر جعله خطابًا للعَاذِلَة ، لأن قبله :

٤٤٦ – عَاذِلَتِي إِنَّ بَعْضَ اللَّومِ مَعْنَفَةٌ وهَلْ مَتَاعٌ وإِنْ أَبْقَيتُهُ بَاقِ (٤)

<sup>(</sup>١) البيت لم نهتد إلى قائله . وينسأ له أجل : يؤخر ، طبق من بعده طبق : أي حال من بعده حال . ولم نجده فيما تيسر لنا الاطلاع عليه من المراجع .

 <sup>(</sup>٢) البيت في ديوان المفضليات ، المفضلية رقم (١) وفي كتاب المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة
 (١٧) والأمالي الشجرية (١٩٨/٢) .

والشاهد فيه « لتقرعن » فمن ضم العين أو كسرها جعله من توكيد فعل الجمع وفعل المؤنث ، وحذفت نون الرفع والواو والياء .

<sup>(</sup>٣) البيت لتأبط شرًا . ثوب صدق : مقابل ثوب سوء ، عنى به الجيد ، البز : الثياب أو السلاح ، الأعلاق : كرائم الأموال . والبيت في المفضلية ( ١ ) وروايته :

<sup>«</sup> يقول أهلكت مالا لوقنعت به «

<sup>(</sup>٤) البيت لتأبط شرًا ، معنفة : عنف . والبيت في المفضلية رقم (١) .

قال أَنْ كُنْ فَيْ : فإِذَا انْفَتَحَ مَا قَبْلَ الوَاوِ واليَاءِ حرِّكَتِ الوَاوُ بِالضَّمِّ ، واليَاءُ بِالْكَسْرِ ؛ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنينِ تَقُولُ : اخْشُونَّ زِيدًا ، وَلَا تَرْضَينَ عَنْ عَمْرِهِ قَالَ اللّه عِلَى : ﴿ لَتُبْلُوكَ فِى أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ وقالَ عزَّ اسْمُه : ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ اللّه عِلَى : ﴿ لَتُبْلُوكَ فِى جَمَاعَةِ المُؤُنَّثِ : اصْرِبنانٌ زِيدًا يَا نِسُوةُ ، ولَا مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ وتَقُولُ في جَمَاعَةِ المُؤُنَّثِ : اصْرِبنانٌ زِيدًا يَا نِسُوةُ ، ولَا تَخْشَينَانٌ عَمْرًا ، تَقْصِلُ بَينَ النُّونَاتِ بِالأَلِفِ تَخْفِيفًا ، ومَنْ كَلَام أَبِي مَهْدِيَّة نَحْشَينَانٌ عَمْرًا ، تَقْصِلُ بَينَ النُّونَاتِ بِالأَلِفِ تَخْفِيفًا ، ومَنْ كَلَام أَبِي مَهْدِيَّة فِي صَلَاتِه : اخْسَأْنَانٌ عَنِي ، اخسأَنانٌ عَنِي ، فإذَا وقَفْتَ علَى النُّونِ الخَفِيفَةِ فَي صَلَاتِه : اخْسَأْنَانٌ عَنِي ، اخسأَنانٌ عَنِي ، فإذَا وقَفْتَ علَى النُّونِ الخَفِيفةِ أَبُدَلْتَ مِنْهَا لِلْفَتْحَة قَبْلَهَا أَلِفًا ، تقول : يَا زَيدُ اصْرِبَا ، ويَا مُحَمَّدُ قُومًا .

فَإِنْ لَقِيهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا حُذِفَتْ لِالْتِقَائِهِمِا . وقال الشاعر :

ولا تُهِينَ الْكَرِيمَ عَلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يومًا والدَّهْرُ فَدْ رَفَعَهِ أَنْ تَرْكَعَ يومًا والدَّهْرُ فَدْ رَفَعَهِ أَراد ولَاتُهِينَنْ ، فَحَذَفَ ، وقَدْ تدْخُل التُّونَاتُ فِي غَيرِ هَذِه المَوَاضِعِ ، ولَيسَ ذَلِكَ بِقِياسِ فتركناهُ .

قال آبر آلحُبَّانِ: فَإِنْ انفتح ما قبل واو الجمع وياء (۱) المؤنث لم يجز حذفهما (۳) ؛ لأنه ليس قبلهما ما يدل عليهما تقول: لا تَحْشُونَ سُوءًا ، ولا ترضين عن عمرو ، وضممت الواو ؛ لأنَّ الضمة من جنسها ، وكسَوْتَ الياء ؛ لأنَّ الكسرة من جنسها ، وفي التنزيل : ﴿ لَتُبَلُّونَ فِي أَمُولِكُمْ وَالفُسِكُمْ ﴾ (٣) ووزنه : تُفُعِنَّ ؛ لأنَّ الواو ضمير ، وفيه : ﴿ فَإِمَّا تَرَيْنَ ﴾ (١) ووزنه : تَفَيِنَ ؛ لأنَّ الياء ضمير ، وقال الزمخشري (٥) : قرئ : ﴿ تَرَئِنَ ﴾ بالهمزة وهي رَديقة .

وإذَا أكدت فِعْلَ جماعة الإِنَاثِ قلت : اخْشَينَانٌ ولَا تَذْهَبْنَانٌ (٢) وإَنَّمَا دخلت الأَلف لتفصل بِين النونات ، وإذَا أدخلوها في قوله تعالى : ﴿ ءَأَنَّمُ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ (٧) ليفصلوا بَينَ الهَمْزَتين ، وهما مثلان فإدْخالها لِلفصل بين ثلاثة أمثال أولى وتُكْسَر النون لوقوعها بعد الألف كما كُسِرَتْ نون الزَّيدَانِ ، ومن كلام أبي مهدية (٨) في =

<sup>(</sup>٢) في الأصل حذفها .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم من الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل تذهبان.

<sup>(</sup>٨) انظر اللمع (٥٤) ب واللسان (خسأ).

<sup>(</sup>١) في الأصل وباء المؤنث هو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ( ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الكشاف ( ١٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات آية ( ٢٧ ) .

= صلاته: « اخْسَأْنَانٌ عَنِّي » (١) يقال: خَسَأْتُ الكَلْبِ فَخَسَأَ هُو أَي: أَبْعَدْتُه فَبَعُدَ ، وأبو مهدية أعرابي بالبصرة كان تؤخذ عنه اللغة.

قال الأصمعي : أَصَابَتْه المرَّةُ الصَّفْراء فدخلنا عليه فقال : هَاتِ خَلَّتَكَ يا أَحْمَرُ ، فَنَاولْتُه قَارُورَة خَلِّ فَشَرِبَهَا ثم تَفَلَهَا ، فقال : اطَّلغتُ في النَّارِ فَرَأَيتُ لِلشُّعَرَاءِ كَظَيظا (٢) وأرجو أن يغفر الله لجرير بِدَفْعِه عن نُسَيَّاتِ قَيس . اخْسَأْنَانٌ عَنِّي ، كذا من أمك يَا شَيطَان ، والمخاطب بقوله : اخْسَأْنَانٌ عَنِّي : خَيَالَاتُ عَرَضَتْ لَهُ ، وكل موضع تدخل فيه الثقيلة فالخفيفة تدخله إلَّا فعل الاثنين وفعل جماعة النساء ، لأنه يلزم من دخولها التقاء الساكنين وتحريك النون غير جائز .

وإذًا وقفت على النونين فإنْ كان الموقوف عليه الشديدة كان لك وجهان /: ١٧٦/ب إِسْكَانها كقولك: يَا زَيدُ اضْرِبَنْ ، وتَحْرِيكُهَا وإلْحَاقُ هَاءِ السَّكْتِ قال الراجز:

٤٤٧ - يَاعُمَرَ الخَيْرِ مُخِزِيتَ الجَنَّةُ الْحُسُ بُنَيَّاتِي وَأُمَّهُنَّهُ الْحَالِي وَأُمَّهُنَّهُ الْحَالِي وَأُمَّهُنَّهُ (٣) أَقْسِمُ بِاللَّه لِتَفْعَلَنَّهُ (٣)

فقال عمر رالله ، وإنْ لَمْ أَفْعَلْ ، فقال له :

٤٤٨ - إِنَّكَ عَنْ حَالِي لَتُسْأَلَنَهُ يَومَ تَكُونُ الْأَعطِيَاتُ تِمَّهُ وَالْوَاقِفُ الْمُسْئُولُ بَينَهُنَّهُ إِمَّا إِلَى نَارِ وإِمَّا جَنَّهُ (١) فقال عمر الله عنه يَا يَرْفأُ أَعْطِهُ مَا طلب لأجل ذلك اليوم لا لِشِعْرِه .

وإن كان الموقوف (°) عليه الخفيفة ، فإنْ كانت في مضارع لمْ يخلُ مِنْ أَنْ يكون مرفوعًا أَو منصوبًا أو مجزومًا ، فإنْ كان مرفوعًا وما قبلها ضمة أو كسرة كقولك : هل تَضْرِبُنْ يَا قَومُ ؟ ،وهَلْ تَذْهَبِنْ يَا هِنْدُ ؟ قلت في الوقف : هَلْ تَضرِبُونَ ؟ وهَلْ \_

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : قال الأصمعي : أظنه يعني الشياطين .

<sup>(</sup>٢) كظيظًا: زحامًا.

 <sup>(</sup>٣) الرجز لم نهتد إلى قائله وهو في اللسان ( ١٨/٦ ) وابن يعيش ( ٤٤/١ ) والخصائص ( ٧٣/٢ )
 وورد هذا الرجز أيضًا في قصة أعرابي مع عمر بن الخطاب في طبقات الشافعية ( ١٣٩/١ ) .
 واستشهد به على : الوقف على نون التوكيد الثقيلة بالحركة وإلحاقها هاء السكت .

<sup>(</sup>٤) هذا الرجز : مقول للراجز السابق والشاهد فيه كسابقه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الوقوف .

= تَذْهَبِينَ ؟ رددت نون الرفع لزوال نون التوكيد ، ورددت الواو والياء لزوال التقاء الساكنين . وحذفت نون التوكيد ، لأنها سكنت وقبلها ضمة أو كسرة فصارت كالتنوين في هَذَا زَيدٌ ومَرَرْتُ بِزَيدٍ .

وإنْ كان قبلها فتحة : أبدلت منها الألف قياسًا على التنوين في رأَيتُ زَيدًا ، لأنها مثله في سكونها وفتح ما قبلها تقول : هل تَذْهَبَنْ يَا زَيدٌ ؟ فإذَا وقفت قلت : هَلْ تَذْهَبَا ؟

وإن كانت في الأمر ، وقبلها ضمة أو كسرة حذفتها ، وأعدت الضمير ، تقول اذْهَبُنْ يَا قَومُ ، واضْرِبِي ، وإنْ كَان قبلها فتحة أبدلت منها الأَلف تقول : يَا زَيدُ اضْرِبَا ، ويَا مُحَمَّدُ قُومًا ، قال النابغة الجَعْدِي في المضارع :

٤٤٩ - فَمَنْ يَكُ لَمْ يَثْأَرْ بِأَعْراضِ قَومِهِ فَإِنِّي ورَبِّ الرَّاقِصَاتِ لَأَثْأَرَا (١) (٢٠٣)

١/١٧٧ أراد : لَأَثْأَرَنْ (٢) ، وقال قطري بن الفجاءة المازني في الأمر / :

· ٤٥ - أَلا أَيُّهَا البَاغِي البرَازَ تَقَرَّبا أُسَاقِكَ بِالمَوتِ الزُّعَافَ المُقَشَّبَا

وإذَا لقي النون ساكن حذفت لالتقاء الساكنين ، تقول : اضْرِبَنْ وقُومَنْ ، فَإِذَا وصلتها قلت : اضْرِب ابْنَك ، وقُوم الْيَومَ ، ولا تحركها لالتقاء الساكنين كما حركت التنوين في : ﴿ وَعُيُونٍ ۞ اَدُخُلُوهَا ﴾ (ئ) ، ﴿ وَعَدَابٍ ۞ اَرَكُسُ ﴾ (٥) و ﴿ أَحَدُ ۞ اَنَّهُ ﴾ (١) لأنَّ التنوين من خصائص الأسماء ، وهذه من خصائص الأفعال ، فجعلوا لخصيصة الاسم فضيلة على خصيصة الفعل ، وقال الشاعر : =

 <sup>(</sup>١) الراقصات : الإبل . والبيت في سيبويه والأعلم ( ١٥١/٢ ) وابن يعيش ( ٣٩/٩ ) والسيرافي
 ( ٥٠٣/٢ ) ب . والشاهد فيه : لأثأرا ، حيث أبدل الألف من نون التوكيد الخفيفة عند الوقف .
 (٢) في الأصل : لأثأوت .

<sup>(</sup>٣) الزعاف : سم ساعة ، المقشب : الذي خلط به ما يقويه . سبة : عار . والبيتان في ديوان الحماسة لأبي تمام ( ٢٨١/١ ) . والشاهد فيه : واشربا حيث أبدل من نون التوكيد الخفيفة ألف عند الوقف .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر من الآيتين ( ٤٥ ، ٤٦ ) . (٥) سورة ص من الآيتين ( ٤١ ، ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص من الآيتين ( ١ ، ٢ ) .

٤٥١ - وَلَا تُهِينَ الْكَرِيمَ علَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَومًا والدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ (١) أَرَادَ : وَلَا تُهِينَنْ ، وأنشد أبو علي كَلَلْهِ :

٤٥٢ - يَا حُبُّ أَمْسَينًا ولَمْ تَنَامَ الْعَينَا (٢) أراد : ولم تَنَامَنْ ، فحذف ، وقد دخلت النون في غير ما ذكرنا ، وليس بقياس فمن ذلك دخولها في جواب الشرط ، قال الشاعر :

٤٥٣ – فمَهْمَا تَشَأَ (مِنْهُ) فَزَارَةُ تَعْطِكُمْ ومَهْمَا تَشَأُ مِنْهُ فَزَارَةُ تَمْنَعَا (٣) ومن ذلك دخولها مع ربما ، قال جَذيمَةُ الأَبْرَش :

٤٥٤ - رُبُّكَا أُوفَيتُ في عَلَمِ تَرْفَعَنْ ثُوبِي شَمَالَاتُ (1) وقَالُوا : قَلَّ مَا تَقُولَنَّ ، وكَثُرَ مَا تَقُولَنَّ « وبِجَهْدِ مَا تَبْلُغَنَّ » (° ) ، « وَبَأَلَم مّا تُحْتَنِنَّهْ » (٦) =

(١) هو للأضبط بن قريع بن عوف بن كعب . تركع : تذل ، وهو في الخزانة ( ٥٨٨/٤ ) والمغني ( ١٥٥/١ ) وابن عقيل ( ٣١٨/٣ ) والجرجاوي والعدوي ( ٣١٩ ) والعيني ( ٣٣٤/٤ ) وابن يعيش ( ٤٤/٩ ) والهمع ( ١٣٤/١ ) ، ( ١٩/٢ ) والدرر ( ١١١/١ ) ، ( ١٠٢/٢ ) والكامل ( ٣٢١/١ ) والأمالي الشجرية ( ٣٨٥/١ ) والأشموني ( ٣٠٤/٢ ) وأوضع المسالك ( ١١١/٤ ) والإنصاف ( ٩٦ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٢٣ ) .

واستشهد به على حذف نون التوكيد الخفيفة لالتقاء الساكنين.

- (٢) لم نهتد إلى قائله ، وهو في الخزانة ( ٣٣٩/٣ ) والشاهد فيه : كسابقه .
- (٣) البيت لابن الخرع ، والبغدادي يقول : أنه ليس في ديوانه ، وإنما هو من قصيدة للكميت بن ثعلبة . والبيت في خزانة الأدب ( ٩/٤ ٥٠ ) والأشموني ( ٥٠٠/٣ ) والهمع ( ٧٩/٢ ) وفي سيبويه والأعلم ( ١٥٢/٢ ) والغرة ق ( ٢١٥ ) والشاهد فيه : دخول نون التوكيد في جواب الشرط على غير قياس وقلبت ألفًا عند الوقف.
- (٤) أوفيت : أشرفت ، العلم : الجبل ، الشمالات رياح الشمال والبيت في سيبويه ( ١٥٣/٢ ) والحزانة ( ٢٧/٤ ) والعيني ( ٣٤٤/٣ ) والمغنى ( ١٣٥/١ ) والأمالي الشجرية ( ٢٤٣/٢ ) والأشموني ( ۲۹۸/۲ ، ۲۹۹ ) وابن يعيش ( ٤٠/٩ ) والأصول ( ٧١٠/٢ ) والنوادر ( ٢١٠ ) والأغاني ( ٢٥٧/١٥ ) والسيرافي ( ٢١٤/١ ) و ( ٣٥/٣ ) والتمام في تفسير أشعار هزيل ( ٢١٠ ) والهمع ( ٣٨/٢ ، ٧٨ ) والدرر ( ٩٩/٢ ) ، والمقتضب ( ١٥/٣ ) والإيضاح لوحة ( ٤٦ ) والمرتجل ( ٢٨٤ ) والصحاح ( شمل ) واللسان ( شمل ) والشاهد فيه : إدخال نون التوكيد للضرورة .
  - (٥) انظر سيبويه في ( ١٥٣/٢ ) وبالأصل تجهد .
- (٢) هو مثل ، وقد ورد في الكتاب ( ١٥٣/٢ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٢١٥ ) وفي مجمع الأمثال ( ١٠٧/١ ) وروي بألم ما تختنن ، أي لا يكون الحتان إلا بألم ومعناه أنه لا يدرك الحير ولا يفعل\_

قَالَ الْإِنْجُنِيْ : النَّسَبُ إِلَى كل اسْمِ بِزِيَادَةِ يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ مكسور مَا قَبْلَهَا ، تَقُولُ فِي النَّسَبِ إِلَى زَيدٍ : زَيدِيِّ ، وإلَى عَمْرِو ، عَمْرِي ، وإلَى مُحَمَّدٍ : مُحَمَّدِيُّ . فِي النَّسَبِ إِلَى زَيدٍ : زَيدِيُّ ، وإلَى عَمْرِو ، عَمْرِي ، وإلَى مُحَمَّدٍ : مُحَمَّدِيُّ . فإلَى النَّمِ فَإِنْ كَانَ الاسْمُ ثُلَاثِيًّا مكسور الأوسَطِ : أَبْدَلْتَ مِنْ كَسْرَتِهِ فَتْحَةً هَرَبًا مِنْ تَوَالِي فَإِنْ كَانَ الاسْمُ ثُلَاثِيًّا مكسور الإضافة إلَى النَّمِر : نَمْرِيٌّ ، وإلى شَقِرة : شَقَرِيٌّ . الكَسْرَتينِ واليَاءَينِ ، تَقُولُ فِي الإِضَافَةِ إلَى النَّمِر : نَمْرِيٌّ ، وإلى شَقِرة : شَقَرِيٌّ . قَالَ الشَّاعِرُ :

لَصَحَوتَ والنَّمَرِيُّ تَحْسَبُهُ عَمَّ السِّمَاكِ وَخَالَةَ النَّجْمِ فَإِنْ تَجَاوَزَ الاسْمُ ثَلَاثَةَ أَحْرُف ، لم تُغَيِّرْ كَسْرَتَهُ تَقُولُ فِي الإضَافَةِ إِلَى تَغْلِبِ: تَغْلِبِيِّ ، وإلى المَغْرِبِ: مَغْرِبِيِّ ، هَذَا هُوَ القِيَاسُ ، وذَلِكَ أَنَّ الكَسْرَةَ سَقَطَ مُحْكُمُهَا لِغَلَبَةِ كَثْرَةِ الحُرُوفِ لَهَا .

# ٥٥٥ - \* وَفِي عِضَةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا \* (١)

فهذه المواضع التي أشار إليها أبو الفتح كِثَلَثْهِ ، وكلها غير مقيس . واللَّه أعلم .

#### ( باب النسب )

قال ٱبرْ آكِخُبَّانِ: / النَّسَبُ والنِّسْبَةُ بِمَعْنَى وَاحِد ، وسيبويه (٢) يسميه بَابَ ١٧٧/ب الإِضَافَةِ . ومعناه عند النحويين : إضافة الشيء إلى غيره من جهة المعنى بإلحاق يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ مكْسُورِ مَا قَبْلَهَا آخِر المُضَافِ إِلَيه (٣) ، ويستوي في ذلك الآباء والأمَّهَات =

<sup>=</sup> المعروف إلا باحتمال مشقة . وهو بالأصل هكذا تحتدنه .

<sup>(</sup>۱) هذا عجز بیت وصدره :

<sup>\*</sup> إذا مات منهم سيد سرق ابنه \*

وانظر مغني اللبيب ( ٢٠٠/٢ ) وسيبويه ( ١٥٣/٢ ) واللسان ( شكر ) والخزانة ( ٢٦٠٤ ) والتصريح على التوضيح ( ٢٠٥/٢ ) والأشموني ( ٢٩٧٢ ) ومجمع الأمثال ( ١٨/٢ ) والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( ٢٦٤ ) والغرة لابن الدهان ق ( ٢١٥ ) والعضة : الشجرة ، والشكير : ما ينبت حول الشجرة من أصلها والمعنى : أن الولد يسرق صفات أبيه فيشبهه كما يشبه الشكير الشجرة الأم . والشاهد فيه : دخول نون التوكيد في الفعل على غير قياس .

<sup>(</sup>۲) انظر سيبويه ( ۲۹/۲ ) بولاق .

<sup>(</sup>٣) انظر المفصل للزمخشري (٢٠٤) وسيبويه (٢٩/٢) والتعريف بفن التصريف للدكتول الشناوي (٦٦).

.....

= والبلدان والأحياء والصناعات تقول: زَيدِي وفَاطِمِيَّ ودِمَشْقِيٌّ وتَمِيمِيٌّ ونَحْوِيٌّ. وإنما افتقر إلى علامة ، لأنه (۱) معنى حادث في الاسم فلابد له من علامة كالتثنية والجمع والتأنيث ، وكانت العَلَامة من حروفِ اللين ، لأنها الجَدِيرة بالزيادة ، وكانَتِ العَلَامة من حروفِ اللين ، لأنها الجَدِيرة بالزيادة ، وكانَتِ اليّاءُ (۲) أولى ، لأنهم لو زَادُوا الألف لَالتبس بالمقصود ، ولو زادوا الواو لتُقُلُث عليهم ، وإنَّما شدَّدُوا اليّاء ؛ لأنَّهُم لَو خففوها لحذفت لالتقاء الساكِنين فزالت علامة النَّسَب ، وإنَّما كسروا ما قبلها ليدلوا على شِدَّةِ (۲) امتزاج الاسم بالعَلامة . كما قالوا : ضَرَبُوا فَضَمُّوا البّاءَ لِشِدَّةِ اتصال الفعل بِالفَاعِل .

فإنْ نَسَبْتَ إلى اسم ثلاثي مكسور العين أبدَلت من كَسْرتَهِ فَتْحَةً (١٠) ، فقلت في نَمِرِي ، وهو النَّمِر بْنُ قَاسِط وفي شَقِرةَ : شَقَرِيٌّ (٥) ، والشَّقِرَةُ في الأصل وَاحِد الشَّقَر ، وهو شَقَائِقُ النَعْمَانِ (٦) .

قَالَ طَرَفةُ بْنُ العَبْدِ :

(١) في الأصل لأن.

(ه) في الأصل فتقري .

207 - فَتَسَاقًا القَومُ كَأْسًا مُرَّةً والشقرة: حي . وقال الشاعر: 207 - يَا كَعْبُ إِنَّكَ لَو قَصَرْتَ عَلَى وسَمَاع مُدْجِنَةٍ تُعَلِّلُنَا وسَمَاع مُدْجِنَةٍ تُعَلِّلُنَا لصَحَوتَ والنَّمْرِيُّ يَحْسَبُهَا لصَحَوتَ والنَّمْرِيُّ يَحْسَبُهَا

(٣) في الأصل سدة بدون إعجام الشين .

وعلَى الخَيلَ دِمَاءٌ كَالشَّقَرْ (٧)

حُسْنِ النِّدَامِ وقِلَّةِ الجُرْمِ حتَّى تَؤُوبَ تَأْوُبَ العُجْمِ عَمَّ السِمَاكِ وخَالةَ النَّجْمِ (^)

(٢) في الأصل الياء الأولى أولى .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ( ٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر اللسان (شقر).

والشطر الثاني في الصحاح ( على ) وهو في ديوان طرفة ( ٥٥ ) ، والديوان ( ٧٨ ) تحقيق علي الجندي . والشطر الثاني في أدب الكاتب ( ٦٩ ) والمقاييس ( ٢٠٣/٣ ) واللسان ( شقر ) ويروى :

<sup>\*</sup> وعلا الخيل دماء كالشقر \*

<sup>(</sup>٨) الأبيات لعبد المسيح بن حكيم بن عفير بن طارق بن قيس بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان ابن ثعلبة . الندام : جمع نديم وهو الشريب الذي ينادمه .

المدجنة : القينة تغني في يوم الدجن وهو تكاثف الغيم ، والسماع واللذة يوم الدجن أطيب منه في غيره ، =

باب النسب \_\_\_\_\_\_ ۱۳۷

••••••

= عني بالنَّمَرِيِّ : كَعْبًا ، والضمير في يَحْسِبُهَا يعود إلى المُدْجِنَةِ ، وجعلها عم ١/١٧٨ السماك وخَالة النجم وهو الثريا لحسنها ، وتقول في / النسبة إلى الدُّئل : دُوَّلِيُّ ومنه : أبو الأسود الدُّوَلِي ، وإلى إبِل : إبَلِيُّ .

فإنْ تَجَاوَز الاسم ثلاثة أحرف ، وقبل آخره كَسْرَةٌ فهو قسمان : ساكن الثاني ومتحركة ، فالأولى نحو تَغْلِب والمَغْرِب ، فهذا فيه مذهبان : أحدهما : تبقية الكسرة تقول : تَغْلِبِيِّ ومَغْربِيُّ ، لأن الساكن حجز بين المتحركات فخفَّ اللفظ ، ومنهم من يفتح (١) فيقول : تَغْلَبِيُّ ومَغْربِيُّ ، وهي لغة العامة فرارًا من توالي الكسرتين والياءين واللامين (٢) ، أنشد يعقوب كَلَمْهُ :

مِنْ يَثْرَبِيَّاتٍ قِذَاذٍ خُشْنِ (٣) مِنْ يَثْرَبِيَّاتٍ قِذَاذٍ خُشْنِ (٣) والمتحرك الثاني ، نحو عُلَبِطُ وهُدَبِد ، تقول في النسب إليه : عُلَبِطيُّ وهُدَبِديُّ فَتُبْقِي الكسرة ، لأنه قد تقدم قبلها من الصدر ما يُقَاوم العَجْزَ فصار بمنزلة كلمتين (٤) .

تعلمن يا زيد بن زيد لأكلة من أقط وسمن وشربتان من عكى الضأن ألين مسًا في حوايا البطن من يشربيات قذاذ خشن يرمي بها أرمى من ابن تقن والشاهد فيه: فتح ما قبل آخر الرباعي الساكن الثاني عند النسب إليه وهو قليل.

<sup>=</sup> تعللنا : تلهينا بصوتها . تآوب العجم : صياح الديكة . والأبيات في المفضليات المفضلية ( ٧٢ ) وانظر اللسان ( ١٦ / ٤٤ ) ويروى : حتى تؤوب تناوب العجم . والشاهد فيه : فتح وسط الثلاثي المكسور عند النسب . (١) انظر سيبويه ( ٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل ولعل هذه اللفظة حشو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) البيت لم نهتد إلى قائله:

الحوايا : جمع حوية ، وهي ما تحوي من الأمعاء ، وهي بنات اللبن ، والخشونة ضد اللين ، والبيت في اللسان ( خشن ) وقبله :

<sup>(</sup>٤) انظر هامش سيبويه ( ٧٢/٢ ) .

قال أَيْنَجُنْيْ: فَإِنْ كَانَ الثَّلَاثِيُّ مَقْصُورًا أَبْدَلْتَ مِنْ / أَلِفهِ وَاوًا ؛ لِوُقَوْعِ يَاءِ ٥٥٠ الإِضَافَةِ بَعْدَهَا تَقُولُ في الإِضَافَةِ إِلَى قِنَا : قِنَوِيُّ ، وإلَى رَحَى : رَحَوِيٌّ ، وإلَى فَتَى : فَتَويُّ .

فإنْ كَانَ المَقْصُورُ رُبَاعِيًّا ، وَأَلِفُهُ بَدَلٌ غَير زَائِدَةٍ ؛ كَانَ الوجهَ قَلْبَهَا وَاوًا تَقُولُ فِي مَغْزَى : مَغْزَوِيِّ . وفي مَرْمَى : مَرْمَوِيِّ ، ويَجُوزُ الحَذْفُ فِيهِمَا ، وَتَقُولُ فِي فَتَقُولُ : مَغْزِيِّ ومَرْمِيٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ أَلْفِهُ زَائِدَةً ؛ فالْوَجْهُ الحَذْفُ ، تَقُولُ فِي سَكرى : سَكْرِيِّ ، وَفِي حُبْلَى : حُبْلِيٍّ وَيَجُوزُ البَدَل تْقُولُ : سَكْرَوِيِّ سَكرى : سَكْرِيٍّ ، وَفِي حُبْلَى : حُبْلِيٍّ وَيَجُوزُ البَدَل تْقُولُ : سَكْرَوِيٍّ وَحُبْلَوِيٍّ ، فَإِنْ تَجَاوَزَ العَدَدُ الأَرْبَعَةَ ؛ فَالحَذْفُ لِلطُّول لَا غَيرِ . تَقُولُ فِي مرامي : مُرْتَجَيِّ ، وكذَلِكَ مَا فَوقَهُ عَدَدًا .

فَإِنْ كَانَ المَنْقُوصُ ثُلَاثِيًّا ؛ أَبْدَلْتَ مِنْ كَسْرَتِهِ فَتْحَةً ، فَصَارَتْ يَاؤَهُ لِلْفَتْحَةِ
قَبْلَهَا أَلِفًا ثُمَّ أَبْدَلْتَ أَلِفَهُ وَاوًا عَلَى مَا مَضَى ، تَقُولُ في الإِضَافَةِ إِلَى عَمٍ :
عَمَوِيٌّ ، وإلَى شَجٍ : شَجَوِيٌّ ، فَإِنْ كَانَ المنتقُوصُ رُبَاعِيًّا اخْتِيرَ حَذْفُ يَائِهِ تَقُولُ
في مُعْطٍ : مُعْطَيٌّ ، وفي قَاضٍ : قَاضِيٌّ ، ويَجُوزُ الإِقْرَارُ والبَدَلُ تَقُولُ : مُعْطَوِيٌّ
وقَاضَوِيٌّ ، فإِنْ تَجَاوزَ الاسْمُ / الأَرْبَعَة مُذِفَتْ يَاؤُهُ الْبَتَّة تَقُولُ في مُشْتَرٍ : ٢٥/أَ
مُشْتَرِيٌّ وَفي مُسْتَقْضِ : مُسْتَقْضِيٌّ .

قال آبر آنخ باز: فَإِنْ نسبت إِلَى المقصور فلا يخلو مِنْ أَنْ تكون أَلفه ثالثة أو رابعة أو فوق ذلك فَإِنْ كانت ثالثة: أثبتت ، وقلبت واوًا (سَوَاء أَ) (أ كَانَتْ مِنْ بِنات الياء أو من بنات الواو تقول في فَتَى: فَتَوِيَّ وفي قَنَاة: قَنَوِيِّ (٢) ، أما إِثْبَاتها: فلأنها بدل من أصل فحذفها إجْحَافٌ بالاسم لنقصه عن أقل الأصول ، وقلبها واوًا لأن بعدها يائي النسب فلو قلبتها ياء مع أنَّ قبلَها حركة لتوالت حركتان ، وثَلَاث يَاءَاتِ ، ولأنها (١) تصير في بعض المواضع إلى أَربْع يَاءَاتِ لو قلبتها ياء نحو النسب إلى الحيا بمعنى المطر .

وإنْ كانت رابعة لم تخل مِنْ أن تكون بدلًا من أصل ، أو زائدة ، فإنْ كانت بدلًا مِن أصل ( أ) نحو مَعْزَي ومَلهَى : فالجيد إقرارها وإبْدَالها واوًا تقول : مَعْزَوِيٍّ =

(٢) في الأصل قتا قتوي .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ( ٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ولأنك .

= ومَلْهَويٌّ ، أُمَّا إقرَارها فلأنها بدل من أصل ، وقلبها واوا لما ذكرنا ، ويجوز الحذف تقول مَغْزَيُّ ومَلْهِيٌّ .

لأنَّ الاسْمَ لَا يَنْقُصُ بِحَذْفِهَا عَنْ أَقَلِّ الأُصُولِ .

وإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً (١) نَحْوَ حُبْلَى وسَكْرَى فَالجَيِّد حذفها تقول في حُبْلَى : حُبْلِيِّ ١٧٨/ب وفي / سَكْرَى : سَكْرِيٌّ كَما تَقُول في مُجمْعَه : مُجمْعيٌّ وفي طَلْحَةَ : طَلْحِيٌّ ، لأَنّ الأُلُف كالتاء في دلالة التأنيث . ومنهم من يشبهها بألفَ مَغزى ومَلْهَى فيثبتها ويقلبها واوًا ، لأنها ألف رابعة تقول حُبْلَوِيٌّ وسَكْرَوِيٌّ .

فإنْ كَانَتْ أَلِفَهُ خَامِسَةً <sup>(٢)</sup> أَو سادسة ؛ استوى الزائد والأصل في الحذف ؛ لأنَّ إثباتها يفرط في طول البناء ، تقول في مُحبَارى (٣) : مُجَارِيٌّ ، وفي مُرْجَجَى : مُرْجَجِيٌّ وَفِي شُقَّارَى (٤) شُقَّارِيِّ ، وفي مُسْتَوْشي : مَسْتَرشِيٌّ .

وإِذَا نسبت إِلَى المنقوص ، فلا تخلو ياؤه مِنْ أَنْ تكون ثالثة أو رابعة أو فوق ذلك ، فإنْ كانت ثالثة : (٥) نحو عم وشَج عاملته معاملة نَمِر بإبدالك من كسرته فتحة فينقلب آخره ألفًا ، فيصير بمنزلة عَصًّا ورَحًا ، ثم تبدل من الألف واوا في النسب تقول : عَمِ وشَجِ ثُم عَمِيٌّ وشجِيٌّ ثُم عَمَّى وشَجِيٌّ ثُم عَمَوِيٌّ وشَجَوِيٌّ .

فَإِنْ كَانَتَ يَاءَ المُنقُوصُ رَابِعَةَ (٦) نحو مُعْطِ وقَاضٍ ؛ عاملته معاملة تَغْلِبِ . فمن قال تَغْلِبي فكسر قال : مُعْطِيِّ وقَاضِيٍّ ، فحذف لامَ الفعل ؛ لأنَّ إثْبَاتَهَا يوجب (٧) تحريكها بالكسرة ، وقبلها حرف مكسور وبعدها ياءان ، وذلك شديد الاستثقال ومن قال : تَغْلَبِيٌّ ففتح فتح العين (^) ، فانقلبت اللام ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار الاسم مقصورًا ، فقلبت ألفه في النسب واوا تقول : مُعْطَوِي وقَاضَوِي .

قال علقمة بن عبدة في الحذف:

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ( ٧٨/٢ ) . (١) انظر سيبويه ( ٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحبارى : طائر يقع على الذكر والأنثى . (٤) الشقارى: نبتة ذات زهيرة . (٦) انظر سيبويه ( ٢١/٢ - ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر سيبويه ( ٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل توجب ، وذلك تصحيف .

<sup>(</sup>٨) في الأصل الغين بالإعجام ، وهو تصحيف ، والمراد بالعين الطاء والضاد من معطي وقاضي .

لِبَعْضِ أَرْبَابِهَا حَانيَّةٌ حُوُم (١)

٤٥٩ - كَأْشُ عَزِيزٍ مِنَ الْأَعْنَابِ عَتَّقَهَا
 وأنشد سيبويه :

فَهَذَا نَسَبٌ إِلَى حَانِيَةٍ ، وإِنْ كانت الياء حامسة أو سادسة / حُذِفَتْ ، تقول في ١٧٩٪ مُشْتَرِي : مُشْتَرِي : مُشْتَوْعِي : مُشْتَقْصِي : مُشْتَقْصِي ؛ لأنَّ إقْرَارَهَا (٣) يُفْرِطُ في طُولِ البَنَاء وامْتِدَادِه .

<sup>(</sup>۱) العزيز: الملك، عتقها: حبسها زمانًا في ظرفها. الحانية: قوم خمارون، الحوم: الكثير. والبيت في سيبويه ( ۲۲/۲) وديوان المفضليات ص ( ٤٠٠) والسيرافي ( ٤١٠/٢) واللسان ( حنا وحوم) والمقتصد في شرح الإيضاح لوحة ( ٦٦) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٢٨) والشاهد فيه حذف ياء المنقوص لكونها رابعة مكسورًا ما قبلها.

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق وقيل: لذي الرمة. وهو في سيبويه ( ٧١/٢) والعيني ( ٥٣٨/٤) منسوبًا إلى الفرزدق والأشموني ( ٧٢٨/٣) وابن يعيش ( ١٥١/٥) والمقايس ( ٢٠٤/٤) واللسان ( حفا) والمخصص ( ٨٩/١١) والسيرافي ( ٢٠٠٤) والمقتصد لوحة ( ٦١) والغرة لابن الدهان ق ( ٢٢٩) والمخصص ( ٨٩/١١) والشاهد فيه : حانوي، ولم نجده في ديوان الفرزدق ولا في ديوان ذي الرمة وروى : دوانيق بدل دراهم. والشاهد فيه : حانوي، حيث فتح ما قبل الياء وقلبها ألفًا ثم قلب الألف عند النسب واوًا والقياس حاني يحذف الياء. (٣) في الأصل إفراطها .

قال أَبْرُجُنِيْ : فَإِنْ كَانَتْ فِي آخِرِ الاَسْمِ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ نحو : صَبِيٍّ وَعَدِيٌّ ؛ حُذِفَتِ الأُولَى الزَّائِدَةُ وأُبْدِلَتْ مِنْ الكَسْرَةِ فَتْحَة فانقلَبَتِ اليَاءُ الثَّانية أَلفًا لِتَحَرُّكِهَا وانفتَاحِ مَا قَبْلَهَا ثَم أَبْدِلَتِ الْأَلِفُ وَاوًا لِوقُوع يَاءِ النَّسَبِ بَعْدَهَا ، فَقُلْتَ فِي صَبِيٍّ : صَبَوِيٌّ ، وفي عَلِي : عَلَوِيٌّ وفي عَدِي : عَدَوِيٌّ .

فإنْ كَانَتِ اليَاءُ المُشَدَّدَةُ قَبْلَ الطَّرَفِ مُدِفَتِ المُتَّحَرِكَةُ ، تَقُولُ فِي أُسَيِّد ، أُسَيِّد ، أُسَيِدِيُّ وفي مُحَمِيِّرٌ : مُحَمَيرِيُّ ،

فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الطَّرَفِ يَاءٌ سَاكِنَةٌ زَائِدَةٌ وَفِي الكَلِمَةِ تَاءُ التَّأْنِيثُ مُذِفَتِ التَّاءِ، ثُمَّ مُذِفَتْ لِحِذْفِهَا اليَاءُ الزَّائِدَةُ ، ثم أُبْدِلَتْ مِنْ الكَسْرَة قَبْلَهَا - إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ كَسْرَةٌ - فَتْحَة تقول في حَنِيفَة : حَنفِي ، وفي رَبِيعَة : رَبَعَيٍّ ، وفي بَجِيلَة : بَجَلِيٍّ ، وَفِي جُهَينَة : جُهَنِيٍّ ، وفي قُريظة : قُرَظِيٍّ ، ورَبَّمَا شَذَّ مِنْ ذَلِكَ الشِّيءُ القَلِيلُ ، فَلَمْ ثَحِذَفْ يَاؤُه ، قَالُوا فِي السَّلِيقَةِ : سَلِيقيٍّ ، وفِي الحُريبَة : خُريبِيٍّ .

قال آبِنِ ٱلحُنَّبَازِ: فإنْ كانت في آخر الاسم يَاءٌ مشددة (١) نحو صَبِيٍّ وعَدِيٍّ وَعَلِيٍّ حُذِفَتِ الياء الساكنة التي قبل الطرف ، لأنَّها ضعيفة بالزيادة والسكون ، فوزن الاسم بعد حذفها صَبِي وعَدي وَعَلي كَعَم وشَجٍ ، فَإِذَا نسبت إليه أبدلت من كَسْرتِهِ فِتْحَة ، ومن الياء ألفًا ومن الألف واوا ، تقول : صَبَوِيٍّ وعَدَوِي وَعَلَوِيٍّ ؟ لأنك لو أثبتها لجمعت بين أربع ياءات فقلت : عدِّيي ، ومنهم من يقوله (٢) ؟ لأنَّ الأولى مدغمة في الثانية والثالثة مدغمة في الرابعة ، فخف اللفظ للسكون المتخلل ، وياء التصغير بمنزلة ياء صبِيٍّ في الحذف فتقول (٣) في قُصَيٍّ وأُمَيَّة : قُصَوِيُّ وأمويُّ ، ويجوز قُصَبِّيُّ وأُمَيِّهُ .

فإن كانت الياء المشددة المكسورة قبل الطرف حُذِفَتِ المكسورة وأُبْقِيَتِ الساكنة التي قبلها؛ تقول في النسب إلى أُسَيِّدٍ وحُمَيِّر : أُسَيدِيِّ ، وحُمَيرِيُّ ؛ لأنك لو أثبتها لجمعت بين يَاءٍ شَدِيَدةٍ مَكْسُورَة وحَرْف مكسور وياءين ، ولا شبهة في خفة =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر سيبويه ( ٧٢/٢ ) قال : وأما عديي فيقال ، وهذا أثقل ، لأنه صارت مع الياءات كسرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وتقول .

= الساكن (١) ، ولو صغرت تَمِيمِيًّا (٢) قلت في تحقيره : تُمَيمِيٌّ كُحُسَينِيٌّ ، وأصله تُمَيِّمِيٌّ فحذفت الياء المكسورة لما ذكرنا .

فإنْ كَانَتْ قبل الطرف ياء ساكنة زائدة ، والاسم مؤنث بالتاء نحو حَنِيفَة ورَبِيعَة وبَجِيلَة وقُرَيظَة ، وهُنَّ أسماء قبائل حُذِفَتْ تاء التأنيث (٣) ، لأنَّ إقْرَارَها في النسب غير جائز ، وذلك لثلاثة أوجه : أحدها : أَنَّهَا والياء تشتركان في فصل الواحد من الجمع نحو رُومِيٌّ وثُمَرَة . والثاني : أَنَّ كون علامة التأنيث حشوًا لا يجوز . والثالث : أنك لو أثبتها للزمَكَ الجَمْعُ بَينَ تَاءَينِ (١) إذَا أنثت المنسوب نحو مَكَّثِيةِ (٥) فتجمع في الاسم بَينِ تَاءَين (٦) ، وذلك لا يجوز ، ومن قبيح لحن العامة : النوبتية ، وإِنَّمَا الصواب النَّوبِيَة / ، وَمَن قبيح لحنهم أيضًا قولهم : دَوَاتِيٌّ (٧) ، وإِنَّمَا الصَّوَابُ ١٧٩/ب دَوَوِيُّ . فإذَا وَجب حَذْف تَاء <sup>(٨)</sup> التَّأْنِيثُ مُحذِفَتِ اليَاء<sup> (٩)</sup> السَّاكِنَة الثالثة . فإنْ كَانَ الاَسْم عَلَى فَعِيلَةٍ فُتِحَتْ عِينُه كَمَا فُتِحَتْ عَين نَمِر ، وإنْ كَانَ على فُعَيلَةِ بَقِيَتْ فَتْحَةُ عَينيِه فتقول : حَنَفِيٌّ ورَبَعِيٌّ وبَجَلِيٌّ وجُهَنِيٌّ ، وإنَّمَا حُذِفَتِ اليَاءُ ؛ لأنَّ حذف التَّاء طَرَّق علَى الكلمة الحَذْفَ وَالتَّغْييرُ يُونَسْ بالتَّغْييرِ ، ولم يختَلفِ سِيبَويه والمُبَرد (١٠٠ في حذف الياء في فَعِيلَة وفُعَيلَةٍ ، واختلفا في حذف الواو من فَعُولَةٍ ، فكان سيبويّه يحذفها قياسًا على الياء ، فلو نسبت إلى حَلُوبَةٍ قلت عِنْدَه : حَلَبِيٌّ ، واحتج بقول العرب في النسب إلى شَنُوءة : شَنَيْقِ (١١) مثل شَنَعِيٌّ (١١) . وكان المبرد لا يحذف الواو (١٣) وفرق بينها وبين الياء بأشياء يطول ذكرها ، وقد شذ من ذلك شيء فأثبتوا فيه الياء قالوا : رَجُلٌ سَلِيقِيٌّ وهو الذي يتكلم بالسَّلِيقَيةِ ، وهي الطبيعية ، أنشد عبد =

<sup>(</sup>١) هذه العبارة تعليل لإبقاء الساكن وحذف المتحرك .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٧٠/٢ - ٧١ ) . (٢) في الأصل تميمًا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل تاءان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مكية . (٦) في الأصل تاءان . (A) في الأصل باء وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الدواتي : صانع الأحبار .

<sup>(</sup>٩) في الأصل التاء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) انظر المقتضب ( ١٣٤/٣ ) وسيبويه ( ٧٠/٢ ، ٧١ ) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل شناي .

<sup>(</sup>١٢) انظر سيبويه (٧٠/٢) والتعريف بفن التصريف ص (٨٨) وانظر شرح الشافية للرضي (١٠٧) ط تركيا.

<sup>(</sup>١٣) انظر شرح الشافية ( ١٠٧ ) والتعريف بفن التصريف ( ٨٨ ) .

٣٥/ب قال أَنْ كَانَتْ قَبْل اليَاءِ وَاوٌ / لَمْ تُحْذَفْ اليَاءُ ، قالُوا : في بَني حُويزَة : مُحَويزيِّ ومثله في طَويلَة : طَويليِّ ، وكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْكَلِمَة مضَعَّفَةً لَمْ تُحْذَفْ يَاؤُهَا ، تقول في شَديدَة : شَديدِيِّ ، وفي جَلِيلةٍ : جَلِيلِيٌّ ، فإنْ لَمْ تَكُنْ في الكَلِمَة تَاءُ التَّأْنِيثِ لَمْ تَحْذِفْ مِنْهَا شَيعًا مِنْ ذَلِكَ ، تَقُول في سَعِيدِ : تَكُنْ في الكَلِمَةِ تَاءُ التَّأْنِيثِ لَمْ تَحْذِفْ مِنْهَا شَيعًا مِنْ ذَلِكَ ، تَقُول في سَعِيدِ : سَعِيدِيٌّ ، وفي عُقيلٍ ونُميرٍ : عُقيلِيٌّ ونُميرِيٌّ ، ورُبَّمَا مُذِف مِنْ ذَلِكَ الشَّيءُ القَلِيلُ فَقَالُوا في ثَقِيفٍ : ثَقَفيٌّ ، وفي قُريشٍ : قُرَشِي .

قَالَ الشَّاعِرُ:

بِحَيِّ قُرَيِش عَليهِ مَهَابَةٌ سَريع إلَى دَاعي النَّدَى والتَّكُوم

=القاهر عن شيخه (١):

٤٦١ – إِنَّ السَّلِيقَةَ لِلنَّحْوِيِّ إِنْ جُمِعًا كَالمَاءِ فِيهِ لِحَرِّ النَّارِ إِطْفَاءُ (٣)

وقالوا : في النسب إلى خُرَيثةَ : خرَيبتيُّ <sup>(٣)</sup> ، وهي قبيلة .

قال آبر آنخ بَاز: فَإِنْ كَانَت عين فَعِيلَة واوًا (\*) نحو بني مُحَوِيزَة لم تحذف ياء فَعِيلَة ، تقول في النسب إليها : مُحَويزِيُّ لأنك لو حذفتها لتحركت الواو وانفتح ما قبلها ، وتحرك ما بعدها ، فلم يبق مانع من إعلالها ، فكنت تقول : حَازِيُّ ، وهذه حالة شديدة وتغيير كثير ، وأقُولُ : لَو كَانَتْ فُعَيلَة من بنات الواو على لفظ التصغير نحو سُويقَة قلت في النسب إليها : سُوقِيٌّ لأنَّ الواو المفتوحة إذَا انضم ما قبلها لم تعتل ، ألا تراهم قالوا : رجل لُومَة ونُومَة وقالوا : في جمع سُورة : سُورٌ .

وإِنْ كَانَتْ فَعِيلَة مضَاعَفَة نحو شَدِيدَة وَجَلِيلَة . لَم تُحُذُفْ اليَاءُ ، وقلت في ١٨٠/ النسب : شَدِيدِيِّ / وَجَلِيلِيٍّ ؛ لأنك لو حذفتها . لواليت بين مثلين ، فكنت تقول : شَدَدِيِّ وَجَلَلِيٍّ .

<sup>(</sup> ١) شيخه : هو أبو الحسين محمد بن الحسن بن عبد الوارث الفارسي بن أخت أبي علي الفارسي ( انظر شرح العلائي على الجمل الجرجانية ورقة ٢ ) وشرح الإيضاح : للعكبري باب الإضافة .

<sup>(</sup>٢) البيت في الغرة المخفية ق ( ١٣٣ ) والمقتصد في شرح الإيضاح لوحة ( ٦٢ ) وشرح الإيضاح للعكبري باب الإضافة ، وشرح الدرة الألفية لابن القواس ( ٢٦٦ ) ب .

<sup>(</sup>٣) فيه شذوذان : إثبات الياء ، وإثبات تاء التأنيث .

<sup>(</sup> ٤) في الأصل واو بالضم .

ولو كانت فُعَيلَةٌ مضاعفة مصغرة نحو قُدَيدَةٍ وجُنَينَةٍ لم تحذف (١) الياء أيضًا ؟ لئلا توالى بين مثلين .

فإنْ كان الاسم على فعِيلِ أو فُعَيل ، لم تحذف منه شيئًا ؛ لأنَّ النسب لم يطرق عليه حذفا تقول في سَعِيدٍ : سَعِيدِيٌّ ، وفي عُقَيلِ : عُقَيلِيٌّ ، وقد حذفوا من ذلك الشيء اليَسِير ، قالوا في ثقِيف : ثَقَفِي ، وفي قُرَيشٍ : قُرَشِيٌّ ، وفي هُذَيلِ : هُذَلِيٌّ (٢) ، وقالوا: هُذَيلِتٌ وقُريشِتٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ :

إِذَا مَا غَداً يَغْدُوا بِقُوسٍ وَأَسْهُم دَلَاصٌ كأَعْيَانِ الجَرَادِ المنظَّمُ سَريع إِلَى دَاعِي النَّدّي والتَّكَوُّمِ (٣)

أَبًا هُذَلِيًّا مِنْ غَطَارِفَة نُجُدٍ ( ُ )

٤٦٢ – ولَسْتُ بِشَاوِيِّ عَلَيهِ دَمَامَةٌ ولَكِنَّنِي أَغْدُوا عليَّ مُفَاضَةٌ بحيِّ قُريشِيِّ عَلَيهِ مَهَابَةٌ وقال آخر :

(١) سقطت فاء « تحذف » من الأصل.

٤٦٣ - هُذَيلِيَّةٌ تَدْعُوا إِذَا هِيَ فَاخَرَتْ

<sup>(</sup>٢) في الأصل هديل ، وهدلي بدون إعجام الذال .

<sup>(</sup>٣) الأبيات ليزيد بن عبد المدان بن الديان ، ويكنى أبا النضر من أشراف بني الحارث من أهل اليمن . مفاضة : واسعة . دلاص : لينة براقة . والبيت الأول في سيبويه ( ٨٤/٢ ) والسيرافي ( ٢٢/٢ ) ب . والثالث في سيبويه ( ٧٠/٢ ) وابن يعيش ( ١١/٦ ) واللسان ( ٢٢٦/٨ ) ، ( ٢٢٦/٢ ) ، ( ١٧٥/١٧ ) منسوبًا إلى يزيد والسيرافي ( ٣٩٦/٢) والجمل ( ٢٥٤) ، والمقتصد ( ٤٧) والإنصاف ( ١٥٤) والبيت الثاني في المنصف ( ٢١/٣ ، ٥١ ، منسوبًا ليزيد والمقتضب ( ١٣٢/١ ) ، ( ١٩٩/٢ ) . وروي :

بكل قرشى عليه مهابة ...... والشاهد فيه : قريشي حيث أثبت ياء فعيل في النسب وهو الأصل .

<sup>(</sup>٤) البيت لم نهتد إلى قائله .

وهو في ابن يعيش ( ١٠/٦ ) والمقتصد في شرح الإيضاح لوحة ( ٤٧ ) والإنصاف ( ١٥٤ ) والغرة لابن الدهان ( ٢٣٣ ) . والشاهد فيه كسابقه .

قال أَرْبَجُنِيْ : فإنْ نَسَبْتَ إلَى الممْدُودِ لَمْ تَحْدُفْ مِنْهُ شَيئًا ، فإنْ كَانَ مُنْصَرِفًا ؟ أَقْرُرْتَ هَمْزَتَهُ بِحَالَهَا . فقلت في كِسَاءٍ : كِسَائِيُّ ، وفي سَمَاءٍ : سَمَائِيُّ ، وفي قَضَاءٍ : قَضَائِيٌّ . فَإِنْ كَانَ غَيرَ مُنْصَرِفٍ ؟ أَبْدَلْتَ مِنْ هَمْزَتِهِ وَاوًا تَقُولُ في قَضَاءٍ : حَمْرَاوِيٌّ ، وفي صَحْرَاءَ : صَحْرَاوِيٌّ ، وفي خَنْفُسَاءَ : خَنْفُسَاوِيٌّ ، وفي حَنْفُسَاءَ : خَنْفُسَاوِيٌّ ، وفي وقدْ قَلَبُوا في المُنْصَرِف أَيضًا فَقَالُوا في عِلْباء : عِلْبَاوِيٌّ ، وفي كِسَاءٍ : كِسَاوِي ، وفي قراء : قُرَّاوِيُّ ، والقولُ الأوَّلُ أَجْوَدُ .

٧٥٠/أ فَإِنْ كَانَتْ فِي الاسْم تَاءُ التَّأْنِيثِ / حَذَفْتَهَا لِيَاءِ النَّسَبِ ؛ لَأَنَّ عَلَامَةَ التَّأْنِيثِ لَا تَكُونُ حَشْوًا تَقُولُ في طَلْحَةَ : طَلْحِيٍّ ، وفي حَمْزَة : حَمْزِيٍّ .

قال آبِنَ آلْخَبُّالِ : فإنْ كان آخر الاسم همزة فإنْ لم يكن قبلها ألف أقررتها في النسب ، تقول في النسب ( إلَى ) (١) أَجَأُ (٢) : أَجئِي ، ومنه : قَيسُ بن جرْوَة النسب الأَجئيُ مثل الأَجَعيُّ ؛ لأنَّ الهمزة حرف صحيح فلا يُعَيَّر ، وهي ها هنا لام الفعل . وإنْ كانْ قبلها ألف ، فإنْ كانت بدلًا مِنْ عَين الفعل ، فالكثير إقرارها ، تقول في

ُ وَإِنْ كَانَ فَبَلُهَا الْفُ ، قَالِ كَانَتُ بَدُلًا مِنْ عَيْنِ الْفَعَلُ ، فَالْحَنْيَرُ إِفْرَارُهَا ، لفول في شَاءٍ : شَائِيٍّ ، وقالوا : شَاوِيٍّ ، وقد أَنشَدْتُ شاهده .

وإِنْ كانت الألف زائدة فإِنْ كانت الهمزة للتأنيث نحو صَحْرَاء وخُنْفُسَاء قلبتها واوًا لبعدها مِنَ الياء (٣) فإِنْ كانت الهمزة ليست للتأنيث وهي أصل نحو قُرَّاء فالجيد إقرارها فتقول : قُرَّائِيِّ لأنها لام الفعل ، والقرَّاءُ : العَفِيفُ ، قال الشاعر :

٤٦٤ - يَضَاءَ تَصْطَادُ الحَلِيمَ وَتَسْتِي <sup>(١)</sup> بِالحُسْنِ قَلْبَ المُسْلِمِ القَرَّاءِ <sup>(٥)</sup> . المُسْلِمِ القَرَّاء ، لوقوعها / ١٨٠/ب ومنهم من يقول : قرَّاوِيِّ <sup>(٦)</sup> ، وهو بعيد ، يشبهها بهمزة صَحْرَاء ، لوقوعها / طرفًا بعد ألف زائدة .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) أجأ : أحد جبلي طبئ والآخر سلمي كما في الصحاح أجأ .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وتستبي وتصطفي ولعله ذكر ذلك للدلالة على أنها رواية أخرى في البيت .

 <sup>(</sup>٥) البيت لزيد بن تركي الزبيدي . تستبي : تأسر وتملك ، القراء : الرجل المتنسك والبيت في اللسان والصحاح ( قرأ ) وقال في الصحاح : قال الفراء : أنشدني أبو صدقة الدبيري .

<sup>(</sup>٦) انظر التعريف بفن التصريف ص ( ٧٧ ) والتسهيل ص ( ٢٦١ ) .

قال الْبِهَجُنِينَ : فَإِنْ نَسَبْتَ إِلَى جَمَاعَةِ أُوقَعْتَ النَّسَبَ عَلَى الْوَاحِدِ ، نَقُولُ في رَجَالٍ : رَجُلِيِّ ، وغِلْمَانٍ : غُلَامِيِّ ، وقَالُوا : في الفَرَائِضِ : فَرَضِيٍّ ، فإنْ سَمَّيتَ بِالْجَمْعِ وَاحِدًا أَقْرَرْتَهُ في النَّسب ، تقول في المَدَائِنِ : مَدَائِنِيٌّ ، وفي أَنْمَار : أَنْمَارِيُّ .

وقد شَذَّتْ أَلْفَاظٌ مِنَ النَّسَب لَا يُقَاسُ عَلَيهَا ، قَالُوا فِي الحِيَرةِ : حَارِيٌّ ، وفي طَييء : طَائِيٌّ ، وفي زَبينَة : زَبَانِيٌّ ، وفي أَمْسِ : إمْسِيٌّ ، وفي الحَرَمِ : حَرْمِيٌّ ، وفي بَنِي الحُبْلَي - حَيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ - : حُبَلِيٌّ ، وفي بَنِي عَبِيدَة : عُبَدِي ، وفي جَذِيمَة : مُجذَمِيُّ .

= وإن كانت الهمزة بدلًا نحو كِسَاءِ الذي أصله كِسَاوِ من الكُشوة وقَضَاءِ الذي أصله قَضَايِ مِن قَضَيتُ ، ورِدَاءِ الذي أصله رِدَاي من الرِدْيَة فالجيد إقرارُها تقول: كِسَائِيٌّ وقَضَائِي ورِدَائِي ، ومنهم من يبدلها واوا ، تشبيها بهمزة صَحْرَاء ، وإبدَالها أُولى مِن إبْدَال هَمزة قُرَّاء ، لأنها ليست بأصل .

وإنْ كانت للإلحاق نحو همزة عِلْبَاء ، فالكثير عِلْبَائِيُّ بالهمزة (١) – فهو كَقُرَّاءِ ، ومنهم من يقول : عِلْبَاوِيُّ كَصَحْرَاوِيٌّ ، وهو أولى مِنْ كِسَاوِيٌّ (١) لأنَّ همزته زائدة فهي أشبه بهمزة صَحْرَاء .

فَإِنْ كَانت في الاسم تَاءُ التَّأْنِيثِ حذفتها ثالثة كانت أو أزيد من ذلك ، تقول في عِدَة : عِدِيُّ ، وفي طَلْحَة : طَلْحِيُّ ، وقد ذكرت علة حذفها ، وإذَا نسبت إلَى سِقَايَةٍ قلت : سِقَائِيُّ بالهمزة ؛ لأنك تحذف تاء التأنيث فتتوالى ثلاث ياءات فتبدل من الأولى همزة لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة (٣) .

وإذَا نسبْتَ إِلَى شَقَاوَةِ قلت : شَقَاوِيُّ (٤) ، فأقررت الواو ؛ لأنَّ اجتماع واو وياءين أخف من اجتماع ثلاث ياءات . وإنْ نسبتَ إلَى ناجية قلت نَاجِيِّ ونَاجَويٌّ ؛ لأنك تحذف التاء فيصير منقوصًا . وإذَا نسبت إلى قَنَاةَ وحَصَاة قلت قَنَويٌّ وحَصَويٌّ ، لأنك تحذف التاء فيصير مقصورًا .

قال ٱبْرُآكُخُبَّازِ: وإذًا نسبت إلى بناء يدل على الجمع فلا يخلو من أن يكون له واحد من لفظه أقررته (°) ، تقول في نَفَرٍ ـــ

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذه الكلمة قوله : الأن الاسم منصوب .

<sup>(</sup>٢) انظر التعريف بفن التصريف ص ( ٧٧ ) . (٣) انظر سيبويه ( ٧٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق . (٥) انظر سيبويه ( ٨٩/٢ ) .

.....

= ورَهْطِ : نَفَرِيُّ ورَهْطِيُّ ، لأنه ليس له واحد ترد له ، وإنْ كان له واحد فإنْ كان باقيًا على جمعه رددته إلَى وَاحِدِه (۱) ، تقول في رِجَالِ وغِلْمَان : رَجُلِيٍّ وَغُلَامِي ، لأنَّ المقصود من النسب الملابسة ، والواحد أخف من الجمع ، وإذَا رددت (۲) الجمع إلَى الممال الواحد في النسب عاملت الواحد معاملة / مثله ، فتقول في الفَرَائِض : فَرَضِيُّ ، لأنك ترده إلَى فَرِيضَةِ ، وهي كَحَنِيفَة ، وتقول في حَبَالَى : مُجْلِيُّ ومُجْلَوِيُّ . وتقول في صَحَائِح : صَحِيحِيُّ كَشَدِيدِيٌّ ، وفي الفروع كثرة .

وإنْ كان الجمع مُسَمَّى أقررته على لفظه (٣) ؛ لأنه ليس الغرض ملابسة الجِنس بل ملابسة العَلَم ، ولأنَّ تحويله إلَى الواحد يلبس إلبّاسًا شَديِدًا ، قالوا في كِلَابٍ : كِلَابِيُّ ، وفي أَنْمَارِ : أَنْمَارِيُّ وفي ضِبّابٍ : ضِبّابِيٍّ وفي مَعَافِر : مَعَافِرِيٌّ ، وهي أسماء رجال ، وقالوا في المَدائِن : مَدَائِنِي ، لأنه اسم بلد .

وقد شَذَّتْ أَلَفَاظٌ مِنَ النسب عما ذكرنا من المقاييس ، وسبيلها أَنْ تحفظ . قالوا في الحيرَة : حَارِيٌّ ، والقياس : حِيرِيٌّ ، لأنَّ ياء النسب لا توجب فيه غير حذف التاء وأنشد ابن فارس وهو على القياس :

وقال في طَيئ : طَائِيٌّ كَطَاعِي ، والقياس : طَيئِي كَطَيعِي ، لَأَنه كِحُمَيِّر ، فالنسبة إليه بحذف الياء المكسورة التي قبل الطرف ، واشتقاق طَيِّئ مِنَ الطَّاءَةِ ، وهِي (٥) الذَهَابُ فِي الأَرْضِ ، ومنه قول الحجاج (٦) : « ابغني فرسَا بَعِيدَ الطَّاءَةِ » وقالوا في زَبينَة : زَبَانِيّ والقياس : زَبَنِيِّ كَحَنَفِيٍّ ، فأبدلوا من الياء الألف كأنهم =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٨٨/٢ ) . (٢) في الأصل أردت .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٨٩/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) البيت لم يعرف قائله . ملاحية : شديدة الملاحة ، الأر : إيقاد النار . والبيت في المقاييس ( ١٣/١ )
 قال ابن فارس : أنشدنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان قال أملى علينا ثعلب :

قد هاج سار لساري ليلة طربًا وقد تصرم أو قد كان أو ذهبًا كأن حيرية غيري ملاحية باتت تَوُرُّ به من تحته لهبًا وهو أيضًا في الغرة المخفية لابن الخبازق (١٣٣) - أ. والشاهد فيه «حيرية» حيث نسب إليها على القياس. (٥) في الأصل وهو.

<sup>(</sup>٦) هو الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية بني أمية وأحد ولاتهم .

.....

= قصدوا الفرق بين زَبِينَتَينِ في النسب ، وقالوا في أَمْسِ : إِمْسِي بكسر الهمزة ، والقياس أَمْسِي كَعَمْرِي وقَالُوا في الحَرَم : حَرْمِي كَنَحُوي والقياس : حَرَمِي (١) قالَ الشَّاعِرُ :

أَنْشَدَهُ ابْنُ فَارِس :

٤٦٦ - مِنْ صَوتِ حَرَمِيَّةٍ قَالَتْ وَقَدْ ظَعَنُوا هَلْ فِي مُخِفِّيكُمْ مَنْ يَشْتَرِي أَدَمًا (٢)

وقالوا في بَنِي الحُبُلَى : وهم حي من الأنصار : حُبَلِي كَجُهَنِي ، والقياس حُبْلِيَّ وَحُبْلَيِّ وَحُبْلَوِيِّ ، ففرقوا بينِ النّسْبَةِ إلَيه عَلمًا ، وبين النسبة إليه نَكِرَةً ، وكان العلم أولى بِالتَّغْيِيرِ ، لأنَّ الأعلام مَوضُوعَةُ / علَى التَّغْيِيرِ .

وقالوا في يَنِي عَبِيدَة : عُبَدِيِّ ، وفي جَذيِمَة : مُجذَمِيُّ كَجُهَنِي ، والقياس : عَبَدِي وَجَذَمِي كَجَهَنِي كَجُهَنِي النَّسَبِ . وَجَذَمِي كَحَنَفِي كَأَنهم قصدوا الفرق بين عَبِيدَتَينِ وَجَذِيمَتَينِ في النَّسَبِ .

<sup>(</sup>١) قال في الصحاح : الحرمي : الرجل المنسوب إلى الحرم .

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الذبياني .

ظعنوا : سافروا ، المخف : الخفيف المتاع ، الأدم : الجلد ، وهو في المقاييس ( ٤٦/٢ ) والمجمل واللسان ( حرم ) والكامل للمبرد ( ٢١٨/٢ ) .

قال الزيَّجُنِّقِ: وأَمْثِلَةُ التَّصْغِيرِ ثَلَاثَةٌ: فُعَيلٌ، وفعيعِل، وفُعيعِيلٌ. فَمِثَالُ فُعَيل: مَا كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفِ نَحْو كَعْبٍ وَكُعَيب، وفَرْحٍ وفُرَيخٍ. ومِثَالُ فُعَيعِلٍ. كانَ علَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفِ نَحْو جعفر وجُعَيفِر وجَدْوَل وَجُدَيول. وَمِثَالُ مُعَيعِلٍ. لِمَا كَانَ علَى أَرْبَعَةٍ أَحْرُفٍ نَحْو جعفر وجُعَيفِر وجَدْوَل وَجُدَيول. وَمِثَالُ مُعَيعِيلٍ لِمَا كَانَ علَى خَمْسَةٍ أَحْرُفٍ رَابِعُهَا / أَلِفٌ أَو يَاءٌ أَو وَاوٌ زوائد نحو مِفْتَاحٍ ومُفَيتيح، وقِنْديل وقُنيديلٌ، وعُصْفُورٍ وعُصَيفِيرٍ.

فإنْ كَانَ فِي الاسْمِ تَاءُ التَّأْنِيثِ حَقَّوْتَ مَا قَبْلَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ بِهَا بَعْدَ فَتْحَةِ مَا قَبْلَهَا ، تَقُولُ فِي طَلْحَةً : طُلَيحة ، وفي حَمْزَة : مُحمَيزة . وكذَلِكَ إِنْ كَانَتْ فِيهِ أَلِفُ التَّأْنِيثِ المَمْدُودَةِ تَأْتِي بِهَا بَعْدَ تَحْقِيرِ مَا قَبْلَهَا ، تَقُولُ فِي حَمْراة : مُحمَيراء ، وفي صَفْرَاء : صُفَيرَاء ، وفي صَفْرَاء : صُفيرَاء ، وفي صَفْرَاء : صُفيرَاء ، وفي أَرْبِعَاء : أُريبِعَاء ، وكذِلِكَ أَلِفُ التَّأْنِيثِ المُفْرَدَةِ إِذَا كَانَتْ رَابِعَةً نَحُو مُبْلَى ومُبَيلَى ، وسُعْدَى وَسَعَيدَى ، وكذلِكَ مَا فِيهِ الأَلِفُ والنُّونُ الرَّائِدَتَانِ ، إذَا لَمْ تُكَسِّرِ الكَلِمَةُ عَلَيهِمَا تَقُولُ فِي سَكْرَانَ : سُكِيرانُ ، لَا تَقُولُ : سَرَاحِينُ . الرَّائِدِينُ لِقَولِكَ : سَرَاحِينُ . سَرَاحِينُ .

## ( باب التصغير )

قال آبر آنح بَاز : التَّصْغِير والتَّحْقِيرُ بمعنَّى وَاحِد ، وهو من حصائص الأسماء ، لأنَّ تصغير (') الاسم بمنزلة وصفه بالصغر ، فقولنا : ثُويبٌ بمنزلة قولنا : « ثَوبٌ صَغِيرٌ » وله ثلاثة مَعَانِ (') : تَعْقِيرُ عَظِيم كَثُويبٍ ، وتقليل كثير كَدُرَيهماتٍ ، وهو مختص بالجمُوع ، وتَقْريب بَعِيد (") ، وَهُو مختص بالظروف ، كقولك : جئتُكَ مختص بالظروف ، كقولك : جئتُكَ قُبِيلَ الشَّهْر ، وقَالَ الشَّنْمَرى :

٤٦٧ - إِذَا وَرَدَتْ أَصْدَرْتُهَا ثُمَّ إِنَّهَا تَتُوبُ فَتَأْتِي مِنْ تُحَيَّتُ ومنْ عَلُ (٥)

بغير . (٢) انظر التعريف بفن التصريف ص (٩،٨) .

<sup>(</sup>١) في الأصل التصغير .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ١٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أصدرتها : رجعتها ، تثوب : ترجع . ولم نجده في ديوانه ضمن كتاب الطرائف الأدبية الذي جمعه عبد العزيز الميمنى . واستشهد به على تصغير الظرف لتقريب البعيد .

= واعلم بأنَّ التَّصْغِير يحدث في الاسم تغييرات ، فكل اسم متمكن صغر لزمته ثلاثة أشياء : ضَمَّ أُوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ثالثة (١) ، فلضم أوله علتان : إحْدَاهُمَا: أَنَّ التصغير إضْعَافٌ له فقوي بالضمة ، لأنها أقوى الحركات . والثانية : أَنَّ المصَغِّر دَال على صفة وموصوف ، فأعطى الضمة كالفعل الذي لم يسم فاعله ، لأنه دال على فاعل ومفعول . وفتح ثانيه ، لأنه لو ضم لانقلبت ياء التصغير واوًا ، ولو كسر لالتبس بجمع المعتل في مواضع فلم يبق إلَّا الفتح . وزيدت الياء ثالثة ؛ لأنها من حروف اللين ، وهي أولى بالزيادة ، وكانت اليّاء أولَى ؛ لأنهم لو زادوا الواو أو الألف لالتبس بالجمع ، وزادوها ثالثة ؛ لأن زيادتها ثانية تفضي إلى قلبها واوًا للضمة قبلها ، وزيادتها آخرًا تجعلها حرف الإعراب ، وفي زيادتها ثالثة أيضًا أنها تتوسط الكلمة ، وذلك نحو مُعَيفِر ، لأنها وقعت بين شطري الاسم .

وله في أغلب أخواله ثَلَاثَة أَبْنِية : فُعَيل وفُعَيعِلٌ وفُعَيعِيلٌ ، والغَرضُ من هذا التَّمْثِيل مُوَازَنَة الحركات والسكنَات / لا مقابلة الأصل بالأصل والزائد بالزائد (٢) والدَّلِيل على ١٨٨/أ ذَلك أنا نقول في تصغير نَاسٍ : نُوَيسٌ ونَقُولُ : مثاله : فُعَيل ووزنه في التصريف : عُوَيلٌ . وتقول في تصغير ضَارِب : ضُويرِبٌ وتقول : مثاله : فُعَيعِلٌ ووزنه في التصريف : فُوَيعِلٌ . وتقول في التصريف : مُفَيعِيلٌ .

فمثال فُعَيلٍ لما كان على ثلاثة أحرف (٣) ، نحو كُلْبٍ وكُلَيبٍ وعَبْدٍ وعُبَيدٍ وعُبَيدٍ وكُلَيكِ ما نحقر تحقير الترخيم من بنات الثلاثة المزيدة ، تقول في حَارِثٍ وجَابِر وقَاسِم : مُحرَيثٌ ومُجبَيرٌ وقُسَيمٌ .

ومِثال فُعْيعِلِ لما كان على أربعة أحرف (ئ) ، ليس رابعه تاء التأنيث ولا ألفه ولا ألف ولا ألف ولا ألف ولا ألف أفْعَال وفَعْلَانَ وفَعْلَاء (٥) وذلك نحو حارثٍ وجَعْفَر ، تقول فيهما : حُويرِثٌ وجُعَيفِرٌ وتشارك بنات الأربعة بنات الخمسة الأصلية ، تقول في سَفَرْجَل : سُفَيرِجٌ .

ومثال فُعَيعِيلِ (٦) لما كان على خمسة أحرف رابعهُ ألف أو ياء أو واو ، فالألف لا تكون إلا مدة ، تقول في مِفْتَاحِ وسِرْدَاحِ : مُفَيتِيحٌ وسُرَيديحٌ ، والواو والياء تَتْبُتَانِ =

<sup>(</sup>٢) انظر التعريف بفن التصريف ص (٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل فعيعل.

<sup>(</sup>١) انظر المفصل ص ( ٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ١٠٦/٢ ) بولاق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فعلًا بدون الهمزة .

=على كل حال ، فالساكنتان المدتان نحو مَضْرُوبٍ وعُصْفُور ، تقول : مُضَيرِيبٌ

وغُصَيفِيرٌ ، ونحو مِعْطِير وشِنظِير ، تقول : مُعَيطِيرٌ ، وشُنيظِيرٌ ، والساكنتان غير المدتين نحو : فِرْدَوس وعَجُولَ تقول : فُريدِيشٌ وعُجَيجِيلٌ ، ونحو : غُرْنَيقِ (١) مُعَالِد اللهِ عَنَا مِن الله الله عَنَا مِن الله عَنَا مِن الله الله عَنَا مِن الله الله عَنَا مِن الله الله عَنَا مِن الله الله عَنَا مِنْ الله الله عَنَا مِنْ الله الله عَنَا مِنْ الله الله عَنَا مِن الله الله عَنَا مِنْ الله الله عَنَا مِن الله الله عَنَا مِنْ الله عَنَا مِنْ الله عَنَا مِنْ الله عَنَا مُنْ الله عَنَا الله عَنْنَا الله عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا عَنِا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنِا عَنَا عَنِا عَنَا عَنِيْ عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنِيْنَا عَنِيْنَا عَنِا عَنَا عَنَ

وقُبيَّطٍ (٢) تقول : غُرَينِيقٌ وقُبَيبِيطٌ ، والواو المتحركة نحو كَنَهْوَر (٣) تقول : كُنَيهِيرٌ كَذَا قال أبو علي (٤) . وإنَّمَا قلت : في غالب أحواله ، لأنه قد جاء علِي أمثلة (٥) غَيرِ

هَذِهِ ، فَمْنُ ذَلِكَ أَفْعَالٌ نَحْو: أَجْمَال تَقُولُ في تصغيرها: أُجَيمَالٌ، وقالَ عيسى بن عمر الثقفي: « إِنْ كَانَتْ إِلَّا أَتُيَّابًا (٦) في أُسَيِفْاَطٍ (٧) أَخَذَهَا عَشَّارُوكَ » (٨).

١٨٢/ب وإنما أُبثقيت الألف محافظة على الجَمْع ، و من ذلك أَلِف فَعْلَاء ، تقول في / صَحْرَاء : صُحَيرَاءُ ووزنها فُعيلَاء . وإنَّما أُبثقيت ألِف المد محافظة على الهمزة ؛ لأنك لو قَلَبْتَهَا يِاءً ( قلبت الهمزة يَاءًا ) (٩) ومن ذلك فَعْلَانُ : نحو : سَكْرَانَ تقول فيه شكيرَانُ ، وسأذكر علته إذا بلغت كلام أبي الفتح ، ومن ذلك ما رابعه ألف التأنيث نحو حُبْلَى تقول فيه : حُبيلَى فلا تكسر لام الفُعْلَى (١٠) ، لقلًا تنقلب ألِفُ التأنيث نحو حُبْلَى تقول فيه : حُبيلَى فلا تكسر لام الفُعْلَى (١٠) ، لقلًا تنقلب ألِفُ التأنيث يَاءً .

فإنْ كانت في المحقر تاء التأنيث أقْرَرْتها وفتَحْتَ مَا قَبْلَهَا ، أما إقرارها : فلأنها كالمنْفَصِلِ من بَنَاتِ الاسم لما ذكرته فيما لا ينصرف ، وأما فتح ما قبلها : فلأنها أشبهت ألِفَ التأنيث في دلالتها عليه . تقول في طَلْحَة : طُلَيحَةُ وفي ضَارِبَةِ ضُويرِبَةٌ ، وفي مَحْمُودَة : مُحَيمِيدَةٌ ، فإنْ كان ما قبلها في المكبر ألفًا قَلَبْتَه في التحقير يَاءً وفتحتها ولما كان ألفًا كان في حكم الفتحة ، تقول في حَصَاة : مُحَييَةٌ ، وفي قَنَاةٍ : قُنيَّةٌ وفي مِرْآة : مُرَيئِيَةٌ ، بوزن مُرَيعِيةٍ والعامة تقول (١١) : مُرَيَّةٌ ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) الغرنيق: الناعم الأملس الجميل. (٢) القبيط: الناطف.

<sup>(</sup>٣) الكنهور : السحاب المتراكم . (٤) انظر التكملة للفارسي ص ( ٢٧٦ ) .

<sup>(°)</sup> في الأصل على غير أمثلة . (١) أثياب : جمع ثوب مع تصغير الجمع .

<sup>(</sup>٧) الْأُسيفاط : جمع سفط ، وهو الذي يعبأ فيه الطيب . وما أشبهه من أدوات النساء .

<sup>(</sup>٨) العشارون : جمع عشار ، وهو آخذ العشر وجابيه ، والنص في عيون الأخبار ( ١٦١/٢ ) وأدب الكاتب ( ١٦/٢ ) . وخزانة الأدب ( ٥٦/١ ) وقد قاله عندما اتهمه عمر بن هبيرة بوديعة ، فضربه نحو ألف سوط ، فجعل يقول : والله إن كانت ... إلخ .

<sup>(</sup>٩) زيادة عن شرح الرضي على الشافية ص ( ٦٨ ) ط استانبول .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الفعل. (١١) لفظ تقول تكرر بالأصل.

وإنْ كانت فيه ألف التأنيث الممدودة أقررتها ؛ وذلك أنَّها أشبهت التاء في تحركها ، وكان حقها أنْ تحذفِ لِبناء الكلمة عليها لولا ما عرض لها من إشْبَاه التاء (١) تقول في حَمْرَاء : مُحَمَيرَاء وفي أَرْبِعَاء : أَرَيبِعَاء ، وَفي مَعْلُوجَاء <sup>(٢)</sup> : مُعَيلِيجَاء .

وإِنْ كَانت فيه (٣) ألف التأنيث المقصورة ، فإنْ كانت رابعة أقررتها (١) ، تَقُولُ في محبْلَى : مُجَيلَى ، وفي ذِفْرَى (°) : ذُفَيرِيٌّ وفي شُعْدَى : سُعَيدِيٌّ ، لأنها وإنْ أَشْبِهِتِ الأُصُولِ ، فالأُصُلِ الرابعِ يُثبِت في الرباعي نحو راء جَعْفَر ، فكما تقول : مُحْمَيفِرٌ تقول : سُعَيدَى . فإنْ كانت خامسة أو سادسة أو سابعة حذفت ؛ لأنها أشبهت الأصول والأصل الخامس لا يثبت (١) فكما تقول في سَفَرْجَل : سُفَيرِجُ تقول في حَجَجْبًا : مُحَبِيجِبٌ وتقول في شُقَّارَى : شُقَيقِيرٌ <sup>(٧)</sup> / وفي بَرْدَرَايَا : ١٨٣/أ بُريدرٌ (^) ، فإذَا حُذِفَتِ الخَامسة فهي سادسة وسابعة أجْدرُ بِالحَذْفِ .

فإنْ كان في آخر الاسم ألف ونون مزيدتان ، فلا يخلو إذًا كسر من أن تثبتا فيه أو لا تثبتا ، فإن ثبتتا في التكسير : أثبتهما في التحقير ، وقلبت الألف ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، تقول في سِرْحَان (٩) وحَومَان (١٠) وسُلْطَان : سُرَيحِينُ (١١) وَحُوَيِمِينَ وَسُلَيطِينَ ؛ لأَنهم قالوا في التِكسير : سَرَاحِينَ وحَوَامِينَ وَسَلَاطِينَ (١٢) ، وتقول في شَيطَانَ : شُييطِين (١٣) ؟ لأنَّ النون إنْ كانت أصلًا فتصغيره كتصغير غَيدَاقٍ وإنْ كانت زائدة فقد قالوا : شَيَاطِينٌ .

وفي التنزيلِ : ﴿ كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ (١٤) وتقول في سَكْرَان وغَضْبَان وعَطْشَانَ : سُكَيرَانَ وغُضَيبَانَ وعُطَيشَانَ لقولهم في التكسير : سَكَارَى وغِضَابٌ =

<sup>(</sup>١) انظر السيرافي هامش سيبويه (١٠٧/٢) ، ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) معلوجاء : من استعلج الرجل إذا خرجت لحيته ، وغلظ واشتد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل في . (٤) انظر سيبويه ( ١٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الذفري: من القفا: هي الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن.

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ١٠٧/٢ ) . (٧) في الأصل شقيقر.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بريدير. (٩) السرحان: الذئب.

<sup>(</sup>١٠) الحومان : الطائر يحوم حول الماء . (١١) في الأصل مستريحين .

<sup>(</sup>۱۲) انظر سيبويه ( ۱۰۸/۲ ) . (١٣) في الأصل شيطين.

<sup>(</sup>١٤) سورة الصافات من الآية ( ٦٥ ) .

قال أَنْ كَانَتْ عَينُ الثَّلَاثِي وَاوًا أَو يَاءً ظَهَرَتَا فِي التَّحْقِير ، تَقُولُ فِي جَوزَة : مُجويزَة ، وفي يَيضَة : يُيضَة ، فَإِنْ كَانَتْ اليَاءُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ ، وَي جوزَة : مُجويزَة ، وفي يَيضَة : يُيضَة ، فَإِنْ كَانَتْ اليَاءُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ ، رَدَدْتَها فِي التَّحْقِيرِ إلَي أَصْلِهَا تَقُولَ فِي رِيحٍ : رَوَيحَةُ ، وفي دِيمةٍ : دُوَيمَة ، إلَّا رَدُدْتَها فِي التَّحْقِيرِ إلَي أَصْلِهَا تَقُولَ فِي رِيحٍ : رَوَيحَةُ ، وفي دِيمةٍ : دُوَيمَة ، إلَّا مُهُ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِيدٍ : عُييدٌ وأَعْيَادٌ فَأَلْزَمُوهُ / البَدَلَ ، وقِيَاسُهُ : عُويدٌ وأَعْوَادُ لَأَنَّهُمْ مِنْ عَادَ يَعُودُ .

فَإِنْ كَانَت العَينُ أَلِفًا رَدَدْتَهَا إِلَي أَصْلِهَا وَاوًا كَانَتْ أُو يَاءً ، فَالَّتِي مِنَ الْوَاوِ قولك في مَالِ : مويل .

وفِي حَالَةٍ مُحَوَيلَة ، والتِي مِنَ الْيَاءِ نَحْوُ قَولِكَ : فِي عَابٍ : عُيَيبٌ وفي نَاب : نُييبٌ لِقَولِكَ : في عَابٍ : عُيُوبٌ وأَنْيَابٌ .

= وعِطَاشٌ ، والعامة تقلب الألف ياء فيما ذكرنا وهو لحن ، فإنْ لم تسمع تكسير الكلمة من العرب حملته على سَكْرَان ، قال شيخنا كِثَلَلْهِ : يعني أنك تقول فيه (١) فَعَيلَان وذلك نحو مُحْدُمان ومَرْوَان وسَلْمَان وحَمْدَان وعِمْرَان وغَطَفَان ، تقول : عُنْيمَانُ وكذلك البواقي وإنَّمَا قاسوا التصغير على التكسير ، لأنهما يشتركان في أحكام كثيرة ولذلك قيل إنَّهُمَا مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ (٢) ، وسألني ذَات (مرة ) (١) بعض المتأدبين عن اشتراك التكسير والتصغير فجمعت بينهما من عشرين وجها ، وإذا تأملت باب التصغير وباب الجمع استبنت (١) أكثر ذلك .

فإنْ كانت النون سادسة كزَعْفَرَان (°) وعُقْرُبَان وحِدْرِجاَن (¹) فلا شبهة في إثبات الألف ، الألف والنون (٧) نحو زُعَيفِرَان وعُقَيربَانِ وحُدَيرِجَان ، فلا شبهة في إثبات الألف ، لأنَّ الاسم لا يكسر عليها ، وقول العامة : زُعَيفِرين خطأ والسِّرْحَانُ الذِّئْبُ .

١٨٣/ب قال ٱبرَ آكِخَبَّاز: فإنْ كان عَين الثلاثي وَاوًا أو ياءً مفتوحًا ما قبلها نَحْو جَوزَة / وبَيضَة فهما أصلان لا بدلان ، فإذَا حقرت ذلك ثبتتا في تحقيره (^) تقول : مجوَيزَة وَبُييضَةُ لأنهما أصلان فهما كباء عَبْدِ إذَا قلت : عُبَيدٌ ، ومنهم من يقول : بِيَيضَة =

<sup>(</sup>١) في الأصل في .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) الزعفران : نوع من الصبغ .

<sup>(</sup>۷) انظر سيبويه ( ۱۰۹/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر سيبويه ( ۱۰٦/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: استبطت.

<sup>(</sup>٦) الحدرجان : القصير .

<sup>(</sup>۸) انظر سيبويه ( ۱۳۰/۲ ، ۱۳۳ ) .

.

= فيكسر الباء ، لأنه يستثقل وقوع الضمة قبل الياء ، كما قال بعضهم : بِيُوتٌ فيكسر الباء لمجاورة الياء ، فإنْ كَانَتِ اليَاءُ مكسورًا مَا قَبْلَهَا فهي قسمان : أَحدهما : أَنْ تَكُونَ أَصْلًا .

والثاني: أن تكون بدلًا ، فالأصل نحو: فيل ، وديكِ تَقُولُ: فَييلُ ودُييكٌ (و) فِيكٌ ووايئيلٌ ودَييكٌ (و) فِيكٌ ، والعامة تقول : دُوَيكٌ ، وقد أجازه الفراء ، والدليل على أن الياء أصل قولهم في جمعه : أَفْيَالٌ وَأَدْيَاكٌ ، والبَدَلُ نَحْو رِيحٍ ودِيمَةٍ ، فَرِيحٌ مِنَ الوَاوِ ، وأصله رِوحٌ ، لأنه من الرَّوَاح ولقولهم في جمعه أرْوَاح ، قَالَ جِرِير :

٢٦٨ - \* إِذَا هَبَّ أَرْوَاحُ الشِّتَاءِ الزَّعَازِعُ \* (١)

وديمَة من الواو ، فأصله دِومَة ، وهو من الدَّوَامِ ، لأنَّ معناه السَّحَابَةُ الدَّائَمَةُ المطر وأنشد أبو الفتح في ( التصريف ) (٢) الملوكي :

٤٦٩ - هُوَ الْجَوَادُ ابْنُ الْجَوَادِ ابْنُ سَبَل إِنْ دَوَّمُوا جَادَ وإِنْ جَادُوا وَبَلَ (٣)

فتقول في تحقيره: رُوَيحَةٌ و دُوَيمَة ، وما شذ من ذلك إلاّ عِيدٌ ، قالوا في تحقيره: عُييدٌ وفي جمعه: أَعْيَادٌ ، وقياسه: عُوَيدٌ وأعْوادٌ ، لأنه من العَودِ ، ولم يقنعوا بذلك حتى قالوا: عَيَّد تَعْمِيدًا ، فقلبوا الواوياء، لأنهم لو قالوا: عَوَّد تَعْمِيدًا لالتبس بالفعل من العَادَة ، والعِيدُ هذا المعروف ، والعِيدُ: ما يَعْتَادُكَ مِنْ حُرْنِ ، أنشد ابن بشار عَلَيْهُ:

٤٧٠ - عَادَ قُلْبِي مِنَ الطُّويَلَةِ عِيدُ واعْتَراني لِبَينِهَا تَسْهِيدُ (١)

ومنا الذي اختير الرجال سماحة وجودًا إذا هب أرواح الشتاء الزعازع وهو في السيرافي (٤٠٠) أ. واستشهد به على أن ياء ربح منقلبة عن الواو لجمعه على أرواح .

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وصدره .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق . (٣) البيت لجهم بن سبل .

سبل: فرس عتيق تنسب إليه الخيل العتاق. دوموا: من الديمة وهي المطر الدائم - وبل: من الوابل - وهو المطر الشديد الضخم القطر، والبيت في المحتسب ( ٣٥٨/٢) والتصريف الملوكي ص ( ٢١) وأدب الكاتب ( ٩٩) والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( ١٤٥) والتمام ( ٩٩) ونسبه إلى أبي صخر الهذلي، واللسان ( دوم) واستشهد به على أن ياء ديمة منقلبة عن الواو.

<sup>(</sup>٤) البيت لم نهتد إلى قائله . التسهيد : قلة النوم . ولم نجد هذا البيت فيما تيسر لنا الاطلاع عليه من المراجع . واستشهد به على أن العيد هنا ما يعتاد المرء من الحزن .

١٨٤/ = فإنْ كانت عين الثلاثي ألفًا فهي ثلاثة أقسام : زَائِدَة / وأَصْلُ وبَدَل ، فالزائدة : نحو أَلَف نَاس ، تقول ( في ) (١) تحقيره : نُويسٌ ، وأصله : أُنَاسٌ فَفَاءُ الكلمة مَحْذُوفَة ، واشتِقَاقُهُ مِنَ الأَنْسِ ، والأصل نَحْوُ أَلِفِ غَاقِ (٢) فَفَاءُ الكلمة مَحْذُوفَة ، واشتِقَاقُهُ مِنَ الأَنْسِ ، والأصل نَحْوُ أَلِفِ غَاقِ (٢) وجاهٍ ، لَو سَمَّيتَ (يِهِمَا ) (٣) وأردت تحقيرهما رددتهما إلَى الواو فقلت : غُويقٌ وَجُويةٌ ، وإنَّمَا حَمَلْتَ هَذَينِ علَى الوَاوِ ؛ لأَنَّ الْأَلِفَ سَاكِنَة مَضْمُومٌ مَا قَبْلَها فَقُلِبَتْ وَاوًا . والبدل إنْ كان معلوم الأصل رددته إلى أصله وَاوًا كان أو يَاءً ، فالواو نَحْو مَالٍ وحَالٍ تَقُولُ في تحقيرهما : مُويلٌ وحُويلَة (١) ولقولهم في يأءً ، فالواو نَحْو مَالٍ وحَالٍ تَقُولُ في تحقيرهما : مُويلٌ وحُويلَة (١) ولقولهم في الفعل : تَمَوَّلُ وَلَولُهم في الفعل : تَمَوَّلُ وَلَولُهم في الفعل : تَمَوَّلُ وَلَولُهم في الفعل : مَوَلًا وأَعْلَ الشَّاعِرُ : المُعَلِ وَعُولًا إِذَا لَمَوَّلًا (٥) وقولُهم في الفعل : تَمَوَّلُ ومُعَوَّلُ قَالَ الشَّاعِرُ : وقولهم في الفعل : تَمَوَّلُ ومُعلُوكًا إِذَا تَمَوَّلًا (٥) وقال : وقولهم في الفعل : وَلَمْ يَكُ صُعْلُوكًا إِذَا تَمَوَّلًا (٥) وقال :

والمنقلبة عن ياء نحو ألف عَابٍ ونَابٍ ، تقول في تحقيره (٧) عُييبَ ونُييبُ لأنهم والمنقلبة عن ياء نحو ألف عَابٍ ونَابٍ ، تقول في تحقيره (٧) عُييبَ ونُييبُ لأنهم قالوا : عَيبٌ في مَعْنَى عَابٍ ، وفي الحديث : « لَا تَكُونُوا عَيَّابِينَ » وقال الأخطل : عيبٌ الحَمْرُوهِيَ شَرَابُ كِسْرِى وَيَشْرَبُ قَومُكَ العَجَبَ العَجِيبَا (٨)

وقالوا : نَيَّبْتُ فِي الأَمْرِ : إِذَا أَثَرُتَ فِيه ، ونَيَّبْتُه إِذَا عَضَضْتَهُ بِالنَّابِ (٩) قال

الكميت يَخْلَشْهُ:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . (٢) الغاق : هو حكاية صوت الغراب .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . (١٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) البيت لجابر بن ثعلبة الطائي . اكتسى : لبس الكسوة ، الصعلوك : الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد . وهو في الكامل للمبرد ( ٣١١/١ ) . والحماسة ( ٩٥ ) واستشهد به على أن ألف مال منقلبة عن الواو .

<sup>(</sup>٦) يبدُّو أن قائله هو قائل البيت السابق ، لاتحاد البحر والقافية .

أعياك : أعجزك . في الحماسية ( ٩٥ ) وقائله جابر مقلية . واستشهد به على أن ألف حال أصلها الواو . (٧) انظر سيبويه ( ١٢٧/٢ ) .

قال الْبِهَجُنِينَ : فإنْ كَانَتِ الأَلِفُ مَجْهُولَة حَمَلْتَهَا عَلَى الوَاو لِكَثْرَة الوَاوِ هُنَا ، تَقُولُ فِي تَحْقِيرِ صَاب : صُوَيبٌ ، وفي آءةٍ : أُويئَةٌ ، ولَكَ في كُلِّ مَا كَانَ من اليَاءِ نَحْو هَذَا أَنْ تَكْسِرَ أَوَّلَه بَدَلًا مِنْ ضَمَّتِهِ ، فَتَقُولُ في عَابٍ : عِيبٌ ، وَفي شَيخ شِيبٌ ، وَفي شَيخ شِيبٌ ، وَفي بَيتٍ : بِيبتٌ .

فَإِنْ كَانَتِ العَينُ وَاوًا مُتَحَرَكَةً فِي أَفْعَل ، وَوَقَعَتْ يَاءُ التَّحْقِير قَبْلَهَا قلبتها يَاءً تَقُولُ فِي أَسْودَ : أُسَيِّدٌ ، وفِي أَحْوَل : أُحَيِّلْ ، والأصل أُسَيوِدُ وأُحَيوِلُ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الوَاوِ واليَاءُ وسَبَقَتِ الأولى بِالسُّكُونِ قُلِبَتِ الوَاوُ يَاءً وأُدْغِمَتْ اليَاءُ في اليَاءِ.

وَقَدْ يَجُوزُ الإِظْهَارُ فَتَقُولُ : أُسَيودٌ وأُحيوِلٌ ، تَحْمِلُ التَّصْغِيرَ عَلَى التَّكْسِيرِ فَتَقُولُ ، مَحْمِلُ التَّصْغِيرَ عَلَى التَّكْسِيرِ فَتَقُولُ ، السَّودُ وأَحَاوِلُ ، وكذَلِكَ الوَاوُ الزَّائِدَة المَتَحَرِّكَةُ / فِي نَحْوِ هَذَا تَقُولَ ١٥٠٠ فِي جَدْوَلُ جُدَيولٌ ، والوجه في جَدْوَلُ جُدَيولٌ ، والوجه الجَيد : جُدَاوِلُ وقَسَاوِرُ ، والوجه الجَيد : جُدَيِّلُ وقُسَيِّرٌ .

= ٤٧٤ - كأنَّ ابْنَ آوَى مُوْتَقَّ تَحْتَ غَرْزِهَا يُظَفِّرُهَا طَورًا وطَورًا يُنَيِّبُ (١) وَقَالُوا : أَنْيَابٌ .

قال آبر آلخَبَّاز: والمجهولة الأصل نحو أَلِفِ صَابِ وآءة بوزن عَاعَةٍ ، وإِنَّمَا كانت مجهولة الأصل لأنه لم يُصَرَّفْ منها ما يَظْهَرُ فيه أصلها فتحملها على الوّاو فتقول: صُويبٌ وأُويئةٌ بوزن عُويئةٌ ، وإِنَّمَا حملتها على فتقول: صُويبٌ وأُويئةٌ بوزن عُويئةٌ ، وإِنَّمَا حملتها على الوّاوِ ، لأنَّ الواو هي الكثيرة في هَذَا النَحْوِ نَحْوُ دَارِ وسَاقٍ ومَالٍ وحَالٍ وحَالٍ وجَالٍ وجَالٍ الوّالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُشْتَجِرًا لَا كَانَّ عَينَى فِيهَا الصَّابُ مَذْبُوحُ (٣) = ٤٧٥ لَا مَا الخَلِيُ وَبِتُ اللّهُ مُشْتَجِرًا لَا كَانً عَينَى فِيهَا الصَّابُ مَذْبُوحُ (٣)

إني أرقت فبت الليل مشتجرًا .....

<sup>(</sup>١) ابن آوى : دابة صغيرة دون الكلب طويلة المخالب والأظفار . الغرز : ركاب الرحل . ينيب : ينشب أنيابه فيها . والبيت في ديوان الهاشميات ( ٥١ ) . واستشهد به على أن ألف ناب أصلها الياء . (٢) في الأصل ذاء بالإعجام .

<sup>(</sup>٣) مشتجرًا : أي يشجر رأسه بيده أي كأنه يضعه على يديه ، والصاب : شجر مر له لبن أبيض يمض العين إذا أصابها .

والبيت في ديوان الهذليين ( ١٠٤/١ ) وابن يعيش ( ١٢٤/١٠ ) والمقاييس ( ٢٤٧/٣ ) وروايته :

.....

أي : مَشْقُوقُ . والآءُ : نَبْتُ تأْكله النَّعَامُ كثيرًا ، قَالَ ذو الرُمَّة :
 ٤٧٦ - أَلْهَاهُ آءٌ وتَنوُّمُ وعُقْبَتُهُ مِنْ لَائِحِ المَرْوِ والمَرْعَى لَهُ عُقَبُ (١)

وكل ما كانت عينه ياء نحو عَابٍ ونَابٍ (٢) جاز كسر أوله في التحقير تقول : عِيَيب ونِيَيبٌ ، والضم هو الأصل ، وقد ذكرته ، وقال لي الشيخ كِللله : أجاز الفراء شُويخٌ (٣) ونُويب ، وعذرته أنْ يكون قد ضَمّ أول الاسم للتصغير ، والياء بَعْد الضَّمّة إذا كانت ساكنة انْقَلَبَتْ وَاوًا نَحْوُ مُوسِر ومُوقِن .

فَإِنْ كَانِتَ الواوِ متحركة قبل الطرف لم تخُل مِنْ أَنْ تكون أَصْلًا أَو زَائِدَةً ، فَالْصل : نَحْو وَاو أَسْوَدَ وَأَحْوَلَ لأَنه من السَّوَاد والحَوَلِ ، فَإِنْ حقرته فالجيد قلب الواو ياء تقول : أُسَيِّدٌ وأَحَيِّلٌ ، وذلك لأنَّ الواو والياء المتواليتين إذَا سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُون قُلِبَتِ الوَاوُ مِنْهُمَا إِلَى اليَاء ، لأنَّ اليَاءَ أَخَفُّ مِنَ الوَاوِ ، وأَنشد ابن فارس وَعَلَيْهُ :

٧٧٧ - أَقُولُ لِصَاحِبِي واللَّيلُ دَاجِ أَبِيَّضُكَ الْأَسَيِّدُ لَا يَضِيعُ (1)

أي : احْفَظ أَبَاضَكَ الأَسْوَد . والأَبَاضُ : الحَبْلُ ، ويَجُوزُ أُسَيوِدُ وأُحَيوِلُ ، تقيس التصغير على التكسير ، لأنَّ التكسير تظهر فيه الواو ، ألا ترى أنك لَو سميت بِأَسْوَدَ وأَحْوَلَ قلت في تكسيرهما : أَسَاوِدُ وأَحَاوِلُ ، وقالوا في تكسير الأَسْوَدِ الحية : أَسَاوِدُ قَالَ ذَوُ الرَمة :

٤٧٨ - وَأَسْوَدُ كَاْلأَسَاوِدِ مُسْبَكِرًا عَلَى المَتْنينِ منسدلًا جُفَالًا (°).

وفي اللسان (شجر) والحجة للفارسي ( ۲۲۲) واستشهد به على أن الصاب شجر.

عقبته : من عقبت الماشية المرعى : وهو أن ترعى الخلة ثم تحول إلى الحمض وكذلك إذا تحولت من الحمض إلى الحلة . اللائح : ما لاح من نبت مرعى فيه حجارة بيض . المرو : حجارة بيض . والبيت في ديوان ذي الرمة ( ٢٦) ) والمخصص ( ٢٠/١٢) والمخصص ( ٢٢/١٢) واللسان « عقب » واستشهد به على أن الآء نبت تأكله الأنعام .

(٢) في الأصل بيت بدل ناب . (٣) في الأصل شيوخ .

<sup>(</sup>١) التنوم : نوع من نبات الأرض فيه سواد .

<sup>(</sup>٤) البيت لم نهتد إلى قائله . داج : ساكن ، الأبيض : تصغير الأباضي : وهو حبل يشد به رسغ البعير إلى عضده . والبيت في مقاييس اللغة لابن فارس ( ٣٧/١ ) .

واستشهد به على قلب واو أسود ياء عند التصغير .

<sup>(</sup>٥) الأساود : الحيات السود . المسبكر : الممتد المعتدل . والبيت في ديوان ذي الرمة ( ٤٣٥ ) وروايته : =

قال أَيْرَجُجُنِيْ : فَإِنْ كَانَتِ الوَاوُ سَاكِنَة قَلْبُتَهَا لِضَعْفِهَا يَاءً الْبُتَّة تَقُولُ في عَجُوزِ : عُجَيِّزٌ ، وَفي عَمُودٍ : عُمَيِّدٌ .

فَإِنْ كَانَتِ الْوَاوُ لَامًا ؛ قُلِبَتْ لِيَاءِ التَّحْقِيرِ لَا غَير .

تَقُولُ فِي تَحْقِيرِ عُرْوَة : عُرَيَّةٌ ، وفي قَشْوَةٍ : قُشَيَّةٌ .

فإنْ حقَّرتَ بَنَاتِ الخَمْسَة حَذَفْتَ الحَرْفَ الأَخِيرَ لِتَنَاهِي مِثَالِ التَّحْقِيرِ دُونَهُ اعْتِبَارًا لِحَالِه فِي التَّكْسِيرِ ، تَقُولُ فِي سَفَرْجَل : سُفَيرِجٌ ، وفي فَزرَزْدَقٍ : فُرَيزِدٌ حَمْلًا عَلَى سَفَارِج وفَرازِد ، وذَلِكَ أَنَّ التحْقِيرَ هُنَا ضَرْبٌ مِنَ الجَمْع .

= يَصِفُ الشَّعْرَ ، والجُفَالُ : الكَثِيرُ ، والمُنْسَدِلُ : المُسْتَرْسِلُ ، والزائدة / نحو وَاو ١٨٥٥ جَدْوَلِ ، والجَدُولُ : النَّهْرُ الصَّغِيرُ ، ووزنه : فَعْوَلٌ ، والواو زائدة ، وهو مأخوذ من الجَدَالَة ، وهي الأرضِ ، لأنه في الأرض ، تقول في تحقيره : جُدَيِّلٌ وهي أولى بالقلب من الواو ( في ) (() أَسْوَدَ ، لأنها زائدة ، وتلك أصل ، وإنْ شئت قلت : جُدَيوِلٌ ، حملًا للتصغير على التكسير ، لأنَّكَ تَقُولُ : جَدَاوِلُ ، وأنشد سيبويه كِلَنْهُ : حملًا للتصغير على التكسير ، لأنَّكَ تَقُولُ : جَدَاوِلُ ، وأنشد سيبويه كِلَنْهُ :

وكذلك قَسْوَر ، تقول : قُسَيرُ وقُسَيوِرُ لقولك : قَسَاوِر ، والقَسْوَرُ الْأَسَدُ ، وهَو فَعْوَلُ مِنَ القَسرَ بمعنى القَهْر ، أنشد سيبويه :

٤٨٠ - إلى هَادِرَاتِ صِعَابِ الرُّؤُوسِ قَسَاوِرَ لِلْقَسْوَرِ الْأَصْيَدِ (٣)
 قال ٱبِنُ آلْحُبَّازِ: فإنْ كانت الواو ساكنة قلبت في التصغير يَاءً قولًا واحدًا ، لا فرق =

<sup>=</sup> وأسحم كالأساود مسبكرًا وأسحم كالأساود مسبكرًا وفي اللسان ( سبكر ) واستشهد به على جمع أسود على أساود ببقاء الواو . (١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه في الشاهد ( ٣٠٣ ) وهو منسوب إلى الأخطل في سياق كلام ابن الخباز .
 واستشهد به هنا على جمع جدول على جداول بإبراز الواو .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق . الهادرات : يراد بها هنا جماعات تفخر وتتسع في القول فشبهها بالفحول التي تهدر ، صعاب الرؤوس : لا تذل ولا تنقاد . الأصيد : الرافع رأسه عزة وكبرًا وأصل الصيد : داء يصيب البعير في عنقه فيرفع رأسه والبيت في ديوان الفرزدق : ( ١٧٤/١ ) ط بيروت . وسيبويه ( ١٣١/٢ ) والمنصف ( ٤٢/٣ ) وبرواية إلى هاجرات : وفي السيرافي ( ٤٧٨/٢ ) - أمنسوبًا إلى الفرزدق . واستشهد به على جمع قسور على قساور بتصحيح الواو .

بين الأصلية والمزيدة ، فالأصلية : نحو واو مَعُونَةٍ ؛ لَأَنَّهُ مِنَ العَونِ ، والزَّائِدَةُ (١) : نَحْو وَاوِ عَجُوزَةٌ ، وأنشد أَبو الفتح في الخطيب (٢) . عَجُوزَةٌ ، وأنشد أَبو الفتح في الخطيب (٢) . (١) حَجُوزَة مُشْنَّحَةُ الْأَعْضَاءِ أَو شَارِفُ خَصَى (٣) وتقول في تحقيرهما : مُعَيَّنَة وعُجَيِّزَةٌ لأَنَّ وَاوَ مَعُونَة أُعِلَّتُ بِالإِسْكَان وَوَاوُ عَجُوزِ زَائِدة ساكنة ، وأنشد بعضهم :

أَخْسَنُ مِنْهَا مَنْظُرًا إِبْلِيسُ (أَ) فَالله مُطْبِقُونَ علَى إِعْلَالِهَا طَرَفًا مَنْظُرًا إِبْلِيسُ (أَ) فَإِنْ كَانَتِ الوَاوُ لامًا فكلهم مُطْبِقُونَ علَى إِعْلَالِهَا طَرَفًا كَانَتْ أَو غَيرَ طرف (٥) فالطرف: نحو جَرْوِ تقول: جُرَيِّ ، والتي قبل الطرف: نَحْو عُرْوَة ، ورَضْوَى ، وعَشْوَى ، تقول: عُريَّة ، ورُضَيًّا ، وعُشَيًّا ، وقَالُوا: ثُرَيًّا ، وأصله: ثُريوا ، لأنه فُعيلَى وعَشْوَى ، تقول: عُريوة ، ورُضَيًّا ، وعُشَيًّا ، وقالُوا: ثُرَيًّا ، وأصله: ثُريوا ، لأنه فُعيلَى ١٨٥/ب مِنَ « الثَّرُوةِ » / وقالوا في اسم فَحْل: عُليان ، وهو فُعلان مِنَ العُلُوِّ ، ومن قبيح لحن العامة قولهم: عُريوة ، وإنَّمَا اجْتَمَعُوا علَى إعْلَالِهَا ، لأنها طَرَف ، والأطرَافُ محل التغيير من الإعْراب والترخيم وزيادات التثنية والجمعين والنسب والتذكير والإنكار . التغيير من الإعْراب والترخيم وزيادات التثنية والجمعين والنسب والتذكير والإنكار . فإنْ كان الاسم عَلى فَعْل من بنات الواو نحو: قَوِّ وجَوِّ توسطت ياء التصغير بينهما فظهر المثلان لذلك ، وانقلبت الواو الأخيرة ياء تقول: قُوَيِّ وجُويِّ وأصلهما بينهما فظهر المثلان لذلك ، وانقلبت الواو الأخيرة ياء تقول : قُوَيِّ وجُويِّ وأصلهما

قُويَوٌ وجُوَيوٌ ففعل بهما ما ذكرنا . فإنْ حقرت بنات الخمسة المجردة من الزيادة حذفت آخر حروفها (٦) ، لأنَّ مثال التصغير (٧) يحصل بدونه ، تقول في سَفَرْجَل : سُفَيرِجٌ وفي جَحْمَرِشٍ : جُحَيمِرٌ ، وفي جِرْدَحْل : مجرَيدِحٌ وفي قُذَعْمِلٍ : قُذَيعِمٌ ، وسمع أبو الحسن (٨) من يقول : =

<sup>(</sup>١) في الأصل الزائد .

<sup>(</sup>٢) الخطيب : اسم كتاب لابن جني ذكره صاحب هدية العارفين مجلد رقم (١) ص (٢٥٢).

 <sup>(</sup>٣) لم نهتد إلى قائل هذا البيت . المشنحة : الطويلة الأعضاء ، الشارف : المسنة ولم نجده فيما تيسر لنا
 الاطلاع عليه من المراجع . واستشهد به على جواز أن يقال : عجوزة بتاء التأنيث .

<sup>(</sup>٤) لم نهتد إلى قائله .

لطعاء: ذهبت أسنانها من أصولها (١) الدردبيس: الداهية. والبيت في السيرافي ( ( 771/7 ) ) ) واللسان ( ( 171/8 ) ) وقبله: « جاءتك في شوذرها تميس ». واستشهد به على تصغير عجوز على عجيز ( 171/8 )

<sup>(</sup>٥) انظر المفصل ص ( ۱۰۱ ) . (٦) انظر سيبويه ( ١٠٦/٢ ، ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل التكسير . (٨) انظر المفصل للزمخشري ( ١٠٠/١ ) .

قال أَيْرَجُنِيْ : فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ زيادة وَاحِدَة حَذَفْتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرْفَ لِينِ رَابِعًا تَقُولُ فِي مُدَحْرَجٍ دُحَيرِجٌ ، وفِي جَحَنْفَلِ : مُحَيفِلٌ . وَفِي فَدَوكَس : فُدَيكِسٌ ، حَمْلًا عَلَى دَحَارِج وجَحَافِل وَفَدَاكِس . فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَدَّةٌ رَابِعَةٌ لَمْ تَحْذِفْهَا ، وَقُلِبَتِ الوَاوُ وَالْأَلِفُ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهُمَا ، تَقُولُ فِي قِرْطَاسٍ : قُريطِيسٌ ، وفي مُحرِمُوقٍ : مُحرَيمِيقٌ ، وفي دِهْلِيز : دُهيلِيزٌ .

= سُفَير عُل وقالَ الخليل (١): لو جاء تامًّا لقيل: سُفَيرِ عُلِّ بالإسكان، وأجازوا أن يقال في فرزدق: فرَيزقٌ، بحذف الدال، لأنها من مخرج التاء، وهي زائدة ولم يجيزوا أن يقال في جحمرش: مُحكيرِ شَّ فيحذفوا الميم، لأنها بعيدة من الطرف وأجازه الزمخشري (٢) ومعنى قوله (٣): « إنَّ التحقير والتكسير مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ » يعني أنَّ التحقير والتكسير من بنات الخمسة يستويان في تغيير الحرفين: الأول والثاني، وفي التحقير والتكسير من بنات الخمسة يستويان في تغيير الحرفين : الأول والثاني، وفي أنه المنات الخمسة ويَاء التَّحْقِير، وفي كَسْر مَا بَعْدَهُمَا، وفي أنه ليس للَجمع فَعَالِللٌ ولا للتحقير فُعَيللِلٌ.

قال آبر آنح بَان عَان في بَنَاتِ الْأَرْبَعَةِ زَائِدٌ وحقرته حذفت الزائد إلا أَنْ يكون رابعًا أَلِفًا أو واوًا أو ياء ، تقول في مُدَحْرَجٍ : دُحَيرِجٌ ، وفي جَحَنْفَلِ وهو الغليظ : جُحَيفِلٌ وفي فَدوكَسٍ وسَمَيدَع وعُذَافر : فَدَيكِسٌ / وسُمَيدِعٌ وَعُذَيفِرٌ ، ١٨٦/ألغليظ : جُحَيفِلٌ وفي فَدوكَسٍ وسَمَيدَع وعُذَافر : فَدَيكِسٌ / وسُمَيدِعٌ وعُذَيفِرٌ ، ١٨٨/أوأنَد لأنَّ تقريره يخرج الاسم عن بِنَاء التحقير إنْ بقيت الحرف الأخير ، وإنْ حَذَفْتَه أقررت الزائد ، وحذَفْتَ الأصل ، وذلك لا يجوز ، فإن كان رابعه مدة أقررتها وقلبت الألف والواوياء لسكونهما (أ) وإنكسار ما قبلهما ، وبقيت الياء ، لأن تقريرها لا يخرج الاسم عن بناء التحقير ، تقول في قرطاس وجرموق ودِهْلِيزِ (°) : قُريطِيشُ وَجُرَبِيقٌ وَدُهَيلِيزٌ .

فإن كانت في بنات الثلاثة زائدتان متساويتان من حيث إنهما كلتيهما تُلْحِقَانِه ببنات الخمسة حَذَفْت أيتهما شئت (٦) لأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى ، وتقول في حَبَنْطَى ودَلَنْطَى إنْ حذفت النون : حُبَيطٍ وَدُلَيطٍ فتقلب الألف (ياء) (٧) لإنكسار =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ١٠٧/٢ ) . (٢) انظر المفصل ص ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : الزمخشري في المفصل ( ١٠٠ ) وهو أيضًا قول سيبويه في ( ١٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لسكونها . (٥) الدهليز : مدخل الدار .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ١١٥/٢ ) . (٧) زيادة يقتضيها السياق .

٥٩/ قال أَنْ كَانَتْ فِي الاَسْمِ / زَائِدَتَانِ مُتَسَاوَيَتَانِ ، حَذَفْتَ أَيَّتَهِمَا شِئْتَ ، تَقُولُ فِي تَحْقِيرِ حَبَنْطَى فِيمَنْ حَذَفَ الأَلِفَ : حُبَينِطٌ ، وفِيمَنْ حَذَفَ النُّونَ : حُبَينِطٌ ، وفِيمَنْ حَذَفَ النُّونَ : حُبَينِطٌ ، وفي دلَنْطى دُلَيطٍ ودُلَينِطٌ ، فإنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا لِمَعْنَى ، والأَحْرَى النُّونَ : حُبَيطٍ ، وفي دلَنْطى دُلَيطٍ ودُلَينِطٌ ، فإنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا لِمَعْنَى ، والأَحْرَى لِغَيرِ مَعْنَى وأَثْبَتَ الَّتِي لِلْمَعْنَى ، تَقُولُ فِي تَحْقِير مُقْتَطِع : لِغَيرِ مَعْنَى ، وَأَثْبَتَ التَّي لِلْمَعْنَى ، تَقُولُ فِي تَحْقِير مُقْتَطِع : مُقَاطِع ، وتَقُولُ فِي حُبَارى مُقَاطِع ، وتَقُولُ في حُبَارى فِيمَنْ حَذَفَ الأَلِفَ الأَلِفَ الأُولَى : حُبَيرَى ، وفِيمَنْ حَذَفَ الأَخِيرَة : حُبَيِّرٌ .

فَإِنْ كَانَتْ فِي الْإِسْمِ زَائِدَتَانِ مَتَى حَذَفْتَ إِحَدَاهُمَا لَزِمَكَ حَذْفُ الأَخْرَى مَعَهَا وَمَتَى حَذَفْتَ اللَّحْرَى لَمْ يَلزَمْكَ حَذْفُ صَاحِبَتِهَا ، حَذَفْتَ اللَّتِي تَأْمَنُ بِحَذْفِهَا حَذْفَ صَاحِبَتِهَا ، حَذَفْتَ اللَّهِ تَقُولُ فِي تَحْقِيرِ عَيطَمُوس : عُطَيمِيسٌ فَتَحْذِفُ اليَاءَ دُونَ بِحَذْفِهَا حَذْفَ صَاحِبَتِهَا ، تَقُولُ فِي تَحْقِيرِ عَيطَمُوس : عُطَيمِيسٌ فَتَحْذِفُ اليَاءَ دُونَ الوَاو بَلَزِمَكَ حَذْفُ اليَاءِ مَعَهَا فَعَلَى هَذَا فِقِسْ ذَلِكَ ، ولَكَ الوَاو ؛ لأَنَّكَ لو حذَفَت الوَاو للَزِمَكَ حَذْفُ اليَاءِ مَعَهَا فَعَلَى هَذَا فِقِسْ ذَلِكَ ، ولَكَ فِي كُلِّ مَا حَذَفْ مَنْ مَنْهُ حرفًا أَنْ تُعَوِّضَ مِنْهُ يَاءً قَبْلَ الطَّرَفِ ، تَقُولُ فِي مُغْتَسِل : مُغَيسِيلٌ ، وفي حَبَنْطَى فِيمَنْ حذَفَ النُّونَ وعوَّضَ : مُغَيسِيلٌ ، وفي حَبَنْطَى فِيمَنْ حذَفَ النُّونَ وعوَّضَ :

٩٥/ب حُبيطِيٌ ، ومَنْ حَذَفَ الْأَلِفَ وعوَّضَ / قَالَ : حُبينِيطٌ ، وكذَلِكَ التَّكْسِير :
 حَبَاطٍ وحَبَانِط ومع التَّعْويض : حَبَاطِيٌّ وحَبَانِيطٌ .

<sup>=</sup> ما قبلها ، وإنْ حذفت الألف وهو أحسن لكونها طرفًا قلت : مُحبَينِطٌ وَدُلَينِطٌ . والدَّلنَطَى : الشَّدِيد ، واشتقاقه من الدَّلْطِ وهو الدَّفع . قال بعض العرب : فُتِحَ لِي بَابُ فاندَمَقْتُ (١) فيه فَدُلِطَ فِي صَدْرِي « أَي » دُفِعَ فِيهِ ، فإن كان أحد الزائدين لمعنى والآخر لغير معنى حذفت الذي لغير معنى ، تقول (٢) في مُنْقَطِع ومُغْتَسِل مُقَيطِعُ ومُغْتَسِل مُقَلِطعُ ومُغْتَسِل مُقلطعُ ومُغْتَسِل مُقلطعُ ومُغْتَسِل مُقلطعُ ومُغْتَسِل مُقلطع ومُغْتَسِل مُقلطع ومُغْتَسِل مُقلطع ومُغْتَسِل مُقلطع مُنْتَسِل مُقلطع مُنْتَسِل مُقلطع مُنْتَسِل مُقلطع مُنْتَسِل (٣) في مُنْقطع من الفاعل .

قال ٱبرَ آكُنَبَاز : فإنْ كَان في بنات الأربعة زائدان حذف أولهما يؤمن حذف ثانيهما ، ولا يؤمن حذف ثانيهما حذف أولهما (حذفت الأول) (٥) لأنه يؤمن من

<sup>(</sup>٢) في الأصل يقول بمثناة تحتية .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١) اندمق : دخل بغير إذن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مغتسل .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق .

977

= حذف الثاني تقول : في عَيطَمُوس : عُطَيمِيسٌ (١) فتَحْذِفُ الياء لما ذكرنا ،

والْعَيطَمُوسُ : الطَّوِيلَةُ أَنشَّد أَبُو محمد (٢) :

٤٨٣ - أَغَرَّكِ أَنَّنِي رَجُلَّ دَمِيمٌ دُحيدِحةٌ وأَنَّكِ عَيطَمُوسُ (٣) والدُّحيدِحةُ : القصير .

وكل اسم حذفت منه زائدًا ، وحقرته على فُعَيعِل ، فلك أَنْ تعوض من المحذوف يَاءً قَبْل الطَّرَف ، فيصير على بناء فُعَيعِيلٍ ، تَقُول في سَفَرْجَلٍ : سُفَيريج ، والتعويض هَا هُنَا جَيِّدٌ جِدًّا ، لأَنَّ المحذوف أَصْل ، وتقول في مُدَحْرَج : دُحَيريجٌ ( ُ ) .

والتعويض / أيضًا هَا هُنا جَيِّد ، لأنَّ المحذوف أول وهو لِمَعْنى . وإنَّ حذفت أَلِفَ ١٨٦/ب حَبَنْطَى قلت : حُبَينِيطٌ ، والتّعْويِضُ ها هنا دوُنَ دُحيرِيج ، لأنَّ المَحْذُوُفَ لِغَير مَعْنَى ، وهو طرف والتكسير بمنزلة التحقير تقول : سَفَارِيجٌ ودَحَارِيجٌ وحَبَانِيطٌ وحَبَاطي ، ولا ينْصَرف إذَا عوضت مع حَذْفِ النون كَبَخَاتِي وَمَقَاطِيعٍ ومَغَاسِيلٍ ، وهذا مما يستدل به النحويون على الفرق بين العِوَض والبَدَل ، فإنَّ البدل ما وقع موقع المبدل منه كَالف قَالَ الَّتي هِي بَدَلُ منَ (٥) وَاو قُول ، والعِوضُ ما وقع غير موقع المعوض منه كَيَاءِ سَفَيرِيج (١) التي هي عوض من لَامٍ سَفَرَجَلٍ .

وأما مُجَارَى ففيها زائدان : الألف الثالثة ، وألف التأنيث ، ووزنها : فُعَالَى ، فإن حذفت الثالثة في التحقير قلت : مُجبَيرَى كَشُكَيرى ، وإن حذفت ألف التأنيث قلت : مُجبَيِّر كَحُمَيِّر وتصرفه لزوال ألف التأنيث ، فإنْ سميت به مذكرًا أو مؤنثًا وصغرته بحذف ألف التأنيث لم تصرفه لأنه مؤنث معرفة ، تقول : حُبيِّر كما تقول في شُعَاد : شُعَيِّد ومنهم من يقول : حُبيِّرة (٧) . فيجعل التاء عوضًا من ألف التأنيث ، =

<sup>(</sup>١) في الأصل عطيمس بدون الياء المنقلبة عن الواو .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد اليزيدي . (٣) البيت لم نهند إلى قائله .

الدميم : القبيح . والبيت في اللسان ( دحدح ) وروايته :

أغرك أنني رجل جليد دحيدحة وأنك عطلميس واستشهد به على أن معنى عيطموس الطويلة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل دحريج بدون ياء التصغير . (٥) في الأصل ومن بزيادة حرف العطف .

<sup>(</sup>٦) في الأصل سفيرج بدون ياء التعويض .

<sup>(</sup>٧) القائل بهذا هو أبو عمرو ، انظر سيبويه ( ١١٥/٢ ) وشرح الشافية للرضي ( ٢٤٤/١ ) .

قال الْبِهَ عَنْ : فإنْ كَانَ الاسْمُ المحَقَّرُ ثُلاثِيًّا مَوْنَتًا أَلْحَقْتَ فِي تَحْقِيرِهِ الهَاءَ ، تَقُولُ في شَمْسِ شُمَيسَةٌ وَفي قِدْر : قُدَيرَةٌ ، وفي دَارٍ : دُوَيرَة ، وقَدْ قَالُوا مَعَ ذَلِكَ في قَوسِ ونَعْلِ وفَرَس : قُوَيسٌ ونُعَيلٌ وفُرَيسٌ ، والجَيِّدُ : قُوَيسَةٌ ونُعَيلَةٌ وفُرَيسَةٌ .

فَإِذَا تَجَاوَزَ المؤَنَّثُ ثَلَاثَة أَحْرُفٍ لَمْ تَلْحَقْهُ تَاءُ التَّأْنِيثِ لِطُولِ الاسْمِ بِالْحَرْفِ الرَّابِعِ تَقُولُ فِي عَنَاقٍ : عُنَيِّقٌ ، وَفِي عُقَابٍ : عُقَيِّبٌ ، وَفِي زَينَبٍ : زيبنب ، إلَّا الرَّابِعِ تَقُولُ فِي عَنَاقٍ : عُنَيِّقٌ ، وَفِي غُقَابٍ : عُقَيِّبٌ ، وَفِي أَمَامٍ : أُمَيِّمَة ، قَالَ التُطامِئُ : القُطَامِئُ :

## قُدَيدَيِمَةُ التَّجْرُيبِ والحِلْمِ أَنَّنِي أَرَى غَفَلَاتِ العَيشِ قَبْلَ التَّجَارِبُ

= لأن التأنيث حيث لا تثبت الألف ، وسئل بعض العرب عن تصغير محبّارَى ، فقال : محبّرُورٌ لأنَّ الحُبُرُور (١) فرخ الحُبّارَى ، وهو تصغير ، والعَربي المسئول لم يعرف اصطلاح النحويين ، فأجاب بالمعنى .

قال ٱبن آنخَبَاز: فإنْ كَانَ الاسم الثلاثي مؤنثًا وحقَّرتَه جِئْتَ بِالتَّاءِ (٢) ، تقول في شَمْس وقِدْر: شُمَيسَة وقُدَيرَةٌ ، وهما اسمان مؤنثان ، وفي التنزيل: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ (٣) .

وقال الشاعر:

إِذَا رَدَّ عَافِي القِدْرِ مَنْ يَسْتَعِيرُها (٤) وإِنْ نَشَأَلِينِي فَاشَأَلِي عَنْ خَلِيقَتِي إِذَا رَدَّ عَافِي القِدْرِ مَنْ يَسْتَعِيرُها (٤) وإنما ألحقت التاء في التحقير ، لأنَّ التحقير بمنزلة الوصف ، ولو / وصفته جئت بالصفة مؤنثة كقولك : شَمْشُ مُنِيرةٌ ، وقِدْرٌ كَبِيرَة ، وقد شذت أحرف عن القياس فحقروها بغير تاء ، قالوا في قوسٍ : قُوَيِس ، وهي مؤنثة : قَالَ :

واستشهد به على تأنيث القدر لعود الضمير عليها مؤنثًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل الحبور ، وانظر اللسان ( حبر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب لسيبويه ( ١٣٦/٢ ) . (٣) سورة يس من الآية ( ٣٨ ) .

••••••••••••••••••••••••••••••

## ٥٨٥ - والقَوسُ فِيهَا وتَرُّ حِبَجْرٌ (١)

وإنَّمَا قالوا : قُوَيش ، لأنها في المعنى عُودٌ ، وقَالوا في نَعْلِ : نُعَيلٌ وهي مؤنثة قال الشاعر :

٤٨٦ – إذَا افْتَقَرَتْ قَيسٌ جَبَرْنَا فَقِيرَهَا وَتَقْتُلُنا قَيسٌ إذَا النَّعْلُ زَلَّتِ (٢) وإنما قالوا : نُعَيل : لأنها في المعنى جِلْدٌ وحِذَاءٌ ، وقالوا في فَرَس : فُرَيسٌ ، وهو مشترك بين المذكر والمؤنث ، ومن قال : فُرَيسٌ فَالجيد أَنْ يُرِيدَ الذَّكر ، فَإِنْ أَرَادَ الْأَنْثَى لَمْ يَقُلْ إِلَّا فُرَيسَة .

فإنْ جاوز المؤنث ثلاثة أحرف ، وهو بغير علامة لم تلحقه التاء في التحقير ، تقول في عَنَاقٍ (٣) وعَقْرَبَ وعُقَابٍ مُؤَنَّتُ ، والعُقَابُ مُؤَنَّتُ ، والعُقَابُ مُؤَنَّتُ ، قال المُسَيَّبُ بْنُ عَلَس (٤) ، وهُوَ خَالُ الأعشى :

٢٨٧ - أَنْتَ الوَفي فَمَا تُذَمُّ وبَعْضُهُمْ تُودِي بِذِمَّتِه عُقَابُ مَلَاعِ (٥)
 وتقول في زَينَب: زُينينِب، فأما قَولُ مُتَمِّم بن نُويرَة:

٤٨٨ – صَرَمَتْ زُنَييَةُ حَبْلَ مَنْ لَا يَقْطَعُ حَبْلَ الخَلِيلِ وَلَا الْأَمَانَة يَفْجَعُ (٦)

فَإِنَّه صَغِّر زَينَبَ تصغير الترخيم ، ومعنى ذلك أنكُ تحذف الزائد من الاسم=

 (١) الشعر لم نهتد إلى قائله . والحبجر : الوتر الغليظ . والشعر في اللسان والصحاح ( حبجر ) وأنشده الأحمر وقبله :

أرمي عليها وهي شيء بحر والقوس فيها وتر حبّجر وهي ثلاث أذرع وشبر

واستشهد به على تأنيث القوس .

(٢) البيت لم نهتد إلى قائله . ولم نجده فيما بين أيدينا من المراجع . واستشهد به على تأنيث النعل .
 (٣) العناق : الأنثى من المعز .

(٥) ملاع : اسم مكان ينسب إليه العقبان يقول : أنت تفي بذمتك ، ولا يطمع في جارك وغيرك يهدر جواره كأن ذهبت به عقاب ملاع . ومعنى ملاع : خفيفة الضرب والاختطاف . والبيت في ديوان المفضليات ، المفضلية رقم ( ١١ ) والمقاييس ( ٣٥٦/١ ) .

واستشهد به على أن العقاب مؤنثة بدليل قوله : « تودي » .

(٦) صرمت : قطعت ، الحبل هنا : الوصل . والبيت في المفضليات ، المفضلية رقم ( ٩ ) ورواية المفضليات : « وللأمانة » « تفجع » والمعنى أنها تفجع أمانة نفسها أن قطعت حبلي . والشاهد فيه : زنيبة حيث صغرها تصغير الترخيم .

= وتصغره فلما حذف ياء زَينَب صار على ثلاثة أحرف بمنزلة قِدْرٍ ، فَقَالَ زُنَيبَةٌ كَقُدَيرَةٌ ، وإِنَّمَا لم يلحقوا التاء الزائد على الثلاثة ، لأن الحرف الزائد على الثلاثة ضارع تاء التأنيث حيث جاء بعد عدد تكون عليه الأصول .

وقد شذ عن القياس ثلاثة أسماء ، وهي : ورَاء وقُدَّام وأَمَام ، قالوا في تصغيرها وُرَيِّعَة وقُدَيدِيمَةُ وأُمَيِّمَة ، قال الشيخ ﷺ : لأنَّ الغالب على الظروف التذكير وهذه المدارب مؤنثات . فلَو صغرت بغير تاء لألحقت بالغالب / قال القطامي :

٨٩ - وَثِنْتَيْنُ مِمَّا قَدْ يَلَذُّهُمَا الفَتَى جَمَعْتُهُمَا خَمْرٍ وَبَيضَاءَ كَاعِب
 قُدَيدِ يَمَة التَّجْريب والحِلْم أَنَّنِي أَرَى غَفَلَاتِ العَيشِ قَبْلَ التَّجَارُبِ (١)

وفي تصغير وَرَاء خلاف بين العرب مبني على همزتها منهم من يجعلها أصلًا كهمزة حِنَّاء ، فتقول في تحقيرها : وُرَيِّئَةٌ مثال ورَيِّعَةٍ ، حكاه أبو علي ، (٢) ومنهم من يجعل الهمزة بدلًا من الياء فيقول في تصغيرها : وُرَيَّة ، وأصلها وُرُيِّية بثلاث ياءات فحذفت الياء الأخيرة ، وعلى هذا يجب إلحاق تاء التأنيث ، لأنها صارت بالحذف إلى بنات الثلاثة المجردة كقِدْر ، فتقول في تصغير سَمَاء : سُمَيَّة ، وكذلك كل اسم مؤنث جاء على هذا البناء ، واعلم أنَّ العبرة في إلحاق التاء وحذفها بالمعنى فلو سميت امرأة بحَجَرٍ قلت في تحقيرها : حُجَيرة ، لأنه صار بالنقل مؤنثا ، ولو سميت رجلًا بَقَدَمٍ قلت في تحقيره : قُدَيمٌ ، لأنه صار بالنقل مذكرًا .

<sup>(</sup>١) الكاعب : هي التي نهد ثدياها . قديديمة : تصغير قدام ، قال ابن منظور : ( قدام نقيض وراء وهما يؤنثان ويصغران بالهاء : قديدمة وقديديمة ، ووريئة ، وهما شاذان ، لان الهاء لا تلحق الرباعي في التصغير) – اللسان ( قدم ) . والبيتان في الديوان ( ٤٤ ) وروايته :

راح وبيضاء كاعب

والثاني في اللسان والصحاح (قدم) والخزانة ( ١٨٨/٣) وابن يعيش ( ١٢٨/٥) والمقتضب ( ٢٧٣/٢) والمقتضب ( ٢٧٣/٢) والمقاليس ( ٣٤١/٢) والجمل ( ٢٥١) والمذكر والمؤنث للمبرد ( ١٥) والأول في الغرة لابن الدهان ق ( ٢٥٨). واستشهد به على تصغير قدام على قديديمة بإلحاق تاء التأنيث مع أنه رباعي لأنه ظرف مؤنث وتحقيره بغير هاء يابسه بالمذكر.

<sup>(</sup>٢) نص عليه في التكملة باب التصغير .

قَالَ الْرِيَجُنِيُّ : وَتَقُولُ فِي تَحْقِيرِ الْأَسَمَّاءِ المُبْهَمَة ، فِي ذَا : ذَيَّا ، وفي تَا وَذِهِ وذِي جميعًا : تَيا .

وَفِي تَحْقِيرِ « الَّذِي » : اللَّذَيَّا ، « والَّتِي » اللَّتَيَّا ، وَذَاكَ : ذَيَّاكَ وَفِي « ذَلِكَ » ذَيَّالِكَ قَالَ الشَّاعِرُ :

لَتَقَعُدِنَ مَقْعَدَ الصَّبِيِّ مِنِّي ذِي القَاذُورَة المَقْلِيِّ أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِي / وقَدْ شَذَّ شَيِّةً مِنَ التَّحْقِيرِ لَا يُقَاسَ عَلَيهِ ، قَالُوا فِي عَشِيَّة : عُشَيشِيةٌ ، وَفِي ١/٦٠ مَغْرِب : مُغَيرِبَانِ .

وفي إنْسَان : أُنيسِيَانٌ ، وفي اْلأَصِيلِ : أُصَيلَانٌ ، أَبْدَلُوا مِنَ النُّونِ لَامًا فَقَالُوا أُصَيلَالٌ فاعْرِفْ هَذَا وَلَا تَقِسْهُ .

قال آبر آلخَبَاز : واعلم أن الأسماء المبهمة قسمان : أسماء إشارة وأسماء موصولات ، قد شرحناها في أبوابها ، وكان حقها أنْ لَا تحقر ، لأنَّ البناء ملازم لها وهي مُوغِلَة في شَبَهِ الحروف ولكنهم اجترأوا على تحقيرها ، لأنها تتصرف الأسماء إذا وقعت فاعلة ومفعولة ومضافًا إليها ، والذي حقر منها عُدِلَ بِه عَنْ مِنْهَاجِ الأسماء المتمكنة بأنْ فُتِحَ أُوَّلُهُ ، وأُلْحِقَ الألف آخره .

أما أسماء الإشارة: فكلها تحقر. تقول في ذَا: ذَيًّا وفي ( تَا ) : تَيًّا ، وإنَّما أبقيت الأول عَلَى فَتحه إيذانًا بأَنَّ تحقيره على خلاف الأصل (١) وكان أصلها: ذَييِيَا وتَييِيا بثلاث ياءات فحذفت الياء الأولى ، والثانية (٢) يَاء التحقير ، والثالثة لام الفعل ، ووزن ذيًّا وتَيًّا ( فَيلًا ) لأنَّ الياء المحذوفة عَينُ الكلمة ، وإنَّما أُلْقِق الألف عوضًا من ضمة التحقير اللاحقة أوله (٣).

ولا تحقر / « ذِي ولا ذِهِ » لئلًا يلتبس بتحقير المذكر <sup>(١)</sup> وتحقير « ذَاك » « ذَلِكَ » ١٨٨٨أ كتحقير « ذَا » تقول : ذَيَّاكَ وذَيَّالِكَ ، وقال الراجز :

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ١٣٩/٢ ) . (٢) في الأصل الثانية بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ١٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه : « وكرهوا أن يحقروا المؤنث على هذه فيلتبس الأمر » سيبويه ( ١٤٠/٢ ) .

••••••

عَوْمُدِنَّ مَقْعَدَ القَصِيِّ منّي ذِي القَاذُورَةِ المَقْلِيِّ أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيِّ (١)
 أو تَحْلِفِي بِرَبِّكِ العَلِيِّ إِنَّي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيِّ (١)
 القَصِيِّ : البَعِيدُ ، والقَاذُورَة : شَينُ الحُلُق ، وَالمَقْلِي : المُبْغَضُ ، ونصب تَحْلَفِي بِأَنْ المَضْمَرَةَ علَى حَدِّ قولك : لأَضْرِبَنَّه أو يتَّقِينِي بِحَقِّي ، وإنَّ مكسورة ، لأنها

جواب القسم ومِنْ متعلقة بالقَصِيِّ ، وَقَالَ الأَعْشَى : تَحِيَّةَ مُشْتَاقٍ إلَيهَا مُتَيَّمٍ (٢) وَمَنْ قَصِر أُولَاءِ قال فِي تحقيرها : أُلِيًّا كَثُرَيًّا (٣) فاليَاءُ الأولى للتحقير ، والثانية بَدَلُ مِنَ أَلِف أُولَى ، والأَلِفُ هي المزيدة عَوِضًا في نحو « ذَيًّا » .

ومَنْ مَدَ « أُولَاءِ » قال في تحقيرها : أَولَيَّاءِ (') بوزن « أُولَيَّاعِ » فالياءان كما ذكرنا ، والألف الخامسة قال فيها أبو علي (<sup>()</sup> : إنَّها الألف المزيدَةُ عوضًا ، والهمزة التي بعدها هي همزة أولاء ، وإنما قال ذلك : لتبقى الهمزة على كَسْرِتِهَا (<sup>(1)</sup> وتحقير هَاؤُلَاء وهَاؤُلَا ، وأُولَاكَ وأُولَاكَ ، وهَاؤُلَاكَ وهَاؤُلَاكَ كتحقير أُولى وأُولَاء ، وقد ذكرتهما ( وأنشد ناشد هذه في باب التعجب ) (<sup>()</sup> .

وأما الأسماء الموصولة: فقد حقر منها « الَّذِي ، والَّتِي » قَالُوا: اللَّذَيَّا والَّلْتَيَّا <sup>(٨)</sup> قال الراجز: ٤٩٢ – بَعْدَ اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا والَّتِي إذَا عَلَتْهَا النَّفْسُ أو تَرَدَّتِ (٩) =

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة بن العجاج وهما من الأبيات المفردة المنسوبة إليه ، وان لم يردا في ديوانه . والبيتان في اللمع ق ( ٩٥) ب والغرة المخفية ( ١٢٢ ) ب ، والأشموني ( ١٣٨/١ ) والمقاصد النحوية ( ٥٣٥/٤ ) والغرة ق ( ٢٦٢ ) ومجموعة أشعار العرب ( ١٨٨/٣ ) وأوضح المسالك ( ٣٤١/١ ) . واستشهد به على تصغير ذلك .

 <sup>(</sup>٢) تيا: اسم إشارة مثل تلك والبيت في ديوان الأعشى (١١٩) وروايته:
 ألا قل لتيا قبل مرتها اسلمى

والمراد بالمرة : طاقة الحبل والقوة والشدة أي : قبل إحكام أمرها . واستشهد به على تصغير تا على تيا . (٣) انظر سيبويه ( ١٣٩/٢ ) . (٤) انظر سيبويه ( ١٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قال أبو علي : « ومن مد » أولاء « قال : أولياء ، فألحق الألف قبل الآخر لتبقى الهمزة على كسرتها » ( التكملة ص ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٧) لعل هذه العبارة زيادة من الناسخ . (٨) انظر اللسان « لتا » .

<sup>(</sup>٩) البيت للعجاج . « اللتيا والتي » الدواهي الصغيرة والكبيرة .

.....

= قال سيبويه (١) ولم يحقروا اللَّاتِي ، استغنوا عن تحقيرها بتحقير ( جَمْعِ ) (٢) الَّتِي (٣) حَيثُ قالوا : اللَّتَيَّاثُ . وتحتمل الأسماء المبهمة أكثر من هذا ، ولا يليق بالمختصر .

وقد شذت أسماء في التصغير / عن (ئ) القواعد المبنية ، فمن ذلك : قولهم في عَشِيَّة (عُشَيْشِيَّة (عُشَيْشِيَّة ) كما تقول في تحقير «صَبِيَّة ) : صُبَيَّة وقالوا في مَغْرب : مُغَيربَان ، والقياس ، مُغَيربٌ ، كما يقال في (صَبِيَّة ) ، مُشَيرِتٌ ، وقالوا في إنْسَانِ : أنيسيَانٌ (أ) والقياس : أنيسيَان كشكيرَانِ . واختلف النحويون في اشتقاق إنْسَانِ ، فذهب البصريون (أ) إلى أنه ( فِعْلَانٌ ) من الأنس ، فالهمزة فاء الفعل ، وكون الهمزة أصلا ظاهر ، لأنهم قالوا في معناه : إنْش وأنيش وأنش وأناسيٌ ، وهذه الأسماء كلها لا تطلق إلَّا على ما يطلق عليه الإنسان ، فيكون وزنه في التصغير فُعيلِيَانا . وذهب الكوفيون (أ) إلى أنه مشتق مِنَ النسيان ، فيكون وزنه في التصغير فُعيلِيَانا . وذهب الكوفيون (أ) إلى أنه مشتق مِنَ النسيان ، لأنه يُنْسَى كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبِّلُ فَنَسِى ﴾ (٩) فوزنه في التكبير : ( إفْعَانٌ » لأنَّ لام الفعل ثابتة . قال أبو تمام وَيَهَيْهُ :

٧٠٠ - لَا تَنْسَيَنَّ تِلْكَ العُهُودَ فَإِنَّمَا شَمِّيتَ إِنْسَانًا لَأَنَّكَ نَاسِي (١٠)

وأبو تمام لا يعلم مذَاهِب الاشْتِقَاق ، وإنَّمَا أصدر هذا على مذاهب الشعراء التخييلية ، والمنصور قول البصريِّنَ ، والذِي ذهب إليه الكوفيون يفسد من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : =

<sup>=</sup> والبيت في ديوان العجاج ( ٢٧٤) وسيبويه ( ١٤٠/٢ ) والمغني ( ٢٢٥/٢ ) ومجمع الأمثال ( ١٨/٢ ) والبيت في ديوان العجاج ( ٢٧٤ ) وسيبويه ( ١٤٠/٥ ) والأصول ( ٢٣١/٢ ) والارتشاف ق ( ١٣٦ ) أ والسيرافي ( ١٢٤/٢ ) أ وابن يعيش ( ١٤٠/٥ ) والأمالي الشجرية ( ٢٤/١ ) والمقتضب ( ٢٨٩/٢ ) والخزانة ( ٢٠/٢٥ ) واللسان ( لتا ) وشرح الدرة لابن القواس ( ١١٢ ) . واستشهد به على تصغير التي على اللتيا .

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ( ۱٤٠/۲ ) : « واللاتي لا تحقر ، استغنوا بجمع الواحد إذا حقر عنه وهو قولهم : « اللتيات » فلما استغنوا عنه صار مسقطا » وانظر التكملة للفارسي ( ۲۸۰ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وهي عن التكملة للفارسي ص ( ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل اللاتي . (٤) في الأصل من .

<sup>(</sup>٥) انظر سيبويه ( ١٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : أنيسان والصواب ما أثبتناه وهو عن سيبويه ( ١٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ( ٢٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ( ٢٤٥/٢ ) .

واستشهد به على مذهب الكوفيين من أن الإنسان مشتق من النسيان لأنه ينسى .

<sup>=</sup> أنَّ اشتقاقه مِنَ الأنِسْ أوسع مجالًا من اشتقاقه من النَّسْيَان لما ذكرنا من التصاريف. والوجه الثاني: أَنَّ ما قالوه يستدعي الإعْلَالَ بحذف اللام في الإفْرَاد والجَمْع إذَا قلت: أَنَاسِيِّ. الوجه الثالث: أَنَّهم ردوا اللام في التصغير من غير حاجة ، لأنَّ بناء التصغير يحصل دُونَها. ألا ترى أنك لو سميت «بِتضَع» قلت في تصغيره: تُضَيعُ ، ولا ترد فاء الفعل. وقالوا في أصيلان أصيلان وأصيلان وأصيلان وأصيلان وأصيلان أصيلان والثان الله عدلوا عن أصيلان أنهم صغروا أصلانًا ، وفعلان بناء لا يصغر. والثالث: أنَّهم أبدلوا من النون لامًا (٣) . وفي أصيلان شُذُوذَان وقد ذكرناهما ، وشأن هذا والثاند أنْ يحفظ ولا يقاس عليه ، لأنه مخالف لأصول كلامهم ولو كسَرْنَا حد المطرد بالنَّادر لم يبق بين الأضعف والأقوى ثُمَايَزَة ، وليس هذا مِنْ شِيمة العَاقِل .

<sup>(</sup>١) الأصيل : العشي . (٢) انظر سيبويه ( ١٣٧/ ) .

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه : وسألت الخليل عن قولك : آتيك أصيلالًا ، فقال : إنما هو « أصيلان » أبدلوا اللام منها ، وتصديق ذلك قول العرب : آتيك أصيلانًا ( الكتاب ١٣٧/٢ ) .

قال أَرْبَجُنِيْ : الْأَلِفَاتُ فِي أُوائِل الكَلِم علَى ضَرْبَين : هَمْزة قَطْع ، وهَمْزَةُ وَصْلٍ ، فَهَمْزَةُ القَطْع : هِي الَّتِي يَنْقَطعُ بِاللَّفْظِ بِهَا مَا قَبْلَهَا عَمَّا بِعدَهَا ، وهَمْزَةُ الوَصْلِ ، فَهَمْزَةُ القَطعِ : هِي الابْتَدَاء وتُحُذف في الوَصْلِ ؛ لَأَنَّهَا إِنَّمَا جِيءَ بِهَا الوَصْلِ : لَأَنَّهَا إِنَّمَا جِيءَ بِهَا تَوَصُّلًا إِلَى النَّطْقِ بِالسَّاكِنِ لِمَا لَمْ يُمْكِنْ الابْتَدِاءُ بِهِ . فَإِذَا اتَّصَل مَا قَبْلَهَا بِمَا بَعْدَهَا حُذفَتْ للاستغناءِ عَنْهَا .

فَكُلُّ هَمْزِةٍ وَقَعَتْ فِي أَوَّلِ كَلِمَةٍ فَهِي هَمْزَةُ قَطْعِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَيْتُهُ لكَ ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَخَذَ ، وأُخِذَ ، وإحبِفيلٍ ، وأَصْلَحَ ، وأَحْسَنَ ، وإجْفِيلٍ ، وإخْلِيج ، وإطْرِيح ، وإسْنَام ، وإمْخَاضِ .

وأما هَمُزَة الوَصْل فتدْخُل في الكلم الثلاث : الاسْمُ والفِعْل والحَرْفُ فَدخُولُهَا فِي الأَسْمَاءِ في مَوضِعَينِ : اسْمٌ غَيرُ مصَدَرٍ ، واسْمٌ مَصْدرٌ ، فَأَمَّا / ٢٠/ب الأَسْمَاءُ غَيرُ المَصَادِرِ فَعَشَرة ، وهِيَ ابْنٌ ، وابْنَةٌ ، والمُرُؤ ، والمُرَأَةٌ ، واثْنَانِ ، واثْنَتَانِ ، واسْمٌ ، واسْتٌ ، وابْنُمٌ ، وايمُنٌ .

## ( باب ألفات القطع وألفات الوصل )

قال آبِرْ آلَخُبَّاز : هذا الباب يشتمل على ذكر هَمَزَاتِ القطع وهمَزَات الوصل ، وإنَّمَا سماهما ألفات لأنَّ الهمزة إذَا كانت أولًا كتبت على صورة الألف مفتوحة كانت أو مكسورة أو مضمومة نحو أَحْمَد وإبْرَاهِيم وأتُوجِّ .

والألفات التي في أوائل الكلم من الأسماء والأفعال والحروف نوعان : أَلِفُ قَطْعِ وأَلِفُ وَصْلِ .

وَحَدُّ أَلِفَ القطع: هي التي ينقطع باللفظ بها ما قبلها عما بعدها. تقول: ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وقَامِ إِبَراهيم ، وشَربت أُثْرُجًا ، فالهمزة من « أَحْمَد » قَطَعَتْ بَينَ البَاء (١) والحَاءِ ، لانها حَجَزَتْ بينَهما.

وحدُّ هَمْزٌة الوصل : هِيَ الَّتِي عِنْدَ حَذْفِهَا ( يَتَّصِلُ ) (٢) مَا قبلها بِمَا بَعْدَهَا ، أَلَا =

<sup>(</sup>١) في الأصل بين الميم والحاء .

.....

= تَرَى أَنَّكَ إِذَا قلت : « كَتَبْتُ اسْمَكَ » فالهمزة من « اسْمٍ » لِمَا حذفت اتصلت التَّاءُ بِالسِّينِ ، ولهذين المعنيين سُميَتِ الأولى أَلِفَ قطْع والثانية أَلِفَ وَصْلٍ .

وإنَّمَا جيء بهمزة الوصل في الكلام توصلًا إلى النطق بالساكن ، وذلك لَأنَّ السَّاكن لما وقع أول الكلمة لم يمكن الابْتِدَاءُ بِهِ ، لأنَّ الابتداء بالساكن متعذر في الطاقة ، وذلك لأنَّ الحرف (١) المنطوق به لا يخلو مِنْ أَنْ يكونَ معْتَمِدًا على حركة في ذاته « كعَينِ » عَمرو أو على حركة مُجَاورة « كمِيمٍ » عَمْروٍ أو على مدة قبله تجري مَجْرَى الحَرَكَةِ « كَبَاء » (٢) « دَابَّة وصَادِ مُويصَة » (٣) .

١٨٩/ب ودال تَمُود الثَّوبَ / ومتى خلا من هذه الاعتمادات الثلاث تعذر التكلم بِهِ ، وأرَادَ النحويون بِالابتداء ها هنا الأُخِذ في النَّطْقِ بَعدَ الصَّمْتِ ، وخيل إلى بعض الجهال من أهل زماننا أَنَّ المراد بالابتداء الأَخْذُ في النطق بالحرف بعد ذَهَاب الذي قبله ، وكان غرضه مِنْ هَذَا التَّخْيِيل إلزام النَّحْوِيينَ بوقوع الابتداء بالساكن في الكلام .

والفرق بين همزة الوصل والقطع من ثلاثة أوجه: الأول: أنَّ همزة الوصل لا تثبت إلا في الابتداء للحاجة إليها، وتَسْقُطُ في الدَّرْجِ للاستغناء عنها، تقول مُبْتَدَنًا: « ابْنُكَ حَضَرَ » فَتُثْبِتُ الهمزة توصلًا إلى النّطق بِالبّاءِ ( و ) وتقول وَاصِلًا: حَضَرَ ابْنُكَ ، فَتحذِفُها استغناء عنها بالرَّاءِ المتحركة، وهمزة القطع تَنْبُتُ في الدَّرْجِ والاِبْتَداء تقول مبتدئا: إنَّكَ ذَاهِبٌ، وَوَاصلًا: قلت: إنَّك ذَاهِب. الوجه الثاني: أنَّ همزة الوصل لا تكون إلا زائدة، وهمزة القطع تكون أصْلًا ومَزِيدَة وبدلًا ، فالأصل نحو الحَدَ وأُخِذَ ، لأنه من الأَخْذِ ونَحْو إصْرٍ وهو الثقل لقولهم في جمعه: « آصَارٌ » والمزيدة نحو: « أَحْرَمَ وأَصْلَحَ » لأنه مِن « الكَرَم والصَّلوحُ » و « إخْلِيجٌ » (٤٠).

والهمزة زَائدة ، لَأَنَّ الإِخْلِيجَ : النَّاقَةُ التي خلج ولَدُهَا أي : انتزع ، ونحو إِطْريح : وهو مشتق من « الطَّرْحِ » ، وهو السِّنَامُ العَالي ، « وإجْفِيلِ » : وهو السَّريعُ ، وقالوا في معناه : جَافِل ، ونحو « اسْنَام » وهو دخان النار ، كأنه من السِّنَام يعلوه ونحو « إمْخَاض » : وهو إفْعَالٌ مِنَ المَحْضِ ، لأنه السقاء الذي يمخض فيه اللبن ، =

<sup>(</sup>١) في الأصل الحروف . (٢) في الأصل كداء دابة .

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس ( حاص ) وحويصة ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصاد صحابيان .

<sup>(</sup>٤) الإخليج: من الخيل الجواد السريع، ونبت.

= والبدل نحو همزة « أُحَدٍ » ، لأنه فَعَل مِنَ « الوَاحِدَة » .

الوجه الثالث : أَنَّ الاسم يجوز أَنْ يكون مع همزة القطع على حرفين نحو أَبِ وأَخِ وأَمَه ولا يجوز أَنْ يكون مع همزة الوصل إلَّا على ثلاثة أحرف أو أكثر على ما يأتي بيانه .

ووقوع همزة القطع في الكلام / أكثر من وقوع همزة الوصل فينبغي أَنْ نحصر ١٩٠٠ مواضع همزة الوصل، لتعلم أَنَّ مَا عَدَاها همزة قطع، فنقول: هَمْزَةُ الوَصْل تدخل في الكلم الثلاث، فدخولها على الأسماء في نوعين: الأول: أسمَاء ليسَت بمصادر، وينبغي أَنْ تعلم أَنَّ دخولها في الأسماء على خلاف الأصل لأنها لا تدخل إلا بعْد إسْكَان الأول، وهو إعْلَال، وذلك من أحكام الأَنْعَالِ ودخولها في الأسماء التي ليست بمصادر غير مقيس، لأنَّ دخولها في المصادر مبني على دخولها في أَنْعَالها.

والأشماء التي ليست بمصادر عَشَرَة : الأول : ابن وكان أَصْله : « بَنَو » كَجَمَلٍ ، لأنهم قالوا في تكسيره : أَبْنَاءٌ ، وأَفْعَالٌ : جمع فَعَل في الأصل فأعِل بحذف اللام ، وأُسْكِنَ الأول ، فأدخلت عليه الهمزة ، وقال الزجاج : أصله : « بِنْوٌ » كَجِمْلٍ ، وأَسْكِنَ الأول ، فأدخلت عليه الهمزة ، وأصلها : « بَنَوةٌ » كشجرَةٍ ؛ لأنها مؤنثة « ابْنِ » وفُعِلَ بِهَا من الإعلال ما ذكرنا ، وتقول في تصغيرها : « بُنَيِّ وبَنَيَّةٌ » وإنَّمَا حذفت همزة الوصل ، لأنَّ الباء تتحرك ، وَمُثنَّاهُمَا بَمْزُلِتِهِمَا تقول : ابْنَانِ وابْنَتَان . الثالث : « المؤوّ » الرابع : « المَرأة » ، وفيهما لغتان ، هذه ، « ومَرْء ، ومَرأةٌ » : مثل : « مَرْء ومَرْعَةٍ » وإنما المرابع : « المَرأة » ، وفيهما لغتان ، هذه ، « ومَرْء ، ومَرأةٌ » : مثل : « مَرْء ومَرْقَة » وإنما أدخلوها الهمزة ، لأنَّ لامها همزة ، والإعلال يلحقها بالتخفيف فيقال : « مَرْء ومَرْقَة » فجريا مَجْرَى ابْنِ وابْنَةٍ ، وحكم المرئ أَنْ تتبع راؤه الهمزة في الإعراب (١) كقوله فجريا مَجْرَى ابْنِ وابْنَةٍ ، وحكم المرئ أَنْ تتبع راؤه الهمزة في الإعراب (١) كقوله تعالى : ﴿ إِنِ المَرأوا مَلَك ﴾ (١) ﴿ مَنْ اللهم مَا كَانَ أَبُولِكِ آمَراً سَوْءٍ ﴾ (١) ومررت بالمرئ ، ومنهم من يفتح الراء على كل حال ، ويثنيان ولا يجمعان ، تقول : امَرآنِ وامَرأتان . الخامس : اثنانِ ، السادس : اثنتانِ ، وأصلهما : ثَنَيَانِ (١) وثنَيَتَانَ « كَجَمَلانِ وشَجَرَتَانِ » لأنهم قالوا في جمع الاثنينِ : أَثْنَاءُ فأعِلَا بِحَدف اللام ، وأَسْكَن الأول = وشَجَرَتَانِ » لأنهم قالوا في جمع الاثنينِ : أَثْنَاءُ فأعلاً بِحَدف اللام ، وأَسْكَن الأول = وشَجَرَتَانِ » لأنهم قالوا في جمع الاثنينِ : أَثْنَاءُ فأعلاً بِحَدف اللام ، وأَسْكَن الأول =

انظر سيبويه ( ۳۱۳/۱ ) . (۲) سورة النساء من الآية ( ۱۷٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم من الآية ( ٢٨ ) وفي الأصل ( وما كان ) بزيادة واو العطف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ثنتان بالمثناة الفوقية .

•••••

= وجِيءَ بالهمزة ، ولم يستعمل لِاثْنَينُ واثْنَتَينِ مُفْرَد ، بَلْ هما مُرْجَكَلَانِ فِي التَّثْنِيَةِ ، ١٩٠/ب كبِيرَينِ فِي الجمع ، وتقول في تحقيرهما / ثُنَيَّانِ وثُنَيَّتَانِ ، وتقول العامة : « اثْنَيَينِ » وهو من أقبح اللحن ؛ لأنَّ الأول يتحرك فيستغني عن الهمزة . السابع : ابْنُم ، وهو بعنى ابْنِ ، والميمُ زَائِدَةٌ ، وتتبع نُونُه مِيمَه فِي الإعْرَابِ (١) . قال النمر بن تولب : عنى ابْنِ ، والميمُ زُائِدَةٌ ، وتتبع نُونُه مِيمَه فِي الإعْرَابِ (١) . قال النمر بن تولب : عنى ابْنِ ، والميمُ بْنُ لُقْمَانَ مِنْ أُخْتِهِ فَكَانَ ابْنَ أُخْت له وابْنَمَا (٢)

قال أبو كبير الهذلي:

و تقول: « هَذَا ابْنُم » . الثامن: « أَيُّنُ » وقد ذكرتها في القسم . التاسع: اسْمٌ وَتَقُول : « هَذَا ابْنُم » . الثامن: « أَيُّنُ » وقد ذكرتها في القسم . التاسع: اسْمٌ وكان أصله سَمْوٌ « كنحو » فَحُذِفَتِ الواو ، ونُقِلَ سكون الميم إلى السِّين ، وَجِيءَ بالهمزة ، وفيه خمس لغات . « أُسْمٌ » بضم الهمزة وكسرها ، و « سِمٌ » بضم السين وكسرها و « سُمًا » كهُدَى ، قال :

٤٩٦ – بِاسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُوَرةِ سِمُهُ قَدْ وَرَدَتْ عَلَى طَرِيقِ يَعْلَمُهُ (١) ويروى : سُمُه (٥) . العاشر : اسْتٌ ، وأَصْلُه : سَتَهٌ كَجَمَلٍ ، والدليل على ذلك قولهم : « امْرَأَةٌ سُتْهُمٌ » أي : كبيرة الإسْت ، قال الراجز :

۱۹۷ – لَيسَتْ بَزلَّاءَ وَلَكِنْ سُتْهُمٌ وَلَا بِكَرْوَاءَ ولِكَنْ خِدْلِمِ (٢) وفيها ثلاث لغات : « اسْتٌ » ووزنه : « افْعٌ » و « سَتٌ » ووزنها « فَعٌ » و « سَهٌ » ووزنها « فَلٌ » قال الراجز :

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ( ٣١٣/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) البيت في ديوان النمر بن تولب ص ( ١٠٦ ) . واستشهد به على أن نون ابنم تتبع ميمه في الإعراب .
 (٣) لم نجده في ديوان الهذليين ولا في غيره من المراجع التي تيسر لنا الاطلاع عليها والشاهد فيه كسابقه .

<sup>(</sup>٤) الرَجز لرجل من كلب . والشطر الأول في المنصف لابن جني ( ٦٠/١ ) والنوادر ( ١٦٦ ) والمقتصد لوحة ( ٦٦ ) . واستشهد به على أن و سم ، لغة في اسم .

<sup>(</sup>٥) انظر المقتصد لوحة ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) زلاء: لا عجيزة لها أي : رسحاء بينة الزلل ، كرواء : دقيقة الساقين والذراعين خدلاء : ممتلئة الساقين والذراعين . والبيت في الغرة المخفية ق ( ١٤٤ ) - أ . وأنشده ابن خالويه وفي اللسان ( زلل ، كرا وخدل) والصحاح ( خدل ) .

OVE

قال أَشِجُنِيِّ: وأَمَّا الأَسْمَاءُ المَصَادِرُ: فَهِيَ كُلُّ مَصْدَر مَاضِيهِ مُتَجَاوِزٌ لَأَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ ، وانْطِلَاق واصْفِرَارٍ واحْمِرَارٍ ، أَحْرُفٍ ، وانْطِلَاق واصْفِرَارٍ واحْمِرَارٍ ، لأَنْ المَاضِي مُتَجَاوِزٌ لِلأَرْبَعَةِ وفِي أَوَلِهِ هَمْزَةٌ نَحْوُ اسْتَخْرَجَ ، وانْطَلَقَ ، واصْفَرَّ ، لأَنْ المَاضِي مُتَجَاوِزٌ لِلأَرْبَعَةِ وفِي أَوَلِهِ هَمْزَةٌ نَحْوُ اسْتَخْرَجَ ، وانْطَلَقَ ، واصْفَرَّ ، واحْمَرَّ ، فَهَذَا دُخُولُها في الاشم .

وَأَمَّا دُخُولُهُا فِي الأَفْعَالَ فَفِي مُوضِعِين : أَحدُهُمَا : المَاضِي إِذَا تَجِاوَزَتْ عِدَّتُه أُربَعَة أَخُرف وفي أُولِهِ هَمْزَةٌ ، فِهِي هَمْزَةُ وَصْلٍ ، وذَلِكَ نَحْوُ : اسْتَخْرَجَ ، واقْتَطَعَ ، واشْتَرَى واسْتَقْصَى . والآخر مثال الأمر لِلْمُوَاجِهِ مِنْ كُلِّ فِعْلِ انفَتَح فِيهِ حَرْفُ المُضَارِعة ، وسنذكر ما بعده وهو نحو قولك في الأمر : اصْرِبْ انْطَلِق اقْتَطِع ، لأنك تقول : يَضْرِبُ يَنْقَطِعُ يَنْطَلِق فَتَقْتَحُ حَرْفَ المَضَارِعِة وَتُسَكِّن مَا بَعْدَهُ ، إِلَّا أَنَّهُم قَدْ حَذَفُوا فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ تَحْفِيفًا فَقَالُوا : خُذْ وَكُلْ وَمُرْ وقياسه : أُوخُذْ أُوكل ، أومُر ، وقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ .

٤٩٨ - أَدْعُ أُحَيِّ بِاسْمِهِ لَا تَنْسَهُ إِنَّ أُحَيِّا هِيَ صِمْبَانِ السَّهُ (١) والهمزة في هذه الأسماء كلها عوض مِنَ اللامات المُحْذُوفَاتِ ، وتسقط الهمزة من تصغيرها كلها ، « والإسْتُ » مؤنثة / قال الشاعر :

٤٩٩ - شَأَتْك قُعين غَثْها وسَمِينها وأَنْتَ السَّهُ السَّفْلَى إِذَا دُعِيتَ نَصْرُ (١)
 فَوَصَفَ بالْمُؤَنَّثِ :

قال أَبْرِ ٱلْخُبُانِ: وأما الأسماء المصادر: فهي كل مصدر لفعل ماضيه أكثر من =

<sup>(</sup>١) البيت لم نهتد إلى قائله .

أحيحًا: اسم رجل من الأوس مصغر ، وأصل الأحيحة : الضغن والغيظ . والصئبان : جمع صؤاب : وهو بيض البرغوث والقمل . يريد أنهم في الدناءة والحسة كصؤاب الاست . والبيت في سيبويه ( ١٢٢/٢ ) والأعلم ( ١٢٢/٢ ) والمنصف ( ٢٢/١ ) والمقتضب ( ٣٣/١ ) واللسان ( ستة ) وشرح الإيضاح للعكبري باب إلحاق همزة الوصل . واستشهد به على أن « السه » لغة في الاست . (٢) البيت لأوس بن حجر . شأتك : أعجبتك ، قعين : حي . وهما قعينان : قعين في بني أسد ، وقعين في قيس عيلان . والبيت في ابن يعيش ( ٥/٨٣ ) ، ( ١٣٤/٩ ) والصحاح واللسان ( ستة ) وشرح فعيت ثعلب ق ( ١٤١ ) لابن ناقيا البغدادي واستشهد به على أن ( السه ) مؤنثة بدليل وصفها بسفلى .

•••••

= أربعة أحرف ، وفي أوله همزة وهي أحدَ عَشَرَ بِنَاء (١) : « انْفِعَالٌ » كَانْطِلَاقِ ، و « افْتِعَالُ » كَاحْمِيرَارِ « وافْتِعَالُ » كَاحْمِيرَارِ « واسْتِفْعَالُ » كَاحْمِيرَارِ « واسْتِفْعَالُ » كَاحْمِيرَارِ « واسْتِفْعَالُ » كَاحْمِيرَارِ « وافْتِعْلَالٌ » كَاحْمِيرَارِ « وافْتِعْلَالٌ » كَاحْرواطٍ « وافْتِنْلَالٌ » كَاحْرواطٍ « وافْتِنْلَالٌ » كَاحْرِفْجَامٍ « وافْتِنْلَالٌ » كَاحْرِفْجَامٍ « وافْتِلَالٌ » كَافْتِيلُونُ ، وإنَّمَا لحقت الهمزة هذه المصادر لجريها على أفعال تلحقها .

وتدخل مِن الأفعال في موضعين : أَحدهُمَا : الماضي إِذَا كَانَ أكثر مِنْ أربعة أحرف ، وفي أوله هَمزة ، وذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ بناء (٢) : « انْفَعَلَ » كانطلق ، و « افْتَعَل » كاكتسب و « افعل » كاحمر و « افعال » كاحمار و « استفعل » كاشتخرَجَ « وافْعَنْلَ » كَاعْرَوُطَ « وافْعَنْلَ » كَاسْحَنْكَ « وافْعَنْلَ » كَاعْرَبُعَم « وافْعَوْلَ » كاخْرَوَّطَ « وافْعَنْلَ » كَاسْحَنْكَ « وافْعَنْلَ » كَاعْرَبُعَم « وافْعَلْ » كاقشَعَو ، وإنَّما ألحقوا هذه همزة الوصل ، كاسْلَثْقَى « وافْعَنْلَلَ » كَاحْرَبُعَم « وافْعَلَ » كَاقْشَعَو ، وإنَّما ألحقوا هذه همزة الوصل ، لأنها بِنْية طويلة ، وكانت أوائلها متحركات فاستثقلوا طول البناء وكثرة الحركات فأسكنوا الأول ، وبجاءُوا بالهمزة . الموضع الثاني : مثال الأمر من كل فِعْل أولُ مُضَارِعِهِ مَقْتُوح وثَانِيه ساكِنُ ، نحو : يَضْرب ويَنْطَلِق ويَسْتَخْرِجُ ، إِذَا أَمُرْتَ مِنه مُضَارِعِهِ مَقْتُوح وثَانِيه ساكِنُ ، نحو : يَضْرب ويَنْطَلِق ويَسْتَخْرِجُ ، إِذَا أَمُرْتَ مِنه مُضَارِعِهِ مَقْتُوح وثَانِيه ساكِنُ ، نحو : يَضْرب ويَنْطَلِق ويَسْتَخْرِجُ ، إِذَا أَمُرتَ مِنه حَذَفت حرف المضارعة فَبَقِيَ الثاني سَاكِنًا فجئت بالهمزة توصلًا إلَى التُطْقِ بِهِ كَانَ أول المضارع مَضْمُومًا وثانيه سَاكِنًا كانت الهمزة في الأمر همزة قطع ، تقول : « هُوَ يُحْسِنُ » فإذا أمرت قلت : « أَحْسِنْ » ، لأَنْ هَذِه همزة الماضي حذفت في المضارع وأعيدت في الأمر ، وإن كان ثانيه متحركًا لم يحتج إلَى الهمزة تقول في الأمر من يَعِدْ : « عِدْ » وهَذَا بَيِّنْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: هاء.

<sup>(</sup>٢) انظر الممتع لابن عصفور ( ١٦٩/١ ، ١٧٠ ) ط حلب .

قال الزَيْجُنْتِينَ: وَأَمَّا / دُخُولُهَا الحَرْفَ فَفِي مَوضِع وَاحِدٍ ، وَهُوَ لَامُ التَّعْرِيفِ ١٦١أَ نَحُو الْغُلَامُ والحَارِيَة والكَلَامُ فَاللَّامُ لِلتَّعْرِيف ، والألِفُ قبلها هَمْزَةُ وَصْلِ .

وَمَتى اسْتَغْنَيتَ عَنْ هَمْزَةِ الوَصْلِ بِغَيرِهَا حذَفْتَها تَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: « أَبن زَيدٍ عِنْدَك ؟ حُذِفَتْ هَمْزَةُ الوَصْلِ اسْتِغْنَاءً عَنْهَا بِهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ ، قَالَ الشَّاعِرُ:

فَقَالَتْ أَبْنُ قَيسٍ ذَا وَبعضُ الشَّيبِ يُعْجِبُهَا وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: أَشْتَرَيتَ لِزَيدٍ ثَوبًا ؟ أَسْتَحْرَجْتَ لَهُ مَالًا ؟ فَتَفْتَحُ لَأَنَّهَا هَمْزَةُ الاسْتِفْهَام .

قَالَ ذُو الرُّمَّة :

أَسْتَحْدَثَ الرَّكِ عَنْ أَشْيَاعِهِمْ خَبَرًا أَمْ عَاوَدَ القَلْبَ مِنْ أَطْرَابِهِ طَرَبُ

قال آبر آنخ بَاز: وأما دخولها على الحرُّوفِ فَفِي مَوضِع وَاحِدٍ ، وهُوَ لَامُ ، التعريف نحو: « الْغُلَامُ والْجَارِية » ذهب سيبويه (١) إلى أَنَّ حرف التعريف اللَّامُ ، والهمزة قبله هَمْزَةُ وَصْلِ واحتج على ذلك من أوجه: الأول: اَنَّ الهمزة اسْتَمر عَدْفُهَا فِي الدرج . الثاني: أَنَّ « لَامَ » التَّعْرِيف نقيض « لَا » بتنوين (٢) التنكير ، وذلك على حرف فيكون هذا على حرف . الثالث: أَنَّ لام التعريف شَديدة الامتزاج بالاسم ، لأنها تغير طبيعة المعنى من العُمُوم إلَى الخُصُوص ، فإذَا كانت على حرف كانت أَشَدُّ امْتَزَاجًا ، وذهب الخليل (٣): إلى أَن « أَلْ » بمنزلة « قَدْ » والهمزة في الأصل هَمْزَة قطع ، واحتج على ذلك بأوجه: الأول: اَنَّ الهمزة مفْتُوحة ولو كانت همزة وصل لِكانت مَكْسُورَةً . والثاني : أَنَّ « أَلْ » مختص بالأسماء كما أَنَّ « وَلَى مختص بِالْأَفْعَالِ ، فيكون على حرفين مثله . الثالث: أنَّهم قالوا في التَّذْكير: « وَلَى » كما قالوا : قَدِي ، فدل على أنه على حرفين ، وهذه مسألة تحتمل كلامًا أكثر من هذا لا يليق بهذا المختصر .

ومتى استغنيت عن همزة الوصل حذفتها ، وذلك في الدرج ، وحذفها على نوعين : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَحذف وقبَلَهَا متَحَرّكٌ كقولك : أَبْنُ زَيدٍ عِنْدَكَ ؟ أَشْتَرَيتَ لِزْيدٍ =

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ( ٦٣/٢ ) . (٢) في الأصل بنوين .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٦٣/٢ ، ٦٤ ، ٢٧٢ ) . (٤) سورة سبأ من الآية ( ٨ ) .

١٦١/ب وقَالُوا فِي النِّدَاءِ: « يَا أَللَّه اغْفِرْ لِي » ، فَأَثْبَتُوهَا لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَال / ولَأَنَّ الأَلْفَ واللَّام هُنَاكَ بدَلِّ مِنْ هَمْزَةِ « إِلَه » فِي الأَصْلِ ، وهَمْزَةُ الوَصْل أَبَدًا مَكْسُورَةٌ ، نَحو اضْرِبِ إِذْهَبِ اسْتَحْرِجْ ، ابْنٌ ، امِرُوٌّ ، إِلَّا أَنْ يَنْضَمّ ثَالِثُهَا ضَمَّا لازِمًا فَتُضَمَّ هِيَ ، فتقول : « أَدْخُلْ » ، أُخْرُجْ ، أَنْطُلِقَ يِزيدٍ ، أَشْتُرِيَ لَهُ ثَوبٌ ، وقَالُوا : « أُغْزِي يَا مَرْأَة فَضَمُّوا ، لأَنَّ الأَصْلَ : « أُغْزُوِي » وتَقُولُ : ارْمُوا : وقَالُوا : « أُغْزِي يَا مَرْأَة فَضَمُّوا ، لأَنْ الأَصْلَ : « أُغْزُوِي » وتَقُولُ : ارْمُوا : فَتَكْسِرُ ، لأَنَّ الأَصْلَ إِرْمُيوُا ، وأَلِفُ التَّعْرِيفِ مَفْتُوحَةٌ ، وكَذِلِكَ أَلِفُ « اَيمُنِ » قَالَ الشَّاعِرُ :

فَقَالَ فَرِيقُ الْقَومِ لَمَّا نَشَدْتُهُمْ نَعَمْ وَفَرِيقٌ لَايمُنُ اللّه مَا نَدْرِي فَإِذَا ابْتَدَأْتَ قُلْتَ : ﴿ اَيمُنُ اللّه ﴾ بِالْفَتْح .

قال ٱبْرُ ٱلْحُنِّبَازِ: فإنْ دخلت همزة الاستفهام على لَامِ التَّعْريف وأَيمُن في =

١٩٢٪ = ثُوبًا ؟ أَسْتَخْرَجْتَ لَهُ مَالًا ؟ وهذا كله يكتب بألف واحدة / .

وإنما حذفت همزة الوصل لِقَيام همزة الاستفهام مقامها في التوصل ، وفي التنزيل: ﴿ أَفَتَرَىٰ عَلَى ٱلْبَكَٰذِينَ ﴾ (١) وفيه : ﴿ أَصَّطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَكِٰذِينَ ﴾ (١) وفيه : ﴿ وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ :

 <sup>• • •</sup> أَسْتَحْدَثُ الرَّكُ عَنْ أَشْيَاعِهِمْ خَبَرًا أَمْ رَاجَعَ القَلْبَ مِنْ أَطْرَابِهِ طَرَبُ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة سبأ من الآية ( ٨ ) . (٢) سورة الصافات من الآية ( ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون من الآية ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الركب : أصحاب الإبل . والبيت في ديوان ذي الرمة ص ( ٣ ) ت كارليل . واستشهد به على حذف همزة الوصل لقيام همزة الاستفهام مقامها .

= القَسَم لَم يَجُوْ حَذَف همزة الوصل؛ لأنك لو حذفتها لالتبس الاستفهام بالخبَر، إذَا قلت: ألغُلامُ ذَهَبَ بِكَ ؟ وأَيمُنُ اللّه يَمِينُكَ ؟ ولا التباس في قولك: أَشْتَريتَ لِزَيدٍ ثَوبًا » ؟ لأنَّ همزة الوصل: محْسُورةٌ وهمَزة الاستفهام مفتوحة، فافترقا. وأما همزة « اللَّم » وهمزة « أَيمُن » فمفتوحتان (١) كهمزة الاسْتِفْهَام فَاشْتَبَهَا، فإذَا كان كذلك أبدلت من همزة « اللَّم » وأَيمُن « أَلِفًا فتقول: « آلغُلامُ ذَهَبَ بِكَ » فإذَا كان كذلك أبدلت من همزة « اللَّم » وأَيمُن « أَلِفًا فتقول: « آلغُلامُ ذَهَبَ بِكَ » وأَيمُن الله يَمِينُكَ ؟ وفي التنزيل: ﴿ وَاللَّم عَلَمُ الله عَرْمُ أَمِ ٱلأَنشَيَيْنِ ﴾ (١) و ﴿ وَالله الله الله عَيمُنُونَ هُونَ الله عَيمُنُونَ هُونَ الله عَرْمُ أَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ ؟ (٤): وقالوا في القسَم: الله لَتَذْهَبَنَ فَجَعَلُوا همزة الاستفهام عَوضًا مِنْ حَرْفِ القَسَم، وغَرَضُ أَبِي الفَتْحَ كَلَيْهُ: لَنَهُم أَبْدَلُوا الهمزة النَّانِيَة أَلِقًا .

وقالوا في النداء : يَا أَللّه اغْفِرْلِي ، فَقَطَعُوا الهَمْزَة ، لَأَنَّها خلف عن هَمْزَةِ ( ) وقالوا في النداء : يَا أَللّه اغْفِرْلِي ، فَقَطَعُوا الهَمْزَة ، لَأَنها أشبهت همزة القطع بالثبوت . ( )

والنوع النَّاني منَ الحذف: أَنْ يكون قبل الهمزة حرْفُ لِينِ ، فَإِنْ كان ما قبله من جنسه حذفت الهمزة وحذفته ، فصارالمتحرك الذي قبله إلى جَانِب ما بَعْدَهَا كقولك « يَخْشَى / الْقَومُ ، ويَعْزُ الْجِيشُ ، ويَرْمِ الْغَرَضَ » وإِنْ كان ما قبلها من غير جنسه ١٩٢/ب حركت الواو والياء ، فصَارًا مِثَلَ الهمزة في التَّوصُّلِ ، وفي التنزيل : ﴿ اَشَتَرُوا الضَّلَالَةَ ﴾ (٦) وتقول : واخْشَى الله .

ولابد مِنْ حركة همزة الوصل ، لأنَّها جِيَء بها وصلة إلَى النطق بالساكن فلو كانت ساكنة احتاجِت إلى وصْلَة ، وحقها الْكَشْرُ ، لأنها في الأصل سَاكِنَةٌ وما بعدها ساكن ، فَكُسِرتْ لِالْتقِاء الساكنين ، ولم يفتحوا إلا هَمْزَة « اللَّامِ » لكثرة دَورِهِا فِي الكَلَامِ . وفي همزة « أَيُمْنٍ » لغتان ، وقد ذكرنا لغات أيمن في القسم .

ويَعْرِض لهمزة الوصل الضَّمُّ في موضعين: أحدهما: الأحدَ عَشَرَ بِنَاءً إِذَا بُنِيَتْ للمفعول بِهِ ضُمَّتْ هَمْزَتُهَا إِتباعًا للثالث (٧): لأنه يضم ضَمَّا لَازِمًا ، تقول: =

<sup>(</sup>١) في الأصل مفتوحان .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس من الآية ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر سيبويه ( ٣٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : للتأنيث .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية ( ١٤٣ ، ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية (١٦).

= (انْطُلِقَ بِزَيدِ) ، اكتُسِبَ لَه مَال ، أُحْمر في هَذَا المُكَانِ ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَقَدِ اسْمُهُزِئَ ﴾ (() وكذَلِكَ سَائِرِها . الثاني : الفِعْل المُضَارِعُ إِذَا انْضَمَّ ثَالِثُه نحو « يَقْتُل » تقول في الأَمْرِ مِنْهُ : « اقْتُلْ » وإنَّما لَم تكسر الهمزة في الموضعين لئلا يخرج مِنْ كَسْرِ اللهمزة في الموضعين لئلا يخرج مِنْ كَسْرِ اللَّى ضَمَّ بينهما حَاجِز غَيرُ حَصِين ، تَقُولُ لِلْمَرْأَةِ : « اغْزِي » فتشم الزاي الضمة ، وتضم الهمزة ، لأنَّ الأصل « أُغْزُوي » فحذفت الواو ، وتقول للجماعة « إِرْمُوا » فَتَكْسِرُ الهمزة لأنَّ الأصل : ارْمِيُوا كَاضْرِبُوا فحذفت الياء ، فإنْ كَانَ الثالث مضمومًا ضمة غير لازمة لم تُغيَّرُ الهَمْزَةُ ، تقول : « إسْمُ اللّه مُبَارِكُ » لأنَّ الضمة تزول في النصب والجر كقولك : أُحبَبْتُ اسم اللّه « وبَاسْمِ اللّه بدَأَتُ » وأما قوله : تول في النصب والجر كقولك : أُحبَبْتُ اسم اللّه « وبَاسْمِ اللّه بدَأَتُ » وأما قوله : من وفريقُ لاَيُمُنُ الله مَا نَدرِي (() (٤١١))

١٩٣/أ / فالمراد من إنْشَادِهِ الإِعْلَامُ بِأَنَّ هَمْزة ﴿ أَيْمُنِ ﴾ هَمْزَةُ وَصْلٍ .

وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ هَمْزَةِ القطع ، وقد حذَفُوهَا مِنْ ثلاثة أَفْعَالَ لكثرة استعمالها ، قالوا في الأمر مِنْ « يَأْخُذُ ويأْكُلُ وَيَأْمُرُ » : خُذْ وكُلْ وَمُرْ ، وفي التنزيل : ﴿ كُلُواْ وَالْسَاعِرُ : وَأَشْرَبُواْ هَنِيَئَا بِمَا كُنتُدَ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) وقالَ الشَّاعِرُ :

٥٠٢ - خُذِي بَيَدِي ثُمَّ انْهَضِي تَبَيَّني بِي الضَّرَّ إِلَّا أَنَّنِي أَتَسَتَّرُ (١)
 وقَدْ أَثْبَتُوا الهمزة في « مُرْ » إذَا وقع قبلها حَرْفُ العَطْفِ ، وفي التنزيل : ﴿ وَأَمْرُ الصَّلُ ، وقَالَ الشَّاعِرُ :
 أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ (٥) وهذَا هُوَ الأصْلُ ، وقَالَ الشَّاعِرُ :

٥٠٣ - تَحَمَّلْ حَاجَتِي وَأْخُذْ قُوَاهَا فَقَدْ نَزَلْتُ بِمَنْزِلَة الضِّبَاعِ (١)
 وذَلِكَ لَا يُقَاسُ (٧) عَلَيهِ ، فتقول في الأمر من (( أَمَلَ يَأْمُلُ )) وأَجَرَ يَأْمُحُو :=

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية (١٠ ) والرعد من الآية (٣٢ ) والأنبياء من الآية (٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لنصيب بن رباح . وقد تقدم الكلام عليه في الشاهد (٤١١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور من الآية (١٩) والمرسلات (٤٣).

<sup>(</sup>٤) البيت لم نهتد إلى قائله : ولم نجده فيما بينٍ أيدينا من المراجع .

واستشهد به على حذف همزة القطع من فعل الأمر خذ .

<sup>(</sup>٥) سورة طه من الآية ( ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) البيت لم يعرف قائله .

وهو في الغرة لابن الدهان ق ( ٢٦٩ ) مصورة الجامعة العربية واستشهد به على إثبات الهمزة في الأمر من « أخذ » لتقدم حرف العطف عليها . (٧) في الأصل لا يقال .

## ( الاستفهام )

قال أَنْ الْحَبُنِيْ : وَتَسْتَفْهِم بِأَسْمَاءِ غَيرِ ظُرُوفِ ، وَبِظُرُوفِ ، وبِحُرُوفِ ، فَالأَسْمَاءُ : « مَنْ وَمَا وَأَيِّ وَكَمْ » ، والظَّرُوفُ : « مَتَى وأَينَ وكَيفَ وأَيَّ حِينِ وَأَيَّانَ وأَيِّى » وَالحُرُوفُ : « الهَمْزَةُ وَأَمْ وَهَلْ » ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الكَلِمِ مَوضِعٌ ، فِمَنْ سُؤال عَمَّنْ يَعْقِلُ .

« وَمَا » سُؤَالٌ عَمَّا لَا يَعْقِل ، « وأَيُّ » سؤَالٌ عَنْ بَعْضِ مِنْ كُل ، يَكُونُ / ١٦٢ لِمِنْ يَعْقِلُ ، وَ « كَمْ » سُؤَالٌ عَنِ العَدَدِ ، ومَتَى سُؤَالٌ عَنِ الرَّمَانِ لِمَنْ يَعْقِلُ لَا يَعْقِلُ ، وَ « كَمْ » سُؤَالٌ عَنِ العَدَدِ ، ومَتَى سُؤَالٌ عَنِ الرَّمَانِ وَ « أَيّ حِينِ وَ « أَينَ » سُؤَالٌ عنَ الحَالِ ، و « أَيّ حِينِ كَمَتَى » ، « وَأَيَّانَ » كَذَلِكَ أَيضًا ، وأَنَّى كأَينَ تقُولُ : مَنْ عِنْدَكَ ؟ فَجَوَابُه : زَيدٌ أَو عَمْرٌو أَو نَحْوُ ذَلِكَ .

ولا تقول : حِمَارٌ ولا فَرَسٌ ولا نَحْو ذَلِكَ ، وإِذَا قَالَ : مَا مَعَكَ ؟ قلت : مُحَمَّدٌ ، وإِذَا قَالَ : أَيُّهُمْ عِنْدَكَ ؟ قلت : مُحَمَّدٌ ، وإِذَا قَالَ : أَيَّهُمْ عِنْدَكَ ؟ قلت : أَلْفَان ، ونحوُ الدَّوَاب رَكِبْتَ ؟ قُلْتَ : الأَشْقَرَ ، وإِذَا قَالَ : كَمْ مَالُكَ ؟ قلت : أَلْفَان ، ونحوُ ذَلِكَ ، وإِذَا قَالَ : مَتَى جِئْتَ ؟ قلت : يَومَ الجُمْعة . وإِذَا قَالَ : أَينَ كُنْتَ ؟ فَلْتَ : عِنْدَ زَيدٍ ، وإِذَا قَالَ : كِيفَ أَنْتَ ؟ قلت : صَالِحٌ ، وإِذَا قَالَ : أَيَّ حِينِ قُلْتَ : عِنْدَ زَيدٍ ، وإِذَا قَالَ : كِيفَ أَنْتَ ؟ قلت : صَالِحٌ ، وإِذَا قَالَ : أَيَّ حِينِ قُلْتَ : عَنْدَ زَيدٍ ، وإِذَا قَالَ : كَيفَ أَنْتَ ؟ قلت : صَالِحٌ ، وإِذَا قَالَ : أَيَّ حِينِ قُلْتَ : عَنْدَ زَيدٍ ، وإِذَا قَالَ : أَيَّانَ انْطِلَاقُكَ ؟ فَتَقُولُ : غَدًا ، قالَ الله عِينَ قُمْتَ ؟ قلت : مَتَى ظُهُورُهَا وحُلُولُهَا . وقال تَعَالَى : هَنَى ظُهُورُهَا وحُلُولُهَا . وقال تَعَالَى : هِي مَتَى ظُهُورُهَا وحُلُولُهَا . وقال تَعَالَى : هِي مَتَى ظُهُورُهَا وحُلُولُهَا . وقال تَعَالَى : ﴿ يَتَمَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا ﴿ قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ . فَي نَمْ يَنْ اللهِ قَالُهُ الفِعْلِ ، لأنه الأصل . والله أَعْلَمُ . وأُومُنُ » (١) « وَأُومُورُ » فَنَبَتَتِ الهَمْزَة التي هِي فَاءُ الفِعْلِ ، لأنه الأصل . والله أَعْلَمُ .

### ( باب الاستفهام )

قال ٱبْرَاكُخُبَّازِ : الاسْتِفْهَامُ : طَلَبُ الْفَهْمِ . يقال : فَهْتُمْ وفَهَمُ وفَهَامِيَة <sup>(٢)</sup> ، وحقيقته : اسْتِعْلَامُ الجَّهُول ، وقد يَجِيء علَى غَير ذَلِكَ ، وقالوا في قوله تعالى : =

<sup>(</sup>١) في الأصل : أمل .

= ﴿ فَوَرَبِّكَ لَشَـٰعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴾ (١) وقولَهِ تعالى : ﴿ فَيَوَمَبِذِ لَا يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسُ وَلَا جَـٰآتٌ ﴾ (١) إنَّهُمْ يُسْأَلُونَ شُؤَالَ تَقْريع لَا شُؤَالَ اسْتِعْلَامٍ .

وكَلِمُ الاسْتِفْهَامِ نَوِعَانِ : حرُوف وأسمَاء ، فالأسمَّاء نوعَان : ظُرُوف وغَيرُ ظُرُوف وغَيرُ وَمَا وأَيُّ وكَمْ » والظروف خمسة : « متى » (وأيَّانَ ) (٣) وأينَ وأنَّى وكيفَ . وَعدَّه « أيَّ حِينِ » فِي الظروف غير مستقيم ، لأنَّ السَّوَالَ بِأيِّ وإنَّمَا صَارَت ظرفًا ، لإِضَافَتِها إلَى الحَينِ ، وهذه الأسماء التسعة متضمنة السَّوَالَ بِأيِّ وإنَّمَا صَارَت ظرفًا ، وفي وَضْعِها موضعها / حكمة بديعة ؛ لأنها عامة للأجناس التي وضعت مسئولا بها عنها ، فكل واحد منها في موضعه يغنيك عن تكرير الهمزة وذكر أسماء ذلك الجنس « فَمَنْ » سؤال عمَّنْ يَعْقِلُ يعُمُّ جميع تسموله ، تقول : مَنْ عِنْدَكَ ؟ فيصلح أنْ يجيبك بالمذكر والمؤنث مفردًا ومثنى ومجموعًا فيقول : زَيدٌ أو الزَّيدَانِ أو الزَّيدُون ، أو هِنْد أو الهِنْدَاتِ ، لأنَّ مَنْ عَنْدَكَ مِنَ الرُّجَالِ » ؟ مَنْ عَنْدَكَ مِنَ الرُّجَالِ » ؟

لم يَجُزْ أَنْ يجيب بالمؤنث ، ولو قال : ﴿ مَنْ عِنْدَكَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ لم يجز أن يجيب بالمذكر لأنَّ التبيين قلل العموم .

و « مَا » سؤال عمَّا (٤) لا يعقل ، تَعُم أسماءه ، تقول : مَا مَعَكَ ؟ فيقول : دَرَاهِمُ أُو دَنَانِيرُ أُو ثِيَابٌ ، ويجوز أَنْ يجيب بالمذكر والمؤنث مفردًا ومثنى ومجموعًا للعموم .

« وأَيُّ » سؤَالَ عن ذوي العلم وغيرهم ؛ لَأَنَّهَا بَعْضٌ من كُلَ ، ومعناها يستبين بإضَافَتِهَا ، تقول : أَيُّ الرَجَالَ عَنْدَكَ ؟ فيقول : زَيدٌ وأَيَّ الدَّوَابِّ رَكِبْتَ ؟ فيقول : الأَشْقَرَ . وتقول : أَيُّ النِّسَاءِ عِنْدَكَ ؟ وأَيَّة النسَاءِ عِنْدَكَ ؟ فَمَنْ ذَكَّر حَمَلَه على البعْض ومَنْ أَنَّتْ قال : هو امْرأة ، والذي جاء في التنزيل : ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفَسُنُ بِأَيِّ آرْضِ تَمُونَ ۖ ﴾ (٥) فذكر .

" ( وكم » سؤال عن العدد ، تقول : « كم مَالُكَ » ؟ فيقول : أَلْفَانِ ، وله أَنْ =

<sup>(</sup>١) سورة الحجر من الآية ( ٩٢ ) . ( ) سورة الرحمن من الآية ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن اللمع لابن جني ق ( ٦١ ) ب .

 <sup>(</sup>ع) في الأصل عمن .
 (ع) سورة لقمان من الآية ( ٣٤ ) .

= يجيب بِأيِ عدَد شَاء ، وإِذَا قلنا : إِنَّ العدَدَ جملة منقسمة إِلَى آحاد لم يَجُزْ أَنْ يَجُوْ أَنْ يَجَابُ « كم » بِالْكُسُور ؛ لأنها ليست بِعَدد ، والاستعمال يُخَالفُ هَذَا .

و « مَتَى » سُؤَالٌ عَنِ الزَّمَانِ / وكذلك « أَيَّانَ » فإذَا قُلْتَ : مَتَى سِوْتَ ؟ قال ١٩٤/أَ أَمْسِ . ولا يَجُوزُ أَنْ يَقُول : غَدًا ، لأَنَّ المَسْقُولَ عَنْهُ مَاضٍ . وإذَا قَال : متَى تَسِيرُ ؟ قلت : غَدًا ، لأَنَّ المسئول عنه مستقبل ، ولا تقول : أَمْسِ ، فإنْ قال « متى » (١) سَيرُكَ ؟ جاز أن تجيب بأيِّ زمان شِئت . وأما قوله تعالى : ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَانَ مَرَسَهَا ﴾ (٢) فيجوز في « المرْسَى » أَنْ يكون مصدرًا بمعنى « الإرْسَاءِ » ، ويجوز أَنْ يكون رَمَانَ الإِرْسَاءِ وفَسَّرَهُ بِالظَّهُورِ والحُلُولِ ، والمعرُوفُ في المَرْسَى الإِرْبات ، يقال : يكون ما الجبَلُ وأَرْسَاهُ الله .

و « أَنَّى وأَينَ » سؤال عن المكان ، يقول : أَنَّى زَيدٌ ؟ فتقول : أَمَامَكَ ، وأَينَ أَقَمتَ ؟ فتقول : أَمَامَكَ ، وأَينَ أَقَمتَ ؟ فتقول : بِدِمَشْق ، وقوله تعالى : ﴿ أَنَّ لَكِ مَاذَاً ﴾ (٣) تفسيره : مِنْ أَينَ ، والدليل على ذلك قولها في الجِواب : ﴿ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ (٤) .

وكَيفَ ، سؤال عن الحال ، تقول : كَيفَ زَيدٌ ؟ فيقول : غَنِي أو فَقِيرٌ أو صَحِيحٌ أو مَريضٌ وقالوا : كان القياس ذكر جميع صفاته ، ولكنه ترك ، لأنَّ السَّائِل لا يتعلق له غَرض بِمَجْمُوعها أو لَأنَّ المسئول لا يمكنه الإحَاطَةُ بِهَا .

(٢) سورة النازعات من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) سورة آل عمران من الآية (٣٧).

قَالَ أَيْرَجُنَّى : وَأَمَّا ﴿ الْهَمْزَةُ وأَم ﴾ فقد تقدم ذِ كُرهُمَا في باب العطف ، وأما «هَلْ » كَقُولُك : هَلْ قَام زَيد ؟ وهَلْ يقوم جَعْفَر ؟ ، فجوابه : نَعْم أو لَا ، وقد ٦٢/ب تكون « هَلْ » / يِمعنى قَدْ ، قال الله تعالى : ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ أَي : قَدْ أَتَى عليه حِين منَ الدُّهْر ، وقال الشاعر :

أَهَلْ رَأُونَا بِسَفْحِ القُفِّ ذِي الأَكَم سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعِ بِشَدَّتِنا َ أَي : أَقَدْ رَأُونَا ؟

واعلم أَنَّ « مَنْ ، ومَا ، وأَي » في الاسْتِفْهام نَكِرَات غَير موضُولَات ، وجميع الأسماء والظروف المستفهم بِهَا مَبْنِيٌّ لِتَضَمُّنِه معْنَى حروفِ الاسْتِفْهَام « إِلَّا أَيًّا » وحْدَهَا ، فإنَّهِا معْرَبَة حمْلًا علَى البَعْض أو الكُلِّ ، وحُرِّكَتِ « الفَاءُ » في كيفَ « والنُّونُ » مِنْ أَيَّانَ ، ومِنْ أَينَ ، لِسُكُونِهِما وسُكُون مَا قَبْلَهُمَا . وإعْرابُ الجَوَابِ عَنْ إعْرَابِ السُّؤال إنْ رُفِعَ رَفَعْتَ ، وإنْ نُصِبَ نصَبْتَ ، وإنْ جُرَّ جَرَرْتَ يقول : مَنْ هَذَا ؟ فَتَقُولُ : زَيدٌ ، فَتَرفَعُ ؛ لَأَنَّ مَنْ مرفُوعة بِالابِتِدَاء ، وإِذَا قَالَ : مَنْ ضَرَبْتَ ؟ قلت : زَيدًا ، وإِذَا قال : بِمَنْ مَرَرْتَ ؟ قلت : بِزَيدٍ ، فتأتى بحرف الجَرِّ ، لأَنَّ حروف الجَرِّ لَا تُضْمَرُ .

قال ٱبْرِ ٱلْحُنِّبَازِ : النُّوعِ الثَّانِي : الحُرُوفُ ، وهي ثلاثة : أَمْ والهَمْزَة وهَلْ ، فأَمْ حَرْفُ عَطْفٍ وقد ذكرنا حكمها .

وأما « الهَمْزَة وهَل » فيدخلان على الجملتين الاسمية والفعلية ، تقول : أَذَهَبَ عَبْدُ اللَّه ؟ أَمَحَمَّدٌ جَالِسٌ ؟ وهَلْ سَافَرَ بِشْرٌ ؟ وهَلْ الحَسَنُ قَادِم ؟ قال الله على : ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبُنَاتِ عَلَى ٱلْبَيَاتِ عَلَى ٱلْبَيَانِ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ءَآللَهُ أَذِنَ لَكُمُّ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ ﴾ (١) .

وقال الشاعر:

<sup>(</sup>٢) سورة يونس من الآية ( ٥٩ ) . (١) سورة الصافات من الآية (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء من الآية (٨٠).

•••••••••••••••••••••••••

= ٥٠٤ - يَا أُمَّ أَيْيَض حُمَّ يَومُ فِرَاقِكُم فَوَاقِكُم فَهِلِ اللقاءُ لِعَاشِقِ مَقْدُور (١)

/ والفرق بين « الهَمْزَةِ وهَلْ » أَنَّ الهمزة تستعمل في الإِنكار ، إِذَا قالَ زَيدٌ : ١٩٤/ب غلَبَني الأَمِيرُ ، قُلْتَ مَنْكِرًا لِرَأَيه : آلأميروه ، وأَنَّ الهمزة تقع معَادِلة لأَمْ وقد شرح وقد جاءت هَلْ بمعنى قَدْ ، وفي التنزيل : ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنكَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ (٢) أي : قَدْ أَتَى لأَنَّ الكلام إِخْبَارٌ قال الشاعر :

٥٠٥ - سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوع بِشَدَّتِنَا أَهَلْ رَأُونَا بِسَفْح القُفِّ ذِي الأَكُم (١)

أَي : أَقَدْ رَأُونَا ، لأَنَّها لو كانت استفهامًا لجِمعت بين حرفين بِمعنى واحد . والشَّدَّةُ الحَمْلَة . والشَّفْحُ : الجَانِبُ ، والقُفِّ : الجَبَل الصغير . والأُكَم : جَمْعُ أَكَمَةٍ ، وهي التِّلَالُ ، ويَوْبُوعُ : حَيٍّ مِنْ تَمِيم .

وإذا سألت بالهَمْزَةِ أو بِهَلْ فجوابُه: « نَعَمْ » فِي الإيجَاب « ولا في النَّفْي » ، وفي « نَعَمْ » ثلاث لغات : نَعَمْ ونَعِم ( أ ) وقَدْ قُرِئ بِهِمَا ( ) ونَحَمْ بِالحَاء ( ) وهي لُغَةُ كنانة ، وأجاز أبو علي : نِعِم بكسر النون اتباعًا للعين و « مَنْ ومَا وأَيُّ » في الاستفْهَامِ كنانة ، وأجاز أبو علي : نِعِم بكسر النون اتباعًا للعين و « مَنْ ومَا وأَيُّ » في الاستفْهَامِ أَسْمَاءٌ تامة لا تحتاج إلَى صلة ، لأنَّ موضوع الاستفهام الإبْهَام ، وموضوع ( الصِّلةَ أَسْمَاءٌ تامة لا تحتاج إلَى صلة ، لأنَّ موضوع الاستفهام الإبْهَام ، وموضوع ( الصِّلةَ الإِيضاح ، فلَمْ يجتمعا ، وهُنَّ فِيهِ نَكِرَاتٌ ، لأنهن يجبن بالنكرة .

فإنْ قلت : فهن معارف ، لأنَّهُنَّ يجبن بالمعرفة .

البيت لم نهتد إلى قائله: حم: قضى وقدر. ولم نجده فيما تيسر لنا الاطلاع عليه من المراجع.
 واستشهد به على دخول هل على الجملة الاسمية.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان من الآية (١).

<sup>(</sup>٣) البيت : لزيد الخيل ، وهو زيد بن مهلهل بن زيد الطائي .

وهو في الخزانة: (٢/٤، ٥) والمقتضب (٤/١) وابن يعيش (١٥٢/٨) والأشباه والنظائر (٨/٤) والحسائص (٢٦٩/٢) والأمالي الشجرية (١٠٨/١)، (٣٣٤/٢) والسيرافي (٣٢٩/٢) ب والهمع والخصائص (٢٧/٢) ومغني اللبيب (٣٥٢/٢) وروي: « فهل رأونا» والشاهد فيه: مجيء هل بمعنى قد .

<sup>(</sup>٤) قال في القاموس ( نعم ) : ونعم بفتحتين وقد تكسر العين .

إن قال الزمخشري في المفصل: وكنانة تكسر العين من « نعم» وفي قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود الله قال « نعم » (المفصل ۱۷۰ ) وقال أبو حيان: وقرأ ابن وثاب والأعمش والكسائي نعم بكسر العين . وانظر الآية في الأعراف ( ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٦) قال الزمخشري: وعن النضر بن شميل أن نحم بالحاء لغة ناس من العرب (المفصل ١٧٠) وقال في القاموس (نحم ) ونحم لغة في نعم . (٧) قى الأصل وموضع .

قلت: إذا أُجِبْنَ بالمَعْرفة والنكرة ، فالأصل في الأسماء النكرة فيُحْمَلْنَ عليها .

وجميع الأسماء المستفهم بها مبنية لتضمنها معنى الهمزة إلَّا « أَيًّا » فَإِنَّهَا معربة ، وفي ذلك أَرْبَعَةُ أُجوبة : قال عبد القاهر : تَضَمُّنُ الاسْمِ معنى الحرف مجَوِّزُ لِلْبِنَاء لا موجب ، فلذلك لم يبن « أَيُّ » وقيل أعربت تنبيها على أنَّ الأصل في الأسماء ١٩٥/ الإعراب ، وقيل : أعربت حملًا على نَظِيرِهَا ، وهو بَعْضٌ ، وهو / مُعْرَب ، وقيل : أعربت حملًا على نقيضِها ، وهو مُحرب ، وقد ذكرنا تحريك «أَينَ وكيفَ » أعربت حملًا على الفتحة لثلاثة أوجه : أحدها : طَلَبُ الخِفَّةِ . والثاني : إِنْبَاعُ للألف . والثالث : إِنْبَاعُ للفَتْحَة التي قبلها .

ويقال : إيَّانَ ، بكسر الهمزة عن الجوهري (١) .

ولابد للسؤال من جَوَاب ، وحده : ما كان مطابقًا للسؤال ، وسمى جِوابًا لأنه يقطع السؤال واشتقاقه من الجَوب ، وهو القطع ، وإعرابه مبني على إغراب الاسم الذي في السؤال ، يُرْفَعُ إِنْ رفع وينصَبُ إِنْ نُصب ، ويُجَر إِنْ جُرَّ ، فإِذَا قَالَ : مَنْ عِنْدَكَ ؟ قلت : زَيدٌ ، فرفعت لأنَّ « مَنْ » في موضع رفع بالابتداء ، وإذَا قَالَ : مَنْ ضَرَبْتَ ؟ قلت : زَيدًا ، فنصبت ، لأنَّ « مَنْ » في موضع نصب بالفعل ، ويجوز أن تقول : زَيدٌ فترفع ، أَي : الَّذِي ضربته زَيدٌ وهو ضعيف للعدول عن الظاهر وإذَا قال : بَمَنْ مَرَرْتَ ؟ قلت : بِزَيدٍ ، فتعيد الجار لأنه عامل ضعيف لا يضمر ولو أضمر لم يبعد ، لأنه قد جرى ذكره في السُؤال ، وإذَا كان رؤبة قد أضمر في قوله : « خَيرِ غَافَاكَ الله » (٣) أَي : بِخيرٍ ، إذ (٣) قيل له : كيفَ أَصْبَحْتَ ؟

فَهِذَا أُولَى ، ويجوز الرفع ، أي : الَّذِي مرَرْتُ بِهِ زَيدٌ ، وهذا ضعيف أيضًا للعدول عن الظاهر .

<sup>(</sup>١) قال الجوهري في الصحاح : ( أين ) : و ﴿ إيان ﴾ بكسر الهمزة لغة سليم حكاها الفراء ، وبه قرأ السلمي : ﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظره في الإنصاف مسألة ( ٥٧ ) . (٣) في الأصل : إذا .

### ( ما يدخل على الكلام فلا يغيره )

#### 

قال أَيْرَجُنِيُّ : وهو كُلُّ مَا دَخَلَ عَلَى الاَسْمِ والفِعْلِ جَمِيعًا ، وَذَلِكَ نَحْوُ : إِنَّمَا ، وكَأَنَّمَا ، ولِعَلَّمَا ، وإذْ ، وإذَا ، وهَلْ ، وهَمْزَةُ ٣٧٪ إِنَّمَا ، ولكَنَّمَا ، ولعَلَّمَا ، وإذْ ، وإذَا ، وهَلْ ، وهَمْزَةُ ٣٧٪ الاَسْتِفْهَامِ ، وجَمِيعُ الظَّرُوفِ المُسْتَقْهَم بِهَا إِذَا كَانَتْ مُلْغَاةً . غَيرَ مُسْتَقَرَّات ، تَقُولُ : إِنَّمَا قَامَ زَيدٌ ، وإِنَّمَا زَيدٌ أَخُوكَ ، وكَأَنَّمَا أَخُوكَ الْأَسَدُ ، ولعَلَّمَا أَنْتَ حَالِمٌ .

وأُمَّا « لَيتَما » خَاصَّة : فإنْ مُجعِلَتْ ، مَا فِيهَا كَافَّةً بِطَلَ عَمَلُهَا ، وإنْ جَعَلْتَهَا زَائِدَة لِلتَّوكيد لم يتغير نَصْبُهَا ، تَقُول : لَيتَمَا أَخُوكَ قَائِمٌ ، وإنْ شَئْتَ : ليتما أَخَاكَ قَائِمٌ ، وينشد بَيتُ النابغَة على وجْهَين بالرفع والنصب :

قَالَت أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامَ لِنَا إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفَهِ فَقَدِ

وتقول: قُمْتُ إِذ زَيدٌ جَالِسٌ ، وأَقُومُ إِذَا قَعَدَ مَحَمَّدٌ ، وتقول: أَينَ زَيدٌ قَائِمٌ وقَائِمٌ وَكَيفَ إِذَا تَعَدْ مَحَمَّدٌ ، وتقول: أَينَ وَكَيفَ » لَغْوًا رَفَعْتَ الخَبَر ، وقَائِمًا ؟ وكَيفَ » لَغْوًا رَفَعْتَ الخَبَر ، والنَّ عَلَّقْتُهُمَا بَمَحْذُوفٍ وجَعَلْتَهُمَا مُسْتَقِرًّا نَصَبْتَ قَائِمًا وجَالِسًا علَى الحَالِ بِهَما .

### ( باب ما يدخل على الكلام فلا يغيره )

قال آبِنَ آنِحُبَّاز : وهو كل ما دخل على الجملتين : الاسمية والفعلية ، فمن ذلك : إنَّ وأخواتها إذَا كُفَّتْ بِمَا ؛ فإنها تعزِلُهَا عَنِ العَمل ، وتلي الجملتين ، وذلك لأنها ركبت مع « مَا » وتغير معناها بالتركيب ، فزال عنها شبه الفعل ، وفي التنزيل : ﴿ إِنَّمَا لِللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ (١) ﴿ إِنَّمَا لِأَكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا لِللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ ع

٥٠٦ – وَلَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنِيسُهُ فِي ذِئَابٌ تَبَغَّي الناسَ مَثْنَى وَمُوحَدُ (١٣١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ( ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ( ١٠ ) وبالأصل وإنما .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء من الآية ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عليه في الشاهد ( ٣٣١ ) واستشهد به هنا على كف « لكن » عن العمل بتركيبها مع « ما »

وقال تعالى : ﴿ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ ﴾ (١) ، وقال الشاعر :

٥٠٧ - تَحَلَّلُ وَعَالِجُ ذَاتَ نَفْسِكَ وَانْظُرَنْ أَبَا مُجَعَلٍ لَعَلَّما أَنْتَ حَالِمٌ (٢)
وأَمَّا ﴿ لَيَتَمَا ﴾ فيجوز أَنْ تَجْعَلَ فِيهَا ﴿ مَا ﴾ كافة ، فترفع ما بعدها ، تقول : ليتَمَا زَيدٌ قَائِمٌ وينشد بيت النابغة على وجهين وهو :

٨٠٥ - قَالَتْ أَلَا لِيتَمَا هَذَا الْحَمَامَ لِنا إِلَى حَمَامَتَنِا وَنَصْفَهُ فَقَدِ (٣)

يروى: «الحَمَامُ ونِصْفَهُ » بالرفع والنصب ، فالرفع من وجهين: أحدهما: أن تكون «مَا » بمعنى الذي والعائد محذوف ، أي ليتما هُوَ هَذَا الحمام . والثاني: أن تكون كافة ، وهذَا مبتدأ والحَمَامُ صفته ، ولنا خبره ، ونِصْفُه معطوف على «هَذَا » والنصب على أن تكون «ما » زائدة ، فيكون «هَذَا » في موضع نَصْبٍ و «الحَمَامَ » صفته ، ونصفه معطوف ، وهذا البيت مضمن كلامًا قالته زرقاء اليمامة ، فكانت توصف بجودة النظر ، وذلك أنه كانت لها حمامة فرأت سِوْبَ حَمَامٍ طائر بين جبل ، فقالت :

٥٠٩ - لَيتَ الحَمَامَ لِيَه إلَى حَمَامَتِيَه ونِصْفَه قَدِيه تَمَّ الحَمَام مِيَه (٤)

وهذه مسألة حسابية تخرج بالمجهول ، وهو أَنْ يقال : أي عدد إِذَا زدنا عله نِصْفَهُ وَوَاحِدًا بلغ مائة ، فالجواب أَنْ نجعل العدد شيئًا ، ويزاد عليه نصف شيء وواحد ، ١٩٦/أ فيصير شيء / ونصف شيء وواحد يعدل مائة ، فَأَلْقِ وَاحِدًا من الجانبين لأنه مشترك =

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال من الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) البيت لسويد بن كراع العكلي . الجعل في الأصل : دابة سوداء من دواب الأرض . والبيت في سيبويه والأعلم ( ٢٤١/٢ ) وابن يعيش ( ٨٤/٥ ) والأمالي الشجرية ( ٢٤١/٢ ) والأصول لابن السراج ( ١٧٥/١ ) والخزانة ( ٢٩٧/٤ ) والمفصل ( ١٥٨ ) .

والشاهد فيه : لعلمًا : حيث كفت « لعل » عن العمل « بما » .

<sup>(</sup>٣) ورد الشعر في ديوان النابغة ( ٢٢) والخزانة ( ٢٩٧/٤) والمغني ( ٢٣/١) وسيبويه والأعلم ( ٢٨٢/١) والشدور ( ٣٤٣) والخصائص ( ٢٠/٢) والأمالي الشجرية ( ١٤٢/٢) والأشموني ( ١٤٣/١) والسيرافي ( ٢/٢) ب وابن يعيش ( ٨/٨٥) والأصول ( ١٧٤/١) والخزانة ( ٢٩٧/٤) والعيني ( ٢٥٤/٢) والهمع ( ١٤٣/١) والدرر ( ١٢١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر خزانة الأدب ( ٣٠٠/٤) والصحاح ( حمم ) .

= يبقى شيء ونصف شيء يعدل تسعة وتسعين ، فالَشيء يعدل ستة وستين ، وهذا كان عدد الحمام ، ألا ترى أن النابغة قال :

١٠ - فَحَسَبُوه فَأَلْفَوهُ كَمَا وَجَدَتْ تِسْعًا وتِسْعِينَ لَمْ تَنْقُصِ ولَمْ تَزِدِ
 فكملت مِائَة فِيها حَمَامَتُها وأَسْرَعَتْ حِسْبَةً فِي ذَلِكَ العَدَدِ (١)

وأما « هَلْ والهَمْزَة » : فقد ذكرناهما (٢) ، وأما « إذْ » : فَإِنَّها تَضَاف إلَى الجُمْلَتِينِ قال الله ﷺ : ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّهِ مَا لَا لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١١٥ - بِلَادٌ بِهَا كُنَّا وكُنَّا نُحِتُهَا إِذْ النَّاسُ نَاسٌ والبِلَادُ بِلَادُ (°)

وأما ( إذَا ) (<sup>()</sup> : فلا تضاف إلى الاسمية ؛ لأنها لما كانت للمستقبل جرَت مجْرَى أدوات الشرط ويدلك على تمكنها في طلب الفعل أَنَّ مِنَ العرب من يَجْزِمُ بِهَا ، قال الفرزدق أنشده الضميري :

١٢٥ - فَقَامَ أَبُو لَيلَى إِلَيه ابْنُ ظَالِم وَكَانَ إِذَا مَا يَسْلُلِ السَّيفَ يَضْرِبُ (٧)

وأما « هَلْ والهَمْزة » : فقد ذكرناهما في بَابِهِمَا ، وإذَا دَخَلَتَا على الجملة غَيَّرتا مَعْنَاهَا من الخبر إلى الاسْتِفْهَام ، لأنهما (^) تدلّانَ عليه .

<sup>(</sup>١) انظر البيتين بديوان النابغة (٢٢) وروايته :

فألقوه كما حسبت . والحزانة ( ٢٩٧/٤ ) والمغنى ( ٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>۲) تكررت هذه العبارة بعد الشاهد ( ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ص من الآية ( ٢٢ ) . (٤) سورة الأنفال من الآية ( ٣٠ ) .

<sup>(°)</sup> البيت لم نهتد إلى قائله . وهو في كتاب مغني اللبيب ( ٢٥٧/٢ ) وروايته :

بلاد بها كنا وكنا من أهلها أذ الناس ناس والزمان زمان . وفي الأغاني ( ١٠٥/٢١ ) وروايته كرواية المغني . والشطر الثاني في الأمالي الشجرية ( ١٤٤/١ ) وقال الدكتور مازن المبارك : إن هذا البيت من الشعر الموضوع . واستشهد به على إضافة إذ إلى الجملة الاسمية .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: إذ.
 (٧) انظر البيت في ديوان الفرزدق ( ٢١/١ ) وابن يعيش ( ١٣٤/٨ ). واستشهد به على إضافة « إذا »

<sup>(</sup>٧) انظر البيت في ديوان الفرزدق ( ٢١/١ ) وابن يعيش ( ١٣٤/٨ ) . واستشهد به على إضافة « إذا » إلى الجملة الفعلية .

<sup>(</sup>٨) في الأصل لأنها.

قَالَ أَيْنَجُنِيْ : فَإِذَا قُلْتَ : مَتَى زَيدٌ قَائِمٌ ، رَفَعْت قَائِمًا أَلْبَتَة ؛ لَأَنَّ مَتَى ظرفُ زَمَانِ ، وظَرُوفُ اِلزَّمَانِ لَا تَكُون أَخْبَارًا عَنِ الجُثُثِ .

وَلَكِنْ لَو قُلْتَ : مَتَى انْطِلَاقُكَ سَرِيعٌ وسَريعًا ؟ فَرَفَعْتَ أَو نَصَبْتَ ؛ كَانَ / ٢٦/ب مُسْتَقِيمًا ؛ لَأَنَّ الانَطْلَاقَ حَدَثٌ ، وظُرُوفُ / الزَّمَان تَكُونُ أَخْبَارًا عَنِ الْأَحْدَاثِ .

قال آبِ ٱلحُجَبَّانِ : وأما الظرُوفُ المُسْتَفْهَمُ بِهَا في خمسة : «متَى ، وأينَ ، وأَيَّانَ ، وأَيَّانَ ، وكيفَ » ، تقول : متَى قُمْتَ ؟ ( وأَيَّانَ انْطَلَقَتَ ؟ فَمتَى ) (١) « وأَيَّانَ » منصوبان بِمَا بعدهما ، وتقول : كيفَ تصنع ؟ فكيف في موضع نصب على الحال ، وتقول : مَتَى قِيَامُكَ ؟ وأَيَّانَ انْطِلَاقُكَ ؟ لأنهما زمانان ، وتبتدئ معهما الأحداث ، وتقول : مَتَى قِيَامُكَ ؟ وأَيَّانَ انْطِلَاقُك ؟ لأنهما زمانان ، وتبتدئ معهما الأحداث ، ما والزمان / بمنزلة المصدر بعدهما ، وفي التنزيل : ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ ﴾ (٢) وتقول : كيفَ زَيدٌ ؟ وكيفَ قِيَامُكَ ؛ لأنَّ العَينَ والمعنى يجوز السؤال عن صفتهما ، وتقول : وتقول : متَى زَيدٌ قَائِمٌ ؟ وأَيَّانَ عَمْرة جَالِش ؟

فلا يجوز في قَائِم وجَالِسِ إِلَّا الرَّفْعُ ؛ لأنك لو نصبتهما على الحال لجعلت «متّى وأيَّانَ » خبرًا عَن الجملة ، وذلك لا يجوز ، كما لا يجوز زَيدٌ يَومَ الجُمْعة قَائِمًا ، وتقول : متّى انْطِلَاقُكَ سَرِيعًا وسَريعٌ ، فالرفع علَى أَنْ يكون حَبَرَ مُبْتَذَأً ، وهو العامل في « متّى » .

والنصب عَلَى الحال وهو عَلَى وَجْهَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يكون انْطِلَاقُ (٣) مَبْتَداً ومتى خبَرهُ ، وهو العامل في الحال ، كما تقول : انْطِلَاقُكَ غَدًا مُعْجِبًا لِزَيدٍ .

والثاني : أَنْ يَكُون حالًا مِنَ الكاف في انْطِلَاقك ؛ لأنها في موضع رفع بأَنها فاعلة للمصدر المضاف إليها . وتقول : أَينَ زَيدٌ جَالِسٌ وَجَالِسًا ، وكَيفَ زَيدٌ صَانِعٌ وصَانِعًا . فالرفع على أن يكون خبر مبتدأ ، وهو العامل في « أَينَ وكيفَ » والنصب على الحال والعامل فيها الاستقرار المقدر ، والفرق بين الرفع والنصب : أنه إذا قال : أَينَ زَيدٌ جَالِسٌ ، فَرَفَع ؛ فالسؤال عن مَوضِع الجُلُوسُ ، وإذا نصَبَ ؛ فالسؤال عَنْ الموضع الذي استقر فيه زَيدٌ في حال مجلوسه . وإذا قال : متى انْطِلَاقُكَ سَريعٌ، فَرفَع المسؤال عَنْ ( فالسؤال عَنْ زَمَانِ سُرْعة الانْطلَاقِ ، وإذا نَصَبَ ) فالسؤال عن زَمَانَ الانْطلَاق =

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات من الآية ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصِل انطلاقًا .

= في حَالِ سُوْعَتِه . وإذَا قال : كَيفَ زَيدٌ صَانِعٌ ، فرفع فالسؤال عنْ صُنْع زَيدٍ ، وإذَا نصّب فالسؤال عَنْ الحَالِ التي استقرت لِزَيدٍ في حال صُنْعِه .

وَمَعْنَى قُولُهُ ( ) : ( إِذَا كُنَّ مُلْغَيَاتٍ غَيْرَ مُسْتَقَوَّاتٍ ) : فاعلم أنَّ الظرف أو حرف الجر ، إذا كان خَبَرًا عَنِ المبتدأ سُمِّيَ مُسْتَقِرًا ، كقولك : / زَيدٌ عِنْدَكَ وعَبْدُ اللّه في ١/١٩٧ الدَّارِ ؛ لأنه إخْبَارٌ بالاستقرار ، وقَدْ كَثْرَ ذَلْكَ في عِبَارَةِ سِيبَويهِ ( ) .

وَخَبُرُ كَانَ وَخَبُرُ إِنَّ وَالمَفْعُولَ الثَّانِي لَظَنَنْتُ وَالمَفْعُولِ الثَّالَثُ (٣) لأَعلَمْتُ ، إِذَا كَانَ ظَرْفًا أَو حَرْفَ جر يجري هذا المجرى في تسميته مستقرًا ، وإذَا لم يكن خبرًا شُمِّيَ لَغُوًا ومُلْغَى ، كقولك زَيدٌ في الدَّارِ قَائِمٌ فَالخبر قَائِمٌ ، وفي الدَّارِ (١) فَضْلَةٌ ، ولذلك سمى لغوًا ؛ لأَنَّه لَيس أَحَدَ جُزْأَي الجملة .

تقول في الأسماء المستفهم بها مما ليس بظرف: منْ أَنْتَ ضَارِبٌ ؟ ومَنْ أَنْتَ ضَارِبٌ ؟ ومَنْ أَنْتَ ضَارِبٌ ؟ ضَارِبٌ ؟ ضَارِبٌ ؟ فإذَا رفعت كان « مَنْ » مُفعولًا ، كأنك قلت : أَيُّ رَجُل أَنْتَ ضَارِبٌ ؟ وإذَا نَصَبْتَ كَانَ حَالًا وَ « مَنْ » مُبْتَدأ ، وهو استفهام ، إمَّا إعْظَامًا ، وإمَّا احْتِقَارًا ، وإذَا نَصَبْتَ كَانَ وتقول : كَمْ قَومُكَ ذَاهِبُونَ وذَاهِبِينَ ؟ إِنْ رفعت كان خَبَرًا ، وإنْ نَصَبْتَ كَانَ عَالًا ، والسُّؤَال مَعَ الرَّفْع عَنْ مِرَارِ الذَّهَابِ ، والسؤالُ معَ النَّصْبِ عَنْ عَدَدِ القَومِ . وتقول : كَمْ أَخَوَاكَ ذَاهِبَانِ بالرفع لَا غَير ، ولَا يَجُوز النصب ؛ لأنَّ الشعبة معلومة العدد . والله أعلم .

(۲) انظر سيبويه (۲۷۸/۱).

<sup>(</sup>١) انظر اللمع ق ( ٦٣) أ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل الثاني ، والصواب ما أثبتناه . (٤) في الأصل في التنزيل .

قال الْإِنْ الْمَانِيْ الْمَانَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والكُنى ، فإنْ رفَعْتَ ؛ كَانَ على الظَّاهِر ، وإنْ شِعْتَ حَكَيتَ الإِعْرَابَ ، إذَا قَالَ : رأَيتُ زيدًا ، قلت : مَنْ زيدٌ ؟ وإنْ شِعْتَ مَنْ زيدٌ ، وإذَا قَالَ : مَرَرْتُ بِزيدٍ ، قُلْتَ : مَنْ زَيدٍ ؟ وإن شِعْتَ مَنْ زَيدٌ ، وإذَا قَالَ : مَرْرُتُ بِزيدٍ ، قُلْتَ : مَنْ أَبُو مُحَمَّدٍ ؟ وإنْ شِعْتَ : مَنْ أَبَا مُحَمَّدٌ ؟ ولو وإذَا قَالَ نَ مَرْمُتُ عُلامَكَ ، أو نحو ذلك ؛ لرفعت فقلت : مَنْ أَجُوك ؟ ومَنْ غُلامُكَ ؟ لأنَّ أَخَاكَ وغُلامَك لَيسَا عَلَمينِ ولا كُنْيَتَينِ .

فَإِنْ عَطَفْتَ فَقُلْتَ : وَمَنْ زَيدٌ ؟ أُو فَمَنْ زَيدٌ ؟ رفَعْتَ مَعَ العَطْفِ أَلْبَتَّة .

### ( باب الحكاية )

قال ٱبرُ ٱلحُخَبَّانِ: وهي من قولك: حَاكَيتُ الشَّيءَ إِذَا شَاكُلْتَه ، وبهذا المعنى هي عند النحويين قال صاحب الكشاف (١): الحِكَاية: أَنْ تَجِيءَ بِالقَول علَى اسْتَبْقَاءِ سِيرَتِهِ (٢) الْأُولَى .

ووقعت الحكاية في كلام العرب بعد ثَلَاثة أَشياء : مَنْ ، وأي ، وفعْل القَولِ وَتَصَارِيفهُ ، هَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ ، وقَدْ حَكُوا (٢) الجُمَلَ الْمُسَمَّى بِهَا ، فَلَمْ يُغَيِّرُوهَا ، قال رَوَّبة :

٥١٣ - سِمَّيتُها إِذْ وُلِدَتِ تَمُوتُ والقَبْرُ صِهْر ضَامِنٌ زَمِيتُ (١)

١٩٧/ب وأَجْرَوا سَمِعْتُ مَجْرَى قُلْتُ ، لأَنَّ المَسْمُوعَ يُحْكَى كَالْمُقُول (٥) قَالَ ذُو الرُّمَّةِ / :

٥١٥ - سَمِعْتُ النَّاسُ يَنْتَجِعُونَ غَينًا فَقُلْتُ : لِصَيدَحٍ انْتَجِعِي بِلَالَا (١)

<sup>(</sup>١) هو الإمام الزمخشري كَلَيْهُ قال في الكشاف ( ١٨/١ ) الحكاية : أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى « الكشاف » ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكشاف ( ١٨/١ ) : صورته . (٣) في الأصل حكموا .

<sup>(</sup>٤) الصهر: القرابة ، الزميت: الحليم الساكن ، وقيل: الساكت. وانظر البيت في المقاييس ( ٤٧٣/٢) وأنشده صاحب اللسان في مادة ( ربت ، وزمت ) . واستشهد به على حكاية الجملة المسمى بها من غير إحداث تغيير فيها .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كالمفعول.

 <sup>(</sup>٦) ينتجعون : يطلبون ، صيدح : ناقة ذي الرمة ، والبيت في الديوان ( ٤٤٢ ) وسر الصناعة ( ١/
 ٢٣٦) والمقتضب ( ١٠/٤ ) وشروح سقط الزند ( ١٢٠٥ ، ١٢٠٦ ) والعقد الفريد ( ٣٣٣/٥ ) =

لا ينشد إلا برفع الناس ؛ لأنه سمع قائلا يقول : النَّاسُ ينْتَجِعُونَ غَيثًا ، فحكى ما سمعه ، وحدثت أن بعض الحمقى أنشده بنَصْبِ الناس ، وبفتح الباء من بِلَال ، ولا خفاء في جهله بالبيت ؛ لأنَّ ذا الرمة يمدح بِلَالَ بْنَ بُرْدَه ، وصَيدَحُ اسم ناقته وهو «فَيعَلٌ » مِنْ صَدَحَ إذَا صّوَّتَ .

فإذَا سألت ﴿ بَمَنْ ﴾ فالسؤال بها على قسمين : الأول : أَنْ يَكُونَ عَنْ مَعْرِفَةٍ والثاني : أَنْ يَكُونْ عَنْ نَكِرَةٍ ، فالمعرفة قسمان : علمٌ ، وغَيرٌ علَم ، فالعَلَم : نَحُو زَيَد وأَبِي مُحَمَّد وبَطّه ، وللعرب فيه مذهبان : أما أهل الحجاز فيحكون إعْرَابه إذَا سألوا عنه رَفعًا ونصبًا وجرًّا ، فإذَا قلت : جَاءَنِي زَيدٌ أو قام أَبُو محمد قال : منْ زَيدٌ ( و ) مَنْ أَبُو مُحَمَّد ، وإذا قلت : رأيتُ زَيدًا وكلِّمْتُ أَبَا مُحَمَّد ، قالوا : مَنْ زيدًا ؟ ومَنْ أَبَا مُحَمَّد ؟ وإذا قلت : مَرَرْتُ بِزَيدٍ أَو مَرَرْتُ بِأَبِي ( مُحَمَّد ) (١) قالوا : مَنْ زَيدٍ ؟ ومنْ أَبِي محمد ؟ وإنا حكوا الإعراب ليعلم السائل المتكلم أنَّ سؤاله عمَّن ذكره ؛ لأنه لفظ به كما لفظ به ، والحكاية مخالفة للأصل ؛ لأنه لا يلزم من كون الاسم معربًا إعرابًا خاصًّا في كلام المسئول إعرابه ذلك الإعراب في كلام السائل ، لأنَّ العاملين مختلفان .

فإنْ عطفت فقلت لمن قال : رأَيتُ زَيدًا : فمَنْ زَيدٌ أُو وَمَنْ زَيدٌ ؛ بطلت الحكاية لأنك لما جئت بحرف العطف علم أنك تسأله عمن ذكره لعطفك على كلامك . وبنو تميم يرفعون جميع ذلك ، فيقولون لمن قال : جاءني زيدٌ ، أو رأَيت زيدًا ، أو مرت بزيد :

مَنْ زَيدٌ ؟ لأنَّ جهتي الكلامين مختلفتان .

وغير العلم: نحو: المضاف والمعرف باللَّام لا يحكي ، فإذَا قال: رأيت أخَاكَ أو مررت بالرَّجُل ، قلت: / مَنْ أَخُوكَ ؟ ومَنِ الرَّجُلُ ؟ .

وإنما اختصت الحكاية بالعلم ، لأنها باب من أبواب التغيير ، والأعلام موضوعة على التغيير ، وهي شاذة فلا تطرد في غيره ، وإذا قلت حَاكِيًا : مَنْ زَيدًا ؟ ومَنْ زَيدٍ ؟ كان مَنْ في موضع رفع بالابتداء والمنصوب والمجرور بعده مرفوع الموضع ، لأنهما خبره .

<sup>=</sup> وشرح شواهد الكشاف ( ٢١٢ ) والأشموني ( ٣١ ٤ ٢ ) والجمل ( ٣١٥ ) واللسان ( صدح ، نجع ) والشعر والشعراء ( ٣١٠ ) . واستشهد به على إجراء سمعت مجرى قلت في الحكاية . (١) زيادة يقتضيها السياق .

قال أَنْ الْحَافِيْ : فَإِنْ سَأَلْت ﴿ بِمَنْ ﴾ عَنْ نَكِرَة حكيت الإعراب في ﴿ مَنْ ﴾ نَفْسِهَا ، إِذَا قال : جاءني رمجل ، قلت : مَنَاه . وإذَا قال : جاءني رمجل ، قلت : مَنُو ، ومررت برَمجل ، فتقول : مَنِي ، وعندي رَمجلَانِ ، فتقول : مَنَانِ ، وعندي المرأة ، فتقول : مَنَه ، وعندي امرأتان ، فتقول : مَنْتانِ ، ورأيت رجلين ، فتقول المرأق ، فتقول : مَنُونَ ، ومررت بامرأتين ، فتقول : مَنْتينِ ، وعندي رجال ، فتقول : / مَنُونَ ، ومررت بنساء ، فتقول : مَنَات .

فإنْ وصَلْت أسقَطْت العلَامة من الجَمِيع ، فتقول إذَا قَالَ : رَأَيتُ نِسَاءً ، أَو كُلَّمَنِي رَجُل ، أَو مَرَرْت بامَرأَةٍ : مَنْ يَا فَتَى في هذَا كلِّه .

وإِذَا سَأَلْتَ « بَأَيِّ » أَعَرْبَتَهَا في الوَصْل والوَقْفِ . تَقُولُ : جَاءَنِي رَجُلٌ ، فَتَقُولُ : أَيُّ ، ومررت برجلين فتقول : أَيَّين ، ولَقِيتُ امرأَةً فَتَقُولُ : أَيَّةً ، ومررت برجلين فتقول : أَيَّين ، ولقيت نساء فتقول : أَيَّاتٍ يا فتى .

قال آبر آلحُنَّان : وأما النكرة فإذا سألت عنها « بَمَنْ » فإنْ كانت مفردة قابلت حركة الإعراب في لفظ المسئول بما يجانسها من حروف اللين في كلامك ، فإذا قال : جاءني رَجُلٌ قلت : مَنَا ، وإذَا قال : رأيت رجُلٌ قلت : مَنَا ، وإذَا قال : مررت برَجُلٍ ، قلت مَني ، واختلف النحويون في هذه الحروف ، فمنهم من قال : حركت النون ومطلت الحركة ، فنشأت المدَّة ، وهذا رديء ؛ لأنَّ « مَنْ » مبنية على السكون . ومنهم من قال : ألحقت المدات ، وحركت النون قبلهن اتباعًا لهن لئلًا يجتمع ساكنان .

وإنْ كانت مثناة أو مجموعة في التذكير والتأنيث جئت بأدلة هذه المعاني ، فإذَا قال : جِاءَني رَجُلَانِ ، قلت : مَنَانْ ، وإذَا قال : رأيت رَجُلَينِ أو مررت بِرَجُلَينِ ، قلت : مَنَينْ ، وإذَا قال : رأيت رِجَالًا ومررت قلت : مَنَينْ ، وإذَا قال : رأيت رِجَالًا ومررت بِرِجَالٍ ، قلت : مَنَينْ ، والنون ساكنة في هذا كله ؛ لأنه في موضع الوقف ، فإذَا قال : جاءتْني امرأة ، أو رأيت امرأة ، أو مررت بامرأة . قلت (۱) : مَنَهْ بهاء ساكنة للتأنيث في الجميع (۲) وإذَا قال : رأيت امرأتين أو مررت على الجميع (۲) وإذَا قال : رأيت امرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت امرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت على المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت بالمؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت بالمؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت بالمؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت بالمؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت بالمؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو مررت بالمؤتان ، وإذَا قال : رأيت المرأتين أو رأيت المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المؤتان ، وإذَا قال : رأيت المؤتان ، وإذَا قال : وإذَا قال : رأيت المؤتان ، وإذَا قال : مؤتان ، وإذَا قال : رأيت المؤتان ، وإذَا قال : وإذَا ق

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإن قلت . (٢) في الأصل: في الجمع .

= بامرأتين قلت : مَنتَين ، تسكن نون « مَنْ » والنون التي بعد المدة ، وإذًا قال : جاءتني نساء ، ورأيت نساء ، أو مررت بنساء ، قلت : مَنَاتْ بتاء ساكنة في الجميع .

واعلِم أنَّ هذِهِ الزوائد لَيست بإعراب ، وإنَّما هِيَ أدلة علَى أحوال المسئول عنه ؛ / ١٩٨/ب وذلك لأنَّ الإعْرَاب يزول في الوقف ويثبت في الوصل .

وهي تثبت في الوقف وتزول في الوصل ، فَإِذا وصلت ، قلت : مَنْ يَا فَتَى في الجميع (١) وأما قول الشاعر :

٥١٥ - أَتُوا نَارِي فَقُلْتُ مَنُونَ أَنْتُمْ فَقَالُوا الْجِنُّ قُلْتُ عِمُوا ظَلَامًا (١)

فَفِيه شُذُوذَانِ : إثْبَات العلامة في الدرج ، وتحريك النون التي حقها السكون وهو من لحن الفقهاء ؛ لأنه يعرض لهم في بعض المسائل الحلافية ، وإذَا قَالَ : رأَيتُ رَجْلًا وامْرَأَة ، قلت « مَنْ ، ومَنَهْ » وإذا قال : مررت بامَرأَةٍ وكلمت رَجُلَينِ ، قلت « مَنْ ، ومَنَين » قلت « مَنْ ، ومَنين » تحذف العلامة من الأول ؛ لأنه موصول ، وتثبتها في الثاني ؛ لأنه موقوف عليه .

فإنْ قلت فلماذا أعادوا اللفظ المعرفة في السؤال ولم يعيدوا لفظ النكرة ؟

قلَت : لأنَّ السؤال في المعرفة واقع على صفتها ، فأعيد لفظها ، لأنه لابد من ذِكْر الموصوف مع الصفة ، والسؤال في النكرة وَاقِعٌ على (٣) ذَاتِهَا فلم تحتج إلى إعادة لفظها ، لأنها كذِكْرِ المَوصُوفِ وحده .

وإذَا سألت « بأَيِّ » عَنِ المعرفة لَم تَحْكِ ، فإذا قال : رأَيتُ أَبَا محمد ، قلت : أَيُّ الْبُو محمد ؟ يستوي قول أهل الحجاز وبني تميم في الرفع ، وذلك لأن « أَيَّا » ظهر فيها الإعراب ، فرفعوا ما بعْدَهَا ليشاكلها ، « ومَنْ » لم يظهر فيها الإعراب . =

<sup>(</sup>١) في الأصل جميع بدون أداة التعريف .

<sup>(</sup>٢) البيت لشمير بن الحارث الضبي ، وهو في النوادر لأبي زيد (١٢٣) وسيبويه والأعلم (٢٠٢١) والصحاح مادة (حسد) و(منن) والحزانة ) (٣/٣، ٦) ، والحيوان (١٩٦/٦) وشرح المعلقات السبع (٣٩٦) والعيني (٤٠٢/١) ، (٤٩٩٤) ، (٤٧٥٠) والخصائص (١٢٩/١) والأشموني (٣٤٦) وابن يعيش (١٦/٤) والسيرافي (١٢٥/٢) ب ، والجمل (٣٢٠) ومن رواه : عموا صباحًا ، نسبه إلى جذع بن سنان الغساني ، وهو أيضًا في شرح الإيضاح للعكبري باب الزيادة التي تلحق في الوقف . والشاهد فيه منون حيث لقته الواو والنون في الوصل وذلك شاذ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عن.

باب الحكاية

وإذَا سألت بِهَا عن نكرة حكيت الإعْرابَ والتأنيث والتثنية والجمع ، فَإِذَا قَالَ : جَاءَني رَجُلٌ ، قلت : ﴿ أَيُّ ، وإذَا قال : جَاءَني رَجُلٌ ، قلت : ﴿ أَيُّ ، وإذَا قال : مررت برجل ، قلت : ﴿ أَيِّ » وهذَا إعرابٌ ، لأنَّ أَيًّا اسم متمكن .

فإذَا وقفت عليه مرفوعًا أو مجرورًا حذَفْت التنوين والحركة ، وإذَا وقفت عليه أرام مُنْصُوبًا أَبدلت من التنوين ألفًا ، وإذَا وَصَلْتَ أَثْبَتَّ / الحَرَكَات والتَنوين .

وإذَا قال : جاءني رجُلَانِ ، قلت : أَيَّانْ ، وإذَا قال : رأيت رجُلَين أو مررت برَجُلَين ، قلِت : أَيَّدْ ، فإذَا وصلت حركت النون ، وإذَا وقفت أسكنتها ، وإذا قال : جاءتني امرأة أو رأيت امرأة أو مررت بامرأة ، قلت : أَيَّة ، فإنْ وَصَلْتَ ، قلت : أَيَّة يَا فَتَى وأَيَّة يَا فَتَى وأَيَّة يا فتى ، وإذَا قال : جَاءَتْنِي امرأتَان ، قلت : أَيَّتَان ، وإذَا قال : جاءَتْنِي نِسَاءٌ أو قال : جاءَتْنِي نِسَاءٌ أو رأيت امرأتين أو مررت بامرأتين ، قلت : أَيَّتَين ، وإذا قال : جاءَتْنِي نِسَاءٌ أو رأيت نِسَاءٌ أو مررت بنساء ، قلت : أَيَّاتُ وأَيَّاتٍ ، وكل هذه العلامات تثبت في الوصل وعلة ذلك كله أن « أيًّا » معربة فخالفت « منْ » لأنها مبنية .

وأما مسائل القول في الحكاية فحاصلها : أنَّ الجملة تحكي بعده ولا تغير ، كقولك قَالَ زَيدٌ : عَمْرة مُنْطَلِقٌ ، لأنها لو غيرت لم تكن المقولة ، ولو سمعت رجلًا يلحن بِأَنْ قال : خَاطَبْتُ أَخُوكَ ، وجَازَ أَنْ تحكى كلامه جريًا على سنن القول . وجاز أن ترده إلى الإعرابِ الصحيح ، لأنه هو الأصل ، فتقول حاكيًا : قال : خَاطَبْتُ أَخُوكَ ، وغَيرَ حَاكِ : خَاطَبْتُ أَخَاكَ .

# الخطاب )

قال أَيْنَجُنِيْ : إِذَا خَاطَبْتَ إِنْسَانًا فَاجْعَلْ أُولَ الكَلِمَةِ لِلمَذْكُورِ الغَائِبِ وَآخِرَهَا لِلْحَاضِرِ المُخَاطَبِ. تَقُولُ إِذَا سَأَلْتَ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ : كَيفَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَا رَجُلُ ؟ الرَّجُلُ يَا رَجُلُ ؟ الرَّجُلُ يَا رَجُلُ ؟ وَعَن امْرَأَتَهِ ، قلت : كَيفَ تِلْكَ المَوْأَةُ يَا رَجُلُ ؟ وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ رَجُلَينِ قلت : كَيفَ ذَانِكَ الرَّجُلَانِ يَا رَجُلٍ ؟ وعَن امْرَأَتَينِ : وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ رَجُلُ ؟ وعَنْ رِجَالٍ أَو نِسَاء : كيف أُولَئِكَ الرَّجُلُ أَو النِّسَاء كيفَ تَانِكَ الرَّجُلُ وَعَنْ رَجُلٍ ، قلت : كيف ذَلِكُمَا الرَّجُلُ يَا رَجُلَانِ ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ / هَذَا . ١٦٤ بِ وَعِن امْرَأَتَينِ : وعن امْرَأَتَينِ : كيف امْرَأَتَينِ : كيف الرَّجُلُ يَا رَجُلَانِ ، وكذَلِكَ مَا أَشْبَهَ / هَذَا . ١٦٤ بِ المُؤْتَينِ : كيف المُرَأَتَينِ : كيف تَانِكُمَا المُؤْتَان يا رجُلَانِ ، وكذَلِكَ مَا أَشْبَهَ / هَذَا . ١٦٤ ب

وتقول : قَبَضْتُ ذَينِكِ الدِّرْهَمَينِ ، واستَوفَيتُ تَينِكَ المِائتَينِ ، وهَلْ حَصَلَتْ عِنْدَكُمَا تانكما الجَارَيَتَانِ ، ومتَى تَقْبِضْنَ ذَينِكُنَّ الْأَلْفَينِ يَا نِسْوَةُ ، قَالَ الله عِنْدَكُمَا تانكما الجَارَيَتَانِ ، ومتَى تَقْبِضْنَ ذَينِكُنَّ الأَلْفَينِ يَا نِسْوَةُ ، قَالَ الله عِنْدَ ﴿ أَلَوْ أَنْهَكُما عَن قِلْهُ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ أَلَوْ أَنْهَكُما عَن يَلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ فَاعْرِفْ وَقِسْ .

### ( باب الخطاب )

قال آبر آئح بَهُ از : المُخَاطَبَةُ والحِطَابُ مَصْدَرَانِ ، واعلم أَنَّ الحِطَاب معنى فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ حَرْفِ ، وله حرفان : « التَّاءُ والكَافُ » ، فَالتَّاءُ : مختصة بِأَنْتَ وفروعه ، تقول : أَنْتَ وأَنْتُمَا وأَنْتُمْ وأَنْتُنَ ، وَيَكُونُ ضَمِيرًا كقولك : فَعَلْتَ يَا رَجُلُ . وَرُوَيدَكَ ، وَالْحَافُ : أوسع مجالًا من التَّاءِ ، وتتصل بأشياء ، قالوا : إيَّاكَ ، وَرُوَيدَكَ ، وَحَيهلك ، وأكثر ما تلحق أسماء الإشارة ، وهي المقصود من هذا الباب ، فإذا خاطبت إنْسَانًا مشيرًا إلى مسئول عنه ، فابدأ باسم الإشارة ، لأنه للغائب المسئول / ١٩٩٨ب عنه ، وما سألت عنه إلا وأنْتَ مَعْنِيِّ بِحَالِهِ ، وذلك يناسب البداءة باسمه . فلم يبق عنه ، وما سألت عنه إلا وأنْتَ مَعْنِيِّ بِحَالِهِ ، وذلك يناسب البداءة باسمه . فلم يبق إلا أَنْ تأتي بالكاف أخيرًا ، ولا موضع للكاف من الإغراب ؛ لأنه لا رافع ولا ناصب ولا جار ، ولا يقال : موضعها جَرِّ بإضافة اسم الإشارة إليها ؛ لأنه لا يضاف ، وتُصَرَّفُ الكاف على حسب أحوال المخاطب : مِنْ تذكير ، وتأنيث ، يضاف ، وتُصَرَّفُ الكاف على حسب أحوال المخاطب : مِنْ تذكير ، وتأنيث ، وإفرادٍ ، وتثنية ، وجمع ، ولفظ هذه « الكافِ » لفظ كافِ الضَّمِيرِ في رَأَيتُكَ ، =

= ومرَرْثُ بِكَ ، فصرِّفْها تصريفها .

ومسائل هذا الباب سِتِّ وثلاثون مَسْأَلَة ، علة ذلك أنَّ للمسئول ستَّة أَحْوَالِ ، وللمسئول عنه ستة أحوال ؛ لأنَّ كل واحد منهما لا يخلو من أَنْ يكون مذكرًا أو مؤنتًا ، وهو في الحالين مفرد ومثنى ومجموع ، وستة في ستة = ستة وثلاثون ، وأنا أسوقها مسألة مسألة . تقول إذَا سألت رجُلًا عَنْ رَجُلٍ : كَيفَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ فَذَا مُبْتَدَأً ، واللام للإِشَارَة للغائب ، والكاف للخطاب ، والرَّجُلُ صِفَة لِذَا (١) ، وكيف خَبَرُ المُبْتَدَأً ، وكذلك جَمِيعُ ما نَذْكُرُه .

وَعَنِ امرأة : كَيفَ تِلْكَ المَرِأَةُ ؟ وعن رجلين : كيفَ ذَانِكَ الرَّمُجلَانِ ؟ وعن امرأتين : كيف تَانِكَ الرَّمُجَالُ ؟ وكيف امرأتين : كيف تَانِكَ الرِّمَجَالُ ؟ وكيف أُولَئِكَ الرِّمَجَالُ ؟ وكيف أُولَئِكَ النِّسَاءُ ؛ فهذه ست ، والكاف فيهن مفتوحة ، لأنك خاطبت مذكرًا .

فإنْ سأَلْت رَجُلَينَ عن رَجِلَ قلت : كَيفَ ذَلِكُمَا الرَجل ؟ وعن امراة : كَيفَ تِلْكُمَا المرأة ؟ وعن امرأتين : كَيفَ تَانِكُمَا المرأة ؟ وعن امرأتين : كَيفَ تَانِكُمَا المراتين ؟ وعن امرأتين : كَيفَ تَانِكُمَا المراتين ؟ وعَنْ رِجَالَ أُو نِسَاء : كَيفَ أُولِئِكُمَا الرِّجَالُ ؟ وكَيفَ أُولِئِكُمَا النِّسَاءُ ؟ فَهذه ست والكاف فيهن مثناة ، لأنك خاطبت اثْنَينْ .

المرائل وإنْ سألت رِجَالًا عَنْ رَجُل قلت: كَيفَ ذَلِكُم الرَّجُلُ ؟ وعن المُرأَةِ قلت /: كَيفَ تِلْكُمُ المَّوَأَةُ ؟ وعن رجلين: كيفَ ذَانِكم الرَّجُلَانِ ؟ وعن المرأتين: كيف تَانِكُمْ الرِّجُلانِ ؟ وعن رجال أو نساء: كيف أُولِئَكُمُ الرِّجَالُ ؟ أو كيف أُولِئَكُمُ النِّسَاءُ؟ فهذه ست ، والكاف فيهن مجموعة ، لأنك خاطبت جمعًا .

وإن سألت امرأة عن رجل قلت : كيفَ ذَلِكِ الرَّجُلُ ؟ وعَن امرأة قلت : كَيفَ تَالِكِ الرَّجُلُ ؟ وعَن امرأتين : كيف تَالِك الرَّجُلان ؟ وعَن امَرأتين : كيف تَالِك المَوْأَتَان ؟ وعن رجال أو نساء : كيف أُولَئِكِ الرَّجَالُ ؟ وكيفَ أُولَئِكِ النساء ؟ فهذه ست والكاف فيهن مكسورة ، لأنك خاطبت مؤنثًا .

وإِنْ سألت امرأتين عن رجل قلت : كيفَ ذَلِكُمَا الرَّجُلُ ؟ وعن امراة : كيف =

<sup>(</sup>١) في الأصل كذا.

= تُلِكُمَا المرأة ؟ وعن رجلين : كيف ذَانِكُمَا الرجُلَان ، وعن امرأتين : كيف تَانِكُمَا المرأتَانِ ؟ وعن رجال أو نساء : كيف أُولَئِكُمَا الرجَال ؟ أو كيف أُولَئِكُمَا النَّسَاءُ ؟ فهذه ست والكاف فيهن مثناة ، لأنك خاطبت مؤنثين .

وإن سألت نساء عن رجل قلت : كيفَ ذَلِكُنَّ الرَّجُلُ ؟ وعن امرأة قلت : كيفَ تِلْكُنَّ المَّأَةُ ؟ وعن رجلين : كيفَ تَانِكُنَّ الرَّجُلَانِ ؟ وعن امرأتين : كَيفَ تَانِكُنَّ المُرَّتَانِ ؟ وعن رجال أو نساء : كيفَ أُولِقُكُنَّ الرِّجَالُ ؟ وكيفَ أُولَئِكُنَّ النِّسَاءُ ؟ المُرَّتَانِ ؟ وكيفَ أُولَئِكُنَّ النِّسَاءُ ؟ فهذه ست والكاف فيهن مجموعة جمع التأنيث ، لأنَّك خاطبت إنَاثًا .

وإنما مثل أبو الفتح كَنْلَثْهِ بِكَيفَ ( وَهَلْ ، وَمَتَى ) ؛ لَأَنَّهُ (١) أراد أن يريك (أن ) (٢) هذا يقع في الاستفهام بِغَيرٍ « كَيفَ » كقوله (٣) : ( هَلْ حَصَلَتْ عِنْدَكُمَّا تَانِكُمَّا الجَارِيَّتَانِ ؟ ومَتَى تَقْبِضْنَ ذَينِكُنَّ الْأَلْفِينُ يَا نِسْوَةُ ؟ ) فَقَالَ : « ذَينِ » لأنه إشِارة إلى الألفينِ ، وهو مذكر لقولهم : « أَعَطاهُ أَلْفا أَقْرَعَ » ، ومن عجيب مَا مرَّ بِي أَنِّي رأيت بعض الحمقي وقد صحف هذا الموضع فقال : « وَينَكُنَّ » وأخذ من جِهالته / يعلله ، وغرضه من قوله : ( واسْتَوفَيتَ تَينِكَ ١٠٠٠ب الماتئينِ) أَنْ يُرِيكُ أَنَّ هَذَا وَاقِعُ في الخَبْرِ وقوعه في الاستفهام ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَكُمُ وَلَمْهُمُ ﴾ (٢٠) وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَكُمُ وَلَمْهُمُ ﴾ (٢٠) وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَكُمُ وَلَمْهُمُ إِللّٰهُ عَلَىٰ وَيَبّ ﴾ (١٠) . وقال تعالى : ﴿ كَذَلِكُ قَالَ رَبُكِ ﴾ (١٠) قال أبو خراش الهذلي : وقال الله الهذلي : وقال الشّاعِرُ وَهُو ابْنُ الدَّمَينة (١٠) : قتلتم زُهيرًا مُحْرِمًا وَهُو مُهْمِلُ (١٠) وقال الشّاعِرُ وَهُو ابْنُ الدَّمَينة (١٠) :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وهي عن اللمع ق ( ٦٤ ) ب .

<sup>(</sup>٢) التعليق السابق . (٣) انظر اللمع ق ( ٦٤ ) ب .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ( ٢٣٢ ) . (٥) سورة يوسف من الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف من الآية ( ٣٧ ) . (٧) سورة مريم من الآية ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة مريم من الآية ( ٢١).

<sup>(</sup>٩) لم نجده في ديوان الهذليين ، وهو في كتاب : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ( ٥٣١/٢ ) . والشاهد فيه « ذلكم » فإن الإشارة فيه للمفرد والخطاب للجمع وذلك واقع في الخبر .

<sup>(</sup>١٠) هو عبيد الله بن عبد الله ، والدمينة : أمه .

# ( الإمالة )

قال الْإِنْ عَنِي الإِمَالَة : هُوَ أَنْ تَنْحُو بِالفَتْحَةَ نَحْوَ الْكَسْرَةِ ، فَتُمِيلُ الْأَلِفَ نَحْوَ اللّهِ اللّهِ عَالِم : عَالِم ، وفي عابِد : عَابِد ، وذِلكَ قُولُكَ في عَالِم : عَالِم ، وفي عابِد : عَابِد ، وفي سالم : سَالِم ، وفي جالس : جَالِسٍ ، وفي رمى : رَمَى ، وفي سَعَى : سَعَى . وفي سالم : سَالِم ، وفي جالس : جَالِسٍ ، وفي رمى : رَمَى ، وفي سَعَى : سَعَى . والأَسْبَابُ الَّتِي تَجُوزُ لها الإِمَالَة سِتَّةٌ : وهي الكَسْرَةُ ، واليّاءُ ، وأَنْ تَكُونَ وَالأَسْبَابُ الَّتِي تَجُوزُ لها الإِمَالَة سِتَّةٌ : وهي الكَسْرَةُ ، واليّاءُ ، وأَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ مُنْقَلِبَةً عَنِ اليّاءِ ، أَو بِمَنْزِلَةِ المُنْقَلِبَةِ عَنِ اليّاءِ ، أو لأَنَّ الحَرْفَ الَّذِي قَبْلَ الْأَلِفُ مُنْقَلِبَةً عَنِ اليّاءِ ، أو إِمَالَة لإِمَالَة الكَسْرَة ، نَحْوُ قُولِكَ : في حَائِد : اللّهِ عَابِد عَابِد ، أَمْلْتَ الأَلِفَ لِكَسْرَة الهمْزَةِ بِعْدَهَا . وكَذَلِكَ وَاحِدٌ عَالِمٌ ، وكذَلِكَ كِتَابٌ وحسَابٌ / عَالِمٌ ، وكذَلِكَ كِتَابٌ وحسَابٌ /

واليّاء نَحْو قَولِكَ في شِيبَانَ : شِيبَان وفي قَيس عِيلَان : قَيس عَيلَانَ . واليّاء نَحْو قَولِكَ في سعَى : سعَى وفي يُدْعَى : يِدْعَى ، والأَلِفُ الـمُنْقَلِبَةُ عَنِ اليّاء نَحْوُ قَولِكَ في سعَى : سعَى وفي يُدْعَى : يِشْقَى : يَشْقَى لقولك : سَعَيتُ ، ويُدْعَيَانِ ويَشْقَيَانِ ، وكَذِلَكَ نَحْوُه .

١٧٥ - وهل قمت في إظلَالِهِنَّ عَشيَّةً مَقَامَ أُخِي البَأْسَاءِ واخْتَرْتَ ذَلِكَ (١)

ويَجُوزُ إِفَرَادُ الكَافِ ، وأَنْتَ تخاطب غير الواحد كقوله تعالى : ﴿ كَذَالِكَ صَافِحُونُ إِفَرَادُ الكَافِ ، وأَنْتَ تخاطب غير الواحد كقوله تعالى : ﴿ كَذَالِكَ صَافِحٌ » لأَنَّ هذه اسْمٌ المَّنْ مِن قَبِّ لُ ﴾ (٢) ولا يجُوز أَنْ تقول : ﴿ يَا رِجَالُ غُلَامُكَ حَاضِرٌ » لأَنَّ هذه اسْمٌ بابها التثنية والجمع وتُلِكَ حَرْفٌ ، والباب في الحَرُوفِ أَنْ لا تغير ، ومن تأمل ما ذكرته في المضمرات وأسماء الإشارة مِنَ التصرف عرف تعليل هذه المسائل ولَدَلَّكَ عن إعَادته .

### ( باب الإمالة )

قال ٱبْرَاكِخَبَانِ : الْإِمَالَة فِي الْأَصْل : مصْدَرُ قولك : أَمَلْتُ الشِّيءَ أَميله إِمَالَةً ، إِذَا عَدَلْتَ بِهِ إِلَيِ الجِهَة التي هَو فَيها . وهي عند النحويين : عبارة عَنْ أَنْ تَنْحُوَ بِالفَتْحَةِ =

<sup>(</sup>١) والبيت في الديوان ص (١٤) تحقيق : أحمد راتب ، وروايته :

وهل قمت بعد الرائحين عشية مقام أخي البغضاء واخترت ذلك وفي التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص (٣٥٧). والشاهد فيه « ذلك » حيث أشار إلى المفرد والخطاب أيضًا للمفرد ووقع هذا في الخبر . (٢) سورة النساء من الآية (٩٤).

= نَحْوَ الكَسْرَةِ وبالأَلف نحو الياء ، وحقيقة ذلك أن تشرب الفتحة والأَلف شيئًا من صَوتِ الكَسْرة واليَاءِ ، فَتَصِير الفَتْحَةُ بينها وبينَ الكَسْرة ، والأَلف بينها (١) وبينَ اليَاءِ ، فمثال إشْرَاب الفتحة صَوت الكسرة قولك : « مرَرْت بالبقرِ ، وعجبت من الضَّرَر » أشربت فتحة القاف والراء صوت الكسرة ، وقالوا : « رأيت خَبَطَ الرِّيفِ » (٢) فأمالوا الطاء لكسرة الراء ، ومثال إمَالَةِ / الأَلف قولك : « عَالم وعَابد وسعَى ورمَى » ١٠٠/أ ومتى أملت الألف أملت الفتحة التي قبلها ؛ لأنه لا يمكن إمالتها إلا بإمَالة الفتحة .

والإمالة لغة قيس وأَسَد وتَمِيم (٣) ، والتفخيم لغة أهل الحجاز ، وهو الأصل ؛ لأنَّ الأَلف إذَا لم تمل كانت حقيقية ، وإذَا أميلت ترددت بين الأَلفِ واليَاءِ ، والأصل في الحرف أَنْ يُمَازِجَ صوتُه صوتَ غيره ، ونَظِيرُ الإمالة في تقريبهم الحرف من الحرف لتجانس الصوتين قولهم : « صَدْر » فأشربوا الصاد صوت الزاي ؛ لأنَّ الصاد مهموسة والدال مجهورة ، فأشربوا الصاد صوت الزاي ؛ لأنها توافق الدَّال في الجهر والصاد في الصَّفيرِ ، فكذلك قالوا : عَالم ، فأمالوا الألف ليتناسب الصَّوتَان ؛ لأنَّ والكُسْرة تنزل إلى وَسَطِ اللِّسَانِ ، فجذبوا الألف الألف عير الحَمْرة واحِد .

ولما كَانَ الغرَضُ بِالإِمَالِة مُجَانَسَةً الأَلِفِ لِلْيَاءِ اعتبرت فِي الإِمَالة ، فلابد للإِمَالَة من سبب يتعلق بالياء على وجه « مَا » والأسباب ستة : الكَشرَةُ : وتَجْوِيزُهَا (٤) للإِمَالَة ، لأَنَّهَا بَعْضُ الياء : وهي أقوى من الكَشرة ؛ لأنَّ الكسرة إثما جوَّزَتْ ، لأَنَّها بِعْضُهَا ، وانْقِلَابُ الْأَلِفِ عَنِ اليَاءِ . والمقصود بالإمالة فيه التَّنْبِيهُ على الأَصْل . وكونُ الأَلِف بمنزلة الأَلِفِ المنقلبة عَن اليَاءِ ؛ والمقصود الإيذَانُ بِالمُشَابَهَةِ وأَنْ يكون الحرف الذي الذي قبل الأَلف مُنْكَسِرًا فِي حَالِ والمقصود بالإمالة التَّنْبِيهُ على حَرَكَةِ الحرف الذي الذي قبله منقولة عنه إليه . والإمالة للإمالة للإمالة الإمالة للإمالة للإمالة الإمالة الأَلف مُنْكَسِرًا في حَالِ والمقصود بالإمالة منقولة عنه إليه . والإمالة للإمالة ، والعَرَضُ مِنْهُ تَجَانُسُ الصَّوتِين .

أما الكَسْرة : فتكون قبل الألف وبعْدَها (٥) ، فإذَا كانت قبلها فَلَهَا حَالَتَانِ :=

<sup>(</sup>١) في الأصل بينهما . (٢) انظر سيبويه (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) نص عليه أيضًا في الغرة المخفية ق ( ١٣٥ ) أ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وترويجها . (ه) بعد هذه الكلمة زيدت كلمة « فإن » .

باب الإمالة \_\_\_\_\_\_

= إحْدَاهُمَا : أَنْ تَكُونَ فِي مُجَاوِرِ مُجَاوِرِ الأَلف ، وذلك نحو : كِتَاب وحِسَاب ، وأهل الألف ياءً محضة وهو العراق يسرفون / في إمالة هذَا النحو من الأسماء حتى يجعلوا الألف ياءً محضة وهو من اللحن الفاحش ، لأنه خارج عَنْ كلام العرب . الثانية : أَنْ يكون بينَ الكَشرِة والأَلفِ حرْفَان أُولُهُما سَاكِن ، وذلك قولك في شِمْلال ومِفْتَاح : شمْلال ومِفْتِاح . وإذَا كانت بعدها ؛ شرط فيها أَنْ تكون مُجَاوِرَةً الأَلفَ ، تقول في عَابِد : عِابِد ، وهو اسْمُ فَاعِل مِنْ « حَاذَ يَحَيدُ » إذَا عَدَلَ .

فَإِنْ حَالَ بينها وبين الألف حَرْف مَفْتُوح أو مَضْمُوم امتنعت الإِمَالَة كقولك : مرَرْتُ بِتَابَلٍ وعَجِبْتُ مِن آجُرٍ ؟ لأنَّ الضمة والفتحة مجاورتان للأَلف فمناسبتهما لها في الاستعلاء أُولَى .

وأما الَّيَاءُ: فَتُمِيل إِذَا كانت قبل الألف ، ولها حالتان : إحْدَاهُمَا : أَنْ تَكُون مُجَاوِرَةً الأَلِف ، تقول في « سَيَال وضَيَاح : سَيَال وضَيَاح والثانية : أن يكون بينها وبين الألف حرف كقولك في « شَيبَان وَعَيلَان » : « شِيبَان وعِيلَان » ، وإنَّما جازت الإمالة ؛ لأن الياء ساكنة ، والحاجز قليل ، وشَيبَان : رجل من بكر بن وائل وهو شَيبَان بنُ ثعلبة ، ويجوز أنْ يكون فَعْلَانَ من الشَّيبِ .

وقال لنا الشيخ كَلَمْهُ: إِنَّ أَصِله : شَيْبَان فحذفت عين الفعل . وعَيلانُ (١) بالعين المهملة : وهو لَقَبُ إِلَيَاس بْنِ مُضَر ، وكان مِتلافًا فكلما أعسرَ أَتَى أَخَاه إليَاس فأعطاه مَالًا ، فقال له مرة : غَلَبَتْ علَيكَ العَيلَة فأَنْتَ عَيلَانُ ، والعَيلَة : الحَاجَة (١) وفي التنزيل : ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) عيلان : قال في اللسان : عيلان : اسم أبي قيس ، قال الجوهري : يقال لإلياس بن مضر بن نزار : قيس عيلان ، وهو في الأصل اسم فرسه ، ويقال : هو لقب مضر ؛ لأنه يقال : قيس بن عيلان . انظر اللسان والصحاح ( عيل ) . (٢) في الأصل : الحالة .

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى من الآية ( ٨ ) .

1/4.4

قال أَبْنَجُنِيْ : وَالْأَلِفُ الَّتِي بِمَنْزِلَةِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنِ الْيَاءِ نَحْوُ قَولِكَ فِي مُبْلَى : مُبلِى ، وفي سَكْرَى : سَكْرِى وَفي مُبَارِي : مُبَارِي ؛ لأَنَّك لَو اشْتَقَقْتَ مِنْهُ فِعْلًا بِالرِّيَادَةِ لَقُلْتَ : حَبْلَيتُ وَسَكْرِيتُ وَحَبْرَيتُ .

وكذلك كل ألف تجاوزت الثلاثة . الألف التي يكسر ما قبلها في بعض الأحوال ؟ نحو قولك في خَافَ : خِافَ ، وفي صَارَ : صِار ، لقولك : خِفْتُ وصِرْتُ .

الإمالة للإمالة نحو قولك: رأيت عمادًا ، أملت فتحة الميم لكسرة العين ، ثم أَمَلْتَ فَتْحَةَ الدَّالِ لِلْإِمَالَة قَبْلَهَا ، وكذَلِكَ كَتْبْتُ كِتَابًا وعَمِلْتُ حِسَابًا .

قال آبر آنحُتُ از : وأَمَّا الْأَلِفُ المُنْقَلِبة ، فلا تخلو من أَنْ تَكُونُ عَينًا أَو لَامًا ، فإنْ كانت عينًا أميلت إنْ كانت منقلبة عن الياء ، تقول في « نَابٍ وعَابٍ » : « نَاب وعَاب » لقولك : أَنْيَاب وعيُوبٌ ، وإنْ كانت من الواو : لم تُمَلْ ، وذلك نحو « بَابٍ ومَالٍ » ، وقد أميلا على جهة الشذوذ قالوا : مررت بِبَابِه ، وأخذتُ مِنْ مَالِهِ .

وأما الفعل فسيأتي / حكمه .

وإنْ كانت لامًا: فإنْ كانت في الاسم أو الفعل ، وهي منقلبة عن الياء أُميلَتْ ، فالفعل : نحو سعَى ، ورمَى ، والاسم : نحو الفَتَى والرَّحَا كقولك : « سَعَيتُ ورَمَيتُ » « والفَتَيانَ والرَّحَيَانِ » ولذلك أُمِيلَ : يُدْعَى ويُشْقَى ، وإن كانتا (١) مِنْ بَنَات الواو ، لأنَّ الواو لما وقعت رابعة انقَلَبَتْ يَاءً ، ألا ترى أنك تقول في الاثنين : يُدْعَيَانِ ويَشْقَيَانِ ويَشْقَيَانِ وتَشْقَيَانِ وتَشْقَيَانِ وَتَشْقَيَانِ وَتَسْقَيَانِ وَيَشْقَيَانِ وَتَشْقَيَانِ وَيَشْقَيَانِ وَتَشْقَيَانِ وَتَشْقَيَانِ وَتَشْقَيَانِ وَتَشْقَيَانِ وَتَعْرِيْ وَتُعْتَعْنَانِ وَيَشْقَيَانِ وَتَسْتَعْتَلُعُونُ وَتَعْلِهُ وَلَيْعِلَعُهُ وَلِهُ وَلِهُ فَيَانِ وَتُعْتَعْنِ وَتُعْتِعْنِ وَتُعْتَعْتَانِ وَيَشْتَعْتَعْتُ وَلَهْ وَتُعْتَعْتُهُ وَلَوْتُعْتَعْتُهُ وَلَيْنَعْتَعْتُهُ وَيُعْتَعْتُهُ وَيُعْتَعْتُهُ وَيُعْتَعْتُهُ وَلُونُونُ وَتُعْتَعْتُهُ وَلِعَانِهُ وَتُعْتَعْتُهُ وَلِيَعْتُهُ وَلَيْعَانِ وَتُعْتَعْتُهُ وَيُعْتَعْتُونُ وَتُعْتَعْتُهُ وَيُعْتَعْتُهُ وَلَوْنُ وَلَعْتُهُ وَيُعْتَعْتُهُ وَلَعْتُهُ وَلَعْتَعْتُهُ وَلَعْتُهُ وَلَعْتُهُ وَلِهُ وَلِعْتُهُ وَلَعْتُهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ فَيْعِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ فَيْعِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْنِ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لَعْلَاقُولُونُ وَلِهُ وَلِه

وإنْ كانت من الواو: لم تمل في الأسماء نحو: الرَّبَا والْنَا ، كقولك: رَجَوَانِ وَمَنَوَانِ ، وأميلت في الأفعال نحو: غزَى ودَعَى تقول: دَعَى وغَزَى ؛ لأن هذه الألف تنقلب ياء ، والكلمة على هذه العدة كقولك: دُعِيَ وغُزِيَ وليس كذلك « الرَّجَا والمنَا » من بنات الواو من الأسماء ؛ لأنَّ ألفه تنقلب ياء ، والكلمة متجاوزة ثلاثة أحرف ، كقولك في التصغير: « رُجَيُّ ومُنَيُّ ».

وأما الألف التي بمنزلة المنقلبة عَن الياء: فهي ألف التأنيث نحو مُحبْلَى وسَكْرَى وحُبَارَى ، فهذه ليست بمنقلبة عن شيءَ ؛ لأنها مزيدة من أول وهلة للتأنيث ، وإنَّمَا =

<sup>(</sup>١) في الأصل وإن كانت .

= جعلت بمنزلة المنقلبة عن الياء ، لأنك لو اشتققت من محبّلي وسَكْرَى فِعْلًا ، ومِنْ محبّارَى بإسْقَاطِ الألف الثالثة وإبْقَاء الألف الأخيرة ، لوجب أَنْ تَقْلِبَها يَاءً إِذَا أَسْنَدْتَ الفعل إِلَى ضَمِيرِكَ ، فقلت : حَبْلَيتُ وسَكْرَيتُ وحَبْرَيتُ ، وإنما وجب ذلك ؛ لأنها تقلب في المضارع يَاءً لإنكسار ما قبلها كقولك : يُحبُلِيُ ويُسكْرِي وتُحبَّريُ ، أَلا ترى أنهم قَالُوا : أَخْلَيتُ وأَعْلَيت ، وهو من الواو ، والأصل أَخْلَوتُ وأَعْلَوت فبنوهما على المضارع ، لأنهم يقولون فيه : يُخْلِي ويُعْلِي ، فقلبوا الواو ياء في الماضي ، وإن شئت قلت : أُمِيلَتْ أَلِفُ التأنيث ؛ لأنها تنقلب في التثنية والجمع بالألف والتاء يَاءً ، شئت قلل : سَكْرَيَانِ وحُبْلَيَاتٌ وقد شرحت علة ذلك في بَابَ / جمع التأنيث .

وأما الألف التي ينكسر ما قبلها في بعض الأحوال: فقد مثلها أبو الفتح (١) بخاف وهَابَ وصَارَ ، وأما تمثيله بخَافَ ، فَجيِّد ؛ لأنَّ الألف واوية ، فَهِي بعيدة من الإِمَالة ، وإنما سوَّغ إمالتها انقلابها عن حرف مكسور ؛ لأن الأصل « خَوِفَ » كَعَلِمَ فإذَا أسندت الفعل إلى الضمير قلت : خِفْتُ ، فكسرة الخاء هي كَسْرة الواو مُحَولَةً وهذا معنى قوله : ( يَنْكُسرُ مَا قَبْلَهَا في بَعْضِ الاَّحْوَالِ ) .

وأما تمثيله « بِهَابَ وصَارَ » َ: ففيه نظر ، لَأَنَّ « هَابَ وصَارَ » من بنَات الياء كقولك : « هَيبَة ومَصِير » فتكون الإمالة لأنَّ الألف يائية ، لَا لِلْكَسْرَةِ ، وسُمِعَ كَثِيرٌ ، وهو يقول : صَارَ في مَكَانَ كَذَا بالإِمالة .

وأما الإمالة للإمالة : فنحو قولك : رأيتُ عمَادا في الوقف ، وكذلك كَتَبْتُ كِتَابا وعملت حسَابا . فإنْ قلت : أيُّ الإمالتين السَّبَبُ ؟ قلت : الأولَى ؛ لأنَّكَ أملت مِيمَ عِمَاد لكسرة العَين ، وأملت الألف المبدلة من التنوين في الوقف ؛ لئلا يخرج منْ إمالة إلى تَفْخيم .

ولا يجوز أَنْ تفخم الأولى وتميل الثانية ؛ لأنه ليس لإمالتها سبب ، وأما قراءة من قرأ : ﴿ وَٱلْيَكَنَىٰ ﴾ (٢) ﴿ وَٱلنَّصَدَرَىٰ ﴾ (٣) بإمَالَتَينِ (٤) فإنْ الأولى مسببة عن الثانية =

<sup>(</sup>١) انظر اللمع ق ( ٦٥ ) أ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ( ٨٣ ) وقد ذكرت في القرآن في أربعة عشر موضعًا .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ( ٦٢ ) وقد تكررت كذلك في آي الذكر الحكيم أربع عشرة مرة .

<sup>(</sup>٤) أما إمالة اليتامى : فقد نص عليها صاحب الإتحاف قال في ص ( ٨٥ ) : وأمال اليتامى حمزة والكسائي وكذا خلف ، وأمال فتحة التاء مع الألف بعدها الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير . وأما إمالة « النصارى» فقد أمال الألف بعد الصاد منها الدورى عن الكسائي ، وأمال الألف بعد =

قال أَيْرَجُنِيْ : واعَلَمْ أَنَّ فِي الحُرُوف : محرُوفًا تَمْنَع الإِمَالَةِ فِي كَثِير مِنَ المَوَاضِع، وهِي حرُوفُ الاسْتِعْلَاءِ وعِدَّتُهَا سَبْعَةٌ : وهِي الصَّادُ ، والضَّادُ ، والطَّاءُ ، والظَّاء ، والغَينُ ، والخَاءُ ، والقَافُ ، إذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ وَالطَّاءُ ، والظَّاء ، والغَينُ ، والقَافُ ، إذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ وَالطَّاءُ ، والظَّاء ، والغَينُ ، والقَافُ ، إذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ وَالطَّاءُ ، والغَينُ ، والفَائِقُ ، فالذِي هُو قَبْلَ ١٥٠ اللَّهِ الْمُعْدَهَا ، مَفْتُوحًا ، أو / مَضْمُومًا ؛ مَنَعَ الإِمَالَةَ ، فالذِي هُو قَبْلَ ١٥٠ الْأَلِفِ نَحْوَ قُولِكَ : صَالِحٌ ، وضَامِنٌ ، وطَالِبٌ ، وظَالِمٌ ، وغَالِبٌ ، وخَالِدٌ ، وقاسِمٌ ؛ لَا يَجُوزُ الإِمَالَةِ فِي شَيءٍ مِنَ هَذَا ، ولا نحوه ، فلا تقول : خَالِدُ ولا قَاصِمُ ، وقول العامة : فُلَان قَاعِدُ خَطَأ منهم فاحش .

وأما إذَا وقَعَتْ هَذِه الحُرُوفُ بَعْدَ الأَلِفِ فَنَحْوِ : حَاصِل ، وَفَاضِلٍ ، وَعَاطِلٍ ، وَمُتَعَاظِمٍ ، وَسَاحِل ، وَشَاغِلٍ ، ونافق ، وكذلك : التَّوَاصُلُ ، والتَّوَاقُعُ ، والتَّنَافُقُ ، فَإِنْ كَانَ شيء مِنْ هَذِه الحُرُوفِ مكْشُورًا قَبْلَ الأَلِفِ لَا بَعْدَهَا جَازَتْ مَعْهُ الإِمَالَة ، وَذَلِكَ نَحْوُ : ضِفَافٍ ، وقِفَافٍ ، وخفَافٍ ، وطِلَابٍ ، وغِلَابٍ . مَعْهُ الإِمَالَة ، وذَلِكَ نَحْوُ : ضِفَافٍ ، وقِفَافٍ ، وخفَافٍ ، وطِلَابٍ ، وغِلَابٍ .

= لأنَّ الْأَلِفَ الأخيرة أمليت لكونها خَامِسَة ، فهي مَعَرَّضَةٌ لِلإنْقِلَابِ عَن اليَاءِ .

وها هنا سببان (١) آخَرَانِ لَمْ يذكرهما أبو الفتح : أحدهما : إِمَالَة مَا قَبْلَ هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْوَقْف يَجْمَعُهَا : التَّأْنِيثِ (٢) وقَدْ أَمَالَتِ القُرَّاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفًا قَبْلَ هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْوَقْف يَجْمَعُهَا : « فَجْثَتْ زَيِنَبٌ لِذَود شمْسَ » كقولك : « نُطْفَة وبَهْجَة ومَبْثُوثَة وبَعْتَة وعَزَة ورَاضِيَة وجَنَّة وحَبَّة وأَذِلَة ولَذة وقُوَّة والعِدَّة وعيشَة ورَحْمَة والمُقَدَّسَةِ » .

الثاني : مُشَاكَلَةُ رؤُوسِ الآي ، كقوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُّحَلَهَا ۞ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَكُنَهَا ﴾ (٣) أَمَالَ ضُحَاهَا / وهو من بنات الواو ، لِيُشَاكل تَلَاهَا ، وقد عرفت أَنَّ ٢٠٣٪ الاسم من الوَاوِ لَايهـمَالُ ، والفعل من الوَاوِ مُكِالُ .

قال ٱبِرْٱكْخُبَّازِ: واعلم أَنَّه يَعْرِضُ لَهَا موانع كما عرضت لها أسباب ، ومَوانِعُهَا تَمَانِية أَحْرُفِ ، حرُوفُ الاستِعْلاء السِّبْعَة ، والرَّاءُ . فالمسْتَعْلِيَة : الصَّادُ ، والضَّادُ ، =

<sup>=</sup> الراء منه أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري ( الإتحاف ٨٤ ، ٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل سببًا بدون النون .

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن الخباز في الغرة حيث قال: شبهوا هاء التأنيث بألفه، فأمالوا ما قبلها في الوقف - وهي في قراءة الكسائي - إذا وقف على خمسة عشر حرفًا يجمعها قولك ( فجثت زينب لذود شمس ) الغرة المخفية ( ١٣٥ ) .

والطَّاءُ ، والظَّاءُ ، والخَاءُ ، والعَينُ ، والقَافُ (۱) ، وإَمَّا سُمّيَتْ مستعلية ؛ لأنَّ اللّسان يَصْعَدُ مَعَهُنَّ إِلَى الحَنَكِ الأعلى ، وأنا أذكر مخارجهن لتفهم حقيقة الاستعلاء فيهن ، « فَالصَّادُ » تَحْرُجُ من طرف اللسان ، وفُويق الثنيتين السفليين ، « والضَّادُ » تخرِج من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ، وهي من الجانب الأيسر أسهل ، وقال صاحب الكشاف : إنَّ عمر بن الخطاب على كان قادرًا على إخْرَاجِهَا من كلتا الجهتين « والطَّاءُ » تخرج من طرف اللسان وطرف الثنيتين ( والطَّاءُ » تخرج من طرف اللسان وطرف الثنيتين العُلْيينِ « والغَينُ » تَحْرُجُ مِنْ أَذْنَى الحَلْقِ إِلَى الفَم . والقَافُ تَحْرج من أقصى اللسان وما يليه من الحنكِ الأعلى « والخاءُ » أعلى من الغين بقليل . فهذه الحروف (٢) إنْ كانت قبل الألف تَلِيهَا مَنَعَتِ الإِمَالَةُ (٣) كقولك : « صَالِحُ وضَامِنُ وطالب وظالِم وَخَالِدٌ وغَالِبٌ وقَاسِمٌ » وكذلك إذا كانت بعد الألف تليها (٤) نحو : حاصِلٍ وفاضلٍ وخاطِم ونَاظِم وبَاخِلٍ ووَاغِلٍ وَنَاقِفٍ . وكذلك إذا كانت بعد الألف تليها (٤) الألف يحرث (نحو) (٥): نَاهِضٍ وفَاحِصٍ وشَاحِطٍ (آ) ولَافِظِ وسَالخ وسَالِغِ (٢) ونَافِقِ» . وكذلك إذا كانت بعد الألف بثلاثة أحرف أوسطها ياء (٨) كقولك : مقاريض ، ومَعَاريصٌ ، (٦) ومَتَاشِيطُ ، ومَوَاعِيظٌ ، ومَنَافِيخٌ ، ومَبَالِيغٌ ، ومَفَارِيقٌ .

٢٠٣/ وإنَّما منعت هذه الحروف الإمالة ، لتجانس الصَّوت ، كما أميلت / فيما تقدم طَلبًا لها ؛ لأنَّ هَذِهِ الحروف تصعد وتستعلي إلَى الحَنَك الْأَعْلَى ، كما تَسْتَعلِي الْإِلْفُ وتَصْعَدُ إلَيه ، فلو أميلت في نحو : وَاقِدٍ لكنت مُصْعِدًا بعد انْحَدَار ؛ لأنك بالإمالة تَنْحَدِرُ وبالمُسْتَعْلِي تَصْعَد وذلك شَاقٌ ، قال سيبويه (١٠٠) : « ولا نعلم أحدًا عُيل هذه الألف إلا مَنْ لا يؤخذ بلغته » وقول العامة : فُلانٌ قاعد خطأ منهم فاحش ؛
 لأن العرب لا تقوله ولا تميله ، وقال لي بعض البغداديين : « أنتم تلحنون لأنكم =

<sup>(</sup>١) انظر شرح ألفية ابن معطي لابن الخباز ق ( ١٥٤ ) ب ( ١٥٥ ) أقال : ويجمعها قولهم : « خص ضغط قظ » .

<sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ( ٢٦٤/٢ ) . (٤) المرجع السابق . (٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ماحط وما أثبتناه عن سيبويه ( ٢٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) يقال : سلغت البقرة والشاة سلوغًا : خرج ناباهما .

 <sup>(</sup>A) انظر سيبويه ( ۲۲٥/۲ ) .
 (P) المعاريص : جمع معراص ، وهو الهلال .

<sup>(</sup>١٠) انظر سيبويه (٢٦٤/٢ ) .

= تميلون قَاعِدًا » فقلت له : « لحنكم أقبح من لحننا ؛ لأنا نحن نُميل أَلفهُ وأَنْتُمْ تَقْلبِوُهَا يَاءً » .

وإذَا كَانَ « حَاصِلٌ » ونحَوه لَا يُمَالُ مَعَ أَنَّ المُسْتَعْلِيَ مكسور ، فَأَلَا يَمَالُ فَتَحَ فَيهُ المُستعلَى أَو انضم أُولَى ، وذلك نحو : تَفَاصُل ، وتَفَاضُل ، وتَبَاطُشٍ ، وتَعَاظُم ، وتَبَاخُلٍ ، وتَشَاغُلٍ ، وتَنَاقُلٍ . وكذَلك : تَحَامُصٍ ، وتَنَاهُضٍ ، وتَبَاسُطٍ ، وتَلاَفُظٍ ، وتَنَاشُخ ، وتَسَاوُقٍ » .

والمُفْتُوْحُ نَحْوُ: مُنَاصَبٍ ، وَمُبَاضَعَةٍ ، ومُشَاطَرَةٍ ، وَمُوَاظَبَةٍ ، ومُفَاخَرَةٍ ، ومُشَاغَبَةٍ ، ومُنَاهَظَةً ، ومُنَاهَظَةً ، ومُنَاهَظَةً ، ومُنَاهَظَةً ، ومُنَاهَظَةً ، ومُنَاهَظَةً ، ومُنَاسَخَةً ، ومُبَالَغَةً ، ومَعَالَقَةً » .

وإنما مثلت هذا كله ؛ لأن أبا الفتح تعرض لبعضه (١) فأكملت تمثيله ، فإنْ كَانَ واحد من الحروف المستعلية مكسورًا قبل الألف بِحَرْفِ لِم تمتنع الإِمَالةِ ، وذلك نحو : صِبَاحٍ وضِعَافِ وطِلَابِ وظِلَالِ وخِلَالٍ وغِلَالٍ وقِلَالٍ ، وإنَّمَا جَازَت الإِمَالَةُ لأنَّ المستعلى متقدم ، فإذَا أمَلْتَ انحَدَرْتَ بعد إصْعَادِ ، وذلك أخف عليهم من الإصْعَادِ بعد الانحدار ، والدليل عليه : أنهم قالوا في « سَبَقْتُ وسَويقِ » « صَبَقْتُ وصَويقِ » (٢) .

فأبدلوا من السين صَادًا ؛ لأنَّ بعدها القاف المستعلية ، فلو جمعوا بين السين والقاف لأصعدوا بعد انحدار ، فأبدلوا من السين صادًا ؛ ليكون العمل من موضع واحد فيصعدوا / مع الحرفين . وقالوا : « قَسْوَرُ وقَاسِمُ » ، فلم يبدلوا من السين ٢٠٤/أ صادًا (<sup>٣)</sup> ؛ لأن البداءة بالمستعلى والتثنية بالمستفل (<sup>٤)</sup> فصار انحدارًا بعد إصْعَاد ، وقد لمح هذا المعنى البحتري في شعره ، فقال :

١٨ - وَمُصْعِدٌ فِي هِضَابِ المَجْدِ يَطْلَعُهَا
 كأنه لِشُكُون الجَاشِ مُنْحَدِرُ (°)

<sup>(</sup>١) انظر اللمع ق ( ٦٥ ) ب .

<sup>(</sup>٢) انظر سيبويه ( ٢٦٥/٢ ): قال : ألا تراهم قالوا : « صبقت وصبقت وصويق » لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تسفل ثم يصعدون ألسنتهم ، أرادوا أن يكونوا في حال « استعلاء » وأن لا يعملوا في الإصعاد بعد التسفل فأرادوا أن تقع ألسنتهم موقعًا واحدًا » .

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق . (٤) في الأصل المستقبل .

<sup>(</sup>٥) انظر ديوان البحتري ( ٩٥٧/٢ ) وروايته : ومصعد في هضاب المجد يسلكها \* .....

قال أَيْنَجُنِيٌّ: فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْأَلِفِ رَاءٌ مَكْسُورَةُ ؛ جَازَتْ إِمَالَةُ الأَلِفِ ، وإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الأَلِفِ هَذِهِ الحُرُوفُ غَير مَكْسُورَةٍ وذَلِكَ نَحْوُ: « ضَارِبٍ ، وصارِمٍ ، وطَارِدٍ ، وظَافِرٍ ، وخَارِبٍ ، وغارم ، وقَادِرٍ » . قَالَ الشَّاعِرُ: عَسَى الله يُعْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرِ بِمُنْهَمِرٍ جَون الرَّبَابِ سَكُوبِ عَسَى الله يُعْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرِ بِمُنْهَمِرٍ جَون الرَّبَابِ سَكُوبِ عَسَى الله يُعْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرٍ مِمْتُوحَةً ؛ مُنِعَتِ الإِمَالَة كَمَا / تُمْنَعُ المُسْتَعْلِيَةُ وَفَالِكَ نَحْوَ : رأيت فَرَاشًا ، وهذا سِرَاج ، وهذا حِمَارٌ ، ورأيت حمارًا .

= فإنْ كان المستغلى ساكنًا وقبله حرف مكسور ؛ وذلك نحو : مِصْبَاح ومضِحَاكِ ومطعَام وإظْلَام وإخْلَافِ ومِغْنَاجٍ ومِقْلَاتِ ، فإنَّ العرب مختلفون فيه : منهم من يميله ، ومنهم من يفخمه ، فمن أمَالَ : احتج بأنَّ الكسرة التي تجاور المستعلي كأنها فيه فصار « مِصْبَاحُ كَصِبَاحٍ » وكذلك البواقي ، ومن فَخَمَ : احتج بأنَّ الفتحة التي في الحرف الذي (۱) بعد المستعلى كأنها فيهِ فَصَارَ مِغْنَاجُ كَغْزَالٍ وكَذِلِكَ البواقي .

قال آبر آكخبّان: وأما الرَّاء فَلَيسَتْ بحرف مُسْتَعْلِ ، وإَمَّا هِي مكررة ، وإنما سميت مكررة ؛ لأنك إذا نطَقْتَ بِهَا تعثر طرف اللَّسَان فكنت كالناطق بِرَاءَينِ ، وَمِنْ حُكْمِهَا فِي الإِمَالَةِ: أَنهَا تمنع كمنع المُسْتَعْلية في بَعْضِ المَوَاضِع ، وتَغْلِبُ المستعلية في بعض المَواضِع ، فمن مواضع غلبتها : أنّها إذَا كانت مكسورة بعد الألف التي بعد المستعلية جازت إمَالَتُهَا ، وذلك نحو : صَارِفٍ ، وضَارِبٍ ، وطَارِدٍ ، وخَارِجٍ ، وغَارِبٍ ، وقَارِبٍ ، وعَادِدٍ وضَامِع وَاللهِ بعد الألف بحرف ، نحو : صَادِ وضَامِع وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَللهُ وَاللهُ وَالله

<sup>(</sup>١) في الأصل التي . سورة التوبة من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سُورة البقرة من الآية ( ٢٧٠ ) وآل عمران من الآية ( ١٩٢ ) والمائدة من الآية ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ( ١٣ ) ، والنور ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل آية ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم من الآية (٥) ولقمان (٣١) وسبأ (١٩) والشورى (٣٣).

### = هُدْبَة بن خَشْرم:

١٩ - إنَّا وَجَدْنَا العَجز ذِيَّ ابْنَ عَامِرٍ نَسِيبَ الْعُمَيرِيينَ شَرَّ نَسِيبِ
 عَسَى الله يُغْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قِادِرٍ بِمُنْهَمِر جَون الرَّبَابِ سَكُوب (١)

المُنْهَمِرُ : المُنْصَبُ ، والجَونُ : الْأَسْوَدُ ، والرَّبَابُ / : سَحَابٌ صِغَارٌ يتعلق ٢٠٠٤ب بالسحاب الأعظم ، قال الشاعر :

٥٢٠ - كَأَنَّ الرَّبَابَ دُوَينَ السَّحَابِ نَعَامٌ يُعَلَّقُ بِالأَرْجُلِ (٢)

وإِنَّمَا غَلَبَت الرُّاءُ المُسْتَعْلِيةُ : لأنها لما كَانَتْ مكررة كانَتْ كَسْرَتُهَا بمنزلة كسرتين. فَإِنْ كانَت الرَّاءُ مفْتُوحْة قَبْل الألف تَلِيهَا : كِفَراش وسِرَاج وجِرَابٍ مُنِعَتِ الإمالة ؟ لأنَّ فتَحتها بمنزلة فتحتين ، وقول العامة : فَراش وسراج لحن ، ويقولون « سِرَاجٌ » فيخطئون من وجهين : أحدهما : إمالة السِّرَاج . والثاني : أنهم يعنون بالسراج الوعاء الذي فيه الفتيل ، وإنما ذلك المِسْرَجة ، والسِّرَاج : الفتيل المشتعل ، ويكفيك دليلًا على خطئهم قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ (٣) الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ (٤) ولم تمنع الراء لأنها مستعلية ، وإنما شبهت بالمستعلى للتكرير ، وبَعْضُ اللَّنْغ يِجعلها ياء ، فيقول « وجِعْتُ مَيَّة » أي : مَرَّة ، وأَكْثَرُ لُثْغَةِ الناس فيها أَنَّهُمْ يَجْعَلَوْنَها غَينًا ، وكذلك كان أبو بكر بن السراج ، ويَهْلُهُ ، وأنشد أصحابه يومًا قول ذي الرمة :

٥٢١ - وَيَوم يُزِيرِ الظَّبْيِ أَقْصَى كِنَاسِهِ وَتَنزُو كَنزُو المُعْلَقَاتِ جَنَادِبَهُ (°) فقال : يَزيغُ فكتبوها بالغين ، فقال : بِالغَاء بِالغَاء (٦) .

فِإِنْ كَانَتْ بعد الأَلف مَضْمُومَة أُو مِفْتُوحَةً مَنَعت الإِمَالَة (٧) ؛ لأَنَّ ضمتها بمنزلة=

<sup>(</sup>۱) تقدم الكلام عليه في الشاهد ( ٣١١ ) واستشهد به هنا على جواز الإمالة في قادر مع وقوع الراء بعد الألف بحرف .

<sup>(</sup>٢) البيت لعبد الرحمن بن حسان . وهو في الكامل ( ٢٩٧/٢ ) واللسان ( ربب ) وقال صاحب اللسان : « وقال ابن بري : رأيت من ينسبه لعروة بن جلهمة المازني » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وجعلنا . (٤) سورة نوح من الآية (١٦) .

<sup>(°)</sup> الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصول الشجريقيه من الحر والبرد، تنزو: تثب. المعلقات: الوحش التي وقعت في الأشواك فعلقت، الجنادب: ضرب من الجراد. والبيت في ديوان ذي الرمة ص (٢٦) والمقاييس (١٣١/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر الغرة المخفية ق ( ١٣٥ ) .

قال أَبْرِجُنِيْ : فإنْ كَانَتْ قَبْلَ الأَلْفَ رَاءُ مَفْتُوحَةٌ ، وبَعْدَهَا رَاءٌ مَكْسُورَةٌ ، غَلَبَتِ المُكْسُورَة المُفتوحَة فَجَازَتِ الإِمَالَة ، وذَلِكَ قَولُكَ : جِئتُكَ في سِرَار الشَّهْرِ ، وهَذَا مِنْ شِرَارَ النَّاسِ ، قَالَ اللَّه ﷺ : ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَارِ ﴾ .

وَقَدِ اطَّرَدَتِ الْإِمَالَةُ فِي الفِعْلِ ، وإنْ كَانَتْ فِيهِ مُحُرُوفُ الاسْتِعْلَاءِ لِتَمَكَّنِ الفِعْلِ في الاعْتِلَالِ ، وذَلِكَ نَحْوَ : سَقَى وقَضَى وغَزَى ودَعَا ، وَهُوَ يَشْقَى والأَشْقَى .

وَلَا ثُمَالُ الحُرُوفُ لِبُعْدِهَا مِنْ الاشْتِقَاقِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : « بلى » لأنَّها قَوِيتْ لَا قَامَتْ بِنَفْسِهَا . وقَالُوا : يَا زَيدٌ ، فَأَمَالُوا أَيضًا ، لأَنَّها قَوِيتْ لَمَّا نَابَتْ عَنِ الفِعْلِ أَي : أَدْعُوا زَيدًا ، أَو أُنَادِي زَيدًا . وكذلك الأسْمَاءُ المُوغِلَةُ فِي شَبِهِ الحَرْفِ نَحْوَ : إذَا ولَدَا وعلَى ، وأَنَّي ، وأَمَالُوا « متى ، وأنَّي ، وذَا » فَأَمَالُوا كَمْلًا علَى الأَسْمَاء .

= ضمتین وفتحتها بمنزلة فتحتین ، تقول : « هَذَا حِمَارُكَ ، ورأیت حِمَارُكُ » .

وإنْ كانت مكسورة : جَازَتِ (۱) الإِمَالَةُ كقولك : مَرَرْتُ بِحِمَارِكِ ، لأنها إذَا
غلبت المستعلى فغلبتها غیر المستعلی أولی ، وقرأ أبو عمرو : ﴿ عَذَابُ النَّارِ ﴾ (۲) ،

(۵) أَ ﴿ رَالنَّسْنَفْرِينَ إِلْاَسْحَارِ ﴾ (۳) / ﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ﴾ (١) ، ﴿ وَالْجَارِ ذِی الْقُدْرِينَ ﴾ (٥) وَهُوَ كَثِيرُ .

قال آبِنِ آلْخُبَّانِ: فَإِنْ اكتنفت (١) الْأَلْف رَاءَانِ مَفْتُوحَة قَبْلَهَا ، ومَكْسُورة بَعْدَهَا ، أُمِيلَتِ الأَلْف ؛ لأَنَّ الراء الأولى المفتوحة لا تكون أقوى من المستعلي ، وإنَّمَا شُبِّهَتْ بِالمستعلى ولَيس فيها استعلاء ، وإذَا غلبت المُكسورة المسْتَعْلِيَة التي تمنع الإمالة مكسورة في نَحْو : « حَاصِلِ » .

فَاَنْ تَغْلِبَ الرَّاءُ المُكْسُورة الرَّاءَ المَفْتُوحَةَ التي لا تمنع الإِمالة مَكْسُورَة أُولَى ، وذَلِكَ كقولك : جِثْتُكَ فِي سِرَارَ الشَّهْرِ « وفَلَانْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ » ويقرأ أبو عمرو : ﴿ كُنَّا =

<sup>(</sup>١) في الأصل أجازت.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ( ٢٠١ ، ٢٠١ ) وآل عمران ( ١٦ ، ١٩١ ) والأنفال ( ١٤ ) والحشر آية ( ٣ ) ونص على القراءة في البدور الزاهرة ( ٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ( ١٧ ) .
 (٤) سورة البقرة من الآية ( ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٣٦) . (٦) في الأصل اكنفت .

\_\_\_\_\_

= نُعِدُّهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ ( ) ، ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الابرِارِ ﴾ ( ) ، ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَــَكَارِ ﴾ ( ) وقد ذكرنا علته .

وإذَا قلت مررت بِالأَخْيَار وبِسَيَّارِ ، فَإِمَالَتُه أَقْوَى مِنْ الإِمَالَة فِي قولك : مَرَرْتُ بِحِمَارِ ، لأَنَّ الأَلف ها هنا اكتنفتها ياء وراء مكسورة .

## مسألة:

فَعَالِ المبنية على الكَسْر إذَا كانت عَلَمًا كَحَذَامِ وعَرَارِ وظَفَارِ ؛ فإنَّ أَهْلَ الحجاز يبنونه على الكسر ، وبني تميم يُعْربونه ، ويمنعونه الصرف ، إلا ما كان آخره راء نحو: عَرَار في اسم بَقَرَةٍ ، « وظَفَارِ » في اسم بلد .

وسألت شيخنا كِلَيْمُهُ عن علة موافقتهم أهل الحجاز في كسر ما آخره راء ، فقال : لأنَّ بَنِي تميم لغتهم الإمالة فلو أعربوا ما آخره راء لضموه وفتحوه والرَّاءُ تَمنع الأَلِفَ منَ الإِمالَةِ مَضْمُوَمَةً ومَفْتُوحَةً ، فبنوه على الكَسْرِ لِتَتَهَيَّأً لَهُمُ الإِمَالَةُ .

واعلم أنَّ مبنى الفعل على التصريف ، ألا ترى أنه يكون منه الماضي والمضارع والأمر ؟ وهذا التصَّرفُ جَعَله متمكنًا في بَابِ الاعْتِلال ، فتسلط التَّغْييرُ عَلَيه ، وَالأَمر ؟ وهذا التصَّرفُ جَعَله متمكنًا في بَابِ الاعْتِلال ، فتسلط التَّغْييرُ عَلَيه ، فَخَالَفَ الاسْمَ / في الإِمَالَةِ مَن وجهين : أَحَدُهُمَا : أنه يُمَال وإنْ كَانَتِ الأَلف ٥٠/ب الأُخيرة فيه منقلبة عن الواو ، وذَلِكَ نَحْوُ : دَعَا وعَدَا ، وقَدْ ذكرت علة ذلك ، ومنعَ ابن بابشاذ (\*) أَنْ يُمَالَ « تَابَ » ونحوه مما ألفه التي هي عين منقلبة عن واو وسأل نفسه فقال : لِمَ لا يَجُوزُ إمَالَتُه وهو إذا بني للمفعول بِه قلبت الألف ياء ، كقولك تِيب عَلَيه ؟ فأجاب : بَأنَّ بِنَاءَ الفِعْل لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلَهُ غَيرُ لازم ، والأصل بِنَاقُهُ لِلْفَاعِل .

واعلم أَنَّه يَرِدُ عَلَيه : دَعَا وغَزَى ، وقد أميل : دَعَى وغَزَى ، وله أَنْ يفرق بِأَنَّ الأَطْراف مَحَالُ التَّغْييرَاتِ .

الجهة الثانية: أَنه مُيمَال وإنْ كانت فيه حروف الإستعلاء، وذلك نحو: قَضَى =

<sup>(</sup>١) سورة ص من الآية ( ٦٢) . (٢) سورة آل عمران من الآية ( ١٩٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر من الآية ( ٣٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل لابن بابشاذ (٢٥٤/٢).

= وطغَى للعلة التي ذكرنا من انقلابِهَا يَاءً (١) ولا يوجد في النسخ الأَشَقَى بالشين المعجمة . قَال الجُوهَري (٢) :

يُقَالُ شَاقَنِي (٢) فَشَقَوتَهُ أي : غَلبته في الشقاء .

ومَا كَانَ مِنَ الحُرُوفُ آخره أَلِفِ لا يُمَالُ ، وذلك نحو : « مَا » و « هَا » و « علَى » و « إلى » « وحتَّى » . و « أَمَّا » علته : أنها صيغ جَوَامد لا مشابكة بينها وبين الاشتقاق ، ولا أَصْلَ لألِفَاتِها . بَلْ هِي مبنية هكذا من أول وضعها ، ويدلك على أنَّ أَلِفَاتِها لا أصول لَهَا ما ذكره أبو الفتح في « المنصف » (أ) وهو أنَّ أَلِفَ « مَا » لَو كَانَ أَصْلُهَا واوا أو ياء لقيل : مَوُّ أَو مَيُّ وصحت ، كما قالوا : كَيُّ (٥) لأنَّ الحرف الثنائي مبني على السكون ، فلما قالوا « مَا » علمت أنَّ الألف لا أصل لها ، ولو سَمَّيتَ « بِعَلَى وإلَى » لَمْ يَجُرْ إمَالتهما ، لأنك تجعلهما (١) من بنات الواو أكثر .

فإنْ قلت : فقد قالوا : عَلَيكَ وإلَيكَ فَقَلَبُوا ٱلْأَلِفَ يَاءَ مَعَ المضمر .

٢٠٦/أ قلت : ذَلِك ليس بأصل الألف ، لأنَّ هذه الياء لو كانت أصل الألف لقيل / من غير الدخول على المضمر : عَلَى زَيدٍ ، ولو سمَّيتَ « بِحَتَّى » و « وأَمَّا » جازت إمَالَتهُمُا (٧) لأنَّ أَلِفَهُمَا رابعة ، وهي تقلب « يَاءَ » في التثنية ، كما قلبت ألف حُبْلي فَقِيلَ : حُبْليَانِ .

وقَدْ أَمَالُوا بَعْضِ الحَرُوفِ عَلَى غَيْرِ قَيَاسٍ ، فَمَنْ ذَلَكَ : أَنَهُمْ قَالُوا : بَلَى (^) ، أَمَالُهَا أَبُو بَكُر (<sup>9)</sup> عَنْ عَاصِمْ (١٠) ، وذلك لأنها أشبهت الفعل حيث قامت بنفسها في الجواب وأغنت عن الجملة المذكورة في السؤال ، وفي التنزيل : ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ فَقَالُ البَصْرِيونَ فَي ( بَلَى ) فقال البصريون := قَالُوا بَكِنْ ﴾ (١١) أَي : بَلَى أَنْتَ رَبُنَا . واختلف النحويون في « بَلَى » فقال البصريون :=

<sup>(</sup>١) في الأصل تاء . (١) لم نجده في الصحاح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل شاقلني . (٤) انظر المنصف ( ٧/١ ) ، ( ١٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل وكي . (٦) في الأصل إمالتها وتجعلها .

 <sup>(</sup>٧) انظر سيبويه ( ٢٦٧/٢ ) قال : ومما لا يميلون ألفه « حتى وأما وإلا ) وفرقوا بينهما وبين ألفات الأسماء نحو : حبلى وعطشى ، وقال الخليل : لو سميت رجلًا بها وامرأة جازت فيها الإمالة » .

<sup>(</sup>٨) نص عليه الدمياطي في الإتحاف ( ١٤٠ ) وفي البدور الزاهرة ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) أبو بكر : هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكفوفي وهو من رواة عاصم مات سنة (١٩٣ ) هـ . (١٠) عاصم : هو عاصم بن أبي النجود ، وهو من القراء العشرة توفي بالكوفة سنة ( ١٢٨ ) هـ .

<sup>(</sup>۱۱) عاصم . هو عصم بن بهي المعابود ، وهو من المواط المساود المساود . (۱۱) سورة الأعراف من الآية ( ۱۷۲ ) .

= هِيَ مَفْرَدة وقال الكوفيون : أصلها : « بَلْ » ضمت إليها الألف ، وقول البصريين أُولَى ، لأنَّ الإِفْرَادَ هُوَ الْأَصْلُ .

وقالوا : « يَا زَيدُ» فأمالوا « يَا » (١) لَأَنَّها قويت حيث قامت مقام الفعل وقَوَّى إِمَالتِها أَنَّ أُولَهَا « يَاء » .

ومما لم يذكره أبو الفتح قولهم: « افْعَلْ كَذَا إِمَّا لَا » (٢) وتقديره: « افْعَلْ كَذَا إِنْ كُنْتَ لَا تَفْعَل غَيرَه » ومعنى هذا الكلام أنَّ الرجل يؤمر بأشياء فلا يفعلها فيقع منه بعضها . وإِنَّمَا أَمَالُوا () « لَا » لأنها قامت مقام الفعل المحذوف ، ولا يفعلون هذا بِها في كل موضع (قامت ) (٤) فيه مقام محذوف ، ألا ترى أنك تقول في الجواب « لَا » فلا تميل ، وإنْ قامت مقام الجملة .

والأسماء الموغلة في شبه الحروف كالحروف في منع الإمالة ، وذلك نحو : إذَا وَلَدَى وَعَلَى إذا كَانَتْ اسْمًا ، وذَلِكَ لأنَّ أَلِفَاتِها لاَ أصل لها ، والعلة ما ذكرناه مِن كلام أبي الفتح في « مَا » فليستعمل ها هنا ، والعجمُ يُمِيلُونَ « إذَا » وهو لحَنُ ، وبعض أهل العراق يُمِيلُون « علَى » وهو لحن أيضًا ، وبعضهم يُمِيل « إلَى » وهو لحن أيضًا .

وقد أمالت ( القراء ) (°) ( متى ، وذَا ، وأَنَّى » (٢) أما ( متَى » : فلأنها تَقُومُ بِنفْسِهَا فِي الاسْتِفْهَامِ يقول : أَنَا أَزُورُكَ ، فَتَقُولُ : متى ؟ وأَمَّا ( ذَا » : فلأنه يوصف بِه ويصغر / فتصرف تصرف تصرف ( الأسماء ) (٧) المتمكنة . وأَمَّا ( أَنَى » : فلأنَّ أَلِفَهَا رابعة ، ٢٠٦/ب وهي تقوم بنفسها في الاستفهام ، وقرأ أبو الحسن : ﴿ أَنَى صَبَنَا الْمَاةَ صَبَّا ﴾ (^^) وهو اسْتِفْهَامٌ علَى سَبِيلِ اسْتِعْظَامِ الأَمْرِ ، حكى القراءة صاحب الكشاف (٩) ، ويدلك على أنَّ الأسَمَاء المُوغِلَة فِي شَبِهِ الحروف مثلها في منع الإمَالة أَنَهُمْ لَا مُمِيلُونَ ( إيَّا » مع على أنَّ اللهُ أَشِياء تحسِّنُ الإِمَالةِ : انْكِسَارُ أُوله ، ومجاورة يائه الألفَ ، ووقوع ألفه =

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، انظر المفصل (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أن ما لا بفك الإدغام . (٣) في الأصل إنما به ألمالوا .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضها السياق . (٥) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) انظر سيبويه ( ٢٦٧/٢ ) والمفصل ( ١٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق .
 (٨) سورة عبس من الآية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) قال الزمخشري « وقرأ الحسين بن على ﷺ ﴿ أَنَّى صَبَّنَا ٱلْمَاةَ صَبًّا ﴾ بالإمالة على معنى : « فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء » الكشاف ( ٩٦٢/٤ ) .

قَالَ أَنْرُجُنِيٌّ : وَقَدْ أَمَالُوا بَعْضَ الكَلَامِ عَلَي غَيرِ قِيَاسَ ، قَالُوا : عِنْدِي نَاسٌ ، وقَالَ العجَّاجُ والحَجَّاجُ وذَلكِ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالَ لَا غَير .

انتهى اللمع ، وفرغ منه نسخًا بتاريخ الأربعاء ثالث عشر من شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ، غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ، ودعا له بالمغفرة والرحمة ولجميع المؤمنين .

قال آبِ آلْخُبَاز : وقد شذَّتْ أَشْيَاءٌ مِنَ الإِمَالَةِ لَا يُقَاسُ عَلَيهَا ، لأنها مخالفة للقواعد المبنية فمن ذلك قولهم : العَشَى والمُكَا ، فأمالوهما ، وهما من بنات الواو ، والعَشَى :ضَعْفُ البصر وقرئ (') : ﴿ فأعشيناهم ﴾ (') ويَدُلُّكَ على أنه من (بنات) ('') الواو قولهم : عَشْوَاءُ . والمُكَا : مجُحْرُ الضَّبِّ ، وهو من بنات الواو لقولهم في التثنية مَكَوَانِ ، قال الشاعر : أنشده الجوهري :

٢٢٥ – كَأَنَّ خَلِيفَى زَورِهَا ورحَاهُمَا بني مَكَوينِ ثلما عند صَيدَن (٢)

وقالوا: الْكِبَا لِلْكُنَاسَةَ (°) وهو من ( بنات ) (<sup>۲)</sup> الواو ، لأنه مشتق من الكَبُوة وقالوا الرِّبَا وهو من ( بنات ) (<sup>۷)</sup> الواو ، يقال : رَبَى الشَّيء يَوْبُوا ، والذي جرأهم على إمالته أَنَّ أَوَّله راء مكسورة ، وقالوا : نَاسٌ فأمالوه في موضع الرفع، والألف زائدة ، لأنَّ أَصْلَه « أُنَاسٌ » ولمَّا حذَفُوا الهمزة أَلْزَمُوه الأَلِفَ واللَّامَ عَوَضًا ، والَّذِي جاء في القرآن منه معرفٌ بِاللَّام . وقال عمران بن خطان :

\_ رابعة . فتأمل هذه التنبيهات فإنَّها مُعِينَة علَى استنباطِ التَّعَالِيل .

 <sup>(</sup>١) « نسب أبو حيان في البحر المحيط القراءة بالعين إلى ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن يعمر وعكرمة والنخعي وابن سيرين والحسن ويزيد بن المهلب وأبو حنيفة » البحر المحيط ( ٣٢٥/٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) سورة يس من الآية (۹).
 (۲) سورة يس من الآية (۹).

<sup>(</sup>٤) البيت لكثير عزة:

خليفا الناقة : إبطاها ، الزور : أعلى الصدر . الرحى : كركرة البعير . الصيدن : الثعلب . والبيت في الصحاح ( خلف ) واللسان ( صدن ) .

واستشهد به على أن المكامن بنات الواو .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : الكناشبة بالشين المعجمة .

 <sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق .

ويقل استعمالهم إياه بِالألف واللام إذَا رَدُّوا الهمزة / كقول الشاعر : ١٠٧٠ ويقل استعمالهم إياه بِالألف واللام إذَا رَدُّوا الهمزة / كقول الشاعر : ١٢٠٠ ويقل استعمالهم إياه بِالألف واللام إذَا رَدُّوا الهمزة / كقول الشاعر : ١٤٥ وقد يستعملونه مع حذف الهمزة بغير لام ، وهو قليل . قال أبو خراش الهذَلي : ٥٢٥ - إذ النَّاسُ نَاسٌ والزَّمَانُ بِقِرَّةِ وإذْ نَحْنُ لا تُذْوَى عَلَينَا المَدَاخِلُ (١) وقالوا : الحَجَّاجُ والعَجَّاجُ ، فأمالوهما علمين في الرفع والنصب ، وذلك لأنَّ وقالوا : الحَجَّاجُ والعَجَّاجُ ، فأمالوهما علمين مِ النهير ، فإنْ كانا صفتين لَمْ يُمَالَا إلا الأعلام موضوعة على التغيير ، والتغيير يونس بالتغيير ، فإنْ كانا صفتين لَمْ يُمَالَا إلا في موضع الجر ، والحَجَّاجُ : فَعَالٌ من حَجَّ يحج إذَا قَصَد ، أَو مِنْ حَجَّ إذَا غَلَبَ في موضع الجر ، والحَجَّاجُ : فَعَالٌ من حَجَّ يحج إذَا قَصَد ، أَو مِنْ حَجَّ إذَا غَلَبَ بِالمُثَلُ (٤) لِتَعْلَمَ عُمْقَهَا ، قال أبو ذؤيب : بِالحُجَّةِ ، أو مِنْ حَجَجْتُ الشَّجَّة إذَا سَبرتْهَا بالمَثَلُ (٤) لِتَعْلَمَ عُمْقَهَا ، قال أبو ذؤيب :

٥٢٦ - وصُبُّ عَلَيهَا الطِّيب حتَّى كَأَنَّهَا أَسِيُّ علَى أُمِّ الدِّمَاغ حَجِيجُ (°)

والعَجَّاجُ : فَعَّالُ مِنَ العَجِّ ، وهو رفع الصوت ، ومِنْهُ بَعِيرٌ عَجَّاجٌ ، إِذَا كَانَ لَهُ هَديرٌ عَالِ ، والعَجَّاجُ : لَقَبُ أَبِي رُؤَبة ، قال رؤبة :

٥٢٧ - قَدْنَوَّهَ العَجَّاجُ بِاسْمِي فَادْعُنِي بِهِ إِذَا نَادَيتَ بِاسْمِي تَكْفِنِي (٦) =

<sup>(</sup>١) البيت في الكامل ط الإستقامة ( ١٠٨/٢ ) والحلبي ( ٨٩٦ ) .

واستشهد به على استعمال ٥ الناس ٥ بالألف واللام عوضًا من حذف الهمزة .

<sup>(</sup>٢) البيت لذي جدن الحميري الملك ، كما في كتاب المعمرين لأبي حاتم ( ٣٣ ، ٣٤ ) والجمهرة ( ١٣٧ ، ٣٤ ) والجمهرة ( ١٣٧ ، ١٣٧ ) والخصائص ( ١٥١/٣ ) وابن الشجرية ( ١٢/٢ ) ، ( ١٢/٢ ) والخصائص ( ١٢٩/١ ) وابن يعيش ( ٩/٢ ) ، ( ١٢١/٥ ) وشرح شواهد الشافية ( ٢٩٦ ) والأشباه والنظائر ( ١٢٩/١ ) والخرانة شاهد ( ١٢٧ ) وهو من شواهد الضوء على المصباح للإسفراييني . واللسان ( نوس ) والمحاح ( أنس ) والغرة لابن الدهان ق ( ٣٩ ) مصورة . واستشهد به على تعريف لفظ ﴿ ناس ﴾ بالألف واللام . مع رد الهمزة المحذوفة ، وذلك قليل .

<sup>(</sup>٣) البيت في السيرافي ( ١٤٠/٢ ) ولم نجده في ديوان الهذليين .

واستشهد به على استعمال لفظ 9 ناس 0 بدون ، أداة التعريف مع حذف الهمزة وذلك الاستعمال نادر . (٤) المثل هنا محركة وهي الحجة التي يسير بها الشجة .

<sup>(°)</sup> عليها : أي : على المرأة المذكورة ، الأسي : المشجوج المداوي ، أو الآسي فهو الطبيب المداوي ، أم الدماغ : هي الجلدة الرقيقة التي تجمع ، الحج يقال للشجة إذا وصلت إلى العظم . يقول : كان العنبر الذي يعلوها دم والبيت في ديوان الهذليين ( ٥٨/١ ) والديوان ت محمود شاكر ( ١٣٥/١ ) والصحاح (أسا ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ديوان رؤبة ص ( ١٦٠ ) وروايته :

= وسمعت في بعض ( المجالس ) ( ) الأدبية أنَّ اسمه عَبْدُ اللّه بْنُ الطَّوَيل ( ) .

فأما قول أبي الفتح كِلَيْهُ : (وذَلِكَ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ لَا غَير ) فَيُرِيد أَنَّ الشيء إذا كثر
في كلامهم تصرفوا فيه كما قال أبو على . وإذَا لَمْ تَكْثُر الكَلمة لَمْ يَكْثُرُ التَّصَرفُ فِيهَا .

هذا آخر ما عمدت لإملائه من شرح كتاب « اللمع » وقد جئت به كما
هذا آخر ما عمدت لإملائه من شرح كتاب « اللمع » وقد جئت به كما
إمَلائِهِ عليه ( ) بمطالعة كتاب ، وقد أودعته نبذًا مما رويته عن شيخي مجد الدين ابن
أبي حفص عمر بن أحمد بن أبي بكر بن مهران ( ) ، برَّد الله مضجعه وطيَّب

مَهْجَعَه ، فإنَّ حَالِيَ معه كما أنشد الإمام عبد القاهر الجرجاني :

٥٢٨ - وكم سَبَقَتْ مِنْه إلى عَوَارِفُ ثَنَائِي مِنْ تِلْكَ الْعَوَارِفِ وَارِفُ وَارِفُ وَكَمْ غُرَرٍ مِنْ بِرِّه ولَطَائِفٍ كَائِفُ (٩)
 وكم غُرَرٍ مِنْ بِرِّه ولَطَائِفٍ لَا لَشُكْرِي علَى تِلْكَ اللَّطَائِفِ طَائِف (٩)

ومنْ عشَر لى في هذَا الإِملاء على عَثَرْه فليكن العَاثِرُ عَاذِرًا ، غافرًا لِزَلَهِا ، وسَادًّا لِخَلَلهِا فَإِنَّ السعيد منَ عُدَّتْ سَقَطَاته ، وما أَحَسْنَ ما أَنْشَد أَبو إسحاق الزجاج في كتاب المعاني : ٩ ٢ ٥ - أَردْتُ لِكَيمَا لَا تَرَى لِي عَثْرَةً وَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْطَى الكَمَالَ فَيَكْمُلُ<sup>(١)</sup>

وُيُمهِّد عُذْرِي في التقصير أُنِّي لما فتحت بَابَ تأْليفه فَجِئنَي (٣) مَرَضُ ، غَشِيَنِي به=

قد رفع العجاج ذكري فادعني باسمي إذا الأنساب طالت يكفني
 وهو في مجموع أشعار العرب ( ١٦٠/٣) والمعاني الكبيرة لابن قتيبة ( ٤٧٨ – ٥٠٦) وفي تثقيف
 اللسان لابن مكي ( ٣٥٨) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) وهو عبد الله بن رؤية من بني مالك بن سعد بن زيد مناة ابن تميم ، و كان يكني أبا لشعثاء (الشعراء ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) الضمير في عليه إما راجع إلى الكتاب أو الكاتب وهذا مفهوم من سياق الكلام .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن مهران العراقي النحوي مجد الدين أبو حفص الضرير . برع في النحو وتخرج بمكى بن ريان ، وتصدر بعده لاقرائه وكان في لسانه حبسة عظيمة وعنده ثقل في كلامه ، أتقن العروض والنحو واللغة والشعر وكان مفرط الذكان تخرج به أئمة منهم ابن الخباز . مات سنة ( ٣١٦هـ) يوم عيد الفطر ( البغية ٢١٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) لم نهتد إلى قائلهما : وقد ورد ذكرهما في أسرار البلاغة ( ١٣/١ ) ط ( ١٩٢٥م ) .

<sup>(</sup>٢) قال الفراء : هو لأبي ثروان انظر معاني القرآن للفراء ٢٦٢/١ ومعاني القرآن للزجاج ٢٢/٢ والخزانة ٥٨٦/٣ وقد ذكر في كتاب الهمع للسيوطي ( ٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) قال في المصباح ( ٥٥٤/٢ ) ( فجأ ) وفجئت الرجل : أفجأه مهموز من باب تعب وفي لغة : =

= من الغَمَّاء ما يَغْشَى الغَريِقَ مِنَ الماء ، أَشْمَتَ بِيَ العِدَا ، وكدت منه أُسْلمُ النفس إلى

الرَّدَى ، فَلَمَّا وطَّنْتُ النَّفس عَلَى البَأْسَاءِ ، وَقَلْت لَهَا : إِنَّ الجِزَعَ مِنْ شِيمَ النِّسَاءِ وَأَنْشَدْتُهَا قَولَ أَبِي تَمَّام :

٥٣٠ - خُلِقْنَارِجَالًا لِلتَّجَلُّدِ وِالْأَسَى وَتِلْكَ الغَوَانِي لِلْبُكَا وِالْمَاتِم (١)

رميت الجزَع بِسَهُم الهَجْرَ ، وأُعرَضت عَنْه رَجَاءَ الْأَجْرِ ، فَمَا تَجَاوَزْتُ ذَلِكَ الزمان بِنُغْبَة (٣ طَائِر خَائِفِ إِلَّا وقَدْ رذئ بَعْضُ مَنْ يَعْنِينِي أَمْرُه مِنْ أَهْلِي بِمُوْذِئَةٍ : النَّمان ( بِهَا ) (٣ أُمرُّ الحِمَام ، وآثَرَ علَى بَرْدِ المَاءِ حَرَّ السِّمَام ، فقلت :

٥٣١ - مَصَائِبٌ شَتَّى جُمُّعَتْ فِي مُصِيبَةٍ وَلَمْ يَكْفِهَا حَتَّى قَفَتْهَا مَصَائِبُ

وأنا مَعَ ذَلِكَ بِين أَهل بلدة تجعل رؤيتهم الذَّكِي بليدًا ، ينفرون / من الفضائل ٢٠٨/ وأهلها نفور الضّبِ من البحار ، والنّون من البِيدِ القِفَار ، كلما زَادَ المَرْءُ بينهم فَضْلا وَاهَ غَنِدَهُمْ نَقْصًا ، وقرأت مساعفتهم لَه : ﴿ شُبْحَنَ الذِّي آشَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِن الْمَسْجِدِ الْمُحَرَادِ إِلَى المَسْجِدِ الْمُعُون الشَّكْرَ علَى الأَذَى ، وتنوير العُيون المَسْجِدِ الْمُحَرَادِ إِلَى المَسْجِدِ الْمُعُون الشَّكْرَ علَى الأَذَى ، وتنوير العُيون بِالقَذَى ، والمَوتُ دوُنَ الحُكْمِ بِذَا ، واللَّائِقُ أَنْ تُطُوى أحوالهم على غَرِّهَا خوفًا من بِالقَذَى ، والمَوتُ دوُنَ الحُكْمِ بِذَا ، واللَّائِقُ أَنْ تُطُوى أحوالهم على غَرِّهَا خوفًا من عَدْوَى عَرِّهَا ، فأسأل الذي صانَ أوجهنا عن السجود لغيره أَنْ يَصُونَ أَلِسَنتَنَا عَنِ السُؤال لَغيره ، وأَنْ يعرفنا عيوبَ أنفسنا ، ويُشْغِلنا بِسَتْرِها ، وأَنْ يفتح علينا أبواب السُؤال لَغيره ، وأَنْ يعرفنا عيوبَ أنفسنا ، ويُشْغِلنا بِسَتْرِها ، وأَنْ يفتح علينا أبواب الشَوال نَعربه ، وأَنْ يجمع لنا بين العِلْمِ والعَمَل ، وأَنْ يُحقِقَ لَنَا هذَا الأَمَلَ ، وأَنْ يُصَلِّي على نَبِيَّه محمد الذي أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذْنِه وسراجًا منيرًا ، وعلى آله الهادين وأصحابه المَهْدِينِّ ، وأَنْ يَجْعل ما أمليته خَالِصًا لوجهه الكريم ، إنه أكرم مسئول ، ولديه تحقيق كل مَأمُولٍ .

فهو حسبي ونعم الوكيل ، غفر الله لكاتبه ولوالديه ولأولاده ولذريته ولمن أَعان على نسخه ولمن نظر فيه ودعا لهما بالمغفرة ولجميع المسلمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

<sup>=</sup> بفتحتين : فجئته بغته ... وفجئه الأمر من باب تعب ونفع أيضًا وفاجأه مفاجَاة أي : عاجله .

<sup>(</sup>١) انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ( ٢٥٩/٣ ) قاله ضمن قصيدة يمدح بهما مالك بن طوق ويعزيه عن أخيه القاسم بن طوق .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء من الآية (١).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

| 7 | 1 | 1 | الإمالة | باب |
|---|---|---|---------|-----|
|   |   |   |         |     |

ووافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب يوم الخميس سادس عشر المحرم سنة ست وثمانين وسبع مائة ، ٧٨٦ هـ .

\* \* \*

# أ.د فَايزُزَكِيُّكُمَّدُدِيَابُ

أسناذ اللُّفويّاتِ بِكُلِّيَّةِ ٱللُّغَةِ ٱلعُرَبّيةِ جَامِعَة الأَرْهُر



٦

١.

17

9 2

13

01

09

77

77

112

## فهرس الشواهد الشعرية الهمزة

### الشاهد وقمه

جذلان جاد قميصه ورداؤه ۸١ فإن الشيخ يهدمه الشتاء 27 فسربال خفيف أو رداء ٤V فألانها الإصباح والإمساء ٤٨ ما صحة رأد الضحا أفياؤها VV لمقاذف من خلفه وورائه 11. وبينكم المودة والإخاء YYY فعد عن ذكر الأطباء 27. TY. فالصبر من شأن الألباء 27. أمر من فقد الأحباء 173 كالماء فيه لحر النار إطفاء 272 بالحسن قلب المسلم القراء

فكسوت عاري جنبه فتركته إذا كان الشتاء فأدفئوني فأما حين يذهب كل قر كانت قناتي لا تلين لغامز وبلدة قالصة أمواؤها إني وإن كان ابن عمي واغرا ألم أك جاركم وتكون بيني إذا أتى الموت لميعاده وإن مضى من كنت ضنًا به ما مر شيء ببني آدم أن السليقة للنحوي أن جمعا بيضاء تصطاد الحليم وتستبي

#### الباء

بالأمس فاستأخر العدلان والقتب للأقرن منها أم لم يكن عَضَبُ هل يصبحن إلا لهن مطلب لا يزالون ضاربين القباب فسب بذلك الجرو الكلابا على كان المسومة العراب وما صاحب الحاجات إلا معذبًا وإذا يحاس الحيس تدعى جندب لا أم لي إن كان ذاك ولا أب فيه كما عسل الطريق الثعلب

أو مقحم أضعف الأبطان حادجة والأظبى البارحات هل كان لا بارك الله في الغواني رب حي عرندس ذي ظلال لقد ولدت قفيرة جرو كلب سراة بني أبي بكر تسامى وما الدهر إلا منجنونًا بأهله وإذا تكون شديدة أدعى لها هذا لعمركم الصغار بعينه لدن بهز الكف يعسل متنه

| 170        | وما كان نفشا بالفراق تطيب     | أتهجر سلمي للفراق حبيبها        |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 171        | وما لي إلا مذهب الحق مذهب     | فما لي إلا آل أحمد شيعة         |
| 144        | إلا النحيزة والألواح والعصب   | كأنها جمل وهم وما بقيت          |
| ١٤١        | إلى الناس مطلي به القار أجرب  | فلا تتركني بالوعيد كأنني        |
| 171        | أحب لحبها سود الكلاب          | أحب لحبها السودان حتى           |
| 170        | إلى كل حاري قشيب مشطب         | فلما دخلناه أضفنا ظهورنا        |
| ١٨٢        | قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي    | كلاهما حين جد الجري بينهما      |
| 19.        | تركت فزارة مثل قرن الأعضب     | إن السيوف غدوها ورواحها         |
| 197        | فاذهب فما بك والأيام من عجب   | فاليوم قربت تهجونًا وتشتمنا     |
| ۲1.        | ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا   | قوم هم الأنف والأذناب غيرهم     |
| V1 60      | مجنا على أني أذم وأقصب        | وكنت لهم من هؤلاء وهؤلا         |
| 778        | أبى الله أن أسمو بأم ولا أب   | وما سودتني عامر عن وراثة        |
| 777        | فيكون جلدك مثل جلد الأجرب     | لا تذكري مهري وما أبليته        |
| <b>TY1</b> | إذن يرد وقيد العير مكروب      | ازجر حمارك لا يرتع بروضتنا      |
| 799        | كاليوم طالي أينق جرب          | ما إن رأيت ولا سمعت به          |
| ٣.0        | إليَّ حبيبًا إنها لحبيب       | لئن كان حلو الماء حران صاديًا   |
| ٣.7        | وعدت عواد دون وليك تشعب       | هجرت غضوب وحب من يتجنب          |
| ٣١.        | يكون وراءه فرج قريب           | عسى الهم الذي أمسيت فيه         |
| 711        | بمنهمر جون الرباب سكوب        | عسى اللّه يغني عن بلاد ابن قادر |
| 777        | تراه إذا ما عدا تألبا         | كأكدر ملتئم خلقه                |
| 770        | ولم تسق دعد في العلب          | لم تتلفع بفضل مئزرها دعد        |
| ٣٦.        | حتى اكتسى الرأس قناعًا أشيبًا | لكل دهر قد لبست أثوبًا          |
| ٣٦.        | ولا محببا                     | أملح لا لذا                     |
| 777        | جرداء مثل هراوة الأعراب       | تهدي أمام الخيل كل طمرة         |
| 2 2 7      | إلى عهدها قبل المشيب خضابها   | هل يرجعن لي لمتي إن خضبتها      |
| ٤٥.        | أساقك بالموت الذعاف المقشبا   | ألا أيها الباغي البراز تقربًا   |
| ٤٥.        | على شاربيه فاسقني منه وأشربا  | فما في تساقي الموت في الحرب سبة |

الشواهد الشعرية \_\_\_\_\_\_\_ الشواهد الشعرية \_\_\_\_\_\_

باتت تؤر به من تحته لهبا 270 ويشرب قومك العجب العجيبا EVY يظفرها طورًا وطورًا ينيب 2 V 5 من لائح المرو والمرعى له عقب EVY جمعتهما خمر وبيضاء كاعب 219 أرى غفلات العيش قبل التجارب 519 أم راجع القلب من أطرابه طرب 0 . . وكان إذا ما يسلل السيف يضرب 017 نسيب العميريين شر نسيب 019 وننزوا كنزو المعلقات جنادبه 011 ولم يكفها حتى قفتها مصائب 071

كأن حيرية غيري ملاحية تعيب الخمر وهي شراب كسرى كأن ابن آوى موثق تحت غرزها ألهاه آء وتنوم وعقبته وثنتين مما قد يلذهما الفتى قديديمة التجريب والحلم أنني أستحدث الركب عن أشياعهم خبرًا فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم إنا وجدنا العجرذي بن عامر ويوم يزير الظبى أقصى كناسة ويوم يزير الظبى أقصى كناسة

#### التاء

إذا اجتمعوا علي فخل عنهم قطا قطا أن قفاك امعطا لما رأيت الخيل زورًا كأنها من اللواتي والتي واللائي ربا أوفيت في علم إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها بعد اللتيا واللتيا والتي سميتها إذ ولدت تموت

وعن باز يصك حباريات 91 بيضك ثنتان وبيضى مائتا 40. جداول زرع أرسلت فاسبطرت 277 زعمن أنى كبرت لداتي 217 ترفعن ثوبى شمالات 205 وتقتلنا قيس إذا النعل زلت ٤٨٦ إذا علتها النفس أو تردت 294 والقبر صهر ضامن زميت 015

405

T . A

710

TTY

440

#### الجيم

لي الملاء بأبواب التفاريج وطرق مثل ملاء النساج أواخر الميس أصوات الفراريج وسبسبت فيها كالبري المحدرج على الحشايا والسرير العاج

تلوى الثنايا بأحقيها حواشيه ياحبذا القمراء والليل الساج كأن أصوات من إيغالهن بنا أخذت برجليها وصوبت رأسها والله للنوم على الديباج

44

14.

107

777

277

**47 1 2** 

TAV

EVO

| 200 | مع الفتاة الطفلة المغناج أهون يا عمرو من إلادلاج |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|
| 770 | وزفرات البازل العجاج                             |  |
| 770 | وصب عليها الطيب حتى كأنها أسى على أم الدماغ حجيج |  |
|     | الحاء                                            |  |

وأعرب أحيانًا بها فأصارح وحب الزاد في شهري قماح أنيسك أصداء القبور تصيح بالبرد فوق جلالة سرداح إلى سليمان فنستريحا طليقات وأنفسهم فراح رفيق بمسح المنكبيين سبوح ومن قلبه لي في الظباء السوانح كأن عيني فيها الصاب مذبوح

وقد كنت أكنو عن قذور بغيرها فتى ما ابن الأغر إذا شتونا فإن تمس في قبر برهوة ثاويًا بينا كذاك رأيتني متلفعًا يا ناق سيري عنقًا فسيحًا وجوه الناس مما عمرت ييض أبو بيضات رائح متأوب ألا رب من قلبي له الله ناصح نام الخلي وبت الليل مشتجرًا

#### الدال

وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه كنواح ريش حمامة نجدية بنونا بنو أبنائنا وبناتنا فقالت على اسم الله أمرك طاعة ولابد من وجناء تسري براكب أتيما تجعلون إلى ندا وأنا النذير بحرة مسودة أبناؤها متكنفون أباهم هنالك لا إتلاف مالي ضرني فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى يعجبه السخون والبرود فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج

ويصرن أعداء بعيد وداد ١٤ ومسحت باللثتين عصف الأثمد 10 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 27 وإن كنت قد كلفت ما لم أعود ۳. إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصد 47 وما تيم لذي حسب نديد 04 تصل الجيوش إليكم أقوادها 01 حنقوا الصدور وما هم أولادها 01 ولا وارثى أن ثمر المال حامدي XF أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي 79 والتمر حبًا ماله مزيد AY سراتهم في الفارسي المسرد 9.

فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا 90 ١.. وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 119 شحوب وإن تستشهدي العين تشهدي وهذا عروسًا باليمامة خالد 111 عاف تغير إلا النؤى والوتد 177 144 عيت جوابًا وما بالربع من أحد 144 والنبؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 127 ولا أحاشي من الأقوام من أحد 124 أقام به بعد الوفود وفود 120 فلسنا بالجبال ولا الحديدا 129 فلما علاه قال للباطل إبعد على جمل لم يبق في النار خالد 175 175 ركبان مكة بين الغيل والسند 1 19 كلتاهما مقرونة بزائدة Y . E تكون وإياها بها مثلًا بعدي 111 منكم ويمرض كلبكم فأعود 111 فصدود كلبكم على شديد 277 بأجود منك يا عمر الجوادا حسبا وأعطاهم لتالد YEA زهير وأمثال ابن نضرة واقد Y & 9 ولا من حفي حتى تلاقي محمدًا 772 منى السلام وأن لا تشعرا أحدًا 777 TAT وما تنقص الأيام والدهر ينفد 717 وإن كنت عنها غانيًا فاغن وازدد Y9 2 قطعنا به منكم مناط قلائد 411 له صريف صريف القعو بالمسد 441 بجانب من يحفى ومن يتودد

ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وبالجسم منى بينا لو علمته أترضى بأنا لم تجف دماؤنا وبالصريمة منهم منزل خلق وقفت فيها أصيلالًا أسائلها إلا أوارى لأيامًا أبينها ولا أرى فاعلًا في الناس يشبهه فإن تمس مهجور الفناء فربما معاوي إننا بشر فأسجح صبا ما صباحتي علا الشيب رأسه ولو أن ما بي من جوى وصبابة والمؤمن العائذات الطير يمسحها في كلت رجليها سلامي واحده فآليت لا أنفك أحذو قصيدة مرضت فلم يعدني عائد وأشد من مرضى على صدودكم فما كعب ابن مامة وابن سعدى يا طلح أكرم من مشى أعاذل إن الرزء مثل ابن مالك فآليت لا أرثى لها من كلالة أن تقرآن على أسماء ويحكما أرى العمر كنرًا ناقصًا كل ليلة متى تأتني أصبحك كأشا روية فإن تقطعوا منا مناط قلادة مقذوفة بدخيس النحض بازلها فلو أنه إذ كان ما حم واقعًا

كنتم كمن أدخل في جحر يدًا

ولكنما أهلي بواد أنيسه وطوى الطراد مع القياد بطونها في خمس عشرة من جمادي ليلة أتاكم منهم ستون ألفًا ثمانون ألفًا ولم أحصهم وجدت إذا اصطلحوا خيرهم ويطلب مجد بني دارم فبتُ والهمُ يغشاني طوارقة وما زال تشرابي الخمور ولذتي ولا تسخرن من بائس ذي ضرورة ولا تقربن جارة إن سرها وسبح على حين العشيات والضحي وذا النصب المنصوب لا تنسكنه هذيلية تدعوا إذا هي فاخرت فكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا عاد قلبي من الطويلة عيد إلى هادرات صعاب الرؤوس قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا فحسبوه فألفوه كما وجدت فكملت مائة فيها حمامتها بلاد بها كنا وكنا نحبها

أبني عبيد إن ظلم صديقكم

أنى أراك هاربًا من جور

أتانى وعيد الحوفزان ودونه

حتى اتقونى فهم منى على حذر

الخبز كالعنبر الهندي عندهم

ذئاب تَبَغِّي الناس مثنى وموحد 441 طى التجار بحضرموت برودًا 271 لا أستطيع على الفراش رقادي 450 يُرَجُّون الكتائب كالجراد 404 وقد بلغت رجمها أو تزيد 404 وزندك أثقب أزنادها 409 عطية كالجعل الأسود 771 من خوف رحلة بين الظاعنين غدا 2 4 4 وبيعى وإنفاقي طريفي ومتلدي 244 ولا تحسبن المال للمرء مخلدا 240 عليك حرام فانكحن أو تأبدا 240 ولا تحمد المثرين والله فاحمدًا 277 لعاقبة والله ربك فاعبدا ETY أبا هذليا من غطارفة نجد 278 دراهم عند الحانوي ولا نقد 270 واعتراني لبينها تسهيد 240 فنساور للقسور الأصيد 210 إلى حمامتنا أو نصفه فقد 0.1 تسعًا وتسعين لم تنقص ولم تزد 01. وأسرعت حسبة في ذلك العدد 011 إذ الناس ناس والبلاد بلاد 011

الراء

والبغى تارككم كأمس الدابر من هذه السلطان قلت: جير من الأرض صحراوات فلج وقورها والقول ينفذ مالا ينفذ الإبر والقمح سبعون أردبًا بدينار

44 VY

91

1 . 1

11.

7 E

47

49

٦.

11

77

٦٧

٧٤

٧٦

10

٨٨

9 4

99

1.1

1.7

117

117

111

171

171

179

۱۸۸

191

194

7.0

Y . Y

717

يا جعفر يا جعفر يا جعفر

إن أك دحداحًا فأنت أقصر بعدى وبعدك في الدنيا لمغرور أو مثل أسرة منظور بن سيار إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ولكن زنجيًا غليظ المشافر عزراء تسكن جانب الخدر والمكرمات وسادة أطهار إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا لمورد حزم إن عزمت ومصدر لفيك ولكنى أراك تجورها نيران قومي وفيهم شبت النار وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور وأنك لا خل هواك ولا خمر وإلا طلوع الشمس ثم غيارها أزوركم يومًا وأهجركم شهرًا ولقاتل في ليلة النحر في مسجد الأحزاب في العصر روانف اليتيك وتستطارا حاشاي إنى مسلم معذور وحب بها من خابط الليل زائر أنعتهن أيرًا وكمرًا عندي قوابله الرجال مستر ما مسها من نقب ولا دبر فلبثت بعدك غير راض معمري أن لا يجاورنا الاك ديار فناء بيت من الساعين معمور إياهم الأرض في دهر الدهارير

إن امرءا أغره منكن واحدة جئنا بمثل بنى بدر لقومهم فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي ولأنت أحيا من مخدرة إن الخلافة والنبوة فيهم فلا أب وابنا مثل مروان وابنه وأخرى أصادي النفس عنها وإنها فإن التي فينا زعمت ومثلها إنى حمدت بنى شيبان إذ خمدت أبالأراجيز يا بن اللؤم توعدني أفي الحق أنى مغرم بك هائم هل الدهر إلا ليلة ونهارها جعلت وما بي من جفاء ولا قلي يا قوم من لبلابل الصدر ولقبلها ما قد رمى أصلا متى ما تلقنى فردين ترجف في فتية جعلوا الصليب الههم سرت تخبط الظلماء من جانبي قسا أنعت أعيارًا رعين الخنزرا فنتنجت ميتة جنينًا معجلًا أقسم بالله أبو حفص عمر فرأيت ما فيه فشم رزئته وما نبالي إذا ما كنت جارتنا حلفت فلم أحلف على فند بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

أبوك حباب سارق الضيف برده بذكر من خيرة الذكور فيا الغلامان اللذان فرا وضمرة سدى للخطيم بطعنة يا أسم صبرًا على ما كان من حدث خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا ألما على رسم بذات المذاهر إنى لأذكر عهدكم ويسرني أردت لكيلا يعلم الله أنني فقلت له : أن تبك عينك إنما فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها دست رسولًا بأن القوم إن قدروا كروا إلى حريتكم تعمرونهما ياما أميلح غزلانا شدن لنا وفينا وإن نحن اصطلحنا تضاغن ما أقلت قدم ناعلها يا أبا الأسود لم أسلمتني كم عمة لك يا جرير وخالة أخو رغائب يعطيها ويسألها صلى على عزة الرحمن وابنتها خريع دوادي في مهمة تضحى إذا دق المطى كأنها لقد أنكرتني بعلبك وأهلها رأيتك لما أن عرفت جلادنا ما زال مذ عقدت يداه إزاره قوم إذا نبت الربيع لهم وأذكر عدانه عتدانا مزنمة

وجدي ياحجاج فارس شمرًا 717 محمد في فعله مشكور 110 إياكما أن تكسبانا شرًا 744 أرته صغيرات الكواكي نهارًا 72. إن الحوادث ملقى ومنتظر 727 أواصرنا والرحم بالغيب تذكر 101 سحيق كاخلاق العباءة دائر 400 لو تعلمين بصالح أن تذكري 777 44. صبرت وأخشى مثل يوم المشقر 111 نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا كلا مركبيها تحت رجلك شاجر  $\Lambda\Lambda\Upsilon$ عليك يشفوا صدورًا ذات توغير 797 كما تكر إلى أوطانها البقر 49V من هؤليائكن الضال والسمر 791 كما طر أوبار الجراب على النشر ٣.. 4.4 نعم الساعون في الأمر المبر لهموم طارقات وذكر 717 فدعاء قد حلبت على عشاري 717 24. يأيى الظلامة منه النوفل الزفر ليلي وصلى على جاراتها الأخر 227 تأن طورًا وتلقى الإزارا 277 فدن ابن حية شاده بالآجر 447 ولابن جريج في قرى حمص أنكرًا TTY رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو 400 وسما فأدرك خمسة الأشبار 407 يتناهقون تناهق الحمر 779 من الحبلق تبنى حولها الصير 211

| 272          | إنا ورب القلص الضوامر         | أقول للعباس والمهاجر           |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ፖለገ          | إذ أنا في الحي كأني حمار      | لو أبصرتني أخت جيراننا         |
| ፖሊገ          | تحلب لي فيها اللجاب الغزار    | إذ أحمل القد على آلة           |
| ٤٠٣          | فرغ وأن أخاكم لم يثأرا        | وقتيل مرة أثأرن فأنه           |
| <b>£</b> £ 9 | فإني ورب الراقصات لأثارا      | فمن بك لم يثأر بأعراض قومه     |
| ٤ • ٤        | والله لا عذبتهم بعدها سقر     | حسب المحبين في الدنيا عذابهم   |
| ٤١١          | بواضحة الأنياب طيبة النشر     | والله لا أسأل الركبان إلا تعلة |
| ٤١١          | نعم وفریق لا یمن الله ما ندری | فقال فريق القوم لما نشدتهم     |
| 114          | وجبلا أصم مشمخرًا             | والذ لو شاء لكانت برًا         |
| ٤١٤          | من الذ من آل عزة عامر         | ولم أر بيتًا كان أعجب ساكنًا   |
| 272          | لعلى وإن شطت نواها أزورها     | وإني لرام نظرة قبل التي        |
| 240          | خير لنفسك أم ما فيه تأخير     | تأتي أمور فما تدري أعاجلها     |
| 200          | فبينما العسر إذ دارت مياسير   | فاستقدر الله خيرًا وارضين به   |
| 200          | وفي عضة ما ينبتن شكيرها       | إذا مات منهم سيد سرق ابنه      |
| 207          | وعلى الخيل دماء كالشقر        | فتساقا القوم كأشا مرة          |
| ٤٨٤          | إذا رد عافي القدر من يستعيرها | وان تسأليني فاسألي عن خليقتي   |
| 899          | وأنت السه السفلي إذا دعيت نصر | شأتك قعين غثها وسمينها         |
| 0.7          | بي الضر إلا أنني أتستر        | خذي ييدي ثم انهضى تبيني        |
| 0.5          | فهل اللقاء لعاشق مقدور        | يا أم أبيض حم يوم فراقكم       |
| 011          | كأنها لسكون الجاشي منحدر      | ومصعد في هضبات المجد يطلعها    |
|              | ای                            | ال                             |

لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها لأولادنا ثنتا وفي بيتنا عنز 455 السين

ليث هزير مدل عند خيسته بالرقمتين له أجر وأعراس 79 فآض به جذلان ينفض رأسه كما آض بالنهب الكمي المخالس £Y يامي لن يعجز الأيام مبترك في حومة الموت رزام وفراس 19

| 175   | إن كنت كاره ما أمرتك فاجلس    | قل للفرزدق والسفاهة كاسمها   |
|-------|-------------------------------|------------------------------|
| 179   | إلا اليعافير وإلا العيس       | وبلدة ليس بها أنيس           |
| 140   | أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس  | فأين إلى أين النجاة ببغلتي   |
| 199   | ومضان برق أو شعاع شموس        | حمى الحديد عليهم فكأنه       |
| 7 £ £ | ترجو الحباء وربها لم ييأس     | يا مَرْوَ إِنَّ مطيتي محبوسة |
| 707   | أهل الرياط البيض والقلنس      | لا صبر حتى تلحقي بعنس        |
| 247   | والحب يأكله في القرية السوس   | آليت حب العراق الدهر أطعمه   |
| 499   | بمشمخر به الظيان والأسي       | للّه يبقى على الأيام ذو حيد  |
| ٤٨٢   | أحسن منها منظرًا إبليس        | عجيز لطعاء دردبيس            |
| ٤٨٣   | دحيدحة وأنك عيطموس            | أغرك أنني رجل دميم           |
| ٤٩٣   | سميت إنسانًا لأنك ناسي        | لا تنسين تلك العهود فإنما    |
| 077   | ما الناس بعدك يا مرداس بالناس | أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه   |
|       |                               |                              |

#### الصاد

| 440 | حيص بيص لحاص | لم تلتحصني | صيرفًا | ولوتجا | خراجًا | کنت | قد |
|-----|--------------|------------|--------|--------|--------|-----|----|
|     | الضاد        |            |        |        |        |     |    |

جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماض 177 العين

> فإن يك جسماني بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع قفى قبل التفرق يا ضباعًا قفى فأفدى أسيرك إن قومي إذا مت كان الناس صنفان شامت لا نسب اليوم ولا خلة وكنا كالحريق أصاب غابًا تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه حينًا وحينًا تراجع فكأنها بالجزع جزع نبايع وأولات ذي العرجاء نهب يجمع مزبدًا يخطر مالم يرنى فإذا أسمعته صوتى انقمع

115 ولا يك موقف منك الوداعا 2 2 وقومك لا أرى لهم اجتماعًا 20 وآخر مثن بالذي كنت أصنع 29 اتسع الخرق على الراقع ٧. فيخبو ساعة ويهب ساعا 1.4 1.0 117 17.

رأت حاجب الشمس ارتقى وترفعا 127 وقد شربت ماء المزادة أجمعا 177 إلا الحميم فإنه يتبضع 1 7 7 وما ألفيتني حلمي مضاعا 119 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 191 جريرًا ولكن في كليب تواضع 77. لسانك كيما أن تغر وتخدعا 779 ذؤابًا فلم أفخر بذاك وأجزعا 7 7 7 أصعد طورًا في البلاد وأفرع Y9. رجالي فهم بالحجاز وأشجع 79. بودي قالت إنما أنت يلمع 271 كفرخ الحبارى ريشه قد تضوعا 449 وثمان عشرة واثنتين ورأبعا 245,451 وها أنا هذا أرتجى مر أربع 401 ثلاث الأثافي والديار البلاقع TOV هل الأزمن اللائي مضين رواجع £14471 أخا الحرب صدقًا في اللقاء سميدعا TYY لها والراقصات بذات جمع 2 . 4 أحب إلى من بصري وسمعى 2 . 4 كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 24. تركع يومًا والدهر قد رفعه 201 ومهما تشأ منه فزراة تمنعا 204 أبيضك الأسيد لا يضيع 277 تودي بذمته عقاب ملاع EAV حبل الخليل ولا الأمانة يفجع ٤٨٨ فقد نَزَلْتُ بمنزلة الضباع 0.4

غدت من عليه تنفض الطل بعدما ونادى منادى الحي أن قد أتيتم تأبي بدرتها إذا ما استكرهت ذريني إنَّ أمرك لن يطاعا وأنكرتني وما كان الذي نكرت أيا شاعرًا لا شاعر اليوم مثله فقلت أكل الناس أصبحت مانحا قتلت بعبد الله خير لداته فإذ ما تريني اليوم أزجي ظعينتي فإنى من قوم سواكم وإنما ولما شكوت الحب كيما تثيبني وأرملة تمشى بأشعت مخثل فلأشربن ثمانيًا وثمانيا ثلاث مئين قد مضين كواملا وهل يرجع التسليم أو يكشف العمي أمنزلتي مي سلام عليكما وإن ضرس الغزو الرجال حسبته حلفت برب مكة والمصلى لأنت على التنائي فاعلميه لقد علمت أولى المغيرة أنني ولا تهين الكريم علك أن فمهما تشأ منه فزارة تعطكم أقول لصاحبي والليل داج أنت الوفى بما تذم وبعضهم . صرمت زنبية حبل من لا يقطع تحمم حاجتي وأنحذ قواها

#### الفاء

أرى الطير تخبرني أنني وأني لهمدان في عزها وأني لهمدان في عزها إن الربيع الجود والخريفا ولقد نقيم إذا الخصوم تنافدوا لعمري لقد أحببتك الحب كله فدوكس عن ثعلب ذو شدة وكم سبقت منه إلى عوارف وكم غرر من بره ولطائف

جحیش وأن أبي جرشف 07 وما أنا جاف ولا أهيف 07 يدا أبى العباس والصيوفا 77 أحلامهم صعر الخصيم المجنف ٧A وزدتك حبًا لم يكن قط يعرف ٨. وعن أبي عمرو غليظ جافي TVA ثنائى من تلك العوارف وارف 440 لشكرى على تلك اللطائف طائف 011

#### القاف

لسن بأنياب ولاحقائق فأصبحت قد ودعت ما كان قد مضي لواحق الأقراب فيها كالمقق يقولون أقوالًا ولا يعلمونها يارب مثلك في النساء غريرة فلو كان البكاء يرد شيئًا ألا يا زيد والضحاك سيرا ألم تسأل الربع القواء فينطق يا عمرويه انطلق الرفاق فقل لذات الجوب المنشق لقد زودتنى يوم قوحزازة أفنى تلادي وما جمعت من نشب فلا تضيقن إن السلم آمنة كذاك المرء إن ينسأ له أجل لتقرعن على السن من ندم يقول أتلفت مالا لو رضيت به

ولا ضعاف مخهن زاهق 71 وقبلي قد مات ابن ساسان ومورق 07 تكاد أيديها تهاوي بالزهق 105 ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 177 بيضاء قد متعتها بطلاق 177 بكيت على بجير أو عفاق 194 فقد جاوزتما خمر الطريق 771 وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 772 وأنت لا تبكى ولا تشتاق 449 أخذت خاتامي بغير حق 277 مكان الشجى تجول بين التراثق 49. قرع القواقيز أفواه الأباريق 244 ملساء ليس لها وعث ولا ضيق ٤٤. يركب به طبق من بعده طبق 224 إذا تذكرت يومًا بعض أخلاقي 222 من ثوب صدق ومن بز وأعلاق 220

99

44

100

100

137

014

111

40

70

V١

V9

۸١

12

91

94

99

1.5

115

117

177

1 21

100

#### عاذلتي إن بعض اللوم معنفة وهل متاع وإن أبقيته باق 227 الكاف

ولم أر سعدًا مثل سعد بن مالك رأيت سعودًا في شعوب كثيرة إلى مالك أعشو إلى ذكر مالك تجاوزت هندًا رغبة عن قتاله وما قصدت من أهلها لسوائيكا تجانف عن جو اليمامة ناقتي مثلى لا يقبل من مثلكا یا عاذلی دعنی من عذلکا لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك يا حار لا أرمين منكم بداهية مقام أخى البأساء واخترت ذلك وهل قمت في أطلالهن عشية

## اللام

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي تجوب بنا الفلاة إلى سعيد هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها خلا أن حيًّا من قريش تفضلوا وما هجرتك حتى قلت معلنة فأذهبي ما إليك أدركني الحلم كأنى ورحلى إذا رعتها السالك الثغرة اليقظان كالئها فإن تزعميني كنت أجهل فيكم أرجو وآمل أن تدنو مودتها إنى أنا ابن جلا إن كنت تعرفني أملت خيرك أن تدنو مواعده فكونوا أنتم وبني أبيكم أبنو كليب في الفخار كدارم الموت أحلى عندنا من العسل قد تعاللت وتحتى جسرة

بصبح وما إلاصباح منك بأمثل إذا ما الشاة في الأرطاة قالا وليس منها شفاء الداء مبذول على الناس أو أن المكارم نهشلا لا ناقة لي في هذا ولا جمل عداني عن هيجكم أشغالي على جمزي جاذي بالرمال مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل فإنى شريت الحلم بعدك بالجهل وما أخال لدينا منك تنويل يا رؤب والصخرة الصماء والجبل فأصبح أجلى الطرف ما تستزيده يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل فاليوم قصر عن تلقائك الأمل مكان الكليتين من الطحال أم هل أبوك مدعدعًا لعقال لا جزع اليوم على قرب الأجل حرج في مرفقيها كالفتل

كه ولا كهن إلا حاضلا 104 بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 109 مصع عقدته ما تحل 11. من الدار والمستخلف المتبدل 115 ليؤذيني التحمحم والصهيل 110 كنعاج الفلا تعسفن رملًا 197 أعز على من أهلى ومالى 411 شوى لصواحب الأرطى ضئالا 719 بكاء حمامات لهن هديل 777 مداك عروس أو صلاية حنظل 707 إثمًا من الله ولا واغل 777 فإنك إن تفعل تسفه وتجهل 779 ويغضب منه صاحبي بقؤول Y . في أي نحو أيميلوا دينه يمل Y 1 2 وأنك مهما تأمري القلب يفعل 440 أينما الريح تميلها تمل YAY وان شهد أجدى فضله وجداوله 4.4 وشيخ الحي خالك نعم خالاً 4. 5 إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 414 قرى أذربيجان المسالح والجالي 44. ما كان إلا كمعرس الدئل 474 أعثى عليه بالجبال وجيئلا 777 حزابية حيدى بالدحال 777 صباح مساء يضنوه خبالًا 72. سقاط حديد القين أخول أخولا 727 خفوقًا ورفضات الهوى في المفاصل TAT على موطن لا نخلط الجد بالهزل TAY

فلا ترى بعلًا ولا حلائلًا فما زالت القتلى تمج دماءها ووراء الثأر مني ابن أخت فيا كرم السكن الذين تحملوا فلا وأبيك خير منك إني قلت إذ أقبلت وزهر تهادي أولئك لو جزعت لهم لكانوا أولاك كأنهن أولاك إلا ألم تسمع أي عبد في رونق الضحي كأن سراته لدى البيت قائمًا فاليوم أشرب غير مستحقب فلا تشتم المولى وتبلغ أذاته وما أنا للشيء الذي ليس نافعي لما تمكن دنياهم أطاعهم أغرك منى أن حبك قاتلى صعدة نابتة في حائر إذا غاب عنا غاب عنا فراتنا أبو موسى فجدك نعم جدًا كم نالني منهم فضلًا على عدم تذكرتها وهنا وبيني وبينها جاءوا بجمع لو قيس معرسه ذهب السباع بأنفه فتركنه أو أصحم حام جراميزه ومن لم يصرف الواشين عنه يساقط عنه روقه ضارياتها أبت ذكر عودن أحشاء قلبه فلما رأونا باديًا ركباتنا

 $\Upsilon \Lambda \Lambda$ 

494

490

490

497

2:0

2.7

٤٠٦

٤ . ٨

210

219

٤٢.

£YA

277

279

241

277

٤٧٨

012

017

04.

040

079

١

۲

۲

| فعندي لها عقل وقد زاحت العلل  | فأعط ولا تبخل إذا جاء سائل       |
|-------------------------------|----------------------------------|
| لتحزنني فلا بك لا أبالي       | ألا نادت أمامة باحتمال           |
| يدنيكما من وصل مي احتيالها    | خليلي هل من حيلة تعلمانها        |
| بأول راجي حاجة لا ينالها      | فنحتالها أولى وإلا فلم نكن       |
| وما إن أرى عنك الغواية تنجلي  | فقالت : يمين الله مالك حيلة      |
| ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي   | فقلت يمين الله أبرح قاعدًا       |
| تكفل بالأرزاق في السهل والجبل | حلفت يمينًا يا ابن قحفان بالذي   |
| لها ما مشي يومًا على خفه جمل  | تزال حبال مبرمات أعدها           |
| أبدًا فتنظر عينه في مالها     | آليت أثقف منهم ذا لحية           |
| قتلا الملوك وفككا الأغلالا    | أبني كليب إن عمى اللذا           |
| تراهن يوم الروع كالحدأ القبل  | وتبلى الأولى يستلثمون على الأولى |
| من اللائين في الحقب الخوالي   | ألما تعجبي وتري بطيطا            |
| أزلنا هامهن عن المقيل         | بضرب بالسيوف رؤوس قوم            |
| تثوب فتأتي من تحيت ومن عل     | إذا وردت أصدرتها ثم إنها         |
| أن دوموا جاد وإن جادوا وبل    | هو الجواد بن الجواد بن سبل       |
| ولم يك صعلوكًا إذا تمولا      | كأن الفتى لم يعر يومًا إذا اكتسى |
| فإنك لاق في البلاد محولا      | إذا جانب أعياك فاعمد لجانب       |
| على المتنين منسدلًا جفالا     | وأسود كالأساود مسبكرًا           |
| فقلت لصيدح انتجعي بلالا       | سمعت الناس ينتجعون غيثًا         |
| قتلتم زهيرًا محرمًا وهو مهمل  | خذوا ذلكم بالصلح إني رأيتكم      |
| نعام يعلق بالأرجل             | كأن الرباب دوين السحاب           |
| وإذ نحن لا تذوى علينا المداخل | إذ الناس ناس والزمان بقرة        |
| ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل | أردت لكيما لا تري لي عثرة        |
| ليم                           | .1                               |

سيم

فإن تمس ابنة السهمي منا بعيدًا ما تكلمنا كلامًا لو أن من يزجر بالحمام يقوم يوم وردها مقامي إذن أضل سائر الأحكام

أمام الكلاب مصغى الخد أصلم 11 لفى حقبة أظفارها لم تقلم 110 على قمع استها صلب وشام 27 يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام ٣٨ فعادوا كأن لم يكونوا رميمًا 24 ولكنه بنيان قوم تهدمًا 04 وما فاهوا به أبدًا مقيم 40.VT كلامكم على إذن حرام ٤ حتى تبزح فارتقى الأعلام 71 والكفر مخبثة لنفس المنعم 97 كرامًا مواليها لئيمًا صميها 94 والنصر يقدمه قدام قدام 1 . 1 لعنا يشن عليه من قدام 1.9 وذى أود قومته فتقومًا 110 وأعرض عن شتم اللئيم تكرمًا 110 نظر الندي بأنف ختم 110 ثوبا ليس بزمل فدم 149 ضناً على الملحاة والشتم 179 شعواء كاللذعة بالميسم 122 من عن يميني مرة وأمامي 10. يضحكن عن كالبرد المنهم 104 كما شرقت صدر القناة من الدم 177 کے 145 ذوی جامل دثر وجمع عرمرم 144 أسود الشرى من كل أغلب ضيغم ۱۷۸ على جوده لضن بالماء حاتم EXPOINT أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 190

تراه وقد فات الرماة كأنه لعمرك إنا والأحابيش كلهم لقد ولد الأخيطل أم سوء قالت بنو عامر خالوا بني أسد فدارت رحانا بفرسانهم وما كان قيس هلكه هلك واحد فلا لغو ولا تأثيم فيها تمرون الديار ولم تعوجوا وكريمة من آل قيس آلفته نبئت عمرًا غير شاكر نعمتي نبئت عبد الله بالجو أصبحت من خلف تطمح عنه عين ناظره لعن الإله تعلة ابن مسافر وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر وأغفر عوراء الكريم ادخاره وبنو رواحة ينظرون كما حاشا أبى ثوبان إن أبا عمرو بن عبد الله إن به ماويا ريتما غارة فلقد أرانى للرماح رديئة بيض ثلاث كنعاج جم وتشرق بالقول الذي قد أذعته كم نعمة أسديتها كلا أخوينا إن يرع يدع قومه كلا أخوينا ذو رجال كأنهم على حالة لو أن في القوم حاتمًا هل ما علمت وما استودعت مكتوم

أثر الأحبة يوم البين مشكوم 190 طمس المعالم مورها ورهامها 4.9 وببة قد بابعته غير نادم 714 عبد ويزعم أنه من يقدم 415 وبين النقا أأنت أم أم سالم 771 فقد عرضت أحناء حق فخاصم 774 يقولون نور صبح والليل عاتم 772 أقول يا اللهم يا اللهم 747 وحبذا منطقها الرخيم TTV أو أمتدحه فإن الناس قد علموا 749 ولا تقولوا لنا أمثالها عام 727 ويعد التصافي والشباب المكرم 727 عم ابن سليمان ومالا يقسم YEV وتلك الغوانى للبكا والمآتم YOV بهن ومن أشبه أباه فما ظلم 177 777 عار عليك إذا فعلت عظيم 717 ومن لا يكرم نفسه لا يكرم يقول: لا غائب مالي ولا حرم 794 أخاثلة أو معدم المال مصرما 4.1 لا تكثرن إنى عسيت صائمًا 4.9 لله در اليوم من لأمها 712 وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم TIV ومظعن الحي ومبنى الخيام 411 سودًا كخافية الغراب الأسحم T 29 تلهجم لخييه إذا ما تلهجما 777 لئن نأيت أو رميت من أمّم 491 فلا بك ما أسال ولا أغامًا 798

أم هل كبير بكي لم يقض عبرته دار لمهدد دارس أعلامها وبايعت أقوامًا وفيت بعهدهم عاري الأشاجع من ثقيف أصله أيا ظبية الوعساء بين جلاجل أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرًا وحتى يبيت القوم في الصيف ليلة إنبي إذا ما حدث ألما يا حبذا قرينتي رعوم إن ابن حارث إن اشتق لرؤيته فصالحونا جميعًا إن بدا لكم تنكرت منا بعد معرفة لمي لعمرك ما تنفك عان تفكه خلقنا رجالًا للتجلد والأسى أقول مقالات كما قال عالم لا تنه عن خلق وتأتى مثله ومن يغترب يحسب عدوًّا صديقه وإن أتاه خليل يوم مسألة الست ينعم الجار يؤلف بيته أكثرت في اللوم ملحًا دائمًا لما رأت ساتيد ما استعبرت وكم من لئيم ودنى وشتمته ما هاج حسان رسوم المقام فيها اثنتان وأربعون حلوبة كأن وحي الصردان في جوف ضالة قد كنت أقسمت فثنيت القسم رأى برقًا فأوضع فوق بكر

2.9

240

240

ETY

ETV

249

249

EOV

LOV

209

209

277

277

277

193

292

290

297

£97

0.0

0 . V

010

لعمري وما عمري على بهين ولما تصافنا الإداوة أجهشت وجاء بجلمود له مثل رأسه والشعر لا يَطِيعُه من يظلمه زلت به إلى الحضيض قدمه أخذت بسجلهم فنفخت فيه يا كعب إنك لو قصرت على وسماع مدجنة تعللنا لصحوت والنمرى يحسبها كأس عزيز من الأعناب عتقها ولست بشاوى عليه دمامة ولكنني أغدو على مفاضة بحى قريتى عليه مهابة من صوت حرمية قالت وقد ظعنوا ألا قل لتيا قبل نيتها اسلمي لقيم بن لقمان من أخته أخلا وإن الدهر مهلك من ترى باسم الذي في كل سورة سمه ليست بزلاء ولكن ستهم سائل فوراس يربوع بشدتنا تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن أتوا ناري فقلت : منون أنتم

إلى غضون العنبري الجراضم ليسقى عليه الماء بين الصرائم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه يريد أن يعربه فيعجمه محافظة لهن أخا الذمام حسن الندام وقلة الحزم حتى تؤوب تآوب العجم عم السماك وخالة النجم لبعض أربابها جانية حوم إذا غدا يغدو بقوس وأسهم دلاص كأعيان الجراد المنظم سريع إلى داعي الندي والتكرم هل في مخفيكم من يشتري أدما تحية مشتاق إليها متيم فكان ابن أخت له وابنما من ذي بنين وأمهم وابنم قد وردت على طريق يعلمه ولا بكرواء ولكن خدلم أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم أبا جعل لعلما أنت حالم فقالوا: الجن قلت: عموا ظلامًا

لقد ساءني طورين في الشعر حاتم

النون

هلا سألت بنا والدهر ذو غير إن حرى أضيق من تسعين أكـل عـام نـعـم تحـوونـه أربابه نوكى فلا يحمونه

عن كيف صعقتنا ذهل بن شيبانا مثل حروف أبلق سمين يلقحه قوم وتنتجونه ولا يلاقون طعامًا دونه

90

۱۱٤

118

#### هیهات هیهیات لما ترجونه 40 على أسرته يشقى الكوانينا ها أن ذا ظالم الديان متكا 1 . 1 وبالدون يقنع من كان دونًا إذا ما علا المرء رام العلاء 111 وطابت له نفس بأبناء قحطان ولكن نفسي لم تطب لعشيرتي 175 حتى المصيف وتغلو القعدان داويت عين أبي الدهيق بمطله 172 ونشكو إليكم مجانينا شكوتم إلينا مجانينكم 101 فلولا المعافاة كُنَّا كَهُم ولولا البلاء لكانوا كنا 101 111 لاقى مباعدة منكم وحرمانًا یا رب غابطنا لو کان یطلبکم 4.1 لعلى أرى النار التي تريان سألتكما أن تضمراني ساعة علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم 717 بأبيض ماضى الشفرتين يماني 440 إنما همى سماع وأذن أيها القلب تعلل بدون ألا طال بالريف ما قد دجن وأدجن بالريف حتى يقال Yo. فقلت ادعى وأدعوا إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 740 740 نخبرك اليقين وتحبرينا قفى قبل التفرق يا ظعينا 797 لوشك البين أم خنت الأمينا قفى تسألك هل أحدثت صرمًا وحبذا ساكن الريان من كانا ألا حبذا جبل الريان من جبل T. V متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 472 721 ـدة يوم ولوا أين أينا هلا سألت جموع كن\_ نحمى حقيقتنا وبعض الق 721 وم يسقط بين بينا وقد رجعوا كحى واحدينا فرد قواصى الأحياء منهم 454 قامت تشكى إلى النفس مجهشة T & A وقد حملتك سبعًا بعد سبعينا تفقأ فوقه القلع السواري وجين الخازباز به جنونًا 405 يحملنها بأكارع النغران يحملن أوعية المدام كأنما 777 أضاعوهن لا أدع اللذينا فإن أدع اللواتي من أناس £11 نكن مثل من ياذئب يصطحبان تعال فإن عاهدتني لا تخونني 241 يا فاصل الخطة أعيت من ومن أصم أم يسمع غطريف اليمن ETY وقد كان منهم ماؤه بمكان 2 47 ونحن منعنا البحر أن يشربونه

والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا هل ترجعن ليال قد مضين لنا 221 ولم تنام العينا يا حب قد أمسينا 204 الين مسًا في حوايا البطن من يثربيات قذاذ خشن 201 بنى مكوين ثلما عند صيدن كأن خليفي زورها ورحاهما 044 عملى الأناس الآمسنينا إن النايا يطلعن 0 7 2 به إذا ناديت باسمي تكفني قد نوه العجاج باسمى فادعني OYY الهاء

بكر العواذل في الصب\_ \_\_وح يلمنني وألومهنه 74 ك وقد كبرت فقلت إنه ويقلن شيب قد علا 74 قائلة لا تسقى بحبلية إيه جاراتك تلك الموصيه ٦٤ لو كنت حبلًا لسقيتها بيه أو قاصرًا أوصلته بثوبيه ٦٤ والزاد حتى نعله ألقاها ألقى الصحيفة كي يخفف رحله 17. من كثرة التخليط أنى من أنه إن كنت أدرى فعلى بدنه 4.4 دعنى وإيا خالد فلأقطعن عرا نياطه 4.4 إلى أوس بن حارثة بن لام ليقضى حاجتى فيمن قضايا 771 771 ولا لبس النعال ولا احتذاها فما وطيء الحصا مثل ابن سعدي وعمرو بن الزبيراه واعمرو واعمراه YOX 409 وتقول سلمى يا رزيتيه تبكيهم دهماء معولة 2 . V والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه 2 2 V ياعمر الخير جزيت الجنه اكس بنياتي وأمهنه أقسم بالله لتفعلنه 2 2 V يوم تكون الأعطيات تمه 2 2 1 إنك عن حالى لتسألنه 2 2 1 إما إلى نار وإما جنه والواقف المسئول بينهنه 291 إن أحيحا هي صئبان السه ادع احيحا باسمه لا تنسه ليت الحمام ليه 0.9 إلى 0.9 الحمام

0 2

91

144

145

147

124

101

198

195

24.

770

TYX

414

214

247

113

٤٩.

٤٩.

#### الباء

ولست بهياب لمن لا يهابني وإن التي حدثتها في أنوفنا بقبر امرئ تقرى المئين عظامه يطالبني عمى ثمانين ناقة وأصبح ما في الأرض منى بقية قال لها هل لك يا تافي فرحنا بكابن الماء ينفض رأسه أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة فقلت لها: لا ، إن أهلي جيرة يا أيها الذكر الذي قد سودتني أبيت أسرى وتبيتي تدلكي فدوكس عن ثعلب ذو شدة هي الدار إذ مي لأهلك جيرة وليس المال فاعلمه بمال ألا لست في شيء فروحًا معاويًا وقد زعم النسوان أنى عجوزه لتقعدن مقعد القصى أو تحلفي بربك العلى

ولست أرى للمرء مالا يرى ليا وأعناقنا فيها الإباء كما هيا ولم يك إلا غالبًا ميت يقرى ومالى يا عفراء إلا ثمانيا لنا ظرها ليس العظام البواليا قالت له : ما أنت بالمرضى تصوب فيه العين طورًا وترتقى أراك لها بالبصرة العام ثاويا لأكثية الدهنا جميعًا وماليا وفضحتني وطردت أم عياليا وجهك بالعنبر والمسك الذكي وعن أبي عمرو غليظ جافي ليالي لا أمثالهن لياليا وإن أغناك إلا للذي ولا المشفقات إذ تبعن الحوازيا مشنحة الأعضاء أو شارف خصى منى ذي القاذورة المقلى أنى أبو ذيالك الصبى

الألف اللينة

وفرج منك قريبًا قد أتى باتت تنوش الحوض نوشًا من علا نوشًا به تقطع أجواز الفلا أنك خير من تفاريق العصا

تبشري بالريف والماء الروي أحلف بالمروة يومًا والصفا

124 494

71



# المراجع

## 

- ١ ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي ( مخطوطة دار الكتب رقم ٨٢٨ ، ١٠٦ نحو ) .
  - ٢ إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين لأبي المحاسن عبد الباقي اليمني
     (مصورة دار الكتب رقم ١١٩٥٩ ح ) .
  - ٣ الإيضاح لأبي على الفارسي (مصورة دار الكتب رقم الكتب رقم ١٩٧٩).
  - ٤ تصحيح التصحيف وتحرير التحريف لصلاح الدين الصفدي ( مخطوطة دار الكتب رقم ٣٧ لغة ) .
    - ٥ شرح الإيضاح للعكبري ( مخطوطة دارالكتب رقم ٢٠٧ نحو ) .
  - ٦ شرح التسهيل للحسن بن قاسم المرادي ( مخطوطة دار الكتب رقم ۱۲۲۲٦ ) .
  - ٧ شرح الدرة الألفية في علم العربية لعبد العزيز بن جمعة الموصلي النحوي المعروف بابن القواس ( مصورة الجامعة العربية رقم ٦٣ نحو ) .
    - ٨ شرح السيرافي على الكتاب ( مخطوطة دارالكتب رقم ١٣٧ نحو ) .
  - ٩ شرح السيرافي على الكتاب ( مصورة جامعة القاهرة رقم ٢٦١٨١ ) .
    - ١٠ شرح العلائي على الجمل الجرجانية مخطوطة الأزهر .
  - ١١ شفاء الصدور بشرح الشذور لعبد الملك جمال الدين العصامي (مخطوطة دار الكتب).
  - ١٢ شرح فصيح ثعلب لابن ناقيًا البغدادي (مخطوطة المتحف العراقي ببغداد).
  - ١٣ شرح اللمع لعمر بن ثابت الثمانيني (مخطوطة دار الكتب رقم ٧٠٠ نحو).
  - ١٤ الضوء شرح المصباح للإسفراييني ( مخطوطة الأزهر رقم ١٠٥٢ ) .

١٥ – طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة الأسدي ( مصورة دار الكتب رقم ١٩٨٨ ح ) .

١٦ – الغرة لسعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان ( مصورة الجامعة العربية رقم ٩٣ ) .

١٧ - الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية لابن الخباز ( مخطوطة الأزهر رقم ٣٢٨٦ عروسي ) .

١٨ - الفتح القريب على مغني اللبيب مخطوطة دارالكتب.

١٩ - المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان لابن هشام اللخمي ( مصورة الجامعة العربية رقم ٤٦ ) .

 $\frac{7}{7}$  - المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني ( مصورة الجامعة العرقية رقم  $\frac{7}{7}$  .  $\frac{7}{7}$  - منتهى الطلب من أشعار العرب ( مخطوطة الدار  $\frac{7}{7}$ 0 ش ) .

## السالية النيّا: المطبوعات:

- ١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي طبع اليمينة .
  - ٢ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي طبع بريل ١٩٠٩م.
    - ٣ أدب الكاتب لابن قتيبة تحقيق محيي الدين طبع الرحمانية بمصر .
- ٤ الأزمنة والأمكنة لأبي على المرزوقي طبع حيدر أباد الدكن ١٣٣٢ هـ .
  - ٥ أسرار البلاغة للجرجاني تحقيق رشيد رضا طبع سنة ١٩٢٥م.
  - · أسرار العربية لابن الأنباري تحقيق محمد البيطار مطبعة الترقي دمشق .
    - ٧ الأشباه والنظائر للسيوطى طبع حيدر أباد الدكن ١٣٥٩ هـ .
    - ٨ الأشموني مع حاشية الصبان المطبعة العامرة الشرقية ١٣٠٥ هـ .
- ٩ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني طبع القاهرة ١٩٠٧م.
- ١٠ إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق عبد السلام هارون نشر دارالمعارف.
- ١١ الأصمعيات للأصمعي تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الأولى نشر دارالمعارف .

المراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_المراجع

١٢ - الأصول لابن السراج تحقيق عبد الحسين محمد الفتلى - مكتبة جامعة القاهرة رقم ٨٦١ - رسائل .

- ١٣ إعجاز القرآن للباقلاني . المطبعة السلفية ١٣٤٩ هـ .
  - ١٤ الأعلام لخير الدين الزركلي طبع القاهرة ١٩٥٩م.
- ١٥ الأغاني لابي الفرج الأصفهاني مطبعة دار الكتب بمصر .
- ١٦ الاقتضاب شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوس . تحقيق البستاني طبع بيروت .
- ١٧ الألفاظ المترادفة لعلى بن عيسى الرماني مطبعة الرافعي ١٣٢١ هـ .
- ۱۸ الأمالي لأبي السعادات هبة الله بن الشجري طبع حيدر أباد الدكن ١٣٤٩ هـ .
  - ١٩ الأمالي لأبي على القالي البغدادي مطبعة دار الكتب ١٣٤٤ هـ .
    - ٢٠ أمالي المرتضى مطبعة السعادة طبعة أولى ١٣٢٥ هـ .
- ٢١ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات لأبي البقاء العكبري. طبع القاهرة ١٩٦١م.
  - ٢٢ إنباه الرواه للقفطي مطبعة دار الكتب.
    - ٢٣ الأنساب للسمعاني .
- ٢٤ الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري . تحقيق محمد محيي الدين مطبعة الاستقامة .
  - ٢٥ الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري طبع ليدن ١٩١٣م.
- ٢٦ الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي . تحقيق حسن شاذلي فرهود ط الرياض ١٩٦٩م .
- ٢٧ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٢٨ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي مطبعة الحلبي .
  - ٢٩ البداية والنهاية لابن كثير طبع القاهرة .

- ٣٠ بغية الوعاة للسيوطي مطبعة السعادة ١٣٢٦ هـ .
- ٣١ بغية الوعاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٩٦٥م.
  - ٣٢ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق السندوبي نشر المكتبة التجارية .
- ٣٣ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة نشر دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٤م.
  - ٣٤ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .
  - ٣٥ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان طبع دار المعارف.
- ٣٦ تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي طبع بغداد سنة ١٩٣٥م .
- ٣٧ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي تحقيق عبد العزيز مطر نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٦٦م .
  - ٣٨ تحفة المودود لابن مالك مطبعة الجمالية .
  - ٣٩ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق بركات ١٩٦٧م.
    - ٤ التصريح على التوضيح للشيخ خالد ١٣٢٥ ه.
  - ٤١ التصريف الملوكي لابن جني طبع شركة التمدن الصناعية بمصر.
  - ٤٢ التعريف بفن التصريف للدكتور عبد العظيم الشناوي طبع ليبيا .
- ٤٣ التكملة لأبي علي الفارسي . تحقيق : كاظم بحر المرجان ، مكتبة جامعة القاهرة رقم ١٠٢٢ رسائل .
- ٤٤ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي. تحقيق: مصطفى جواد.
  - ٤٥ التمام في تفسير أشعار هذيل لابن جني . تحقيق أحمد مطلوب .
- ٤٦ التنبيه على شرح مشكلات الحماية لابن جني . تحقيق : يسري قاسم القواسمي مكتبة جامعة القاهرة رقم ٨٩٢ رسائل .
  - ٤٧ تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي . مطبعة السعادة .
- ٤٨ تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري . تحقيق عبد اللَّه درويش الدار

المراجع \_\_\_\_\_\_المراجع

المصرية للتأليف والترجمة .

٤٩ - الجمل للزجاجي . تحقيق : ابن أبي شنب طبع الجزائر ١٩٥٧م .

٥٠ - جمهرة أشعار العرب لأبي زيد بن أبي الخطاب القرشي .

٥١ - جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي . تحقيق : عبد السلام هارون - نشر دار المعارف بمصر ١٣٨٢هـ .

٥٢ - جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد - طبع - حيدر أباد الدكن ١٣٤٤ هـ .

٥٣ - ابن جني النحوي . لفاضل السامرائي - طبع بغداد ١٩٦٩م .

٥٤ - الجني الداني في حروف المعاني للمرادي . تحقيق فخر الدين قباوة - نشر
 المكتبة العربية بحلب .

٥٥ - جواهر الأدب للإربلي .

٥٦ - حاشية الصبان على الأشموني - المطبعة العامرية الشرقية .

٥٧ - حاشية يس على التصريح .

٥٨ - حماسة البحتري . تحقيق : كمال مصطفى - المطبعة الرحمانية .

٥٦ - خزانة الأدب للبغدادي تحقيق عبد السلام هارون - نشر دار الكتاب
 العربي ١٩٦٧م .

٦٠ – خزانة الأدب للبغدادي – المطبعة الأميرية ببولاق – ١٢٩٩ هـ .

٦١ – الخصائص لابن جني . تحقيق : محمد علي النجار – مطبعة دار الكتب
 ١٩٥٦ .

٦٢ - دائرة المعارف الإسلامية ترجمة محمد الفندي ١٩٣٣م.

٦٣ – دائرة المعارف للبستاني – مجلد ( ١ ) طبع بيروت .

٦٤ - الدرر اللوامع لأحمد أمين الشنقيطي - طبع كردستان ١٣٢٨ هـ .

٥٠ - دلائل الإعجاز للجرجاني - طبع القاهرة ١٩٦١ م .

٦٦ - الدولة العباسية - قيامها وسقوطها لحسن خليفة - طبع القاهرة .

٦٧ - ديوان الأخطل .

- ٦٨ ديوان الأعشي نشر مكتبة الجماميز .
- ٦٩ ديوان أبي الأسود الدؤلي . تحقيق : عبد الكريم الدجيلي ١٩٥٤م .
- ٧٠ ديوان أمية بن أبي الصلت طبع المكتبة الاهلية ببيروت سنة ١٩٣٤م .
  - ۷۱ دیوان أوس بن جحر طبع بیروت ۱۹۲۰م .
    - ٧٢ ديوان بشر بن أبي خازم طبع دمشق .
- ٧٣ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي . تحقيق : محمد عزام نشر دار المعارف .
  - ٧٤ ديوان جرير طبع بيروت ١٩٦٤م وطبع القاهرة ١٣٢٣ هـ .
    - ٧٥ ديوان جميل بثينة طبع بيروت ١٩٦١م .
      - ٧٦ ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت .
      - ۷۷ ديوان حاتم الطائي طبع بيروت .
- ٧٨ ديوان حسان تأليف عبد الرحمن البرقوقي المطبعة الرحمانية بمصر
   ١٩٢٩م .
  - ٧٩ ديوان حميد بن ثور الهلالي نشر الدار القومية ١٩٦٥م.
    - ٨٠ ديوان ابن الدمينة تحقيق أحمد راتب نشر دار العروبة .
  - ٨١ ديوان ذي الرمة . تحقيق كارليل طبع كمبردج ١٩١٩م .
  - ٨٢ ديوان ذي الرمة طبع بيروت نشر المكتب الإسلامي ١٩٦٤م.
    - ٨٣ ديوان رؤبة بن العجاج طبع برلين .
    - ٨٤ ديوان زهير مع شرح الأعلم نشر المكتبة التجارية .
    - ٨٥ ديوان سحيم عبد العزيز الميمني نشر الدار القومية ١٩٦٥م.
      - ٨٦ ديوان طرفة بن العبد طبع بيروت ١٩٦١م .
      - ۸۷ ديوان عامر بن الطفيل طبع بيروت ١٩٦٣م.
      - ٨٨ ديوان عبد اللَّه بن قيس الرقيات ط١ أوربا ١٩٠٢م .
        - ٨٩ ديوان عبيد بن الأبرص ط بيروت ١٩٦٤م.

المراجع \_\_\_\_\_\_ المراجع

- ٩٠ ديوان العجاج تحقيق عزة حسن ط بيروت .
  - ٩١ ديوان عمر بن أبي ربيعة ط السعادة .
  - ٩٢ ديوان عمرو بن قميئة تحقيق الصيرفي .
  - ٩٣ ديوان عنترة بن شداد العبسى اليوسفية .
  - ٩٤ ديوان الفرزدق ط بيروت المكتبة الأهلية .
    - ٥٥ ديوان الفرزدق ط بيروت ١٩٦٤ م .
    - ٩٦ ديوان القطامي تحقيق إبراهيم السامرائي .
- ۹۷ ديوان كعب بن زهير بشرح السكري ط دار الكتب ١٩٥٠م .
- ٩٨ ديوان لبيد بن أبي ربيعة . تحقيق إحسان عباس طبع سنة ١٩٦٢م .
  - ٩٩ ديوان المتنبي عيسي البابي الحلبي ١٩٥٦م .
  - ١٠٠ ديوان مختارات العرب ط القاهرة ١٣٠٦ هـ .
- ١٠١ ديوان امرئ القيس محمد أبو الفضل ط المعارف بمصر ١٩٦٤م .
  - ١٠٢ ديوان امرئ القيس ط القاهرة ١٣٢٣ هـ .
    - ١٠٣ ديوان النابغة ط المكتبة الأهلية بيروت .
- ١٠٤ ديوان النمر بن تولب . تحقيق : نوري حمودي ط المعارف ببغداد .
  - ١٠٥ ديوان الهاشميات ط شركة التمدن الصناعية بمصر .
    - ١٠٦ ديوان الهذليين نشر الدار القومية ١٩٦٥ م .
      - ١٠٧ الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي .
  - ١٠٨ الراعي النميري تأليف محمد حجاب نهضة مصر ١٩٦٣م.
- ١٠٩ الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي . تحقيق : شوقي ضيف دار الفكر .
  - ١١٠ رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ط دار المعارف بمصر .
    - ١١١ روضات الجنات للخوانساري .

١١٢ - سر صناعة الإعراب لابن جني - تحقيق السقا ورفاقه - طبع القاهرة ١٩٥٤م .

١١٣ - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري تحقيق عبد العزيز الميمني ط دار التأليف والنشر - القاهرة ١٣٣٦م .

١١٤ - شذور الذهب لابن هشام . تحقيق : محيى الدين عبد الحميد .

١١٥ - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي - طبع القاهرة ١٣٥١ هـ .

١١٦ - شرح الأشموني على الألفية . تحقيق : محيي الدين - مكتبة النهضة المصرية ٥٩٥١م .

١١٧ - شرح الجمل لابن بابشاذ . تحقيق : مصطفى إمام - مكتبة كلية اللغة العربية .

١١٨ – شرح الحماسة للمرزوقي . تحقيق : عبد السلام هارون ورفيقه – نشر لجنة التأليف – ١٣٧٢ هـ .

١١٩ - شروح سقط الزند - تحقيق : لجنة إحياء آثار أبي العلاء - ط دار الكتب المصرية ١٩٤٦ .

١٢٠ - شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي - المطبعة الأزهرية .

۱۲۱ - شرح شواهد الشافية للبغدادي . تحقيق محمد نور الحسن وآخرين - طحجازي بالقاهرة .

١٢٢ شرح شواهد الكشاف لمحب – ط بولاق .

١٢٣ - شرح شواهد المغنى للسيوطي - طلجنة التراث العربي بدمشق ١٩٦٦ م.

١٢٤ - شرح ابن عقيل على الألفية - ط ١٣٢٦ ه. تحقيق محمد محيى الدين.

۱۲۵ - شرح القصائد السبع لابن الأنباري . تحقيق هارون - ط دار المعارف . ١٢٥ - م . ١٩٦٢ .

١٢٦ - شرح الكافية للرضى - المطبعة العامرية ١٢٧٥ هـ .

١٢٧ - شرح المفصل لابن يعيش - ط إدارة الطباعة المنيرية .

١٢٨ - شرح المفضليات للأنباري - لايل - نشر إكسفورد ١٩٢٠ م .

- ١٢٩ شرح المفضليات . تحقيق : هارون ط دار المعارف .
- ١٣٠ الشعر والشعراء لابن قتيبية ط المكتبة التجارية ١٩٣٢م .
  - ١٣١ الصاحبي لابن فارس المكتبة السلفية ١٩١٠م .
- ١٣٢ الصحاح للجوهري . تحقيق : أحمد عبد الغفور ط دار الكتاب العربي .
  - ١٣٢ الصناعتين للمسكين ط الآستانة ١٣٢٠ هـ .
- ١٣٤ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي . تحقيق : محمد أبو الفضل مكتبة الخانجي ١٩٥٤م .
  - ١٣٥ الطوائف الأدبية جمع وتحقيق عبد العزيز الميمني ١٩٣٧م .
    - ١٣٦ ظهر الإسلام لأحمد أمين.
    - ١٣٧ العقد الفريد لابن عبد ربه ط المطبعة الأزهرية ١٩٢٨ .
- ۱۳۸ فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل للشيخ العدوي . المطبعة الأزهرية ١٩١٤ . ١٩١٤
  - ١٣٩ الفلاكة والمفلوكون لشهاب الملة بن على الدلجي ط ١٣٢٢هـ .
    - ١٤٠ الفهرست لابن النديم ط ليبزج .
- ١٤١ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي . تحقيق : محمد محيي الدين ط السعادة .
  - ١٤٢ القاموس المحيط للفيروزأبادي طبعة أولى ١٣٣٠ هـ .
- ١٤٣ قواعد المطارحة لابن إياز . تحقيق : على الفضلي مكتبة دار العلوم .
  - ١٤٤ الكامل للمبرد مطبعة الاستقامة ومطبعة التقدم.
  - ١٤٥ الكامل في التاريخ لابن الأثير ط بيروت ١٩٦٦م .
    - ١٤٦ الكتاب لسيبويه ط الأميرية ببولاق . ١٣١٦ هـ .
  - ١٤٧ كشف الظنون لحاجي خليفة ط دار المعارف ١٩٤١م .
- ١٤٨ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ط الاستقامة

- ١٤٩ لسان العرب لابن منظور الدار المصرية للتأليف والنشر.
  - ١٥٠ مبادئ اللغة للإسكافي ط السعادة ١٩٦٨م.
- ١٥١ مجالس ثعلب . تحقيق : عبد السلام هارون ط دار المعارف .
- ١٥٢ مجمع الأمثال للميداني ط الخيرية ١٣١٠هـ والمحمدية ١٩٥٥م والبهية المصرية .
  - ١٥٣ مجموعة أشعار العرب ط برلين ١٩٠٣م .
- ١٥٤ المحتسب لابن جني . تحقيق : النجدي وشلبي ط القاهرة ١٩٦٩م .
- ١٥٥ المحصول في شرح الفصول لابن إياز . تحقيق: محمد صفوت كلية اللغة العربية .
  - ١٥٦ المخصص لابن سيدة ط الأميرية ١٣١٦ ه. .
  - ١٥٧ المدارس النحوية لشوقي ضيف ط دار المعارف .
    - ١٥٨ مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي .
- ١٥٩ المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب . تحقيق : مصطفى جطل مكتبة جامعة القاهرة رقم ١٠٣٨ رسائل .
  - ١٦٠ مسائية أبي زيد الأنصاري ط الكاثوليكية ١٨٩٤م .
    - ١٦١ معاني الشعر للأشنانداني ط دمشق ١٩٢٢م .
  - ١٦٢ معاني القرآن للفراء . تحقيق : محمد على النجار ١٩٥٥م .
  - ١٦٣ المعاني الكبير لابن قتيبة ط حيدر آباد الدكن ١٣٤٩ هـ .
    - ١٦٤ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم العباسي .
      - ١٦٥ معجم الأدباء لياقوت ط دار المأمون .
        - ١٦٦ معجم البلدان لياقوت ط بيروت .
    - ١٦٧ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط الترقى بدمشق ١٩٦٠م.
- ١٦٨ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري . تحقيق : السقا الطبعة الأولى ١٩٤٥م .

المراجع \_\_\_\_\_\_\_ المراجع

١٦٩ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقي .

١٧٠ - المعمرون لأبي حاتم السجستاني - ط السعادة ١٣٢٥ هـ .

١٧١ - مغني اللبيب لابن هشام . تحقيق : محمد محيي الدين - ط المدني - نشر التجارية .

۱۷۲ - المفصل للزمخشري - ط الكوكب الشرقي بالإسكندرية ۱۲۹۱ هـ . ۱۷۳ - المقاصد النحوية هامش الخزانة .

174 – مقاييس اللغة لابن فارس . تحقيق : عبد السلام هارون – نشر دار إحياء الكتب العربية ١٣٦٦ هـ .

١٧٥ - مقامات الحريري - المطبعة الحسينية ١٩٢٥ .

١٧٦ - المقتضب للمبرد . تحقيق : الشيخ عضيمة - نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي ١٣٨٨ هـ .

۱۷۷ - المقرب لابن عصفور . تحقيق : أحمد عبد الستار الجواري ورفيقه . ۱۷۸ - المقصور والممدود لابن ولاد - ط السعادة .

١٧٩ – الممتع في التصريف لابن عصفور الأشبيلي . تحقيق : فخر الدين قباو طبعة أولى سنة ١٩٧٠م .

١٨٠ - المنصف لابن جني - ط البابي الحلبي .

۱۸۱ - الموجز لابن السراج . تحقيق : مصطفى الشيمي - ط مؤسسة بدران للطباعة والنشر ببيروت ١٩٦٥م .

١٨٢ - الموشح للمرزباني - ط السلفية .

۱۸۳ – النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردي – ط دار الكتب ۱۹۳۲م .

١٨٤ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري - ط جمعية إحياء مآثر علماء العرب بمصر ١٢٩٤ هـ .

١٨٥ – نشأة النحو للشيخ محمد الطنطاوي – الطبعة الرابعة ١٩٥٤م .

١٨٦ – النقائض بين جرير والفرزدق – ط الصاوي ١٩٣٥ م .

١٨٧ - نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق : أحمد زكي .

۱۸۸ – نوادر أبي زيد – ط الكاثوليكية ببيروت ۱۳۰۸هـ ، وط بيروت ۱۸۹٤م .

١٨٩ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي - ط إستانبول ١٩٥١م.

١٩٠ – همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي – ط السعادة ١٣٢٧ هـ .

۱۹۱ – وفيات الأعيان لابن خلكان . تحقيق : محمد محيي الدين – ط نهضة مصر ۱۹۶۸م .

١٩٢ - يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي . تحقيق : محمد محيي الدين - المكتبة التجارية .

## الفهرش العيامر

| فحة | الموضوع الص                        | غحة | الصن                  | الموضوع         |
|-----|------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|
| ٨٠  | إعراب المنقوص                      | 0   |                       | المقدمة         |
| ٨٢  | الوقف على المنقوص المنون           | ٩   | ابن جني وكتاب اللمع   | الفصل الأول :   |
| ۸۳  | الوقف على المنقوص غير المنون       | ۱۷  | بن الخباز عصره ونشأته | الفصل الثاني: ا |
| ٨٥  | الوقف على المقصور المنون           |     | كتاب توجيه اللمع      | الفصل الثالث:   |
| ٨٦  | الوقف على المقصور غير المنون       | ٣٣  | ﺎﺯا                   | ومنهج ابن الخب  |
| ۸٧  | الوقف على الممدود والمهموز         | ٥٧  | كتاب                  | منهج تحقيق ال   |
| ٨٩  | إعراب الأسماء الستة                | ٦١  |                       | مقدمة الكتاب    |
| ۹,  | باب التثنية                        | ٦٢  |                       | أقسام الكلام    |
| ۹.  | علة اختصاصها بالأسماء              | ٦٣  | وعلامات الفعل         | علامات الاسم    |
| 91  | حكم تثنية المؤنث                   | ٦٣  |                       | علامات الحرف    |
| 91  | أحوال المثنى عند الإضافة           | ٦٤  | لمبني                 | باب المعرب وا   |
| 97  | ذكر الجمع                          | ٦٦  |                       | إعراب المضارع   |
| 97  | أقسامه                             | ٦٧  | والبناء               | باب الإعراب     |
| 98  | باب جمع التذكير                    | ٧١  | ال                    | المبني من الأفع |
| 98  | شروط ما يجمع هذا الجمع             | ٧٢  | وحكم بنائها           | بعض الحروف      |
| 9 £ | صور جمع المذكر عند الإضافة         | ٧٤  | ·سم الواحد            | باب إعراب الا   |
| 90  | اختصاص ذوي العلم بهذا الجمع        | ٧٥  | ة في حد المنصرف       | اختلاف النحاة   |
| 97  | باب جمع التأنيث                    |     | ة في علة دخول         | اختلاف النحاة   |
| 97  | اختلاف النحاة في الألف والتاء      | ٧٦  | slau                  | التنوين في الأس |
| ٩٧  | اختلاف النحاة في تنوين جمع التأنيث | ٧٩  | اسم المعتل            | باب إء اب الا   |

| 119   | باب الفاعل                        | ٩٧             |
|-------|-----------------------------------|----------------|
| ١٢.   | رافعه                             | للقصورة ٩٧     |
| 171   | حكم تقديمه على الفعل              | للمدودة ٩٧     |
| 172   | تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل         | ٩٨             |
|       | باب المفعول الذي جعل الفعل        | ع ومعتل ومقصور |
| 177   | حديثًا عنه                        | منصرف وغير     |
| ۱۲۸   | ما يجوز بناؤه للمفعول من الأفعال  | 99             |
|       | حكم بناء الفعل غير المتعدي        | 1              |
| ۱۲۸   | للمفعول                           | 1              |
| ١٣.   | إقامة الظرف والمجرور مقام الفاعل. | 1              |
| ١٣٣   | المشبه بالفاعل في اللفظ           | 1.1            |
| ١٣٤   | باب كان وأخواتها                  | 1.1            |
| 100   | معاني كان وأخواتها                | عةعة           |
| 100   | الأفعال التي جرت مجرى كان         | ١٠٤            |
| 177   | صور اسمها وخبرها                  | ي رفعه         |
| 189   | حكم تقديم أخبارها على أسمائها     | 1.0            |
| 1 2 . | مجيء اسم كان ضمير الشأن           | 1.7            |
| 127   | زیادة « کان »                     | 1.7            |
| 1 2 2 | زيادة الباء في خبر ليس            | دأ والخبر      |
| 1 27  | إعمال « ما » عمل ليس              | ١٠٨            |
| ١٤٧   | باب « إن » وأخواتها               | 111            |
| ١٤٧   | سبب إعمالها                       | 114            |
| ١٤٨   | رافع خبر ﴿ إِنْ وَأَحْوَاتُهَا ﴾  | 111            |

| جمع المؤنث بالتاء             |
|-------------------------------|
| جمع المؤنث بالألف المقصورة ١٧ |
| جمع المؤنث بالألف الممدودة ٧٧ |
| باب جمع التكسير               |
| انقسامه إلى صحيح ومعتل ومقصور |
| وممدود ومنقوص ومنصرف وغير     |
| منصرف                         |
| باب الأفعال                   |
| أقسامها                       |
| أنواع الماضي                  |
| المضارعا                      |
| الأمرا                        |
| معرفة الأسماء المرفوعة        |
| باب المبتدأ                   |
| اختلاف النحويين في رفعه       |
| باب خبر المبتدأ               |
| أنواع الخبر                   |
| رافع الخبر                    |
| اختلاف صورة المبتدأ والخبر    |
| مجيء الخبر جملة               |
| الإخبار بالظرفا               |
| حذف المبتدأ                   |
| حذف الخبر                     |

الفهرس العام \_\_\_\_\_\_ الفهرس العام \_\_\_\_\_

| · ·                                   |                                |       |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|
| معاني هذه الحروف                      | نصب ما يضاف إلى المصدر         | ۱۷۲   |
| حذف خبر ( إن )                        | جواز تعدي كل من الفعلين        |       |
| حكم تقديم خبر إن على اسمها ١٥١        | الموضوعين لمعنى إلى مصدر الآخر | ۱۷۳   |
| مواضع دخول اللام مع « إن » ١٥٢        | باب المفعول به                 | ۱۷٤   |
| الفرق بين « إن » و « أن » ١٥٢         | حكم حذف الجار الذي تعدى        |       |
| مواضع إن المكسورة                     | به الفعل                       | ۱۷٤   |
| مواضع أن المفتوحة                     | أقسام المتعدي بنفسه من الأفعال | ۱۷۷   |
| ما يحتمل المكسورة والمفتوحة ١٥٤       | حكم تقديمه على الفاعل أو الفعل | ۱۷۷۰  |
| حكم العطف على اسم إن بعد الخبر. ١٥٤   | ما ينصب المبتدأ والخبر         | 1 7 9 |
| وجه الشبه بين لا وإن ١٥٦              | صور الأفعال الناصبة للمفعولين  |       |
| باب ( لا ) في النفي                   | مع مفعوليها                    | ۱۸۰   |
| حكم النكرة المفردة بعد « لا » ١٥٨     | باب المفعول فيه وهو الظرف      | 110   |
| حكم ( لا ) عند دخولها                 | باب ظروف الزمان                | ۱۸۷   |
| على المعرفة                           | باب ظروف المكان                | 191   |
| صور العطف مع تكرار « لا » ١٦١         | أقسام المكان                   | 197   |
| وصف اسم ( لا )                        | ناصب الظرف                     | 190   |
| حكم تثنية اسم ( لا ) وجمعه ١٦٣        | باب المفعول له                 | 197   |
| معرفة الأسماء المنصوبة                | ناصب المفعول له                | 191   |
| باب المفعول المطلق                    | باب المفعول معه                | 191   |
| الاختلاف في أصل الاشتقاق ١٦٧          | باب المشبه بالمفعول            | ۲۰۱.  |
| أغراض ذكر المفعول المطلق ١٦٨          | باب الحال                      | r • Y |
| حكم تثنية المصدر                      | العامل فيها متصرف وغير متصرف   | ۲۰۳   |
| ناصب الأسماء الموضوعة لهيئات خاصة ١٧١ | حكم تقديم الحال على العامل     | 1.0   |

معانى الباء الجارة .....

معانى اللام الجارة .....

|       | 4                            |
|-------|------------------------------|
| 772   | على الجارة                   |
| 740   | عن الجارة                    |
| 777   | استعمال كاف التشبيه          |
| 739   | باب مذ ومنذ                  |
| 739   | معناهما عند رفع ما بعدهما    |
| 7 2 1 | معناهما عند جر ما بعدهما     |
| 7 2 1 | علة بنائهما                  |
| 7 2 7 | اختلاف النحاة في أصل مذ      |
| 724   | باب حتى                      |
| 7 2 7 | حتى الجارة                   |
| 7 £ £ | حتى العاطفة                  |
| 7 2 2 | حتى الابتدائية               |
| 7 20  | انتصاب الفعل بعد حتى         |
| 70.   | باب الإضافة                  |
| 701   | علة امتناع تنوين المضاف      |
|       | اختلاف النحويين في جر المضاف |
| 701   | إليه                         |
| 707   | الإضافة المحضة               |
|       | اكتساب المضاف بعض أحكام      |
| 704   | المضاف إليه                  |
| 7.0 2 | الإضافة غير المحضة           |
|       | معرفة ما يتبع الاسم في       |
| 700   | إعرابه                       |
|       |                              |

| الفهرس العام                  |     |                                |   |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|---|
| باب الوصف                     | 401 | في المعطوف                     |   |
| ما توصف به النكرة             | ۲٦. | معنى الواو                     |   |
| وصف المعرفة                   | 771 | معنى الفاء وثم                 |   |
| ما أضيف إلى المعارف ولم يتعرف | 777 | معنى أو                        |   |
| مسائل مختلفة تبحث بعض         |     | العطف بلا وبل ولكن             |   |
| جوانب الصفة                   | 775 | العطف بأم متصلة ومنقطعة        |   |
| باب التوكيد                   | 777 | العطف بأما                     |   |
| التوكيد اللفظي                | 777 | حكم التعاطف بين المظهر والمضمر |   |
| التوكيد المعنوي               | 777 | باب النكرة والمعرفة            | þ |
| توابع أجمع وأجمعون وجمعاء     |     | مراتب النكرات                  |   |
| وجمع                          | ۲٧. | أقسام المعرفة                  | • |
| كلا وكلتا                     | 771 | ضمائر الرفع المنفصلة ومواضعها  |   |
| باب البدل                     | 475 | ضمائر النصب المنفصلة           |   |
| إجراؤه مجرى التوكيد والوصف    | 770 | مواضع أيا                      |   |
| أقسام البدل                   | 770 | ضمائر الرفع المتصلة            |   |
| علة انحصاره في هذه الأقسام    | 777 | ضمائر النصب المتصلة            |   |
| مسائل بدل الشيء من الشيء      |     | الضمائر المجرورة المتصلة       |   |
| وهما لمعنى واحد               | ۲۷٦ | العلم وانقساماته               |   |
| مسائل بدل الشيء من بعضه       | 277 | أسماء الإشارة                  |   |
| مسائل بدل الاشتمال            | 479 | المعرف باللام                  |   |
| باب عطف البيان                | 111 | المعرفة بالإضافة               |   |
| باب عطف النسق                 | 717 | باب النداء                     |   |
| اختلاف النحويين في العامل     |     | أقسام الأسماء المناداة         |   |

|                                 |      |                                 | - است |
|---------------------------------|------|---------------------------------|-------|
| حروف النداء                     | 44.  | أقوال النحاة في رافع المضارع    | 401   |
| حذف حرف النداء                  | 471  | إعراب المضارع المعتل            | 401   |
| وصف المنادى                     | 444  | إعراب الأفعال الخمسة            | 404   |
| العطف على المنادي               | 440  | إلحاق الضمائر المضارع المعتل    | 400   |
| حكم نداء ما فيه الألف واللام    | 444  | باب الحروف التي تنصب الفعل      | TOV.  |
| حكم نداء المضاف إلى ياء المتكلم | 417  | أحوال إذن                       | 409   |
| باب الترخيم                     | ۴۳۰  | إعمال « إن » مضمرة وجوبًا       |       |
| مذهبا العرب في الترخيم          | 441  | بعد الفاء                       | ٣٦.   |
| ُنواع الحذف في المرخم           | ٣٣٣  | إضمار « إن » بعد الواو          | ٣٦٣   |
| نرخيم ما آخره أصلى قبله زائد    | 44.5 | إضمار « إن » بعد أو             | ٣٦٦   |
| حکم ترخیم ما کان علی            |      | استعمالات اللام الجارة ونصب     |       |
| للاثة أحرف                      | 440  | المضارع معها                    | 777   |
| حكم ترخيم المضاف والمضاف إليه   | 447  | باب حروف الجزم                  | ٣٦٩   |
| سبعة مسائل يفرق بها بين مذهبي   |      | باب الشرط وجوابه                | ۳۷۱   |
| لترخيم                          | 779  | اختلاف النحاة في جازم جواب      |       |
| باب الندبة                      | 722  | الشرط                           | ۲۷۱   |
| ما يجوز ندبه                    | 720  | صور الشرط والجزاء حين وقوع      |       |
| حكم ندبة المضاف                 |      |                                 | ۲۷٦   |
|                                 |      | وقوع الفاء في جواب الشرط        |       |
|                                 |      | وقوع ﴿ إِذَا ﴾ في جواب الشرط    | ٣٧٨   |
|                                 |      | جواز جزم الفعل ورفعه بعد سقوط   |       |
|                                 |      | « الفاء » التي ينصب الفعل بعدها |       |
| علة إعراب المضارع               | 40.  | باب التعجب                      | ۳۸۱   |

| 409 |                                   |      | الفهرس العام                       |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| ٤٠٢ | بعد « کم »                        | ۳۸۲  | صيغتا التعجب القياسيتان            |
|     |                                   |      | الصيغة الأولى : ما أفعله           |
| ٤٠٣ | ينصرف                             | 47.5 | الصيغة الثانية : أفعل به           |
|     | اختلاف النحويين في اشتقاق         | ۳۸٦  | ما لا يجوز بناء فعل التعجب منه     |
| ٤٠٣ | المنصرف وحده                      | 477  | باب نعم وبئس                       |
|     | الأسباب المانعة من الصرف ،        | ٣٩.  | صور فاعلهما                        |
| ٤.٥ | ووجوه فرعيتها                     | ٣٩.  | وجه رفع المخصوص بالمدح أوَ الذم    |
| ٤٠٨ | وزن الفعل                         | 891  | حكم تأنيثهما إذا كان الفاعل مؤنثًا |
| 113 | التعريف للتأنيث                   | 497  | باب « حبذا »                       |
| ٤١٨ | الألف والنون                      |      | حكم نصب « رجلًا » في               |
| ٤١٩ | الوصف                             | 494  | قولك : حبذا رجلًا زيد              |
| 271 | العدلا                            | 494  | وجه رفع المخصوص بعد حبذا           |
| 271 | الجمع                             |      | لزوم ذا « في » حبذا « صيغة         |
| 277 | العجمة                            | 494  | واحدة »                            |
| 279 | التركيب                           | 49 8 | باب ( عسى )                        |
| 245 | باب العدد                         | 490  | ما يجب في خبرها                    |
| 240 | ذكر أسماء الأعداد                 |      | الفرق بين « عسى زيد أن يفعل ،      |
| 240 | حكم العدد من الثلاثة إلى العشرة   | 497  | وعسى زيد يفعل »                    |
| ٤٣٨ | العدد المركب                      | 897  | باب « کم »                         |
| ٤٣٨ | حكم تمييز العدد المركب            | ۳۹۸  | حكم مميزها في كلا نوعيها           |
| 289 | المواضع التي هجر فيها « الاثنين » |      | حكم الفصل بين المضاف والمضاف       |
| ٤٤. | تمييز العقود ، وجواز حذفه         | 499  | إليه                               |
| ٤٤. | العدد المعطوف                     |      | اختلاف النحاة في جر النكرة         |

|                                     | الفهرس العام                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| النسب إلى ما كان على « فَعِيلة »    | ما يوصل به الموصول ٤٩٢                  |
| و « وفعَيلة <sub>»</sub> ٥٤٣        | حكم حذف العائد                          |
| النسب إلى ما كان على فعيل           | اعتبار الموصول والصلة بمنزلة المفرد ٥٠٣ |
| وفعيل ١٤٥                           | مسائل في « الإخبار بالذي                |
| النسب إلى ما آخره همزة ٥٤٥          | والألف والام » ٥١٣                      |
| النسب إلى ما يدل على الجمع ٥٤٦      | الحروف الموصولة ثلاثة ( ما ،            |
| ألفاظ منسوبة على غير القياس ٥٤٧     | وإن الثقيلة ، وإن الخفيفة )             |
| باب التصغير                         | المصدر                                  |
| أبنية التصغير                       | أحوال المصدر                            |
| بقاء تاء التأنيث وألف التأنيث       | إضافة المصدر إلى الظرف                  |
| الممدودة في المحقر                  | باب التنوين                             |
| تصغير ما آخره ألف ونون مزيدتان ٥٥٢  | مواضع نوني التوكيد                      |
| تصغير ما عينه واو أو ياء مفتوحًا    | توكيد فعل الاثنين وفعل الجمع ٥٢٩        |
| ما قبلها من الثلاثي                 | توكيد فعل جماعة الإناث                  |
| تصغير ما عينه ألف من الثلاثي ٥٥٥    | الوقف على نوني التوكيد                  |
| تحقير الخماسي المجرد                | حذف نون التوكيد                         |
| تحقير الرباعي المزيد                | دخول نوني التوكيد في مواضع              |
| تحقير الثلاثي المزيد بزائدين        | غير مقيسة                               |
| متساويين                            | باب النسب                               |
| التعويض عن الزائد المحذوف           | النسب إلى الثلاثي المكسور العين ٣٦٥     |
| في التصغير                          | النسب إلى المقصور                       |
|                                     | النسب إلى المنقوص ٥٣٥                   |
| تحقير المؤنث الزائد على الثلاثة ٥٦٤ | النسب إلى ما آخره ياء مشددة ٥٤١         |
|                                     | l                                       |

|       | النسب إلى ما كان على « فَعِيلة » |
|-------|----------------------------------|
| 0 2 4 | و « وفَعَيلة <sub>»</sub>        |
|       | النسب إلى ما كان على فعيل        |
| ०११   | وفعيل                            |
| 0 2 0 | النسب إلى ما آخره همزة           |
| ०१७   | النسب إلى ما يدل على الجمع       |
| 0 { Y | ألفاظ منسوبة على غير القياس      |
| ०११   | باب التصغير                      |
| ٥٥.   | أبنية التصغير                    |
|       | بقاء تاء التأنيث وألف التأنيث    |
| 001   | الممدودة في المحقر               |
| 007   | تصغير ما آخره ألف ونون مزيدتان   |
|       | تصغير ما عينه واو أو ياء مفتوحًا |
| ٥٥٣   | ما قبلها من الثلاثي              |
| 000   | تصغير ما عينه ألف من الثلاثي     |
| 009   | تحقير الخماسي المجرد             |
| ००१   | تحقير الرباعي المزيد             |
|       | تحقير الثلاثي المزيد بزائدين     |
| ٠,٢٥  | متساويين                         |
|       | التعويض عن الزائد المحذوف        |
| 170   | في التصغير                       |
| ٦٢٥   | تحقير المؤنث الثلاثي             |
|       | "amiali le el li a cel " "       |

رقم الإيداع 2002/5648 الترقيم الدولي I.S.B.N 1-342-053-1

## ( من أجل تواصل بنَّاء بين الناشر والقارئ )

| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                  | عزيزي القارئ الكريم                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| به اللمع » ورغبة منا في تواصلِ بنَّاء بين الناشر | نشكر لك اقتناءك كتابنا : « توج                |
| ة لنا ، فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ | والقارئ ، وباعتبار أن رأيك مهمٌّ بالنسب       |
|                                                  | لكي ندفع سويًا مسيرتنا إلى الأمام ويعو        |
| فة النشر باستيفائك للبيانات التالية :-           |                                               |
| الوظيفة :                                        | الاسم كاملاً :                                |
|                                                  |                                               |
| حي : شارع :                                      | الدولة : المدينة :                            |
| فاكس : فاكس                                      | ص.ب: تليفون:                                  |
|                                                  | - من أين عرفت هذا الكتاب ؟                    |
| ن صديق 🛘 مقرر 🗀 إعلان 🗖 معرض                     | 🗆 أثناء زيارة المكتبة 🛘 ترشيح م               |
|                                                  | <ul> <li>من أين اشتريت الكتاب ؟</li> </ul>    |
| المدينة العنوان                                  | اسم المكتبة أو المعرض :                       |
| ?                                                | – ما رأيك في عملنا في الكتاب                  |
| ( لطفًا وضح لَمِ )                               | 🗆 عادي 🗀 جيد 🗀 ممتاز                          |
|                                                  | <ul> <li>ما رأيك في إخراج الكتاب ؟</li> </ul> |
|                                                  | 🗆 عادي 🛮 جيد 🗀 متميز                          |
|                                                  | - ما رأيك في سعر الكتاب ؟                     |
| ( لطفًا وضح لمِ )                                | 🗆 رخيص 🗀 معقول 🗅 مرتفع                        |
| اقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا     | عزيزيّ انطلاقًا من أن ملاحظاتك و              |
| فلا تتوانَ ودَوِّن ما يجول في خاطرك : –          | فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة .                 |
|                                                  |                                               |
|                                                  |                                               |
|                                                  |                                               |
| يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه ،     | دعوة: نحن نرجب بكل عمل جاد                    |
| ية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال      |                                               |
| المكتوب على ص.ب ١٦١ الغورية - القاهرة            | عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار             |
| ببيان الجديد من إصداراتنا                        | لنراسلك ونزودك                                |

## عزيزي القارئ الكريم:

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا ، الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا ، كي نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا ، فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن ، وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل دفعه للطباعة ، ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى :

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ ( النساء : ٢٨ )

فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ، وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في سيرنا نحو الأفضل .

| -     | T 1/ -     | الخطأ |
|-------|------------|-------|
| السطر | رقم الصفحة | الخطا |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            | 31    |
|       |            |       |
|       | 3.         | ,     |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       | .,         |       |
|       |            | * 1   |
|       |            |       |
|       |            |       |
| ļ     |            | · ·   |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
| 1     |            |       |